# النراث العربعة

سلسكة بنقت رهمًا وزارة الاعسلام في الكويت

ناخ العروس

مِنْ جِهِ اهِ إِلْقُ الْمُوسِّ للسّير محمر مُرتضى السّحِسَيني الزّبِيْرِي المجزءالحادى عشر

> تحقّبيّن بحبر(الكريم (العزباؤي

داجمسسه عبد الستار احمد فراج باشراف لجنة فنية بوزارة الاعلام ۱۳۹۲ هـ – ۱۹۷۲ م

مطيعة حكومة الكويت

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### رموز القاموس

ع = موضع د = بلــد ة = قرية ج = الجمع م = معروف جج = جمع الجمع

# رموز التحقيق واشاراته

- (١) وضع نجمة (﴿) بجوار راس المادة فيه تنبيه على أن المادة موجودة في اللسان .
- ( ٢ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقييد بمادة معناه أن النص الملق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي .
  - ( ٣ ) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

|  |  | * |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | * |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# بالملائظ الخيان

## [حزبر]

(الحَيْزَبُورُ)، بالسرَّاءِ، أهمله الجَوْهَرِيّ ، وقال الصَّغانِي : هي للعَجُورِ ، للعَجُورِ ، بالنون :للعَجُورِ ، ولم يذكره المُصَنَّف لا في الباء ولا في النَّون (١) ، وقد أشرْنا في حَرْف المُوحَدة إلى ذٰلك فراجِعْه .

# [حزر]،

( الحَزْرُ : التَّقْدِيسِرُ والخَـرْصُ). والحَرْرُ : الخارِص. كما فى الصَّحاح. (كالمَحْزَرةِ)، وهٰذِه عن ثَعْلَب.

وفى المُحْكَم: حَزَرَه (يَحْزُرُ) هُ، من حَدِّ نَصَرَ، (ويَحْزِرُ)هُ، من حَدِّضَرَبَ، حَزْرًا: قدَّره بالحَدْسِ.

(وحَزْرٌ : ع بِنَجْدٍ) ، وقيل : جَبَلٌ . (والحَزْرَةُ : شَجَرَةٌ حامِضَــةٌ . و)

الحَوْرُرةُ ( من المُسال : خِيسَارُهُ) ، كالحَرْيرة ، وبها سُمّى الرَّجُل . ويقال هذا حَرْرة نَفْسِى ، أَى خَيْرُ ما عِنْدى ، هذا حَرْرة نَفْسِى ، أَى خَيْرُ ما عِنْدى ، ( ج حَرَّ رَاتٌ ) . بالتَّحْرِيك وبالسُّكُون أيضاً . كما يأتى فيما أنشده شَمِر . وفي الحَدِيثِ « أَنَّ النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم بعَثَ مُصَدِّقاً فقال له : لاتأخذ من حَزَراتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْسًا ، خُدِ الشَّارِفَ والبَكْرَ » . يعنِي في الصَّدقة . الشَّارِفَ والبَكْرَ » . يعنِي في الصَّدقة . قالُوا : وإنما سُمِّى خِيارُ مالِ الرَّجُل قالُوا : وإنما سُمِّى خِيارُ مالِ الرَّجُل في نَفْسِه كلَّما رَآها ، سُمِّيت بالمَرَّة في نَفْسِه كلَّما رَآها ، سُمِّيت بالمَرَّة إلى الأَنْفُسِ . وأَنْشَد الأَزْهَرِيُ : اللَّه اللهُ اللَّه اللهُ الله

\* الحَزَرَاتُ حَزَرَاتُ النَّفْسِ (١) \* أَى مما تَودُّهَا النَّفْسُ . وقال آخر : \* وحَزْرةُ القَلْبِ خِيارُ الْمَالِ (٢) \*

وأنشد شَمِرٌ:

\* الحَزَراتُ حَسزَرَاتُ القَلْسِيِ \*

 <sup>(</sup>١) وردت الحيزيون في اللسان للعجوز في (حزب) ثم في
 (حزبن) وكذلك في التاج .

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والتكملة ، وفي التكملة ، والرواية «حزرات القلب « وهو ما سيأتي مع مشطورين.
 (۲) اللسان والصحاح والتكملة ، والأساس .

اللَّبُنُ الغِزَارُ غَيْرُ اللَّجْـبِ =
 خِفَافُهَا الحِلادُ عند اللَّزْبِ (١) =

وفى حَدِيثِ آخَرَ: «لا تَأْخُدُوا عَن حَدْرَراتِ أَمُوالِ النَّاسِ وَنَكُّبُوا عَن الطَّعَامِ » ويُرْوَى بتَقْدِيمِ الرَّاءِ. وهو مَذْكُور فى مَوضعِه . وقال أبو سَعِيد : حَدْرَراتُ الأَموالِ هى الَّنى يُؤدِّيها أربَابُهَا ، وليس كُلُّ المالِ الحَدْرُرَةَ . قال : وهى العَلائقُ . وفى مَثَل العَرَب : قال : وهى العَلائقُ . وفى مَثَل العَرَب :

\* واحَزْرَتِي وأَبْتغِي النَّوافِلاَ (٢) \*

وعن أَبِي عُبَيْدة: الحَزَراتُ: نَقَاوَةُ المَالِ، الذَّكُرُ والأَنْثَى سَواءً. يقال: هي حَزْرَةُ قَلْبِه. هي حَزْرَةُ قَلْبِه. وهي حَزْرَةُ قَلْبِه. وأَنْشَد شَمِرٌ:

نُدَافعُ عَنْهُم كُلَّ يَوْمِ كَرِيهَةٍ ونَبْذُل حَزْرَاتِ النَّفُوسِ ونَصْبِرُ (٣)

(و) الحَزْرَةُ : (النَّبِقَـةُ المُـرَّةُ). كذا فى النَّسَـخ، وفى التَّكْمِٰلَة : المُزَّة، ويُصَغَّر حُزَيْرَةً، عن أَبْنِ الْأَغْرَبِــيّ.

(أُو) حَزْرَتُها: (مَرَارَتُهَا).

(و) حَزْرَةُ ، (بِلاَ لاَمْ : وَادٍ ) ، نقله الصّحانِسيّ . (وبِشُرُ جَدْرُرَةَ : من آبارِهِم) . مَعْرُوفَة .

( والحَازِرُ : الحَامِضُ مَنِ اللَّينِ . والنَّبِيدُ . قال ابنُ الأَعْرابِيّ : هـو حَازِرٌ وحَامِزٌ ، بمعْنَسي وَاحِد ، وقد حَزَرَ اللَّبَنُ والنَّبِيدُ ، أَى حَمْضَ .

وفى المُحْكَم: حَزَرَ اللَّبَنُ يَحْــزُرُ حِرْرًا وحُزُورًا، قال:

\* وَارْضُوا بِإِخْلاَبِةِ وَطْبٍ قَدِحزَرْ (١) \*

وقيل: الحازِرُ من اللّبَنِ: فوق الحامِض (و) الحازِرُ (من الوُجُوهِ: العابش الباسِرُ) . يقال: وَجُدهُ حازِرٌ، على التّشبِيه . (وقد حَزر) حزرًا وحُزُورًا . (أو) الحازِرُ: (دَقِيقُ حَزْرًا وحُزُورًا . (أو) الحازِرُ: (دَقِيقُ الشّعِيرِ وله ريح ليستُ بِطَيّبة)، الشّعِيرِ وله ريح ليستُ بِطَيّبة)، حكاه ابنُ شُميْل عن المُنتجِع.

(وحزِيــرَانُ)، بفَتْـــخ فكَسْـر والمشْهُور على الأَلْسِنَة بضَمُّ ففتــح:

 <sup>(</sup>١) اللسان والتكملسة وفي الأصل واللسان : اللحسب.
 خفاقها:

<sup>(</sup>٢) اللان

<sup>(</sup>۲) الباد

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۲/۲ .

(اسمُ شَهرِ بالرُّومِيَّة)، من الشهسور الاثْنَىُ عَشَر، وهو قَبْلَ تَمُّسوزَ، وقد مَرَّ تفصيلُها في أَيَّار.

(والحَــزْوَرةُ. كَفَسْوَرَة: النَّاقَــةُ المُقَتَّلَةُ المُذَلَّلَةُ). وهي أيضاً العَظِيمَةُ. على التَّشْبِيــه.

(و) الحَزْوَرَةُ والحَزْورُ: ( الرَّابِيـةُ الصَّغِيـرَةُ، كالحِـزْوارَةِ، بالكَسْر). الصَّغِيـرَةُ، بالكَسْر). وقيل: هو التَّلُّ الصَّغِبـر، (ج حَزَاوِرُ وحَزَاوِرُ وحَزَاوِرُ).

وقال أَبو الطَّيِّبِ اللَّغُوِيُّ: والحزَاوِرَةُ الأَرْضُونَ ذَوَاتُ الحِجَارةِ ، جمْسعِ حَزُورَةٍ ، جمْسعِ حَزُورَةٍ .

(و) الحَزَوَّرُ، (بلا هَاءِ، كَعَمَلَّس: الغُلامُ القوِيُّ ) الَّذِي قَدْ شَبُّ. قَالَ الشَّاعِرُ: لنَّ يَبْعَثُوا شَيْخًا ولا حَزَوَّرَا لنَّ يَبْعَثُوا شَيْخًا ولا حَزَوَّرَا بالفاس إِلاَّ الأَرقَبَ المُصَدَّرَا (1)

# وقال آخُوُ :

رُدِّی العروجَ إلی الحَیَا واستَبْشِری مِقْدِ مَنْ مَسْرَوً رِ مِنْ السَّاعدَیْن حَسْرَوَّرِ

وفى الصّحاح: الحَزَوَّرُ: الغُلامُ إِذَا اشتَدَّ وقَوِىَ وخَدَمَ. وقال يَعْقُوبُ: هو الَّذَى كَادَ يُدرِكُ ولم يَغْعَل . يُقَالُ للغُلام إذا رَاهِقَ ولم يَغْعَل . يُقَالُ حَزَوَّرٌ . وإذا أَدْرَكَ وقوى واشْتَدَّ فهوَ حَزَوَّرٌ . أيضاً . قال النَّابِغَةُ :

« نَزْعَ الحَزَوِّرِ بِالرِّشَاءِ المُحْصَد (١) «

هُ حَدَا أَنْشَدَه أَبو عَمرٍو. قال أَراد البالغَ القَوِيّ .

قلْت: وقرأْتُ فى كتاب رُشد اللَّبِيب ومُعَاشَرَة الحَبِيب قــولَ النَّابِغَة لهٰذا. وأَوَّلُه:

وإذًا لمَسْتَ لَمسْتَ أَخْفَمَ جَاثِمـاً مُتَحَيِّــزًا بمــكانِه مِلءَ اليَــــدِ

وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فِي مُسْتَهدِف رابِسي المجَسَّةِ بالعَبِيسر مُقَرْمَدِ وإذا نَزَعْتَ نَزَعْتَ مِن مُسْتَحْصِف نَزْعَ الحَزَوَّر بالرِّشاءِ المُحْصَدِ (٢)

<sup>(</sup>١) اللان.

 <sup>(</sup>۱) السان وق الديوان / ۷۰ صدره :
 وإذا نَزَعْتُ نَزَعْتُ عن مُسْتَحصن .

<sup>(</sup>۲) انظر المواد (قرمد ، حير ، هسات ، جثم ، خُمُّ ) والديوان ، ۷ والرواية ، متحير ! بمكانه . . . .

(و) قال أَبُو حَاتِم في الأَضْداد: الحَزَوَّرُ: (الرَّجلُ القَوِيُّ) الشَّديدُ.(و) الحَسزَوَّر: (الضَّعِيسَفُ) مِن الرِّجال، (ضِدُّ). وأَنْشَدَ:

وما أَنَا إِنْ دَافَعْتُ مِصْراعَ بَابِهِ بِذِى صَـوْلَةً فَانٍ ولابِحَـزَوَّرِ (١) قال : أَرادَ : ولا بِصَغِيـر ضَعِيف. وقال آخـر :

إِنَّ أَحقَّ النَّاسِ بِالْمَنِيَّ فَ الْأَلْسِ بِالْمَنِيَّ فَ الْأَلْفِ (٢) حَزَوَّرُ لُيستُ لِهِ ذُرِيَّهُ (٢) قال : أَراد بِالْحَرْوَرِ هُنَا رَجُلاً بِالْخَا ضَعِيفاً لانَسْلَ لَهُ .

وحَكَى الأَزْهَـرِى عَنِ الأَصْمَعـيّ وعن المُضَعَـيّ وعن المُفَضَّـل قال: الحَــزُوَّر، عَنِ العَرَبِ: الصَّغِيرُ عَيْرُ البَالغِ .

ومن العَرَب من يَجْعَلُ الخُزُّورَ البَالغَ القَوِيُّ البدنِ الَّذِي قدحَملَ السِّلاَحَ. فال أَبو مَنْصُور :

والقَوْلُ هو هٰذَا .

قُلتُ : وفي كتاب الأضداد اللَّي

الطَّيِّبِ اللَّغَوِى ، عن بَعْضِ اللَّغُويِّيَان : إِذَا وَصفْتَ بِالْحَزَوَّرِ غُلَاماً أَو شَابَّافهو الْقَوِى ، وإِذَا وصفْتَ بِهِ كَبِيسرًا فهو الضَّعِيسفُ . قال : وفي الْحَزَوَّرِ لُغَات ، بالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ ، وهَزَوَّر ، كَعَملَس ، بالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ ، وهَزَوَّر ، كَعَملَس ،

(و) أبو جعف ر (محمد أبن المراهيم بن يخيس بن الحكم بن المحرور الثقفي الحزوري الأصفهاني) الحزوري الأصفهاني) مولى السائسب بن الأقسم من ولى السائسب بن الأقسم محمد بن سلمان المصيصي وعنه أبو جعفر أحمد بن سلمان المصيصي وعنه الأبهري ، وأبوه إبراهيم بن يخيس بروي عن أبسى داؤود الطيالسي وبكر ابن بكار ، وعنه ولده المذكور .

(والمَحْزُورُ)، كَمَنْضُور، وليس بشيء ، وفي بعض النُّسَخ بضم الميم وفَتْصِح الحَاء وكَسْرِ الواوِ(١): (المُتَعَضِّبُ) العَابِسُ الوَجْهِ ، وهو مَجَاز.

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>١) هو كما في هامش القاموس عن نسخت ه المُحَزُّورُ ه .

(والحَرْزَاءُ: الضَّرْبَةُ الحامِضَةُ) هكنا في سَائِر النُّسَخ، الضَّرْبَة، بالضَّاد المُعْجَمَة، والصواب بالصَّادِ المُهْمَلَة (١).

[] ومما يُسْتَدْرَك عَلَيْه :

حَزَرَ المَالُ: زَكَا أَو ثَبَتَ فَنَمَى:
وحَزِيرَةُ المَالِ: مَا يَعْلَقُ بِهِ القَلْبُ.
ومن أَمْثَالهم «عَدَا القَارِصُ فحَزَرَ "
يُضْرَبُ للأَمرِ إذا بَلَغَ غَايِتَه.

والحَزْرَةُ : مَوْتُ الأَفاضلِ .

والحَزْوَرُ كَجَعْفَرٍ : المَكَانُ الغَلِيظُ . وأَنْشَد الأَزْهَرِيّ :

\* في عَوْسَج ِ الوَادِي ورَضْم ِ الحَزْوَرِ (٢) \* وقال عَبّاسُ بنُ مِرْداسٍ :

وذَابَ لُعَابُ الشَّمْسِ فيه وأُزِّرَتْ به قامِسَاتٌ مِن رِعَانٍ وحَزْوَرِ (٣) والحَزْوَرُ لغة في الحَزَّوْرِ ، حَكَاهجماعةٌ

وب صدّر الجوهرى، وقد وَقَعَ فى أحادِيت مُ فَ الْأَثِيرِ أَحَادِيت مَ اللَّثِيرِ الْخُلام الَّذِي قد العُلام الَّذِي قد شَبَّ وقوى . قال الرَّاجِزُ :

لَنْ يَعْدُمَ المَطِيُّ مِنِّى مِسْفَـــرَا شَيْخَــاً بَجَالاً وغُلاماً حَزْوَرَا (١)

والجَمْعُ حَزَاوِرُ ، وحَزَاوِرةٌ ، زَادُوا الهَاءَ لتَأْنِيثِ الجَمْعِ .

والحَزَوَّرُ. كَعَمَلَّسِ: الَّذِى قَدِ انْتَهَى إِدْراكُه. قال بعْضُ نِسَاءَ العَرَب: إِنَّ حِرِى حَزَوَّرٌ حَزَابِيَّهِ كَوَطْبَةِ الظَّبْيَةِ فَوْقَ الرَّابِيَة كَوَطْبَةِ الظَّبْيَةِ فَوْقَ الرَّابِيَة قد جاء منه غِلْمَةٌ ثَمَانِيَهِ وبَقِيَتْ ثَقْبُتُه كما هِيَهِ (٢)

وغِلْمَانٌ حَزَاوِرَةٌ : قارَبُوا البُلُــُوغَ ، وهو على التَّشْبِيه بالرَّابِيَة كما حَقَّقَــه غيرُ وَاحِد .

وفى حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَمْراءِ «أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُوهُو

<sup>(</sup>١) فى القاموس والتكملة : « الصَّرُّبَّة » بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>۲) اللان.

<sup>(</sup>٣) الليان .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (سفر) ومادة (بجل)والجمهرة ٣٦٤/٣ . (٢) اللسان .

وَاقِفَ بِالْحَــزُورَةِ مِن مَكَّةً » قال ابنُ الأَّثِيرِ : هو مُوضِعٌ عند بابِ الْحَنَّاطِينِ ، وهو بوزْن قَسُورَة . قال الإِمَّامُ الشَّافِعِيُّ رَضِي الله عنه : النَّاسُ يُشَـــدُدُون الْحَزْورَة والحُدَ يُبِية ، وهما مُخَفَّفَتَان . الْحَزْورَة والحُدَ يُبِية ، وهما مُخَفَّفَتَان . وفي رَوْضِ السُّهَيْلِينَ : هُوَ اسمُ سوقِ كانت بِمَكَّة وأُذْخِلَت في المَسْجد لمَّا رَيْدَ فيه . ونقل شَيْخُنا عن مَشَارِق زِيدَ فيه . ونقل شَيْخُنا عن مَشَارِق عِياض مِثْلَ ذَلِك. وفيه عَنِ الدَّارَ قُطْنِي وَيَاضَ مِثْلَ ذَلِك. وفيه عَنِ الدَّارَ قُطْنِي المُحَدِّثِين . قال :

وهو تَصْحِيف . ونَسَبَهُ صاحبُ المَرَاصِد إِلَى العَامَّة ، وزادَ أَنَّهُم يَقُولُونَ : عَـزُورَة . بالعَيْنِ بـدل الحَاءِ . وقال القَاضِي عِياضٌ : وقدضَبَطْنَأُ هذَا الحَرْفَ على ابن سراج بالوَجْهَيْنَ .

وأبو بكسر مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِمِمَ بنِ أَبِي الْحَزُورِيّ ، مُحدِّثُ أَبِي الْحَزُورِيّ ، مُحدِّثُ مَنْ أَهْلِ بَغْدَاد . وأَبُو غَالِب حَدْورٌ الباهِلِمِيّ البَصْرِيّ ، رَوَى عن أبِمِي البَاهِلِمِيّ البَصْرِيّ ، رَوَى عن أبِمِي أَمَامة البَاهِلِمِيّ . والنَّضْر بن حَدْورٍ أَمَامة البَاهِلِمِيّ . والنَّضْر بن حَدُورٍ مُحَدِّثٌ رَوَى عن الزَّبِيْر بن عَدِيّ ، مُحَدِّدٌ وَرَحَم السَّمْعانِيّ .

وحَزْوَرُ : قَرْيَةٌ بدِمَشْقَ ، منها أَبُسو العَبّاس أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد بنِ عَبْد الرَّحيم الحَزْوَرِيّ الْمِصْرِيّ المُحَدِّث ، هٰكَدا ضَبَطَه البقاعيّ ، ونقل عنه الداوودِيّ . وحَزْوَرٌ ، كَجعْفَرٍ ، وَكِيلُ القاسِم بنِ عُبيْدِ اللهِ عَلى مَطْبَخِه . وفيه يَقُولُ ابنُ الرُّومِيّ يَصِف دَجَاجَةً :

وسَمِيطة صَفْراء دِيناريَّة ثَمَناً ولَوْناً زَفَّهَا لَك حَرْوَرُ

وأبو العَوّام فَائِدُ بنُ كَيْسَان الحَزَّار ، كَكَتَّان كذا قَيَّده ابنُ أَبِسى حَاتِسم فَ اللَّهُ عَدْ أَبِي الجَرْحِ والتَّعْدِيل ويَروِي عن أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي وعَمْرُو بن الحَزْور عُثْمَانَ النَّهْدِي . وعَمْرُو بن الحَزْور أَبُو بُسْرٍ . مُحَدِّثُ ، يَرْوِي عن الحسن أَبُو بُسْرٍ . مُحَدِّثُ ، يَرْوِي عن الحسن وأبو حَزْرَةَ كُنْيَةُ سيدِنا جريرٍ رَضي الله عَنْه (۱)

ومن المَجَاز : حَزَرْت قُدُومَه يَومَ كَذَا : قَدَّرْتُه . وحَزَرْتُ قِرَاءَته عِشْرِين آيةً : قَدَّرْتُها . واحزُرْ نَفْسَك هـل تَقْدِرُ عَلَيه . كَذَا فِسَى الأَسَاسِ .

 <sup>(</sup>۱) كذا بالغ في تعظيمه والمشهور بأني حزرة هو جرير الشماعر .

[ ح ز ف ر ] (حَزْفَرَه) ، أهمله الجَوهَرِيّ .

وفى النَّوَادِرِ: حَزْمَرَ العِدْلَ وحَزْفَرَه إذا (مَلاَّهُ) .وكذَلك العيْبَةَ والقِرْبَةَ إذا مَلاَّهما، وكذَا حَزْفَرَه وحزْرفَه.

(و) حزْفَدرَ (المَتَاعَ: شَدَّهُ). من النوادر أيضاً. (و) حَزْفَدرَ (القَدوْمُ لِلْقَوْمِ: اسْتَعَدُّوا) وَتَهَيَّؤُوا للحَرب. والذَّالُ لَغيةٌ في الثَّلاثة.

(والحَزْفَرَةُ : المَلْسَاءُ (١) مِنَ الأَرْضِ المُسْتَوِيةُ فِيها حِجَارةً). نقله الصّغانِيُ . (لمُسْتَوِيةُ فِيها حِجَارةً). نقله الصّغانِيُ . (و) الحِزْفَرَّةُ . (كإِرْدَبَّة : المكَانُ) الصَّلْبُ (الشَّدِيدُ) .

والمُحَذُفَر : المملوءُ من الأَوَانِــى - كالمُحَذْرَفِ.

### [ حزم ر]

(الحَزْمَـرُ ، كَجَعْفَـرٍ ) . أَهْمَلَــه الجَوْهَرِيّ ، وفي التَّكْمِلَة هو (المَلِكُ) في بعض اللَّغَات : والجَمع حَزَامِيــرُ . (و) الحَزْمَــرةُ ، (بهـاءِ : الحــزمُ

والمَ لُءُ). كالحَزْرَمَة. وسيسأْتِي. وقد حَزْمَر القِرْبَةَ. إذا مَلاَّهَا.

(و) الحزْمرَةُ : (تَغَنَّقُ نَوْرِالكُّرَّاثِ) وهِيَ الحزَامِيــرُ .

(و) يُقَالُ: (أَخَاذَهُ) . أَى الشَّيْءَ (بِحُزْمُورِه) . بالظَّمْ . (وَحَزَامِيسرِه . كَحَذَافِيسرِه ، وَحُذْفُسورِه ، وَزْنَا كَحَذَافِيسرِه ) . وحُذْفُسورِه ، وَزْنَا ومَعْنَى . أَى جَمِيعه وجَوَانِبه ، أَو إِذَا لَم يَتْرُكُ منه شَيْئًا . وقد تَمَدَّم .

# [ح س ر] ،

(حَسَرَه يَحْسَرُه)، بالضّهِ، بالضّهِ، ويَحْسِرُه)، بالضّهِ، (حَسْرًا)، بالكسر، (حَسْرًا)، بفت عن بفت عن فسكون: (كَشْفَه)، والحَسْرُ أَيْضاً: كَشْفُكَ الشّيءَ، حَسَرَ الشّيءَ عن الشّيءِ يَحْسُرُه، ويَحْسِرُه، حَسَرَ الشّيءِ يَحْسُرُه، ويَحْسِرُه، حَسْرًا وكُسُورًا: كَشَطَه، فانْحَسر، (و) قسد يَجِسىءُ في الشّعْر حَسَرَ لازماً مثال يَجِسىءُ في الشّعْر حَسَرَ لازماً مثال انْحَسَر، على المُضَارِعَة (۱). يقال: حَسَرُ الشّيءُ حُسُورًا)، بالضّم أَى (انْكَشَفَ)، (الشّيءُ حُسُورًا)، بالضّم أَى (انْكَشَفَ)،

<sup>(</sup>١) في التكملة بر المسحام»

 <sup>(</sup>١) في هامش مطبوع الناج : «قوله : عني المضارعة :
 كذا يخطه تبد السان ، والدي في مطبوعة المصاوعة »
 ويريد بالمطبوعة الطبعة الناقصة من أشاح .

وفى الصّحاح : الأنْحِسَارُ: الأنْحِسَارُ: الأنْحِسَارُ: الأنْحِسَادُ: الأنْحِسَادُ: كُمِّى عِن ذِراعِلى المُنْحَسَرُه حَسْرًا : كَشَفْتُ .

وفى الأساس: حَسَر كُمَّه عن ذراعه: كَشَفَ، وعِمامَتَه عن رَأْسِه، والمرأَةُ دِرْعَهَا عن جَسَدِهًا. وكُلُّ شَيْءٍ كُشِفَ فقدحُسِر.

(و) من المَجَازِ: حَسَى (البَصَىرُ يَحْسِر)، من حَدِّ ضَرَب، (حُسُورًا)، بالنَّهُمَّ: (كُلَّ وانْقَطَعَ) نَظَرُهُ (مِنْ طُول مَدَى) وما أَشْبَه ذلك، (وهلو حَسِيرٌ وَحَدُّورٌ). قال قَيْسُس بِنْ خُويْلِدِ الهُذَلِدِيُّ يَصِف ناقَةً:

إِنَّ العَسِيسرَ بها دَاءٌ مُخَامِرُهُ العَسِيسرَ بها دَاءٌ مُخَامِرُهُ مَحْسُورُ (١) فَشَطْرَها نَظَرُ العَيْنَيْنِ مَحْسُورُ (١)

قال السُّكَّرِيّ: العَسِيسرُ: النَّاقَةُ النَّاعلى النَّاعلى اللهِ تُرَضُّ. ونصبَ شُطْرَهَا على الظَّرْفِ أَى نَحْوَها.

وبَصَـرُ حَسِيـرُ : كَلِيلَـلُ . وفي التَّنْزِيلِ العَزِيـز : ﴿ يَنْقَلِمُ لِلَّهُ إِلَيْـكَ

البَصَرُخاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ (١) قال الفَرَّاءُ: يُرِيد: يَنْقَلِب صاغِرًا وهو كَلِيلٌ كما تَحْسِر الإِبلُ إِذَا قُوِّمَتْ عن هُـزالٍ أَو كَلاَلٍ . شم قال:

وأَمَّا البَصَرُ فإنه يَحْسِرُ عند وأَمَّا البَصَرُ عند أَقْصى بُلُوغِ النَّظَرِ .

(و) حَسَرَ (الغُصْنَ) جَسْرًا: (قَشَرَه). وقد جاء في حديث جَايِر: «فأحدْتُ حَجَرًافَكَسَرْتُه وحَسَرتُه» يُريد غُصْناً من أغصانِ الشَّجَرةِ، أي قَشَرْتُه بالحَجر.

(و) حَسَرَ (البَعِيـرَ) يَحْسِرُهُ ويَحْسُرُهُ حَسْرًا وَحُسُورًا: (سَاقَهَ حَتَّى أَعْيَـاه)، وكذلك حَسَرَه السَّيـر، أَعْيَـاه)، وكذلك حَسَرَه السَّيـر، (كأَحْسَرَه) إِحْسَارًا (،وحَسَّرَه تَحْسِيرًا).

(و) حَسَرَ (البَيْتَ ) حَسْرًا: (كَنَسَه).

(و) حسِرَ الرَّجلُ، (كَفُرْحَ، عَلَيه) عَلَيه) يَحْسَرُ (حَسْرَةً)، بِفَتْسَح فَسُكُون (وحَسَرًا)، محرَّكةً: نَدِمَ على أَمرٍ فَاتَه أَشَدً النَّدم، وتَحسَّرُ الرَّجلُ إِذَا (تَلَهُّفَ،

<sup>(</sup>۱) شرح أشار المذلين ٢٠٧ واللسان والصحاح والتكملة والرواية كما في الهذلين والتكملة :

ه فَنَنَحُوْهَا بِنَصَرُ العَيْنَيْنَ مَنَخْزُ ورُ ه

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية ؛

فهوً) حَسِرٌ . قال المَسرَّار :

مَا أَنَا اليومَ عَلَى شَيْءٍ خَــلاً يَا ابْنَةَ القَيْنِ تَوَلَّى بِحَسِــرْ (١) و (حَسِيــرٌ) وحشران .

وقال الزَّجَّاجُ في تَفْسِيسِ قسوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ ﴾ (٢) الحَسْرَةُ : أَشَدُّ النَّدَمِ حَتَّى يَبْقَى النَّادِمُ كَالْحَسِيسِ مِن الدَّوَابِّ الَّذِي لامَنْفَعَةَ فيسه .

(و) حَسَرَ البَعِيسرُ (كَضَرَبُ وَفُورَ ) ، حَسْرًا وحُسُورًا وحَسَرًا : (أَعْيَا) وفَرِحَ ) ، حَسْرً وحَلَّ وتَعِبَ . (كَاسْتَحْسَرَ) . من السَّيْرِ وكَلَّ وتَعِبَ . (كَاسْتَحْسَرَ) . استفْعَال من الحَسْرِ وهو العَيَاءُ والتَّعَسِب . وقال اللهُ تَعَالى : ﴿ وَلاَ يَسْتَحْسِرُون ﴾ (٣) . وفي الحَدِيث : «ادْعُوا يَسْتَحْسِرُون ﴾ (٣) . وفي الحَدِيث : «ادْعُوا اللهُ ولا تَسْتَحْسِرُوا » أَى لا تَمَلُّوا . (فَهُو حَسِيرٌ) . الذَّكُرُ والأَنثَى سواءُ • . (ج حَسِرٌ) . الذَّكُرُ والأَنثَى سواءُ • . (ج حَسْرَى) مثلُ قَتِيلٍ وقَتْلَى . وفي الحَدِيث (الحَسِيسِرُ لا يُعْقَسِرُ » ، أَى لايجوز (الخييسِرُ لا يُعْقَسِرُ » ، أَى لايجوز للغَانِي إذا حَسِرَت دَابَتُه وأَعْيَستَأَن للغازِي إذا حَسِرَت دَابَتُه وأَعْيَستَأَن

يَعْقِرَها مَخَافَةَ أَن يَأْخُذَهَا العَدُّوُّ ، ولكن وركن يُستِبها .

(والحَسِيــــرُ : فَرَسُس عبدِ اللهِ بنِ حَيَّانَ) بن مُرَّةَ ، وهــو ابن المُتَمطِّسر ، نقلَه الصغاني .

(و) الحَسِيرُ: (البَعِيرُ المُعْيِــــى) الّذي كَلَّ من كَثْرةِ السَّيْرِ.

(و) من المَجَساز . يقالُ : فسلانُ كَرِيمُ (المَحْسِر) ، كَمَجْلِسس ، أَى كَرِيمُ (المَحْسِر) ، كَمَجْلِسس ، أَى كَرِيمِ (المَخْبَر ، وتُفْتَح سِينُه ) ، وهٰذه عن الصَّغانِي . وبه فُسَر قولُ أَبِي كَبِيرٍ الهُذَلَى :

أَرِقَتْ فَمَا أَدْرِى أَشْقُمٌ مَا بِهِا أَمْمِن فِراقِ أَخ كَرِيم ِالمَحْسِرِ (١)

ضُبِطَ بِالوَجْهَيْنِ . (و) قيل : المحْسر هنا : (الوَجْهُ ، و) قيل : (الطَّبِيعَةُ) .

وقال الأَزهــرى : والمَحَاسِـــرُ من المَــرُ من المَــرُأَةِ مِثْــلُ المَعَارِى ، ذَكَــره فى ترجمــة «عرى» .

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبيساء الآية ١٩.

<sup>(</sup>۱) التكملة والمقاييس ٣ / ١١ ه أسقم طبها ، وفي التكملة ويروى « أسقم ما به » .

(و) المُحْسَّرُ ، (كُمُعَظَّم: المُسؤْذَى المُحَقَّر) . وفي الحَدِيث : «يَخْرُجُ في الحَدِيث الرِّمانِ رَجُلُّ يُسمَّى أَمِيسرِ العُصَسِب . وقال بعْضُهم : يُسمَّى المُعَسَّرُون أَمْعَ صُونَ عن أَبُوابِ السَّلطان مُحَقَّرُونَ مُقْصُونَ عن أَبُوابِ السَّلطان مُحَقَّرُونَ مُقْصُونَ عن أَبُوابِ السَّلطان كُلِّ أَوْبِ مَحَقَّرُونَ مُعَلَّمُونَ مَنْ كُلِّ أَوْبِ كَانَّهُم قَزَعُ الخَرِيفِ يُورِّثُهم الله مشارِق كَانَّهم قَزَعُ الخَرِيفِ يُورِّثُهم الله مشارِق كُلِّ أَوْبِ كَانَّهم قَزَعُ الخَرِيفِ يُورِّثُهم الله مشارِق مُحَقَّرُونَ مَحَقَّرُونَ مَحَسَّرُونَ عَلَى الحَسْرُة أَو مطرُودُونَ مُتَعَبُونَ ، من حَسرَ الدَّابَةَ ، إذَا أَتْعبَها .

(و) الحسارُ، (كسَحَابِ عُشْبَةٌ (۱) تَشْبِهُ الْجَزرَ)، نَقَلَهُ الأَّزْهُرِيُّ عِن بَعْضِ الرُّواة، (أو) تُشْبِه (الحُرْفُ)، أَي الخَرْدُلُ فِي نَبَاتِهِ وَطَعْمِهِ . يَنْبُتُ حِبَالاً على الأَرْضِ . نقلَه الأَزْهِ رَيِّ عِن بَعْضِ أَعرابِ كُلْبٍ . وقال أَبِو بَعْضُ أَعِرابِ كُلْبٍ . وقال أَبِو بَعْضُ أَعِرابِ كُلْبٍ . وقال أَبِو بَعْضُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الأَرْضُ وَتَأْكُلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

# الشَّاعِر يصف حِمَارًا وأَتُنَه :

يأْكُلْن من بُهْمَى ومِن جَسَــارِ ونَفَلاً لَيْسَ بِــذِى آثَــارِ (١)

يَقُول: هــــذا المكَانُ قَفْرٌ لَيْس به آثـــارٌ من النَّاسِ ولا المواشِي .

وقال غيره: الحَسَارُ: نَبَاتُ يَنْبُتُ وَقَالَ غيره: الحَسَارُ : نَبَاتُ يَنْبُتُ وَقَالَهُ القِيعَانِ والجَلَدِ، وله سُنْبلُ [وهو من دِقِّ المُرَّيْقِ] (٢) وقُفُه خَيْسرُ من رَطْبِه، وهو يَسْنَقِلُ عن الأَرضَ شَيْئًا وَلَيْب رُضًا اللَّيْتُ الرَّضَ شَيْئًا فَا اللَّيْتُ الحَسَارُ : ضَرْب منه وَرقاً . وقال اللَّيْث : الحَسَارُ : ضَرْب من النَّبات يُسْلِحُ إلابِلَ .

وفى التَّهْذيب: الحَسَارُ منَ العُشْبِ
يَنْبُتُ فَى الرَّيَاضِ، الواحدة حَسَارَةٌ.
(والمحْسَرَةُ: المِكْنَسَةُ) وَزْناً ومَعْنَى.

(والحَاسِرُ)، خِلافُ الدَّارِع؛ وهــو (مَنْ لا مِغْفَرَ له وَلا دِرْعَ) ولابَيْضَةَ على رَأْسِه .

 <sup>(</sup>١) في القاموس و ثبت يشبه الجزر » .

<sup>(</sup>۱) الاسان ، والنبات ۱۱۸ وفیه و یأکل... ونَّفَلِ آِ. ه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من السان والــكلام متصل . :

قال الأعشى:

فى فَيْلَتِ جَــأُواءَ مَلْمُسومَــةٍ تَقْذِفُ بالـدَّارِعِ والحَاسِرِ(١) (أوْ) الحاسرُ: مَنْ (لاجُنَّةَ لَــه)،

(أَوْ) الحاسِرُ: مَنْ (لاجُنَّةَ لَـه)، والجَمْعُ حُسَّرٌ. وقد جمع بعضُ الشُّعَرَاءِ حُسَّرِينَ. أَنْشَدَ ابْنُ الأَّعْرَادِيّ.

بشَهْبَاءَ تَنْفِى الحُسَّرِينَ كَأَنَّهَا إِذَا مَا بَدَتْ قَرْنٌ مِن الشَّمْسِ طَالَعُ (٢)

(وفَحْلُ) حَاسِرٌ وفَادِرٌ وجَافِر : أَلْقَحَ (٣) شُوْلَه و (عَدَلَ عَنِ الضِّرابِ) ، قاله شُوْلَه و (عَدَلَ عَنِ الضِّرابِ) ، قال : ورَوَى أَبُو زَيْد ، ونَقَلَهُ الأَزْهَرِيّ . قال : ورَوَى هٰذَا الحَرْفَ : فحْلٌ جَاسِرٌ . بالجِيم ، أَي فادِر ، قال : وأَظُنَّه الصَّوابَ .

(والتَّحْسِيرُ: الإِيقاعُ فِي الحَسْرَةِ وَالحَمْلُ عَلَيْهِا . وبه فُسِّرَ بعضُ حَدِيثِ أَمِيرِ العُصَبِ المُتَقَدَّم .

(و) النَّحْسِيــرُ : (سُقُــــوطُ رِيشِ

الطَّائِرِ). وقد انْحَسَرَتِ الطَّيْسِرُ، إِذَا خَرَجَبَتْ مَن الرِّيشِسِ العَتِيسِقِ إِلَى الْحَدِيثِ. وحَسَّرَهَا إِبَّانُ ذَلَك ثَقَلَّهَا (١) لأَنَّه فُعلَ في مُهْلَةِ. قال الأَزْهَسِرِيُّ: والْبَازِيُّ يُكَرَّزُ للتَّحْسِسِرِ (١) وكذلك سَائِرُ الجوارِح ِتتحسَّرُ.

(و) التَّحْسِيَّرُ: (التَّحْقِيَّ وَالْطَّرُّدُ، وَبِهَ فُسِّرَ بِعَضُ والإِيذَاءُ) والطَّرْدُ، وَبِه فُسِّرَ بِعَضُ حَدِيَّ مِ أَمِيْرِ العُصَّبِ، وقد تَقَدَّم .

(وبَطْنُ مُحَمِّرٍ). بِكَمْرِ السِّبِنِ المُشَدَّدَة : وادِ (قُرْبُ المُزْدَلِفَةِ)، بِينِ عَرَفَات ومِنْسَى . وفي كُتُبِ المَنَاسِكِ : همو وادِي النَّارِ . قيل : إِنَّ رَجُلاً اصطادَ فيه فنزلت نارٌ فَأَخْرَقَتْه ، اصطادَ فيه فنزلت نارٌ فَأَخْرَقَتْه ، وقيل : لِنَّهُ مَوْقِفُ النَّصَاري . وأَنْشَدَ عُمَرُ لِنَّهِ مَوْقِفُ النَّصَاري . وأَنْشَدَ عُمَرُ رَضِي الله عنه حيسن أفاض مِنْ عرفة رضي الله عنه حيسن أفاض مِنْ عرفة

<sup>(</sup>۱) السان. رقى الديوان ۱۶۷ برواية . يتجنسعُ خنصنسراء لها سسسورة ت تتعنصيسفُ بالسدارع والحاسسر

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج و لقح » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « ثقنه » والمثبت من اللسان وأشسار إليمهامش المطبوع .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « يكرر التحسير » والمثبت من اللسان و نبه على ذلك جامش المطبوع . وضبط يكرز من مادة (كرز) .

إِلَى مُزْدُلِفَةً وكَانَ في بَطْنِ مُحْسِّرٍ:

إِلْيَكَ يُعْدُو قَلِقًا وَضِينَا اللهِ مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينَا (١)

(وكذا قَيْسُ بْنُ المُحَسِّرِ) الكنانِيُّ الشَّعِرُ (الصَّحابِيُّ)، فإنَّه بسكَسْرِ السَّين المُسَحِّر، السِّين المُسَحِّر، وقيل: المُسَحِّر، وقيل. وقيل المُسَحِّر، أَقْوَال.

(و) تَحَسَّرَ (وَبَرُ البَعِيسرِ) ، والدَى في أصولِ اللَّغَة : وتَحَسَّر الوَّبَرُ عدن

البَعِيسِ، والشَّعَسُ عن الحِمسار، إذا (سَقَطَ) . واقْتَصَرُوا على ذَلك . ومنه قولُ الشَّاعِر :

تَحَسَّرتْ عِقَّةٌ عنْهِ فَأَنْسَلَهَهِا وَأَنْسَلَهُا بَعْدَمَا ابْتَقَلاَ (١)

وفي الأساسِ: وتَحَسَّرُ الطَّيْرُ: أَسقَطَ رِيشَه . وزاد المُصَنِّف قدولَه (مِنَ الإعْيَاء). ولَيْس بقيد لأزم ، فإنَّ المُقدولُ في البَعيدِ من السُّقُوطَ قديكُونُ في البَعيدِ من الأَمدراضِ ، إلاَّ أن يُقالَ : إن الإعيداء أعَمُّ .

(و) تُحَسَّرت (الجَــارِيةُ) وكـــذا النَّـاقَةُ ، إِذَا (صَارَ لَحْمُهَا فَى مَوَاضِعه). قال لَبيـــدٌ :

فإذا تَغَالَـــى لَحْمُهــا وتَجَسَّــرَتْ وَتَجَسَّــرَتْ وَتَعَطَّعَتْ بَعْدَ الــكَلاَلِ خِدَامُهَا (٢)

(و) قال الأزهرى : تَحَسَّر (البَعِيرُ) إذا (سَمَّنَه الرَّبِيسُ حَتَّى كَثُرُ شَحْمُهُ وَرَوَّى وَتَرَوَّى وَتَرَوَّى

<sup>(</sup>۱) فى مادة (وضن) ، ابن عبر :

الله تعدُّو قَلَقَاً وَضِينُهَا .

ه مُعترضاً في بَطَّنْهَا جَنَينُهَا .

ه مُعالفًا دين النصارك دينهُ عساه

<sup>(</sup>۱) اللــان ومادة (عقق) وفيها نسب لابن الرقاع يصف

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۶ واللسان والتكملة .

وا كُتنز (ثُمَّ رُكب أَيَّاماً (فَذَهَبرَهَلُ التَّهْذِيب: فإذَا رُكب أَيَّاماً (فَذَهَبرَهَلُ لَكُمِهُ لَكُمْ التَّهْذِيب فإذًا رُكب أَيَّاماً (فَذَهَبرَهَلُ لَكُمِهُ واشْتَدَّ) بعْد (ما تَزَيَّمَ مِنْه) ،أَى اشتَدَّ اكْتِنَازُه (في مَوَاضِعِهِ) فقد نحَسَّر.

[] ومما يُسْتَدُّركُ عليه :

(الحُسَّرُ، كَسُكَّر هم الرَّجَّالَةُ فى الحَرْب، لِأَنَّهُم يَحْسِرُون عن أَيْدِيهِم وأَرْجُلِهم، أَو لأَنَّه لا دُرُوعَ عَلَيْهِم ولا بَيْضَ . ومنه حَدِيثُ فَتْحِ ولا بَيْضَ . ومنه حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةَ «أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ كَانَ يَوْمَ الفَتْح على الحُسَّر » .

ورجل حَاسِرٌ : لا عِمَامَةَ على رَأْسِه . وامرأَةٌ حَاسِرٌ ، بغير هاءِ ، إِذَاحَسَرَتْ عنها ثِيابَها .

وفى حَديثِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: «وسُئلتْ عن امرأة طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وتَزَوَّجَها رَجُلُ فتحسَّرَتْ بَيْنَيكَيْه » أَى قَعَدَتْ حَاسِرةً مكشوفَةَ الوَجْهِ.

وقال ابنُ سِيدَه: امـرأَةُ حَاسِـرٌ: حَسَرَتْ عنهـا دِرْعَها . وكُلُّ مَكْشُوفَةِ

الرَّأْسِ والذِّراعَين حَاسِرٌ . والجمع خُسَّرُ وَحَوَاسِرُ . قال أَبُوذُويْبٍ :

وقام بَنَاتِي بِالنَّعَالِ حَوَاسِكِ ا فأَلْصَقُنَ وَقْعَ السِّبْتِ تَحْتَ القَلائِدِ (١) وحَسَرَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ حسْرًا ، وهو

مَجازً .

وحسَرَت الدَّابَّـةُ ، وحَسَرَهَا السَّيْـرُ حَسْرًا وحُسُورًا ، وأَحْسَرَهَا ، وحَسَّرَهَا : أَتْعبَهَا . قَالَ :

إلاَّ كَيُعْسِرِضِ المُحَسِّرِ بَسَكْسِرُهُ عَمْدًا يُسَيِّبُنِسَى عَلَى الظَّلْسِمِ (٢) أرادَ إلا مُعْرِضاً ، فَزَاد السَكَاف . ودَابَّة حاسِرٌ وحَاسِرَةٌ ، كَحَسِير . وأَحْسَرَ القَومُ : نَزَلَ بهم الحَسَرُ .

وقال أبو الهَيْثُم : حَسرَت الدَّابَّـةُ حَسرًا ، إذا تَعِبَـتْ حَتَّى تُنْقَـى ، وفي حَسرًا ، إذا تَعِبَـتْ حَتَّى تُنْقَـى ، وفي حَدِيـتْ جَرِير «لايَحْسِرُ صاحبُها (٣)

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٩١ واللسان.

<sup>(</sup>٢) اللـان.

 <sup>(</sup>٣) في اللـــان « صائحها » أي لا يتمب سائقها » وفي النهاية « و لا يحسر صابحها »أي لا يتمب ساقيها » و هـــو كذلك أيضا في مادة (صبح) .

أَى لا يَتْعَبُ سَائِقُهِا . وفي الحديث الحَمْرِ (١) المَّمْرِ (١) وهو مع خَالِد بْنِ الولِيد (٢) . وحَسَرَ العَيْنَ بُعْدُ ما حَدَّقَتْ إِلَيْه أَو خَفَاوُه ، العَيْنَ بُعْدُ ما حَدَّقَتْ إِلَيْه أَو خَفَاوُه ، يَحْسُرُهُمَا : أَكُلَّهَا قَالَ رُوْبَةُ :

« يُحْسُرُ طَـرْفَ عَيْنِه فَضَاوُه « (٣)

والمَحْسُورُ: الّذِي يُعْطِي كُلَّ مَاعِنْدَه حَتَّى يَبْقَى لِا شَيْءَ عِنْدَه: وهو مَجَازً. وبه فُسِّر قَولُه عَزَّ وجَلَّ ﴿ وَلِاتَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقَنَّعُدَ مَلُوماً مَحْسُورًا ﴾ (٤) وحَسَرُوه يَحْسَرُونَ هَ حَسْرًا وحُسْرًا: سألُوه فأعطاهُم حَتَّى لَمْ يَبْقَ عنده شَيْءٌ .

وحَسرَ البَحْرُ عن العِراقِ وَالسَّاحِـلِ
يَحْسِــُرُ: نَضَب عَنْه حَتَّى بَذَا مَا تَحْتَ
المَاءِ من الأَرض ، وهو مَجازً:

قال الأَزْهَرِيّ : ولايُقَال انْحُسَر البَحْرُ.

- (١) فى اللسان ، فرساله يتعنيسي النَّميرَ » أما الأصل فكالنهاية .
- (۲) جاء فی النهایــــة وانلــــــان بعد أن أورد
   اخدیث « ویقال فیه : أَحْسُنُورَ أَیضَــــًا »
  - (٣) ديوانه ۴ واللسان .
  - (؛) سورة الإسراء الآية ٢٩.

وقال ابن السِّكِّيت: حَسَرَ الماءُ وَنَضَبَ وجَدِرَ بمَعْنَى واحد . أوفى حديث عَلَى عَلَى مَا اللَّهُ عَنْه ، ابنُوا حديث عَلَى رضى اللهُ عَنْه ، ابنُوا المُساجد حُسَرًا فإنَّ ذلك سِما المُسْلِمِين » أي مَكْشُوفَة الجُدُر لاشرَف لَها.

وفى التَّهْذِيب: فَلاَةٌ عارِيةُ المَّحَاسِرِ. إذَا لَمْ يكُسنْ فيهسا كِسنُّ مَنشَجسرٍ. ومحَاسِرُها: مُتُونُها الّتي تَنْحسرُعن النَّبَات. وهو مَجَاز . وكَذَا قَوْلُهُم : حَسَرَ قِنَاعَ الهم عَنَّمى. كما فى الأساس

# [ ح ش ر ] »

(الحشرُ: ما لَطُفَ منَ الآذانِ). وهو مجَازُ. يقال: (لِلْواحِد والآثنيْن والجمْع ). وأَخصر منه عِبَارةُ الجوْهرِيّ: لا يُثنّى ولا يُجْمع ، قال: لأنه مَصْدرٌ في الأَصْل مثل قولهم : لأَنه مَصْدرٌ في الأَصْل مثل قولهم : ماءٌ غَوْرٌ وماءٌ سكُبُ . وقد فييل أَذُن حَشْرةٌ . قال النّمِر بنُ تَوْلَب :

لَهِ ا أَذُنُّ حشررةٌ مَشررةٌ كَإِعْلِيطِ مَرْْخِ إِذَا ما صَغِيرٌ (١)

<sup>(</sup>١) اللمان والصحح والتكملة والمقاييس ٣ /٣ . .

هُ كَذَا أَنشَدُ الْجَوْهَرِى لَه قَالَ الصَّغَانِيِينَ : وإِنْمَا هُ لَرَبِيعَةَ بُنِ جُشَمَ النَّمَرِيِّ . ولعلّه نَقَلَه مَن كَتَابٍ قَالَ فِيه : قال النَّمَرِيُّ ، فَظَنَّه النَّمِرَ بُنَ تُولُب انْتُهِي .

وقال ابنُ الأَعْرابِسَيِّ: ويُسْتَحَسِبُّ في البَعِيرِ أَن يَكُونَ حَشْرَ الأَذُن، وكَذلك يُسْتَحَبُّ في النَّاقَةِ . قال ذُو الرَّمَّة :

لها أَذُنَّ حَشْرٌ وذِفْرَى لَطِيفَ ــةُ وَخَدَّرَى لَطِيفَ ــةُ وَخَدُّ كَمِرْ آة الغَرِيبَةِ أَسْجَـحُ (١)

(و) من المَجاز : الحشْرُ : (مَا لَطُسف مِن القُذَذِ) .

قال اللَّيْث : الحَشْرُ من الآذانِ ومِن قَدَذِ رِيشِ السَّهَامِ : مَا لَطُفَ. كَأَنَّمَا بُسرِيَ بَرْياً . وَأَذُنْ حَشْرَةٌ وحَشْرٌ : صَغِيرَةً لَطِيفَةٌ مُسْتَدِيرَة .

وقال ثعلب : دَقِيقَةُ الطَّرَفِ ، سُمِّيَت في الأَخِيسرة بالمَصْدر ؛ لأَنَّهَا حُشِرَتْ حَشْرًا ، أَى صُغِّرَت وأُلْطِفَتْ . وقال غيره : الحَشْرُ من القُلْدَذِ والآذانِ :

المؤلَّلَةُ الحديدَةُ. والجَمْسعُ حُشُورٌ. قال أُميَّةُ بْنُ أَبِسى عائدٍ:

مَظارِيكَ بالوَعْثِ مَكَّ الحُشُكُو رِ . هاجَرْنَ رَمَّاحَةً زَيْزَفُونَكا (١)

(و) الحَشْرُ: (الدَّقِيتِيُّ مِنَ الأَسِنَّة) والمُحَدَّدُ مِنْهَا. يُقَالُ: سِنَانٌ حَشْرٌ وَسُلَّالًا عَشْرٌ .

(و) من المَجاز: الحَشْر: (التَّدْقِيتُ وَالتَّلْطِيفُ). يقال: حَشَرْتُ السِّنانَ حَشْرًا، إِذَا لَطَّفْته ودَقَّقْته، وهو مَجازً، حَشْرًا، إِذَا لَطَّفْته ودَقَّقْته، وهو مَجازً، كما في الأَساسِ وقال ثَعْلب: حُشِرَت حَشْرًا. أَى صُغِّرَت وأُلْطِفَت. وقال حَشْرًا. أَى صُغِّرَت وأُلْطِفَت. وقال الجسوهري: أَى بُرِيت وحُدِّدَت. وقال غَيرُه: حَشَرَ السِّنانَ والسِّكِينَ حَشْرًا: فَاللَّمَ مَصْرًا: أَحَدَّ مُشْرَالًا فَا السَّكِينَ حَشْرًا فَا السَّنَانَ والسِّكِينَ حَشْرًا: وَحَدِيدةً مَحْشُورةً وَحَدِيدةً مَحْشُورةً .

(و) الحَشْرُ : (الجَمْسِعُ) والسَّوْقُ. يقسال : حَشَسرَ (يَحْشُسر، بالضَّسمَ . (ويحْشِر)، بالكَشر، حَشْرا، إِذَا جَمَعَ وساقَ . (و) منه يوم (المَحْشَسِرِ)،

<sup>(</sup>١) الديوان ٨٨ واللمان ومادة (سجح) .

<sup>(</sup>١) شرح أشمار الهذليين ١٩٥ واللسان.

الصغاني ، أي (مَوْضِعُهُ)، أي الحَشْر ومَجْمَعُه الَّذي إليه يُحْشَرِ القَوْمُ، وكذلك إذا حُشرُوا إِلَى بَلَدِ أَو مُعَسْكُر أُو نَحْوه . (و) في الحَديث: « انْقَطَعَت الهِجْرَةُ إِلاَّ من ثَلاثِ : جهاد أَو نِيَّةِ أَو حشْرِ » قالوا : الْحَشْرُ هــو (الْجَلَاءُ)(١) عن الأَوطان . وفي الكتاب العَزِيدِ ﴿ لأَوَّلِ الحَشْرِ مَا ظُنَنْتُ مِ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ (٢) ، نَزَلَت في بَنِي النَّضِيرِ وكَانُوا قَوْماً من اليَهُود عاقَدُوا النَّبِــيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لَمَّا نَزِلُ المَدينَةَ أَن لا يَكُونُوا عليه ولا له ، ثُمِّم نَقَضُوا العهْد ومَايلُوا كُفَّارَ أَهْــلَ مَكَّــةً ، فقصدَهُم النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، فَفارقُوه على الجلاءِ مِنْ منازلهم ، فَجَلُوْا إِلَى الشَّامِ . قال الأَّزْهَرِيِّ : وهو أَوَّلُ حَشْرِ حُشِرَ إِلَى أَرضِ المَجْشَرِ ، ثُمَّا يُحْشَرُ الخَلْقُ يومَ القِيامَةِ إِلَيْهَا ، قال: ولِذَٰلِكَ قِيلَ: لأُوَّلِ الحَشْرِ، وقيل: إِنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ أُجْلِسِيَ مِن أَهْلِ الذِّمَّة

مِن جَزِيرةِ العَرَب، ثم أُجلِي آخِرُهم أَيَّامَ عُمَرَ بُنِ الخَطَّاب، رَضِيَ اللهُ عَنْه، منهم نصارَى نَجْرَانَ ويَهُودُ خَيْبَرَ.

(و) من المَجاز ، الحَشْرُ : (إِجْحَافُ السَّنَة الشَّدِيدَةِ بِالْمَال) . قال اللَّيْث : إِذَا أَصابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ شَدِيدَةٌ شَدِيدَةٌ فَأَجْحَفَتْ دَواتِ فَأَجْحَفَتْ بالمَال وأَهْلَكَتْ ذَواتِ الأَّرْبَعِ قيل : قد حَشَرَتْهُم السَّنَةُ ، الأَّرْبَعِ قيل : قد حَشَرَتْهُم السَّنَةُ ، تَحشُرُهم وتَحْشرهم ، وذلك أنَّها تَضُمُّهم من النَّواجِي إلى الأَمْصَارِ . وَحَشَرَتِ السَّنَةُ مالَ فُلانِ : أهلكته . وحَشَرَتِ السَّنَةُ مالَ فُلانِ : أهلكته .

وفى الأَساس: حشَرتْهُ مَ السَّنَـةُ: أَهْبَطَتْهُم إِلَى الأَمْصار.

وقال أَبُو الطَّيِّبِ اللَّغُوِيُّ فَى كِتَابِ اللَّغُوِيُّ فَى كِتَابِ اللَّضْدَاد: وحشَرَتْهُم السَّنَةُ حَشْرًا ، إذا أصابَهُم الضَّرُّ والجهْد ، قال : ولاأراه سُمِّى بِذَلِك إلاّ لانْحِشَارِهِ مِنَ سُمِّى بِذَلِك إلاّ لانْحِشَارِهِ مِنَ البَادِية إلى الحَضَر ، قال رُوبَّةُ :

وما نَجَا مِنْ حَشْرِهَا الْمَحْشُوشِ وَحْشٌ ولا ظَمْشٌ من الطُّمُوشِ (١)

<sup>(</sup>۱) فى إحدى نسخ القاموس  ${}_{1,8}$  الخلاء  ${}_{3}$ 

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية ؛ ؛ .

<sup>(</sup>۱) الديوان ۷۸ واللسان ۽ والجمهرة ۲ /۱۳۳۲والمقاييس ۲ /۱۲ .

(و) من المُجاز: (حُشِرَ) فُلانٌ (في وَاحْثِلَ فِيهِمَا، (إِذَا ذَكِرِهِ (١) وفي بطْنِه) وأَحْثِلَ فِيهِمَا، (إِذَا كَانَا ضَخْمَيْن مِنْ بَيْنِ يَكَيْه)، نقلَه الأَزهري من النَّوادرِ. (و) في الأَساسِ: حُشِرَ فُلانٌ (في رَأْسِهِ إِذَا اعْتَزَّه ذَلِك حُشِرَ فُلانٌ (في رَأْسِهِ إِذَا اعْتَزَّه ذَلِك وَكَان أَضْخَمَه) أَي عَظِيمَه، وكذاكُلُّ وَكَان أَضْخَمَه) أَي عَظِيمَه، وكذاكُلُّ شَيْءٍ من بكنِه، (كاحْتَشَر) (١)، وهذِه عنِ الصَّغانِين.

(والحاشِرُ: اسمُ للنبِيَّ ضَلَّى اللهُ عليه وسلَّم)، لأَنَّه يَحْشُر النَّاسَ خَلْفَه وعلى مِلتِه دُونَ مِلَّة غَيْره، قاله ابنُ الأَثِير.

(والحَشَّار ، كَكَتَّان : ع) نقله الصغاني . (وسَالمُ بنُ حرْمَلَةَ) بْنِ زُهَيْرِ بْن عَبدِ الله (بْنِ حَشْرٍ) ، بفتح فسكون ، العَدَوي .

(وعتَّابُ) بن سُلَيْم بن قَيس بن خالد (بْنِ أَبِى الحَشْرِ: صَحَابِيَّان). الأَخِيرِ أَسلَم يَوْمَ الفَتْح وقُتِلَ يومَ الفَتْح وقُتِلَ يومَ النَّامَةِ . وجَدُّه أَبو الحَشْر هو مُدْلِحجُ

ابنُ خَالِسِدِ بْنِ عَبْدِ مُنَسِافٍ .

(و) عن الأصْمغِيّ: (الحشرات) والأَحراش والأَحناش واحِدٌ، وهـي والأَحراش والأَحناش واحِدٌ، وهـي (الهـوامُّ)، ومنه حَديثُ الهِرَة للم تَدعْهَا فتأُكُلَ من حشرات الأَرضِ اللَّوابُّ الصَّغَارُ)، كاليرابيسع والقَنَافِذِ والضَّبابِ ونَحْوِهَا، وهـو والقَنَافِذِ والضَّبابِ ونَحْوِهَا، وهـو السَّمُ جامِعُ لا يُفْرَدُ، الواحد (كالحَشرَةِ، مُحرَّكةً فيهما)، أَى في هوام الأَرْضِ ودَوابُها. ويقولون: هذا من الحَشرَةِ، ويجْمعُون مُسَلَّماً، قال:

يا أُمَّ عمْرُو مَنْ يَكُنْ عُقْرَ [ دَارِه ] حَوَاءُ عَدِيً يَأْكُلِ الْحَشَرَاتِ (١)

(و) الحَشَرَاتُ: (ثِمَارُ البَـرِ، كَالصَّمْعَ وغَيْرِه).

(والحَشَرَةُ أَيْضَاً) ، أَى بِالتَّحْرِيك : (القِشْرَةُ الَّتِي تَلِي الحَبْبُ ، ج الحَشَرُ) ، قَالَـهُ أَبو حَنِيفَـةَ . وَرَوَى الخَشْرُ) ، قَالَـهُ أَبو حَنِيفَـةَ . وَرَوَى ابنُ شُمَيْلٍ عَنْ أَبِي الخَطَّابِ (٢) قـال :

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : في « ذكر » و المثبت من القاموس و اللــان .

<sup>(</sup>٢) ضبط التكملة بالبناء للجهول

 <sup>(</sup>١) الزيادة من المحكم ٣/٣٧ و بهذا استقام البيت الناقص
 في الأصل و اللـان .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان « ابن الحطاب » .

الحَبَّة عليها قِشْرَتان ، فَالَّتِي تَلِي الحَبَّةَ الَحشَرَةُ ،قال : وأهلُ اليَمِن يُسَمُّونَ اليومَ النُّخَالةَ الحَشَرَ ، والأَصل فيه ما ذَكرْت ، والَّتْسِي فَوْقَ الحَشَرة القَصَرَةُ . (و) في الحَدِيثِ « لَمْأَسْمَع لِحَشَرةِ الأَرض تَحْرِيماً » . قِيل : (الصَّيْدُ كُلُّه) حَشَرةً ، سبواء تَصَاغَبرَ أو تَعاظيم ، (أُو) الحَشَرَةُ: (ماتَعَاظَــمَ مِنْهُ)، أَي منَ الصَّيْد، (أَوْ ما أَكلَ منه )، هكذا في سائر النُّسَخ ، وهـو يَقْتَضي أَن يــكُونَ الضَّمِيــرُراجِعاً للصَّيْد ولَيْس كَذَٰلُكَ ، وَالَّذَى صَرَّح بِهِ فِي التَّهْذِيبِ والمُحْكُم أَنَّ الحَشَرةَ كُلُّ مَا أَكلَ من بقُل الأرض . كالدُّعاع والفَـثِّ. فليتأمَّل .

(والحَشَرُ). مُحَرَّكَةً: (النَّخَالَةُ)، بِلُغَة أَهْلِ اليَمَن، كما تَقدَّمَتَ الإِشَارةُ إِلَيْه.

(و) الحُشُسر،) (بضَمَّتَيْسن)، في القِشْرة، (لُغَيَّةُ).

(والحَشُورَةُ مِنَ الخَيْلِ) .: وكَذَٰلك

مِن النَّاسِ ، كما صَرَّحَ بِــهِ الإِمامُ أَ بو الطَّيِّبِ اللَّغَوِيُّ : (المُنْتَفِــخُ الجَنْبيْنِ) وفَرَسُ حَشُورٌ .

(و) الحشورة : (العجوزُ المُتَظَرِّفَ المُتَظَرِّفَ المُتَظَرِّفَ أَنْ المَّرْأَةُ البَخِيلَةُ ، و) الحَشُورةُ أَيْضاً :(المرْأَةُ البَطِينَةُ ) ، وكذلك من الرِّجَالِ ،يقال : رَجُلٌ حَشُورٌ وحَشُورَةٌ . قال الراجز :

« حَشُورَةُ الجَنْبَيْنِ مِعْطَاءُ القَفَا (١) «

(و) الحَشُورة : (الدَّوابُ المُلَـزَّرَةُ الخَلْـوَ المُلَـزَّرَةُ الخَلْـوَ السَّدِيدة . (الواحِـدُ حَشُورٌ) كجـرُولِ . ورَجلٌ حَشْـورٌ : ضَخْمٌ عَظِيمُ البَطْنِ . وذَكِرَه الإمامُ أبو الطَّيِّب في كتَابِه وعَدَّه من الأَضْـداد وكأَنَّ المُصَنَّف لم يرَ بيْنَ الضَّخَامةِ وعِظَمِ البَطْنِ وتَلَزَّزِ الخَلْق ضِدِيدً . وعِظَمِ البَطْنِ وتَلَزَّزِ الخَلْق ضِدِيدً .

(ووَطْسَبُ حَشِرٌ ، كَكَتِسَفِ : بَيْنَ الْفَعْيَسِرِ والكَبِيسِرِ) ، عن ابْنِ دُريْد. وقال غيسرُه : هسو الوسِسخ ، وذكره الجَوْهرِيّ بالجِيمِ .

<sup>(</sup>١) اللسان

## [] ومما يُسْتَدْرَك عليه :

الحَشْرُ: السُّوقُ إِلَى جَهَـة. ويَوْمُ الحَشْرِ : يومُ القِيَامة . وسُورَةُ الحَشْر مَعْرُوفَةً. وهُمَا مَجازان. والحَشْرُ:: الخُرُوجُ مَعَ النَّفِيسِرِ إِذَا عَمَّ . ومِنْهُم مَنْ فَسَّرَ بِهِ الحديثَ الَّذِي تَقَلَّم " انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ إِلا مِن تَسلان » إلى آخسره. والحَشْرُ، المَوْتُ. قيال الأَزهرِيُّ: في تَفْسِير قَـولِ الله تعالَى : ﴿ وَإِذَا الوُّحُوشُ خُشَرَتْ ﴾ (١) قال بعضهم: حَشْرُها: مَوْتُها في الدُّنيا . وقرأتُ في كتاب الأَضْدَادلاً في الطَّيِّبِ اللُّغَوِيُّ مَا نَصُّه : وزَعَمُــوا أَنَّ الخَشْرُ أيضاً المؤتُّ . أُخبِرنا جعفَر بنُ مُحمَّد : قال : حَدَّثَنا مُحمَّد بنُ الحَسَنِ الأَزْدِيِّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِم عن أبى زَيْدِ الأَنْصارِيِّ . أَخبرنا قيسُ ابنُ الرَّبيــع عَنْ سَهِيــدِ بْنِ مَسْرُوق عن عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَــوكالله عــزّ وجلّ: ﴿ وَإِذَا الوُّحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ قال : حَشْرُهَا : مُوْتُها ، انتهـي .

قلْت: وقول أكثر المُفَسِّرين تُخْشَر الهُفَسِّرين تُخْشَر الوُحُوشُ كُلُّهَا وسائِرُ الدَّوابِّ حَـتَّى الذَّباب لِلْقِصاصَ، ورَوَوْا فِـي ذَلِك حَديثاً. وقالَ بعضُهُم: المَعْنَبَانِ حَديثاً. وقالَ بعضُهُم: المَعْنَبَانِ مُتَقَارِبَانِ، لأَنه كلَّه كَفْتٌ وجَمْعٌ.

وفى التَّهْذِيبِ: والمَحْشَرَةُ. فَلْغَةَ الْيَمَن: مَا بَقِسَى فَى الأَرضِ وما فِيهَا مِن نَبَات بعد ما يُحْصد السزَّرْعُ. من نَبَات بعد ما يُحْصد السزَّرْعُ. فربَّمَا ظَهْرَ من تَحْتِه نَبَات أَخْضَسرُ. فذلك المحْشَرةُ . يقال: أَرْسَلُسوا فَذَلك المحْشَرة . يقال: أَرْسَلُسوا فَوَابَّهُم في المَحْشَرة .

والحُشَّار: عُمَّال العُشُورِ والجِزْية. وفي حَدِيثِ وفدِ ثَقِيهِ "اشْتَرَطُواأَن لا يُعْشَرُوا وَلا يُحْشَرُوا "، أَى لا يُنْدَبُونَ اللَّهُ المُعَازِي ولا تُضْرَبُ عليهم اللَّعُوثُ. وقيه لَا يُحْشَرُون إلى عامِل البُّعُوثُ. وقيه لَا يُحْشَرُون إلى عامِل الزَّكاة ليأْخُذَ صَدَقَة أَمْوَالِهِم. بالْ يَأْخُذُها في أَمَا كِنههم.

وأَرْضِ المَحْشِيرِ : أَرْضُ الشَّامِ . ومِنْه الحدِيثُ ﴿[نَارٌ] ﴿') تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِم ﴾ أَى الشَامِ .

<sup>(</sup>١) سورة النكوير الآية ه

 <sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والنهاية .

وأَذُنَّ مَحْشُورَةً ، كالحَشْرِ.

وفَرسُ حَشُورٌ: كَجَرُّولٍ : لَطِيهُ

وكُلُّ لَطِيف دَقِيتِ جُشْرٌ. وسَهُمٌّ مَحْشُورٌ وحَشْرٌ : مُسْتَوِى قُذَذِ الرِّيشِي وَفَى شَعْر أَبِي عُمَارَةَ الهُذَلِسيّ :

\* وكُلُّ سَهْم حَشِرٍ مَشُـوفِ (١) \* كَتَيْفٍ ، أَى مُلْـزَقٌ جَيِّدُ القُــذَذِ والرِّيش .

وحَشَر العُودَ حَشْرا : بَرَاهُ .`

والحَشْرُ: اللَّزِجُ في القَلْدَحِ مِنْ دَسَمِ اللَّبَنِ.

وحُشِرَ عَنِ الوَطْبِ ، إِذَا كَثُرَ وَسخُ اللَّبَنِ عَلَيهِ فَقُشِرَ عَنْه ، رواه ابنُ الأَعراني .

والمُحَشَّــر ، كَمُعَظَّــم ﴿مَايُلْبَسُــَ كَالصَّـدَارِ .

وحَشْرٌ ، بفَتْح فَسُكُونَ : جُبَيْسَلٌ من دِيار سُلَيْم عند الظَّرِبِيِّن اللَّذَين

يقسال لهمسا الإشفيسان .
وأبو حَشْرٍ رَجُلُ من العَرَب.
[ ح ش ب ر ]
[ ح ش ب ر ]
[ ومما يُشْتَدْرَك عليه :

حَشَيْرٌ: لقَسِهِ مَاعَة مِن قُدُمَاء شَيوخ اليمن. منهم الوليسيُّ السكامِلُ علِسيُّ بْنُ أَحمدَ بْن عُمَسِهُ الولِسيُّ السكامِلُ علِسيُّ بْنُ أَحمدَ بْن عُمَسِهُ الفقيسةُ مُحمَّدُ بْنُ عُمرَ بِنِ حُشَيْسِر، وعَمَّه الفقيسة مُحمَّدُ بْنُ عُمرَ بِنِ حُشَيْسِر، وهسم مُن بَنِسي هليلة بن شهب بن بولان بن شحارة، وفيهم مُحدِّثُون وفْقهاءُ، ومنهم شحارة، وفيهم مُحدِّثُون وفْقهاءُ، ومنهم شيخُنا المُعمَّر مسادى بن إبراهيم بن مسادى بن إبراهيم بن مسادى بن أبراهيم بن مسادى بن أبراهيم بن مسادى بن أبراهيم بن

# [ ح ص ر]

(الحَصْرُ، كالضَّرْبِ والنَّصْرِ)، أَى مِنْ بَابِهَما: (التَّضْيِيتَ ) : يقسال: حَصَره يَحْصُسرُه حَصْرًا، فهو محْصُورٌ: ضَيَّقَ عليه، ومنه قُولُه تَعَالَى: ﴿ واحْصُرُوهُم ﴾ (١) أَى ضَيِّقُوا عليهم.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الحديين ٨٨٧ واللسان ,

<sup>(</sup>١) سورة الثوبة الآية ه

(و) الحَصْرُ، أَيْضَاً: (الحَبْسُ). يَقَالُ: حَصَرْتُه فهو مَحْصُورٌ، أَى حَبَسْتُه، ومنه قولُ رُوْبةً:

\* مِدْحَةً مَحْصورٍ تَشَكَّى الحَصْرَا (١) «

يَعنِسي بالمَحْصورِ المَحْبُوسَ.

وقيل: الحَصْرُ هُوَ الحَبْسِ (عن السَّفَر وغَيْره. كالإحصار): وقل حَصَرَهُ حَصْرًا فهمو مَحْصُورٌوحَصِيرٌ. وأحصَرُه. كالأهُما: حَبُسَه ومُنعَه عن السَّفَرِ. وفي حديث الحَسجِّ "المُحْصَر بمَرضِ لا يُحِلُّ حسى يَطُوفَ بالبيْت . قال ابنُ الأثيرِ: الإحْصَارُ أَنْيُمنَعِ عن بُلُوغ المُنَاسِكُ بِمَرَضٍ أَو نَحْوِه -فال الفُرَّاءُ: العربُ تَقُولُ للَّذَى يَمْنَعُه خـوْفٌ أو مَرضٌ من الوُصـُولِ إِلَى تمام حَجِّه أو عُمْرُته. وكلُّ مالــم يَكُنْ مَقْهُورًا كالحَبْسِ والسَّحْرِ (٢) وأشساه ذلك [ يُقال في المرض: قيد ] (٣) أُخْصر . وفي الحَبْسِ إِذَا حَبَسَه سُلْطَانٌ أَو قَاهِـرٌ مانِـعٌ: قد

خُصِرَ. فهذا فَرْقَ بَيْنِهِما . ولو نَويْتَ بِقَهْرِ السُّلْطَانِ أَنَّهَا عَلَّةٌ مانِعَةٌ ولِم تَذْهُب إِلَى فعْلِ الفاعِل جَازَ لَكَ أَن تَقُولَ : قد أُحْصِرَ الرَّجْلُ . ولو قلست تَقُولَ : قد أُحْصِرَ الرَّجْلُ . ولو قلست فى أُحْصِرَ مِنَ الوَجَعِ والمَرَضُ أَنَّ المَرَضَ حَصَرَه أَو الْخَوْفَ جِازَ أَن المَرَضَ حَصَرَه أَو الْخَوْفَ جِازَ أَن تقول حُصِر . قال شَيْخُنا : وإلى الفَرقِ بينهما ذَهَب ثَعْلَسب . وابْنُ الفَرقِ بينهما ذَهَب ثَعْلَسب . وابْنُ الفَرقِ بينهما ذَهَب ثَعْلَس مِنْ عَدم الفَرقِ هو الله المُصَنف مِنْ عَدم الفَرقِ هو الله عالمُصَنف مِنْ عَدم الفَرقِ هو الله عنه ابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ المُصَافِيقِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ المُصَافِيةِ وابْنُ الفَوضِيةِ وابْنُ الفَصِيةِ وابْنُ الفَائِهُ المُصَافِقِ وابْنُ الفَائِهِ عَالِمُ المُسْتَقِيقِ وابْنُ الفَائِهِ عَدْمِ اللهُ المُصَافِقِ والْمَائِقُ وابْنُ الفَائِهِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُنْ الفَائِهِ عَدْمُ المُعْرَاقِ المُنْ الفَائِهِ المُعْرَاقِ المِعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ

قُلْت: أمّا قسول ابْنِ السّكَيسة . فإنّه قسال في كتساب الإصلاح: يُقَالُ: أحْصَرَه المَرضُ (١) . إذَا مَنعَه من السّفَرِ أو من حاجَة يُريدُها . وأحْصَرَه العَدُوْ ، إذا ضَيتَ عليه فحصِسرَ . أي ضاق صَدْرُه

وفى التَّهْذِيبِ عن يُونُسَ أنه قال إذا رُدَّ الرَّجلُ عن وَجْهٍ يُرِيده فقد أخصِر.

<sup>(</sup>١) اللمان ، وملحق الديوان / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل واللسان ، وفي للهذيب : ﴿ سَحَى ﴿ ـَ

ر. (٣) زيادة من اللماء واليه النص .

ر ا) کی مطبوع اشت حصرہ تارض و سنت من مسال وقعہ نصل .

وقال أَبو عُبَيْدَةً: حُصِـرَ الرَّجـلُ فى الحَبْس، وأُحْصِر فى السَّفُرمن مَرَض أو انْقِطَاع به

وقال أبو إسحاق النّحْوِى : الرّواية عن أهْلِ اللّغة أن يُقال لِلَّذِي يَمْنَعه عن أهْلِ اللّغة أن يُقال لِلّذِي يَمْنَعه الخَوفُ والمَرضُ : أَحْصِر . قال : ويقال للمَحْبُوس : حُضِر . وإنّما كان ذلك كَان ذلك كَان الرجال إذا المُتنع مِن التّصَرُّف فقد حَصر نَفْسَه . فكأنَّ المرض أحْبَسَه ، أي جَعَلَه يحْبِس المَرض أحْبَسَه ، أي جَعَلَه يحْبِس نَفسَه . وقولك ، حَصَرْتُه إنما هدو مَسَنّه ، لا أنّه أحْبَس نَفسَه . فلايجوز فيسه أحْصِر

قال الأزهري : وقد صحت الرواية عن ابن عبّاس أنه قال «الأحصر إلا حصر العدو ». فجعله بغير ألف جائزا بمعنسي قَول الله عن وجل ﴿ فإن الله عن الهدي ﴾ (١) أحصر ثم فما استيسر ون الهدي ﴾ (١) أحصر أر البعير وإحصاره وسأتى والمحصرة ، وسيأتى

بَيَانُهُمَا، (كَاحْتِصَارِهِ). يقال: أَحْصَرْتُ الْجَمَلَ، وحَصَرْتُه: جَعلتُ له حِصَارًا. وحَصَرَ الْبَغِيرَ يَحْصُرُه ويَحْصِرُه حَصْرًا، واحْتَصَرُه: شَدَة بالحِصَار.

(و) الحُصْرُ، (بالضَّمِّ: احْتِبَـالسُ ذِي البَطْــنِ). ويقال فيـــه أيضــــــأ بضَمَّتَيْن كما في الأَساسِ وشُـرُوح الْفَصِيدِ . (خُصِرَ . كَعُنِسَيَ ، فهو مَحْصِورٌ . وأَحْصِرَ) . ونُقِسل عن الأصمعي واليَزِيدي : الخُصْرُمن الغائسط ، والأسر مِنَ البَسول ، وقال الكِسائِسيُّ : حُصِرَ بِغائِطِه وأَحْصِرَ بِضَمُّ الأَلِف . وعن ابن بُزُرْجَ : يُقَالُ للَّذِي به الحُصْر : مَحْصُورٌ وقد حُصِرَ عليه بَوْلُه يُحْصَر حَصْرًا أَشَدُّ الحَصْر. وقد أَخسذُه الحُصْرُ . وأَخسذُه الأُسْرُ شَى عُ وَاحِدٌ . وهــو أَن يُمْسَكُ بِبَوْلٍه . يُحْصَرُ حَصْراً فلا يَبول قال: ويقولون: حُصِرَ عليــه بَولُــه وخَلاَوُهُ ﴿

(و) الحَصَرُ، (بالتَّحْرِيكُ: ضِيقُ الصَّدْرِ)، وقد حَصِسرَ صَسدْرُ المَسرُء

<sup>(</sup>١) سورة البفرة الآية ١٩٩٠

عن أهله ، إذا ضاق ، قال الله عَزُّوجَل : وأو جَاءُوكُم حَصِرَتْ صَدُورُهِم أَنْ يَقَاتِلُوكُم الله عَناه ضَاقَت صُدُورُهم عن قِتَالِ حَم وقِتَالِ قَوْمهِم ، وكُلُّ مَن عن قِتَالِ حَم وقِتَالِ قَوْمهِم ، وكُلُّ مَن بَعِلَ بشي أَهِ أَو ضاق صَدْرُهُ بأَهْ فقد بعل بشي أَهِ أَو ضاق صَدْرُهُ بأَهْ فقد حصر . وقيل : ضاقت بالبُخُل والجُبن وعب عنه بِذلك كما عبر بضيت وعبر عنه بِذلك كما عبر بضيت الصَّدْر وعن ضِدّه بالبر والسَّعة .

وقال الفَرَّاءُ: العَرَبُ تقول: أَتَانِسي فلانٌ ذَهبَ عَقْلُه يريدون قد ذَهَبَ عَقَّلُه.

قال الزَّجَاج: جَعَلَ الفَرَّاءُ قُوله حَصِرَت حَالاً، ولايكونُ حَالاً إلاَّ بِقَدْ.

وقال ثَعْلَب: إذا أُضْوِرَت اقد ا قَرَّبَتْ من الحال وصارتْ كالالْم ِ . وبها قرأ منْ قرأً ﴿حَصِرةً صُدُورُهم ﴾

وقال أبو زيد: ولا يكُونُ جَاءَنى القَومُ ضاقت صُدُورُهم إلاَّ أَن تَصِلَه بواو أو بقدْ . كأنَّك قلتَ جَاءَنى القَوْمُ وضَاقَتْ صُدُورُهم ، أو قَدْ ضَاقَتْ صُدُورُهم . أو قَدْ ضَاقَتْ صُدُورُهم .

وقال الجوهرى : وأما قَوْلُده ﴿ أُو جَاءُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهُم ﴾ فأجاز الأَخْفَشُ والكُوفِيّون أَنْ يَكُونَ المَاضِي خَالاً ولم يُجِزْه سِيْبَويْه إِلا مَع قَدْ. وجعل حَصِرَتْ صُدُورُهم عَلَى جَهَةِ الدّعَاء عليهم.

(و) الحَصَرُ: (البُخْالُ) ، وقد حَصِرَ، إِذَا بَخِلَ، ويقال : شَرِبَ الْقَوْمُ فَحَصِرَ عليهم فُلانُ ، أَى بَخِلَ. القَوْمُ فَحَصِرَ عليهم فُلانُ ، أَى بَخِلَ. وكُلُ من امْتَنَع من شَيْءِ لهم يَقُلِر عليه فقد حَصِرَ عنه .

(و) الحَصَرُ : (العِلَى في المَنْطِقِ). تَقُولُ : نَعُوذُ بِك من العُجْب والبَطَر. ومن العِلَى والبَطَر. ومن العِلَى والحَصَر . وقلد حَصِلَ حَصَرًا إِذَا عَبِلَى .

وفى شرح مُفَصَّل الزَّمَخْشَرِى أَنَّ العِسى هسو استِحْضَارُ المَعنَى ولا يَحْضُرُك اللَّفْظُ الدَّالُ عليه ، والحصرُ مثلُه إِلاَّ أَنّه لا يَكُون إلا لسبَب مِن خَجَل أو غَيْرِه . (و) قيل:

 <sup>(</sup>۱) سورة الناء الآية ١٠ .

الحَصَرُ: (أَن يَمْتَنِعَ عَنِ القِرَاءَةِ فَلا يَقْدِرَعَلَيْه). وكُلُّ مَنِ الْمُتَنَع من شَيْءِ لم يَقْدِر عَلَيْه فقد خَصِرَ عَنْه.

وقال شيخُنا: كللامُ المُصَنَافِ كَالمُتناقِض ، لأَنَّ قولَه يَمْتَنَع يَقْتَضِى كَالمُتناقِض ، لأَنَّ قولَه يَمْتَنع يَقْتَضِى اختياره ، وقوله : فلا يَقْدِر ؛ صَرِيع فَى العَجْز ، والأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وأَذ يُمْنَع . من الثَّلاثي مَجْهُولاً .

قُلتُ: إِذَا أَردْنا بِالاَمْتِنَاعِ العجْزِ فلا تَنَاقُض .

(الفِعْلُ) في الكُلِّ حَصِدرَ. (كفَرِحَ)، حَصَدرًا ، فهو محصور وحَصِرُ وحَصِيدرٌ.

والحَصِيرُ: الضَّيِّسَ الصَّيِّدِ. كَالحَصُور) . كَصَبُور. قال الأَّخْطَل (١):

وشارِبٍ مُرْبِسح بالكَأْسِ نادَمَني لا بالحَصُورِ ولا فيها بِسآ رِ (٢)

(و) الحَصِيسَرُ: (البَّارِيَّـةُ) ، وقد تَقَدَّم ذِكْرُ البارِيَّة في «بور » وذَكرها صاحِبُ العَيْن وكَثِيسَرٌ مَنْ الأَدْمَّة في المُعْتَلَ، وهو الصَّوابُ:

وفي المصباح الباريّة: الحصيدرُ الخَشِنُ ، وهو المعسروفُ في الاسْتِعْمَال . المُحَسِيدِ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المحصيد أنسفيفة (١) تُصْنَع من المحصيد أنسفيفة (١) تُصْنَع من بذلك برّدي وأسل ثم يُفْتَرَشُ (٢) . سُمّى بذلك الأنّه يلسى وَجْهَ الأرض . وفي الحَدِيث الْمَنْ يَلِسى وَجْهَ الأرض . وفي الحَدِيث المُفْرُورُ ثم لزُومُ الحُصْرِ (٣) » بضَم مُنْرُورُ ثم لزُومُ الحُصْرِ (٣) » بضَم فَسُكُون . جَمْع حَصِير . لِلّذي يُبسط في البيوت . وتُضَع حَصِير . لِلّذي يُبسط في البيوت . وتُضَع عَصِير . لِلّذي يُبسط تَخْفِيفاً . وقيل سُمّى حصيدراً لأنّه تَحْضِرت طَاقَتُه بَعضُها مع بعض . وفي المثل : «أسِيرٌ على حَصِير » . قال المثل : «أسَيرٌ على حَصِير » . قال المثل : «أسِيرٌ على حَصِير » . قال المثل : «أسِيرُ على حَصِير » . قال المُثل : «أسَير على المُنْ المُ

# فأَضْحَى كالأُمِيــرِ عــلى سَــرِيرِ وأَمْسَى كالأَسِيــر على حَصِيــرِ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : النابغة خطأ ، وهو أللأخطل فى ديوانه / ۱۱۲ ضمن قصيدة طويلة . وكذلك فى اللسان والصحاح منسوب للأخطل وتبه عليه بهامش مطبوع التاج .

<sup>(</sup>۲) فی الأصل « مربیج » ، والصواب من اللسان والصحاح ومادة (سأر) والمقاییس ۲۲/۳۲ ، وفی الدیوان / ۱۱۲ والمقاییس ۲/۳۷ : بستو از بدل بسار ، وأشار بهامش مطبوع التاج إلى روایته فی اللسان ،

 <sup>(</sup>١) أن الأصل و اللسان : سقيفة الوالصواب من التهديب :

 <sup>(</sup>٣) أن اللسان « تم تفرش » ,

<sup>(</sup>٣) في اللمان : أو الحصير ، أما الأصل فكالنهاية .

(و) الحَصِيرُ: (عِرْقُ يَمْتَدُّمُعْتَرِضاً على جَنْبِ الدَّابَّةِ إِلَى ناحِية بَطْنهَا). وبه فَسَّر بَعْضُهُم حديث حُذَيْفَة: (ثَعرَضُ الفِتَنُ على القُلُوبِ عَرْضَ الخِتنِ ذُلك لإطافتِه. الحَصِيدِ (شَبَّه ذُلك لإطافتِه.

(أو) الحصير : (لَحْمَةُ كَذَلِك)، أى ما بين الَكَتِف إلى الخَاصِرة. (أو) الحصير : (العَصَبَةُ الَّتِيبَيْن الصِّفَاقِ ومَقَطِّ الأَضْلِعِ)، وهو مُنْقَطَع الجَنْب.

وفى كتاب الفرق لابن السيد: وحَصِيرُ الجَنْب: ما ظَهَرَ من أَعَالِسى ضُلُوعِه. (و) قيل الحَصِيدِ : ضُلُوعِه. (و) قيل الحَصِيدِ : (الجَنْب ) نَفْسُه، سُمِّى به لأَنَّ بعض الأَفْسلاع مَحْصُورٌ مَسعَ بعض، قاله الجوْهَرِيِّ والأَزْهَرِيِّ والأَزْهَرِيِّ . ومنه قولُههم: دَابَّةٌ عَرِيضُ للعَصِيرِيْن. وأوْجَع الله حَصِيدرِيْه: الحَصِيرِيْن. وأوْجَع الله حَصِيدرِيْه: فَريض فُربَ شَدِيدًا، كما في الأَساس، (و) الحَصِيدرُ: (المَلِكُ) (۱) لأَنَّه محجوبُ المحجوبُ المَلِكُ) (۱) لأَنَّه محجوبُ

عن النّاس أو لـكُوْنِه حَاصِـرًا، أَى مانِعـاً لمَنْ أَرادَ الوصولَ إليـه. قال لَبِيـد:

وقَمَاقِم عُلْبِ الرِّقَابِ كَأَنَّهُمْ جَنَّ عَلَى بَابِ الحَصِيرِ قِيَامُ (١) جِنَّ عَلَى بَابِ الحَصِيرِ قِيَامُ (١) والمُرَادُ بِهِ النَّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِدِ. ورُوى :

ي لَدَى طَرَفِ الحَصِيسر قِيامُ ، أَى عند طَرَفِ البِسَاطِ للنَّعمانِ . (و) في العُبَسابِ : الحَصِيسرُ : (السِّجْنُ) ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَجَعَلْنَا وَجَهَنَّم للسكافِرِينَ حَصِيسرًا ﴾ (٢) أَى سِجْناً وحَبْساً ، قَالَه ابنُ السِّد وغيسرُه . ويقال : هذا حَصيسرُه ، أَى مَحْبِسُه وسِجْنُه . وقال الحَصيرَ المَرْمُولَ مَعْنَاه وَسِجْنُه . وقال الحَصيرَ المَرْمُولَ مَعْنَاه كَفُولُه : ﴿ لَهُم مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ (٣) . كَقُولُه : ﴿ لَهُم مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ (٣) . قال في البَصَائِر : فعلى الأوّل بمعنى قال في البَصَائِر : فعلى الأوّل بمعنى المَرْصُول المَرْصُول الحَصِير ، وفي الثّانِسي بعنسي المَرْصُول المَحْصِير ، وفي الثّانِسي بعنسي المَحْصُور ،

 <sup>(</sup>١) ضبط في القاموس : « الملك » بكسر الميم وسكون اللام . والأصل هنا كانسان .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹۰ واللسان والصحاح والجمهرة۲/۱۳2، والمقاييس ۲/ ۷۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١١.

(و) الحَصِيرُ: (المَجْلِسُ) ، هُكذا في سائر النَّسَخ أَى مَوْضِع الجُلُوس ، وصَوَّبَ شيخُنَا عن بَعْضِ أَن يكسونَ المَحْبِس ، وهو مَحَلُّ تَأَمَّلُ أَ.

ومن سَجَعَات الأساس: وخَلَّسدَه الحَصيار . أَى فى الحَصيار . أَى فى الحَصيار . أَى فى المَحْبِس (١) .

قال شيخُنا: ومن الأَسْجَاعِ المُما كِية لأَسْجاعِ الأَسْاس - وإن المُحاكِية لأَسْجاعِ الأَساس - وإن فَاتَهَا الشَّنَب - قولُ بَعْضِ الأُدباء: أثَّر حَصِيرُ الحَصِيرِ في حَصِيرِ الحَصِيرِ، أَي أَثْرَتُ بازِيَّة الحَبْس في جَنْب المَلِك .

- (و) الحَصِيدرُ: (الطَّرِيدِ قُ)، عن ابْنِ الأَعْرَابِدِيّ .
  - (و) الحَصيرُ: (الماء)
- (و) الحَصِيرُ: ( الصَّفُّ مَن النَّاسِ وغَيْرِهِم ).
- (و) الحصِيرُ: (وَجْهُ الأَرْضِ)،
- (١) فى الأصل«وجلده . . . فى المجلس» . . . والمثبت من الأساس وثبه عليه بهامش مطبوع التاج .

قيل: وبه سُمِّىَ ما يُفْرَشُ على الأَرض حَصِيدرًا للكَوْنِه يلمِلى وَجْهَها.

(ج أَحْصِرَةٌ وحُصُرٌ). بضَمَّتَيْن. وأَنشَادَ ابنُ الأَعْرَابِسَى فَي الحُصُّرِ وأَنشَادَ ابنُ الأَعْرَابِسَى فِي الحُصُّرِ جَمْعَني الطَّرِيق:

لَمَّا رأَيْتُ فِجَاجَ البِيدِ قَدُوَضَحَتْ وَلَاحَ مِن نُجُدِ عَادِيَّةٌ حُصُــــرُ (١)

وقد تُسكَّن الصَّادُ تَخْفِيفاً في جَمْعِ الحَصِيرِ لِمَا يُفْرِش، كما تَقَدَّمَ .

(و) الحَصِيرُ: (فِرِنْدُ السَّيْفِ) الَّذِي تَراهِ كَأَنَّه مَدَبُّ النَّمْلِ. قَالَ زُهَيْر:

بِرَجْم كَوَقْع الْهُنْدُوانِكِ أَخْلَصَ الصَّالَ مِرَجْم كَوَقْع الْهُنْدُوانِكِي أَخْلَصَ اللهِ مَنْ عَضِيرٍ ورَوْنَقِ (٢) (أو) حَضِيرًاه: (جَانِبًاه).

(و) الحَصِيدُ: (البَخِيدُلُ) المُمْسِك، كالحَصر، كَكَتِف. (و) المُصِيرُ: (الَّذِي لا يُشْرُبُ الشَّرَابَ

<sup>(</sup>١) السان،

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٥١ السان.

بُخْلاً) . يُقَالُ : شُرِبَ القومُ فحصرَ عليهم فلان أي بُخل.

(و) الحَصيــرُ : (جَبَلُ لَجُهَيْنَةً). و آخرُ فی بِـــالاَد بَنـــی کـــالاَبِ . (أو بِـِـــلادِ غَطَفانَ). وقيل هو بالضّاد.

(و) الحَصيرُ : (كُلُّ مَا نُسِحَ مِن جَمِيع الأَشْيَاء). مُمَّى به لحَصْر بعْضِ وَاقَاتِه عَلَى بعْضَ . فَهُو فَعِيـــل بمعنى مَفْعُول. وهو أعمَّ من الباريَّة.

(و) الحَصِيرُ: (ثَوْبُ مُزَخْرَفُ) منقوش (مُوَتَّي )(١) حَسَنُ ، (إِذَانْشسر أَخَذَت القُلُوبَ مَآخِذُهُ لِحُسْنِه ) . وفسي النَّهَايَة : لحُسْن صَنْعَتِه . وزَادَ المُصَنَّف في البَصَائِر : ووَشْيه . قال : وبه فَسّر بعضُهم حَدِيثَ خُذَيْفَـةً في الفِتَـن السَّابِقَ ذَكْرُهِ. شَبُّه الفتَنَ بِذَلْكِ. لأَن الفِتْنَة تُزَيِّن وتْنَرَخْرِف لِلنَّاس والعاقِبَة إِلَى غُرُورٍ .

وأنشد المُصَنَّفُ في البَصائِر: فَلَنْتَ الدُّهُمَ عَادُ لَنَا جَدِيلًا 

(١) في إحدى نسخ القاموس « متَوْشَسَى » .

أي زَمَناً كان بعضْنا يُزَخرف القول لبَعْض فنَتَوَاذُ عَليْه .

(و) الحَصِيرُ: (الفَسيقُ الصَّدُر). كالخصير والخَصُورِ.

(و) الحَصِيرُ : (وَادِ) مِنْأُوْدِيَتِهِم .

(و) الخصيدر: (حصن باليمن) من أَبْنيَة مُلُوكِهِم .

(و) الحَصيرُ : (ماء من مِيَّاهِ نمَلَى) قُرْبِ المَدينَةِ المُشَرَفَةِ . ويقال فيد، بالفَياد . وسيسأتي .

(و) الخصيرة ) . بِهَاءِ : جرين التُّمْرِ ، وهمو المَوْضِم الَّذِي يُحْصَر فيه. وذكره الأزُّهُــريُّ بالنَّمُــد. وسُيَأتِي.

(و) الحَصِيرَة : (اللَّحْمة المُعْتَرِضَة في جَنْبِ الفَرَسِ): وهمي ما بَيْدِنَ الكَتيف إِلَى الخَاصِرة . (تَرَاهَا إذا ضُمِّرَ). ولا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَعَ مَا قَبْلُهُ في الحَصِير «أو لَحْمَة كَذلك » تَـكرَارٌ مُخلُّ لاختصاره البَالِـغ .

(والحارِثُ بْنُ حَصِيسرَةً) الأَزْدِيُّ (مُحَدِّثُ) ، وهو أَبُو النَّعْمَانِ الكُوفيِّ عن عِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وعَنْهُ عَبْدُ الله بنُ نُمَيْسٍ. قال الحَافِط ابنُ حَجَر في تَحْرِير المُشْتَبِه : وعَلَىي ضَعْفِه يُكْتُب حَدِيثُه ، يُؤْمِنْ بالرَّجْعَة . ووَلَى ووَثَقَه ابنُ مُعِينِ والنَّسَائِسيّ.

(وَذُو الحَصِيرَيْنِ): لقب (عَبْد مَالِك)، وفي بَعْضِ النَّسَخ عَبْدُ المَلِك (بُن عَبْد الأَلَة)، بضَم الْهَمْزُة وفَتْح اللاَّم المُخَفَّفَة (كَعُلَة)، وإنّما نَبَه على وَزْنسه لئلاَّ يَشْتَبِه على أَحَداًنّهُ على وَزْنسه لئلاَّ يَشْتَبِه على أَحَداًنّهُ على وَزْنسه لئلاَّ يَشْتَبِه على أَحَداًنّهُ عَلَى الله واحد الآلهة، وإنَّما لُقُب عَبْدُ الإله، واحد الآلهة، وإنَّما لُقُب عَبْدُ الإله، واحد الآلهة وإنَّما لُقُب منسوجان (مِنْ جَرِيد) النَّخْلِ (مُقَيَّرَانِ) منسوجان (مِنْ جَرِيد) النَّخْلِ (مُقَيَّرَانِ) أَى مَطْليَّان بالقِيسر، وهو الزَّفْت والآخسر (يَحْعَلُ أَحَدَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ والآخسر خَلْفَه، ويَسُدُّ بنَفْسِه بَابَ الطَّرِيسَق في الجَبَل إذا جَاءَهُم عَدُونً).

(والحَصُّورُ). كَصَبُورٍ: (النَّاقَةُ الضَّيِّقَةَ الإِحْلِيلِ). ووَرَدَ في بَعْضِ الضَّيِّقَةَ الإِحْلِيلِ). ووَرَدَ في بَعْضِ الأُصُولِ الجَيِّدَة: الأَحالِيلِ أَ بالجَمْع.

وقد حَصَرت، بالفَتْسِع، وأَحْصَرَت. (وحَصُرَ) الإِحْلِيلُ، (كَكُرُمَ، و) حَصِرَ، مثل (فَرِحَ، وأُحْصِر) (١) بالضَّمِّ.

(و) الحَصُسورُ: (مَنْ لايَأْتسي النِّسَاءَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلك). وإنَّمَــا يَتْرَكُهُن عِفَّةٌ وزُهْدًا. وهٰذا أَبْلَـغُ في المَدُّ حِ (أَوْ) هو (المَمْنُوعُ مِنْهُنَّ) ، مِن الحَصْر والإحْصار أَى المنْع. (أَو) هُوَ (مَنْ لا يَشْتَهِيهِنَ ولا يَقْسَرَبُهُنَّ . وهذا قَــولُ ابْنُ الأَعْرَابِسيِّ . وقسال الأَزْهَرِيِّ : الحَصُــورُ : مَنْ حُصــرَ عن النِّسَاءِ فلا يَسْتَطِيعُهُن ، وقيل : سُمِّيَ في قوله تَعَالَى: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَضُورًا ﴾ (٢) لأَنَّه حُبِسَ عمَّا يَكُــونُ من الرَّجَالِ . وقال المُصَنَّف في البَصَائر في تَفْسير هٰذه الآية : الحَصُورُ : الّذي لا يأتسي النَّسَاءَ إِمَّا مِنَ العُنَّــة وإِمَّا مَنْ العِفَّــة والاجْتهَاد في إِزالَة الشَّهْوَة. والثَّانسي أَظْهَرُ فِي الآيـة ؛ لأَنَّ بِذَلْكَ يَسْتَحِـتَ الرَّجُلُ المَحْمَدَةَ . (و) قِيلَ الْحَصُورُ :

<sup>(</sup>١) ضبط القاموس : وأحُصْرَ ﴿ بِالْفَتِـعِ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٢٩ .

(المَجْبُوبُ) الذَّكِرِ والأَنْشَيْنِ، وبه فُسِّر حَدِيبَ الذَّي الْقَبْطِي الَّذِي أَمَر النَّبِينِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَليَّسا بقَتْله. قال: فرفَعَت الرِّيبِ ثَوْبَه. فإذا هو حصُورٌ ». قالوا: وهذا أبلَع في الحَصَرِ لعَدم آلَة النِّكما ح. وأمّا العاقرُ فإنّه الَّذِي يأتيهِنَ ولايُولَدُلَه.

(و) الحَمُّورُ أَيضاً: (البَخِيانُ) المُمْسِكُ. وقيل: هيو الَّذِي لاَيْنَفِق على النَّدَامَى . (كَالْحَصِر) . كَكْتِفِ. على النَّدَامَى . (كَالْحَصِر) . كَكْتِفِ. وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسِ " مَارَأَيتُ أَحَدًا أَخْلَقَ للمُلْكِ مِن مُعاوِيَةً. كَانَ النَّاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ أَرْجَاءً وَادِ رَحْبِ . لَانَاسُ يَرِدُونَ مِنْهُ أَرْجَاءً وَادِ رَحْبِ . لَانَّاسُ فِثْلَ الْحَصِرِ العقص " . يَعْنِسَى ابْنَ الزُّبَيْسِ . الحَصِرِ العقص " . يَعْنِسَى ابْنَ الزُّبَيْسِ . الحَصِرِ العقص " . يَعْنِسَى والعَقِص : البَخيل . الحَصِرِ العَقِص أَ الأَخْلاقِ . والعَقِص : المُلْتَوِى الصَّعْبُ الأَخْلاقِ .

(و) الحَصُورُ: (الهَيُوبُ المُحْجِمِ عن الشَّيْء): وهو البَرِمُ أيضاً. كما فسَره السَّهَيْلَ. وبه فُسِّر بعضُ بَيْت الأَخْطَلِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ.

«وشاربٍ مُرْبِـع ، . » إِلَى آخره .

(و) هم مِمَّن يَفضَّلُونَ الْحَصُورَ. وهو (الْحَاتِمُ لِلسِّرِّ) في نَفْسه الحابِسُ له لا يَبوح به ، كالْحَصِرِ ، كَكَتِف . (والْحَصْرَاءُ: الرَّتْقَاءُ).

(والحَصَّارُ. كَكَتَّانِ: اسمُ جَمَاعَةِ). منهم أَبو جَعْفَرِ بنُ الحَصَّارِ المُقْرِى وغيسره.

(و) الحَصَارُ . (كَتَاب وسَحَاب : وَسَادُ يُرْفَعُ مُؤَخِّرُهَا ويُحْشَى مُقَدَّمُهَا) وَسَادُ يُرْفَعُ مُؤَخِّرُهَا ويُحْشَى مُقَدَّمُهَا) فيجعل (كالرَّحْلِ) . أى كَآخِرَتِه فى رَفْع المُؤَخَر . وقادِمَتِه فى حَشْو المُقَدَّم . (يُلْقَى عَلَى البَعيسر . و) المُقَدَّم . (يُلْقَى عَلَى البَعيسر . و) قيل هو مَرْكَب (يَرْكَب ) (أ) به الرَّاضَةُ قيل هو مَرْكَب لايَرْك بُ ) (أ) به الرَّاضَةُ وقيل : هنو كِسَاءُ يُطرَح على ظَهْرِه وقيل : هنو كِسَاءُ يُطرَح على ظَهْرِه يُكْدَفَلُ به . (كالمحْصَرَة) . بالكسر .

(أَوْهِي). أَى المحْصَرة (قَتَبُ صَغِيرٌ) يُحصَر به البَعِير ويُلْقَى عَليه أَدَاةُ الرَّاكِب، كالحِصَدار أيضاً. ومنه حَديثُ أبسى بَكُر الأَنَّ سعدًا الأَسلميَّ قال:

<sup>(</sup>١) جعده مبنيا المعلوم ليتصل به ما بعده .

رَأَيتُ بالخَذُواتِ وقد حَلَّ سُفْسرَةً مُعَلَّقةً في مُؤَخَّرة الحصار (وبَعِيسرٌ مخصُورٌ: عَلَيْهِ ذَلِكَ)، وقد حَصَره مخصُورٌ: عَلَيْهِ ذَلِكَ)، وقد حَصَره يخصُره ويخصِره واحْتَصَدره وأخصَره وأخصَره .

(و) المَحْصَرَة ، (بفَتْسَجِ المِيمِ : الإِشْرَارَةُ يُجَفَّفُ عَلَيْهَا الأَّقِطُ).

(وأَحْصَرُهُ المَرَضُ): امّنَعُه مِنَ السَّفَرِ أَو حَاجَة يُرِيدُهَا ، قَالَ اللهُ عَرْ، السَّفَرِ أَو حَاجَة يُرِيدُهَا ، قَالَ اللهُ عَرْ، وجلَّ : ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُم ﴾ (١) وحُصر ، لأَنَّ في الحَبْس ، أَقْسوى من أَحْطِس ، لأَنْ القَسر آنَ جاء بها ، وقد تقدَّم . (أَوْ) القَسر آنَ جاء بها ، وقد تقدَّم . (أَوْ) أَحْصُر المَوْلُ : جَعَلَه يَحْصُر المَوْلُ : جَعَلَه يَحْصُر المَوْلُ : جَعَلَه يَحْصُر المَوْلُ : جَعَلَه يَحْصُر المَوْلُ : حَصَرَانِكِي الشيءُ وَالْإِحصارِ المَوْلُ الحَصْر والإِحصارِ المَوْسُ والْإِحصارِ المَوْلُ : حَصَرَانِكِي الشيءُ وَالْمِصَارِ وَالْمِصَارِيكِي الشيءُ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمِصَارِيكِي المُنْ المُحَمَّدِينِ وَالْمِصَارِيكِي الشيءَ وَالْمُولُ المُنْ المُعَلَّمُ وَالْمُولُ وَالْمِعَالِيكِي الشيءَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمِعْتُمِي السُّمَانِ وَالْمُولُ وَالْمُعَلِّدُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ و

(والمُحْتَصِرُ: الأَسَدُ. ومُحَاصَرَةُ العَدُوِّ، م)، أَى مَعْرُوفُ . يقال: العَدُوِّ مِصَارًا ومُحَاصِرَةً . حاصَرَهُم العَدُوَّ حِصَارًا ومُحَاصِرَةً . وحُوصِرُوا وبَقِينًا في الحِصَارِ أَيّاماً . وحُوصِرُوا مُحَاصَرةً شَدِيدَةً .

(وحَصَــرَه) يَحْصَــره حَصَــرًا: (اسْتَوْعَبَه) وحَصَّله وأَحاطَ به. (و) حَصَرَ (القَوْمُ بِفُلان) حَصْرًا:ضَيَّقوا عليه و (أَحاطُوا به)(۱). ومنه قَــوْلُ الهُذَالِــي:

وقَالُوا تَرَكْنَا القَوْمَ قد حَصَرُوابِهِ ولا غَرْوَ أَنْ قَدْ كَانَ ثَمَّ لَحِسِمُ (٢)

(و) قد حَصِرَ على قومه (كفَرِح: بَخِلَ). وقال شيخنا: وهو مُسْتَدُرك، لأنه ذكرَه في مَعَانِسي الحصر وفي معانى الحصر وفي معانى الحصور، وقد زَعم الاختصار البالمغ ، وهذا تَطْوِيل بالمغ ، ومثله ما بعده . (و) حَصِرَ (عَن المَرْأَة : المُتَنع عن إِتْيَانِهَا) ، أي مع القُدرة ، أو عَجزَ عنها ، كما تقدّمت الإشارة أو عَجزَ عنها ، كما تقدّمت الإشارة إليسه في ذِكْرِ معانى الحصور . (و) حصر (بالسِّ : كَتَمَه) في نَفْسه ولم حصر (بالسِّ : كَتَمَه) في نَفْسه ولم يَبُسع به ، وهمو حصر وحصر وحصور .

(والحُصْرِيُّ، بالضَّمِّ) . قـــال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>۱) في القاموس : « أطافوا به » .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وهو لساعدة بن جوَّية كما في شرح أشعار الهذليين ١١٦٣ .

شيخُنا : والمعروف ضَبطُه بضَمَّيْن كما في الطّبقات : أَبو البَحَسَن (عَلِي كما في الطّبقات : أَبو البَحَسَن (عَلِي النّبُ عَبْدِ الغَنِي ) القيروانِي الفهري الفهري المُقرِي شيخ الفراء) (١) : أقصراً النّاس بسَبْتَة وغيرها ، وله قصيدة النّاس بسَبْتَة وغيرها ، وله قصيدة مائتا بيت نَظَمَها في قراءَة نافِع ، وأن منذ ٨٨٨ وقال ابن خلّكان : هو ابن خالّة أبي إسْحَاق إبراهيم الحُصْرِي صاحب زَهْر الآداب ، وله شعر نَفيس .

قلت: وقد ترجم الذّهبِي أبا إسحاق الحُوسُرِيّ ها الدّهبِي أبا إسحاق الحُوسُرِيّ ها الله على تاريخه فقال: هدو إبراهيم بنُ عَلِي بنِ تَمِيمِ القَيْرَوَانِي الشاعر المعروف تميم القَيْرَوَانِي الشاعر المعروف بالخصري وهو ابن خالة أبي الحسن على الحُصري الشاعر . تُوفِي سنة على الحُصري الشاعر . تُوفِي سنة على الحُصري الشاعر . تُوفِي سنة عبد الله بن الزاهد، كما رأيته في مسلسلات ابن مسدى .

(و) الإمام (بُرْهَانُ الدِّينِ أَبِو النَّهُ الدِّينِ أَبِدِي النَّهُ الفَّنُو ح نَصْرُ) بن على (بن أَبِدى الفَنْتُو ح نَصْدَ من القامولِي « القَنْرَاء » وهمو أواضح .

الفَرَج) بن الحُصْرِيّ (المُحَسدِّثُ)، حَدَّثُ عن النَّقِيبِ أَبِي طالبِ مُحَمَّدِ ابنِ مُحَمَّد بن أَبي زَيد العَلَوِيّ ، وأَبي زُرْعَـةً طَاهـرِ بن أحمد المَقْدسيّ وأدركَ القُطْبَ عبدَ القادِر الجيلاَنيُّ ، وانتقــل إلى مـكَّةَ ووَلَى إِمامةَ المَقَام بها، ثم منها إلى المَهْجَم باليمن لنَشْرِ العلُّم، وبها تُوفِّيَ. وقَبرُه يُزَار، يُعــرَف بالشَّيــُخ بُرهان . وعنـــهأخذ الشيخُ محمّدُ بن إسماعيل الحَضْرَ إلى وابنُ أخيه أبو محمّد عبدُ العَزِيزِ ابنُ على بن نَصْر بن الخُصْرِيّ. حَدَّث عن الرَّضيّ أبي الحَسَن المُؤَيّدبن مُحَمَّد بن على الطُّوسِيِّ . (و آخَرُونَ) عُرِفُوا بِالنِّسْبَة إليه، مثل سَعِيد بن أَيُّوب بن ثُواب البَصْرِيُّ . وعَلَــيُّ بن أحمد ، وأحمد بن هشام بن حُمَيْد . وعلى بن إبراهيم الصَّـوفــيُّ . وعبهد الله بن عُثْمهانَ بنِ زَيهدانَ . الحُصْريُون .

وأما جَعْفُـرُ بنُ أحمادَ الحافِط

الحُصْرِيِّ فلحَصَرِهِ وسُكُوتِهِ ، في قِصَّة ذكرَها السَّمْعَانيِّ في الأَنسابِ ، فراجِعْه.

(و) الإمام أبو على (الحَسَائرِيُّ) حَبِيب) بن عبد الملك (الحَصَائرِيُّ) الدُّمشقيّ، (مُحَدِّث) فَقِيه . حدَّث عن الرَّبِيع بن سُلَيْمانَ المُرَادِيّ وأَبِي عن الرَّبِيع بن سُلَيْمانَ المُرَادِيّ وأَبِي أَميّة الطَّرْسُوسِيّ وغيسرِ هما، وعنه أبو (۱) القاسِم تَمَّامُ بنُ مُحَمَّد الرَّازِيّ، أبو (۱) القاسِم تَمَّامُ بنُ مُحَمَّد الرَّازِيّ، وعبد الرَّحمن بن عُمَسر بن نَصْسرِ وعبد الرَّحمن بن عُمَسر بن نَصْسرِ الشَّيبانِيّ، وقد رَوَيْنَا من طريقه الشَّيبانِيّ، وقد رَوَيْنَا من طريقه رسَالَة الإمام الشافعيّ رضي الله عنه.

حصر الرَّجلُ كفَرِح : اسْتَحَى وانْقَطَع ، كأنَّه ضاق به الأَمْسِرُ كما يضيد الحَبْسُ على المَحْبوس . ويقال يضيد الحَبْسُ على المَحْبوس . ويقال للنَّاقة : إنها لحَصِرة الشَّخْبِ نَشِبَة للنَّاقة : إنها لحَصِرة الشَّخْبِ نَشِبَة اللَّرَّة في العُروق الدَّر . والحَصَر : نَشَبُ اللَّرَّة في العُروق من خُبْثِ النَّفْسِ وكَرَاهَةِ اللَّرَّة .

والحَصِير : المَحْبُوسُ ، ذُكرَه ابن السَّيد في الفَرْق .

والحِصَار : المَحْبَس، كالحَصِير. ومنه قُولُهُم : بَقِينا في الحِصَّار أَيَّاما، أى في المُحَاصَرةِ أو مَحَلَّهُـا.

وقَوْم مُحْصَرُون، إذا حُوصِرُوا في حِضْنِ .

ورجلٌ حَصِرٌ : كَتُومٌ للسُّرُّ ، قسال جَرِيسرٌ :

ولقد تسَقَّطَنى الوُشَاةُ فَصِادَفُوا حَصِرًا بِسِرِّكِ يَا أُمَيْمَ ضَنِيسَنَا (١)

والحَصِيسرُ : الحَسَابِسَ ، واللهُ حَاصِرُ الأَرواحِ في الأَجْسَامِ ، وأرضٌ مَحْصُورةً ، ومُضْبُوطة ، أي منطُورةً ، ومُطُورةً ،

والحِصَار: مدينة عظيمة بالهند. والخطيب المُعَمَّر عبدُ السواحد ابنُ إبراهيم الحِصَارِيّ ، محدّث ، وُلد سنة ٩١٠ وروَى عاليباً عن الشّمسِس مُحَمَّدِ بن إبراهيمَ العُمَرِيّ والشَّسرف السّنباطيّ ، كلاهما عن الحافِسطِ ابنِ السّنباطيّ ، كلاهما عن الحافِسطِ ابنِ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ﴿ أبوى ۗ وفى هامش مطبوع التاج ﴿ قوله : أبوى القاسم ، لعله أبو القاسم .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۸ و اللــان و الصحاح و الأساس و الحميرة
 ۲ / ۱۳۱۷ و المقاييس ۲ / ۷۳ و في اللــان (حصر).
 ۱ حصراً يَسُرُ لَمُ الله .

حَجَــَرٍ ، روى عنه شُيــوخُ شيــوخِ مشايِخِنا ، ويقال له البُرْجِـــيّ أيضاً .

وأَبو حَصِيرةَ : صحابِيٌّ قَسَمَ له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلّم من وادى القُرَى .

وذو الحَصِيــر: كأَمِيــر: كَعْــب ابنُ رَبِيعَة البَكَّأَئِــيّ، جاهليّ.

ومحلّة الحَصِير : ببُخَارَاء ، يُنْسَب إليها بعضُ عَلمائنا .

وحصرونُ بن بارِصَ بن يَهوذَا : من وَلدِ سَيَّدنا يعقوبَ عليه السلامُ .

والعَلاَّهـة أبـو بـكـر مُحَمَّدُ بن إبـراهِيمَ بن أنوشَ الحَصِيرِيِّ الحَنفيِّ الحَفْقِيُّ الحافظ، رُوَى عنه ابنُ مَاكُولاً، تُوفِّيَ ببخاراء سنة ٥٠٠.

[ ح ص ب ر ]

[] ومما يستدرك عليه:

خُصْبار ، بضم فسُكُون ففَتْ ف المُوَحَّدة : مَوضِع ذكره البَكْرِي في مُعْجَمِهِ (۱) .

# [ ح ض ر ] ه

(حَضَرَ، كنَصَرَ وعَلِمَ، حُضُدورًا وحِضَارَةً)، أطلق في المصدرين وقضية اصطلاحه أن يكونا بالفَتْح، وليس كذلك، بَلِ الأَوَّلُ مَضْمُ ومَّ والثاني مَفْتُوحٌ، (ضِدَّ غَابَ). والحُضُورُ: ضِدَّ المَغِيب والغَيْبَةِ.

قال شَيخُنا: واللَّغَةُ الأُولَى هـى الفَصِيحةُ المشْهُورَةُ . ذَكرَها ثَعْلَبُ فى الفَصِيحِ وغيره . وأوردَهَا أَثمَة اللَّغَةِ قاطبةً . وأمّا الثانية فأنكرها اللَّغَة قاطبةً . وأمّا الثانية فأنكرها بحماعة وأثبتها آخرون، ولا نسزاع فى ذلك . إنّما الكلام فى ظاهِر كلام المُصَنَف أو صَريحِه فإنّه يَقتضِى أَنَّ حَضِرَ كَعَلمَ ، مضارعه فإنّه يقتضى أَنَّ حَضِرَ كَعَلمَ ، مضارعه على قياسِ ماضيه فيكونُ مَفْتُوحاً كيعُلمَ . ولا قائل به . بل كُلُّ مَن حَكى المكشر صرَّح بأنّ المضارع حَكى المكشر صرَّح بأنّ المضارع حَكى المكشر صرَّح بأنّ المضارع لا يَكُونُ على قياسِه ، انتهى .

وفى اللسان: قال اللَّيْــثُ: يقال: حَضَرَت الصَّــلاَةُ، وأَهْــلُ المَدِينَــة

 <sup>(</sup>۱) هو في معجم ياقوت وليس في معجم البكري المطبوع .

يقولون: حَضِرَتْ، وكلّهم يقــول: تَحْضَر.

وقال شَمِسُ : حَضِسَ القَاضِيَ القَاضِيَ المَرَأَةُ ، [تَحْضَ ] قال : وإنما أندرت الفِعْل التَّاءُ لوُقُوع القاضِي بين الفِعْل والمَرْأَة .

قال الأَزهَرِيّ : واللّغَةالجَيَّدة حَضَرَت تَحْضُر ، بالضَّمّ .

قال الجَوْهَرِيُّ: قال الفَرَّاءُ: وأَنشدَنَا أَبوثَرْ وَانَ العُكْلِيُّ لجرِيرٍ على لُغَة حَضِرَتْ.

مَا مَنْ جَفَانَا إِذَا حَاجَاتُنَا حَضِرَتْ كَمَنْ له عِندنا التَّكْرِيمُ وَاللَّطَفُ (١)

قال الفَرَّاءُ: وكُلُّهُم يقولُون تَحْضُر بِالضَّمِّ .

وفى المصباح: وحَضِرَ فلانُ ، بالكَسْر، لُغَة ، واتَّفَقُوا على ضَمَّ المُضَارع مُطْلَقاً ، وكان قِياسُ كَسْرِ المُضَارع مُطْلَقاً ، وكان قِياسُ كَسْرِ المُضَارع ، لكن المُضَارع ، لكن

استُعْمِل المَضْمُوم مع كَسْرِ الماضيي شُذُوذًا ، ويُسَمَّى تَداخُلَ اللَّغَتَيْن ، انتهَى.

وقال اللَّبْلَى فى شَرْح الفَصيت خَضَرَنِسى قَدومٌ ، وخَضِسرَنِسى ، وخَضِسرَنِسى ، بكسر الضّاد ، حَكاه ابنُ خالَويه عن أبى عَمْرو ، وحمكاه أيضاً القَزَّاز عن أبى الحَسَن، وحَكاه يَعْقُوب عن الفَرَّاء ، وحمكاه أيضاً العَرَّاء ، وحمكاه أيضاً الجَوْهريُ عنه .

وقال الزَّمخشَرِيّ عن الخَليل: حَضِرَ، بالكسر، فإذا انتهَوْا إلى المستقبل قالوا يَحضُر ، بالضّمِّ، رُجُوعاً إلى الأَصل، ومثله فَضِل يَفْضُلُ.

قال شيخنا: وقد أوضحت أن شرّح نظم الفصيح، وأوضحت أن هذا من النظائر، فيسزاد على نعِم وفضل . ويُسْتَدرك به قول ابن القُوطيَّة أنَّه لا ثالث لهما، والحَسُرُ حكاه ابسن الفطاع أيضاً في أفعاله، (كاحْتَضَرَ ، ويُعَدَّى) .

و (يُقَالُ: حَضَرَه) وحَضرَه، والمصدر

<sup>(1)</sup> فى اللبان والصحاح : «كمن لنا عندُه » . ونبه جامش مطبوع التاج على ما فى اللبان . : وفى الديوان ٣٨٨: ما مَنَ جَمَانا إذا حاجاتنا نَلْزَلَك تُ كمن لنا عنده التكريم. واللَّطَـنَ

كَالْمُصْدَر، وهـو شاذًّ، (وتَحضَّرَه) واخْتَضَره.

(و) يقال: (أَخْضَرَ الشَّيْءَ وأَخْضَرهُ إِيَّاهُ، وكَانَ) ذلك (بِحضْرَتِه ، مُثَلَّثَة) الأُولَى نَقَلَها الجوهرِيَّ ، والكَسْرُ والخَسْرُ والضَّمْ لغتان عن الصَّغانِـــــــيّ . والضَّمْ وحَضَرتِنه ، مُحَرَّ كَتَيْنِ ووحَضَرتِنه ، مُحَرَّ كَتَيْنِ وومَحْضَرِه ) ، كل ذلك (بِمَعْنَى) واحد .

قال الجَوْهَرِى : حَضْرَةُ الرَّجلِ : قُرْبُهُ وفِنَاوُه . وفي حديث عَمْرِو بن سَلِمَةَ الجَرْمِدي : «كُنَّا بِحَضْرةِ ماءِ » سَلِمَةَ الجَرْمِدي : «كُنَّا بِحَضْرةِ فُلان ، أي عنده . وكلَّمْتُه بِحَضْرةٍ فُلان ، وبمَحْضَرةٍ فُلان ،

قال شيخُنا: وأَصْل الحَضْرَة مَصْدرُ عَنَى الحُضْرة مُصَدرٌ عَنَى الحُضُور، كما صَرَّحوا به، ثمَّ تَجَوَّزُ المَشْهُورُ العَن مَكَانِ (١) لَحَضُور نَفْسه، ويُطْلَق عَلى كُلِّ كَبِيرٍ الحُضُور نَفْسه، ويُطْلَق عَلى كُلِّ كَبِيرٍ يَخْضُر عنده النَّاسُ، كَقَولِ الحَضْرة العَالية أَهْلِ التَّرسُّل والإنشاء: الحَضْرة العَالية أَهْلِ التَّرسُّل والإنشاء: الحَضْرة العَالية تَأْمُر بحكذا، والمَقَامُ ونَحُوه. وهدو المَلَاحُ أَهلِ التَّرسُّل، كما أشار الصطلل كما أشار

إليه الشَّهَاب في مُواضعٌ من شَرْحِ الشَّفَاءِ .

(وهو حاضِرٌ ، مِنْ ) قَوْمِ (حُضَّرٍ و حُضُــورٍ ) . ويقال : إنه ليَعْرِفُ مَنْ بحَضْرته ومَنْ بعَقْوَته .

وفى التَّهْذيب: الحَضْرَة: قَــرْبُ الشَّيْء. تقول: كُنْتُ بِحَضْرةِ الدَّارِ. وأَنْشَدَ اللَّيْتُ.

فَشَلَّتْ يَكَاه يَوْمُ يَحْمِلُ رَايَـــةً إِلَى نَهْشَلِ والقَوْمُ خَضْرةَ نَهْشَلِ (١)

(و) يقال: رَجُلُ (حَسَنُ الحُفَضَرَة بالحَسْرِ) وبالضَّمِّ أيضاً. كما في المُحْكَم (إِذَا حَضَرَ بِخَيْسِرٍ). وفُلانُ حَسَنُ المَحْضَرِ إِذَا كَانَ مِمَن يَذْكُسر الغائب بخَيْرِ.

(والحَضَرُ، مُحَرَّكَةً. والحَضْرَةُ). بفتسع فسكون والحَاضيرةُ والحَاضيرةُ والحَاضيرةُ والحَاضيرة والحَيْضارَة)، بالكسر عن أبى زيْد (ويُفْتَعَ)، عن الأصمَعِيّ : (خِلاَفُ البَادِيَة) والبَدَاوَة والبَدُو.

<sup>(</sup>١) بهامش مطبوع الناج ﴿ عَنْ مَكَانَ ، لَعَلَ الْأُولَ إِلَى مَكَانَ ﴾

<sup>(</sup>۱) الكان

(والحَضَارَةُ) (١) ، بالكسر ، (الإِقامَةُ فَى الحَضَرِ) ، قالَه أَبوزيد . وكان الأَصمعِيُّ يقول : الحَضَارة بالفَتْحِ . قَالَ القُطامِيُّ :

فَمَنْ تَكُنِ الحَضَارَةُ أَعْجَبَتْهِ فَأَىَّ رِجَالِ بَادِيَةٍ تَرَانَــا(١)

والحاضرة والحَضْرة والحَضَر . هي المُدُنُ والقُرى والرِّيف ، سُميّت المُدُنُ والقُرى والرِّيف ، سُميّت بذلك لأَنَّ أهلَها حَضَروا الأَمْصَار ومَسَاكِنَ الدِّيَارِ التي يَكُونُ لهم بِها قَرَارٌ . والبادية يمكن أن يَكُونَ اشتقاقها من بكا يَبْدُو ، أَى بَرزَ وظَهَرَ . وللكنّه المن ضِع خاصّة دون ما سوّاه .

(والحَضْرُ)، بفَتْ فَسُكُون: (د) قديمٌ مذكورٌ في شِعْر القدماء، (بإزاء مسكن ، قال محمّدُ بنُ جَرِيسر الطَّبَرِيُّ: بحِيال تَكْرِيتَ بين دِجْلَةً والفُرات ، قلت: ولم يذكر المؤلف «مَسْكِنَ » في س ك ن وهو في مُعْجَم أبيى

عُبيذ، كمَسْجِد: صُقَع بالعِرَاق، قُبيل فيه مُصعَبُ بنُ الزَّبيْر، فليُنْظَر.

(بَنَاهُ السَّاطِ رُونَ المَلِكُ) من مُلُوك العَجَسم الَّذي قَتلَه سَابُ ور ذُو الأَكْتاف وفيه يقول أبو دُواد الإِيادِيّ:

وَرَأَى المَوْتَ قد تَكَلَّى مِن الحَضْدِ ــر على رَبِّ أهلِسه السَّاطِرُونِ (١) وقيل: هــو الحَضَــر. محرَّكــة،

بالجزيسرة ، وقيل بناحِية الثَّرْثبارِ بناه السَّاطرُونُ .

(و) الحَضْرُ: (رَكَبُ الرَّجُلُ والمَرْأَةِ)، أَى فَرْجُهُما. (و) الحَضْرُ: (التَّطْفِيلُ) ، عن ابن الأَعزابِسيّ. (و) الحَضْرُ: (شَحْمَةٌ في المَأْنَةِ)، هٰكذا في النَّسخ بالمِيم، وفي اللَّسَان: في العَانة (وفَوْقَها).

# (و) الخُضْر، (بالضَّمَّ : ارتِفاعُ

<sup>(</sup>١) في اللسان بالسكسر وفي القاموس : إبالفتح .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨٥ واللمان والصحاح . والمُقاييس٢/٢٧ .

<sup>(</sup>۱) فی معجم یاقو ت (حَنْضَار): عدی بن زید، وروی البیت:

الفَرَسِ في عَدُوه ، كالإخضار ) . وقال الأَزهرِيُ : الحُضْرُ والحِضَارُ : من عَدُو الدَّوابُ ، والفِعْلَ الإحضارُ ، وفي الدَّوابُ ، والفِعْلَ الإحضارُ ، وفي الحديث «أَنَّه أَقطعَ الزَّبيْرُ (١) حُضْرَ فَرَسِه بأَرضِ المَدينية " . وفي حديث فَرَسِه بأرضِ المَدينية " . وفي حديث كَعْبُ بْن عُجْرَةَ ، فانطلقت مُسْرِعاً وَحُضَرًا فأَخَذتُ بِضَبْعِه » . وقال خُراع : أَحْضَر الفَرسُ إِحْضَارًا وحُضْرًا . وعندى أَنَّ الحُضْرَا . وعندى أَنَّ الحُضْرَا . والإحضار المَصْدَر .

(والفَرَسُ مِحْضِيرٌ)، كمِنْطِيتُ ، الأمِحْضَارٌ) كمِحْرَاب ، وهو من النّوادِر ، كذا في الصّحاح وجامع القَرَّاز وشُرُوح الفَصِيتِ ، والَّذِي في الفَصِيتِ ، والَّذِي في الفَحَكَم جَوازُ مِحْضِير ومِحْضَار على الدَّكُو والأَنْشَى سَواءٌ ، وفَرسٌ مِحْضِيرٌ ، الذَّكُو والأَنْشَى سَواءٌ ، وفَرسٌ مِحْضِيرٌ ، ومِحْضَارٌ ، بغيسر هاء للأَنْشَى ، إذا كان الحُضْرِ ، وهو العَدُو . وفي الجَمْهَرة لابنِ دُرَيْد : فَرسٌ مِحْضَارٌ : شَدِيدُ العَدُو .

(و) الحَضِّـــرُ. (ككَتِفٍ ونَدُسٍ:

الَّذِى يَتَحَيَّــنُ طَعَــامَ النَّاسِ حَتَّـــى يَحْضُرَه)، وهــو الظُّفَيْلِــيَّ ، وفِعْلُــه الحَضْر، وقد تقدَّم .

(و) من المَجَاز : الحَضُّرُ ، (كَنَدُسِ : الرَّجُلُ ذُو البَيَانِ والفِقْهِ) . الاسْتِحْضارُه مَسَائِلَه ، ويُقَال : إِنَّه لَحَضُّرٌ بِالنَّوادر وبالجَواب ، وحاضِرٌ .

(و) الحضرُ (ككَتِفِ): اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(و) في التَّهْذِيب: (المَحْضَرُ) عند العرب: (المَرْجِعُ إِلَى ) أَعْدادِ (العِياه). والمُنْتَجَعُ: المَدْهَبُ في (العِياه). والمُنْتَجَعُ: المَدْهَبُ في طلب الكَالِ . وكُلُّ مُنْتَجَعِ مَبْدًى وجَمْعَه مَبَاد . ويقال للمَنَاهِلِ: المَحَاضِرُ للاجتماع والحُضُسورِ عليها . (و) المَحْضَرُ: (خَطُّ يُكْتَبُ في واقعَة المَحْضَرُ: (خَطُّ يُكْتَبُ في واقعَة خُطُوط الشَّهُودِ في آخِسِه بِصِحَة ما تَضَمَّنَه صَدْرُهُ) . قال شيخُنا: وهو ما تَضَمَّنَه صَدْرُهُ) . قال شيخُنا: وهو

 <sup>(</sup>١) ف مطبوع التاج « ابن الزبير » والمثبـت من اللــن
 رالنهاية .

اصطلاح حادث الشهدود الديس المحدثة من القضاة في الزَّمن الأَخيس ، فعد من اللَّغة ممَّا لا مَعْنَى له ، والظَّاهِرُ أَنَّ عَطْفَ السَّجِلِّ بعدَه عليه ، وعدَّه من معانى المَحْضَر ، من هاذا القبيل ، فتأمَّل .

قُلتُ: أَمَا تَفْسيرِه بِمَا يُكتَبِ فِي وَاقِعَة حَالَ فَكَمَا قَالَ: لا يَكَاد يُوجِدُ فِي لَغَة حَالَ فَكَمَا قَالَ: لا يَكَاد يُوجِدُ فِي لُغَة الْعَرَبِ الفُصْحَتِي . وأَما تَفْسِيرُه بِمَا بَعْدَه وهبو السِّجِلِّ فقد شَمِعَ عن العَرَب ، وذكره ابنُ سِيدَه وغيرُه ، فدلا يُنكر عليه .

(و) المَحْضَرُ: (القَوْمُ الْحُضُورُ) ، أَى الحَضُورُ) ، أَى الحَاضِرِينِ النَّازِلِينِ (١)! على المياه تَجَوُّزًا ، (و) المَحْضَرُ: (السِّجِلُ) الَّذَى يُكْتَبِ . (و) المَحْضَرُ: (المَشْهَلُ) للقَوْم .

(و) المَحْضَرُ : (ة بِأَجِأً) ، لَبَنِــى طَيِّـــئَ .

(ومَحْضَرَةُ : مَاءٌ لِبَنِي عِجْل) بن

لُجَيْم (بَيْنَ طَرِيقَى الكُوفَة والبَصْرَةِ إِلَى مَكَّةً)، زِيدَتْ شَرَفاً .

(وحَاضُوراءُ: مَاءٌ)، قال شيخُنا: هو من الأوْزَانِ الغَرِيبَة، حتى قيسل لا ثانِسى له غيسرَ عَاشُورَاءَ . وأَنكره جماعة وقالوا: عاشُورَاءُ لا ثانِسى له . والله وأما تَاسُوعَاءُ فيأْتى أَنَّهُ مُولَّسَد، والله أعلم . وقيل: إنَّ حَاضُورَاءَ بَسلام، والذين آمنوا صالِح ، عليه السّلام، والذين آمنوا ببركته ، ونجّاهسا الله من العسداب ببركته .

وفى المَرَاصِد أَنَّه بِالصَّادِ المُهْمَلَة ، ويقال : بِالضَّادِ المُعْجَمَة بَغير أَلِف ، فَتَأَمَّلُ .

(والحَضِيرَةُ ، كَسَفِينَسة : مَوْضِعُ التَّمْسِ ) ، وأَهِلُ الفَلْحِ يُسَمُّونها الصَّوبَةَ ، وتُسَمَّى أيضاً الجُرْنَ والجَرِينَ . الصَّوبَةَ ، وتُسَمَّى أيضاً الجُرْنَ والجَرِينَ . وذَكره المُصَنِّف أيضاً في الصّادِ المُهْمَلة ، وقد تَقَدَّمَتْ الإشارةُ إليه .

(و) الحَضِيرَةُ: (جَمَاعَةُ القَوْمِ)، وبـ فَسَر بعضٌ قـولَ سَلْمَى بنْسَت

<sup>(</sup>۱) كذا ، وبهامش مطبوع التاج «قوله أى الحاضرين النازلين ، لعل الأولى الحاضرون النازلون » .

مَجْدَعَةَ الجُهَنِيَّة (١) تمدَحُ رَجُلاً، وقيل نَرْثيــه:

يَرِدُ المِياهَ حَضِيرَةً ونَفِيضَ فَ وَرِدُ القَطَاةِ إِذَا اسْمَأَلَّ التَّبَ عِي وَرِدُ القَطَاةِ إِذَا اسْمَأَلَّ التَّبَ الْحَالِ : (أَوِ) الحَضِيسَرَةُ وِسِنَ الرِّجَالِ : (الأَربعَةُ أَو الخَمْسَةُ أَو الثَّمَانِيَةَ أَو النَّمَانِيةَ وَالصَوابُ الأُولَى . (أَو الْعَشَرَةُ) فَمَن والسَّوابُ الأُولَى . (أَو الْعَشَرَةُ) فَمَن دُونَهم، وقيل: السَّبْعَة أَو الثَمانية . دُونَهم، وقيل: السَّبْعَة أَو الثَمانية . وقيل: الأَربعَة والخمسة يَغْزُونَ. (أَو) هُم (النَّفَرُ يُغْزَى بِهِم) .

وقال أبو عُبَيْد فى بَيْت الجُهَنِيَّة: الحَضيسرة: ما بيسن سَبْع رجال إلى ثَمَانية، والنَّفيضَة الواحِدُ<sup>(۲)</sup> وهم الّذي يَنْفُضُون، وروى سَلَمَة عن الفَرَّاءِ قال: حَضِيرة النّاس وهسى الجَمَاعَة <sup>(۳)</sup>، ونَفيضَتُهم وهي الجَمَاعة.

وقال شَمِرُ في قوله: حَضيرةً ونَفيضةً . قال: حَضِيرة يَحضُرها النّاسُ . يَعنى المياة . ونَفيضَة : ليس عَلَيْهَا أَحَد . المياة . ونَفيضَة : ليس عَلَيْهَا أَحَد . حَكَى ذَلك عن ابن الأَعْرَابِيّ . ورُوِيَ عن الأَصْمَعِيّ : الحَضيسرَةُ : اللّذينَ عن الأَصْمَعِيّ : الحَضيسرَةُ : اللّذينَ يَحْضُرُون المِياة ، والنّفيضَة اللّذينَ يَحضُرُون المِياة ، والنّفيضَة اللّذينَ يَعقد ون الخيال ؛ وهم الطّلائع : يتقد ون الخيال ؛ وهم الطّلائع : قال الأزهري : وقولُ ابنِ الأعرابِي

قال ابن بَرِّى : النفيضة : جماعة يُبْعَثُونَ لَيَكُشِفُ وا هل ثَسمَ عدو أو خَوْف . والتَّبَّع : الظِّلْ . واسمَ أَلَّ : قَصُرَ . وذلك عند نصْف النَّه اروقبله .

سَبُاقُ عَادِيَــة ورأْسُــ سَرِيَـــةٍ ومُقَاتِلٌ بِجَٰلٌ وهَاد مِسْلَـــــــعُ

واسمُ المَرْثِــيَّ أَسْعَدُ. وهو أَخْـــو سَلْمَى. ولهـــذا تَقـــولُ بعــد البَيْت:

أَجَعَلْتَ أَسْعَدَ للرِّمَاحِ دَرِيتَةً هَبَلَتْكَ أَمُّكَ أَيَّ جَرْد نَرْقَعُ

وجمُّعُ الحَضِيمَةِ الحَضَائرُ .قال

<sup>(</sup>۱) اللهان والصحاح وانتكمنة والجمهرة ۲/۱۳۰ ، ۳/۷ والمقاییس ۲/۲۷ ومادة (سمأل) و (تبسع) : « محدمة » ، « مجدمة » ، تری أخد أو هی سعدی ست

 <sup>(</sup>۲) سهمش مطلوع تنج ، قوله الواحد ، كدا نخفه و عن الأولى الحماعة ، كما في اللمان .

 <sup>(</sup>٣) بهامش مطبوع التاج «عبارته كدنى الندن حضيرة الناس ونفيضتهم الجماعة.

(والمُحَاضَـرَةُ: المُجَالَـــدَةُ، و)

المُحَاضَرَة ( المُجَاثَاةُ ) . وحاضَرْتُه :

جاثَيْتُه (عنْدَ السُّلْطَان)، وهوكالمُغالَبة

والمُكَاثَـرة . (و) المُحَاضَـرَةُ :(أَنْ

يَعْدُوَ مَعَك) ، وقال اللَّيْـــثُ : هـــو أن

يُحَاضِرَك إِنسانٌ بحَقِّك فيذهَبَ به

مُغالَبةً أَو مُكابَرَةً . (و) قال غيسرُه :

المُحَاضَرَةُ والمُجَالَدَةُ ﴿ أَنْ يُغَالبَكَ

عَلَى حَقِّكَ فَيَغْلَبَكَ ) عليه (ويَذْهَبَ به).

(و) خَضَارِ ، (كَقَطَامِ ) ، أي

مَبْنيَّة مُؤَنَّثَة مَجْرُورَة: (نَجْمٌ) يَطلُع

قَبْلَ سُهَيْلِ فَيَظُنَّ النَّادُن بِهِ أَنَّهِ سُهَيْلٌ ،

وهـــو أحـــد المُحْلفَيْنِ ، قاله ابْنُ

سيده.

أبو ذُوِيب الهُذَاكِيب الهُذَاكِيب الهُدَاكِيب المُعَادِيب الهُدَاكِيب المُعَادِيب المُعَادِيب الهُدَاكِيب المُعَادِيب الهُدَاكِيب المُعَادِيب المُعَادِيب المُعَدِيب المُعَدِيبِ المُعِدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعِدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ المُعْمِيبِ المُعَدِيبِ المُعَدِيبِ ال

رِجَالُ حُرُوبِ يَسْعَــرُونَ وَحَلْقَــةً من الدَّارِ لا تَمْضِي عليها الحَضائِرُ

(و) في المُحْكَم : قَــال الفارسِيُّ : والحَضِيــرَّةُ : (مُقَدَّمَةُ الْجَيْش).

(و) الحَضيرة: (اما تُلْقِيه المَرْأَةُ مِنْ وِلاَدِهَا (٢) ) ، وحَضِيرةُ النَّاقَة : ما أَلْقَتْــه بعْدَ الــولادَة . وقال أَبــو عُبَيْدَة: الحَضيرة لفَافة الولدِ. (و) الحَضيرة : (انقطاع دَمِهَا . والحَضير جَمْعُهَا)، أي الحَضيرة ، بإسقاط الهاء، (أو) الحَضيرُ : (دَمُّ غَليظً) يَجْتَمِع (في السُّلَى . وَ) الحَضيرُ : (ما اجْتَمَعَ في الجُرْح) من [جاسِئة] المَادَّةِ ، وفي السَّلَى من السَّخْدِ، ونَحْو ذلك .

وفي التُّهذيب، قال أَبُو عَمْــرو بنُ العَــلاء: يقال: طَلَعَت حَضّارِ والوَزْنُ ، وهما كُوْكَبَان يَطْلُعانِ قبل سُهَيْلِ ،فإذا طَلَعَ أَحدُهما ظُنَّ أَنَّهُ سُهَيْلٌ ،للسَّبَ وكَذَٰلِكُ السَّوَزُنُّ إِذَا طُلَّتِع ، وهمــــا مُحْلِفَانِ عند العرب، سُمِّيَا مُحْلفَيْن لاخْتِلافِ النَّاظِرِين لَهُمَا إِذَا طَلَعًا، فيَحْلف أَحدُهما أَنَّه سُهَيْل، ويَحْلف

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٦٩٧ لأبي شهاب الهذل وفي الصَّمَاحِ قَالَ الْهَذَلُ وَقُ اللَّمَا أَبُوا شَهَابِ الْهَذَلُ ﴾ وق مكان آخر من المادة «قال أبو ذوّيب أو شهابابنه» وجاء في الجمهرة ٩٨/٣ وفيها أيضًا ٢/١٣٦، ١٨٠ عزى لأبي شهاب المازئي وفي هامشها /١٣٦ : رهو من يني مازن بن معاوية بن سعد بن هذيل ، والبيت من قصيدة قالها في يوم البوباة .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج و أو لادها و المثبست من القاموس

الآخَرُ أَنَّه ليس بسُهَيْل . وقال ثَعْلَب : حَضَارِ نَجمٌ خَفِيى فَى بُعْدِ ، وأَنشد :

أَرَى نَارَ لَيْلَى بالعَقِيـــقِ كَأَنَّهَــا حَضَارِ إِذَا مَا أَعرَضَت وفُرُودُها (١)

الفُرُودُ: نُجـومٌ تَخْفَــى حَــولَ حَضَارِ، يُرِيد أَنَّ النَّارَ تَخْفَى لَبُعْدِهــا كَهٰذَا النَّجْمِ ِ الَّذِي يَخْفَى فِي بُعْدٍ .

(وحَضْرَ مَسُوتُ) بِهَتْ فَسُكُون ، (و) قد (تُضَمُّ الهِيمُ )، مثال عَنْكَبُوت ، عن الصّغانِ ... (د) ، بل إقليم واسعً مُشْتَمِلٌ على بِلادٍ وقُرَّى ومِيَاه وجبال وأودِية بالبَمَ ن ، حرسه الله تعالى ، طُولُها مَرْ حَلت انِ أو ثَلاثٌ إلى قَبْ رِ هُود عليه السَّلام . كذا في تاريخ هُود عليه السَّلام . كذا في تاريخ العَلاَّمة مُحَدِّث الدِّيارِ البَمَنِيَّة عبد السَّلام . السَّارِ البَمَنِيَّة عبد السَّلام . السَّرِية عبد السَّلام . السَّرِية عبد السَّلام . السَّارِ البَمَنِيَّة عبد السَّلام . اللَّارِ البَمَنِيَّة عبد السَّلام . السَّارِ البَمَنِيَّة عبد السَّارِ السَّالْسَارِ السَّارِ السَّارِ السَّارِ السَّارِ

وقال القَزْويسنى فى عَجسائِسب المَخْلُوقَاتِ: حَضْرَمَوْتُ: ناحِيَةً باليَمَن، مُشْتَمِلَةٌ على مَدِينَتَينِ، يقال لهما شِبَامُ وتِرْيَمُ، وهى بلاد قديمة،

وبها القصر المشيد. وأطال في وصفها . ونقل شيخنا عن تفسير وصفها . ونقل شيخنا عن تفسير أيسى الحسن البكرى في قوله تعالى : فوإن منكم إلا واردها (١) قال : يُستَثنى من ذلك أهل حضرموت، لأنهم أهل ضنك وشدة ، وهي تُنبِتُ الأولياء كما تُنبِت البقل ، وأهلها أهل رياضة ، وبها نَخْل كثير ، وأغلب قوتهم النّمر.

وفى مَراصِد الاطَّلاع: حَضْرَموت، السَّمَانِ مُرَّكِبَان، ناحِيةٌ واسعَةٌ فى شَرْقِى عَدَنَ بقُربِ البَحْر، وحَوْلَهِ الرَّمَالُ عَدَنَ بقُربِ البَحْر، وحَوْلَهِ الرَّمَالُ كثيرَتُ تُعْرَفُ بالأَحْقَافِ، وقيل: هى مِخْلاف بالبَّمَن، وقال جَماعَة: شَمِّيتُ حَضْرَمَوْت لأَنَّ صالِحً شَمَّيتُ خَضْرَمَوْت لأَنَّ صالِحً عليه السلام لَمَّا حَضَرَهَا مَاتَ .

قال شيخُنا: والمعروف أنَّها باليَمَن، كما مَرَّ عن جَماعَة، وبذلك صَرَّحَ في الرَّوْضِ المِعْطار وقال: بِهَا قَبْرُ هُودِ عَلَيْهُ السَّلامُ، وجَزَمَ بذلك الشَّهَابِ في العِنَايَة أَثْناء سُورَةِ الحَجِّ، ولا يُعرف غيرُه. وأَغْرَبَ صاحِبُ

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (فرد) .

<sup>(</sup>١) سورة مرم الآية ٧١ .

البَحْر فقال: إِنَّهَا بالشَّام وبها قَبْرُ صالِح عليه السلامُ.

قلتُ: وعِنْدِى أَنَّه تَصحَّف عليه شَبَامُ التَّى هَلَى إِحْدَى مَدِينَتَيْهَا ، كما شَبَامُ الشَّيْبِانِيَّ ، بِالشَّامُ القُطرِ مَنَّ عن الشَّيْبِانِيِّ ، بِالشَّامُ القُطرِ المُعروفِ لأَنَّه لا يُعْرَفُ بِالشَّامُ مَوْضِعُ للمَّا له حَضْرمَوْت قديمًا ولا حديثًا .

(و) في الصّحاح: حَضْرِمُوتُ: اسمُ (قَبِيلَة) أَيضاً، من وَلَـد حِمْيَـرَ بْنِ سَبَأً، كَـذا في الرَّوْض، وقيل : هو عامِـرُ بنُ قَحْطَانَ، وقيل : هـوابْن قَحْطَانَ بْنِ عَامِرٍ (١). قال شيخُنا : وهَل الأَرْضُ سُمِيَـتُ باسمِ القَبِيلَـةِ أَو بالعَكْس أَو غَيْر ذَلِك ؟ فيــه خلافً.

(و) فى الصّحاح: وهما اسْمَانِ جُعِلْ واحدًا، إن شَتَ بنَيْتَ الاسم الأُوَّل على الفَتْحِ وَأَعْرَبْتُ الثَّانَى الثَّانَى إعرابَ ما لاَ يَنْصَرِف. (يُقَالُ: هَلْذَا حَضْرَمُوْتُ ، ويُضَافُ) الأُوَّلُ إلى الثّانسي (فَيُقَالُ: حَضْرُمُوتُ ، فيضَافُ) الأُوَّلُ بِضَمَّ الرَّاءِ)، أعْربْت حَضْرًا وْخَفَضْتَ بضَمَّ الرَّاءِ)، أعْربْت حَضْرًا وْخَفَضْتَ بضَمَّ الرَّاءِ)، أعْربْت حَضْرًا وْخَفَضْتَ

مُوتاً، وكذلك القول في سام أبرص ورامَهُر أن (وإنْ شئت لا تُنوّن الثّاني) قال شيخُنا: واقتصد في اللّباب على وَجْهَيْن، فقال: هُمَا اسمان جُعلاً واحدًا، فإن شئت بنيْت الأوّل على الفَتْح وأعربت الثانيي إعراب الفَتْح وأعربت الثانيي إعراب مالا ينصرف، وإن شئست بنيْتهُما لتضمّنهما معنى حَرف العطيف، لتضمّنهما معنى حَرف العطيف، كخَمْسَة عَشَر (والتّصغيدر في العطيف، كخَمْسَة عَشَر (والتّصغيدر في العليف وكذلك الجمع تعقول في فلان من الحضارِمة، والنسبة إليه حضرمي المحضرمي المحضارِمة، والنسبة إليه حضرمي المحرف المحمني المحسنة في المعربي المحمني المحسنة في الميم .

(ونَعْلُ حَضْرَمِيَّةُ: مُلَسَّنَةٌ). وفي حَدِيتْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٌ «أَنّه كان حَدِيتْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٌ «أَنّه كان يَمْشِي في الحَضْرَهِ حَيِّ » هو النَّعْلُ للمَنْسُوبَةُ إِلَى حَضْرَمَوْت المُتَّخَذَة بها. (وحُكِي) عن السكسائسيّ : (نَعْلاَنِ حَضْرَ مُوتِيَّتَانِ) (۱) ، أي على الأصل من غير حَدْف ، والذي في نَوادِرِ مَضْرَمُوْتيَّتَانِ) في أَتَانَا بنَعْلَيسن من غير حَدْف ، والذي في نَوادِرِ حَضْرَمَوْتيَّتَيْن ، فتانا بنَعْليسن حَضْرَمَوْتيَّتَيْن ، فتاناً بنَعْليسن

<sup>(</sup>١) كذا والمعروف «عابر».

<sup>(</sup>١) في تسخة من التماموس : حَنَضْر موتيان .

(وحَفْسُورْ. كَصَبُورٍ: جَبَلُ) فيسه بَلَدْ عامِرْ أَ (وْ: د. باليَمَنِ) في لِحْن ذٰلك الجَبلِ. وقال غامِدْ.

تَغَمَّدُتُ شَرَّا كَانَ بَيْسَنَ عَشَيرَتِسَى فأَسْماني القَيْلُ الحَضْورِيُ غَامِدَا (١)

وفى حديث عائِشَةَ رضى اللهُ عنها: ا كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فى تُوْبَيْنِ حَضْورِيَّينِ اهما منسوبان إلى حَضُورَ قرية باليَمَن ، قاله ابنُ الأَثيرِ .

وفى الروض أنَّ أهلَ حَضُور قَتَلُوا شُعَيْبَ بنَ ذِى مَهْدَم، نَدِي أُرسِلَ إلَيْهم وقَبْرُه بِضِينٍ ، جَبَل باليمن قال وليْسَ هـو شُعَيْباً الأُوَّلَ صاحب مَدْيَن وهو ابْنُ صَيْفِي ويُقَالُ فيـه ابنُ صَيْفُون (٢).

قلت: وشان صاحب المراصد حيث قال: إنّه من أعمال زبيد وأنه يُرْوَى بالألف المَمْدُودَة. وفي حِمْيَر حَفْهُ بن عَدِي بن مالك بن زيند بن حَضُورٌ بن عَدِي بن مالك بن زيند بن سَلام بن زُرْعَة وهو حِمْيَر الأَصْغَر.

(والحَاضِرُ: خلاَفُ البَادِي). وقد تَكَرَارُ. تَقَدَّم فِي أُوَّل التَّرجَمَة ، فهو تَكرَارُ. (و) الحَاضِر أَيْضاً: (الحَيُّ العَظِيمُ). أو القَوْم. وقال ابن سيده: الحَدي إذا حَضَرُوا الدَّارَ الَّتِي بها مُجْتَمَعُهُم. قال:

فى حاضر لَجِب باللَّيْلِ سامِرُه فيه الصَّواهِلُ والرَّايَاتُ والعَكُرُ (١)

فصار الحاضرُ اسماً جامِعاً كالحاجُ والسَّامِرِ والجامِلِ ونَحْوِ ذٰلِك . قال الجوهريّ : هو كَمَايُقالُ حاضرُ طَيِّيُ وهو جَمْعٌ . كما يُقَال : سامِرٌ للسَّمَّار ، وحاجُ للحُجَّاج : قال حَسّان :

لنا حاضِرٌ فَعْمُ وباد كأنَّــهُ قَطينُ الإله عِـزَةً وتَكَرَّهَــا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) اللمان والسحاح ومادة (غمد) ومعجم ياقسوت (حضور) . والجمهرة ٢ /٢٨٨ وجاء فيها : الحضورى يالمنسوب إلى حضور ، وهم بطن من حدير أو موضع ، منهم شعيب بن ذى مهدم النسى الذى قتله قومه ، وليس بشعيب صاحب مدين ، فسلط الله عليهم بخت نصر فحصدهم وفي ذلك نزل : الفلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون الآيات . وزعم ابن السكلبي أنه كان في زمن يوسه عليه السلام ،

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان عن الروض: استأصل أهل حضوراه ،
 هكذا رواه بالألف المدودة . . وذلك شتهم شعبب ابن عيتى وية ل ابن ضيفون » .

<sup>(</sup>۱ اللكات

وفى حديث أُسامَةَ : «وقد أَحَاطُــوا بحــاضِـــرٍ فَعْمٍ » .

وفي التهذيب ، العرب تقسول: حي حاضر ، بغيسر هاء ، إذا كانسوا نازلين على ماء عد . يقال: حاضر بني فلزلين على ماء كذا وكذا ، ويقال للمقيم على الماء : حاضر ، وجمعه للمقيم على الماء : حاضر ، وجمعه حضور ، وهو ضد المسافر ، وكذلك يقال للمقيم : شاهِد وخافِض ، وفالات عاضر عوضع كذا ، أى ، هم به ، وهؤلاء قوم حضرا ، إذا حضروا المياة ، ومحاضر . قال لبيد :

فالوَادِيَانِ وكُلُّ مَغْنَى مِنْهُــــمُ وَكُلُّ مَغْنَى مِنْهُـــمُ (١) وعَلَى المِيَاهِ مَحَاضِرٌ وخِيَــامُ (١)

قال: وحَضَسرة ، مثل كافِسر وكُفرة ، وكُفرة ، وكُفل مَنْ نَسزل على ما على ما علم علم وكُفل ولم يتَحَوَّل عنه شِتاء ولاصيفا فهمو حاضر ، سواء نزلوا في القُسرى والأَرْياف والدُّور المَدَريَّة ، أَو بَنَسوا الأَخْبِيَة على المِياه فَقَرُّوا بها ورَعَوْا المُعاريَّة على المِياه فَقَرُّوا بها ورَعَوْا

مَا حَوَالِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَالْــكَلاإِ (١) .

وقال الخَطَّسانيّ: إِنَّسَا (٢) جَعَسلوا الحَساضِرَ اسماً للمَكَانُ المَحْضُورِ، الحَساضِرَ اسماً للمَكَانُ المَحْضُورِ، يقال : نَزلْنَا حاضِرَ بَنِسِي فُسلانُ ، فَهو فاعِلُ بمَعْنَى مَفْعُولُ . وفي الحديث «هِجْرَةُ الحاضِرِ » أي المكان المَحْضُورَ.

(و) الحَاضِرُ: (حَبْسِلُ مِنْ حِبَسَالُ اللهُ عَبْلُ اللهُ عَبْلُ اللهُ عَبْلُ اللهُ عَبْلُ الله الله الله الله الحساضِر ، وعِنْدَه حَفَر سَعْدُ بِنُ زَيْدِ الحساضِر ، وعِنْدَه حَفَر سَعْدُ بِنُ زَيْدِ مَنَاةَ بِنِ تَوسِيم بِحِذَاءِ العَرَمَةِ . (و) مَنَاةَ بِنِ تَوسِيم بِحِذَاءِ العَرَمَةِ . (و) الحَاضِرُ: (ة بقِنْسُرينَ) ، وهو موضع الحَاضِرُ: (ة بقِنْسُرينَ) ، وهو موضع الإقامَة على الماء من قِنْسُرينَ . قسال عَرْشَةُ الضَّبِسَى يَرِثْي بَنيه :

سَقَى اللهُ أَجْداثاً وَرَائِسِي تَرَكْتُها بِعَدَاثاً وَرَائِسِي تَرَكْتُها بِعَدَاثاً وَيَنْ مِنْ سَبَلِ القَطْرِ (٣) بحساضِرِ قِنَّسْرِيَنَ مِنْ سَبَلِ القَطْرِ (٣)

وسيـــأَتى في «قنسر».

# (و) الحَاضِرُ (مَحَلَّةٌ عَظِيمَةٌ بظَاهِر

<sup>(</sup>١) الديوان ٣٨٨ واللسان وفي الصحاح علجزه .

<sup>,</sup>  $_{\rm B}$  ) is that it is a constant of (1)

 <sup>(</sup>٣) فى معجم البلدان (الخاضر)عكرشة العبنى وانظر مادة (قنسر) فى اللسان والتناج , وفى الحماسة مَنَدُسنُو بنة إلى عكرشة العبسى برأى بنيه .!

- عَلَبَ) ، منه الإمامُ وَلِي الدّينِ محمّدُ بنُ مُحَمَّدِ بن خَلِيلِ بْنِ هِلاَلِ الحَاضِرِيُّ الحَنفِي ، وُلِدَ سنة الحاضِريُّ الحَنفِي ، وُلِدَ سنة ٧٧٥ بحَلَب ، ووالدُه العَلاَّمةُ عِزْ الدِّين أَبُو البَقَاءِ مُحَمَّدُ بنُ خَلِيلٍ ، رَوَى عنه ابن الشّحْنَة .

(والحَاضِرَةُ: خِلاَفُ البَادِيَة) . وقد تسقَدَّم في أَوَّل النَّرْجَمَة ، فهـوتَكرار. (و) الحَاضِرَةُ: (أَذُنُ الفِيلِ) . عَن ابْنِ الأَعْرَابِكِيّ .

(وأَبُو حَاضِرٍ صَحَابِتَ لا يُعْسَرُفُ اسْمُهُ)، رَوَى عنه أَبو هُنَيْدة ، أُخرِجه اسْمُهُ)، رَوَى عنه أَبو حاضِرٍ (أُسَيْدة ، أُخرِجه ابنُ مَنْدَه : (و) أَبو حاضِرٍ (أُسَيْديُّ موصُوفٌ بالجَمَالِ الفَائِسَةِ . و) أَبو حاضِرٍ : كُنيَة (بِشْرَ بن أَبِي خَازِم) (١) حاضِرٍ : كُنيَة (بِشْرَ بن أَبِي خَازِم) (١) (و) من المَجَاز : يقسال : (عُسَّ ذُو حَوَاضِرَ) ، جمع حاضِرة ، مَعْنَاه (ذو آذانِ) .

(و) مِنَ المَجَازِ قَـوْلُ العَـرَب: (اللَّبَنُ مَحْضُور) ومُحْتَضَرفغَطَّه، (أَى كَثِيـرُ الآفَةِ)، يَعنِسى (تَحْضُرُه)،

كذا في النسخ. ونص التهذيب: تحتضره (الجِنّ) والدَّوابُّ وغيرُها من أَهْلِ الأَرض، رواه الأَزهريّ عن الأَصمَعِيّ ، (والمَكنُفُ مَحْضُورَة كَذَلك) ، أَي تَحْضُرها الجِنَّوالشَّياطِينُ وفي الحَدِيب " أَنَّ هٰذه الحُشُوشَ وفي الحَدِيب " أَنَّ هٰذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرة » . وقولُه تَعالَى ﴿وأَعُودُ بِكَ رَبِ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ (١) أَي أَن يَحْضُرُونِ ﴾ (يُصِيبَنِسي الشّياطِينُ بِسُوءٍ .

(و) يُقَالُ : (حَضَرْنَا عَنْ مَاءِ كَذَا) أَى (تَحَوَّلْنَا عَنْه)، وهو مَجَاز . وأَنْشد ابنُ دُرَيْد لقَيْسِ بْنِ العَيْزارَة :

إِذَا حَضَرَتْ عنه تَمَشَّتُ مَخَاضُها إِذَا حَضَرَتْ عنه تَمَشَّتُ مَخَاضُها إِلَى السِّرِّ يَدْعوها إِلِيها الشَّفَائِمِعُ (٢)

(و) حَضَار (كَسَحَابِ : جَبَلَبَيْنَ الْيَمَامَةِ وَالْبَصْرَةِ) وإِلَى الْيَمَامَةُ أَقْرِبُ.

(و) الحَضَّارُ : (الهِجَانُ أَو الْحُمْرُ مِنَ الإِيسلِ ) .

وفى الصّحاح: الحِضَارُ من الإبِل:

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل والفاموس بر حازم بر وانظر ديوانه فهو
 بالخاء المعجمة ومستدركات مادة (خزم) فى التاج .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ١٩٤٥ والتكملة وفيهما:
 ويدهوها اله ع .

الهِجَانُ . قال أَبُو ذُوَيْب يَصِفُ الخَمْر : فما تُشْتَرَى إِلاَّ بِرِبْتِ سِبَاؤُهَا أَنَّ فَمَا تُشْتَرَى إِلاَّ بِرِبْتِ سِبَاؤُهَا أَهُا الْمَخَاضِ شُومُها وَحِضَارُهَا (١)

شُومُها: سُودُهَا. يقول: هُذه الخَمْرِ (٢) لا تُشْتَرَى إلا بالإبِل

وفى التهاذيب: الحِضَارُ مِنَ الْإِسِل: البِيضُ اسم جامع كالهجان ومِثْلُه قَوْلُ شَمِرٍ، كما سياني ومِثْلُه قَوْلُ شَمِرٍ، كما سياني فق فقولُ المُصنف : أو الحُمر مِنَ الْإِسِل مَحَلّ تَأَمُّلٍ، (ويُكُسَرُ)، الفَتْع نَقَلَه الصّغاني . (لا واحِدَ لَهَا ، أو الواحِدُ والجَمْعُ سَوَاءً) . قال ابسن منظور : وفيه عند النَّحُويِين شَرْحُ ، منظور : وفيه عند النَّحُويِين شَرْحُ ، وذلك أنَّه قد يَتَّفِق الواحِدُ والجَمْع على وَزْنِ واحدٍ ، إلا أنَّك تُقدر البِناء على وَزْنِ واحدٍ ، إلا أنَّك تُقدر البِناء الذي يكون للجَمْع غيد النَّاء فلك البناء الذي يكون للواحد ، وعالى ذلك النَّاء في الواحد ، وعالى ذلك النَّاء في الواحد ، وعالى ذلك النَّاء في الواحد ، وعالى ذلك النَّاء الذي يَكُونُ للواحد ، وعالى ذلك قالوا : ناقةً هِجَانُ ونُوقً هِجَانُ ، وَالْوَقَ هِجَانُ ، وَالْوَقَ هِجَانُ ، قَالُوا : ناقةً هِجَانُ ونُوقً هِجَانُ ، وَالْوَقَ هِجَانُ ، قَالُوا : ناقةً هِجَانُ ونُوقً هِجَانُ ، وَالْوَقَ هِجَانً ، وَالْوَقَ هِجَانُ ، وَالْوَقَ هِجَانُ ، وَالْوَقَ هِجَانً ، وَالَّوْلُ ، فَالْوَا : ناقةً هِجَانُ ونُوقً هِجَانً ، وَالْوَقَ هِجَانً ، وَالْوَقَ هُوَا الْوَلَا : ناقةً هَالُوا : ناقةً هَانُ ونُوقَ هِجَانًا ، وَالْوَقَ هَانُ ، وَالْوَقَ هَانُ وَالْوَقَ هَانُ ، وَالْوَقَ هَانُ وَالْوَقَ هُمَانًا ، وَالْوَقَ هَانُ وَلُولَ الْوَقَ هَانُ وَلَا الْوَقَ الْف

فهجَانُ الَّذي هـو جَمْع يُقدَّر على فِعال الَّذي هـو جَمع مثـلظرَاف ، والَّذي يسكسونُ من صفَّة المُفسرد تُقَدِّره مُفردًا مشل كتَساب، فالكَسْرَة في أُوَّل مُفْرَده غيرُ الكَسرةِ الَّتِي فِي أُول جَمْعِه ، وكذَّلك ناقَـــةٌ حِضَارٌ ونُوقٌ حِضَارٌ ، وكذٰلك الفُلْك ، فإِنَّ ضَمَّتُه إِذَا كَانَ مُفْرَدًا غَيْرُ الضَّمَّة التِي تَكُونُ فيه إذا كانجَمْعاً، كقوله تَعَالى : ﴿ فَ الفُلْكَ المَشْحُونَ ﴾ (١) فهو بإِزاءِ ضَمَّة القُفْل فإِنَّه واحد . وقولُه تَعالَى: ﴿ وَالفُلْكِ الَّتِـــَى تُجْرِي في البَحْرِ ﴾ (٢) فضَمَّتُ بإزاء ضَمَّة الهَمْزة في أُسْد، فهٰذه تُقدِّرها بأنَّهَا فُعْلُ الَّتِي تَسْكُونُ جَمَّعًا ، وفي الأَول تُقَدِّرها فُعْلاً الَّتِي هي للمُفردِ.

(و) الحضَارُ، (بالكَسرِ: الخَلُوقُ بِوَجْهِ الجَارِيَةِ، و) قال الأُمُوى: (نَاقَةُ حِضَارٌ: جَمَعَت قُوَّةً و) رُحْلَةً، يَعنِي: (جَوْدَةَ سَيْسرِ). ونَصَّ الأَزهَرِيّ: المَشْيى، بسدل

 <sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذلين ٧٤ واللسان والضحاح ، والجمهرة
 ٧٢/٣ . وفي المقايييس ٧٨/٢ جزء من البيت :

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « هذه الإبل لا تشترى إلا بالإبل » والصواب من اللمان . ونيه عليه جامش مطبوع التاج.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية ١١٩.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٤.

السَّيْسِ . وقال شَمِسِرٌ : لم أَسمَسِع الحضَار بهَا المَعْنَى ، إِنَّمَا الحِضَار بيضُ الإبِل ، وأَنْشد بَيْت أَبِي ذُويَّب : «شُوهُها وحِضَارُها » .

أى سُودُهَا وبِيضُها.

(و) حَضَّارَة، (كَجَبَّانَـــة، د. باليَمَنِ)، نَقَلَه الصَّغانِــيّ.

(و) الحُضَارُ ، (كغُسرَابِ : دَاءُ للإِبِل) ، نقله الصَّغانِكَ .

(ومَخْضُورَاءُ)، بالمَدّ، عن الفَرّاء، (ويُقْصَر)، عَنِ ابْنِ السَّكِّيتِ: (مَاءُ لِبَنِي أَبِسَى أَبِسَى بَكْرِ بْنِ كِلاَبٍ).

(والحَضْرَاءُ مِن النُّوقِ وغَيْرِهَا: المُبَادِرةُ في الأَكْلِ والشُّرْبِ)، نَقَـلَه الصَّغانِسيّ.

(و) عن ابْنِ الأَعْرَابِسَيِّ: الحُضُر ، (كُعُنُقِ: الرَّاشِن ، وهو (كُعُنُقِ: الرَّجُلُ الوَاغِلُ) الرَّاشِن ، وهو الشَّفَيْلِسَيِّ . الشَّوْلَقِسِيُّ ، قلت : وهو الطُّفَيْلِسَيِّ .

(وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْسِر) بْنِ سِمَاكِ الأَوْسِيُّ، (كزُبَيْسِر: صَحَابِسَيُّ)،

كُنْيَتُه أبو يَخْيَسَى، له ذِكْسر فى تارِيسِخ دِمَشْق، وبِنْتُه هِنْه لها تارِيسِخ دِمَشْق، وبِنْتُه هِنْه لها صُحْبة ، وابنه يَحْيَى له رُؤْية ، (ويُقَال للأبِيه حُضَيْرُ الكتَائِبِ). والسّدى فى التّهديسِه وغيسِه : وحُضَيْسرُ الكتَائِبِ : وحُضَيْسرُ الكتائِبِ : رَجُلٌ من سَادَات العَرَبِ.

(و) من المَجَازِ: (احْتُضِرَ) المَريضُ وحُضِرَ، (بالضَّمَّ، أَى) المَريضُ وحُضِرَ، (بالضَّمَّ، أَى) مَبْنِيًّا للمَفْعُولِ، إِذِا (حَضَرَهُ المَوْتُ) ونَزَلَ به وهو مُحْتَضَر ومَحْضُورٌ. (و) في التَّنْزِيلِ العَزِيزِ ( ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ وَلَ حُظُوظَهَمُ النَّاقَةُ حَظَّهَا مِنْهُ وَلَ عُلُوظَهَمُ والقَصَّةُ مَشْهُورَةٌ في التَّفَاسِيرِ.

(ومَحَاضِ )، بالفت على صيغة الجَسْع ، هلكذا هو مَضْبُوطٌ في نُسْخَتِنَ (ابنُ المُورِّع) بالتَّشْدِيد على صيغة اسمِ الفاعِلِ: (مُحَدِّثُ) مُسْتَقِيمُ الحَدِيبُ لا مُنْكَرَ له ،كذا قاله الذَّهَبِسيّ .

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في القاموس: وومُحاضِر » على الميم ضمة .

[] ومما يستدرك عليه:

فى الحديث (١) « أَنَّسَى المُخْسُرُى مِنَ الله حاضِرَةُ » أَرادَ الملائِكَةَ الَّذِين يَخْضُرُونَه . وحاضرة : صِفَة طائِفة مَاعَة .

وفى حَدِيتِ الصَّبْعِ «فَإِنَّهِا مَثْهُودَةً مَحْضُورَةً »، أَى تَحْضُرها ملائِكَةُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ .

واسْتَحْضَرْتُه فأَحْضَرنِيسة . وهو من حاضِرِي المَلِك (٢) .

وحَضَارِ بمعنَى احْضُــرْ. والمُحَاضَرَةُ: المُشَاهَدَةُ .

وبَدَوِيٌّ يَتَحَضَّرُ وحَضَرِيٌّ يَتَبَدَّى.

- (۱) فى النهاية : وفى حديث أكل الصب، أنَّى تحضرنى . . إلخ . وفى اللسان « وفى حديث آكل الضب . . .
- (۲) فى الأساس : وطلبته فأحضرنيه ، وهو من حاضرى البــــلد .

وحَضَرَه الهُمُّ واحْتَضَرَه وتَحَضَّرَه، وتَحَضَّرَه، وهــو مَجــاز .

وفى الحديث «والسَّبْتُ أَحْضَرُ إلا أَنَّ لَهُ أَشْطُراً »، أَى هو أَكثر شَرًّا إلاَّ أَنَّ له خَيْرًا مع شَرِّه، وهو أَفْعَلُ من الحُضُور. قال ابن الأَثِير: ورُوِى بالخاء المُعْجَمة، وقيل : هُو

وفى الحَدِيث: «قُولُوامَايَحْضُرُكم» أَى مَا هــو حــاضِرٌ عِنْــدَكُم موجودٌ ولا تَتَكَلَّفُوا غَيْرَه .

ومن المجاز : حَضَرَت الصَّللةُ . وأَحْضرُ ذِهْنَك .

وكُنْتُ حَضْرَة (۱) الأَمْرِ، وكَذَا حَضَرْت الأَمْرِ، الْأَمْرِ بخَيْر، إِذَا رَأَيْتَ فَيه رَأْياً صَوَاباً [وكفيتَه]. وإنه لحَضِير (۱): لا يزال يحْضُرُ الأُمورَ بخَيْرٍ. ويقال: جَمَع الحَضْسرة يُرِيسدُ بنساء دَار، وهمى عُدَّة البناء من نحْسو آجُسرُ وجصٍّ. وهمو حاضِسرٌ بالجَسواب

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «كنت حضرت » والمثبت مزالأساس

<sup>(</sup>٢) في الأساس: ﴿ وَإِنَّهُ خَصْرٍ . . . ﴿

وبالنّوادِر (١) . وغَمطٌ إِناءَك بحَضْرة الذُّبَاب (٢) . وكُلُّ ذٰلِك مَجَاز .

ويُقَال للرَّجُل يُصيبُه اللَّمَامُ ويُقَال للرَّجُل يُصيبُه اللَّمَامُ والجُنُونُ: فُلانُ مُحْتَضَرُ . ومنه قولُ الرَّاجِل :

وانْهَمْ بِدَلْوَيْكَ نَهِيمَ المُحْنَضَرُ فَقِد أَتَسْكَ زُمَرًا بَعْدَ زُمَسِرْ (٣)

والمُحْتَضِر : الّذي يَـأْتِـــي الحَضَر . وحَضَارٌ : اسم للنَّورِ الأَبيضِ .

واحْتَضَــرَ الفَــرَسُ، إِذَا عَــــدَا: واسْنَحْضَرْتُه: أَعْدَيْتُه.

وفى الحديث ذكسر حضير . كأميسر ، وَهُو قَاعٌ فيه مَزَادِعُ يَسِيلُ عليه مَزَادِعُ يَسِيلُ عليه مَزَادِعُ يَسِيلُ عليه فَيْضُ النَّقِيعِ ثَهِ يَنْتَهِي عليه مُزْج (١) ، وبَيْن النَّقِيعِ والمَدِينة عشرُون فَرْسَخا .

والحَضَار ، كَسَحَابٍ ، الأَبيَضُ . ومِثْلُ قَطَامِ النَّمُ لِلأَمْرِ ، أَى احْضُر .

والحَضْرُ، بالفَتْسح : الّذِي يتَعَرَّضُ لطَعَام ِ القَوْم وهو غَنِسيٌّ عَنْه .

وفى الأساس: وحَفْدرَمَ فى حَلامه: لم يُعْرِبُه. وفى أَهْل الحَضَرِ الحَفْدرَمَةُ كَالَّمَ الْحَضَرِ الحَفْدرَمَةُ حَالَّمَ الْمُحْدرَمَةُ وَلَامَهُم يُشْبِهُ كَالْمُهُم لَيْسَ بِلَاك. حَفْدرَمَوْت ، لأَنَّ كلامهم لَيْسَ بِلَاك. أو يُشْبِه كَلامَ أهل الحَفْدر. والمحيمُ والمُحْديمُ والمُحْدِيمُ والمُحْديمُ والمُحْدر والمُحْديمُ والمِحْديمُ والمُحْديمُ والمِحْديمُ والمُحْديمُ و

وقد سَمَّت حاضِرًا ومُحَاضِرًا ومُحَاضِرًا

والحضيرية : مَحَلَّة ببغْدَادَ من الجَانِب الشَّرْق ، منها أَبُو بَكْسٍ مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيْب بن سَعِيدٍ الصَّبَاغ الحَضِيدِي ، كان صَدُوقاً ، كتب عنه أبو بكر الخطيب وغيده . وأبو أبو بكر الخطيب وغيده . وأبو الطَّيب عَبْدُ الغَفّار بن عبد الله بن السَّرِي الواسطي الحضيري أديب ، عن الواسطي الحضيري أديب ، عن أبي جعفر الطَّبري ، وعنه أبو العالم الواسطي وغيره .

<sup>(</sup>۱) في الأساس: « وهو حاضر الجواب وحاضر بالنوادر»

 <sup>(</sup>۲) في الأساس : « وانذن محضور ومحتَضَر ،
 فغَّمَل إناءك أن يتحضُره الذَّبابُ والهَوام »

<sup>(</sup>٢) الليان .

<sup>(</sup>٤) فى مطبوع التاج : « مزح» . وفى هامشه : « كذا بخمله بالحاء المهملة ، وفى المطبوعة بالجيم وليحرد » ويننى بالمطبوعة ما طبع ناقصا من التاج . هذا وفى معجم البلدان (مُزَّج ) بالضمَّ ثم السكون و الجيم . » .

والحَضَر ، مُحَرَّكَةً فى شَعْر القُدمَاءِ ، قال أَبو عُبَيْد : وأَراهُ أَرادُوابِه حَضُورًا أَو حَضْرَمَوْت ، وكِلاَهُمَا يَمان .

وبَيْتُ حَاضِهِ : قَرْيَةٌ قُرْبَ صَنْعَاءِ اللّهِمَن ، ومنها الشَّرِيفُ سِرَاجُ اللهِن اللهِ بْنُ الحَسَن ، المحاضِرِيُّ ، واسمُه عبدُ الله بْنُ الحَسَن ، ذَكَرَه المَلِكُ الأَشْرَفُ الغَسَّاني في الأَنْسَاب. والشَّمْس محمّد الحضاوري : فقيه يَمَنِينَ.

وحَاضرُ بْنُ أَسَدِ بْنِ عَدِى بْنِ عَمْرٍو في الأَزْدِ .

# [حضجر] ،

(الحِضَجْر، بِكَسْرِ الحَاءِ وفَتْسِحِ الضَّادِ) وسُكُسونِ الجِيمِ : ( العَظِلْمِ الضَّادِ) النَّطْنِ الواسِعُهُ، قال الشَّاعِسْر :

حِضَجْرُ كُأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ تَسَوَكَّأَتُ عَلَيْسِرِ (۱) عَلَى مِرْفَقَيْهَا مُسْتَهِلَّةَ عَاشِسِرِ (۱) (و) قال الأزهريُّ: الحِضَجْسِرُ (الوَطْبُ)، ثم سُمَّى بسه الضَّبُع، (أو الواسِعُ ونسه، ج حَضَاجِسرُ)، يقال: وَطُسِبُ حِضَجْسِر، وأوطُسِبُ حِضَجْسِر، وأوطُسِبُ حَضَاجِر، وقيل: الحِضَجْرُ: السَّقاءُ حَضَاجِرُ. وقيل: الحِضَجْرُ: السَّقاءُ الضَّخْمُ.

(و) الحِضَجْرَةُ ، (بالهَاء : الإِبِسَلُ المُتَفَرِّقَةُ عَلَى الرَّاعِبِي لِكَثْرَتِهِا ) ، ونَصُّ الأَزهرِيِّ : على رِعَائِها من كثرتِها .

(وحَضَاجِسُ)، بالفَتسِع (اسْسَمُّ لِلضَّبُسِعِ، أَو لِولَدِهَا)، الذَّكَسُ والأُنثَى سَواءً، وهبو عَلَمُ جِنسِس كأُسامةً، سُمِيَّت بذلك لِسَعَة بَطَنِهَا رضى الله عنـــه .

<sup>(</sup>۱) كالاشتقاق ۲۱۷ وفى جمهرة أنساب العرب «هصّار » وفى الاصابة «حصار» وفى الاستيماب «أحضارة ».

<sup>(</sup>١) السان والجمهرة ٣٠/٣٤.

وعِطَمِده قال الحُطَيْتَ أَ :

هَلاَّ عَضِبْتَ لِرَحْلِ جِلِ الْمَعْرِفَةُ ) و (لاَ يَنصَرِفُ)
وحَضَاجِرُ (مَعْرِفَةٌ) و (لاَ يَنصَرِفُ)
في معرفة ولا نكرة ، (لأنّه اسم لواحِد على بنية الجَمْع ) ، لأنهم يقولون : وطُلب حِضَجْرٌ وأوطب عَضَاجِرٌ ، يعني واسعة عظيمة .
قال السّرافي : وإنّما جُعِلَ اسماً قال السّرافي : وإنّما جُعِلَ اسماً للمبالغة ، قالوا : حَضَاجِرُ ، فجعلُوها للمبالغة ، قالوا : حَضَاجِرُ ، فجعلُوها المجمع إرادة جَمِيعاً ، مشل قَوْلهم : مُغيربات الشّمْس ومُشيْرِقَات الشّمْس ، ومشله : جاءَ البعيسرُ يَجُرُ عَثانِينَهُ .

(وإبِلُّ حَضَاجِرُ: أَكَلَتِ الْحَمْضَ وَشَرِبَتُ فَانْتَفَخَتُ خَوَاصِرُهَا ) . قال الراجز:

إنَّى سَتَرُوى عَيْمَتِى ياسَالِمَا حَضَاجِرٌ لا تَقرَبُ المَواسِمَا (٢)

(و) يقال (ضَرَّةُ (١) حُضْجُسورٌ. بالضَّمِّ)، أَى (ضَخْمَةٌ) عَظِيمَةٌ، (و) قد اشتُوق منه النمِعُل فقيل: (حَضْجَرَه)، إذا (مَالاًه)، نقلك الصغانيُّ.

#### [ح ځ ر] \*

(حَطَرَ الجَارِيَةَ) حَطْسَرًا. أهماله الجوهَرِيّ. وفي النَّوادِرِ: أي (نَكحَها. و(حَطَرَ) القَوْسَ: وَتَّرَهَا (مثل أَطَرَها. قال الأَزهرِيّ: قد أهملَ اللَّيْثُ حطر.

(و) فى نَوادِرِ الأَعـرابِ يُقَـالُ: حُطِرَ به، (كعُنـى)، وكذا (جُـلِدَ بهِ)، إذا صُرِع بـه، (الأَرضُ) (٢).

(و) فيها أيضاً: (سَيْفُ حَاطُورَةُ)، مثل حَالُسوقِ و(حَالُوقَسة)، قسال: وحَطَرْتُ فسلَاناً بالنَّبْلِ مِثسلُ نَضَدْتُه نَضْسَدًا.

وأبو الحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ عُمَـرَ بْنِ عِيسَى بْنِ يَحْيَى الحِطْرَانِـيّ، بكسر

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱ والمان والصحاح ، وروی فی الجمهرة ۲۲۰/۳ .

هَالاً غضبت لجار بِيَسْسَسَسَ عَضبت لجار بِيَسْسَسَسَلُ إِذْ تُمَرِّ قَلُهُ حَضَاجِيسَرٌ .

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس و وجَرَّة ... أما التكملة فكالثب

<sup>(</sup>٢) ضيطت في انقاموس منصوبة , رزفعها من انتكمنة ,

فَسُكُونَ، مِن أَهْلِ البَلد، سَكَنْ بَغْدَادَ، حَدَّثَ عَنه أَبُو بَكْرِ الخَطِيبِ وغيرُه، وكان صَدُوقاً.

# [ حطمر]

(حَطْمَرَهُ)، أهملَه الجوهَرِيّ. وقال الصغانِيّ : إذا (مَلاَّهُ)، مثل طَحْمَرَه وحَمْطَره، (و) حَطْمَر وَ طَحْمَر القَوْشَ : وَتَرَهَا)، كحَطَرها.

(والمُحَطْمِرُ: الغَضْبانُ) ﴿ أَوالمَلْآنُ من الغَضَب .

#### [حظر] \*

(حَظْرَ الشَّيْءَ) يَحظُره حَظْرًا ورِطَارًا (و) حَظَرَ (عَلَيْه: مَنَعَه، و) حَظَر عليه عليه عليه حَظْرًا: (حَجَرً) ومَنَعَ . وكُلُّ ما حَال بَيْنَكَ وبين شَيْء فقد حَظَرَه عليك . وقول العرب: خَظَرَه عليك . وقول العرب: لا حِظَارَ على الأسماء؛ يعنى أنه لا يُمنَع أحد أن يُسمِّى بِمَا شَاء لا يُنسَمَّى بِه .

(و) حَظَرَ الرَّجلُ حَظْرًا (: اتَّخَدنَ حَظِيرةً )، وسيَأْتِسى مَعْنَى الحَظِيرة

قَرِيباً، (كَاحْتَظُـرَ) احتظارًا، إذا اتخذَها لِنَفْسه، وإلا فقد أَحْظَـر اتّخذَها لِنَفْسه، وإلا فقد أَحْظَـره إحْظَلَرًا. (و) حَظَرَ (المَالَ) يَحْظُـره حَظْرًا: (حَبَسَهُ فِيهَا)، أَى في الحَظِيرة من تَضْيِيت . (و) حَظَـرَ (الشّيء: حَازَةُ)، كأنه مَنَعَه من غيره.

(والحَظِيدَ أَ: جَسرِينُ التَّمْسِ)، نَجْدِيّة، كالحَضِيدرة، والحَصِيدرة، وقد تقدّم ذِكْرهما.

(و) الحَظِيدرَةُ: (المُحِيدطُ بِالشَّيْءِ) سُواءً كان (خَشَباً أَو فَصَباً)، جَمْعُها الحَظَائِدُ . قال المَوَّارُ بْنُ مُنْقَذِ العَدَوِيِّ:

فإِنَّ لنا حَظائِرَ نَاعِمَ اللهِ عَطَاءَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ (١) عَطَاءَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ (١) فاستعاره للنَّخْل.

(والحِظَارُ ، ككتَاب : الحَاثِطُ) ، قال الأَزهَرَى : هُكذا وَجدتُه بخطّ شمرٍ ، بكسر الحاء ، (ويُفْتَعُ ) ،

كالجَهَاز والجِهَاز . وكُلُّ ما حَال بيننك وبين شَيْءٍ فهو حِظَارٌو حَظَارٌ وَخَلَارٌ . وكُلُّ شَيْءٍ فهو وَكُلُّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شَيْئيسن فهو وكُلُّ شَيْءٍ حَجَرَ بين شَيْئيسن فهو حِظَارٌ وحِجَارٌ . (و) الحِظَار : (مايُعْمَلُ للإِبِل مِنْ شَجَرٍ لِيقِيهَا البَرْدَ) والرّبح . قال الأَزهَرِيُّ : سَمِعْتُ العرب تقول قال الأَزهرِيُّ : سَمِعْتُ العرب تقول المجدار من الشّجر يُوضَعُ بعضُمه على المجدار من الشّجر يُوضَعُ بعضُمه على بعض ليكون ذَرَى للمالِ يَرُد عنه بعض ليكون ذَرَى للمالِ يَرُد عنه برُدْدَ الشَّمال في الشِّتَاءِ : حَظَارٌ ، بالفتح . وقد حَظَرَ فُلانٌ على نَعْمِه .

(و) الحَظِر. (كَكَتِف: الشَّجَـسرُ المُحْتَظَرُ به). وهو مَجاز (و) قيل: المُحْتَظَرُ به). وهو مَجاز (و) قيل: هو (الشَّوْكُ الرَّطْبُ. و) مِنْ أَمْنَالِهِم: «(وَقَع) فُلانٌ (في الحَظِرِ الرَّطْبِ»: أَي) وَقَعَ (فِيمَا لا طَاقَةَ لَهُ بِهِ). وأَصْلَه أَنَّ العَـرب تَجمـعُ الشَّوْكَ الرَّطـب فَتُحَظِّر به، فربما وقَعَ فيـه الرَّجل فنَشِب فيـه، فربما وقَعَ فيـه الرَّجل فنَشِب فيـه، فشبَّهُوه بهذا.

(و) من المَجاز قَوْلُهِم : (أَوْقَدَ فِيهِ) أَى فَى الحَظِرِ الرَّطْبِ ، (أَى نَمَّ) ، أَى مَشَى بالنَّميمَة الشَّنِيعَـةِ . وأَنشـدَ ابنُ

السّيد في كِتاب الفيرْق:

من البِيضِ لم تُصْطَدُ على حَبْلِ سَوْأَةِ ولم تَمشِ بينَ الحَى بالحَظِرِ الرَّطْبِ (١) (و) من المَجَازيقال: (جَاءَبِهِ)، أَى بالحَظِر الرَّطْب، (أَى بِكَثْرَةٍ مِنَ المَال والنَّاس). أَنشدَ ابنُ دُرَيْد:

أعانت بنو الحريش فيها بأربَع وجاءت بنوعَجْلان بالحَظِرِ الرَّطْبِ (٢)

(أَو بالبِكَذِب المُسْتَبْشُعِ)، وفي التَّكْمِلَةِ: المُسْتَشْعِ .

وفى الأساس: وجساءوا بالحظسر الرَّطْب، يقال للنَّمَّام والحَسَدَّاب يَستَوْقِدُ بنَمائِمِهِ نارَ العَداوةِ ويَشُبُّها. (و) فِسى الحَدِيث «لا يَلبج (حَظِيرَةَ القُدْس) مُدْمِنُ خَمْر ، (حَظِيرَةَ القُدْس) مُدْمِنُ خَمْر ، أَراد بحَظِيرةِ القُدْس (الجَنَّة)، وهي في الأَصْل المَوْضِعُ الّذِي يُحَاطُ عليه في الأَصْل المَوْضِعُ الّذِي يُحَاطُ عليه

 <sup>(1)</sup> فى الأساس «عن خيل لأمة » , واقتصر اللسان عن الشطر الثانى , وفى التكمئة «حبل لامة » وجاء فى المقاييس (حطب) ٣ / ٧٩ برواية ;

حبل لأمة ولم تمثل بين الناس بالحطب الرطسب .
 (۲) التكملة والحمهرة ٣ / ٤٦٥ .

لتَأْوِىَ إِلَيْهِ الغَنَمُ والإِبِلُ يَقِيهَا البَرْدَ والرِّبِلُ يَقِيهَا البَرْدَ والرِّبِلُ يَقِيهَا البَرْدَ

(و) أبو عَبْدِ اللهِ (مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ البَنْ مُحَمَّدِ الْجُبَّائِكِيُّ)، عن أبي الدُصيان (أُ وابن كادش، وعنه ابنُ الحُبَّائِكِي مَات سنة ٩٩١، وقول الخبَّائِكِي ، هكذا هو في النَّسَخ، والصَّوابُ الجِنَاني ، بسكسر الجِيمِ والصَّوابُ الجِنَاني ، بسكسر الجِيمِ وقتل المَنْصُورِ وقتل المَنْصُورِ وقتل المَنْصُورِ النَّون . (و) أبو المَنْصُورِ وقتل المَنْصُورِ النَّون . (و) أبو المَنْصُورِ مَكْدُ القَادِرِ بنُ يُوسُفَى ابنِ رواج ، عن صَدَقَة ، حَدَّث عن ابن رواج ، عن السَّلَفي ، وعنه التَّقِيي السَّبْكي وغَيْرُه ، وتُوفِّي بدمشق سنة ٢١٦، (الحَظيريانِ وتُوفِّي بدمشق سنة ٢١٦، (الحَظيريانِ أبي الحَظيريانِ مَنسوبانِ إلى الحَظيريانِ ورَكُوهُ للمُصَنف بعداد ، سياتِ

(والمحْظَار)، كمحْرَاب (: ذُبَــابُّ أَخْضَرُ) يَلْسَـع كَذُبَابِ الإِّجامِ .

(وأَدْهَمُ بنُ حَظْرَةَ اللَّخْدِيُّ) الرّاشِدِيّ (صَحَابِيَّ) من بسنى راشِدَةَ بنِ أرينية بن جَدِيلةَ بن

لَخْم، ذكسره سَعِيدُ بنُ عُفَيْر وابن يُونس، ولم تقع له رواية . (وحَظْرَةُ ابْنُ عبَّادٍ مِنْ وَلَدِه، وكَانَ خَارِجِيًّا) نَقَله الصَّغانِينُ .

(وزَمَنُ التَّحْظيرِ إِشَارَةٌ إِلَى مَافَعَلَ عُمْرُ) بنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عِنهِ عُمْرُ) بنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عِنهِ (مِنْ قِسْمَةِ وَادِي القُري بَينَ المُسْلِمِين وَبَيْدِ السلات وبَيْنَ بَنِسَى عُذْرَةَ) بْنِ زَيْدِ السلات (وذلك بَعْدَ إِجْلاءِ اليَهُ ود)، وهو الإجلاءُ التَّانِسي، فكَأَنَّهُ جَعَل لِكُلِّ التَّانِسي، فكَأَنَّهُ جَعَل لِكُلِّ التَّانِيخِ واحد حَدًّا حاجِدًا، وهو كالتاريخ واحد حَدًّا حاجِدًا، وهو كالتاريخ عِنْدَهُم.

(والحَظِيرَةُ . مِنْ عَمَلِ دُجَيْل ) ، على مُسِيرَةِ يَوْمِينِ مِن بَغْدَادَ ، عَلَى طُرِيقِ ِ المَوْصِــل.

(والحَظَائِرُ : ع باليَّمَامَــةِ)، وفي التَّكْمِلَة : بالبَحْرَين ِ .

(و) من المَجَازِ قَوْلُهم: (هُو نَكِدُّ الحَظِيـرَةِ)، أَى بَخِيــلُّ، كمــا فَى الحَظِيـرةِ). الأَساسِ. وقيل: (قَلِيلُ الخَيْرِ).

(والمَحْظُورُ: المُحَرَّمُ) . والحَظْر :

<sup>(</sup>١) . في التبصير ٢٠٥ ه عن ابن الحصين » .

خِلافُ الإِباحَة . (و) قولُه تَعَالى : ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (١) أَى مُحَرَّماً . وهو راجِعٌ إِلَى المَنْع وقيل : (مَقْصُورًا عَلَى طَائِفَة دُونَ أَخْرَى) . من حَظَرً الشَّيْءَ إِذا حَازَه لنَفْسِه خَاصَّةً . من حَظَرً الشَّيْءَ إِذا حَازَه لنَفْسِه خَاصَّةً .

# [] ومما يُسْتَدُرك عليه :

يُقَال: احتَظَر به . أى احْتَمَى . وفى السكِتَاب العَنزِينِ ﴿ فَكَانُوا كَهَشِم المُحْتَظِر ﴾ (١) وقرئ المُحْتَظَر » أَراد كالهَيْشِيم الّذى جَمَعَه صاحب كالهَيْشِيم الّذى جَمَعَه صاحب فالمُحْتَظَر اسم للحَظِيرَة والمَعْنَى: فالمُحْتَظَر اسم للحَظِيرة والمَعْنَى: كَهَشِم المكانِ الّذى يُحْتَظَر فيه . والهَشِم : ماينِس من المُحْتَظَر فيه . والهَشِم : ماينِس من المُحْتَظَر فيه فارْفَت وتكسَّر . والمَعْنَى أَنهم قسد فارْفَت وتكسَّر . والمَعْنَى أَنهم قسد الشَّجَرِ إذا تَحَطَّم . وقال الفَرَّاء : مَعْنَى الذى يَحْظُر على هَشِيم المُحْتَظِر اللهَ أَى كَهَشِم الذى يَحْظُر على هَشِيمه . أراد أنه الذى يَحْظُر على هَشِيمه . أراد أنه وقل مخطَر حِظَارًا رَطْبًا على حِظَارٍ قَدِيمٍ قد لمَنْ

وسِكَّةُ الحَظِيـرَةِ بنَسَفَ، ذَكـره الداووديّ .

#### [حفر] ه

(حَفَرَ الشَّيْءَ يَحْفِرُه)، من حَدَّ ضَرَبَ ، حَفْرًا ، (واحْتَفَرَه : نَقَّاه ، كَمَاتُحْفَرَه : نَقَّاه ، كماتُحْفَر الأَرضُ بالحَدِيدَة ) ، واسم المُحتَفَر به : المُحتَفَر به : المُحتَفَر به : المحقَارُ .

(و) مِنَ المَجَازِ: حَفَرَ (المَرْأَةَ: جَامَعَها)، تَشْبِيها بحَفْر النَّهْر، عن ابنِ الأَعرابِي.

(و) الحَفْرُ : الهُزَال ، عن كُسرَاع . يقال : حَفَرَ الغَرَزُ (العَنْزَ) يَحفِسرُها حَفْرًا : (أَهْزَلَها) (١) يقال : ما حامِلٌ إلا والحَمْلُ يَحْفِرهَا إلا النّاقَةَ فإنّها تَسْمَن عَلَيه . وهو مَجازُ .

(و) من المَجَاز: حَفَرَ (ثُرَى زَيْد: فَتَشَ عَنْ أَمْرِهِ ووَقَفَ عَلَيْهِ)، عن ابْنِ الأَعرابِيِّ . (و) من المَجاز: حَفَسرَ (الصَّبِيِّ : سَقَطَتْ (رَوَاضِعُه)، فإذا سَقَطَتْ التَّنِيَّانِ والسَّفْلَيانِ والسَّفْلَيانِ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ٣١.

<sup>(</sup>١) الأصل كاللمان . وفي القاموس : يو هَمْزُهُما ٥ .

فيُقَال: أَخْفَرا إِخْفِالًا.

(والحُفْرةُ والحَفِيسرَة) ، كلاهما (: المُحْتَفَر) .

(والمِحْفَرُ والمِحْفَارُ والمِحْفَارُ والمِحْفَارَةُ: الْمِسْحَاةُ و) نَحْوُهَا مِن (مَا يُحْفَرُ به).

(والحَفَّ سُرُ ، بالتَّحْرِيكِ : البِسُّرُ ، النَّحْرِيكِ : البِسُّرُ ، المُوسَّعَة ) فوق قَدْرِهَا . (ويُسْكَن) ، كَالْحَفِيسِ والحَفِيرة . (و) الحَفَسِرُ بالتَحْرِيكِ (: التَّرَابُ المُحْسِرَ جُ مِنَ ) الشَّيْءِ (المَحْفُ ورِ) ، وهنو مِنْ لللَّيْءَ (المَحْفُ ورِ) ، وهنو مِنْ للهَدَم .

ويقال : هو المكان الذي حُمْر . وقال الشاع :

« قالوا انْتَهَيْنَا وهٰذا الخَنْدَقُ الحَفَرُ (١) «

و (ج) أَى جَمْعُهَا (أَخْفَارُ)، و (جج) أَى جَمْع الجَمْع (أَحافِيرُ)،

أنشد ابن الأعرابي :

جُــوب لها مِن جَبَــلٍ هِرْشَــمً مُسْقَى الأَحَافِيــرِ ثَبِيتِ الأُمِّ (١)

وقد تكون الأَحافِيكُ جَمْعَ عَصَاعِ عَدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مَعْدِيكِ مُ

(و) الحَفَرُ ، بالتَّحْرِيك : (سُلاَقُ فى أُصُولِ الأَسْنَانِ) ، نَقَلَه ابن السِّكِيت ، وقال : والتَّحْرِيك لُغَةُ بنيى أَسَد ، وقد حَفِرَتْ ، مِثْل تَعِبَ تَعَبَا ، وهى أَردأُ اللَّغَتَيْن .

وقال ابنُ قُتَيْبَة في أَدَب الكاتِب : الحَفَر ، بالتَّحْرِيك ، لُغَةٌ رديئة ، (أو) الحَفَرُ في الأَسْنَانِ : (صُفْرَةٌ تَعْلُوهَا) . نَقَلَه ابنُ خَالَويْه في شَرْح الفصيح وابْنُ دُرَيْد في الجَمْهَرة ، (ويُسكَّنُ) ، وهو الأَفْصِح ، (والفِعْ لُ كُعْنِ مِي

وفى المصباح: \_\_رت الأسنانُ حَفْرًا، من باب ضَ رَب، وفى لغة لبنسى أَسَد: حَفْرَت حَفْرًا، من باب

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والمقابيس ۲/ه له وفي التكملة للأخطل وهو في ديوانه ١٠٠ والروايــة كــا أوردت في التكملة . حتم إذا همُن ورَّكُن القَمَصْمِ وقَلَدُ مَا الْخَلَقَ الحَمْرُ الْمُحَالَمِ الْخَلَقَ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْخَلَقَ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْخَلَقَ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْخَمْرُ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالِمُ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمُ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمُ الْمُحَالَمُ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمُ الْمُحَالَمُ الْمُحَالَمُ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمِ الْمُحَالَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحَالَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلَمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْ

<sup>(</sup>١) السان.

تعِبَ، إذا فَسَدت أصولُها بسُلاَق يُصِيبُها ، حكى اللَّغَتَين الأَزهَرِئُ . "

قال شيخُنا: ويُؤْخَدُ مِن كلام الفَصِيح أَنَّ تسكِينَ الفَاءِ أَفصِحُ، الفَصِيح أَنَّ تسكِينَ الفَاءِ أَفصِحُ، لأَنه به صَدَّر، وثَنَّى بالتَّحْرِيك، فَدُلُّ على أَنّه فَصيح ومع ذلك تعقبوه. قال اللّبليسي في شَرْحهِ، كان يَنْبغي قال اللّبليسي في شَرْحهِ، كان يَنْبغي لفَعْلب أَن لا يذكُر المُحَرَّك مع ساكن الفاء؛ لأن هذا عما فيه لُغَنَسان، إحداهُما فصيحة والأُخْرَى لَيْسَتْ بفَصيحة والأُخْرى لَيْسَتْ بفَصيحة ، وكان يَجِب عليه أَن يَنْكُر الفَصيحة ، وكان يَجِب عليه أَن يَفْصيحة كما شَرَطَ في أَوَّل كِتَابه ، يَذْكُر الفَصيحة كما شَرَطَ في أَوَّل كِتَابه ، انتهاى .

وفى التهذيب: الحَفْر والحفر - جُزُمُ وفَتْحَ لُغَتَانِ - : وهو مايكْزَق جَزُمُ وفَتْحَ لُغَتَانِ - : وهو مايكْزَق بالأَسْنَان مِن ظاهِر وباطسن . تقسول : حفرت أسنائه تحفر ، بالتَّحْرِيَاك ، ويقال : في أسنانِه حَفَرٌ ، بالتَّحْرِيَاك ، وهو لُغَةُ بَنِسى أَسَد . وسُئل شَمِرُ عن الحَفَرِ في الأسنان ، فقال : هو عن الحَفرِ في الأسنان ، فقال : هو أن يَحْفِر القَلَحُ أُصولَ الأَسْنَانِ بين

اللَّنَةِ وأَصْلِ السِّنِ من ظاهِرٍ وباطِن يُلْكِمُ على العَظْم حتى يَنْقُشِر العَظْم إِنْ لَم يُدْرَك سَرِيعاً. ويقال: أَخَلْ فَمه حَفَرٌ وحَفْرٌ. ويُقَال: أَصْبَحَ فَمه حَفَرٌ وحَفْرً، ويُقَال: أَصْبَح فَلَانٍ مَحْفُورًا، وقل حَفْرَ فُوه. وحَفَر خَفَرًا فِيهِما.

ونقل شيخُنا عن ابن دُرُسْتَوَيِسه في شَرْح الفَصيع: الحَفْر، بسكون الفاءِ مَصْدرُ فِعْلِ مُتَعَدٍّ. وهو حَفَسرَه يَحْفِرِه حَفْرًا ، فكأنَّ الذي حَفَر أسنانَه إِنَّمَا هُو كِبَرُ السِّنَّ أَو دُوَامُ الْقَلَــِحِ أَو آفةٌ لَحِقَتْهَا . قال : وأما الحَفَر ، بفتح الفاء، فمصدُّر قولهم: حَفرَت سِنَّــهُ تَحْفَر حَفَرًا ، وهٰذا الفعْلُ ليس مُنَعَدِّياً والأُوَّل مُتَعَدٍّ . وحكَى صاحِبُ الواعي أَنَّه يُقَال في مَصْدر حَفِرَت ، بالكَسْر ، حَفْرًا وحَفَرًا ، بالإسـكان والتَّحْرِيك . قَالَ : وَالْحَفْرُ : بَشْرَةٌ تَخْرُج فِي لِثَــةٍ الصَّبِسَى فيقال: صَبِسَى مَخْفُور ، إذا أصابه ذلك.

(وأَحْفَر الصَّبِيُّ: سَقَطَت لَـه

النَّنِيْتَانِ العُلْيَيَانِ والسُّفْلَيَانِ اللاِئْنَاءِ والإِرْبَاعِ)، وإذا سَقَطَـت رَوَاضِعُـه والإِرْبَاعِ)، وإذا سَقَطَـت رَوَاضِعُـه قيل: حَفَرَت، كما تَقدَّم. (و) مِن المُحَاذِ . أَحْفَرُ (المُهْرُ : سَقَطَت) للمَجَاذِ . أَحْفَرُ (المُهْرُ : سَقَطَت) وفي بَعْضِ النَّسخِ الجَيِّدة المُصَحَّحة بعد قوله: والسُّفْليانِ: والمُهْرُللإِثناءِ . والمُهْرُللإِثناءِ . والمُهْرُللإِثناءِ . والمُهْرُللإِثناءِ . والمُسْرُوحِ سقطـت ـ (ثَنَايَابَهُ ) . والقُسرُوح سقطـت ـ (ثَنَايَابُهُ) .

وقال أبو عُبيدة في كتاب الخيل: يقال: أحْفر المُهْرُ إحفارًا فهومُحْفِر، يقال: وإحْفَارُه: أن تتحرَّك الثَّنِيَّتَانِ السَّفْلَيانِ والعُلْييانِ من رَوَاضِعه. فإذا السَّفْلَيانِ والعُلْييانِ من رَوَاضِعه. فإذا تَحرَّكُن قَالُوا: قد أَحفرَت ثَنَاييا رُوَاضِعه فسقطن . قال: وأوَّلُ اليَحْفِر رُوَاضِعِه فسقطن . قال: وأوَّلُ اليَحْفِر فيما بَيْن ثَلاثِينَ شَهْرًا أَدْنَسي ذلك إلى فيما بَيْن ثَلاثِينَ شَهْرًا أَدْنَسي ذلك إلى الشَّمُ الإبداءِ، ثم يَسْقُطن فيقع عليها الشمُ الإبداءِ، ثم تَبْدِي فتخبرج له ثنيتسان سُمُليسانِ وثنيتسان عُليسان مُكان ثَناياه الرواضِع السَّي سَمَطُسن بعد ثلاثة أعْوَام ، فهو مُبد قال: ثم بعد ثلاثة أعْوَام ، فهو مُبد قال: ثم بعد ثلاثة أعْوَام ، فهو مُبد قال: ثم يَحْفِر بعد بعد ثلاثة أعْوَام ، فهو مُبد قال: ثم يَحْفِر بعد بعد يُحْفِر . فلا يسزال ثنيًا حسَّى يُحْفِر

إِخْفَارًا . : . وإِخْفَارُه : أَن تَتَحَرَّكُ (١) له الرَّباعِيتَانِ السُّفْلَيانِ والرِّباعِيتَانِ السُّفْلَيانِ والرَّباعِيتَانِ السُّفْلَيانِ من رَوَا فِيعِه . وإذا تَحَرَّكُ نُ العَيْبَاتُ رَوَاضِعِه ، قيسلَ : قد أَخْفَرَت رَبَاعِيَاتُ رَوَاضِعِه ، فيسَفُّطْن أُولَ ما يُخْفِرنُ في اسْتِيفَائِه مُ فيسَفُطْن أُولَ ما يُخْفِرنُ في اسْتِيفَائِه مَ أُرْبَعَة أَعْوَام ، ثم يَقَعُ عَلَيْهَا الله مَ الإِبْدَاءِ ، ثم لا يَزالُ رَبَاعِياً حتى يُحفِر لا يُزالُ رَبَاعِياً حتى يُحفِر وَفُلْكُ إِذَا استَوْفَى خَمْسَةَ أَعْوَام ، ثم قو ذلك إذا استَوْفَى خَمْسَة أَعْوَام ، ثم الإبداء ، عسلى ما وصَفْنَاه ، ثم هو قارِخٌ .

وفى الأساس: وحَنَـرَتْ رَوَاضِعُ المُهْرِ: تَحَرَّكَت للسقوط، لأَنَّهَا إذا سقطت بقيت منابِتُهَا حَفْرًا، فَكَأَنَّهَا إذا نَعْضَتْ أَخَذَتْ في الحَفْرِ. وأَحْفَر المُهْرُ: حَفَرَت رَوَاضِعُه .

(و) أَحْفَرَ (فُلاناً بِنْرًا: أَعَانَهُ علَى حَفْرِها) .

(والحَفِير: القَبْرُ)، فَعِيسَلُ بِمَعْنَسَى مَفْعُولَ ، عَن ابْنِ الأَعْرَابِي كَالْحُفْرَةِ (٢) والحَفْيسرَةِ ، كما في الأَساسِ .

<sup>(</sup>١) في اللمان : « تحرك »

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «كالحفر» و المثبت من الأساس .

(والحَافِرُ: وَاحِدُ حَوَافِرِ الدَّابَةِ): المَخْيْسِلِ والبِغَالِ والحَمِيسِرِ، المُسمُّ كالكاهِلِ والغَارِب. قال الشياعر في جمع الحَافِسِر:

أُوْلَى فَأُوْلَى يا امْرَأَ القَيْسِ بَعْدَ مَا خَصَفْنَ بِآثارِ المَطَىِّ الحَوَافِرَا<sup>(١)</sup>

أراد خَصَفْن بالحَوافِرِ آثارَ المَطِيّ، يَعْنِسي آثارَ أَخْفافِه .

(و) من المحاز قوْلُهم : (الْتَقَوْلُ فَا فَا الْتَقَوْلُ فَا فَا الْمَلْتَقَى) عند (أَوَّلِ المُلْتَقَى) .

(و) من المَجازِ قَاوُلُ العَرَب: أَنَيْتُ فِلْنَا ثُمَّ (رَجَعْسَتُ عَلَى النَّيْتُ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى طَوِيقِسِى اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّه فَي الللَّه فَي اللَّه فَي الللَّه فَي اللَّه فَي اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

(و) من المجاز: (الحافِرةُ: الخِلْقَةُ

الأُولَى ، والعَوْدُ فى الشَّىٰ عِ حَى يُسرَدَّ الْحُودُ فَى الشَّىٰ عِ حَى يُسرَدُّ الْحُرَابِ الْحَرْدِهِ عَلَى أُولِ الْحَرَابِ الْعَسْرِ دُودُونَ فَى الْحَافِسرَةِ ﴾ (أَ إِنَّنَسا لَمَسرُ دُودُونَ فَى الْحَافِسرَةِ ﴾ (أ) ، أَى فَى أُولِ أَمْرِنسا . وأَنْشَد ابنُ الأَعْرَابِسيّ :

أَحافِرَةً على صَلَع وشَيْب مَعَاذَ اللهِ من سَفَه وعَدَارِ (٢) يقول: أأرجِعُ إلى ما كُنْتُ عليه في شَبابِعي وأمْرِي الأوّلِ من العَزل والصّبا بعد ما شِبْتُ وصَلِعْتُ.

وفي الحديث «إِنَّ هَا الأَمْسِ لا يُتُرك على حَالِه حتى يُرد على حَالِه حتى يُرد على حافِرته » أَى على أوّلِ تأسيسه وقال الفَرَّاء في تَفْسِيسِ قَولِه تَعَالَى ﴿ أَئِنَا لَمَردُودُونَ في الحافِرَة ﴾ أي إلى أمرِنا الأَوّل ،أي الحياة . وقال ابن الأعرابي : في الحافِرة ، أي في الخَلْق الأَوْل بعد في الخَلْق الأَوْل بعد وقيل : أَنَى في الخَلْق الأَوْل بعد ما نَمُوت .

<sup>(</sup>١) اللمان وفي مادة (خصف) نسب إلى مقاس العائذي

<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) اللبان والصحاح.

(و) قالوا في المثل: ( ﴿ النَّقُــــُ عَنْدَ الحَافرَة ، والحَافر ﴿ أَى عِنْدَ أُوُّل كُلُّمَة ﴾ بعتُك رَجَعْتَ عليه بالثمن، وهما في المعنَّى واحدُّ . (وأَصْلُــه) أَيُّ المَثــل (أَنَّ الخَيلَ أَكرَمُ مَا كَانَتْ عِنْدَهُم، وأَنْفُسُه، (وكَانُوا) لنفاسَتِهاعِنْدَهم وَنَفَاسَتِهِم بِهِا (لاينبيعُونَهَا نَسِيئةً)، فَكَانَ (يَقُولُهُ الرَّجُلُ للرَّجُلُ): «النَّقْدُ عند الحافر » أى عند بينع ذات الحَافِرِ، (أَى لا يَزُولُ حَافِزُه حَــتَّى سَأْخُذَ ثَمَنَهُ ) . وصَيَّروه مَثَــللاً . ومَنْ قال: "عند الحافِرَة » فإنَّه لَنَّمَّا جَعَـل الحافِرَ في مَعْنَى الدَّابِّة إِنَفْسها، وكُثُر اسْتِعْمَالُه من غير ذِكُو السَّذَات أُلحِقَت به عَلاَمَةُ التَّأْنِيتُ إِشْعَارًا بتَسْمِية اللَّاتِ بها . (أَو كَانُـوا يَقُولُونَها) ويَتَكلَّمُون بها (عِنْدَالسَّبْق والرِّهَانَ) . رَوَاهُ الأَزهـــرِيُّ عَن أَبِـــي العَبَّاسِ . وقال (أَيْ أُوَّل مَا يَقَـعُ حَافِرُ الفَرَس عَلَى الحَافِر، أي المَحْفُور)، كما يُقَالُ: مَا عُ دَافِقٌ، يُريدُ: مَدْفُوقٌ . وفي نَصِّ أَبِي العَبَاسِ :

أُو الحافِــرَةُ: الأَرْضُ المَحْفُــورَّة . يقال: أَوَّل مَا يَقَسع حافِسرُ الفَرِّس على الحافرة (فَقَدْ وَجَبَ النَّقْدُ). يَعني في الرِّهَان، أَي كَما يَسْبَق فيَقَع حافِرُه ، يقول: هات النَّقْدَ . وقال الليـــتُ : النَّقْــدُ عنـــد الحافر معناه إذا اشتريته لم تَبْرَح (١) حتَّى تَنْقُدُ . (هذا أَصْلُه ، ثُمَّ كِثْرَ حَتَّى استُعْوِل في كُلِّ أَوَّليَّة ) فقيل : رَجَعَ إِلَى حافره وحافرته، وفعَسل كذًا عنه الحافِرةِ والحافِرِ ، ومنه حديث أبي قال «سأَلْتُ الذّي صَلَّى الله عليه وسلَّم عن التَّوْبَة النَّصُوح قال: هــو النَّدَم على الدُّنْــب حيــن يَفْرُط منك وتَسْتَغْفِر الله بنَدَامتكِ عندَ الحافِر لا تَعُود إليه أَبدًا » والمعنّى تَنْجيــز (٢) النَّدامَةِ والاسْتِغْفَارِ عِنْدُ مُوَاقَعَةِ الذُّنْبِ من غَير تَأْخِيــر ، لأَنَّ التَأْخيـــرَ من الإصرار.

(و) من المَجاز : هٰذا (غَيْثُ لايَحْفُرُهُ أَحَدٌ ، أَى لا يَعْلَمُ ) أَحَدٌ أَيْنَ (أَقْصاه) .

<sup>(</sup>١) في اللسان : لن تبرح .

<sup>(</sup>٢) في اللهان ويتخير الندامة ، أما النهاية فكالأصل

(والحِفْرَاةُ ، بالسكَسْرِ : نَبَسَاتُ ) في الرَّمْلِ لا يزالُ أَخضَرَ ، وهو من نَبَاتِ الرَّمْلِ لا يزالُ أَخضَرَ ، وهو من نَبَاتِ الرَّبِيسِع ، قال أَبُو النَّجْم في وَصْفها :

يَظَـلُ حِفْـرَاه مـن التَّهَـدُّلِ في رَوْضِ ذَفْرَاءَ ورُغْلٍ مُخْجِلِ (١)

( ج حِفْرَی). . کشِعْرَی .

وقال أبسو حنيفة: الحفْرى: ذاتُ وَرَق وشَوْك صِغبارٍ الاَ تَكُون إِلاَّ فَ الأَرْضِ الْغَلِيظة ولها زَهْرةُ اللَّاف الأَرْضِ الْغَلِيظة ولها زَهْرةُ البَّضاء ، وهمى تَكُون مِثْلَ جُثَّة الحَمَاء ، وهمى تَكُون مِثْلَ جُثَّة الحَمَاء ،

قلت: وأنشد أبو عَلِمَّ القَالَ في المَقْصُورِ لمُكْثَيِّر:

وحَلَّت سُجَيْفَةُ من أَرْضِهـا رَوَابِي يُنْبِتْنَ حِفْرَى دِمَائَا (٢)

(و) الحِفْرَاة عِنْدَ أَهْلِ اليمن : (خَشَبَةٌ ذَاتُ أَصَابِعَ) يُذَرَّى بهلا

الَــكُٰدْشُ المَدُوشُ و(يُنَقَّى بِهَا البُــرُّ مِنَ التَّبْنِ). .

قال الأَزْهَرِى : وهي الرَّفْشُس الَّذِي يُذَرَّى بِسهِ الحِنْطَةْ ، وهسى الخَشَبَةُ المُصْمَنَةُ الرَّأْسِ، فأَمَّا المُفَرَّج فهو العَضْم والمِعْزَقَة .

(والحَافِّيسرَةُ . بشَدِّ الفَاءِ : سَمَكَـةُ سَمَكَـةُ سَمَكَـةُ سَمَكَـةُ سَمَكَـةُ سَمَكَـةُ الفَاءِ : نَقَلَـه الصَّغانِسيُّ .

(والحَفَّار). ككتَّان: (مَنْ يَحْفِر القَبْر)، وهولَقَبُ جماعَة من المُحَدِّثين. القَبْر)، وهولَقَبُ جماعَة من المُحَدِّثين. منهم أَبُو بَكْر مُحمَّدُ بنُ عَلَّ بنِ عَمْرٍ والضَّرِيرُ البَغْدَادِيُّ . وأبوالفَتْع هِللُّ بْنُ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر بْنِ سَعْدانَ هِللَّ بْنُ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر بْنِ سَعْدانَ البَغْدادِيُّ ، وهما صَدُوقان . (و) اسمُ البَغْدادِيُّ ، وهما صَدُوقان . (و) اسمُ (فَرَس سُرَاقَة بْنِ مَالِك) بن جُعْشَم البَعْدادِي المُدْلِجِيي ، أبو سُفْيَان المَدْلِجِيي ، أبو سُفْيَان (الصَّحَابي) ، رضى الله عنه .

(و) الحِفَارُ، (ككِتَابِ: عُــودٌ يُعَوَّجُ ثم يُجْعَلُ في وَسَطِ ٱلبَيْتِ) من

 <sup>(</sup>۱) الطرائف الأدبية ۷۱ واللسان ومادة (رغل) والنبات
 ۱۳۲ و ۱۹۱ هذا وني الأصيال واللسان «ورعل»
 و المثبت منفرهما .

 <sup>(</sup>۲) ديوان كثير ۱/۱ و انظر مادة (سجف) هذا وقى مطبوع التاج « سخيفة « و المثبت من الديوان تؤيده مادة (سجف) .

الشَّعْرِ ، (ويُثْقَبُ في وَسَطِهُ ويُجْعَلُ العَمُودَ الأَوسَطَ ) .

(والحَفَسر، مُحَرَّكة ، ولا تَقُسلْ بِهَاءِ : ع بالكُوفَة )، وفي التكملة : اسم هٰذا المَوْضِع الحَفَرة ، (كَانَ يَنْزِلُه عُمرُ بْنُ سَعْدِ الحَفَرِيُّ )، كُنيتُه أَبُو عُمرُ بْنُ سَعْدِ الحَفريُّ )، كُنيتُه أَبُو دَاوود ، يَرْوِى عن الثَّوْدِي ، وكان من العُبَّاد . ذكره ابن حِبّانَ في كتباب العُبَّاد . ذكره ابن حِبّانَ في كتباب الثُقات . (و) الحَفر : (ع بين مَكَة والبَصرة ، وكذلك الحَفيرُ )(۱) . وهو والبَصْرة ، وكذلك الحَفيرُ )(۱) . وهو نَهرُ بالأُردُن نَسزَل عنده النَّعْمَان بنُ بَشِيسر ، وقيل [بين] الحَفيسر والبَصْرة ثَمَانِية عشر مِيلًا ، ويقالأن بغيسر ألف ولام .

(و) فى التهذيب: الأحفارُ المَعْرُوفَةُ فى بِلادِ العَربِ ثَلاثَة فى بِلادِ العَربِ ثَلاثَة فمنها (حَفَرُ أَبى مُوسَى)، بفتح الحاء والفاء، وقد جَاء ذِكْرُها فى

الحديث ، وهسى (رَكَايَا احْتَفَرَها) أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِى ، رَضِى اللهُ عنه ، (على جَادَّةِ البَصْرَةِ إِلَى مَكَّمةً ) ، قال (على جَادَّةِ البَصْرَةِ إِلَى مَكَّمةً ) ، قال الأَزهَرِى : وقد نَزلْتُ بها واستَقَيْت مِن رَكَاياها ، وهسى ما بيسن ماويَّسة والمَنْجَشَانيَّات (۱) وهسى مُسْتَوِية بَعِيدَة المَاء . و (مِنْهَا بَعِيدَة المَاء . و (مِنْهَا خَفَرُ ضَبَّة ) ، وهي رَكَايَا بناحِيدة الشَّواجِنِ بَعِيدَة القَعْرِ عَذْبة المَاء . و (مِنْهَا الشَّواجِنِ بَعِيدَة القَعْرِ عَذْبة المَاء . و مَنْهَا السَّانِية عَند مَنْها بالسَّانِية عَند حَبْل من يُسْتَقَى مَنْها بالسَّانِية عَند حَبْل من حَبْل الدَهْنَاء يُقَال له حَبْل الحَاضِر (٢) .

(وحَفِيرٌ وحَفِيسرَةُ: مَوْضِعَسانِ). هُلكذا في النَّسخ على فَعِيسل وفَعِيلَــة ومِثْلُه في التكملة قَالَ:

<sup>(</sup>۱) فى نسخة من القاموس « الحُنْفَيْر ». وفى التحملة « قال ابن دريد : الحُنْفَر والحُنْفَيْر موضعان بين مكة حرسها الله تعالى وبين البصرة » أما ضبط معجم البلدان (حفير) فهر بالفتح ثم بالكسر هذا وفيه أيضا الحفير بضبط التصنير وجاء به بعض ما فى الحفير بدون تصنير .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان « المتجشانية » أما اللسان فكالأصل .

 <sup>(</sup>۲) هسكة في الأصل والتكمائة ، وفي اللسان « . .
 عند جبل من جبال الدهناء يقال له جبل الحاضر » .
 ومثله معجم البلدان (حفر سجد) يقال له الحاضر .

<sup>(</sup>٣) التكملة ومعجم ما أستمجم (حفير) وفي الحمهرة ٢/١٣٨ نسب إلى حجر بن عمروآكل المرار .

والذي في التهذيب : حَفْر وحَفِيرة (١): السَّمَا مَوضيعَينِ ذَكر هما الشَّعراءُ القَّدماءُ .

(والحَفَائِرُ: مَاءٌ لِبَنِسِي قُرَيْط على يَسَارِ حَاجٌ السُخانِيّ . نقله الصَّغانِيّ شَدِّي باسم الجمع .

(والحُفَيْرَةُ.مُصَغَّرةً : عَ بِالعِراقِ ) نقله الصَّغانِـــيّ .

(ويَحْيَى بنُ سُلَيْمَانِ الحُفْسِرِى). بالضَّمِ ، من المُحَلَّثين، وقيسلَ له ذلك (لأَنَّ دارَه كَانَتْ علَى خُفْسِرَةٍ بِالقَيْرَوَانِ) بدَرْبِ أُمَّ أَيُّوبَ. روَى عن الفُضَيْل، وعنه جَبرون بن عيسى.

(ومَحْفُور : ق<sup>(۲)</sup> بشَطَّ بَحْرِ الرُّومِ . وبالعَيْنِ لَحْنُ ) . نَبَّه عليه الصَّغانِيَّ (ويُنْسَجُ بِهَا البُسُطُ) والمَفَارِشُ الغالِيَةُ الأَثْمَانِ .

[] ومما يُسْتَدُرك عليه:

استحفَر النُّهرُ: حانَ لَهُ أَنيُحْفَر.

(۲) کی اِحدی نسخ القاموس « د ۱ ...

والحُفَيْر ، كزبير . مَنزِلٌ بين ذى الحُلَيْفة ومَلَل (١) يَسْلُمَكه الحاجُ. ورَكِيَّةٌ حَفِيسرَةٌ ، وحَفرٌ بَدِيسعٌ .

وأَتَى يَرْبُوعاً مُقَصَّعِماً أَو مُرَهِّطَ فَحَفَره وَحَفَر عنه ، واحتفَره .

قال الأَزْهَرِى : وقال أبو حاتسم : يقال حافَر (٢) مُحَافَرة ، وفْلانْ أبوغُ من يَرْبُوع مُحافِرٍ ؛ وذلك أن يَحْفِسر فى لَغْزٍ من أَلْغَازِه فيذهب سُفلاً ويَحْفِسر الْغَازِه فيذهب سُفلاً ويَحْفِسر الْإِنْسانُ حتى يَعْيَا فسلا يَقْدر عليه ويَشتبه عليه الجُحْر فلا يَعرِفه من غيسره فيدَعه ، فإذا فَعَل اليَرْبُوغ مَن غيسره فيدَعه ، فإذا فَعَل اليَرْبُوغ ذَلِك قيسل لِمَنْ يَطْلُبه دَعْه فقسد حَافَرَ ، فلا يَقْدر عليه أحدد . ويقال : ولا يَنْبُثُه ولا يُدْرَى (٣) وَجُهُ جُحْسِره ولا يُدْرَى (٣) وَجُهُ جُحْسِره فلا يَدْرَى (١) وَجُهُ جُحْسِره فلا يَقْدر عليه أحداً . ويقال : ولا يَنْبُثُه ولا يُدْرَى (٣) وَجُهُ جُحْسِره فلا يَقْدر عليه أحداً . ويقال : ولا يَنْبُثُه ولا يُدْرَى (٣) وَجُهُ جُحْسِره فلا يَقْدر عليه أحداً . ويقال : ولا يَنْبُثُه ولا يُدْرَى (٣) وَجُهُ جُحْسِره فلا يَقْدر عَشَى ، فترى الجُحْرَ مَمْلُوءًا

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصل واللمان . وفي معجم ياقوت : «قال أبو متصور : حفير وحفيرة : اسما موضعين ذكرهما الشعراء القدماء .

<sup>(1)</sup>  $\dot{b}_{i}$  مطبوع التاج  $_{ij}$  ملك  $_{ij}$  والصواب من معجم البندان  $_{ij}$ 

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان المطبوع ضبط « حافير"
 محافير" » وما ضبطناه أقرب للصسواب
 ولما بعده من السياق .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان : « يُذَرَّى » ونبه عليها بهامش مطبوع التاج . هذا والأصل كالتها يب .

تُراباً مُشْتُويًا مع ما سواه إذا حشَى ويُسمَّى ذلك الحاثياء (١) . يقال : ما أَشَدَّ اشتِباه حاثياته (٢) وقال ابن شُمَيْل : رَجُلٌ مُحافِر : لَيْس لَه شَيْءٌ . وأَنْشد :

مُحَافِسُ الْعَيْشِ أَتَسَى جِلُوارِي لَيْسَ لَه مِمَّا أَفَاءَ الشَّسَارِي غَيْرُ مُدًى وبُرْمَةٍ أَعْشَسَارِ (٣)

وفى الأساس: وحَفَر عن (أَ) الضَّبُ والْيَرْبُوع لِيَسْتَخْرِجَه . ويُتَّسَعُ فيه والْيَرْبُوع لِيَسْتَخْرِجَه . ويُتَّسَعُ فيه فيقال: حَفَرَتُ الضَّبَّ واحتفَرْتُه . وفلانٌ وحَافَر اليَرْبُوعُ: أمعَنَ في حَفْرِه . وفلانٌ أَرُوعُ من يَرْبُوع مُحَافِر . وهو نَصَّ مَحْشُوفٌ ، وبُرْهَانٌ جَلِي يَنادِي على محَشُوفٌ ، وبُرْهَانٌ جَلِي يَنادِي على صحة ما ذَكَرتُ في : يُخادِعُلُون الله . وجاشَا لله ، انتهيي .

وفى اللسان: وكانت سُورَٰةُ بـراءة تُسَمَّى الحَافِـرَةَ ؛ وذٰلك أَنَّهَا حَفَرَت

عن قُلُوب المُنَافِقِين ، وذلك أنه لمّا فُرضَ القِتَالُ تَبَيَّن المُنَافِقُ مِن غَيْره ، ومَنْ يُوالِسي المُؤْمِنِين مِمَّن يُسوالِسي أَعَسداءَهم .

وقسرأتُ في الحَمَاسَـــة :

ومُسْتَعْجِل بِالحَرْبِ وِالسِلِّلْمُ حَظُّهُ فَاللَّهِ مُخَلِّهُ (١) فَاللَّمَ السَّيْدِرَتُ كَلَّ عَنْهَا مَحَافِرُهُ (١)

قال في الهامش : جمّع محفّر . والمراد به هنـــا السّـــلاحُ .

والحافِيرَةُ: الأَرْضُ المَحْفُيورَةُ. ويَقُولُونَ للقَدَمِ حافِيرًا إِذَا أَرادُوا تَقْبِيحها ، على الاستِعَارَةِ. قال جُبَيْهَاءُ الأَسَدِى يَصِف ضَيْفًا طارِقًا أَسْرَعَ إلَيْهِ :

فأَبْصَرَ نَارِى وهى شَقْرَاءُ أُوقِدَتْ بلَيْلٍ فلاحَتْ للعُبُونِ النّواظِـرِ فما رَقَدَ الوِلْدانُ حتى رأَيْتُـــه على البَكْرِ يَمْرِيـه بساقٍ وحافِرِ (٢)

<sup>(</sup>١) فى اللسان « جثا . . جثا . . الحاثياء . وهذا والأصل كالتهذيب .

 <sup>(</sup>٣) هذه في النسان متفقة مع الأصل ومع التهذيب.

<sup>(</sup>٣) اللمان والتكملة.

<sup>(؛)</sup> في مطبوع التاج « على الغسب » والمثبث من الأساس .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ومحافر u والمثبت من شرح الحماسة التعديدي و / و و

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وفي الصحاح والجمهرة ٣ /٩٠٠ الثاني منهما ٠

ومعنى يَمْرِيه : يَسْتَخْرِج مَا عِنْدَه مَنَ الْجَسَرْي .

والحَفْر . بفتے فسکون : اسمُ المَكَان الَّذي خُفِرَ كخنْدَقٍ أُوبِئر .

وعن ابن الأعرابيّ: أحفرَ الرّجــلْ. إذا رَعَى إبلَه الحِفْرَى. قال الأَزهرِيّ: وهو من أَرْدَإِ المَرْعَى .

قال: وأَخْفَرَ. إذا عَمِلَ بالحِفْرَاة. وهي المِعْزَقَة.

وقال : وحَفِرَ كَفَرِ خُ . إِذَا فَسَدَ .

وخْفُرَة وخْفَيْرَة : موضِعانِ. وكَذَلكَ الأَحْفَارُ وأَخْفَارٌ . قال الفَرَزْدَقُ :

فَيَالَيْتَ دَارِى بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ بِأَخْفَارِ فَلْجِ أَو بِسِيفِ الْكَوَاظِم (١) وقال ابنُ جِنِّى: أَراد الْحَفَر وكَاظِمة ، فَجَمَعَهُمَا ضَرُورَةً .

ويقال: هٰذا البَلَدُ مَمَــرُ العَسَاكِــرِ ومَدَقُ الحَوَافِرِ . وفُلانٌ يَمْلِكُ الخُفَّ

والحافِرَ . ومن المجاز : وَطِئَسَهُ كُمَالُ خُفِّ وَحَافِرٍ .

ورَجَع إلى حَافِرَته: شَاخَ وَهَرِمَ. وحَفَرَ الفَصيلُ أَمَّه حَفْرًا. وهو استِلالُه طِرْقَها (١) حسى يَسْتَرْخِسى لحمُهَا [بامتصاصه إيّاهَا].

وتَحفَّر السَّبْلُ: اتَّخذَ خُفَرًا في الأَرْضِ. وابن أبسى الحوافِر: طبيب مَشْهُورٌ. والحفَّارة: قَرْيَة من أعمال الجِيزة: والحَافِرَةُ: قَرْيَة بالصَّعِيد الأَدْنَسي. وحَفَرُ السَّيدانِ عند كاظمة . وحَفَسرُ الرَّباب: مَوْضع (٢).

وحُفَارٌ . كُغْرَابٍ : مَوضِعٌ باليمن . وحُفَارٌ . كُغْرَابٍ : مَوضِعٌ باليمن . وحافِر بنُ التَّوْأَم الحِمْيَرِيّ : أحد كُهَّان حِمْيَر . أسلم على يد مُعَاذِ بن جَبَل . ذَكَره الذَّهَبِيُّ في المُخَضْرَمِين .

والمَحَافِرَةُ : بطن من الجَحَافِل وفيهم

<sup>(</sup>۱) اللسان . وفى الديوان /۱ ه ۸ برواية : وياليت زوراه المدينة آصبحت :

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع الناج يا صرفيها يا والشبث من الأحاس با والزيادة بعدها منه .

 <sup>(</sup>۲) في معجم ياقوت : حَلَمَو الرَّباب : ١٠٠٠ بالدَّهُنَاء من مَننَاذِل تَيَمْم بن مُوَّة .

عَدَدٌ وَمَدَدٌ وهم باليَمَن، ذَكَره المَلكُ الغَسَّانيُّ في الأَنسابِ.

# [ ح ف ت ر ]

(الحَفَيْتَر. كَعَمَيْثَل) . أَهمسله الجَوْهرِيّ وصاحِبُ اللِّسَان . وقال الصّغانِديّ : هو (القصيدر) من الرِّجَال . كالحَبَيْتَر ، بالمُوحِدة . كَدا في التَّكْمِلَة .

#### [ ح *ق*ر] «

(الحَاقُــورَةُ: السَّمَاءُ الرَّابِعَة). في قَوْلِ أُميَّةَ بنِ أَبِــى الصَّلْتَ :

وكَــأَنَّ رَابِعَـةً لهـا حاقُــلُـورَةً في جَنْب خامِسَةٍ عَنَاصٍ تُمْرَدُ(١)

(والحَقَرُ). بفتح فَسُكُون: (الذَّلَة، كَالحُقْسِيَةِ، بالضَّمِ ، والحَسَقَارَةِ، كَالحُقْسِيَةِ، والمَحْقَرَةِ). حَقَرَ يَلْحَقِرُ حَقْرًا مُثَلَّثَةً ، والمَحْقَرَةِ). حَقَرَ يَلْحَقِرُ حَقْرًا وَحُقْرِيَّةً . ويقال: هذا الأَمر مَحْقَسرةً بلك، أَى حَقَارَةً ، (والفِعْلُ كَضَسِرب بلك، أَى حَقَارَةً ، (والفِعْلُ كَضَسِرب وكَرُمَ). يقال: حَقْر. بالضَّمَ ، حَقْسرًا

وحَقَارَةً . وحَقَر الشيءَ يَحْقِره حَقْسِرً : ومَحْقَسِرً الحَقْسِرُ : ومَحْقَسِرً والاحْتقارِ : الإِذْلاَلُ ، كَالتَّحْقِيسِرِ والاحْتقارِ : اللَّذِلاَلُ ، كَالتَّحْقِيسِرِ والاحْتقارِ : والفعل كضرب ). يقال : حَقَرةً وحَقَره واحْتقره واستحقره : صَيْره استصغره ورآه حَقيرًا وحَقَره : صَيْره حَقيرًا وحَقَره : صَيْره حَقيرًا وفي مثل " مَن حَقر حَقيرًا ، وهو حاقرٌ ناقر وفي مثل " مَن حَقر حَسرم " (۱) وفي الله مُوقر غير مُحَقر ، وخطيسر عير حقيد .

(والحَيْقَ مِ) . كَحَيْ لَهُ (ويُضَمَّ القَافُ : الذَّلِيلُ أَوِ الضَّعِيفُ) ، عنائن دُرَيْد ، (أَوِ اللَّئِمُ الأَصْلِ) ،أوالصَّغِيرُ . كالحَقِير ، ويُؤكَّدُ فيقسال : حَقِيسرٌ نَقيرٌ . وحَقْرٌ نَقْرٌ .

( وحَقَّــرَ الـكـــلامَ تَحْقِيــــرًا: صَغَّرَه). وكذا حَقَّرَ الاشْمَ.

(والحُرُوفُ المحْقُورَةُ). هي القَافُ والجِيمُ والطَّاءُ والدَّالُ والبَاءُ. يَجْمَعُهـا قولك: (جَدُّ قُطْبٍ). شَمِّيَتْ بِذَلِــك

<sup>(</sup>١) التكملة ، والديوان ٢٠ .

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التاج «الذي في الأساس جرم » هسدا ونص المثل في الاساس المطبوع ومجمع الأمثال حرف الميم والمستقصى ٢ / ٣٥٥ كالمثبت وفي المستقصى : أي إذارأي المرما عند حقيرا استحيا من الإفضال بسه فيؤدى ذلك إلى المرام الحقوق و حرمان إلناس .

لأنّها تُحَقَّر في الوَقْف وتُضْغَدَ طُعن مَوَاضِعِهَا. وهي حُرُوفُ القَلْقَلَةِ ، لأَنّك لا تَسْتَطِيع الوُقُوفَ عليها إِلاَّبَصَوْت. وذلك لشدَّة الحَقْدر والضَّغْط، وذلك نحسو الحَقْ واذْهَبْ واخْرُجْ . وبَعض العَسرَب أَشدَّ تَصْويتَ مَن بَعْض . والتَّعْقِيدر : التَّصْعِيدر .

(والمُحَقَّرات: الصَّغَائِدر). قال شَيْخُنا: وهسى من الإطلاق ات الشَّرْعِيَّة، إذ لاتَعسرف العَسرَبُ صغائر ولا كبائِدر ، وردَّها أهل الغَريب إلى ما يَحتقرُهُ الإنسان من الأَفْعال وإن كان كبيسرة .

و حَقْسرَ في عَيْني ، (وتَحَاقَسر: تَصَاغَرَ) ، وتَحَاقَرَتْ إليه نَفْسه : تَصَاغَرَتْ , (و) في الحديث ، عَطَس تَصَاغَرَتْ , (و) في الحديث ، عَطَس عِنْدَه رَجُلٌ فَقَال له : (حَقِرْتَ وَنَقِرْتَ » بَكُسْر قَافَيْهِمَا) ، أي (صِرْتَ حَقِيرًا بَكَسْر قَافَيْهِمَا) ، أي (صِرْتَ حَقِيرًا نقيسرًا) ، أي ذليسلاً ، والثّاني للتَّأْكِيد ، ويقال في الدُّعاء : حَقْرًا للتَّأْكِيد ، ويقال في الدُّعاء : حَقْرًا له وعَقْرًا ، ومَحْقَرًا وحَقَارَةً ، كُلُه له وعَقْرًا ، ومَحْقَرًا وحَقَارَةً ، كُلُه له راجِع إلَى مَعْني الصَغَر .

والخُقارات، بالضَّمِّ: ناحية واسعة باليمن .

#### [ - كر ] ه

(العَّلْمُ) والتَّنَقُص (وإسَاءَةُ المُعاشَرَةِ) والعُسْرُ والانْتَوَاءُ وهذانِ مِن الأساسِ والعُسْرُ والانْتَوَاءُ وهذانِ مِن الأساسِ والتَّكُمِلَةِ . (والفِعْلُ كَضَرَبُ) بيقان : عَكَرَه يَحْكِرُه حَكْرًا : ظَلَمَه وتَنَقَصَه وأَسَاءً عِشْرَتَه . وقال الأَزهَرِيّ : الحَكْرُ : وأساءَ عِشْرَتَه . وقال الأَزهَرِيّ : الحَكْرُ : الظَّلْمُ والتَّنقُص وسُوءُ العِشْرةِ . ويُقَالُ : فلان يَحْكِر فلاناً إذا أَدْخَلَ عليه فلان يَحْكِر فلاناً إذا أَدْخَلَ عليه مشَقّة ومَضَرَّة في معاشرتِه ومُعَايشَتِه . والنَّعْت حَكِرٌ . ورجُلُ حَكِرٌ . عسلى والنَّعْت حَكِرٌ . ورجُلُ حَكِرٌ . عسلى النَّسَ .

(و) الحَكْسَرُ: (السَّمْسِنُ بالعَسَلَ يَلْعَقُهُمَا الصَّبِسَىّ . و) الحَكْسِرُ: (القَّعْسِبُ الصَّغِيسِر . و) الحَكْسِرُ: (القَّعْسِبُ الصَّغِيسِر . و) الحَكْسِرُ: (الشَّيْءُ القَلِيسِلُ) من الماء والطَّعَسامِ واللَّبَنِ . ويُحَرَّك ، (ويُضَمَّان) .

(و) الحَكَر، (بالتَّحْرِيكِ: مااحْنُكر) من الطَّعَامِ ونَحْوِه مِمَّا يُؤْكَل، (أَى

اخْتُبِسَ انْتِظَارًا لَغَلَائِه، كَالْحُكَرِ، وَفَاعِلْه حَكِيرً). كُصُّرد)، والحُكْرَة، (وفَاعِلْه حَكِيرً). كَكُتِفَ . يقال: إِنَّه لَحَكِرٌ لا يَسزال يَحْبِس سِلْعَتَه والسُّوقُ مَادَّةٌ حستى يَحْبِس سِلْعَتَه والسُّوقُ مَادَّةٌ حَكْرِه. أَى يَبِيعَ بِالْسَكْثِيرِ مِن شَدَّةٍ حَكْرِه. أَى مَن شَدَّة حَكْرِه. أَى مَن شَدَّة احْتِبَاسِه وتَرَبَّضِه. ومَعْنَى: والسُّسَوقُ مَادَّةٌ ، أَى مَلْأَى رِجَالًا والسُّسَوقُ مَادَّةٌ ، أَى مَلْأَى رِجَالًا وبُيُوعاً ,

(و) الحَكَرُ : (اللَّجَاجَــةُ) والعُسْرِ ،

(والاستبسلاد بالشيء)، أى الاستقلال به . (حَكِرَ ، كَفَرِ حَ ، فهو حَكِرً ) .

(و) الحَكر، بالتَّحْسِيك؛ (المَاءُ) القَلِيسلُ (المُجْتَمِعُ)، ومنه حَدِيث القَلِيسلُ (المُجْتَمِعُ)، ومنه حَدِيث أَبِسى هُرَيْرَةَ قال في السِكِللَابِ «إِذَا وَرَدْنَ (١) الحَكَسرَ القَلِيسلَ فَسلا تَطْعَمْه » ، أَى لا تَشْرَبْه ، وكذلك القليل من الطَّعَام واللَّبَن وهو فَعَل معنى من الطَّعَام واللَّبَن وهو فَعَل معنى مَجْمُوع .

(والتَّحَكُّر: الاحْتِكارُ) . أَقَالَ ابسنُ

شُمَيْل: إِنَّهُم لِيتَحَكَّرُون في بَيْعِهُم. أَي يَنْظُرُونَ وَيَتَرَبَّصُونَ. وَفَي الحديث المن احتَكَر طَعاماً فَهُو كَدُا » أَي الشَّرَاه وحَبَسَه ليَقِلَّ فيَغْلُوَ.

(و) التَّحَكِّر: (التَّحَسُّر). وإنَّه ليتَحكَّر عليه، أي يتَحَسُّر. قال رُوْبَةُ:

لا يَنظُرُ النَّحْوِيُّ فيها نَظَــرِي وَإِن لَوَى لَحْيَيْه بِالتَّحَــكُرِ (١)

(وِالمُحَاكَرَةُ: المُلاَحَّةُ) وِالمُمارِاةُ.

(والحُكْمَرَةُ، بالضَّهِ: أسمَّ مِنَ الاَحْتِكَارِ)، وكذلك الحُكْرِ، ومِنْهِ الحَدِيثِ (أَنَّهَ] (٢) نَهَى عَنِ الخُكْرة (١٠٠٠)

والحُكْسرَة : الجُمْلَسة ، وقِيسلَ : الجُمْس الجُسرَة الجَمْسع الجُسرَة الجَمْسع والإِمْسَاكُ ، كما قاله الراغِبُ وغَيْرُه (٣).

[] ومما يُسْتَدُرك عليسه:

الحِكْر . بالكَسْر : مَا يُخْعَل عَلَى العَقَارَاتِ ويُحْبَسُ ، مُوَلَّدةٌ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والنهاية . وفي اللسانُ : « وردت » ونيه على اللسان سهامش مطبوع الناس .

<sup>(</sup>۱) اندیوان ۲۱ والتکمنة :

<sup>(</sup>٢) زيادة في السان والنهاية .

<sup>(</sup>٣) أ ترد مادة (حكر) في مفردات الرائب المطبوع .

والشّيخُ شمْسُ الدّين محمّدُ بنُ أَحْمَد بن الحِكْرِىّ المعروف بالخازِن. مُحدِّث الدِّيَار المِصْرِية ومُقرِئْها. كأنَّه منسوب إلى مُنْيَة حِكْرِ من قُرَى مِصْر بالسَّمَنُّودِيَّة. روى عنه شَيْئِ الإسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَارِيّ وغيسره.

والحُكْرَة. بالضَّـمَّ من مَخالِيــف الطَّائف (١) .

#### [ ج م ر ] س

(الأَّحْمَر: ما لَوْنَه الحُمْرَةُ). يَكُونَ فَي الحَيْرِ ذَكَ مَا فَي الحَيْرِ ذَكَ مَا يَقْبَلُها. (و) من المَجاز: الأَحَسَرُ: يَقْبُلُها. (و) من المَجاز: الأَحَسَرُ: (مَنْ لا سِلاَحَ مَعَه) في الحَرْب. نقلَه الصَّغانِيّ ، (جَمْعُهُمَا حُمْرٌ وحُمْرَانٌ)، الصَّغانِيّ ، (جَمْعُهُمَا حُمْرٌ وحُمْرَانٌ)، بضم أَوْلِهِمَا يقال: ثِيابُ حُمْرًانٌ)، وحُمْرانٌ، ورِجَالٌ حُمْرٌ.

(و) الأَخْمَر: (تَمْرُ)، للَوْنه. (و) الأَحْمَرُ : (الأَبْيَضْ. ضدًّا) . وبه فَسَّر بَعْضُ الحَديث: "بُعِشْتُ إِلَى الأَحْمَــرِ والأَسوَدِ ﴿ وَالْعَرْبُ تَقْــولُ امرأةٌ حَمْرَاءُ . أَي بيضاءُ . وسُنط تُعْلَبِ : لِسِمَ خَصَّ الأَحمسر دُونَ الأَبْيض ، فَقَالَ : لأَنَّ العرب لا تَقُولُ : رجُلُ أَبيض من بَيَاضِ اللَّوْنِ . إِنَّمَا الأَبيضُ عِنْدَهم الطَّاهِدرُ النَّقميُّ من العُيُوبِ . فإذا أَرادُوا الأَبيضَ مِنَ اللَّوْن قالوا أَحْمر . قال ابنُ الأَثِيرِ : وفي هٰذا القَوْل نَظَـر. فإنَّهـم قد استَعْمَلُـوا الأَبيضَ فِــى أَأْوانِ النَّاسِ وغَيْرِهم . (ومنْهُ الحَديث) وقال عَلَمَيُّ لعائشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمًا: إِيَّاكَ أَن تَكُونيها (يا خُمَيْدَاءُ) ﴿ أَي يا بيضاءُ . وفي خَدِيثِ آخَرِ خُذُوا شَطْر دِينِسكم مِن الحُمَيْرَاءِ \* يَعْنَــى عَائشَة . كَانَ يَقُولُ لهَا أَحْيَانِاً ذلك. وهـو تَصْغِيــر الحَمْرَاءِ. يُريد البَيْضَداء . قال الأَزْهَرِيِّ : والقَولُ في الأَسْوَد والأَحْمَرِ إِنَّهُمَا الأَّسَـودُ والأَبِيضُ . لأَنَّ هٰذَين النَّعْتَيْنِ يَعُمَّانِ الآدميِّيسِنِ أَجْمَعِيسِ.

 <sup>(</sup>۱) جعل هذه من المستدركات , وأني القاموس لمطبوع ...
 د و الحكرة بالفيم أمم من الاحتكار و مخلاف بالطائف...

هَٰذَا كَقَوْلُهِ : بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِكَافَّةً . وقَولُ الشَّاعَرِ :

جَمَعْتُمْ فَأَوْعَيْتُمْ وجِنْتُمْ يَمَعْشَرِ تَوافَتْ بِهِ خُمْرانُ عَبْدٍ وسُودُها (١)

يرِيد بعَبْدِ عَبْدَ بْنَ أَبِسِيْ بَكْر بْنِ كِــلاَب (٢) ً.

وقولُه أَنْشَدَه تَعْلَب:

« نَضْمَ العُلُوجِ الحُمْرِ في حَمَّامِها (٢) « إِنَّمَا عَنَى البِيضَ .

وحُكِسى عن الأَصْهَجِسى: يُقَسَال: أَتَانِسِي كُلُّ أَسُّودَ منْهِسم وأَحْمَسِر. وَأَخْمَسر وَلا يُقَالُ أَبْيَض. وَعْنَاه جَمِيسِعُ النَّاسِ عربهم وعجمهم.

وقال شَمِسَ : الأَحْمَسَ : الأَبيضُ تَطَيِّسَهُ عالَ أَبيضُ تَطَيِّسَهُ عالَ أَبِي عَمْرِو بُنِ العَلاءِ .

(و) قال الأَزْهَرِيُّ فِي قَوْلُهُم : أَهْلَكَ النَّسَاءَ الأَحْمرانِ . يعْنُسونَ ( الذَّهسب النَّسَاءَ الأَحْمرانِ . يعْنُسونَ أَعُبُّ الخَلْي والزَّعفران) ، أَي أَهلكهُنَّ أَعُبُّ الحَلْي

والطِّيدِ بِهِ وَقَالَ الْجُوهُ مُسرِيّ : (اللَّحْمَ اللَّحْمَ اللَّحَمَ اللَّهِ اللَّحَمَ اللَّحَمَ اللَّحَمَ اللَّهُ اللَّحَمَ اللَّحَمَ اللَّهُ اللَّحَمَ اللَّهُ اللَّحَمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(والأَحامِرَةُ: قومٌ مِنَ العَجَم نَزَلُوا بالبَصرة) وتَبَنَّكُوا بالكُوفَة .

(و) قال اللَّيْثُ: الأَّحَامِرَةُ: (اللَّحْمُ والخَمْرُ والخَلُوقُ). وقال ابنسيسدَه: الأَّحْمَرانِ: الذَّهَبُ والزَّعْفَرانَ. فإِذَا قُلْت الأَّحَامِرة فَفِيهَا الخَلُوقُ: قال الأَّعشَى: إِنَّ الأَّحَامِرة الثَّلاثَة أَهْلَكَسَتُ مالِسَى وكُنْتُ بِهَا قَدَعاً مُولَعَسا الخَمْرُ واللَّحْمَ السَّمِينَ وأَطَّلِسَى بالزَّعْفَران فلَنْ أَزالَ مُبَعَّعَسا()

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان : عبد بن بكر بن كلاب » ونبه عليه بهامش مطبوع التاج .

<sup>(</sup>r) السان.

<sup>(</sup>۱) اللسان والصبحاح والأساس ؛ وملحقات ديوان الأعشى ۲۵۷ .

وقال أبو عُبَيْسدة: الأَصفَرانِ: النَّامِنُ وقال ابْدَنُ النَّهَدِبُ والزَّعْفَرِدِانُ . وقال ابْدِنْ الأَعرابِدِيّ : الأَحْمَرانِ : النَّبِيدِنْ واللَّحْم . وأَنْشَدَ :

" الأَّحْمَرَيْنِ الرَّاحَ والمُّحَبَّرَا (١) " قال شَهِر: أَرادَ الخَمْرَ والبُرُودَ.

وفى الأساس : ونَحْـــنُ مِن أَهْــل الأَسوَدَيْن . التَّسْر والمَاءِلاالأَحْمَرَين . أَى التَّسْر والمَاءِلاالأَحْمَرَين . أَى اللَّحْم والخَمْر .

(و) فى الحديث الوتَعْلَمون مافي هذه الأُمَّة من (المَوْت الأَحْمَر) اليعدى (القَتْل) وذلك لما يَحْدُث عن القَتْل مِنَ الدَّم وذلك لما يَحْدُث عن القَتْل مِنَ الدَّم وذلك لما يَحْدُث عن القَديدُ). وهو مَجَازُ كنوا به عنده كأنّه يُلقَى منه ما يُلقَى مِنَ الحَرْب قال أبو رأبيد الطّائدي يَصفُ الأَسَد:

إذا عَلَّقَست قرْناً خَطاطِيسفُ كَفَّه رَا اللهُ وَالْمَوْتُ رَأْى العَيْن أَسُودَ أَحْمَرا (٢) وقال أبو عُبَيْد في مَعْنَى قَوْلهم: هو

المَوْتُ الأَحْمَرُ ، يَسْمَلِرُ بَصَرُ الرِّجل مِن الهَوْل فيرى الدُّنيا في عَيْنيه حَمْرَاء وسَوْداء . وأَنشَد بَيتَ أَبِسى زُبَيْسد . والشَّد بَيتَ أَبسى زُبيْسد . قال الأَصمَعِسى : يَجُوزُ أَن يسكولَه ن قَلْ الغَرَب : وَعَلْأَةٌ حَمْرَاء . إذا آفانَت فَسَوْل الْعَرَب : وَعَلْأَةٌ حَمْرَاء . إذا آفانَت فَرَيْسة لسم تَدْرُس . فمعنى قَوْلهسم : المَوْتُ الأَحْمَر : الجَديد التَلري ، قال المَوْتُ الأَحْمَر : الجَديد التَّري ، قال الطَّاوِسة أَنَه قَل : أسسرَع الأرض الصَّاوِسة أَنَه قَل : أسسرَع الأَرض فال : وَمَا يُخَرِّبُها ! المَّعْبَرُ ، والجُسوء عُبُد الله بن قال : القَتْسل الأَحْمَر ، والجُسوء قال : القَتْسل الأَحْمَر ، والجُسوء أَلَا اللَّعْبَرُ ، والجُسوء أَلِي اللَّعْبَرُ ، والجُسوء أَلَا اللَّعْبَرُ ، والجُسوء أَلَا اللَّعْبَرُ ، والجُسوء أَلِي اللَّعْبَرُ ، والجُسوء اللَّعْبَرُ ، والجُسوء أَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

(وقَوْلُهُم): وهو مِنْ حَديث عبد الملك « أَراك أحمر قَوِفاً ا . قال : الملك « أَراك أحمر قَوِفاً ا . قال : المحسن أحْمَرة . وقال ابن الاثير أَى الحسن فى المحمّرة . وقال ابن الاثير أَى شَاقُ ، أَى مَنْ أَحَسِبً الحُسْنَ اخْتَمَالً المُشَقَّدة . وقال ابن سيده : أَى أَنَّه المَشَقَّدة . وقال ابنُ سيده : أَى أَنَّه المَشَقَّدة . وقال ابنُ سيده : أَى أَنَّه المَشَقَّدة . وقال ابنُ سيده ا يَلْقَدى ) وروى صاحبُ الحَرْب (مِنَ الحَرْب) . وروى الأَزهرى عن ابن الأعرابي في قوْلهم : الحُسْن أحمرُ ، يُريدُون : إِن تَكَلَّفْت الحَسْن أحمرُ ، يُريدُون : إِن تَكَلَّفْت المُسْ أحمرُ ، يُريدُون : إِن تَكَلَّفْت

<sup>(</sup>١) اللمان والتكملة .

<sup>(</sup>٢) السان.

(والحَمْرَاءُ: العَجَمُ) لَبَيَاضهم . ولأنَّ الشَّقْرة أَعْلَبُ الأَلوانِ عَلَيْهِ مِ وَكَانَت العسربُ تقسول للْعَجَم الدّين يَسَكُونُ البيساضُ عالباً على أَلوانهم . وشُلِ الرُّوم والفُسرسِ ومَن صاقبَه مِ على اللهُ عَنْه حينَ قَالَ له سَرَاةً من رَضِيَ اللهُ عَنْه حينَ قَالَ له سَرَاةً من أَصْحَابه العَسرب . «غَلَبَتُنَا عَلَيْكُ مَنَ اللهُ عَنْه حينَ قَالَ له سَرَاةً من أَصْحَابه العَسرب . «غَلَبَتُنَا عَلَيْك عَلَيْ اللهِ عَنْه الحَمْراءُ . فقال : ليَضْرِبُنَكُم (۱) على اللّين عَوْدًا كما ضَرَبْثُمُوهم عليه على اللّين عَوْدًا كما ضَرَبْثُمُوهم عليه والعرب أَله أَراد بالحَمْراءِ الفُرْسُ والرُّوم . والعَرَبُ إِذَا قَالُوا: فُلانُ أَبِيضُ وفُلانَةُ بيضَ وفُلانَةُ بيضًا وفُلانَةُ بيضًا وفُلانَةُ بيضًا وفُلانَةُ بيضًا وفُلانَةُ بيضًا وفُلانَةُ اللهَ المَوْنُ الخَلْقة ، وإذَا قَالُوا: فُلانَ أَبِيضًا وَفُلانَةُ اللهَ الْوَنْ الخَلْقة ، وإذَا قَالُوا: فُلانَ أَبِيضًا فَالَوا: فُلانَةُ اللّهُ الوَنْ الخَلْقة ، وإذَا قَالُوا: فُلانَةُ اللّهُ الوَنْ الخَلْقة ، وإذَا قَالُوا: فُلانَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الوَنْ الخَلْقة ، وإذَا قَالُوا: فُلانَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

(١) في اللسان « لنضر بنكم »

أحمرُ ، وفلانَةُ حمراءُ عَنَتْ بياضَ اللَّوْنِ. (و) من المَجاز: (السَّنَةُ) الحَمْراءُ: (الشَّدِيدَةُ)، لأَنَّهَا واسطَةٌ بَيْن السَّوداءِ والبَيْضَاءِ. قال أَبُو حَنِيفَاةَ: إذا أَخْلَفَت الجَبْهَةُ فهي السِّنَة الحَمْرَاءُ. وفي حَديث طَهْفَاتَةً:

« أَشْكُو إِلَيْكَ سَنَوَاتِ حُمْ رَا (١) «

«أصابَتْنَا سَنَةٌ حَمْراء ، ، أي شَديدة

الجَدْب؛ لأنَّ آفَاقَ السَّمَاءِ تَحْمَـرُّ في

سِنِى الجَـدْبِ والقَحْطِ . وأَنْشَـد

قال: أخسر جَ نَعْتَه على الأَعْسُوامِ فَذَكُر ، ولو أَخْرَجَه على السَّنُواتِ لقالَ حَمْرَاوات ، وقال غيسره : قيل لِسنِي القَحْطِ حَمْراوات لاحْمِرارِ الآفَاقِ فيها.

(و) من المَجاز : الحَمْرَاءُ : (سُدَّةُ الظَّهِيرَة) وشَدَّةُ القَيْظ . قال الأُموِيُّ : وسَمِعْتَ العَربُ تَقُولُ : كُنَّا في حَمْراءِ القَيْط على ماءِ شُفَيَّمة (٢) ، وهي رُكيَّةٌ عَذْبُةٌ .

الأزْهَرِيُّ :

<sup>(</sup>۱) السان.

 <sup>(</sup>۲) جامش مطبوع التاج «قوله شفية ، كدا بحطه تبعال السان ، وأوردها ياقوث بالسين المهملة ...

(و) الحَمراء: اسمُ (مَدِينَة لَبْلَة) بالمَغْرِب. (و) الحَمْرَاء: (ع بفُسْطَاط مِصْر). كان بالقُرْبِ منه دَارُ اللَّيْت بْنِ سَعْد، ذكره ابنُ الأَثِير. ومِمْن كان يَنْزِلُه الياسُ بنُ الفرج بْنِ المَيْمُون يَنْزِلُه الياسُ بنُ الفرج بْنِ المَيْمُون مَوْلَى لَخْم، وأبو جُوين رَيّانُ بنُ المَيْمُون قائِد الحَمْرَاوِيّ آخرُ مَنْ وَلِي بِمِصْرَ لَبَيْنِي أَمِيَّةً . وأبو الرّبِيع سَلْمَانُ بنُ النَّيْسَى أُمَيَّةً . وأبو الرّبِيع سَلْمَانُ النَّ النَّيْسَى أُمَيَّةً . وأبو الرّبِيع سَلْمَانُ النَّ الفَيْسِ الحَمْراوِيّ الفَيْسِ المَحْمَدِ اللّهُ تَعَالَى . السَّلُطَانِ المُجاهِد صَلاَح ِ الدّين يوسُف، رَحِمه الله تَعَالَى .

(و) الحَمْرَاءُ: (ة،باليَمَن) ذكرها الهَجَرِيّ.

(وحَمْرَاءُ الأَسك : عَلَى ثُمَانِيةِ أَمْيَالِ مِنَ المَدِينَةِ) المُنوَّرة . على ساكنها أَفضَلُ الصَّلاة والسَّلام . وقيل : عَشْرة فَراسِخَ ، إلَيْه انْتَهَى رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثَانِسي يَوْم ِ أُحُدٍ .

(و) الحَمْرَاءُ: (ثَلاثُ قُرَّى بمِصْر) بل هي قَرْيَتَان فِي الشَّرْقِيَّة ، وقَرْيَتَان

بالغَرْبِيَّة ، تُعْرفان بالغَرْبِيَّة والشَّرْقِيـة فِيهِمَا ، وقَرْيَة أُخْرَى فى حوْف رَمْسيس تُعرَفُ بالحَمْرَاء .

(والحِمارُ) .بالكَسْرِ : النَّهَــاقُ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْبــعِ . (م) . أى معــروف (ويَكُونُ) أَهْلِيًّا و(وَحْشِيًّا).

وقال الأَزْهَرَىِّ: الحِمَارِ: العَيْــــرُ الأَهْلُــيُ والوَحشيّ . (ج أَحْمِــرَةٌ). وخُمْرٌ ، بضم فسكون ، (وحُمُسرٌ ) ، بضَمَّتَيْن (وحَميرٌ). على وَزن أَمِيــر. (وحُمُورٌ). بالضَّمَّ. (وحُمُــرَاتٌ)، بضَمَّتَيْن . جَمْع الجَمْع . كَجُزُرات « قَدَمْنَا رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليلَّةَ جَمْع على حُمُرات \* قالوا: هي جمع صحّة لحُمُسر . وخُمُرٌ جَمْع حِمارٍ . (ومَحْمُورَاءُ) . وسَبَق عَن السُّهَيْليِّ في علج أَنَّ مَفْعُولاءَ جَمْعٌ قَلِيل جِدًّا لا يُعرَفُ إِلَّا في مَعْلُوجَاءَ ولَفْظَيْنِ مَعَه : وقسد تَقَسدُّم الـكَلام عليه في «شَاحَ » «وشاخَ »

و «عبد» ويأتَّى أيضاً إِن شَاءَ اللهُ تعَالَى في «عير»و «سلم».

(و) الحِمَارُ: (خَشَبَةٌ فَي مُقَدَّم الرَّحْلِ) تَقْبِض عليها المَرْأَةُ، وهدى في مُقَدَّم الإِكَاف. قال الأَعْشَى:

وَقَيَّدَنِهِ الشَّعْدِرُ فِي بَيْتِهِ وَقَيَّدَ الشَّعْدِرُ فِي بَيْتِهِ وَقَيَّدَ الآسِرَاتُ الجِمارَا (١)

قال أَبُو سَعِيد: الحِمَارُ: العُودُ الدِي يُحْمَلُ عليه الأَقْتساب. والآسِرَاتُ: النِّسَاءُ اللَّواتي يُؤكِّدُنَ النِّسَاءُ اللَّواتي يُؤكِّدُنَ الرِّحالَ بالقِدِّ ويُوثِقْنَها.

(و) الحِمَارُ : (خَشَبَةٌ يَعْمِلُ عَلَيْهَا الصَّيْقَلُ).

وقال اللَّيْتُ: حِمَارُ الصَّيْقَلِ: خَشَبَتُه الَّتِي يَصْقُلُ عليها الحَدِيدَ.

(و) فى التَّهْذِيب: الحِمَارُ: (ثَــلاثُ خَشَبات) أو أربعٌ (تُعرَّضُ عَلَيْهَاخَشَبَةٌ وتُوْسَرُ بِهَا).

(و) الحِمَارُ: (وَادِ بِالْيَمَنْ)، نقله الصَّغانِيَيِّ.

(و) الحِمَارَةُ ، (بِهَاءِ : الأَتَانُ) ، ونَصَّ عِبَارَةِ الصَّحاحِ : ورُبَّما قالوا حِمَارَة ، بالهَاء ، للأَتان .

(و) الحِمَارَةُ: (حَجَـرُ ) عَريضً (يُنْصَبُ حَوْلَ) الحَوْضِ لَمَّلًا يَسيلَ مَاوُّه، وحول (بَيْت الصَّائِد) أَيضاً، كذا في الصّحاح. وفي نَصّ الأَصْمَعِيُّ : حَوْل قُتْرَة الصَّائِد . (و) الحمَارَة : (الصَّخْرَةُ العَظيمَةُ) العَريضَة (و) الحِمَارَةُ: (خَشَبَةٌ) تَكُونُ (في الهَوْدَج. وَ الْحَمَارَةِ: (حَجَرٌ عَريضٌ يُوضَعُعلى اللَّحْد)، أَى القَبْر، (ج حَمَائرُ).قال ابنُ بَرِّيٌّ: والصُّوابُ في عبارة الجَوْهَزِي أَنَّ يَقُولَ: الحَمائرُ حَجَارَةٌ لَا الوَاحِلُ حِمَارَة ، وهُمَـوَ كُلُّ حَجَــر عَرِيض . والحَمَائِرُ : حِجارَةٌ تُجعَـلُ حَـــولَ الحَوْض تَرُدُّ المَاءَ إِذَا طَغَما، وأَنشد:

كَأَنَّمَا الشَّحْطُ فِي أَعْلَى جَمَائِسِوهِ سَبائِبُ القَزِّ مِن رَيْطٍ وَكَتَّانِ<sup>(١)</sup> (و) الحمَارَةُ: (حَرَّةٌ) مَعْرُوفَةٌ.

<sup>(</sup>١) الديوان واللــان والتكملة والجمهرة (٣٤٩/ ٣.

<sup>(</sup>١) اللان.

(و) الحِمَارَةُ (١) (مسن القَالَم : المُشْرِفَةُ فوقَ أَصابِعِهَا) ومَفَاصلِها . المُشْرِفَةُ فوقَ أَصابِعِهَا) ومَفَاصلِها . ومنه حَدِيد ثُ عَلَى : اويُقُطَعُ (٢) السارق من حمَارَّة القَدَم اوفى حَديثه السارق من حمَارَّة القَدَم اوفى حَديثه الآخسر الأَنَّه كان يَغْسل رِجْلَيْه من حِمَارَة القَدَم الوقال ابنُ الأَثِيد : وهل ابنُ الأَثِيد : وهل ابنُ الأَثِيد : وهل ابنَ الأَثِيد :

(و) تُسمَّى (الفَريضة المُشَرَّكة الحِمَاريَّة)، شَمَّيَت بذلك لاَنَّهـم الحِمَاريَّة)، شَمِّيت بذلك لاَنَّهـم قَالُـوا: هَـب أَبـانا كان حِمَارًا. (وحِمارُ قَبَّـانَ : دُويْبـة ) صَغيـرة لازِقة بالأَرْض ذَاتُ قوائم كَثيرَةٍ، قال:

يا عَجَباً لقد رأيت العَجَبا العَجَبا حَمَارَ قَبَا (٣) حِمَارَ قَبَادٍ يَسُوقُ الأَرْنَبَا (٣) وقد تَقَدَّم بَيانُه في «قبب".

(والحِمَارَان: حَجَرَانِ) يُنْصَبَــان، (يُطْرَحُ عَلَيْهمَا) حَجَرٌ (آخَرُ) رَقِيق

يُسَمَّى العَلاَةَ (يُجَفَّفُ عَلَيْهِ الأَقِطُ). قال مُبَشِّر بْنُ هُذَيْل بْن فَزارَةَ الشَّمْخيّ يَصِف جَدْبَ الزَّمَان:

لا يَنْفَعُ الشَّاوِيَّ فيها شَاتُـةُ ولا عَـلاَتُـهُ (١)

يقُول: إِنَّ صاحبَ الشَّاءِ لايَنْتَفِسع بهسا لقلَّةِ لَبَنها، ولا يَنْفَعُه حِمَسارَاه ولا عَلاَتُه، لِأَنَّه لَيْسَ لها لبن فيُتَخَذ منه أقط .

(و) من أمْنَالِهِم : ( اله هو أكفَرُ مِنْ حِمَارِ الهو) حِمَارِ (بْنِ مَالك . أَو) مِنْ حِمَارُ بِنُ (مُويْلِ عِمَارُ (بْنِ مَالك . أَو) حِمَارُ بِنُ (مُويْل عِمَارُ بِنُ (مُويْل عِمَارُ الثَّعَال بِسَى في المُضاف والمَنْسُوب . وقد ساق قِصَّة أهْل والمَنْسُوب . وقد ساق قِصَّة أهْل وقيل الأَمْنال . قالوا : هُوَ رَجُلٌ مِن عَادٍ وقيل : من العَمَالِقَة . وياتَسى في وقيل : من العَمَالِقَة . وياتُن في المَوْن وَادِ بِأَرْضِ عادٍ حَمَاهُ رَجُلُ السُمه حِمارٌ . وبَسَطَه حَمَاهُ رَجُلُ السُمه حِمارٌ . وبَسَطَه المَيْدَان في مَجْمَع الأَمْنَال بَمَالامَزيد عليه ، قيل : ( كان مُسْلِماً أربعين سَنةً عليه ، قيل : ( كان مُسْلِماً أربعين سَنةً في كَرَم وجُودٍ ، فخرجَ بنُوه عَشَرَةً في كَرَم وجُودٍ ، فخرجَ بنُوه عَشَرَةً

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان حمارة ، بتشدید الراه وعلى ذلك نصى ابن
 الأثیر وصنیت القاموس ظاهر فى تخفیفها .

 <sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج «وقطع « والمثبت من اللسان والنهاية هذا وضبطنا نص الحديثين بتشديد الراء من حمارة تبعا لما جاء فى اللسان والنهاية .

 <sup>(</sup>۳) اللسان ومادة (قبن) ومادة (قبن) والجمهرة ۲ /۱٤٤ رالمقاييس ۲ /۱۰۲ .

<sup>(</sup>۱) اللمان الصحاح ومادة (شوه) ومادة (شوى) وألجمهرة ۲ /۱٤۳

للصَّيْد، فأَصابَتْهُمْ صَاعِقَةٌ فَهَلَكُوا فَكَفَرَ) كُفْرًا عَظِيماً، (وقال: فَكَفَرَ مَنْ فَعَل ببنسيَّ هٰذَا)، وكان لا أَعْبُدُ مَنْ فَعَل ببنسيَّ هٰذَا)، وكان لا يَمُرُّ بأَرْضه أَحَدُّ إِلاَّ دَعَاه إِلَى السَّكُفْر، فإن أَجابَه وإلاَّ قَتَلَه (فأَهْلَكُه اللهُ تَعَالى وأَخْرَبَ وَادِيَه)، وهو الجَوْف، (فضُرب بكُفْره المَثَل) وأَنْشَدُوا:

فَبِشُوْمِ الجَوْدِ والبَعْسِي قَديماً ما خلا جَوْفٌ ولم يَبْقَ حِمَارُ (١)

قال شَيْخُنَا: ومنهم مَنْ زَعَم أَنَّ الحِمَار الحَيوانُ المَعْرُوف، وبَيَّنَ وَجْهَ كُفْرانِه نِعَمَ مَواليه.

(وذُو الحِمَار) هو (الأَّسُودُ العَنْسِيُّ السَكَدَّابُ)، واسمه عَبْهَلَة . وقيل السَّودُ لعِلاَط أَسودَ كَانَ فَي عُنقه ، وهو (المُتنَبِّيُّ ) الذي ظَهَر باليَمَن . وهو (المُتنَبِّيُّ ) الذي ظَهَر باليَمَن . (كَانَ لَه حِمَارٌ أَسُودُ مُعَلَّم ، يَقُولُ له السُجُدْ لرَبِّك فيسُجُد لَهُ ويَقُولُ له البُرُكُ فيَسُجُد لَهُ ويَقُولُ له البُرُكُ فيَسُجُد لَهُ ويَقُولُ له البُرُكُ فيَبُرُكُ .

(وأُذُنُ الحمَار : نَبْتٌ ) عَريضُ الوَرَقِ كَانَّه شُبِّه بِأُذُن الحِمار ، كما في اللِّسَان.

(والحُمرُ ، كَصُرَدِ : التَّمْرُ الهِنْدَى ) ، وهسو بالسّراة كثيسر ، وكذلك ببلاد عُمان ، وورَقُه مِثْلُ ورَق الخِلاَف الَّذَى يقال أَبُو حَنيفة . يقال المُوحَنيفة . يقال المُوحَنيفة . وقد رأيتُ فيما بَيْسن المَسْجدَيْن ، وقد رأيتُ به النَّاس ، وشَجَرُه قُرُونٌ مِثْلُ مُ مُن الْمَسْج فيما مُن وشَجَرُه قُرُونٌ مِثْلُ مُمْ القَرَظ . قال شيخُنا : والتَّخْفِيف فيه كَمَا قَالَ هو الأَعْرِف، ووَهِمَ مَن فيه كَمَا قَالَ هو الأَعْرف، ووَهِمَ مَن شَدَده من الأَطِبَّاء وغَيْرهم . قلست : وشاهِدُ التَّخْفِيف قُولُ حَسَّان بن ثابت فيه جُو بَني سَهْم بن عَمْرِو :

أَزَبَّ أَصْلَعَ سِفْسِيرًا لَه ذَأَبُّ كَالَقِرْد يَعْجُمُ وَسُطَ المَجْلسِ الحُمَرَا (١)

وفى المُثلَّث لابن السَّد: الصَّبار بالضَّم : التَّمْ الهندى ، عن المطرِّز ، وهو لُغَة أهل (كالحَوْمَر) ، كجَوْهر ، وهو لُغَة أهل عُمَانَ كما سَمِعْته منهم ، والأوَّلُ أعْلَى . وإنكار شَيْخِنَا له مَحَلُّ تَأَمُّل .

<sup>(</sup>١) الجمهرة ١/٢١٠ ومعجم البلدان (نجوف) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٥ والتكملة .

(و) الحُمَر: (طَائِرٌ) من العَصَافِير، (وتُشَدَّدُ المِيمُ)، وهو أَعْلَى. (واحدَنْهُما) حُمَرَةٌ وحُمَّرة، (بهَاءِ). قال أَبـــو المُهَوَّش (١) الأَسَدى يَهْجُو تَمِيماً:

قَدْ كُنتُ أَخْسَبُكُم أَشُـودَخَفِيَّـة فإذَا لَصَافِ تَبيضُ فيه الحُمُّرُ (٢)

يَقُولُ: كُنتُ أَحْسِبُكُم شُجْعَاناً فإذا أنْتُم جُبَنَاء . وخَفِيَّة : مَوْضع تُنْسَب إلَيْه الأُسْد . ولَصَافِ: مَوْضع منْ منازل بني تَمسيم . فجعلَهسم في لَصَاف بمَنْزلة الحُمَّر . لخَوْفِهَا على نَفْسِهَا وجُبْنِها .

وقال عَمْرُو بْنُ أَحْمَر يُخَاطِبيَحْيَى ابْنَ الحَكَم بْن أَبِي العَاصِ، ويَشْكُــو إِلَيْه ظُلْم السُّعَاة :

إِنْ لا تُدَارِكُهُمُ تُصْبِحُ مَنَازِلُهُمْ قَصْبِحُ مَنَازِلُهُمْ قَصْبِحُ مَنَازِلُهُمْ قَفْرًا تَبِيضُ على أَرْجائِها الحُمَرُ (٣) فَخَفَّفَها ضَرُورَة .

وقيل الحُمَّرَةُ: القُبَّرَةَ، وحُمَّراتُ جَمْع . وأَبْشَدَ الهِلاَلسَىُّ (١) بَبْستَ الرَّاجِز :

عَلَّقَ حَوْضِى نُغَدِّ مُكِبُّ إِذَا غَفِلْتُ غَفْلَةً يَغُسبُّ وِخْمَراتُ شُرْبُهُنَّ غِسبُ (٢)

(وابن لسان الحُمَّرة . كَسُكَّرة : خَطِيب بَلِيب عُ نَسَّابة ) . له ذِكْر . واسمُهُ عَبْدُ الله بْنُ حُصَيْن) بن رَبيعة ابن جَعْفَر بن كلاب التَّيْمِي . (أو ابن جَعْفَر بن كلاب التَّيْمِي . (أو ورْقَاءُ بْنُ الأَشْعَر) . وهو أَحَدُ خُطَبَاء العَرَب . وفي أَمْثالهم : أَنسب مِن البَّنِ لِسَانِ الحُمَّرة " . أوردد المَيْدَانِي البَّنِ لِسَانِ الحُمَّرة " . أوردد المَيْدَانِي في أَمْثاله .

(والبَحْمُورُ: الأَحْمَــرُ . وَدَابَّــةُ)
تُشْبِه العَنْزَ . (وَ) البَحْمُورُ: (طَائِــرٌ)
عن ابن دُرَيْد. (و) قِيلَ هُوَ (حِمَــارُ
الوَحْش) .

# (والحَمَّارَةُ. كَجَبَّانَـةِ: الفَرَسُ

 <sup>(</sup>١) أي مادة (لصبت) « أبو المهوس » وأي معجم السدان
 « الصناف » ابن المهوس .

 <sup>(</sup>۲) اللمان والصحاح ، والجمهرة ۲،۱۱۳ - ۱،۲۲ و و و المحان (لصاف) .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح وجمهرة أشمار المرب

<sup>(</sup>۱) في المسان ؛ وأنشه الهلائي و سكاري بيت الرجر

<sup>(</sup>۲) السان و الصحاح ، والساء أيف (غيب)و (نغر).

الهَجِيسَنُ ، كالمُحَمَّسِ ) ، كَمُعَظَّم ، هُلَكَادًا ضَبَطَه غَيْرُ وَاحِد وَهُوَ خَطَنَأُ وَاحِد وَهُوَ خَطَنَأُ والصَّواب كمِنْبَر (فارسِيَّتُه پالآنِي) ، وجَمْعُه مَحامِلُ ومَحَامِيلُ .

وفى التهذيب : الخيلُ الحَسَارةُ مشل المَحَامِدِ سنواءً . وبع فَسَر الرَّمَخْشُرِيّ حديثُ شُرَيْتِ الأَنه كان يَرُدُّ الحَمَّارةَ من الخَيْل » ، وهي التي يَرُدُ الحَمَّارةَ من الخَيْل » ، وهي التي يَمُدُو عَدُو الحَمِيسِ .

وفَرَسٌ مِحْمَرٌ : لَنيامٌ يُشْهِ الحِمَارَ في جَرْبِه من بُطْنه ويقال لمَطِيَة السّوء : مِحْمَرٌ . ورجلٌ مِحْمَرٌ : لَسْمٍ .

(و) الحَمَّارَةُ: (أَصْحَابُ الحَمِير) في السَّفَر. ومنه حَديثُ شُريْتِ في السَّفِرة في أي لهم يُلْحِقْهُ مَّ السَّفِهِ أَى لهم يُلْحِقْهُ مَ مَن السَّفِهِ أَم من العَيْلِ في السَّفِهِ أَم من الغَنِيمَة . ويقال لأَصحاب البِغَال بَعَّالَةٌ . ولأَصحاب البِغَال بَعَّالَةٌ . ولأَصحاب البِغَال بَعَّالَةٌ . وومنه قَوْلُ ابْن أَحْمَر :

« شَلاًّ كما تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ الشُّرُدُا<sup>(١)</sup> «

(كالحامِرَة). ورجلُ حامِرٌ وحَمَّــارٌ ذو حِمَار، كما يُقَال: فـــارسُ لـــذى الفَرَسِ. ومنـــه مَسْجِدُ الحَامِرَة.

(و) الحَمَارَّةُ: (بتَخْفِيفُ الْمِيمُ الْمَارَّةُ: (بتَخْفِيفُ الْمِيمُ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وقَدْ تُخَفَّهِ) السرَّاءُ مُطْلقاً (في الشَّعْر) وغيدره، كما صَرَّحَ به غيرُ واحد، وحكاه اللَّحْيَانيّ. وقسد حُكِي في الشِّتَاء، وهي قَليلَةُ وقسد حُكِي في الشِّتَاء، وهي قَليلَةُ الْحَرِّ كَفْلِزُّ. كما : (شَدَّةُ الْحَرِّ)، كالحِمرِ كَفْلِزُّ. كما سياني قريباً، والجَمْعُ حَمَارٌ.

وروى الأزهري عن اللّيث حَمَارة الصّيف: شدّة وقت حرّه . قال: ولم الصّيف: شدّة وقت حرّه . قال: ولم أسمع كَلِمة على [تقدير] الفعالة غيسر الحَمَارة والزّعَارة . قال: هكذا قال الخليل. قال اللّيث: وسَمِعْت فال الخليل. قال اللّيث: وسَمِعْت ذلك بخراسان: سَبَارّة الشّتاء [وسَمِعْت إنّ وراءَك لَقُسرًا حِمِلًا] (١) قسال الأزهري: وقد جَاءَت أَخْرُف أَخُرُف أَخُرُف عن على وَزْن فَعَالَة . وروى أبو عُبَيْد عن

 <sup>(</sup>١) كذا نسب هنا وأن اللسان (حمر) إلى أبن أحمر عـ

ولیس له ، و إنما هو عجز بیت لعبد مناف بن رسع الفالی ۱۷۵ و انظر منافق ۱۷۵ و انظر الفالیین ۱۷۵ و انظر منافق الفالید الفالی

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان وفيه النص والسكلام متصلُّ .

السكسائسيّ : أتبتُه في حَمَارَّةِ القَيْسَطِ وفي صَبَارَّةِ الشِّناءِ ، بالصاد ، وهما شِدَّةً الحرِّ والبَسرْد ، قال : وقال الأُمَسويّ : أَنْيَتُه على حَبَالَّةِ ذَلك ، أَي على حِينِ ذَلِك . وأَلقَى فَلانُ عَلَىَّ عَبَالَّتَه ، أَي ثِقْلَه ، قاله اليَزيدِيُّ والأَحمَرُ . وقال القَنَانِسِيّ : أَتُونِسِي بِسِزَرَافَّتِهِسِم ، أَي جَمَاعَته م .

(وأَخْمَـرُ) أبو عَسِيبِ (مَوْلَـي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بن عُبَيْدَف رَوَى عَنْه أبو نُصَيْرة مُسْلِم بن عُبَيْدَف الحُمَّى والطاغون . وحازِم بن التماسيم وحَدِيثه في مُعْجَم الطَّبَراني . أورده الحافِظ ابن حَجَرٍ في بَذْل الماعـيون . (و) أَحْمَرُ (مَوْلِي لأَمِّ سَلَمَة) . رضي الله عنها . يَروي عنه عِمْران النّخلي . وقيل هو سَفِينَة . (و) الأَحمَـرُ (بْنُ مُعَاوِيـة بْنِ سُلَيْم ) أبو شَعْبَـل (۱) مُعَاوِيـة بْنِ سُلَيْم ) أبو شَعْبَـل (۱) السَّميمسي له وفَادة من وَجْه غريب وكأنه مُرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ السَّميمسي له وفَادة من وَجْه غريب وكأنه مُرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ سَلَام مَرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ سَلَام مَرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ سَلَاه مَرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ سَلَام مَرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ سَلَام مَرْسَـل . (و) الأَحْمَـرُ (بْنُ سَلَام مَرْسَـل . (و) اللَّحْمَـرُ (بْنُ سَلَام مِنْ عَدِي ) السَّدُوسِي . رَوَى عنه سَوَاء بْنِ عَدِي ) السَّدُوسِي . رَوَى عنه سَوَاء بْنِ عَدِي ) السَّدُوسِي . رَوَى عنه مَرْسَـل . (و) اللَّحْمَـرُ (بْنُ اللَّه مِنْ عَدِي ) السَّدُوسِي . رَوَى عنه مَرْسَـل . (و) اللَّحْمَـرُ (بْنُ

إِيَسَادُ بِنُ لَقِيطٍ مِن وَجْهِ غَرِيسِبِ. (و) الأَحْمَرُ (بُنُ قَطَنِ الهَمْدانِيُّ (١) شَهَدَ فَتْسِحَ مصر . ذَكَره ابنُ يُونُس. شَهدَ فَتْسِحَ مصر . ذَكَره ابنُ يُعَلِّ في (والأَحْمَسِرِيُّ المَدَنِسِيُّ) . يُعَلِّ في المَدَنِسِيُّ) . يُعَلِّ في المَدَنِيِينِ . ذكره ابنُ مَنْدَه وأبونُعَيْم : (صَحَابِيُونَ) . رَضِي اللهُ عَنْهُم .

وبَقِيى عليه منهم أَحْمَرُ بنُ جَزْءِ بنِ شِهَابِ السَّدُوسِيّ. سمع منه الحَسَنُ البَصْرِيُّ حديثاً في السَّجود. وأحمَر بنُ سُلَيم وقيل سُلَيْم بن أحمر. له رُوية .

(والحَمِيسُ والحَمِيرَةُ: الأَشْكُسُرُ). اسمُ (لِسَيْرٍ) أَبْيَضَ مَقْشُورٍ ظاهِسُهُ (في السَّرْجِ) يُنْؤَكَّدُ بِسِهِ.

قال الأزهَـرِيّ: الأَشْكُـزِّ مُعَـرَّب ونيس بعَرَبِـيّ . قال: وسُمِّي حَمِيرًا لأَنَّه يُحْمَرُ أَى يُقْشَـر . وكُـلُّ شَيْءٍ قشَرْته فقد حَمَرْتَه . فهو مَحْمُورٌ وحَمِيرٌ.

(وحَمَرَ) الخارِزْ (السَّيْرَ: سَحَـا قِشْرَه). أَى بَطْنَهُ بِحَديدة. ثم لَيَّنَه بالدُّهْن. ثم خَرَزَ به فسَهُلَّ. يَحْمُره.

<sup>(</sup>۱) في الاصابة « اعتلف في شعيل فقين بالتصغير – أي شعيل – وقيل بوزن أحمر وبالموحدة .

<sup>(</sup>۱) في القاموس : فلمذر أند باصر فكالمصلم

بالضم ، جَمْرًا. وحَمَرَت المَرَّأَةُ جِلْدَها تَخْمُره . والحَمْرُ في الوَبَرِ والصَّوف ، وقد انْحَمَرَ مَا عَلَى الجِلْد.

(و) الحَمْسِرُ: النَّتْسِقُ، وقَد حَمَسِرَ (الشَّاةَ) يَحمُرها حَمْرًا: نَتَقَهَا، أَى (الشَّاةَ) يَحمُرها حَمْرَ (الرَّأْسَ: حَلَقَه). والحَمْسِر بمعنى القَشْرِ يَكْسُونْ باللِّسَانِ والسَّوْطِ والحَدِيد.

(وغَيْثُ حِمِرٌ . كَفِلِدِ ً ) الله الله (يَقْشِرُ) وَجْهَ (الأَرْض) . وأَتِاهِم الله بغَيْث حِمِدٍ : يَحْمُر الأَرضَ حَمْدًا . وحِمِرُ الغَيْث : مُعْظَمُه وشِدَّتُه .

(والحِمِرُّ مِنْ حَرِّ القَيْظِ : أَشَدُّه). كالحَمَارَّة. وقد تَقَدَّم.

(و) الحِمِرُّ (مِنَ الرَّجُلِ : شَرُّهُ). قال الفَرَّاءُ: إِنَّ فُلاناً لَفِي حِمِرَّهِ ، أَى فَل الفَرَّاءُ : إِنَّ فُلاناً لَفِي حِمَّرةُ كُلِّ شَيْءٍ فَي شَرِّه وشِدَّته . وحِمَّرةُ كُلِّ شَيْءٍ وحِمِره : شِدَّتُه .

( وبنو حِمِرَّى كَزِمِكَّى : قَبيلَةٌ ) ، عن ابْن دُرَيْد ، ورُبما قالوا : بَنُسو حِمْيَرِيَّ .

(والمِحْمَرُ ، كَمِنْبَــرِ ؛ المِحْــلأ ) ، وهو الحَدِيدُ والحَجَرُ الَّذِي يُحْلأُ به ، يُحْلأُ الإِهَابُ ويُنْتَقُ به (١) .

(و) المِحْمَرُ : الرَّجِلُ (الَّذِي لاَيُعْطِي إِلاَّ علَى السِكَدِّ) والإِلْحاح ِ عليـــه .

(و) المِحْمَرُ: (اللَّئِئِئِمُ). يقال: فَرَسٌ مِحْمَرٌ، أَى لَنْئِمٍ، يُشْبِهِ الحِمَارَ فَي جَرْبِهِ مِن بُطْئه .

ويقال لمَطِيَّةِ السَّوْءِ مِحْمَرٌ .والجمع مَحامِرُ . ورَجلُّ مِحْمَرٌ : لَنْسِيمٌ . قسال الشاعس :

\* نَدْبُ إِذَا نَكَّسَ الفُحْجُ المَحَامِيرُ (٢) \* أَرادَ جَمْعَ مِحْمَرِ فاضْطُرَّ.

(وحَمِرَ الفَرش، كَفَرِحَ)، حَمَـرًا فهو حَمِـرٌ: (سَنِقَ مَنْ أَكُل الشَّعِيـرِ أَو تَغَيَّرَتْ رَائحَةُ فِيـه ) منه. وقال اللَّيْثُ: الحَمَرُ: دَاءُ يَعْتَرِى الدَّابَةَ، مَن كثْرَةِ الشَّعيـرِ فَيُنْتِنُ فُوه، وقد حَمِرَ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « يخلأ به تحل، الإهاب وينشف به :، و المثبت من اللسان وتبه عليه بهامش مطبوع التاج .

<sup>(</sup>۱) المسان.

البِرْذَوْن يَحمَــرَ حَمَــرًا . وقال امْــروْ القَيْس :

لَعَمْرِى لَسَعْدُبِنَ الضَّبَابِ إِذَا غَـدَا أَحَسِبُ إِلِينَا مِنسَكَ فَافَرَسٍ حَمِرٌ (١)

يُعيِّره بالبَخَسر . أراد يا فافَرَسٍ حَمِرٍ ، لقَّبَه بفي فَرَسٍ حَمِرٍ لِنَتْن فيه .

وفى حديث أمَّ سلَمَة . «كانَت لنا داجِنُ فحَمِرَتْ من عَجينٍ » . هومنحَمَرِ الدَّابَّة .

(و) قال شَمِرٌ: يقال: حَمِسرَ (الرَّجُلُ) عَلَىَّ يَحْمَسرُ حَمَسرًا. إذا (تَحَرَّق) عليك (غَضَبأ) وغَيْظاً. وهـورجُلُّ حَمِرٌ. من قوم حَمِرينَ.

(و) حَمِرَت (الدَّابَّةُ) تَحْمَر حَمَرًا: (صَارَتْ مِن السِّمَن كالحِمَار بَلاَدَةً). عن الزَّجَاج.

(وأَحامِرُ. بالضَّمِّ: جَبَلُّ) من جبال حِمَى ضَرِيَّةَ . (و: عَ بالمَدِينة) المُشَرَّفة (يُضَافُ إِلَى البُغَيْنِغَة) .

وجَبَلُ لبنِسى أبسى بَكْرِ بن كلاب يقسال له أحامِرُ قُرَى. ولا نَظيسرَ له من الأسماء إلا أجارِدٌ (١) وهو موضع أيضا وقد تقدم.

(و) الأَحامِرَة (بَهـاءِ: رَدْهَةٌ) هُنَاكَ مَعْرُوفَة ، وقيــل بفتْـــح الهَمْزَة بَلْدَة لبَنـــى شاش .

(والحُمْسرَةُ). بالضَّسمُ : (اللَّسوْنُ المَّعْرُوفُ). بالضَّسمُ : (اللَّسوْنُ المعْرُوفُ). يَكُسونُ في الحيسوان والثَّيَاب وغَيْر ذلك مُّسا يَقْبَلُهُا. وحكاها ابنُ الأعرابسيّ في المَاء أيضاً.

(و) الحُمْرَة : (شَجَرَةٌ تُحِبُّها الحُمْرُ). قال ابن السَّكِيت : الحُمْرَة : نَبْتُ .

(و) الحُمْرَة: داءٌ يَعْتَرِى النَّاسَ فيَحْمَرُ مَوْضعُهَا .

وقال الأزهري : هو (وَرَمُ من جِنْس الطَّوَاعِين) . نَعُوذُ بالله مِنها . وَحُمْرةُ بْنُ يَشْرَحَ (٢) بْن عَبْدِ كُلاَل) بن عَريب الرُّعَيْنيي . وقال

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱۳ واللمان والصحح والجمهرة ۱۹۳/۲ وصدره فی اندیوان . ه لعکمالری لسکالاً حَمَيْثُ حَالَمْتُ دِ بِارْد ه

 <sup>(</sup>۱) فی مطبوع شخ « أجدر او ما ترد أحدر فید ما الله
 معجم أبسدان و آند اندی تقدم و ندی و معجم هو أحار د

<sup>(</sup>۲) فی إحدی نسخ الفاموس ، لٰبِنَشْرُخَ ، .

الذَّهَبِيِّ هِـو حُمْرَة بنُ عَبْد كُـلاَل (تَابِعِنَيُّ)، عن عُمَر، وعنه راشِد ابن سعد (١) ، شَهِدَ فتُسْخَ مصر ، ذُكرَه ابنُ يُونُس، وابْنُه يَعْفُرُ بنُ حُمْـرَةَ. . رَوَى عن عبـــد الله بن عَمــرو . (و) حُمْرَةُ (بْنُ مَالك ، في هَمْدَانَ ) ، هــو حُمْرَة بنُ مالك بن مُنَبِّه (٢) بن سَلَمَة . وولده حُمْرَة بنُ مالك بن سعد بن حُمْرَة من وُجُوه أَهْلِ الشَّـام وأُولِــى الهِبَـات : له وِفَادَة ورِوَايَة ، وسَمَّـاه بعضُهم حَمْزة ، وهو خَطَأً . كَــذا في تاريخ حلب لابن العَديم . (و) حُمْرَةُ ( بْنُ جَعْفُــر بْن تُعْلَبَةَ ) بَنْ يَربُوع ، (في تَمِيمٍ). وقيل في هٰذا بتَشْديد المِيم أيضاً. (ومَالِسكُ بْنُ حُمْسرَةَ صَحَابِيًّ) من بَنيي هَمُّذَان ، أَسْلم هو وعَمَّاه مالكٌ وعَمْرُو ابْنَا أَيفٍ ع (٣) (ومالكُ بْنُ أَبِى حُمْرَةَ أَلْكُوفِكُ) يَرْوِي عن عائِشَة . ويقال : ابن أبسى

(۱) في مير ان الاعتدال ۱ / ۲۰۶ حد ت عنه وشادين بن سعد المصرى ..

حَمْزة ، وعنه أَبو إِسحاق السَّبيعيّ ، كذا في الثِّقات. (والضَّحَّاكُ بْنُ خُمْـرَةً) نَزَلَ الشَّأْمَ ، وسمِع منه بَقِيَّةُ . قال النَّسائييّ : ليس بثِقَة ، قاله الذَّهبيّ .

قلست: ورَوَى عن منْصُسور بْن زَازَانَ . (وعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلىيً بْن بَصْر ابْن حُمْرَةَ) . ويُعْرفُ بابن المارِسْتانِيّة . كان على رَأْس السِّتِّمائَة . (وهُو ضَعِيفٌ) ليس بثِقة م . (مُحدِّثُون) .

(وحُميَّر. كمُصَغَّر جِمَارٍ). هـو (ابْنُ عَدَىً). أَحَدُ بَنى خَطْمَةً. ذكرَه (ابْنُ مَاكُولا. (و) حُميِّر (بنُ أَشْجُعَى حَليفُ بيى ويقسال له: حُميِّر الأَشْجَعَى حَليفُ بيى سَلمَةَ. من أصحاب مَسْجد الضِّرار. شَسَجد الضِّرار. شَسَجد الضِّرار. شَسَجد الضِّرار. شَمَّ تابَ وصحَّست صُحبَتُسه. (صَحابيًان. وحَميّر بْنُ عَدى العابدُ. مُحَدِّثُ ). قالت: وهو زَوْجُ مُعَاذَة جارية عبد الله بن أبسيّ بن سَلُول. حارية عبد الله بن أبسيّ بن سَلُول.

(و) حُميْتُ (كُرُبَيْتُ ، عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابنَ عَمْرُو، وَعَبْدُ الله عَمْرُو، وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابنَ عَمْرُو، قُتِسَلاَ مَعَ عَائشَةً)، رَضَى الله عَنْهَا. يَوْمَ الجَمَل، هٰذا قَولُ ابن السكَلْبِيّ

<sup>(</sup>٢) أَنَّ الإصابة "حصرة بن مالك بن ذى المشعار بن مالك ابن منبه بن سلمة » .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التناج « اينع » و المثبت من الإصابة والاستيماب
 في ترجمة مالك أما في الإصابة في ترجمة عمرو فقيه
 أسع »

وأَمَّا الزَّبيْــر فأَبدل عبد الله بعَمْــرو. وهُمَا من بَنـــى عَامِر بْن لْؤَىّ .

(و) يقال: (رُطَبُّ: ذُو خُمْرَة). أَى (خُلْوَةٌ). عن الصَّغانيَّ .

(وحُمْرانْ. بالضَّم : مَا اللهِ بدِيَار الرِّبَابِ) (١) . ذَكَره أَبو عُبَيد .

(و) خُمْرَانُ : (ع بالرَّقَةِ). ذكرَه أبو غْبَيْد .

(وقَصْرُ حُمْرانَ. بالبَادِيَة). بين العَقيق والقَاعَـة. يطَوُّه طَريــقُ حَاجً الـكُوفَة .

(و)قَصْرخُمْرَانَ :(قَقْرُبَ تَكْرِيت).

(وحَامِرٌ: ع على) شَطِّ (الفُرَات) بَيْن الرَّقَّةِ ومَنْبِجَ. (و) حَامِرُ :(وَادِ في طَرَف السَّمَاوَة) البَرِّيَّة المَشْهُورة.

(و) حَامِسَ : (وَادِ وَرَاءَ يَبْرِينَ فَى رِمَالَ بَنْسَى سَعْدٍ . زَعَمُوا أَنَّهُ لاَيُوصَلَ إِلْيُسَه .

(و) حَامِرٌ : (واد لبَنِـــى زُهَيْر بْن

جناب)، من بَنى كَلْب، وفيه جِبَابُّ. (و) حَامِرٌ : (ع لِغَطفَاًنَ) عند أَرُّلِ مِن الشَّرَبَّة .

(و) يقال: (أَخْمَرَ) الرَّجَـلُ. إذا (وُلِد لَه وَلَدٌ أَخْمَرُ)، عن الزَّجَـاج.

(و) أَحْمَرَ (الدَّابَّةَ: عَلَفَهَا حَــتَّى) حَمِــرت. أَى (تَغَيَّر فُوها)من كَثْرة الشَّعِيـــر. عن الزَّجَّاج.

(وحَمَّرَهُ تَحْمِيرًا: قَالَ لَهُ ياحِمَارُ.

(و) حَمَّرَ. إِذَا (قَطَعَ كَهَيْنَةَ الْهَبْر. (و) حَمَّـرَ الرَّجـــالُّ: (تَكَلَّـــــــَّ

(و) حَمرَ الرَّجال: (نكلَّهُ اللَّحِمْيَرِية . كَتَحَمْيَرَ) . ولهم ألفاظُ ولُغاتُ سَائِرٍ ولُغَاتُ سَائِرٍ ولُغَاتُ سَائِرٍ الْعَرَب . (و) يُحْكَى أنه (دَخالَ العَرَب . (و) يُحْكَى أنه (دَخالَ أعرابيًّ) . وهو زَيدُ بْنُ عبدِالله أعرابيًّ ) . وهو زَيدُ بْنُ عبدِالله أمْنَ ما لنوع السّادِسَ عَشَرَ مِن المُزْهور . (على مَلِكِ لِجِمْير عَشَرَ مِن المُزْهور . (على مَلِكِ لِجِمْير في مدينة ظَفَارِ . (فقال لَهُ) المَلِك لِجِمْير (وَكَانَ عَلَى مَكَانِ عَالٍ : يُسِبْ . أَى الْجَلِس ، بالجِمْيريَّة . فَوَثَبَ الأَعْرَابِيّ وَفَى مَكَانٍ عَالٍ : يُسِبْ . وَفَى النَّوْرَابِيّ وَفَى مَكَانِ عَالٍ : يُسِبْ . أَى فَتَكَسَّر ) . كذا لابن السَّكيت ، وفي فتَكَسَّر ) . كذا لابن السَّكيت ، وفي فتَكَسَّر ) . كذا لابن السَّكيت ، وفي فتَكَسَّر ) . كذا لابن السَّكيت ، وفي فتكسَر ) . كذا لابن السَّد الله المِنْ السَّدِيثِ اللهِ الْعَرَابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعِرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعِرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعِرْابِيْ الْعِرْابِيْ الْعِرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعَرْابِيْ الْعِرْابِيْ الْعُرَابِيْ الْعِرْابِيْ الْعِرْابِيْلِي

 <sup>(</sup>١) ضبط في القاموس المطبوع بعتسج أثراء والمثابت ما في معجم البدان .

رواية ، فاندَقّت رجُّلاه ، وهو: روايــــة الأَصْمعِين ، (فسأَل المَلِكُ عَنْه فأُخْبر بِلُغَةِ العَربِ ، فَقَالَ ) وفي روَاية فضَحِك المَلِكُ وقال: (لَيْسَ) وفي بَعْضِس الرُّوايَات لَيْسَت (عِنْدَنَا عُرَّبيَّـتْ). أزاد عَربيّة ، لـكنّه وَقَفَ على هـاء التَّأْنِيتِ بِالتَّاءِ. وكذلك لُغتهـم.

كما نَبُّه عليه في إصلاح المَنْطِق

وأَوْضَحَه. قالمه شيخنا. ( «مَنْ دَخَلَ ظَفَار حَمَّرَ » أَي ) تَعَلَّم الحِمْيَريَّة.

قال ابنُ سِيدَه : هٰذه حِكاية ابْنُ جنِّي -

يَرْفَعِ ذٰلك إِلَى الأَصْمَعِنَى وهٰذا أَمْرٌ أُخْدِج مُخْدَج الخَبَدِ، أَى

(فَلْيُحَمِّر). وهُكذا أُورده المَيْدَانسيّ

في الأمشال. وشركت بقريب من كَلام المُصَنِّف. وقرأتُ في كِتَــاب

الأَنْسَابِ للسَّمْعَانَــيّ ما نَصُّه: وأَصْلُ

هٰذَا المَثَـل ما سَمِعـتُ أَبا الفَضـل جَعْفُر بْنَ الحَسَنِ الكبيرِيِّ ببُخارًاء

مُذاكرةً يقول: دَخَلَ بعضُ الأَعراب

على مَلِكِ من مُلوك ظَفَارٍ . وهــى بَلْدة

مِنْ بلاَد حِمْيَر باليّمَن ، فقال الملِك لِلدَّاخِلِ: ثِبُّ. فَقَفَز قَفْزُةً . فقال له

مَرَّة أُخِيرَى: ثِبْ، فقَفَيز، فعَجيب المَلك وقال: ما هذا ؟ فقال: ثِبُ بلُغَة العرَبِ هَٰذَا، وبِلُغَة حِمْير ثِنبٌ يعسني اقْعُدْ . فقال المَلِك : أمسا عَلِمْت أن من دَخَلَ ظَفَارِ حَمَّرَ .

(والتَّحْمِيــرُ) . التَّقْشِيــر . وهــو (أَيْضاً دَبْعَ ردِيءٌ).

(وتَحَمْيَرَ) الرَّجُل ( : سَأَءَ خُلُقُه ) .

(و) قد (احْمَرُ ) الشَّيءُ (احْمِرَارًا: صَارَ أَحْمَرَ . كَاحْمَارً ) . وكُلِّ افْعَالًا . وافْعَلَّ فِيــهِ أَكْثــرُ لِخِفَّتــه . ويقال: احْمَرُ الشيءُ احْمِرارًا إِذَا لَزَمَ لونَه فلم يَتَغَيَّر من حَال إلى حــالـِ. واحْمارً يَحمارً احْمِيَـرارًا إذا كان يَحْمَـارُّ مَرَّة ويَصْفارُ أُخـرى .

قال الجَوْهَرِيِّ: إِنَّمَا جَازَ إِدْغَامُ احْمَارً . لأَنَّه ليس بمُلْحَق . ولو كانله في الرُّبَاعِم وشَالٌ لَمَا جازَ إِدْغامه ، كما لا يَجُوزُ إِدغامُ اقْعَنْسَسَ لمَا كَانْمُلْحَقّاً باحْرَنْجَمَ .

(و) من المَجاز: احْمَر (البَأْسُ: اشْتَدً). وجاء في حَدِيبَ عَلِيبِ عَلِيبِي رَضِي الله عنه الكُنّا إذا احْمَر البأس اتَّقيناه الله عنه الله عليه وسلّم. فلم برسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وسلّم. فلم يَكُنْ أَحَد أقرب إليبه منه الله وسُوسُوم ذلك أَبُو عُبَيْد في كتابه المَوْسُوم بالمَشَل . قال ابن الأَثيب : إذا اشتَقْبَلْنَا العَدُو به المَوْسُوم وجَعَلْنَاه لنا وقاية . وقيل : أرادَ إذا اضطرمَت نَارُ الحَرْب وتَسعَرت . كما يُقْال في الشَّر بين القَوم : اضطرمَت نَارُ الحَرْب وتَسعَرت . كما يُقال في الشَّر بين القَوم : اضطرمَت نَارُ الحَرْب وتَسعَرت . كما يُقال في الشَّر بين القَوم : اضطرمَت نَارُ الحَرْب وتَسعَرت . كما يُقْلِقُون الحُمْرة النّار . وكثيراً مَا يُطْلِقُون الحُمْرة على الشَّدة .

(والمُحْمَـِرُ) . على صيغــة اســم الفاعل والمَفْعُول . هــكــذا ضُبــط بالوَجْهَيْن : (النَّاقَةُ يَلْتَوِى في بَطْنِهَــا وَلدُهَا فــلا يَخْرُج حَتَّى تَمُوتَ) .

( والمُحَمِّرةُ ) . على صيغَة الْمَمَ الفاعِل (مُشَدَّدَةً : فِرْقَةٌ من الخُرَّمِيَّة ) . وهمم (يُخَالِفُون المُبَيِّضَةَ ) والمُسَوَّدَةَ . ( وَاحِدُهم مُحَمِّر ) .

وفي التهذيـــب: ويقــال للذيــن

يُحَمِّرُون رَاياتِهم خلاَفَ زِيَّ المُسَوِّدَة من بَنسي هاشم : المُحَمِّرةُ . كما يقال للحَرُّورِيَّةِ المُبيَّضةِ لأَن راياتِهم في الخُرُّوب كانَتْ بَيْضَاءَ .

(وحِسْرَ كدِرْهُم ) - قال شيخنا: الوَزْنُ به غَيْرُ صَوَابِ عند المُحَقِّقِين من أَئِمَّة الصرف - ( : خِ غَرِبَّ صَنْعَاءِ اليَمَن)، نَقَلَه الصَّغانــي.

(و) حِمْيَرُ (بْنُ سَبَإِ بْنِ يَشْجُبَ)بْن يَعْرُكَ بْن قَحْطَان : (أَبو قَبيلَـة). وذكر ابْنُ الحَلْيمِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسَ خُلَلاً خُمْرًا. وليس ذلك بقُويٍّ . قال الجوهَريِّ : ومنهم كانت المصوك في الدَّهْرِ الأُوَّلِ . واسم حِمْيَرِ العَرَنْجَجْ. كما تقدُّم. ونُقِال عن النَّحُوييِّس نُصْرَف ولا يُصْرَف . قال شيخنا : جَرْياً على جَوَاز الوَجْهَيْنِ في أسماء القبائل، قبال الهُمْدَاني : جميسر في قَحْطَان ثالاثاة : الأكبار. والأَصغــرُ، والأَدْنَــي . فالأَدْنَــي حِمْيَر بن الغَوْث بن سَعْد بن عَوْف بن عَدِيّ بن مَالك بن زَيْسه بن سَدَد بن زُرْعَةَ \_ وهو حِمْيَرُ الأَصْغَرِ \_ بنُ سَبَا

الأصغر ، ابن كغب بن سَهْل بن زيد بن عَمْرو بن قَيْس بن مُعَاوية بن جُشَم بن عَبْد شَمْس بن وَائسل بن الغَوْث بن عَبْد شَمْس بن وَائسل بن الغَوْث بن حُذَار بن قَطَن بن عَريب بن زُهَيْس بن الهَمْيْس ع بن العَرَنْج بن أَيْمَس بن الهَمْيْس ع بن العَرَنْج ب وهو حِمْير الأَّكْبَر بن أَيْمُس بن يَشْجُب

(وخارِجةُ بْنُ حِمْيَر: صَحابيي) من بني أَشْجَعَ. قاله ابنُ إِسحاقَ . وقال بني أَشْجَعَ . قاله ابنُ إِسحاقَ . وقال موسى بن عُقبة: خارجةُ بن جاريَةَ شَهِدَ بَدْرًا . (أَو هو كتَصْغير حِمَارٍ ، أَو هُ كتَصْغير حِمَارٍ ، أَو هُ كتَصْغير حِمَارٍ ، أَو هُ سَوَ بالجيمِ . و) قاد (تَقَادُم) الاخْتِسلافُ فِيله .

(وسَمَّوْا حِمَارًا). بالسَّر، (وسَمَّرَاة). رُوحَمْرَاء). (وخَمْرَاء). كَصَحْرَاءَ. (وحُمْرَاء). مُصَغَّرًا. كَصَحْرَاءَ. (وحُمَيْر وحُمَيْر.

(والحُمَيْرَاءُ: ع قُربَ المَدينَة) المُشَرَّفة، على ساكنها أَفْضَلُ الصلاة والسَّلام. (ومُضَرُ الحَمْرَاءِ)، بالإضافَة (لأَنَّه أَعْطِى الذَّهَبَ مِنْ مِيرَاث أَبيه. و) أَخوه (ربيعَةُ أَعْطِى الخَيْدل)

فَلُقِّب بِالفَرَس ، (أَو لِأَنَّ شِعَارَهُم كَانَ فى الحَرْب الرَّايَاتِ الحُمْرَ) ، وسَيأْتى طَرَفٌ من ذَلك فى «م ض رَ »إِن شَاءَ الله تعمالى .

# [] ومما يُستَدرك عليسه :

بَعِيرٌ أَحْمرُ . إِذَا كَانَ لُونُهُ مَثْــلَ لَوْنُهُ مَثْــلَ لَوْنُهُ مَثْــلَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانَ إِذَا أُجْسِدَ النَّوْبُ بـــه وقيل : إِذَا لَمْ يُخَالِطْ خُمْرَتَهُ شَيْءٌ .

وقال أبو نَصْسر النَّعَامي : هَجَرْ بِحَمْراء . واسْرِ بورْقاء . وصَبِّح القَومَ على صَهْبَاء . قيل له : ولم ذلك ؟ قال : لأن الحَمْراء أَصْبَرُ على الهواجِسر . والورقاء أَصْبَرُ على طُول السَّرى . والصَّهباء أَشْهَرُ وأَحْسَن حيسن يُنْظَر والصَّهباء أَشْهَرُ وأَحْسَن حيسن يُنْظَر إليها . والعَرَب تَقولُ : خَيْرُ الإِبل عضهم عُمْرُها وصُهبُها . ومنه قولُ بعضهم حُمْرُها وصُهبُها . ومنه قولُ بعضهم عُمْرُها وصُهبُها . ومنه قولُ بعضهم عُمْرَ النَّعَم .

والحَمراءُ من المَعـز : الخالصَــةُ اللَّوْنِ .

وقَرَبٌ حِمِرٌ . كَفِلِزٌ : شَادِيدٌ . وَمُقَيِّدُةُ الْحِمَارِ : الحَـرَّة ، لأَنَّ الحِمَارَ الوَحْشِيَّ يُعْتَقَلَ فيها فكَأَنَّك الحِمَارَ الوَحْشِيَّ يُعْتَقَلَ فيها فكَأَنَّك المُقَلَّد .

وَبَنُو مُقَيِّدَةِ الحِمَارِ: العَقَـاربُ ؛ لأَنَّ أَكشِرَ مَا تَكُونَ فَى الحَـرَّة .

وفى حديث جابِر: " فوضَعْته على حمارة من جَرِيد . همى ثَلاثَةُ أَعْوَادٍ مَمَارَة من جَرِيد . همى ثَلاثَةُ أَعْوَادٍ يُشَدُّ نَعْضُ أَطْرافه اللهِ اللهِ بَعْضَ عليها ويُخَالَف بين أَرْجُلِهَا . تُعَلَّق عليها الإِدَاوَةُ ليَبْ رُدَ المَساءُ . وتُسَمَّسى بالفارسيَّة : سهباى .

والحَمَائرُ: ثَلاَثُ خَشَبَات يُوثَقُــن ويُجْعَل عليهــن الوَطْبُ لـُــلا يَقْرِضَه الحُرْقُوص. واحدتها حِمَارَةً.

وحِمَارُ الطُّنْبُورِ مَعْرُوفٌ

ويقال: جاء بغَنَمِه حُمْرَ السَّكُلَى، وجاء بها سُودَ البُطْسونِ. مَعْنَاهُمَسا

المَهَازيل (١) . وهسو مَجَازٌ . والعَسرَب تسمَّبي المَوالِسيَ الحَمْرَاء . ويساابْنَ حَمْراء العِجَان . أي يا ابْنَ الأَمَةِ . كامةٌ تقولُها العَرَب في السَّبِّ والذَّمَ .

وحَمَّرَ الرَّجلُ تَحْمِيسرًا: رَكِسبَ مِحْمَراً. ورَكِبوا مَحامِرَ. والأُحَيْمِر، مُصَغَّرُ. رِيسَحُ نَكْبَاءُ تُغرِق السُّفنَ.

وهو أشقر من أشقر تكود . وأَحْمَرُ مِنْ أَحْمَرِ ثَمَودَ (٢) . وأَحْمَدُ نَمودَ . ويقال : أَحَيْمَرُ ثَمُودَ : لَقَدبُ قُدَارِ بْن سالفِ عَاقِرِ نَاقَةِ صَالِحٍ .على نبينا وعليه الصّلاة والسلام .

وتَوبَة بْنُ الحُمَيِّسِرِ الخَفاجِيِّ (٣): صاحِب لَيْلَى الأَخْيَلِيَّة وهو في الأَصل تصْغِيسِرِ الحِمَارِ، ذكره الجَوْهَسِريَّ وغيسِره .

# وحُمْــرُ. كَزُفَر: جــزيرة.

من أشفر الأمود . وأحمر تمود . .

<sup>(</sup>۱) فى الأساس المطيسوع جمَّه بغلم حَلَّمَارِ السَّكِلَاكِي وَسُلُودُ الْبِطُونُ ، أَى مُهَازِيلَ (۲) هكذا في الأصل. ولدى في الأسس « هو أشقتَى

ولَقِي أَعسراني قُتَيْبَةَ الأَحمَرَ فقال : يا يَحْمَرُى ، ذَهَبْتَ في اليَهْبَرَّى ، يُريد يا أَحْمسر ، ذَهَبْت في البَاطل .

والحُمُورَة : الحُمْرَة ، عن الصَّغانيُّ .

والحامِرْ: نَوْعُ من السَّمَك .

وكشُدَّاد: مَوْضـعٌ بالجَزيرة.

والحَمْرَاءُ: اسمُ غَرْنَاطَةَ. من أعظم أَنْصَارِ الأَنْدلُس. قال شيخنا: وإيَّاهَا قَصَدَ الأَدِيبِ ابنُ مَالِكِ الرُّعَيْنِي : الرُّعَيْنِي :

رَعَى اللهُ بالحَمْرَاءِ عَيْشاً قَطَعْتَ ـــه ذَهَبْتُ به للأنْس واللَّيْلُ قددَهَ سب تَرَى الأَرْضَ منها فِضَّةً فإذا اكْتَسَت بشَمْس الضُّحَى عادَت سَبيكَتُهَاذَهَبْ

والحَمْرَاءُ: اسمُ فَاسَ الجَديدةِ فَ فَاسَ الجَديدةِ فَ مُقَابَلَة فَاسَ القَديمةِ ، فإنَّها اشْتَهَرَت بالبَيْضَاءِ ، وكانُوا يَقُولُون لمَرَّاكُشس أَيْضاً الحَمْراءُ .

وحِصْن الحَمْـرَاءِ: مُعـروفٌ في جَيَّانَ بِالأَنْدَلْسِ.

والحَمْرَاءُ: أَحَدُ الأَحْسَبُن ، من جبال مَكَّة ، وقد مرّ إيماءُ إلينه في أَحْشَب . قال الشَّريفُ الإِدْريسيّ : وهو جَبَلْ قال الشَّريفُ الإِدْريسيّ : وهو جَبَلْ أَحمَرُ ، محجرُ ، فيسه صَخْرَة كَبيرة مُّ شَديدة البياض ، كأَنَّهَا مُعَلَّقة تُشبه الإِنسانَ إِذَا نَظَرْتَ إِليها مُعَلَّقة تُشبه تَبُدُو مِنَ المَسْجِد من باب السَّهْمين (۱) وفي هذا الجَبَل تَحَصَّنَ أَهلُ مَكَّة أَيامَ القَرَامِطَة .

والحَمْرَاءُ: قَريَة بدِ مَشْق ، ذَكَــرَه الهَجَري .

وحَمْرَةُ . بالفَتْ عِنْ قَرْيَةٌ مِن عَمَلِ شَاطِبَةً . منه سا عَبْدُ الوَهِ ساب بن إِسْحَاقَ بن لُبّ الحَمْ ريّ . تُوفِّسي سنة ٥٣٥ . ذَكره الذهبيّ .

ومحْمر ، كمِنْبَر ومَجْلِس : صُقْعَ قُرْبَ مَكَّةَ من مَنَازل خُزاعَةَ .

وحُمْرَانُ : مَوْلَى عُثْمَانَ رَضَى اللهُ عنه . عُرِف بِالنَّسْبَة إِلَيْه الأَسْعَثُ بْنُ عَبْد اللَّهُ النَّسْبَة إلَيْه الأَسْعَثُ بْنُ عَبْد اللَّك البَصْرِيّ الحُمْرَانِسِيّ . وحُمْرانُ البَنُ أَعْفَى : تابعسىّ . وأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد ابنُ أَعْفَى : تابعسىّ . وأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) كذا والعلها السهميين .

**~** 

ابنُ جَعْفُر بن بَقِيَّة الحُمْراني : محدِّث .

وحِمْيَر بْنُ كراثَةَ . كدِرْهَـــم . ويقال حِمْيَري الرَّبَعــي . أورده ابن حِبَّانَ في الثَّقَات .

وحِمَار : اسم رجل من الصحابة .

وأَبو عبدالله جَعْفَدر بْنُ زياد اللهُ حُعْفَد بْنُ زياد الأَحْمَر: كُوفييُ ضَعِيدِ في .

وأَحْمَرُ بْنُ يَعْمُر بْنِ عَوْف: قبيلة . منهم ذو السَّهْمَيْن كُرْزُ بِنْ الحَارِث ابن عَبد الله . ورزين بْنْ سُلَيْمَان . وهِللاً بِنْ سُليْمَان . وهِللاً بِنْ سُليْمَان . وهِللاً بِنْ سُليويد ، الأَحَمَريَّان .

والأَحْمَرُ : لقسب محمّد بن يَزيدَ المَقَابرِيّ المُحَدِّث . وحَجَّاج بْنُ عَبْد الله بن حُمْرَة بن شفسى ، بالضّسم . الله بن حُمْرَة بن شفسى ، بالضّسم . الرُّعَيْنسى الحُمْرِيّ نِسْبَة إلى جَدّه .عن الرُّعَيْنسى الأَشَج ، وَعَمْرو بن الحارث مات سنسة 18٩ .

وسَعْدُ بْنُ حُمْسِرَة الهَمْدَانِيّ. كان عَسلى جُنْسِد الأَرْدُنِّ زَمَسِنَ يَزيسِدَ بْنِ مُعَاوِيَسةَ . وزيسادُ بن أبسى

خُمْرَةَ اللَّخْمَــيَّ . رَوَى عَنْهِ اللَّيْـــثُ وَابِنْ وَهْبِ. وكَانَ فَقيهــاً .

وخُمْرَة بن زياد الحَضْرَميّ. حَدَّث عنه رمْلَة ، وعَبْدُ الصَّمَد بن حُمْرَة ، وعَبْدُ الصَّمَد بن حُمْرة ، وحُمْرة بن هانسيّ ، عن أبي أمامة ، وقيسل هنو بالنزّاى ، ومُحَمَّد بن عقيسل بن العبّاس الهساشمي عقيسل بن العبّاس الهساشمي المحروف للقبّه حُمْرة ، له ذُريّسة يعسرفون ببنسي حُمْرة ، عدادهم في العبّاسيّين ، وحُمْرة بن مالك الصّدائيّ. العبّاسيّين ، وحُمْرة بن مالك الصّدائيّ. واستشهد بقوله ، وضبطه بتشديد واستشهد بقوله ، وضبطه بتشديد المعروف المعم ، وقال ابن الأنباريّ : هنو بسكُون المعم .

والحَمّار نسبة إلى بَيْع الحَميسر. منهم أحمد بن مُوسَى بن إسحاق الأَسدى السكُوفسي قال. الدار قطني : حدثنا عنه جَماعَة من شيُوخنا . وسعيد بن الحَمّار ، عن الليث . وجعفر بن مُحَمّد بن إسحاق الحَمّار : مضرى .

ومَرْوَانُ الحِمَارُ. كَكِتَاب، آخِـرُ

خُلَفَاءِ بِنِي أُمَيَّةً ، مُعْرُوف .

وحَمْرُور ، بالفتح ، لَقَب بَعْضهم .

وحَمْرُون. بالفَتْسح: مَوْضعُ من أعمال قابِسَ بالمَغْرب.

وحِمَارٌ الأَسَدِيُّ : تابعيّ .

والحَمْرَاءُ: قرية بنَيْسَابِهْرَ . على عشرةِ فَراسَّخَ منها . وقَرْيَة بأَسْيُوط وبنو حَمُّور . كتَنُّور . ببَيْنْت المَقْدِس

وتَحَمَّر: نَسَب نَفْسَه إلى حِمْيَر أو ظَنَّ نفسه كأَنَّه مَلكٌ من مُلوك حِمْيَر، هُ كذا فَسَّر ابنُ الأَعْرابِيَ قولَ الشَّاعِير:

أريْتَكَ مَوْلاى الَّذى لَسْتُ شاتماً ولا حارماً مَابِالُه يَتَخَمَّــرُ (١)

والحَمَّارِينَ : قَرْيَة من الشَّرْقيَّة . والحَمَّارِينَ : أُخْرَى من عَمَبُ ل حَوْفِ والحَمَّارِينَ : أُخْرَى من عَمَبُ ل حَوْفِ رَمُسيسَ . والحَوْمُ الأَحمَرُ : ثلاثة مواضِعَ من مصر . من اللَّقَهْليَّة . ومن الجيزة . ومن حقوق (٢) هُو من

القُوصيّة . وقد رَأَيْتُ الثَّانِيَ .

والساقية الحَمْرَاءُ: مَدينَة بالمَغْرب ومنْهَا كان انْتقَالُ الهَــوَّارَة إلى وادِى الصَّعِيد . وحمر: موضع .

وبنو الأَحْمَر: مُلْوكُ الأندلس ووُزراوُها من وَلَد سَعْد بن عُبَادَة . ووُزراوُها من وَلَد سَعْد بن عُبَادَة . ذَكَرَهم المَقَرِى في نَفْيح الطّيب. وعَمْرُو بن ومنْهُمْ بَقيّةٌ في زَبيد . وعَمْرُو بن ويخْلاة الحِمَار: من شُعَراء الحَمَاسة ومُحمَّدُ بنُ حِمْيَر الحِمْصِيُّ . كدِرْهَم ، فشهور ، وأبو حِمْير تبيع . كَنَّاه ابن مُعِين: وأبو حِمْير تبيع . كَنَّاه ابن مُعِين: وأبو حِمْير تبيع . كَنَّاه ابن مُعِين : وأبو حِمْير تبيع لابن يُونُس مات الرُّعَيْني شيع الرحمن والحنارث الرُّعَيْني الحَمَيْر بن قَتَيْبَة الرحمن والحنارث ابنا الحُمَيْر بن قَتَيْبَة الأَشْجِعِيَّان ، المَعران ذكرهما الآمدي .

### [ ح م ت ر ]

(حُمَيْتُرَةً) ، بضَم ففَتْع ، أهمَله الجَمَاعَة ، وهـو (عَبصَحْراءِ عَيْدُابَ)

<sup>(</sup>۱) المسان.

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع الناج : قوله : و من حُقُوق كذا بخطه .

ولم نجدها فی المواد التی بأیدین ، ولعلها منوف » كذ
 كتب فأد متوف فلا صلة لها بهذا الذی فی الصعید و أما
 ه ه و » فكانت من أعمال قوص و هی غیر القوصة

بالصَّسِعِيد الأَعْلَى، بَيْنَسِه وبين الأَقْصُرين يومَانِ للمُجِسِد. به قَبْسرُ إمام الطائفة سَيِّدِنَا القَطْبِ أبسي الحَسَن على بن عُمَر الشاذلي قَدْس سِرْه ونفعنا ببسركاته، وهو مَحَلُّ مُنْقَطع على غَيْر طَريسق، ويقال فيسه أيضاً حُميْتَرَا ، بالألف، ومن أقسوال دَذينه المذكور ليلميذِه أبي العَبَّاس المُرْسِي المَدْرِسِي وين أقسوال دَذينه حين سأله عن حِكمة أخسد الفَاس والحَنُوط والكَفَن :حُميْتَرَا ، سوف تَرى. والحَنُوط والكَفَن :حُميْتَرَا ، سوف تَرى.

# [ حم طر]

(حَمْطَرَ القَرْبَةَ). أهمله الجَوَّهَرى. وقال الصَّافَانَى : أَى ( مَلاَّهَا . و ) حَمْطَر ( القَوْسَ : وَتَّرَهَا ) كَحَمْلُمَوْها . و ) وَمُطُر ( القَوْسَ : وَتَّرَهَا ) كَحَمْلُمَةُ مُوقَرَةً ) . و المي أَصْليَّة . وقيل أَى مَحْمُولَة (١) . والميم أَصْليَّة . وقيل زَائدة .

وضَجْعَم بْنُ حَمَاطيــرَ مِن قَضَاعَة .

( الْحَنِيرَةُ: عَقْدُ الطَّاقِ المَبْنَـيِّ) كذا في الصَّحاح .

(و) الحنيرة: (القوش،أو) القوش والسالاً وتو) من ابن الأغسرابي وجَمْعُهَا حَنيس والله عن ابن الأغسرابي وجَمْعُهَا حَنيس والمعتمل المحكم المحنيسرة : (العقد المفروب ليس بذلك العريض والعقد المغروب عيره : هو الطّاق المعقود .

(و) الحنيسرة: القَسونس، وهسى (مِنْدَفَةُ للنَّسَاءِ يُنْدُفُ بهَا القَطْنُ). وعلى وكُلُّ مُنْحن فَهُو حَنيسرةٌ. وقسال ابنُ الأعسرابسيّ: جمع الحنيسرة الحنيسرة الحنيسرة الحنيسرة الحنيائيرُ .

وفى حَديب أبسى ذَرَ لوصَلْيَه حسى تَكُونُوا كَالْحَنَائِر مَا نَفَعَكُم فَلِيْتُ خَيَى تُحِبُّوا كَالْحَنَائِر مَا نَفَعَكُم فَلِيتُ وَسَلَم " أَى لو تَعبَّدُتُهُ حتَّى الله عليه وسلم " أَى لو تَعبَّدُتُهُ حتَّى تَنْحَنِي فَنْهُ ورُكم و ذَكر لأَزْهَرى تَنْحَنِي فَنْهُ ورُكم و ذَكر لأَزْهَرى هَا نَنْحَنِي فَنْهُ ورُكم أَى المُوصَلَّيْتُه هَا الْحَديث فقسال م لوصَلَيْتُه هَا مَتَى تَكُونُوا كَالأَوتار أو صُلْتُه حتَّى تَكُونُوا كَالأَوتار أو صُلْتُه حتَّى تَكُونُوا كَالأَوتار أو صُلْتُه حتَّى تَكُونُوا كَالخَنائِر مَا نَنْعَكُم ذَلَكَ إلا تَنْعَكم ذَلَك إلا بنيَّة صادقة وورَع صَادِق

( والحِنَّوْرَةُ كَسِنَّوْرَةَ : دُوَيْبَـةُ ) دَميمَة يُشَــبَّه بها الإِنْسَانُ فيُقَال :

<sup>(</sup>۱) كة ولعله المحبلة

يا حِنَّوْرَة . وقال أَبُو العَبَّاسُ في باب فِي في باب فِي في في أَبُو العَبَّاسُ في باب فِي في في أَبُو العَظَاء .

(وحَنَّرها) تَحْنيرًا ، أَى الحَنيرة : ( ثَنَاهَا) ، هُ كذا بالشَّاء المُثَلَّثَة في النُّسخ ، والذي في اللِّسَان والتَّكْمِلة : وخَنر (١) الحَنِيرَة : بَنَاهَا . بالمُوَحَّدة .

[] ومما يُستَدرك عليه ::

عن ابن الأَعرابيّ: الحُنَيْرَة: تَصْغِير حَنْرَة. وهـــى العَطْفَة المُحْكَمَة للقَوْس وحَنَرَ. إذا عَطَف.

[حذبر]،[حدثر]

( الحَنْبَرُ ) (٢) بالمُوَحَّدَةِ إِبَعْدَ النَّونَ أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ . وقال الفَرَّاءُ: هـو (القَصيرُ . واسم ) رَجُل .

(وحَنْبَرَةُ <sup>(٣)</sup> البرْدِ : شِدَّتُه ) .

[ح ن ب ت ر] \* ( الحِنْبَتْرُ كَجِرْدَحْلٍ ) المَعْبَتْرُ كَجِرْدَحْلٍ )

(٣) في نسخة من القاموس « حنثرة » .

المُوَحَّدَة على المُثَنَّاة ، أَهملَه الجَوْهَرى وقال الصَّغانسي : مَثَّلَ بِسه سيبَوَيْه وفَسَّره السِّيرَافي فَقَسال : هسو (الشَّدَّة) ، وجَعَلَهَا شَيْخُنَا مع ما قَبْلَهَا نَكُرَارًا ، ولَيْس كما زَعَم ، كما عَرَفْت .

[حنتر] »

(الحَنْتَ رَهُ). أهملَه الجَسْوْهُرَىُ. وقيال ابنُ دُرَيْد: هُسُو (الضَّيقُ). كالحَنْتَر.

(والحِنْتَارُ ، بالكَسْر) والحِنْتَر : (القَصيدُ الصَّغِيدُ) ، عن اللَّيْث . والحِنْتَر : الصَّغِيرُ (١) ، كالحِنْتَار .

(ح نت فر]

[] ومما يُستَدُّرَك عليمه :

الحِنْتَفُر كَجِرْدَخُـل: القَصيـر. أورده الصّغانــيّ فى التَّكْمِلَة ، وهــو بالفَاء بعد التّاء .

[ح ن ث ر] »

(الحَنْشَرَةُ)، أهمله الجَوْهَرِيّ، وقال بَعضُهُم: هو (الضّيقُ)، هٰكذا ذَكَروه.

<sup>(</sup>١) ضبط اللمان حتر يدون تشديد النون وضبطها في التكملة بشديد النون وكلاهما ضبط قلم .

 <sup>(</sup>٣) هكذاً في القاموس والتكملة . وفي نسخة من القاموس:
 ١١ احتر ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التنج وضعت أقواس (و) الحنتر (الصغير)
 و ليس ذلك في القاموس . وفي «اللسان الحنتر : القصير
 و الحنتار : الصغير »

(و) الحَنْثَرَةُ: (مَاءٌ لبنى عُقَيْل). ووقع فى بعض نُسخ المعجم: الحنْثَريَّة. (ورَجلَّ حِنْثَرَّ)، كدِرْهم (وحِنْثَرَىُّ)<sup>(1)</sup> بياء النِّسبَة: (أَحْمَقُ)، عن ابن دُرَيْد. وفى بعض الأصول مُحمَّق.

وفي التهاذيب في الحَنْشَر »: هاذا الحَرْف في كتاب الجَمْهارة لابن دُريْد مع غيره، وما وَجدتُ لأَكثرها صِحَّةً لأَحد من الثِّقات . ويَنبغي للناظر أن يَفْحَص عنها . فماوَجَده منها لثقة ألحقه بالرباعيّ، وما لم يُجد منها لِثِقاة كان منها على ربِبة وحذر .

# [ح ذ ج ر] ه

(حَنْجَرَه : ذَبَحَه . و) حَنْجــرَتِ (العَيْنُ: غَارَتْ) .

(والمُحَنْجِ : دَاءٌ) يُصيب (في البَطْن) ، قيل : هـو داءُ التَّشَيْدُقِ . يقال : هـو داءُ التَّشَيْدُقِ . يقال : حَنْجَر الرَّجُلُ فهـو مُحَنْجِر . يقال التَّحَيْدُق (۱) :العِلَّوْصُ والمُحَنْجِر . ويقال للتَّحَيْدُق (۱) :العِلَّوْصُ والمُحَنْجِر . (والحَنْجَرَةُ) : طَبَقَ ان من أَطْبَاقِ الحُلْقُوم ممّا يلِي الغَلْصَمة . وقيل : الحَلْقُوم ممّا يلِي الغَلْصَمة . وقيل : الحَنْجَرة : رَأْسُ الغَلْصَمَة . وقيل : يَحُدد . وقيل : هو جَوْفُ الحُلْقُوم . يُحَدد . وقيل : هو جَوْفُ الحُلْقُوم . والجمع حَنَاجِر . وقد تقدّم (في ح ج ر) .

وعن ابن الأعرابي : الحُنجورة بالضم : شبه البُرْمَة من زُجَاج يُجْعَل فيه الطِّيب. وقسال غَيدرُه : هسي قَارُورَةٌ طَوِيلَةٌ تُجْعَل فِيهَا الذَّريرَة .

وحَنْجَرُ: من أعمالِ الرُّوم، أو هو بجيمَين، وقد تقدّم.

[ ح ن در ] \* (رَجُــلٌ حُنــادِرُ العَيْن)، بالضّمُّ: (حَدِيدُ النَّظَرِ).

(والحُنْدُورَةُ)، بجَمِيع لُغَاتها (في حدر).

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبط القاموس « حنثر وحنثرى » تحت الحاء كرة . أما ضبط اللسان فبفتسح الحاء فيهما وكذلك في التكملة وقال عن الأول حَنشر مثال جَنْدًل . وضبط الجمهرة ٣ / ٣١٤ « رجل حنثرة وحينشرى »ولم تضبط الأول وفي ٣ / ٣١٦ ضبسط حَنشر وحينشرى » بفتسع الحاء فيهما .

<sup>(</sup>١) كذا أيضاً و اللـــان .

(وحُندُرُ ، بالضَّمِّ : ق ، بعَسْقَلانَ ) ، وفي أَصُلُ الرُّشَاطِيّ ، بالفَتْحِ . (مِنْهَا سَلاَمَةُ بْنُ جَعْفَر ) الرَّمْلِيّ ، يَرْوِي عن عَبْد الله بن هَانِي النَّيْسابُوريّ ، وعنه أَبُو القاسم الطَّبرانيّ ، (و) أَبُو بَكُر (مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَد بنن يُسوسُف (الحُندُريّان المُحَدِّثَان) ، رَوَى هٰذا (الحُندُريّان المُحَدِّثَان) ، رَوَى هٰذا عن عَبْد الله بن أَبَان وأبيلي نُعَمِ مُحَمَّد بن جعفر الرَّمْليّ وغَيْرهما ، وعنه أَبُو القاسم حَمْرة بن يوسف السَّهميّ أَبُو القاسم حَمْرة بن يوسف السَّهميّ الحافظ ، قاله السَّمْعَانِيّ.

#### [حذ ز ر] \*

(الحَنْزَرَةُ (١): شُعْبَةٌ مِنَ الجَبَل)، عن كُرَاع.

### [ح ذز *ق*ر]ه

(الجِنْزَقْرَةُ ، كَجِرْدَحْكَة ؛ القَصيرُ الدَّميمُ ) منَ النَّاسِ (كالجِنْزَقْر . و ) الجِنْزَقْراتُ ) . الجِنْزَقْراتُ ) .

قال سِيْبَوَيْه : النُّونُ إِذَا كَانِبَتْ ثَانِيَةً سَاكِنَة لاَ تُجْعَل زَائِدَةً إِلاَّ بِثَبِتٍ ، كما

فى اللسان ، فَلْيَسكُن هٰذا مِنْك عـلى ذُكْرٍ لتَعْلَم فائِـدَةَ التّكْرَارَ فى مثــل حندر وحنجر:

#### [ ح ن ص ر ]

(الحِنْصَارُ ، بالكَسْرِ) ، أهمَلَه الجَوْهَرِيّ وصَاحِبُ اللّسَان . وقال الصَّغانييّ : هو (الدّقيقُ العَظْمِ العَظْمِ البَطْنِ) منَ الرجَال .

# [حنطر]

(الحَنْطَرِيرَةُ ، بالطَّاءِ المُهْمَلَة ) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِي وصاحبُ اللِّسَان ، وقَالَ الصَّغانِ ، وقَالَ الصَّغانِ ، هـو (السَّحَابُ ، يقال : ما في السَّمَاءِ حَنْطَرِيرَةٌ ، أَي يقال : ما في السَّمَاءِ حَنْطَرِيرَةٌ ، أَي شَيْءٌ مِنَ السَّحَابِ ) .

(و) يقال: (تَحَنْطَرَ) الرَّجــلُ في الأَّمْرِ إِذَا (تَردَّدَ واسْتَدَارَ).

#### [ حور] ا

(الحَوْرُ: الرُّجُوعُ) عَنَّ الشَّيْءِ وإِلَى الشَّيْءِ وإِلَى الشَّيْءِ والحَوْرِ). الشَّيْءِ والحُورِ). بالضَّمِّ في هذه وقد تُسَكَّن وَاوُهَا الأَولَى

 <sup>(</sup>۱) هذا ضبط القاموس أما ضبط اللسان فلهو بضم الحساء والزاى . وكلاهما ضبط قلم .

وتُنخْذَف لسُكُونها وسُـكُون الثَّانيَةِ بَعْـدَهَا في ضَرُّورَة الشَّعْر ، كما قال العَجَّاج :

فى بِسُّ لاحُورِ سَرَى ولا شَعَـرُ بأَفْكِه حَتَّى رَأَى الصَّبْح جَشَرُ (١) أَلَّ الصَّبْح جَشَرُ (١) أَرادَ : لاحُؤُورِ .

وفى الحَدِيث «مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ وَلَيْسَ كَذَلك حَارَ عَلَيْه »، أَى رَجَع ولَيْسَ كَذَلك حَارَ عَلَيْه »، أَى رَجَع إلىه ما نَسَب إليه . وكُلُّ شَيْء تغيَّر منْ حَال إلى حال فقد حَارً يَخُور حَوْرًا . قال لَبيه :

وما المَرِءُ إِلاَّ كَالشَّسَهَابِ وضَوْنه يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِــعُ (٢)

(و) الحَوْرُ : (ما تَحْتَ السَكُوْرِ من العِمَسامَة) . يقال : حسارُ بعد ما كَارَ ، لأَنَّه رُجوع عن تَكُويرِهَا . ومنه الحَديث : «نَعُسوذُ بالله مسن

الحَمور بعد الكور ، معنساه [من] النَّقصان بعد الزِّيادة . وقيل مَعْنَاه مِنْ فَسَادِ أُمُورِنَا بعد صَلاحِهَا ، وأَصْلُه من نَقْض العِمَامَة بعد لَفُهَا، مأْخُوذ من كُور العمامة إذا انتَقَض لَيُّهَا؛ وبَغْضُه يَقَــرُب من بعض. وكَذَٰلك الحُورُ بالضَّمُّ ، وفي روايَة : وبعد الحكون ، ، بالنون . قسال أبو عُبَيْد : سُسُل عاصمٌ عن لهٰذا فقال: أَلَمُ تُسْمِع إلى قُولهم: حَارَ بَعْد ما كَانَ. يقول: إنَّه كَانَ على حالة جَييلة فَحَارَ عَنْ ذٰلك، أَى رَجَع، قال الزُّجَّاج: وقيــل مَعْنَاه نَعُوذ بالله من الرُّجُوع والخُرُوج عن الجَسَاعَة بعد الكُور ، معناه بعد أَنْ كُنَّا في السكور ، أي في الجَمَاعَة . يقال كَارَ عِمَامَتُه عَـلَى رَأْسِه ، إذا لَفَّهَا .

(و) عن أبى عَسْرو: (الحَبُور: (الحَبُور: (التَّحَيُّر. و) الحَوْرُ: (القَعْرُ والعُمْقُ، و) من ذٰلك قولُهم (هو بَعِيدُ الحَوْر). أي بَعِيد القَعْر، (أي عَاقِلُ) مُتَعَمَّق.

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹ واقدان المحاح والتكملة والجمهسرة
 (۱) ديوانه ۱۹ واقدان المحاح والتكملة والجمهسرة

<sup>(</sup>۲) الديوان / ۱۹۹ واقسان .

<sup>(</sup>و) الحُمورُ (بالضَّمُّ ، الهَملاَكُ

والنَّقْصُ)، قال سُبَيْتِ بنُ الخَطِّمِيمِ يَمْدَح زَيد الفَوارسِ الضَّبِّيُّ :

واستَعْجَلُوا عَنْ خَفيف المَضْعَ فَازْ دَرَدُوا واستَعْجَلُوا عَنْ خَفيف المَضْعَ فِازْ دَرَدُوا والذَّمُّ يَبْقَى وَزادُ القَوم فِي حُورِ (١)

أَى فِي نَقْصِ وَذَهَابِ ! يُريــدُ : الأَكْلُ يِذَهَبُ والذَّمُّ يَبْقَى :

(و) الحُورُ: (جَمْعُ أَحْورَ وَحَوْراء).
يقال: رَجُل أَحْورُ، وامرأَةٌ حَوْرَاءُ.
(و) الحَورُ، (بالتَّحْريك: أَنْ يَشْتَدَّ بَياضُ بَيَاضِ العَيْن وسَوادُ سَوَادِها وتَرِقَّ جُفُونُها وتَرِقَّ جُفُونُها ويَبْيضٌ ما حَوَالَيْهَا. أَو) الحَورَ ويبْيضٌ ما حَوَالَيْهَا. أَو) الحَورَ (شَوَادِهَا في) ويبْيضٌ ما حَوَالَيْهَا. أَو) الحَورَ (شَوَادِهَا في) في بَيْنَضَ ما حَوْراءَ قال الأَزْهُرِئَ الجَسَد)، ولا تَكُونُ الأَدْمَاءُ حَوْراءَ . قال الأَزْهُرِئَ الجَسَد)، ولا تَكُونُ الأَدْمَاءُ حَوْراءَ . قال الأَزْهُرِئَ الجَسَدي عَوْر عَيْنَيْهَا الخَسَد . (أو) الحَور : حَوْراءَ حَتَّى تَلَكُونَ مع حَوْر عَيْنَيْهَا الخَسْد . (أو) الحَور : والطَّبَاء المَعْنَى الجُسَد . (ولا يَكُونُ الجَسَد . (ولا يَكُونُ الجَسَد . (ولا يَكُونُ الجَسَد . (ولا يَكُونُ الجَسَد ) أَعْيُن الطَّبَاء) والبَقَر . (ولا يَكُونُ الحَور : الطَّبَاء) والبَقَر . (ولا يَكُونُ الحَور بهذَا المَعْنَى (في بَنِلَى آدم)؛ الحَور بهذَا المَعْنَى (في بَنِلَى آدم)؛

وإِنَّمَا قيل للنِّساءِ حُورُ العِين ، لأَنَّهُنَّ شُبِّهن بالظِّباءِ والبقَر .

وقال كُرَاع: الحَورُ: أَن يَكُونَ البَيَاضُ مُحْدِقَا بِالسَّوادِ كُلِّه، وإِنَّمَا يَكُونَ هُذَا فِي البَقَرِ والظَّبْاءِ، (بَلْلْ يَكُونُ هُذَا فِي البَقَرِ والظَّبْاءِ، (بَلْلْ يُكُونُ هُذَا فِي البَقَرِ والظَّبْاءِ، (بَلْلُ يَكُونُ هُذَا يَكُونُ البَرَجِ ، غَيْر إِنَّمَا حَكَاه أَبُو عُبيْد فِي البَرَجِ ، غَيْر أَنّه لَم يَقُلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي البَرَجِ ، غَيْر والبَقَر . وقال الأصمعين : لا أدرى والبَقر . وقال الأصمعين : لا أدرى ما الحَور في العَيْن . (وقد حَور) ما الحَور في العَيْن . (وقد حَور) ما الحَور في العَيْن . (وقد حَور) الرَّجل ، (كَفَرِح) ، حَورًا ، (واحْورً) الحُورارًا : ويقال الله المُورارًا : ويقال : احْورارًا : ويقال : احْورارًا . (واحْورَارًا .

(و) في الصّحاح: الحَوَر: (جُلُودٌ حُمُدرٌ يُغَشَّى بها السِّلاَلُ)، الواحدة حَورَةً . قال العَجَّاج يَصف مَخَالِبَ البَاذي :

بحَجَبَات يَتَنَقَّبْنَ البُهَ \_\_رْ كَأَنَّمَا يَمْزِقُن بِاللَّحْمِ الحَوَرْ (١) (ج حُورانُ)، بِالضَّمِّ . (ومنْهُ)

<sup>(</sup>١). اللسان والصحاح وفي المقاييس ٢ /١١ عجزه .

 <sup>(</sup>٢) في التماموس: « في بياض الحمد». وفي هامشه عن تسخة « في شدة بياض الحمد » .

 <sup>(</sup>۱) الديوان ۱۷ و اللسان و في الصحاح المشطور الثاني وانطر مادة (مزق) و في الديوان ومادة (ثقب) « بمجنات » .

حديث كتابه صلّى الله عليه وسلّم لوفد همدان «لهم من الصّدقة الثلّب والنّساب والفصيل والفسارض والنّساب والفصيل والفسارض و (الكَبْشُ الحَورى) قال أبن ألا أبن الحَور ، وهى الأَثير: مَنْسُوب إلى الحَور ، وهى جُلُود الضَّأْن ، وقيل ، جُلُود أَتَّخَذ من جُلُود الضَّأْن ، وقيل ، هو ما دُبغَ من الجُلُود بغير القرط ، وهي وهي وهي أصّله ولم وهي أحد ما جَاء على أصّله ولم يُعلَ كما أعلَ نَاب .

ونَقَلَ شَيْخُنَا عن مجمع الغرائب ومَنْبع العَجَائب للعَلاَّمة السكَاشْغَرى ومَنْبع العَجَائب للعَلاَّمة السكَاشْغَرى أن المُرادَ بالسكَبْش الحَوري هُنَسا المَكُوي كَيَّة الحَوْرَاء، نِسْبة عَلَى غَيْر المَكُوي كَيَّة الحَوْرَاء، نِسْبة عَلَى غَيْر قياس، وقيل شُميت لبياضها، وقيل غَيْر ذٰلك.

(و) الحَور : (خَشَبَةٌ يُقَالُ لَهَا البَيْضَاءُ) ، لبَياضها ، ومَدَارُ هَذَا البَيْضَاءُ) ، لبَياضها ، ومَدَارُ هَذَا التَّر كيب على مَعْنَى البَيَاض ، كما صَرَّح به الصَّاغَانيي .

(و) الحَور: (الْكُوْكُبُ الثَّالَثُ من بَنَات نَعْشِ الصُّغْدرَى) اللاَّصِق بالنَّعْش، (وشُرحَ فی ق و د) فراجعْه

فإِنَّه مَرَّ السَّكَالاَمُ عليمه مُسْتَوْفًى .

(و) الحَور : (الأديامُ المَصْبُوغُ بِحُمْرَة) . وقيل : الحَور : الجُلودُ الجُلودُ البيضُ الرِّقَاق تُعمَل منها الأَسْفَاطُ .

وقال أبو حَنِيفَة : هي الجُلْسودُ الحُمْر التي لَيْسَت بقَرظيَّة ، والجَمْع أَحْسوارٌ . وقد حَوَّرَه .

(وخُفُّ مُحَوَّرٌ). كَمُعَظَّم (: بطَانَتُه منْه)، أي من الحَور . قال الشاعر :

فظَلَّ يَرْشَحُ مِسْكاً فَوْقَه عَلَـــــتُّ فَظُلَّ يَرْشَحُ مِسْكاً فَوْقَه عَلَــــتُّ كَأَنَّمَا قُدَّ في أَثْوَابِـه الحَـورُ (١)

(و) الحَوَر: (البَقَرُ) لبَياضِهَا. (ج أَحْوَارٌ). كَقَدَرُ وأَقْدَارٍ. وأَنشدنُعْلَب:

لله دَرُّ مَنَـــازل ومَنَــازل أَنَّـى بُلينَ بهاوُّلاً الأَحـوارِ (١) (وَ الْحَـوارِ (١) (وَ الْحَورِ : (نَبْتُ )، عن كُراع .

(و) الحَـوَر : (شَيْءٌ يُتَخَــذُ مــنَ

<sup>(</sup>۱) السات

<sup>(</sup>۲) اتمدن وفیه اضبط « بها ولا الأحو رُ ، وفی مطبوع الناح » (۵) به و انتبست من المحکم ۲ / ۳۸۷ . وجعلنسما « إنما » « أنمَّى » كالتاج .

الرَّصَاص المُحْرَق تَطْلِي بِـ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا) للزّينَة.

(والأَحْوَرُ : كَوْكَبُ أَوْ هُوَ) النَّجْم الَّذِي يُقَالِ لَه (المُشْتَرِي).

(و) عن أبي عَمْرِو ﴿ الأَحْرَرُ : (العَقْدُلُ)، وهـو مَجَازٌ ﴿ وَمَا يَعِيشُ فُلانٌ بِأَحْدُورَ ، أَي ما يَعَيْشُ بِعَقْلَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ . وفي الأَساس : بعَقْل صَافِ كَالطَّـرْفِ الأَّحْـوَرِ النَّاصِـعِ البَّيَاضِ والسَّوَاد . قال هُدْبَةُ ونَسَبَهُ ابْنُ سِيدُه لابن أَحْمَر (١):

وما أنس مِلْأَشْيَاء لا أنسَ قَوْلَهَا لجارَتِهَا ما إِنْ يَعيشُ بِأَحْوَرَا (٢)

أرادَ: مِنَ الأَشْيَاءِ.

(و) الأَخْوَرُ : (ع باليَمَنُ).

(والأَحْوَرِيّ : الأبيضُ إلنَّاعِمُ) من أَهْلِ القُرَى . قال عُتَيْبَةُ بِن مِرداس المُعروف بابن فَسوَة (٣):

خَرِيع كسِبتِ الأَّحْوَرِيّ المُخَصَّر (١) (والحَـوَاريَّاتُ : نِسَاءُ الأَمْصَارِ)، هُ كُذا تُسمِّيهِن الأَعدرابُ: البياضهن وتَبَاعُدهِنَّ عَنْ قَشَف الأَعْدَاب بنَظَافَتهن ، قال :

تَــُكُفُّ شَبَا الأَنْيَابِ منها بـمِشْفَر

فقُلْتُ إِنَّ الحَسوَارِيَّاتِ مَعْطَبَـةٌ إِذَا تَفَتَّلْنَ من تَحْت الجَلابيبِ(٢) يَعْنِسي النِّسَاءَ.

والحَوَاريَات منَ النِّسَاءِ: النَّقيَّاتُ الأَّلُوَانِ والجُّلُودِ ؛ لبَيَاضِهنَّ ، ومن هٰذا قيل لصَاحب الحُوَّارَى مُحَوِّر . وقال العَجَّاج:

\* بِأَعْيِن مُحَوَّرَات حُسورِ (٣) \*

يَعْنِي الأَعْيُنَ النَّقيَّاتِ البَيساض الشُّديدَاتِ ســوَادِ الحَدَقِ .

وفسّر الزُّمَخْشَـرِيّ فِي آلِ عمْـرَان الحَوَارِيَّات بالحَضَريّات. وفي الأَساس

<sup>(</sup>١) ونسب في الأساس لمروة بن الورداً.

<sup>(</sup>٢) اللمان والأساس.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل واللــان « بأني فسوة » والصواب ما أثبتناه و انظر مادة (فسو) .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (خرع).

<sup>(</sup>٢) اللبان.

<sup>(</sup>٣) الديسوان ٢٦واللمان والصحام.

بالبِيض وكلاً هُمَا مُتَقَارِبَان ، كما لا يَخْفَسى ، ولا تَعْسريض فى كَلام المُصَنِّف والجَوْهَسرى ، كما زعمه بَعْضُ الشُّيسوخ .

(والحَوَارِيُّ: النَّاصِر)، مُطْلَقًا، أو المُبَالِعَ في النُّصْرَة، والوَزير، والخَليال ، والخَالص . كما في التَّوْشيع . (أو نَاصِرُ الأَنْبياء)، عَلَيْهِم السَّلام، هَكَذَا خَصَّه بَعْضُهِم .

(و) الحَوارِئُ : (القَصَّارُ) ، لتَحُويره ، أَى لتَبْييضه .

(و) الحَوَارِيُّ : (الحَمِيمُ) والنَّاصحُ.

وقال بَعْضُهم : الحَوَّارِيُّون : صَفْوةُ الأَنْبِيَاءِ الَّذِينِ قد خَلَصُوا لهم .

وقدال الزَّجّاج: الحَواريُّون: خُلْصَدانُ الأَنْبياءِ عَلَيْهِم السَّلام، وصَفْوتُهُم. قال: والدَّليسلُ على ذَلك قدولُ النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه أَلْك قدولُ النَّبيّ أَبيْ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه أَلْك عَدَال عَلَيْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه أَلْك عَدَال عَلَيْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى عَلَيْه عَلَيْه أَلْمَ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلْه عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه الله عَلَيْه وسَلَّى الله عَلَيْه الله الله عَلَيْه وسَلِيّ الله وسَلْمَ الله وسَلْمَ عَلَيْهِ الله وسَلْمَ الله وسَلْمَ الله والله وا

وناصرى . قال : وأصحابُ النّبى صَلّى الله عليه وسلّم حَسواريُون . وتأويلُ الحسواريّين في اللغة : الّذين أخلِصُوا ونُقُوا من كُلِّ عَيْب ، وكذلك الحُسوّارى من الدّقيس سُسّى الحُسوّارى من الدّقيس سُسّى به لأنّه يُنقّى من لُبَابِ البُسر ، قال : وتأويلُه في النّاس : الّذي قسد رُوجِع في اختياره مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فوجِد نَقيًا من العُيُوب . قال : وأصل فوجِد نَقيًا من العُيُوب . قال : وأصل فوجِد نَقيًا من العُيُوب . قال : وأصل وهو الرَّجُوع . والتَّحْوير : التَّرْجيع. وهو الرَّجُوع . والتَّحْوير : التَّرْجيع. قال فهذا تَأْويلُه ، والله أعلَم .

وفى المُحْكَم : وقيل الأَصْحاب عيسى علَيْه السَّلامُ : الحسوارِيُّون، للبَيَاض، الأَنَّهم كانوا قَصَّارِين.

والحَوَارِيُّ: البَياضُ، وهٰذا أَصْسل قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم فى الزُّبَيْر: «حَوْرِايَّ مِنْ أُمَّتَى " وهٰذا كان بِدُأَه، لأَنَّهُم كَانُوا خُلصاء عيسَى عَلَيْسِه السَّلاَمُ وأَنْصارَه؛ وإنَّمَاسُو احَوَارِيِّين لأَنَّهُم كَانُوا يَغْسِلُون الثَّيَابَ، أَى لأَنَّهُم كَانُوا يَغْسِلُون الثَّيَابَ، أَى يُحَوِّرُونَهَا ، وهو التَّبْييضُ . ومنه يُحَوِّرُونَهَا ، وهو التَّبْييضُ . ومنه قَوْلُهم: امرأة حَوارِيَّة ، أَى بيْضَاءُ

قال: فَلَمَّا كان عِيسَى علَيْه السَّلامُ نصَحره هُوُلاَء الحواريُّون وكانوا أنصاره دُون النَّاسِ ؛ قيل لناصِر نَبِيَّه حَوَارِيُّ إذا بالَعْ فَي نُصْرَته ، تَشْبِيها بأولَـنُك .

ورَوَى شَمِرٌ أَنَّه قال : الجَــوَارِيُّ : النَّاصِيَّ ، النَّاصِيَّ ، وأَصلُه الشَّيُ النِّالِصُ ، وكُلُّ شَيْء خَلَصَ لَوْنُه فهو حَوَارِيُّ .

(و) الحُوّارَى . (بضَمِّ الحَاءِ وشَدِّ السَّوِيتَ السَّوِيتَ اللَّقِيتَ وَأَجُودُه وَأَخْلَصُه ، وهو المَرْخُوف . وأَخْلُصُه ، وهو المَرْخُوف . (و) الحُوَّارَى : (كُلُّ مَا حُور ، أَى بُيضَ مَن طَعَام ) ، وقد حُسور الدَّقيتَ مَن طَعَام ) ، وقد حُسور الدَّقيتَ وحَوَّرتُه فَاحُورٌ ، أَى ابْيَضٌ ، وعَجِينٌ مَحَوَّر هو الذي مُسِحَ وَجُهُه بالمَاءِ حَتَى صَفا .

(وحَوَّارُونَ بِفَتْحِ الحَاءِ مُشَدَّدَةَ الوَاو: د) ، بالشَّام ، قال الرَّاعِي: ظَلَلْنَا بِحَوَّارِينَ في مُشْمَخِلِرَّة فَلَلْنَا بِحَوَّارِينَ في مُشْمَخِلِرَّة تَحْتَنَا وثُلُوجٌ (١)

وضبطه السَّمْعَانَى بضَمَّ فَفَتْ حِمَّ مِنْ بلاَد مِن غَيْر تَشْدِيد ، وقال : مِنْ بلاَد البَحْرَين . قال : والمَشْهُورُ بها زياد حُوارِينَ ، لأَنَّه كان افْتَتَحها ، وهو زياد ابْنُ عَمْرو بن المُنْذِر بن عَصَر (١) وأخوه خِلاس بن عَمْرو ، كان [فقيها] مِنْ أصحاب عَلى ، رضى الله عنه .

(والحَوْرَاءُ: السَكَيَّةُ المُدَوَّرَةُ)، من حسار يَحُور، إذَا رَجَع . وحَوَّرَه كَوَاه فَأَدَارَهَسا؛ وإنَّمَا سُمَّيت السَكَيَّةُ بالحوْرَاءِ لأَنَّ مَوْضِعَهَا يَبْيَضٌ . وفي بالحوْرَاءِ لأَنَّ مَوْضِعَهَا يَبْيَضٌ . وفي الحَديث «أَنَّه كُوى أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ على عاتِقه حَوْرَاءً " . وفي حَديث آخر الحَديث آخر «أَنَّه لما أخير بقتل أبسى جَهْلُ قال : «أَنَّه لما أخير بقتل أبسى جَهْلُ قال : إنَّ عَهْدِي بسه وفي رُكْبَتَيْه حَدوْرَاءُ إنَّ عَهْدِي بسه وفي رُكْبَتَيْه حَدوْرَاءُ فانْظُرُوا ذلك . فَنَظَرُوا فرأَوْهُ »، يَعْنِي أَثْرَ كَيَّة كُوى بها .

(و) الحَوْرَاءُ: (ع قُرْبَ المَدينَة) المُشَرَّفَة ، على ساكنها أَفْضَلُ الصَّلاة والسَّلام ، (وهو مَرْفَأُ سُفُنِ مِصْر) قديماً ، ومَمَرُّ حاجِّها الآنَ ، وقد ذَكرها أَصْحابُ الرِّحل .

<sup>(</sup>١) اللسان ومعجم البلدان (حُوَّاريْن) .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « عصير » والمثبت من معجم البلدان والزيادة بعده منسه .

(و) الحَوْرَاءُ: (مَاءُ لِبَنِي نَبْهَانَ)، مُرُّ الطَّعْم.

(وأَبُو الحَوْرَاءِ): رَبِيعَةُ بنُ شَيبانَ السَّعْديُّ (رَاوِي<sup>(١)</sup> حَديــثِ القُنُوت) عن الحَسَن بن عَلى ، قال «عَلَّمني أبي أُو جَــدِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليــه وسَلَّم أَن أَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَن هَــدَيْتَ ، وعافنــي فيمَنْ عافَيْتَ ، وتَوَلَّني فيمَنْ تَولَّيت ، وباركْ لى فيما أعطيْتَ ، وقِنبي شُرٌّ ما قَضَيْت . إِنَّكَ نَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْك ، إِنَّــه لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت ، تَبارَكْتَ وتَعَالَيْت » قلت: وهمو حَديث مَحْفُسوظ من حَديث أبي إسحاقَ السَّبيعيّ . عن بُريَــد بن أبــى مــريم ، عـن أبــى الحَوْرَاءِ ، حَسَنَّ من رِوايَة حَمْزةَ بْن حَبيبِ الزَّيَّاتِ ، عنه . وهو (فَرْدٌ) .

(والمَحَارَةُ: المَكَانُ الَّذِي يَحُور أَو يُحُور أَو يُحَارُ فِيهِ . و )المَحَارَةُ: (جَهُونُ الْأَذُنِ) الظَّاهرُ المُتَقَعِّرُ ، وهو ما حَوْلَ الصَّمَاخ المُتَقعِيرُ ، وهو ما حَوْلَ الصَّمَاخ المُتَسع ، وقيل : مَحَارَةُ

الأَذُن: صَدَفَتُهَا، وقيل: هي ما أَحَاطَ<sup>د</sup> بسُمُوم الأَذُنِ من قَعْرِ صَحْنَيْهما.

(و) المحَارَةُ : (مَرْجِعُ الكَتفِ)، وقيل : هلى النُّقْرة الَّتى فى كُعْبُرَةِ اللَّتِي فى كُعْبُرَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللللْمُواللَّالِمُ اللْمُواللَّةُ الللْمُواللَّةُ ال

(و) المَحَارَةُ : (الصَّدَفَةُ ونحُوها مِنَ العَظْم )، والجمْع مَحَارٌ . قال السُّليْكُ :

كَأَنَّ قَوَائِمَ النَّحَسامِ لَمَّا تَوَلَّى صُحْبَتَى أُصُللًا مَحَارُ(١) أَى كَأَنَّهَا صَدَفٌ تَمُرٌّ على كُلِّ شَيْءٍ.

وفى حديث ابْن سِيرينَ فى غُسْل المَيت : «يُؤْخَذ شَيْءٌ من سِدْر فيُجْعَل فى مَحَارَة أو سُكُرُّجة ».

قال ابنُ الأَثير: المَحَارَةُ والحائر: الَّذَى يَجْتَمِع فيه المَاءُ. وأَصْلُ المَحارَةِ الصَّدَفةُ، والمِيمِ زائدَة.

قُلتُ : وذَكره الأَزهَرَىٰ فى مَحــر، وسيـــأْتى الــكَلاَمُ عليــه هُنـــالك إِن شاءَ الله تَعالَى .

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس روى .

<sup>(</sup>١) اللمان ومادة (نحم).

(و) المَحَارَةُ: (شِبْهُ الهَــوْدَج)، والعَامَّــة يُشَدِّدُون، ويُجْمَـع بالأَلفِ والتاء.

(و) المَحَارَةُ: مَنْسِمُ البَعِير، وهو (ما بَيْنَ النَّسْرِ إِلَى السَّنْبُك)، عن أَبى العَمَيْثُل الأَعْرَابِيّ.

(و) المَحَارَةُ: (الخُطُّ ؛ والنَّاحيَةُ).

(والاحْــورَارُ: الابْيضَـاضُ): واحْوَرَّتِ المَحَاجِرُ: ابيَضَــت.

(و) أَبُو العَبَّاسِ (أَحْمَدُ) بَنُ عَبْدِ اللهِ (بن أَبِي الحَوَارَى) والدَّمَشْقِيّ ، وَكَلَّارَى) وَلَي بالفتح وَ هَلَا المعافِطُ ضبطه بعضُ الحُفّاظ وقال العافِظُ ابن حَجَر: هنو كالحَنوُارِيّ واحِدِ المحوّارِيِّين على الأصحة ويوريّ واحِدِ الحَوّارِيِّين على الأصحة وحَفظ عند وكيم بن الجرّاح المحكّتب وحَفظ عند أبا سُلَيْمَانِ الدّارانيي وحفظ عند الرّقائِق ، وروى عنه أَبُو زُرْعة وأَبُو الرّقائِق ، وروى عنه أَبُو زُرْعة وأَبُو مَعْيى بن معين نقال: أهدل الشّام يُمْطَرُون من معين فقال: أهدل الشّام يُمُطرُون به ، تُوفِّي سنة ٢٤٦ . (وكشمّاني) معينم السين وتشديد ألميم ، كما أَي بضم السين وتشديد ألميم ، كما

ادَّعَى بعضٌ أَنَّه رآه كذلك بخَطً المُصَنِّف هنا ، وفي «خَرَط»، قال المُصَنِّف هنا ، وفي «خَرَط»، قال شَيْخُنَا : ويُنَافيه أَنَّه وَزَنَه في «سرم ن» بحُبَارَى ، وهو المَعْرُوف ، فتَأَمَّل ، (أَبُو القاسم الحُوّارَى ، الزَّاهِدَان ، م) ، أَى مَعروفان . ويقال الزَّاهِدَان ، م) ، أَى مَعروفان . ويقال فيهما بالتَّخْفِيف والضَّمِّ ، فلافائدة في التَّحْرار والتَّنَوُّ ع، قالَه شَيْخُنَا .

قلْت: ما نَقَلَه شَيْخُنَا من التَّخْفِيف والضَّمِّ فيهما، فلم أَرَ أَحَدًا من الأَئِمَّة تَعرَّضَ لَه، وإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في الأَوَّل، فمنْ ضَبَطه كُسُكَارَى، وعلى فمِنْهُم مَنْ ضَبَطه كُسُكَارَى، وعلى الأَصِحِّ أَنه على واحد الحَوَارِيِّين، كما تَقَدَّم قَريباً. وأمَّا الثَّاني فبالاتّفاق بضَمِّ الحَاء وتَشْديل الوَاو، فلم بضَمِّ الحَاء وتَشْديل الوَاو، فلم يَتَنَوَّع المُصَنِّف، كما زَعَمَه شَيْخُنا، وَتَأَمَّلُ.

(والحُوارُ ، بالضَّمِّ ، وقَدْ يُكْسَر ) ، الأَخيسرَة رَديسة عند يَغْقُوب : (وَلَدُ النَّاقَة سَاعَة تَضَعُه) أُمَّه خَاصَّة أَ. (أو) مِنْ حِيسن يُوضَع (إِلَى أَنْ) يُفْطَم و(يُفْصَلَ عَنْ أُمَّه) ، فإذا فُصِلَ عن وَلَي أَنْ ) مَنْ عن

أمّه فهو قصيل . (ج أَحُورَةُ وحِيسرَانٌ)، فيهما . قال سيبَويْه : وَقَقُوا بَيْنَ فَعَالَ وَفِعَالَ كَمَا وَقَقُوا بَيْنَ فُعَالَ وَفِعَالًا كَمَا وَقَقُوا بَيْنَ فُعَالًا وَفَعِيسل . قال : (و) قد قَالُوا (حُورَانُ)، وله نَظيرٌ ، سَمِعْنَا العَرَبُ تَقُولُ : رُقَاقٌ ورِقَاقٌ ، والأَنْثَى بالهاء ، تَقُولُ : رُقَاقٌ ورِقَاقٌ ، والأَنْثَى بالهاء ، عن ابْن الأعرابي .

وفى التَّهْذيب: الحُوَارُ: الفَصيل أُوَّلَ مَا يُنْتَجِ . وقال بعضُ العَرَب: اللهُمُّ أَحِرْ رِبَاعَنَا . أَى اجْعَلْ رِبَاعَنَا حِيسرَاناً . وقولُه:

أَلاَ تَخَافُونَ يَوْمَاً قَدْ أَظَلَّكُمُ فيه حُوارٌ بأَيْدى النَّاس مَجْرُورُ (١)

فَسَّره ابنُ الأَعْرَابِيّ فقال: هو يَوْمُّ مشؤومٌ عَلَيْكُم كَشُؤْم حُــوارِ نَاقَــةِ ثَمُودَ على ثَمُودَ .

وأَنْشَدَ الزَّمَخْشَرَى فِي الأَسَاسِ: مَسِيــخُ مَليــخُ كلَخْـم الحُــوَارِ فــلا أَنْتَ حُلْوٌ ولا أَنْتَ مُرَّ (٢)

(والمُحَاوَرَةُ، والمَحْوَرَةُ)، بفَتْــــــح فسُكون في الثَّانِــــى . وهٰذه عن اللَّيْث وأَنْشَد :

بحَاجَةِ ذي بَثِّ ومَحْوَرَة لـــهُ

كُفّى رَجْعُهَا من قِصَّة المُتكلِّم (۱) (والمَحُورَةُ)، بضَم الحَاءِ، كالمَشُورة من المُشَاورَةِ: (الجَوَابُ، كالحَوِير)، كأميسر، (والحَسوار)، بالفنسح (ويُكُسَر، والحِسرَةُ)، بالنفسر (والحُويْرة)، بالتَّصْغِيسر.

يقال: كلَّمْتُه فما رَجَعَ إِلَى حَويِسرًا وَمُحَاوَرَةً وَحَويِسرًا وَمُحَاوَرَةً وَحَويِسرًا وَمُحَاوَرَةً وَلَاسُمُ مَن وَمَحُورَةً ، أَى جَواباً . والاسْمُ مَن المُحَاوَرَة الحَويرُ ، تقسول : سَمَعْتُ حَويرَهما وحِوارَهُما . وفي حَديث سَطيع «فَلَم وَحِوارَهُما . وفي حَديث سَطيع «فَلَم يُحِرْ جَوَاباً » ، أَى لم يَرْجع ولم يَرُد . وما جاءَتْنى عنه يَرْجع ولم يَرُد . وما جاءَتْنى عنه مَحُورَةً ، بضَم الحَاء ، أَى ما رَجَعَ إِلَى عنه الحَورة ، فَي المُحَاء ، أَى ما رَجَعَ الحَوار آ) ، أَى المُحَاوَرَة .

<sup>(</sup>۱) الخات.

<sup>(</sup>۲) مادة (مسخ) رابسع ثلاثة أبيات ، وهسو للأشعر الرَّقبان الأسسدى، والشاهد في الأساس (حور) .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٢) في اللسان: « إنه لضعيف الحَوْر ، .

(و) المُحَاوَرَةُ: المُجَاوَبَةَ و(مُرَاجَعَةُ النَّطْق) والمُحَاوَرَةُ: المُجَاوَبَةَ و(مُرَاجَعَةُ النَّطْق) والسكلام في المُخَاطَبَة، وقد حَاوَرُه، (وتَحَاوَرُوا: تَرَاجِعُوا الكَلاَمَ بَيْنَهُم)، وهم يترَاوَحُونَ ويَتَحَاوَرُونَ.

(والمِحْوَر ، كَمِنْبَر : الْحَدِيدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ الْخُطَّافِ والبَكَرَةِ) .

وقال الجَوْهَرِئَ : هـو العُودُ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ البَكَرَة ، وربما كَانَ مِنْ حَدِيد ، (و) هُو أَيضاً (خَشَبَةُ تَجْمَع المَحَالَة).

قال الزَّجَّاج: قال بَعْضُهم: قِيل له مِحْور للدَّورَانِ، لأَنَّه يَرْجِعُ إِلَى المَكَان الَّذِي زَالَ عنْهُ، وقيسل إِنَّمَا المَكَان الَّذِي زَالَ عنْهُ، وقيسل إِنَّمَا قيل له مِحْور لأَنَّه بدَورانِه يَنْصَقِل حَتَّى يَبْيضٌ.

(و) المِحْوَر : (هَنَةً) وهي حَدِيدة (يَدُورُ فِيهَا لِسَانُ الإِبْزِيمِ في طَرَفِ المِنْطَقَةِ وغَيْرِهَا).

(و) المحثورُ: (المِكْوَاةُ)، وهـــى الحَدِيدَةُ يُكُونَى بِهَا.

(و) المِحْوَرُ: عُـودُ الخَبَّـازِ.

و (خَشَبَةٌ يُبْسَطُ بِهَا العَجِيدِنُ) يُحَوَّر بها الخُبْزُ تَحْوِيرًا.

(وحَــوْرَ الخُبْـزَةَ) تَحـوِيـراً: (هَيَّأَهَا وأَدَارَهَا) بالمِحْوَر (ليَضَعَهَـا في المَلَّةِ)، سُمِّي مِحْوَرًا لِدَوَرَانِه على العَجِيـن، تَشْبِيها بيحُور البَكَرة واستِدارته، كذا في التَّهْذِيـب.

(و) حَوَّرَ (عَيْنَ البَعِيـرِ) تَحْوِيرًا: (أَدَارَ حَوْلَهَا مِيسَماً) وِحَجَّرَه بِكَيٍّ، وذٰلِك من دَاءِ يُصِيبُها، وتِلْك الكَيَّةُ الحَوْرَاءُ.

(والحَـوِيرُ)، كأمير: (العَـداوَةُ والمُضَارَّةُ)، هـكذا بالرَّاء، والصواب المُضَادَّة، بالدَّال، عن كُراع،

(و) یقال: (ما أَصَبْتُ) منه المَحُون، وفی بعض (حَوْرًا)، بفَتْح فَسُكُون، وفی بعض النَّسخ بالتَّحْرِيك (وحَرورُورًا)، كَسَفَرْجَل، أَى (شَيْئًا).

(وحَــوْرِيتُ) ، بالفَتْــح : (ع) ، قال ابنُ جِنَّــی : دَخَلْتُ علی أَبِی عَلِیٌّ. فعیــن ر آنِــی قال : أَینَ أَنْــتَ ؟

أَنَا أَطلُب ك، قلْت: وما هُو ؟ قال: ما تَقُول في حَوْرِيت، فخُضْنافِيه فرأَيناهُ خَارِجاً عن الحِتَاب، وصانع أَبُو عَلَّ عنه فقال: ليس من لُغَة ابنَى نِزَارِ فأَقَلَّ الحَفْل بِه لذٰلِك ، قال: وأقرب ما يُنْسَب إلَيْه أَن يَكُون فَعْلِيتاً لقُرْبِه من فِعْلِيتِ. وفعليتاً لقُرْبِه من فِعْلِيتِ. وفعليتاً لقُرْبِه من فِعْلِيتِ. وفعليتاً لقُرْبِه من فِعْلِيتِ. وفعليتاً لقُرْبِه من فِعْلِيتِ.

(والحَائِرُ: المَهْ لَزُولُ) كَأَنَّه من الحَوْر ، وهُو التَّغَيُّر من حالٍ إلى حالٍ ، والنُّمُصان .

(و) الحائر: (الوَدَكُ). ومنه قولهم : مَرقَة مُتَحَيِّرة. إِذَا كَانَتَ كَثْيَا وَالدَّسَمِ : وعلى هٰذَا كَثْيَارَةُ الإِهَالَةُ والدَّسَمِ : وعلى هٰذَا ذَكُ رُهُ في اليائِسيِّ أَنْسَبُ كَالَّذِي بَعْدُه .

(و) الحائسِرُ : (عَ) بالعِسرَاقِ (فِيسهِ مَشْهَدُ) الإمام المَظْلُسومِ المَظْلُسومِ السَّهِيدِ أَبِسى عَبْدِ الله (الحُسَيْن) بْنَ عَلْسَى بُسنِ أَبِسى طَالِب ، رَضِى اللهُ عَلْسَى بُسنِ أَبِسى طَالِب ، رَضِى اللهُ عَنْهُم ؛ سُمَى لتَحَيْرِ المَاءِ فيه . (ومنه عَنْهُم ؛ سُمَى لتَحَيْرِ المَاءِ فيه . (ومنه نَصْرُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ) المَحُوفِسى .

سَمِع أَبَا الحَسَن بنَ غِيدرَةً . (و) الإمامُ النَّسَّابَة (عَبْدُ الحَميد بْنُ) الشِّيخ النَّسَّابة جَلال الدين (فَخَّار) بن مُعَدّ بن الشريف النّسَّابة شمس الدين فَخَّار بْنِ أَحْمَد بْنِ محمَّد أَبِي الغَنَائِم بن مُحَمَّدِ بن مُحمَّد بن الخُسَيْن بن مُحَمَّد. الحُسَيْنِيِّ المُوسُويِّ ، (الحائر يان ) وَوَلَدُ الأَخيرِ هٰذَا عَلَمُ الدِّينِ عَلِمي ابنُ عَبْد الخميد الرَّضِيُّ المُرْتَضَى النَّــَّابَة إِمَامُ النَّسَبِ في العِراق. كان مُقِيماً بالمَشْهَد. ومات بهراة خُرَاسَانَ . وهو عُمْدَتُنا في فَنَ النَّسَب . وأسانِيكُنا مُتَّصلَة إليه . قال الحافِظُ ابنُ حَجَر : والثاني من مَشْيَخَة أَبِسَى الْعَلاءِ الْفُرَضِيُّ . قال : وممَّن يَنْتَسِب إِلَى الحَائِسِ الشَّرِيفُ أَبُّو الغَنَائِم مُحَمَّدُ بْنُ أَبِسَى الفَتْح العَلَوِيّ الحائريُّ. ذَكَرَه مَنْصُورٌ .

(والحائرةُ: الشَّاةُ والمَرْأَةُ لاتَشِبَّانِ أَبَدًا). من الحَـوْرِ بِمَعْنَى النَّقْصَانِ والتَّغَيُّرِ مِنْ حال إلى حال .

(و) يقال: (مَا هُو إِلاَّ حائِرَةٌ مِـنَ

الحَوَائِر، أَى) مَهْزُولَةٌ (لا خَيْرَ فِيهِ . وَ) عَنَ ابن هَانِئَ : يُقَالُ عَنَدُ تَأْكِيدِ الْمَرْزِئَة عليهِ بِقَلَّة النَّمَاءِ : (مَا يَخُورُ) فلانٌ (وَمَا يَبُورُ) ، أَى (مَا يَنْمُو وَمَا يَبُورُ) ، أَى (مَا يَنْمُو وَمِا يَزْكُو) ، وأَصْلُه مِن الحَوْزِ وهو للهَلاكُ والفَسَادُ والنَّقصُ .

(و) الحَوْرَةُ: الرُّجُوعُ .

و (حَوْرَةُ: ة بَيْن الرَّقَةِ وبَالِسَ. مِنْهَا صَالِحَ الحَوْرِيُّ) ، حَدَّث عن أَبِسى صَالِح اللهِ الحَوْرِيُّ) ، حَدَّث عن أَبِسى المُهَاجِر سَالِم ابنِ عَبْدِ الله الحكلابِيّ الرَّقِّحيّ . وعنه عَمْرو بن عُثمَانَ الرَّقِّحيّ . وعنه عَمْرو بن عُثمَانَ الحَكلابِعيّ الرَّقِّحيّ . ذَكره مُجَمَّدُ بنُ الحَرَّانِعيّ في تاريخ الرَّقة . سعيد الحَرَّانِعيّ في تاريخ الرَّقة .

(و) حَوْرَةُ : ( وَادِ بِالْقَبَلِيَّةِ ) .

(وحَوْرِيُّ)، بكَسْ الرَّاءِ، هَكُذَا هُو مَضْبُوطَ عِنْدُنَا وضَبَطَهُ بَعْضُهُ مَضْبُوطَ عِنْدُنَا وضَبَطَهُ بَعْضُهُ مَكَدَا وضَبَطَهُ بَعْضُهُ مَكْرَى (: ة من دُجَيْل ، منها الحَسَن ابْنُ مُسْلِم) الفَارِسِيِّ الْحَوْرِنِيِّ. كَان من قَرْية الفارِسِيَّة، ثم من حَـوْرِيِّ. كان رُوْق عِنْ أَبِي البَـدْ الْكَرْخِيْنِ. وَشَكِير الْكَرْخِيْنِ. وَشَكِيرُ الْكَرْخِيْنِ. وَشَكِيرُ الْكَرْخِينِ. (وسُلَيْمُ بْنُ عِيسَى ، الزَّاهِدَانِ) . الأَخير صاحِب كَرامَات، صَحِب أَبا الحَسَن صاحِب كَرامَات، صَحِب أَبا الحَسَن

القَزْوِينِــيّ وحَكَى عَنْه .

قلت : وفَاتَه عبدُ الحَرِيم بن أيسى عَبْد الله بْن مُسْلم الحَوْرِيُ الفارِسيُّ ، من هٰذه القَرْية ، قال ابنُ نُقْطَة . سَمِع مَعِي الحَثِيسرَ .

(وحَوْرَانُ)، بالفَتْح : (كُورَةُ)، عَظِيمة (بِدِمَشْقَ)، وقَصَبَتُها يُصْرَى. وَمَنها تُحَصَّلُ عَلاَّتُ أَهْلِهَا وطَعَامُهُم. وقَدَ نُسِبَ إِلَيْهَا إبراهِمِيمُ بنُ أَيُّوبَ وقد نُسِبَ إِلَيْهَا إبراهِمِيمُ بنُ أَيُّوبَ الشَّسامِيِّ. وأَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بن حُمَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وغَيْرُهما .

(و) حَوْرَانَ : (مَاءٌ بِنَجْدِ). بَيْسَنَ اليَمَامَةِ ومَكَّةً .

(و) حَوْرَانُ ( : ع بِبَادِيَةِ السَّمَاوَةِ). قَرِيسَبُّ مِن هِيسَتَ : وهو خَرابٌ .

(والحَوْرَانُ). بالفَتْح: (جِلْمَدُ الفِيسلِ). وباطِنُ جِلْدِه: الحِرْصِيَانُ. كِلاهُمَا عن ابن الأَعرابِسيّ:

(وعَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنْ شَمَاسَةَ بْنِ ذِئْبِ بْنِ أَحْوَرَ: تَابِعِسَ ). مَن يَنِسِي مَهْرةَ . رَوَى عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِت وعُقْبةَ

ابنِ عَامر ، وعــِدادُه فی أَهْل مِصْــر ، روی عَنْه یَزِیدُ بنُ أَبِــی حَبِیب .

(و) من أَمْثَالِهِم : « فُلاَنُ (حَبُورٌ فی مَحَارَة ") ، حُبُور (بالضَّمِّ والفَتْحِ) فی مَحَارَة ") ، حُبُور (بالضَّمِّ والفَتْحِ) أَی (نُقْصَانُ فی نُقْصَان) ورُجُوع ، (مَثَلُ ) یُضْرَب (لمَنْ هُو فی إِدْبَار) . والمَحَارَة كالحَبُورِ : النَّقْصان والرُّجُوع ، والمَحَارَة كالحَبُورِ : النَّقْصان والرُّجُوع ، (أَو لِمَنْ لاَ لَيصلُح ) . قال ابسنُ الأَعرابِسيّ : فُلانُ حَوْرٌ فی مَحارَة . هٰكذا المَّعْرَب مَثَلاً سمِعْتُه بفَدْ علائم علائم ، فلائم علم الحاء . یُضرَب مَثَلاً للشَّیْء الَّذِی لا یَصْلُح ، (أَو لمَنْ كَانَ صَالِحاً فَفَسَلَ) ، هٰذا آخِر كَلامِه . صَالِحه .

(وحُورُ بْنُ خَارِجــة ، بالضَّــم ): رجُل (مِنْ طَيِّـــئ ).

(و) قولهم (طَحَنَتُ) الطَّاحِنَةُ (فَمَا أَحَارَتُ شَيْئًا ، أَى مَا رَدَّتُ شَيْئًا مِنَ الدَّقِيتِ ، والأَسْمُ منه الحُورُ أَيْضًا) ، أَى بالضَّمِّ ، وَهُو أَيْضًا الهَلكَة . قال الرَّاحِزُ :

\* في بِسُرِ لاحُورِ سَرَى وما شَعَرْ (١) \*

قال أَبُو عُبيْدة :أَى في بِسُرِ حُـــورٍ و «لا» زِيسادةً .

(و) من المَجَازِ: (قَلِقَتْ مَحَاوِرُه) أَى (اضْطَرَب أَمْرُه). وفي الأَساسِ: اضْطَرَبَت أَحْوَالُه. وأَنشد ثَعْلَب:

يا مَىُّ مَالِسَى قَلِقَتْ مَحَـاوِدِى وصَارَ أَشْبَاهَ الفَغَـا ضَرَائِدِى (١)

أَى اضْطَربَتْ عَلَىَّ أُمُورى ، فكنَى عنها بالمَحَاوِر . وقالِ الزَّمَخْشَرِیّ : استُعِير من حَالِ [مِحْور] (٢) البكرة إذَا املاَسَّ واتَّسَع الخَرْقُ فاضْطَرَبَ .

(وعَقْسَرَبُ الحِيسَرَانِ : عَقْسَرَبُ الحِيسَرَانِ : عَقْسَرَبُ الشَّنَاءِ ، لأَنَّهَا تَضُرُّ بِالحُوارِ ) ولَسِدِ النَّاقَةِ ، فالحِيْرانُ إِذًا جَمْعُ حُوَارٍ .

(و) فى التَّهْذِيبِ فى الخُمَاسِيِّ: (الحَوَرْوَرَةُ: المَرْأَةُ البَيْضَاءُ)، قال: وهو ثلاثيُّ الأَّصْلِ أُلحِقَ بالخُمَاسِيِّ لتَكْرادِ بَعْضِ حُرُوفِها.

(وأَحَـــارَتِ النَّاقَةُ : صـــارتْ ذَاتَ

 <sup>(</sup>۱) تقدم في المادة مع مشطور كما تكرر في اللـــان وهو للعجاج ,

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأساس ونبه عليها جامش مطبوع التاج .

حُوَارٍ)، وهـو وَلَدُها سَاعَةَ تَضَعُه . (وما أَحَارَ) إِلَى ﴿جَوَاباً ﴿ مَا رَدَّ)، وكذا ما أَحَارَ بكَلِمَة .

(وحَوَّرَهُ تَحْوِيرًا: رَجَعَه) ، عـن الرِّجَّاج. وحَوَّرَه أَيضـاً: بَيَّضـه. وحَوَّرَهُ: دَوَّرَه، وقد تَقَدَّم.

(و) حَوَّرَ ( اللهُ فُلاَناً : خَيَّبَـه ) ورَجَعَـه إِلَى النَّقص .

(واحورَّ) الجِسْمُ (احْوِرَارًا : ابْيَضَّ) وكذٰلك الخُبْزُ وغَيْرُه .

(و) احورات (عينه : صارات حوراة) بيّندة الحور : ولم يَسدر الأصمعِيّ ما الحور في العين ، كما تقدّم :

(والجَفْنَةُ المُحْوَرَّةُ : المُبْيَضَّةُ بالسَّنَامِ). قال أَبو المُهَوَّشُ الأَسَدِىّ :

يا وَرْدُ إِنَّى سَاَّمُوتُ مَارَهُ فَمَنْ حَلِيفُ الجَفْنَةِ المُحْوَرَّهُ (١)

يَعْنِى المُبْيَضَّةَ . قال ابنُ بَرِّى : وَوَرَدُ تَرْخِيمُ وَرَدَةً ،وهي امرأَتُه ، وكانت

(١) اللمان والصحاح والأساس والمقاييس ٢ /١١٦.

تَنْهَاه عن إضاعَةِ مَاله ونَحْرِ إِبله . (واسْتَحَارَهُ: اسْتَنْطَقَه) . قال ابنُ الأَعرابِ عن : اسْتَحارَ الدَّارَ: استَنْطَقَها ، من الحَوْر (١) الَّذي هو الرُّجُوع .

(وقَاعُ المُسْتَحِيرَة : دِ) ، قال مالِك ابنُ خَالِدٍ الخُنَاعِـيُّ :

ويَمَّمْتُ قاع المُسْتَحِيدرَةِ إِنَّدى بأَنْ يَتَلاحَوْا آخِرَ اليَوْمِ آرِبُ<sup>(٢)</sup>

وقد أعاده المُصَنَّف في اليائِكيّ أَيْضًا . وهُمَا واحِدٌ .

(والتَّحَاوُرُ: التَّجَاوُبُ)، ولو أَوْرَدَه عند قَدوْله: وتَحَداوَرُوا: تَرَاجَعُوا. كَانَ أَلْيَقَ. كَمَا لا يَخْفَى. (وإنَّه في حُورٍ وبُورٍ. بظَمِّهما)، أى (في غَيْرِ صَنْعَة ولاَ إِتَاوَة). هٰكَذا في النَّسَخ. وفي اللِّسَان ولا إجادَة، بدل إِتَاوَة. (أَوْ: فِي ضَلاَل:)، مأخوذٌ من النَّقُصِ والرُّجُوع.

(وحُرْتُ الثَّوْبَ) أَحُورُه حَـوْرًا:

 <sup>(</sup>١) في الاصل واللسان « الحوار » وأثبتنا ما هو نص في الرجوع

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهدليين ۸د؛ واللسان وفي معجم البلدان
 (۱لمستحيرة) موضع في شعر هذيل وأورده مع آخر .

(غَسَلْتُه وبَيَّضْتُه)، فهو ثَوْب مَحُورٌ، والمعروفُ التَّحْوِيرُ، كما تقدَّم.

[] ومما يُسْتَدُرَك عليه :

حارَت الغُصَّة تَحُور حَوْرًا: انحدَرَت كَانَها رَجَعت من مَوْضِعها، وأحارَها صَاحِبُها.

ونُبِّتُ غَسَّانَ ابْنَ وَاهِصة الخُصَى يُلَجْلِجُ مِنِّى مُضَّغَةً لا يُحِيرُها (١) وأنشد الأَزهَرِيِّ :

ه وتِلْكَ لعمْرِي غُصَّةٌ لا أُحِيرُها (٢) ه

والباطِل في حُور: أَى [في] نَقْص ورُجُوع. وذَهَب فُلانٌ في الحَوَارِ والبَوارِ البَوارِ المنصوباً الاوَّل. وذهب في الحُسورِ والبُور] (٢) أَى في النَّقْصَانِ والفَسادِ. ورجُلَّ حَائِرٌ بائر. وقد حَارَ وبَارَ. والحُورُ: الهَلاكُ. [والحَورُ والحَورُ والخَورُ والخَورُ والخَورُ والخَورُ والخَورُ والحَورُ والخَورُ والنَّورُ والخَورُ والنَّورُ والخَورُ والنَّورُ والخَورُ والنَّ والنَّورُ والنَّورُ والنَّورُ والنَّورُ والنَّورُ والنَّورُ والنَّورُ والنَّا والنَّورُ والنُورُ والنَّورُ والنُورُ والنَّورُ والنُورُ وا

بحَوْرِ ما بَعَثْتُمَا بِه » أَى بِجَواب ذٰلِك.

والحِكَوارُ والحَوِيرُ : خُرُوجُ القِدْحِ مِنَ النَّارِ . قال الشَّاعِر :

وأَصْفَرَ مَضْبُوحِ نَظرْتُ حَِسْوَارَهُ على النَّارِ واسْتُّوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِ<sup>(١)</sup>

ويُرْوَى حَوِيرَه ، أَى نَظَرْتُ الفَلَجَ والفَوْزَ .

وحكى ثعْلب: اقْضِ مَحُــورَتَك. أَى الأَمرَ الَّذي أَنتَ فَيــه .

والحَوْراء: البَيْضَاء. لا يُقْصَد بذلك حَوَرُ عَيْنِها .

والمُحَوِّر: صاحِبُ الحُوَّارَى.

ومُحْوَرُّ القِدْرِ : بَياضٌ زَبَدِها . قال السَّكُمَيْت :

ومَرْضُوفَة لم تُؤْنِ في الطَّبْخِ طَاهِياً عَجِلْتُ إِلَى مُخْوَرًها حين غَرْغَرَا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الديوان/٢٩٤ واللسان .

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والسكلام متصل .

 <sup>(</sup>٤) زيادة مقتبسة من اللبسان فبين الهلاك والجواب
 كلام حوالى أربعة أسطر .

<sup>(</sup>۱) اللمان ومادة (ضبح) وفي (جمد) نسب لطرقة بن العبد برواية : نظرت حويره . وفي الجمهرة ۲۹/۲ أنشدوا الطرقة ، ويقال لعدى بن زيد العبدى بروية نظرت حويره . والبيت ملحق بديوان طرقه /۱۵۳ برواية حواره . هذا و بعن اللمان بعد البيت « ويروى حويره إنما يمني بجواره وحويره خروج القدح من النار أي نظرت الفلج والفوز » .

 <sup>(</sup>۲) اللسان و مادة (أنى).

والمَرْضُوفَةُ: القِدْرِ التِي أُنْضِجَت بالحِجَارَةِ المُحْمَاةِ بِالنَّارِ . ولِم تُؤْنِ: لم تَحْبِس .

وحَوَّرْت خَواصِرَ الإِبِل، وهو أَن يَأْخُذَ خِنْيَها فيضُرِب به خَواصِرَها. وفسلانُ سَرِيع الإِحارة ، أَى سَرِيع اللَّحارة ، أَى سَرِيع اللَّحارة ، أَى سَرِيع اللَّهُم ، والإحسارة في الأَصْل : رَدُّ الجَوابِ ، قَالَه المَيْدَانِين .

والمَحارة : ما تَحْتَ الإطار . والمَحارة : الحَنك . وما خَلْف الفَراشة والمَحارة : الحَنك . وما خَلْف الفَراشة من أَعْلَى الفَم . وقال أبو العميْثل : باطِنُ الحَنك . والمَحَارة : مَنْفَذُ النَّفُسِ إلى الخَياشِيم . والمَحَارة : نُقْرة الوَرك . والمَحَارة : نُقرة الوَرك . والمَحَارة نُوس الفَخِذين .

والمَحَارُ. بغَيْر هاءِ، من الإِنْسَان : الحَنَكُ ، ومن الدَّابَّة : حَيْثُ يُحَنِّك الجَنْك الجَنْك ، ومن الدَّابَّة : حَيْثُ يُحَنِّك البَيْطَارُ . وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : مَحَارَةُ الفَرسِ أَعْلَى فَمِه مِنْ بَاطِنٍ .

وأحرت البعيس نحرته وهذا

من الأساسِ (١)

وحَوْرانُ اسمُ امراًة : قال الشَّاعر : إِذَا سَلَكَت حَوْرانُ مِن رَمْل عالِيج فَقُولاً لها لَيْسَ الطريقُ كَذَلِكِ فَقُولاً لها لَيْسَ الطريقُ كَذَلِكِ وحَوْرًان : لَقبُ بَعْضِهم . وحُورٌ : بالضَّم لقبُ أَحْمَد بنِ الخَلِيل ، رَوَى بالضَّم لقبُ أَحْمَد بنِ الخَلِيل ، رَوَى عن الأَصْمَعِي . ولقبُ أَحْمَد بنِ المُعَلِيل ، وحُورُ بنُ أَسْلَم مُحَمَّد بْنِ المُعَلِّس . وحُورُ بنُ أَسْلَم في أَجداد يَحْيَى بن عَطاء المِصْرِي في أَجداد يَحْيَى بن عَطاء المِصْرِي الحَافِظ .

وعن ابن شُميْل: يَقُولُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِه: واللهِ مَا تَحُور ولا تَحُولُ ،أَى مَا تَزْدَاد خَيْرًا . وقال ثَعْلَبٌ عن ابْنِ الأَعرابِيّ مثْلَه.

وحُوَار «كَغُرَابِ »: صُقْع بهَجَرَ. وكرُمَّان: جُبَيل.

وعبدُ القُدُّوس بن الحَوَارِيّ الأَرْدِيّ من أَهْلِ البَصْرة يَرْوِي عَنْ يُونُسَ بِنِ

<sup>(</sup>۱) هكذا تحرقت على الشارح وتصرب: في الغصل الأول والصواب في الأساس. وأحار البَعيرُ بجراً ته ، قال : وهُن " بُرُوكُ " لا يُحررُن البجيراة وهُن " بُرُوكُ " لا يُحررُن البجيراة في طن " بمُبينض اللَّغام في صَريب

عُبِيْد. رَوَى عنه العِرَاقِيُّون، وحَوارِيَّ بنُ زِيادٍ تابِعِسيَّ.

وحور: موضع بالحجاز. وما ً لقُضاعة بالشَّام.

والحَوَارِى بنُ حِطّان بن المُعَلَّى التَّنُوخِي: أَبو قَبِيلة بِمَعَرَّة النَّعمانِ من رِجال الدَّهْر. ومن ولده أَبُو بِشْر الحَوَارِي بنُ محمّد بنِ علِي بنِ مُحَمد ابنِ أَحْمدَ بنِ أَحْمدَ بن أَحْمدَ بن أَحْمدَ بن أَحْمدَ بن أَحْمدَ بن العَدِيم في تاريخ حلب. ذكره ابن العَدِيم في تاريخ حلب.

#### [ ح ی ر ] \*

(حَارَ) بَصَرُه (يَحَارُ حَيْرَةً وحَيْرًا وحَيَرًا وحَيرَاناً)، بالتَّحْرِيك فِيهِمَا. قال العَجَّاجُ :

حَيْرَانَ لا يُبْرِثُه من الحَيَــــــرْ وَحْیُ الزَّبُورِ فی الكِتَابِ المُزْدَبَرْ (۱) (وَنَحَيَّر ، واسْتَحَارَ) إذا (نَظَر إلَى الشَّيْءِ فعَشَى )(۲) بَصَرُه . (و) حَسارَ

واسْتَحَار: (لَمْ يَهْتَد لِسَبِيله). وحَارَ يَحَار حَيْرَةً (فهـو حَيْرَانُ). بِفَتْــــح فسُكُون، أَى تَحَيَّر في أَمْره.

(و) رجل (حَائِرٌ) بَائِسرٌ . إِذَا لَمْ يَتَّجِهُ لِشَيْءٍ . وقسد جَاءً ذَٰلِكُ فَى حَدِيبَ عُمَر رَضِى الله عنه ، كمسا حَدِيبَ عُمَر رَضِى الله عنه ، كمسا تَقَدَّمَ فَى «ب ى ر » وهو المُتَحَيِّر فيه . في أمره لا يَدْرِى يَفْ يَهْتَدِى فِيه . (وهي حَيْرَاءُ) . أي كَصَحْراءً . هَكذا في النَّسَخ . ومثله في الأساس (۱) والذي في النَّسَخ . ومثله في الأساس (۱) والذي في النَّسَخ . ومثله في الأساس (۱) والذي والذي في النَّسَخ . ومثله في الأساس (۱) والذي والذي والأنشى حَيْرَى .

وحَكَى اللَّحْيَانِيَّ: لا تَفْعَل ذلك. أَمُّك حَيْرَى. أَى مُتَحَيِّرة. كَقُولك: أُمُّك ثَكْلَى، وكذلك الجَمِيع. يقال لا تَفْعَلُوا ذلِك أُمَّهاتُكم حَيْرَى.

( وهُـمْ حَيَـارَى ) ، بالفَتْـع . (ويُضَمُّ ) . قال شَيْخُنَا : واستعمَلَ بَعْض فى مُضَارع حَارَ يَحير كبَاع يَبِيع : بناءً على أَنَّه يائِيُّ العَيْن وهو

 <sup>(</sup>١) الديوان ٢٠ : ١١ وحى الإله ١١ ، والمشطوران في التكملة أما اللمان ففيه المشطور الأول بدون نسبة .

<sup>(</sup>۲) فى القاموس: » فَغُشْسِى عليه » أمسا الأصل فكاللسان.

<sup>(</sup>۱) الذي في الأساس المطبوع (حير) وامرأة حَيْرَى .

غَلَط ظاهِر لا يعرِفُه أَحَد وإِن كان رُبَّما ادُّعِي أَخْدُه من اضْطِلاح المُصَنَّف .

قلت: وفى المِصْبَاح: حارَ فى أَمْره يَحَارُ، من باب تَعِب: لم يَدْرِ وَجْهَ الصَّوَابِ، فهو حَيْرَانُ.

وفى التَّهْذيب: أَصْلُ الحَيْرَة أَنْ يَنظُر الإِنسانُ إِلَى شَيْءٍ فيَغْشَاه ضَوْوَهُ فيَطُر الإِنسانُ إِلَى شَيْءٍ فيغُشَاه ضَوْوَهُ فيصرفَ بصَره عنه .

(و) من المَجاز: حَارَ (الْمَاءُ) فِسَى المَكَان: وَقَفَ و (تَرَدَّدَ) كَأَنَّهُ لايَدْرِى كَيْفَ فِي يَجْرِى. كَتَحيَّرَ واسْتَحارَ .

(والحَائِرُ: مُجْتَمَعُ المَاءُ)، يَتَّحَيَّرُ المَاءُ فِيهِ يَرْجِعُ أَقْصَاهُ إِلَى أَذْنَاهِ، أَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

\* فى رَبَبِ الطِّينِ بِماءٍ حَائِرِ (١) \* وقد حَارَ وتَحَيَّر ، إِذَا اجْتَمَعَ ودَارَ . قال : والحاجِـرُ نَحْو منه ، وجَمعُـه حُجْرَانٌ . وقال العَجَّاج :

« سَقَاهُ رِيَّــا حائِــرٌ زُوِيُّ<sup>(۲)</sup> «

(و) الحَائِرُ: (حَوْضٌ يُسَيَّبُ إِلَيْهِ مَسِيَّبُ إِلَيْهِ مَسِيَّبُ إِلَيْهِ مَسِيَّبُ أَلْمُ هَذَا مَسِيَّلُ مَاء) مِنَ (الأَمْطَارِ) يُسَمَّى هٰذَا الأَمْمُ بالمَاءِ.

(و) قِيلَ الحَائِلُ : (المَكَانُ المُكَانُ المُكَانُ المُطْمَثِلُ ) يَجْتمِع فيه المَاءُ فيتحَيَّر لا يَخْرُج منه . قال :

صَعْدَة نابِتَة في حَانِ الْمَا الرَّيا الْمُعْمَدِنَا اللَّهُ الْمُعْمَدِنَا اللَّهُ الْمُعْمَدِنَا اللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

م حَتَّى إِذَا مَا هَاجِ حِيرَانُ الدَّرَقُ (٢) م

<sup>(</sup>١) اللمان ومجالس ثعلب ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) الديوان ۲۷ واللمان .

<sup>(</sup>١) اللسان ونسب ني مادة (صعد) إلى كعب بن جعيل

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) السان وق الديوان ١٠٥ :
 ه حنى إذا مااصفر حُجْر ان الذُر قَ •

الحيران جَمْع حَيْر ، لم يَقُلْهَا أَحَدُّ غَيِهِ ، ولا قَالَهَا هو إِلاَ في تَفْسِير هٰذا البَيْت . قال ابنُ سيدَه : ولَيْسَ ذٰلك أَيْضًا في كُلِّ نُسْخَة .

(ج خُــورَانٌ وحِيــرَانٌ)، بالضــمَّ والــكَشر .

(و) الحَائِرُّ: (الوَدَكُ). وقد تَقَدَّم في حَوَر أَيضاً .

(و) الحَائِسُ: (كُرْبَلاء)، سُمَّيت بِأَحَدِ هٰذِهُ الأَشْيَاءِ، (كَالْحَيْرَاء)، هِلَّهُ هُلَدُا فِي النَّسَخِ بِالْمَدِّ، والَّذِي فِي الصَّحاح وغَيْرِه: الحَيْر، أَي بِفَتْح فَسُكُون ، بِكَرْبِسلاءً، أَي سُمِّي لكَوْنه فَسُكُون ، بكَرْبِسلاءً، أَي سُمِّي لكَوْنه بكَرْبِسلاءً، وهنو المَوْضِعُ النَّهِ ، أَي بَهَا)، أَي بكَرْبِسلاءً، وهنو المَوْضِعُ النَّه بكَرْبِسلاءً، وهنو المَوْضِعُ النَّه بكَرْبِسلاءً، وهنو المَوْضِعُ النَّه بكَرْبِسلاءً، وهنو المَوْضِعُ النَّه بعَنه ، وقد تقد مَ في حور ذلك .

(و) من المَجَازِ قال ابنُ الأَعرابِيّ : (لا آتيه حَيْرِيَّ الدَّهْرِ)، بفتسح الحَاءِ (مُشَدَّدَةَ الآخِرِ). ورَوَى شَمِرُ الحَاءِ (مُشَدَّدَةَ الآخِرِ). ورَوَى شَمِرُ الحَاءِ (مُشَدَّدَةَ الآخِرِ) . ورَوَى شَمِر الجاءِ المَشَدِدة عن الرَّبِيسع بن قُريسع بن قُريسع قال : "سَمِعتُ ابنَ عُمَر يقول : لم يُعْطَ

الرجل شَيئًا أَفْضَلَ مِن الطُّسرُق. الرَّجلُ يُطْرِقُ على الفَحْلِ أَو على الفَرَس فيَذْهَبُ حَيْرِيُّ الدُّهْرِ . فقيال ليه رجــلٌ: مــا حَيْرِيَ الدُّهْـــرِ ؛ قال: لا يُحْسَب ». هٰكَذا رَواه بِفَتْح الحاء وتَشْديد الْيَاءِ النَّانيَة وفَتْحهَا . (وتُكُسُرُ الحَاءُ) أيضاً. كما في رواية أُخْرَى وهميي في الصّحماح، ونقلُمه ابن شْــمَيْل عن ابن الأَعْرَابـــيّ . وذَكَرَه سيبَوَيْه والأَخْفَشْ. قال ابنُ الأَثِيــر: (و) يُرْوَى: (حَيْرِي دَهْسِرِ)، بفتسح الحَاء (سَاكِنَةُ الآخِرِ). ونقلَه الأَخفَشْ . قال ابنْ جِنَّى في حِيسرِي دَهْر . بالسُّـكُون : عنــدى شيءٌ لم يَذْكُره أَحَـدُ . وهو أَنَّ أَصْلَه حِيرِي دَهْرِ . ومعناه مُدَّةَ الدَّهْرِ . فــكأَنَّه مُدَّةٌ تَحَيُّرُ الدَّهْرِ وبقَائِه. فلما حُذِفت إِحْدَى الياءَين بَقِيَــت اليــاءُ ساكنَةً كَمَا كَانَت . يَعْنَسَى خُذِفْت المُدُغَسَمُ فيها وأَبْقِيَت [ المُدْغَمَةُ . ومن قالـــه بتخفيف الياء \_ أَى حِيرِيَ دَهْرٍ . \_ فكأنه حَذَف الأولى وأبقَى] الآخرة <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الزيدة من شكمة وفي مطبوع أندج الأخرى!! و لمثبت من التكملة و همة ألى حيرى دهر الأخبرة مد.

وقال شَمِرُ : أرادَ بقَوْله لا يُحْسَب. أى لا يُحْسَب أَى لا يُمْكِن أَن يُعْرَف قَدْرُه وحِسَابُه لَـ كَثْرتِه وَدَوَامِه على وَجْهِ الدَّهْرِ . لَـ كَثْرتِه وَدَوَامِه على وَجْهِ الدَّهْرِ . (وحَيْرَ ما ، أَى رُبَّمــا) .

(و) من المَجاز: (تَحَيَّر المَاء: ذَارَ واجْتَمَعَ). ومنه الحَائِر، وكذا تَحَيَّر المَاءُ في الغَيْهِم. (و) تَحَيَّر (المَكَانُ بالمَاء: امْتَلاً). وكذا تَحيَّرت الأَرضُ بالماء، إذا امتلأت لكَثْرته قال لَبيه:

حسى تَحَيَّرتِ الدِّبَارُ كَأَنَّها زَلَفٌ وأُلْقِسَى قِتْبُها المَحْزُومُ (١) يقول: امتلاَّت [ماءً] (٢) والدِّبَارُ: المَشَارَاتُ ، والزَّلَفُ: المصانِعُ.

(و) من المَجَاز: تَحَيَّر (الشَّبَابُ)، أَى شَبابُ المَرأَة، إِذَا (تَمَّ آخِذًا مِنَ الْجَسَدِ كُلَّ مَأْخَــنهِ)، وامْتَلاً وبَلَــغَ فَعُدُّر الأَول تَطَرُّفُ مَا حُدِف ، وعُدُّن أَو النَّاني سكُونُه الوَّنْصَبِ وعُدُّدُ الثَّاني سكُونُه الوَّنْصَبِ مُخَفَّفُ أَه أَه التَّالِي مَن حَيْرِي (١) أَه كما قال الفَرَزْدَق :

تأَمَّلْتُ نَسْرًا والسِّماكَيْنِ أَيُّهُمَا عَلَى مُواطِرُهُ (٢) عَلَى من الغَيْثِ استَهَلَّتِ مواطِرُهُ (٢) وهذا التَّخْفيف ذكره سِيبَويْه عن بَعْض.

(و) نُقل عن ابن شُمَيْل يقال : ذَهَاب ذَلك (حَارِيَّ دَهْر) وحاريًّ اللَّهْرِ. (و) عن ابن الأَعْرَابِيِيَّ (حِيرَ اللَّهْرِ. كعِنَب)، فهي سَتُّ لُغَات. كُلُّ ذَلك (أَى مُدَّةَ الدَّهْر) ودَوَامه ، أَى ما أَقام الدَّهْر ، وقال أَبْنُ شُمَيْل » أَى ما أَقام الدَّهْر ، وقال أَبْنُ شُمَيْل » أَى أَبَدًا ، والـكُلُّ من تَجَيِّر الدَّهْر وبقائه .

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : ويجوز أَنْ يُرَادَ : ما كَرَّ ورَجَعَ ، من حَارَ يَحُورُ . وقال ابْنُ الأَثِيرِ فَى تَفْسِيْرِ قَوْلِ ابْنِ عُمَر السَّابِق : لا يُحْسَب ، أَى لا يُعْرَفَ

<sup>(</sup>١) الديوان ١٢٣ واللــان

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان

<sup>(</sup>۱) أي تقول « حَيْرِيَ دَهُوْلِ ».

<sup>(</sup>٢) اللسان وهوق الديوان ٣٤٧/١ مع َّاختلاف في الرواية .

الغَاية . قال النّابِغة وذكر فَرْجَ المَرْأَة : وإذا لَمَسْتَ لَمَسْتَ أَخْشَمَ جَاثِماً وإذا لَمَسْتَ لَمَسْتَ أَخْشَمَ جَاثِماً مُتَحَبِّرًا بِمَكَانِهِ وَلِيَّ البَيدِ(۱) مُتَحَبِّرًا بِمَكَانِهِ وَلِيَّ البَيدِ(۱) . أَى فَى الشّبَابِ والْمَكَان . قال أَبُو ذُوَيْب : للسَّبَابِ والْمَكَان . قال أَبُو ذُوَيْب : تَظَفَّى شَبَابِي واسْتَحَارَ شَبَابُها (۲) تَقَضَّى شَبَابِي واسْتَحَارَ شَبَابُها (۲) قال ابنُ بَرِّى : تَجَرَّمَت : تَكَمَّلَت . قال الشَّبَابِ . وقال الأَصْمَعِي استحارَ والسَّبَابُها الأَصْمَعِي استحارَ شَبَابُها ! . وقال الأَصْمَعِي استحارَ فيها ماء الشَبابُها : اجْتَمَع وتردَّد فيها كما الشَّبَابُها : اجْتَمَع وتردَّد فيها كما النَّعْرَة المَاء .

(و) تَحَيَّرَ (السَّحَابُ: لم يَتَجِهُ جِهَةً). وقال ابن الأَعرابِيّ : المُتَحيَّر من السَّحَابِ: الدَّائِمُ الَّذِي لا يَبْرَحُ مَن السَّحَابِ: الدَّائِمُ الَّذِي لا يَبْرَحُ مَكَانَه يَصُبُّ الماءَ صَبًا، ولا تَسُوقُهُ الرِّيحُ، وأَنْشَد:

 « كَأَنَّهُمُ غَيْثُ تَحَيَّرَ وابِلُهُ (٣) 
 « كأنَّهُمُ غَيْثُ تَحَيَّرَت (الجَفْنَةُ :

امت الله تسماً وطَعَاماً). كما يَمْتَلِيُّ الحَوْضُ بالماءِ.

(و) من المَجازِ عن أَبِي زَيْد (الحَيْر. كَكَيِّس: الغَيْمُ ) يَنْشَأُ مع المَطَر فيتَحَيَّرُ في السَماء . وقال الزَّمَخْشَرِيّ : هو سَحابٌ ماطِرٌ يَتَحيَّر في الجَوِّ ويَدُومُ .

(و) الحِيَرُ. (كعِنَبِ. و) الحَيَرُ، (العَيْرُ، (العَيْرُ، العَيْرُ، اللَّاحِيرُ، اللَّاحِيرُ، اللَّاحِيرُ، اللَّاحِيرُ، اللَّاحِيرُ، اللَّاحِيرُ:

أَعَـوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْ مَالٍ حِيَـرْ يُصْلِينِـيَ اللهُ يِـهِ حَرَّ سَقَرْ (١) وأَنشــد ابنُ الأَعرابِـيّ :

\* يا مَنْ رَأَى النُّعْمانَ كانَ حِيرًا (٢) بـ

قال ثَعْلَب: أَى كان ذا مال كَثير وخُول وأَهْل. قال أَبُوعَمْرو بْنُ العَلاءِ: سَمِعتُ امراًةً من حِمْيَر تُرَقِّصُ ابنها وتقُولُ:

يا رَبَّنا مَنْ سَسرَّه أَن يَكْبَسرَا فهسبْ له أَهْلاً ومالاً حَيَسرَا (٣)

 <sup>(</sup>۱) السان وفيه وفي مطبوع التاج " أجمم " والمثبت من مادة ( خثم ) والديوان ۷۰ .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشمار الهذلين ٤٣ واللمان وفي المقاييس ٢ /١٣٣
 مض عجره

<sup>(</sup>٣) اللاث.

<sup>(</sup>۱) الناد .

 <sup>(</sup>۲) سیأتی منسونا و هو فی اللسسسان و تکرر فیه، و نیست الاغلب .

<sup>(</sup>٣) اللــان والتكملة والجمهرة ٢ /٢٤٧ ، ٣٣٢ .

وفي رِوَاية :

ه فسُت إليه رَبِّ مالاً جِيرًا \*

وحَكَى ابنُ خَالَوَيْه عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ وَحْدَهِ: مَالٌ حَيَرٌ ، بِكُسْرِ الخَّاءِ . وأَنْشُد أَبُو عَمْرِو عَن تُعْلَب تَصْدِيقًا لَقُوْلِ ابْن الأَعْرَابِيِّ :

حَتَّى إِذَا مَا رَبَّا صَغيرُهُ لِلسَّمُ وأَصْبَحَ المالُ فِيهِمُ حِيَــرَا صَـدَّ جُوَيْنُ فمَا يُكَلِّمُنا

كأنَّ في خَدِّه لنا ضَعَرا(١) وروَى ابنُ بَـــرِّى : مَالُ حَيـــرُ ، بالتَّحْرِيك . وأنشــد للأَغْلُب العجْلِيِّ

« يا مَنْ رَأَى النُّعْمَانَ كانِ حَيرًا (٢) «

ه كذا رُواهُ.

شاهدًا عليه:

(والحِيــــرَةُ بالــكَسْلَىرِ: مَحَلَّــةٌ بنَيْسَابُورَ) ، إِذَا خَرجْتَ مَنها عَلَى طَرِيتِ مَرْو . (مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحمـــدَ

ابْنِ حَفْص) بنِ مُسْلِم بْنِ يَرِيــــــــ بْنِ عَلِمَ الجُرَشِيِّ الحِيرِيِّ، وولده القَاضِي أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بنُ الحَسَن بن أَحْمَد ابن مُحَمَّد الحِيرِيُّ قاضي نَيْسَابِــور، روى عنه الحاكِمُ أَبُو عَبْد الله، وذكره في التَّاريـخ وأَكْثَرُ عنــه أَبُو بِكُر البَيْهَقِي وأَبُو صَالِح المُؤَذِّن الحمافِظَان .

(و) الحيرة: (د، قُرْبَ الكُوفَة) وهي دَاخِلَة في حُكم السُّواد، لأَنَّخالدَ ابْنَ الوَلِيد فَتحها ضُلْحاً كما نَقَلَهُ السُّهَيُّلِيُّ عن الطَّبَرِيُّ . وفي المَرَّاصِد أنَّها على ثَلاثَةِ أَمْيَال من السُّكُوفَة على النَّجَف، زَعَمُ وا أَنَّ بَحْرَ فَارَسَ كَانَ يَتَّصل بها ، وعلى مِيل منها من جِهة إ الشُّرْق الخَوَرْنَقُ والسَّديرُ . وقد كانَتْ مَسْكُنَ مُلُسُوكَ العَسرَبِ في الجاهليَّــة وسَمُّوْهَا بالحيرة البَيْضَاءِ. لحُسْها، وقيل: سُمِّيت الجيْرَة لأنَّ تُبَّعــاً لَمَّا قَصَدَ خُرَاسَانَ خَلَّفَ ضَعَفَةً جُنْدِه بذَّلك الموضع . وقال لَهُم : حيسرُوا بــه ، أي أقيمُوا .

<sup>(</sup>٢) تقدم في المادة وفي اللسان بعده : ١

ه مين كلُّ شَيْء صالح قد أكثُورًا .

وفى الرَّوْضِ الأَنْفِ أَنَّ بُخْتَ نَصَّرَ هَا جَعَلَ فيها هيو الذي حَيَّر الحِيسرَةَ لَمَّا جَعَلَ فيها سبايا العَرَبِ . فتحيَّروا هُناكَ ، كهذا قاله شَيْخُنا . وقيل إِنَّ تُبَعَا تَحَيَّر فلك . فيها ، قاله الشَّر في (١) وقيل غَيْر ذلك . وقيل أَنْسَاب . فراجِعُه في الأَنْسَاب .

(والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا حِيـرِيٌّ). عــلى القِيَاس، (و) سُمِعَ (حَارِيٌّ) عـــلي غَير قِياس . قال ابن سِيدُه : وهمو من نادر مَعْدُول النَّسَب ، قُلبَت الياءُ فيه أَلِفاً. وهموقَلْبُ شَاذٌّ غَيرُ مَقيـس عَلَيْـه غَيْره . وفي التَّهْذيب . النِّسْبَة إِلَيْهَا حَارِيٌّ. كما نُسَبُّسُوا إِلَى التُّمْرِ تَمْرِيُّ ، فأراد أن يقول حَيْسرِيّ فَسَكَّنَ اليَاءَ فَصَارَتْ أَلْفًا سَاكُنَّةً. (منْهَا كَعْبُ بْنُ عَدِىً) بنِ حَنْظَلة بْنِ عَدِىً بْنِ عَمْرُو بْنِ ثُعْلَبَة بِن عَدِى بِن مَكَ كَانَ بْنِ عَوْف بِنِ عُذْرَةَ بْنِ زَيْد اللاّت التُّنُوخِــيّ الحِيرِيّ . أَسلَمَ زمنَ أَبِسَى بَكْسر . وحَفِيسَدُه نَاعِسمُ بن كَعْب، حَدَّث عنــه عَمْرُو بنَ الحارث،

وحدِيثُه عنْد المِصْرِيّين .

(و) الحِيسرَة: (ة بِفَارِسَ)، ومنها أَبُو إِسحَاقَ إِبسراهِيمُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ إِبراهِيم بُن مُحَمَّد بِنِ إِبراهِيم بُن حاتِم الزَّاهِدُ العابدُ العابدُ الحِيسرِيّ. أَثْنَى عليمه الحاكِمُ .

(و) الحِيرَةُ: (د. قُربَ عَانَةَ . مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ مُكَارِم ) الحيسرِيّ، ذَكرَه الذَّهَبِسيُّ.

(والحِيــرَتانِ: الحِيرَةَ والكُوفَةُ) . على التَّغْلِيبِ . كَالبَصْرَتَيْن والكُوفَتَين .

(والمُسْتَحِيسرَةُ: د) ، وقد تَقَسدًم الشاهِدُ عليه مِنْ قَوْل مَالِك بْنِ خَالِد الخُنَاعِيّ ، وأَعهادَه المُصَنَّه هنا ، وهُما واحدٌ .

(و) المُسْتَحِيدرَة: (الجَفْنَدةُ الوَدكِ. الجَفْنَدةُ الوَدكِ.

(و) المستحيد، (بدلاها: الطَّريقُ الذي يَأْخُذُ في عُرْضِ مَفَازة )، وفي بَعْضِ الأُصول: مَسَافَة، (ولايُذُرَى أَيْنَ مَنْفَذُه).

<sup>(1)</sup> لعلها يراشرق ا

قال:

ضاحِم الأخاديدِ ومُسْتَحِيـرِهِ في لاحِبٍ يَركَبنَ ضِيفَيْ نِيرِهِ (١)

(و) المُسْتَحِيرِ: (سَخَابُ ثَقِيلٌ مُتَرَدِّدُ) لَيْسِ لَه رِيـح تَسُوقُه . قال الشَّاعِرُ عِدَح رَجُلاً :

كأنَّ أصحابَه بالقَفرِ لِمُطرُهمْ مَن مُسْتحِيسرٍ غَزِيرٌ صَوْبُهُ دِيَمُ (٢)

(والحِيَارَانِ)، بالـكَسْرِ( :ع ) قال الحارِثُ بْنُ حِلِّزَةَ :

وهُــوَ الرَّبُّ والشَّهِيــدُ عَلَى يَوْ مِ الحِيارَيْنِ والبَــالاَءُ بَـــلاَءُ (٣)

(وحيِّرَةُ . ككيُّسَة : د ، بجَبل نِطَاع ) باليمامة ، نقله الصَّغانِيُّ .

(والحَيْسر)، بفتْسلَّج فسُكُون: (شِبْهُ الحَظِيسرةِ أَو الحِمَى)، ومنه الحَيْرُ بكَرْبكاء، كما فَى الصَّحاح واللِّسَان، ومنه المثَل « مَنْ اعتمدَ على

حَيْرِ جارِه [أَصْبَحِ عَيْرُه في النَّدى] » (١) أُورده المَيْدَانِي .

(و) الحَيْر: (قَصْرٌ كَانَ بِسُرَّ مَنْ رأَى)، نَقَلَه الصَّغانِــيّ.

(وحِيَارُ بَنِي القَعْقَاعِ ، بِالكُسْرِ : صُقْعَ بِبَرِّيَّةِ قِنَسْرِينَ ) كَانَ الوَّلِيدُ الْبُنُ عَبْدِ المَلِكَ أَقطعهُ القَعْقَاعِ بْنَ خُلَيْد ، فنُسِب إِلَيْه .

(والحَارَةُ : كُلُّ مَحَلَّة دَنَتْ مَنَازِلُهُم). فَهُم أَهلُ حَارَة . وقال الزَّمَخْشَرِيّ : هِي مُشْتَدارٌ من فَضَّاءٍ ، قال : وبالطَّائِسف حَاراتٌ ، مِنْهَا حارَةُ بَنِسي عَوْف .

(والحُويْرَةُ)، تَصْغِيسرُ الحارَة: (حَارةٌ بِدَمَشْقَ، منْها إِبْراهِيمُ بْنُ مَسْعُودِ الحُويْرِيِّ المُحَدِّثُ)، سمِعَ ببَغْدَادً شَرَفَ النِّسَاءِ بنْنَتَ الآبِنوسيِّ وغَيرها وعُمِّرَ وحَدَّث.

(و): (إِنَّه في حِيرَ بِيرَ) ، مبنيًّا على الفتح فيهما (وحير بِيرٍ) .بالخَفْض فيهما ، (كُورٍ بُورٍ) ، أَيْ فَساد فيهما ، (كُورٍ بُورٍ) ، أَيْ فَساد وهَلاكِ ، أو ضَلال ، وقد تَقَدَّم أَ

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٢) اللان.

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>١) زيادة من مجمع الأشال حرف الميم .

[] ومما يُسْتَدُرُكُ عليه : حَيَّرتُه فتحَيَّرَ . والحَدُّ ، بالتحابك : التَّحَا

والحَيَّرُ، بالتحرِيك : التَّحيَّر . وتَحَيَّر : ضَلّ .

وبالبصرة حائرُ الحَجَّاجِ ، معروفٌ ، يابِسٌ لا ماء فيه ، وأكثرُ النَّاسِ يُسمِّيه الحَيْر ، واستَعْمَلَ حَسَّانُ بنُ ثَابِت الحائر في البحر فقال :

ولأَنْتِ أَحسنُ إِذْ بَرَزْتِ لَنَــا يَومَ الخُرُوجِ بِساحَةِ العَقْــرِ مِن دُرَّةِ أَعْلَــى بهــا مَلِــكُ مِن دُرَّةِ أَعْلَــى بهــا مَلِــكُ مِمَّا تَرَبَّبَ حائِـرُ البَحْــرِ(۱) وقالوا: لهانه الدارِ حائِرٌ واسِعٌ . والعامَّة تقول حَيْرٌ، وهو خَطَأً.

قال الأزهري : قال شَمِرٌ : والعَرَبُ تقسول : لَكُلِّ شَيْءٍ ثابِت دَائِمٍ لَا يَكَادُ يَنْقَطِع : مُسْتَحِيدٌ ومُتَحَيِّرٌ . وقال جدير :

يا رُبَّما قُذِفَ العَدُوُّ بعَارِض فَخْم الكَتَائِبِ مُسْتَحِيرِ الكَوْكَبِ (٢)

قال ابنُ الأَعرابِسيِّ : المُسْتَحِيـرُ : الدَّائِمُ الَّذِي لِا يَنْقَطِع ، قال : وكُوكَبُ الحديدِ : بَرِيقُه .

وقال الطِّرمَّاحُ :

فى مُسْتَحِيدِ رَدَى المَنْدِيدِ وَدَى المَنْدِيدِ وَدَى المَنْدِيدِ وَدَى المَنْدِيدِ وَمُلْتَقَى الأَسَلِ النَّواهِيالُ (١)

وَمَرَقَةٌ مُتَحِيِّرةٌ: كَثيرةُ الإِهَالَةِ وَالدَّسِمِ. وفي الأَساس: وأَتَسَى بِهَرَقَةٍ كَثِيرَةً الإِحَارَةً (٢) .

ورَوضَــةٌ حَيْرَى: مُتَحَيِّرةٌ بالمــاءِ. أَنشَدَ الفارِسِيّ لبَعْضِ الهُذَلِيّينِ:

عنَى ذٰلك .

<sup>(</sup>١) الديوان ١٧٥ بساحة القصر ، والسان .

 <sup>(</sup>۲) الديوان ۱۹ واللسان .

 <sup>(</sup>۱) الدیوان ۱۳۰ و مدن وقبهت رقال أنو عصرو اشیبان : برید پنجیر اردی قلا بیرج .

 <sup>(</sup>۲) الذي في الأساس الطبوع , وأديا بمرقة مستحيرة : كثيرة الإهالة : . وابسه على ذلك بهامش مطبوع الناج .

ر۳) شرح أشدر الفاليين ۳۸۹ و سان وقيه وفي شح «وغيرك الأشيب» والصواب من اهدليين وهما لمعلل بن حويلد أو لأبيه خويلد . والأثف العاب أو انحرش .

وَالْمُحَارَةُ : الحائر .

واسْتَحَارَ الرَّجلُ بِمَكَانِ كَذَا ومَكانِ كَذَا ومَكانِ كَذَا: نَزَلَه أَيَّاماً . ويقال : هذه أَنْعَامً عيسرَاتُ : أَى مُتَحَيِّسرةُ كَثِيسرةُ كَثِيسرةً . وكذلك النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا .

والسُّيُوفُ الحارِيَّةُ: المعْمُولَةُ بالحيسرة، قال:

فلما دَخَلْنَاه أَضَفْنا ظَهُورُنا إلى كلِّ حارِيٍّ قَشِيبٍ مُشَطَّبِ (١) يقول: إنهم احْتَبَوْا بالسَّيوف. وكذلك الرِّحالُ الحاريَّاتُ . قال

يَسْرِى إِذَا نَامَ بِنُو السَّرِيَّاتِ الْمَارِيَّاتِ (٢) يَنْامُ بِينَ شُعَبِ الحارِبِيَّاتِ (٢)

والحارِيُّ: أَنْمَاطُ نُطُوعٍ تُعمَــلُ بِالْحِيــرَة تُزَيَّن بها الرِّجَالُ . أَنْشَد يَعْقُوب:

عَقْمًا ورَقْماً وحارِيًّا تُضاعِفُهُ على على قَلائِصَ أَمثالِ الهَجَانِيسعِ (٣)

الشُّمَّاخ :

واستُحِيــرَ الشَّرَابُ : أُسِيــغَ ، قال العَجَّاج :

« تَسْمعُ للجَرْعِ إِذَا اسْتُحِيرَا (١) «

وحِيارٌ بن مُهَنَّا ، ككتَاب : منأَمَرَاهِ عَرَبِ الشَّام ، نَقَله الذَّهَبِــيّ .

واسْتَكْرَكَ شيخُنَا هُنا حَيْسُرُون. بِفَتْحِ فَسُكُونَ ، ونَقَل عن الشِّهاب القَسْطَلاني في إرشاد السَّاري أنَّ سيِّدَنا إِبراهمَ الخَلِيــلَ عَلَيْه السَّلام دُفِنبه. قُلْت: وهــو تَصحِيف. والصَّــوابُ أنه حَبْرون بالمُوحَّدة ، وقد سبق في مَوْضعه ، ثم رأيتُ ابْنَ الجَوَّانيِّ النَّسَّابةَ ذَكَرَ عند سَرْدِ أُولاد عِيصُو بْن إِسْحَاق في المُقَدَّمة الفَاضليّة ما نَصّه: ودُفِن مع أُخيه يَعْقُوبَ في مَزْرعَهَ حَيْرون. هُ كذا بالحّاء واليّاء . وقيل: بل هي مزْرَعة عَفْرُون عند قَبْر إبراهيمَ الخَليلِ عليه السّلام، كان شراها لقبره وفيهَا دُفنَت سَارَةً.

<sup>(</sup>١) الليان .

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>٣) اللمان ومادة (هجنسع) .

<sup>(</sup>۱) اللــان ، والجمهرة ۴۹٤/۳ . والديوان و٢ سبح اختلاف في الرواية

# (فصل الخاءِ) من باب الراءِ

## [ خبر] ه

(الخَبرُ، مُحرَّكَةً: النَّباُ)، هٰكذا في المُحْكَم. وفي التَّهْذِيب : الخَبر: ما أَتَاكَ مِن نَبا عَمَّن تَسْتَخْبِرُ. قال شَيْخُنَا: ظاهِرُه بل صَرِيحُه أَنَّهُما، وأَنَّ مُترادفان، وقدسَبق الفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وأَنَّ النَّباَ خَبرٌ مُقَيَّدٌ بكُونِه عن أَمْر عَظيم كما قيَّد به الرَّغِب وغيره من أَنِمَّة الاشْتِقَاقِ والنَّظيرِ في أصولِ العَربِيَّة . ثيم إِنَّ أَعسلامَ اللَّغَة والاصطلاح قالوا: الخَبر عُرْفًا ولكنَّة: ما يُنقل عن الغَيْر، وزادَ فيه والكربيَّة : واحْتَمَل الصَّدْقَ والكربيَّة : واحْتَمَل الصَّدْقَ

والمُحَدِّثُ ون استَعْمَلُ وه بمَعْنَ يَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم ، والخَبَر : ما عَنْ غَبْرِه .

وقسال جَماعَة من أَهْلِ الاصطلاح: الخَبَر أَعَمُّ، والأَثْرُ هـو الذي يُعَبَّرُ به

عن غَيْسر الحَدِيسَ كما لِفُقَهَاءِ خُراسَانَ . وقد مَرَّ إِيماءُ إليه فَي «أَثر » وبَسْطه في عُلُوم اصْطِلاح الحَدِيث .

(ج أَخْبَارٌ) . و(جج) ، أَى جَمْـع الجَمْـع (أَخابِيــرُ) .

(و) يقال : (رَجُلٌ خَابِرٌ وخَبِيرٌ) : عالِمٌ بالخَبَر . والخَبِيــرُ : المُخْبِر .

(و) قال أَبُو حَنِيفَة في وَصَفَ شَجَر: أَخْبَرَني بِذَلِكَ الخَبِرُ. فجاء شَجَر: أَخْبَرَني بِذَلِكَ الخَبِرُ. فجاء بِه (كَتَيف). قال ابنُ سِيده. وهٰذا لا يَكَادُ يُعْرَف إِلاّ أَنْ يُكُونَ على النَّسَب. (و) يُقَالُ: رَجُلٌ خُبْرٌ. مثل النَّسَب. (و) يُقَالُ: رَجُلٌ خُبْرٌ. مثل (جُحْر). أي (عَالِمٌ بِهِ)، أي بالخَبر. على المُبَالَغَة، كزيد عَدْل.

(وأَخْبَرَه خُبُورَه). بالضّم . أى (أَنْبَأَه ما عِنْدَه . والخُبِرُ والخُبِرُ والخُبِرَة . والخُبِرُ والخُبِرَة ). بكَسْرِهِما ويُضَمَّان. والمَخْبَرة ). بفَتْح المُوحَدة . (والمَخْبَرة) بفَتْح المُوحَدة . (والمَخْبَرة) بفَسَمَها (:العلم بالشَّيْء). تقول : لى بضَمَها (:العلم بالشَّيْء). تقول : لى به تُجِبْر وخُبِرة ، (كالاختبار وتُحبرة ، والتَخَبَر ه يقال : والتَخَبَر ) . وقداختبره وتَخَبَره يقال : مِنْ أَيْنَ خَبَرْتَ هٰذا الأَمر ؛ أى من أَيْن

عَلِمْت. ويقال صَدَّقَ الخَبرُ الخُبرُ الخُبرَ (١). وقال بَعضُهم: الخُبر ، بالضَّمِّ: العِلْم به بالباطن الخَفِيَ ، لاحْتياج العِلْم به للاختيار . والخِبْرَةُ: العِلْم بالظَّاهير والباطن ، وقيل : بالخَفَايا الباطنة ويلزَمُها مَعْرِفَةُ الأُمورِ الظَّاهرة . (وقدخَبُر) الرَّجُلُ ، (كَكُرُم) ، خُبُورًا ، فهو خَبير . الرَّجُلُ ، (كَكُرُم) ، خُبُورًا ، فهو خَبير .

(وَالخِيئُرُ) ، بِفَتْح فَسُكُون (: المَزَادَةُ العَظِيمَةِ ، كَالخَبْرَاءِ) ، مَمْدُودًا ، الأَّخِيسِر عن كُرَاع .

(و) مِنَ المَجَازِ: الْخَبْرُ: (النَّاقَةُ الْغَزِيسِرَةُ اللَّبنِ)، شُبِّهِسَت بِالمَسزَادة الغَزِيسِرَةُ اللَّبنِ)، شُبِّهِسَت بِالمَسزَادة العَظِيمة في غُزْرِها، وقد خَبَرَتْ خُبُورًا عن اللَّحْيَانِي (، ويُكُسرُ، فِيهِمَا)، عن اللَّحْيَانِي (، ويُكُسرُ، فِيهِمَا)، وأنْكر أَبو الهَيْثُم الْكَسْرَفِي المَزادَة، وقال غيرُه: الفَتْسِحُ أَجُودُ

(ج)، أَي جمعهما، (خُرُأُورٌ).

(و) الخَبْرُ: (: قَ بِشِيرازَ)، بها قَبْرُ سِعِيد أَخِي الحَسَنُ الْبَصْرِيّ. (مِنْهَا) أَبُو عُبْدِ الله (الفَضْلُ بِنُ حَمَّادٍ)

الخَبْرِى الحافظ (صاحِبُ المُسْد)، وكان يُعَدُّ من الأَبدَال، ثِقَةٌ ثَبَتْ، يَرُوِى عن سَعِيد بن أَبى مَرْيَمَ وسَعِيدِ بن عُفَير، وعَنْه أَبُو بَكْر بْنُ عَبدانَ عَبدانَ الله بن أَبى الشِّيرازِي، وأَبو بَكْر عبد الله بن أَبى دَاوود السِّجِسْتاني، وتُوفِّي سنة ٢٦٤، وأود السِّجِسْتاني، وتُوفِّي سنة ٢٦٤، (و) الخَبْرُ : (ة باليكن)، نقله الصَّغانِيُّ .

# (و) الخَبْرُ : (الزَّرْعُ) :

(و) الخَبْرُ: (مَنْقَعُ المَاءِ فِي الجَبَل)، وهسو ما خَبِسرَ المسِيسلُ فِي الرُّمُوس، فتَخُوضُ فيسه .

(و) الخَبْــــرُ : (السِّـــدُرُ) والأَرَاكُ وما حَوْلَهُمَا من العُشْب . قال الشاعر :

فجادَتْكَ أَنواءُ الرَّبِيعِ وَهَلَّلَتْ عَلَيْكَ مَا الرَّبِيعِ وَهَلَّلَتْ عَلَيْكَ رِيَاضٌ من سَلاَم وَمِن خَبْرِ (١)

(كالخَبِر، ككَتِف)، عن اللَّيت واحِدَتُهما خَبْرة وخَبْرَةُ .

(والخَبْرَاءُ: القاعُ تُنْبِتُهُ)، أَى السَّدْرَ، (كَالْخَبِرَة)، بِقَتْبِح فَكُسُر،

<sup>(</sup>۱) همكذا ضبط في اللمان . والضبط الذي يراد له المعنى هو: صَدَّق النَّخَبَسَرَ الْحُبُسُرُ . أي اختباره صدق ماكان يسمع عنسه .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة\_.

وجمعُه خَبِسِ ، وقال اللّيث : الخَبْراءُ شَجْراءُ في بَطْنِ رَوْضَة يَبْقَسَى فِيها المَاءُ إِلَى القَيْظ ، وفيها يَنْبُت الخَبْرُ المَاءُ إِلَى القَيْظ ، وفيها يَنْبُت الخَبْرُ وهسو شَجر السِّدْرِ والأَراكِ وحَوالَيْهَا عُشْبٌ كَثِيسِرٌ ، وتُسَمَّى الخَبِرةَ ، (ج عُشْبٌ كَثِيسِرٌ ، وتُسَمَّى الخَبِرةَ ، (ج عُشْبُ كَثِيسِرٌ ، وتُسَمَّى الخَبرةَ ، (والخَبَارِي ) ، الخَبرة الرّاء ، (والخَبَارِي ) ، بفتح الرّاء ، (والخَبارِي ) ، بفتح الرّاء ، (والخَبارِي ) ، بفتح الرّاء ، (والخَبارِي ) ، وفي التَهْذِيبِ في «نَقْع » : النّقائسِ : وفي التّهذيب في «نَقْع » : النّقائسِ : خَبَارَى في بِلادِ تَمْع .

(و) الخَبْرَاءُ: (منْقَعُ المَاء). وخَصَّ بَعْضُهم به مَنْقَعَ المَاءِ (في وَخَصَّ بَعْضُهم به مَنْقَعَ المَاءِ (في أَصُولِهِ)، أَى السَّدرِ. وفي التَّهْذيب الخَبْرَاءُ: قَاعٌ مُسْتَدِيرٌ يَجْتَمِع فيه المَاءُ. المَاءُ.

(والخَبَارُ كَسَحَابِ: مَالاَنَ مِنَ الأَرْضِ واسْتَرْخَى) وكانَت فِيهَا الأَرْضِ واسْتَرْخَى) وكانَت فِيهَا جِحَرَةٌ ، زاد ابْنُ الأَعْرَابِيّ : وتَحَفَّر . وقال غيره : هو ما تَهوَّرُ وساخَتْ فيه القَوَائِمُ . وفي الحَدِيث «فدَفَعْنَا في العَدِيث «فدَفَعْنَا في

خَبَارٍ من الأَرض »، أَى سَهْلَة لَيِّنة . وقال بَعضُهم: الخَبَارُ: أَرضٌ رِخْوَة تَتَعْتَع فيها (١) الدَّوابُّ ، وأَنشد:

تَتَعْسَع في الخَبَارِ إِذَا عَسَلَاهِ وَتَعْشُرُ في الطَّرِيقِ المُسْتَقِسِمِ (٢)

(و) الخَبَارُ: (الجرَاثِمُ)، جَمْعُ جُرْثُسُوم ؛ وَهُوَ التُّسرابُ المُجْتَمِع بأُصلوبُ المُجْتَمِع بأُصلوبُ الشَّجِيرِ. (و) الخَبَارُ: بأصلوبُ الشَّجِيرِ. (و) الخَبَارُةُ. (جِحَرَةُ الجُيرُذانِ)، واحدَتُه خَبَارَةً. (و «مَنْ تَجَنَّبَ الخَبَارَ أَمِنَ العِثَارَ » (و «مَنْ تَجَنَّبَ الخَبَارَ أَمِنَ العِثَارَ » مَثَلُّ) ذَكرَه المَيْدَانِييّ في مَجْمَعِيه والزَّماس.

(وخَيِرَتِ الأَرْضُ) خَبَراً، )كفَرِح كَثُر خَبَارُهَا). وخَيِس المَوْضِعُ. كفَرِحَ، فَهُو خَبِرٌ: كَثُرَ به الْخَبْرُ. وهو السِّدْر. وأَرضٌ خَبِرَةٌ، وهٰذا قَدْ أغفله المُصنِّفُ.

(وفَيْفَاءُ أَو فَيْفُ الخَبَارِ: عبِنَواحِي عَقِيقِ المَدِينَةِ)، كانَ عَلَيْه طَرِيقُ رَسُول

<sup>(</sup>١) اللَّمَانَ ﴿ تَتَعَمَّمُ فَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (تعع) وفيها « يُتَعَيِّسِعُ »

اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حِينَ خَسرَجَ يُرِيدُ قُرَيشاً قبل وَقْعَة بَدْرٍ، ثلم انْتَهَى منه إلى يَكْيَلَ.

(والمُخَابَرَةُ: المُزَارَعَةُ) الْعَمَّ بها اللَّحْيَانَيّ. وقال غَيْره: (على النَّصْفِ ونَحْوِه) الْأَثير: وقال ابنُ الأَثير: المُخَابَرةُ: المُزارَعَة على نصيب مُعَيَّن ، كالثَّلُث والرُّبع وغَيْرِهما.

وقال غيسرُه: هـو المُزَارَ عَة بِبَعْضِ ما يَخْسرُج من الأرض ، (كالخِبْسرِ ، الكَيْسِ ، وفي الحَدِيسَتُ «كُنَّا نَخَابِسرُ ولا نَرى بِذَلك بَأْساً حتّى أَخْبَرَ رافِع أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عَنْهَا »قيسل : هـو من خَبِرًا: كَثُر خَبَارُهَا . وقيسلَ : أصلُ المُخَابَرة من خَيْبَسر ، وقيسلَ : أصلُ المُخَابَرة من خَيْبَسر ، لأَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عليسه وسلَّم الله عليسه وسلَّم أَوْ النَّابِي صَلَّى الله عليسه وسلَّم أَوْ النَّابِي صَلَّى الله عليسه وسلَّم أَوْ النَّابِي مَا الله عليسه وسلَّم من الله عليسه وسلَّم أَوْ النَّابِي مَا الله عليسه وسلَّم من المُخْسولِها ، فقيسل : خَابَرَهُم ، أَى عَامَلَهُم في خَيْبر .

(و) المُخَابَرَة أَيْضًا (المُؤَاكَرَةُ:

والخَبِيــرُ: الأَكَّارُ)، قال:

تَجُزُّ رُءُوس الأَوْسِ من كُلِّ جانِبٍ كَجَرِّ مُعُوس الأَوْسِ من كُلِّ جانِبٍ كَالْ جَانِبِ كَالْمُورُوم خَبِيرُها (١)

رفع خَبِيرُهَا على تَكْرِيسِ الفِعْل. أراد جَزَّه خَبِيسرُها، أَى أَكَّارُها.

(و) الخَبِيرُ: (العالِمُ بالله تَعَالَى)، بمَعْرِفَة أَسمائِه وصِفاتِه، والمُتَمكِّن من الإخبار بما عَلِمَه والذي يَخْبُرُ الشَّيْءَ بعِلْمه.

(و) الخَبِيــر: (الوَبَرُ) يَطْلُع على الإِبِــل، واستعاره أبو النّجم لحبيــر وَحْشِ فقال:

\* حَتَّى إِذَا مَاطَارَ مِن خَبِيرِهَا (٢) \*

(و) من المَجَازِ في حَديب طَهْفَة «نَسْتَخْلِبُ الخَبِيبُ »، أَى نَقْطَعِ (النَّبَات والعُشْب) ونأكله . شُبه بخبِيبر الإبل وهو وَبَرُهَا ، لأَنَّه يَنْبُت كما يَنْبُت الوبَر ؛ واستِخْلابه : احتِشاشُه بالمِخْلَبِ وهو المِنْجلُ .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (عقل) .

<sup>(</sup>٢) اللمان والتكملة والمقاييس ٢ /٢٠٠

(و) الخَبِيــرُ: الزَّبَدُ، وقيل: (زَبَدُ أَفْوَاهِ الإِبِلِ ). وأَنْشَدَ الهُذَلِـــيَّ:

تَغَــــنَّمْنَ في جَانِبَيْــه الخَبِيــــ ـــرَ لَمَّا وهَى مُزْنهُ واستُبِيحَا<sup>(۱)</sup>

تَغَذَّمْنَ يَعْنِسِي الفُّحُول ، أَى مَضَغْنِ النَّبَدَ وعَمَيْنَهُ .

(و) الخَبِيرُ: (نُسَالَةُ الشَّعرِ). قال المُتَنَخِّلُ الهُذَلِسيّ :

فَآ بُوا بِالرِّمَاحِ وَهُنَّ عُــوجٌ بِهِنَّ خَبَائِسرُ الشَّعَرِ السَّقَـاطِ<sup>(٢)</sup>

(و) خَبِيسر: (جَدُّ والدِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرانَ) بنِ مُوسَى بنِ خَبِير الغُويْدِينِيّ (المُحدِّثِ) النَّسَفِسيّ ، عن مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الرحمٰن الشَّاميّ وغَيْرِه .

(و) الخَبِيسرَةُ. (بالهاءِ). اسمُ (الطَّائِفَة مِنْه). أَى من نُسَالَةِ الشَّعسر.

(و) الخبيسرَة : (الشَّاة تُشْتَرَى بَيْن جماعة) بأَثْمانِ مُخْتَلفة ، (فتُذْبَحُ) بَيْن جماعة) بأَثْمانِ مُخْتَلفة ، (فتُذْبَحُ) ثم يقْتَسِمُونها ، فيُسْهِمُون ، كُلُّ واحد على قَلْر ما نَقَد ، (كالخُبْرة ، بالضَّم ، وتَخَبَّروا) خُبْرة (فَعَلُوا ذَلِك) بالضَّم ، وتَخَبَّروا) خُبْرة (فَعَلُوا ذَلِك) أَى اشتَرُوا شاةً فذَبَحُوها واقْتَسَمُوها . وشاة خبيسرة : أَرَاهُ على طَرْح ِ الزَّائد . سيدة : أَرَاهُ على طَرْح ِ الزَّائد .

(و) الخُبْرة: (الصَّوفُ الجَيِّد، من أَوَّل الجَرِّ)، نقله الصَّغانِديّ .

(والمَخْبَرَةُ) . بفتح المُوحَدة : (المَخْرِأَةُ) . موضع اللخِراءة . نقلَه الصَّغانِديّ .

(و) المَخْبَرَةُ: (نَقِيضُ المَرْآةِ). وضَبَطه ابنُ سِيسَدَه بضَمِّ المُوَحَّدَة.

وفى الأَساس: ومن المَجاز: تُخْبِسُر عن مَجْهُولهِ مَرْ آتُسه .

(والخُبْرَة ، بالضَّـمِّ : الشَّرِبـــدَةُ الضَّخْمَةُ) الدَّسمَة .

(و) الخُبْرَة: (النَّصِيبُ تَأْخِذُه

 <sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٩٨ وهو لأي ذويب والشاهد
 في اللسان ومادة (غذم) وقوله وأنشد الهذل كذا في اللسان أيضا ، والأحسن وأنشد للهذل .

<sup>(</sup>۲) ليس فى شرح أشعار الهذليين المطبوع وهو فى ملحقه صفحه ۱۳۶۸ عن جمهرة أشعار العرب برواية : فأ بنسَـــا والسيــوف مفللَــلات بهــن لفائف الشَّعرِ السَّبــاطِ هذا والشاهد فى اللسان وضبطت قافيته بالرفع .

من لَحْم أو سَمَك ٍ)، وأَنْشُد :

باتَ الرَّبِيعِــيُّ والخامِيزُ خُبْرَتُه وطَاحَ طَيْمِن بَنِيعَمْرِوبْنِيَّرْبُوع ِ (١)

(و) الخُبْرَة: (ما تَشْتَرِيه لأَهْلِك) ، وخَصَّه بعضُهم باللَّحْم ، (كالخُبْرِ) بغير هَاءِ، يقال للرَّجل ما اخْتَبَرْتَ لأَهْلك؟

(و) الخُبْرة: (الطَّعامُ) من اللَّحْم وغَيْرِه. (و) قيل: هو (اللَّحْسمُ) يَشْتَرِيكَ لأَهْلِكَ وَ) الخُبْسرة: يَشْتَرِيكَ لأَهْلِكَ وَحَكَى اللَّحْيَانَى يَشْتَرِيكَ اللَّحْيَانَى اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمُ اللَمْ الللْمُلْمُ الللَمْ اللَمُ اللَمْ اللَمْ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمْ اللَمُ اللَمْ اللَ

(والخَابُورُ: نَبْتُ) أَو شَاجَر لـــه زَهْــرُ زَاهِــى المَنْظَرِ أَصفْــرُ جَيِّــدُ الرائِحَةِ. قَـــال

الوليد بن طريف ترثى أخاها .

أَيَا شَجَر الخَابُورِ مَالَكَ مُورِقَاً كَأَنَّكَلَم تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ (١)

شيخُنـا: ما إِخَالُه يُوجَد بالمَشْرِقِ.

قال:

(و) الخَابُورُ: (نَهِرٌّ بَيْنَ رَأْسِ عَيْنِ وَالفُراتِ) مَشْهُور. (و) الخَابُورُ: نَهِرُّ (آخَرُ شَرْقَتَى دِجْلَةِ المَوْصِلِ)، بينه وبين الرَّقَّة ، عليه قُرَّى كَثِيسرةٌ وبُلَيْدَاتٌ. ومنها عَرَابَان (٢) منها أَبُو الرِيّان سريح بن رَيّان بن سريح الخَابُورِيّ ، كَتَبَ عنه السَّمْعَانيّ.

(و) الخَابُورُ: (وَادَ) بالجَزِيسرة وقيل بسِنْجَار، منه هِشَّام القَرْقسائي الخَابُورِيّ القَصّار، عن مَالِك، وعنه عُبَيْه بن عَمسرٍ و الرَّقِّيّ. وقال عُبَيْه بن عَمسرٍ و الرَّقِّيّ. وقال الجوهريّ: مَوْضِع بناحية الشَّام؛ وقيل بَنواحي ديار بَكْر ، كما قاله السّيد والسّعد في شَرْحي الْمِفْتَاح والمُطَوّل، كما نَقَله شيخُنَا. ومُرادُه والمُطَوّل، كما نَقَله شيخُنَا. ومُرادُه

(١) الليان .

<sup>(</sup>۱) اللمان وهو في معجم البلدان (الخابور) منسوب لأخت

<sup>(</sup>٣) تتفق مع مافى الأنسساب السمنانى ، أما معجم البلدان (الحابود) ففيه n عربان n وكذلك ( عربان ) .

فى شَرْح ِ بَيْت التَّلْخِيص والمِفْتَاح: «أَيَا شَجَرَ الخَابُورِ مَالَك مُورِقاً « المُتَقَدِّم ذِكْرُهِ.

(وخَابُورَاءُ: ع) . ويضاف إلى عَاشُورَاءَ وما مَعَه .

(وخَيْبَرُ)، كَصَيْقَلَ: (حِصْنُ م). أَى معسروف. (قُسرْبَ الْمَدِينَةِ) الْمُشَرَّفَة ، على ثَمَانِية بُرُد منها إلى السَّام ، سُمَّى باسم رَجُل من العَمَالِيقِ. الشَّام ، سُمَّى باسم رَجُل من العَمَالِيقِ. نسزَل بها ، وهُو خَيْبَرُ بن قَانِية بن عَبِيل بن مهلان بن إرَم بن عَبِيل . وهو أَخُو عَاد (۱) . وقال قوْم : الخَيْبَر وهو أَخُو عَاد (۱) . وقال قوْم : الخَيْبَر بلسان اليّهُودِ : الحِصْن ، ولذا سُميّت بلسان اليّهُودِ : الحِصْن ، ولذا سُميّت بنائر ، أَيْضاً . وخَيْبَرُ مَعْرُوفٌ . غَزَاه النّبِيل فَيْبَرُ مَعْرُوفٌ . غَزَاه النّبِيل ضَلَّى الله عليه وسَلَّم ، وله و اسْمُ للولاية ، وكانت به سَبْعَة حُصُونِ ، فوه للولاية ، وكانت به سَبْعَة حُصُونِ ، قوله للولاية ، وكانت به سَبْعَة حُصُونِ ، وهو اسْمُ كَوْلَها مَزارِعُ ونَحْلٌ ، وصادفت قوله عَوْلَها مَزارِعُ ونَحْلٌ ، وصادفت قوله

صَلَّى الله عليه وسلَّم: « الله أَكْبَر . خَرِبَت خَيْبَر » . وهذه الحُصُونُ السَّبْعَه أَسماوُهُا : شِقَ ووَطِيح ونَطَاة وقَمُوص (۱) وسُلاَلِم وكَتِيبة ونَاعِم .

(وأحمدُ بن عَبْدِ القَاهِر) اللَّحْمِيّ الدِّمَشْقِسِيّ . يَسرُوِي عن مُنبِّه بن الدِّمَشْقِسِيّ . يَسرُوِي عن مُنبِّه بن السَّلِيْمَان . قلت : وهبو شَيْخُ للطَّبَرَانِسِيّ . (ومُحَمَّدُ بن عَبْدِ العَزِيز) للطَّبرَانِسِيّ . (ومُحَمَّدُ بن عَبْدِ العَزِيز) أبو مَنْصُور الأصبهانيّ . سَمِعِ من أبي مُحَمّد بن فارسس . (الخَيْبَرِيسانِ . مُحَمّد بن فارسس . (الخَيْبَرِيسانِ . كأنَّهُمَا وُلدًا بِه ) ، وإلاّ فلسم يخرُجُ من أبي من يُشارُ إليه بالفَضْل .

(وعَلِسَى بنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَيْبَسَرَ، مُحَمَّدِ بْنِ خَيْبَسَرَ، مُحَدِّثٌ)، وَهُو شَيْسَخٌ لَأْبِسَى إِسْحَاق المُشْتَمْلِسَى.

(والخَيْبَرَى). بفتح الرَّاء وألِف مَقْصُورَة ، ومِثْلُه في التَّكْمِلَة ، وفي بعضِ النَّسْبَة : النَّسْبَة : النَّسْبَة : (الحَيَّةُ السَّوْدَاءُ). يُقَال : بَلَاه اللهُ

<sup>(</sup>۱) فى معجم البلدان (خيبر) : ذكر أبو القاسم الزجاجى : سيت بخيبر بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيسل ، وعبيل أخو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن توح ، وهو عم الربنة وزرود والشسقر، بنات يثرب ، وكان أول من نزل هذا الموضع .

 <sup>(</sup>۱) ق مطبوع التاج «حموص» و انثبت من معجمانیلدان
 (خیبر) و من القاموس (قمس) .

بالخَيْبَرَى، يَعْنُون به تِلْك، وكَأَنَّـه لَمَّا خَرِبَ صار مَأْوَى الْحَيَّاتِ القَتَّالة. (وخَبَرَه خُبْرًا، بالضَّـمَّ، وخِبْرَةً،

(وخَبَرَه خُبْرًا، بالضَّـمّ، وخِبْرَةً، بالكَسْرِ: بَلاَهُ) وجَرَّبَه، (كاخْتَبَرَه): امْتَحَنَه

(و) خَبر (الطَّعَامَ) يَخْبُره خَبْراً: (دَسَّمَه). ويقال: اخْبُر طَعَّامَك، أَى دَسِّمْه. ومنه الخُبْرَةُ: الإدام . يقال: أَتَانَا بِخُبْرة . ومنه أَتَانَا بِخُبْرة . ومنه تَسْمِية الكرج المُلاصِق أَرضِهم بعِراق العَجَم التمرة خُبْرة ، هٰذا أَصْل لُغَتِهم، ومِنْهـم من يَقْلِسب الرَّاء لاماً.

(وخابرانُ) ، بفتسع المُوحَّدة : (نَاحِيَةٌ بَيْنَ سَرخْسَ (۱) وأَبيورُد) . ومن قُراها مِيهَنَةُ . وممَّن نُسب إلى خَابَرَانَ أَبُو الفَتْح فَضْلُ الله بنُ عَبْد الرَّحْمُ نُ بُن عَبْد الرَّحْمُ نُ بُن عَبْد الرَّحْمُ نُ بُن عَبْد المُحَدِّث . (و) خَابَرَانُ (ع) آخَرُ .

(واستَخْبَرَه: سَمَأَلَه) عَنْ (الخَبَر)

وطلَب أن يُخْبِسرَه ، (كَتَخَبَّسرَه) . يقال: تخَبَّسرْتُه ، وهَ ومثله تَضَعَفْته . وفي ومثله تَضَعَفْته . وفي حَدِيت الحُدَيْبِية «أَنَّه بَعَث عَيْناً من خُزَاعَة يَتَخَبَّر له خَبَر قُريْش » أي من خُزَاعَة يَتَخَبَّر له خَبَر قُريْش » أي يتَعَرَّف ويَتَتَبَع . يقال: تَخَبَّسُ الخَبَر الخَبَر واستَخْبر ، إذا سَأَل عن الأخبار ليعْرِفَها واستَخْبر ، إذا سَأَل عن الأخبار ليعْرِفَها ( وخَبَّسره تَخْبيسرًا : أَخْبَسره ) . يقال: اسْتَخْبرُتُه فأخْبرنِي وخَبرنِي وخَبرنِي

(وخَبْرِينُ ، كَفَرْوِينَ : بِبُسْتَ) . ومنها أَبُو عَلى الحُسَيْن بْنُ اللَّيْث البَّنْ اللَّيْث ابن فُدَيْك الخَبْرِيسنِيّ البُسْتِيّ ، من تاريسخ شِيراز.

(والمخْبُورُ: الطَّيِّبِ الإِدَامِ).عن ابْنِ الأَعْرابِكِي، أَى الكَثِيرُ الخُبْرَةِ. أَى الدَّسِمِ.

(و) خَبُورٌ ، (كَصَبُورٍ : الأَسَدُ) .

(و) خَبِرَةُ ، (كنَبِقَة : ماءٌ لِبَنِى ثَعْلَبَةً ) بْنِ سَعْد في حِمَى الرَّبِذَةِ ، وعَنده قَلِيبُ بُ لَأَشْجَلُعَ .

( وخَبْرَاءُ العِذْقِ : ع بالصَّمَّانِ ) . في أَرْضِ تَمِيم لِبَنِسِي يَرْبُوع .

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطت في القساموس وضبطت في التكملة « سرُخسَس » بفتسع فسكون وضبطت كذلك في معجم البلدان بقوله «بفتح أوله وسكون ثانيه و فتح الخاه المعجمة» وقال «ويقال سرخس بالتحريك».

( والخَبَائرَةُ مِن وَلَد ذي جَبَلَة بْن سَواد ، أَبُو بَطْن من الكُلاَع)(١) ، وهو خَبَائرُ بْنُ سَوَاد بن عَمْرو بْنِ الكلاع ابن شَرَحْبِيلِ. (مِنْهُم أَبُو عَلَى) يُونُسُ بْن ياسر بن إِيَاد (الخَبَائريّ). روی عنے سَعیہ بُنُ کثیہ بے عُفَيْرٍ ، في الأَّخبار . (وسُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ) أَبُو يَحْيَى (الخَبَائريُّ ، تَابِعِيٌّ) مِنْ ذي السكَلاَع ِ. عن أَبَسِي أَمَامَـةً . وعنسه مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ . (وعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ الخَبَّارِ الخَبَائِرِيُّ ) الحِمْصِيِّ. لَقَبُّه زُرَيْق. عن إِسْمَاعيل الرحمين بن يُونُس السَّـرَّاج. وأَبُو الأَحْوَص . وجَعْفَرٌ الفرْيَابِـيّ . قالَه الدَّارَ قُطْنـــيّ .

(و) قَوْلُهِم : (لأَّخْبُرَنَّ خَبُرَكَ). هَكُذَا هُو مَضْبُوطٌ عِنْمَدُنَا مُحَرِّكَةً . وفي بعض الأصحول الجيمدة بضم فَشْخُون (٢) . أي (الأَعْلَمَنَ عَلْمَكُ) .

والخُبْرُ والخَبرُ : العِلْم بالشَّيْءِ ، (و) الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاه أَبُو الدَّرْدَاءِ وأَخْرَجُهُ الطَّبرانِي في الحَيْيسر ، وأَخْرَجُهُ الطَّبرانِي في المُسْنَد ( " وَجَدْتُ النَّاسَ اخْبُرْ تَقْلَبِه " أَي وَجَدْتُهُم مَقُولاً فِيهِم هَذَا) القَوْلُ . (أَي مَا مِنْ أَحَد إِلاَّ وهو مَسْخُوطُ الفِعْلِ عِنْدَ الخِبْرَة ) مَسْخُوطُ الفِعْلِ عِنْدَ الخِبْرَة ) مَسْخُوطُ الفِعْلِ عِنْدَ الخِبْرَة ) وفي مَسْخُوطُ الفِعْلِ عِنْدَ الخِبْرَة ) وفي مَسْخُوطُ الفِعْلِ عِنْدَ الخِبْرَة ) وفي والأمْتِحانِ . هَلَيْدُ أَنَّكُ إِذَا خَبَرْتَهُ مَ اللَّكَانِ والأَساسِ وتَبِعَهُم المُصَنِّفُ في اللَّسَانِ والأَساسِ وتَبِعَهُم المُصَنِّفُ في المُصَنِّفُ في المُعَلَّمُ مَا أَيْ أَنْفُ الأَنْرِ . وَمَعْنَاه الخَبْرَ جَالَا الخَبْر . وَمَعْنَاه الخَبْر . الخَبْر . وَمَعْنَاه الخَبْر . وَمَعْنَاه الخَبْر .

(وأَخْبَرْتُ اللَّقْخَدَة : وَجَدُنْهَا) مَخْبُورَةً . أَى (غَزِيرَةً) . نقله الصَّغانِي كَأَخْمَدُنْه : وَجَدُنْه مَحْمُودًا .

(وَهُحَمَّادُ بُانَ عَلَى الخَابِرِي . فَحَدَّثُ ) . عن أبسى يَعْلَى عَبْدُ المُؤْهِن أَبْسَى يَعْلَى عَبْدُ المُؤْهِن ابْن خَلَف النَّسَفِي . وعنه عَبْدُ الرَّحِيمِ ابنَ أحماد البُخاري .

[] ومما يستدرك عليه:

الخبيد من أسْمَاء الله عز وجسَ العالم بما كان وبما يكدون وفي

 <sup>(</sup>۱) که صبیعًا نقاموس و شی فی مددهٔ ( دم ) در حدائر مصبوط شاخ کدف و مده الاشتمانی و قال و الحداثی سوال فی دی حداع

<sup>(</sup>۲) علي بي سمل مه صنعه ساء،

شَرْح التَّرْمَذِيّ : هو العَلِـــيم بَبُواطِــنِ الأَشْيَاءِ .

والخَايِــرُ: المُخْتَبِرُ المُجَرِّب. والخَبِيــرُ: المُخْبِر.

ورجلٌ مَخْبَرانِكٌ : ذو مَبْخُبَرٍ ، كما قالوا : مَنْظَرَ مِنْظَرَ مَنْظَرَ مَنْظُرُ مَنْظُمْ مَنْظُمُ مُنْظَمِّ مَنْظُمُ مُنْظَمِّ مَنْظُمُ مُنْطِعُ مُنْظِمُ مُنْظَمِّ مَنْظُمُ مُنْطِعُ مُنْظِمُ مُنْطَعُ مُنْطَعُ مُنْطَعُ مُنْظُمُ مُنْطَعُ مُنْطَعُ مُنْظُمُ مُنْطَعُ مُنْطَعُ مُنْطِعُ مُنْطَعُ مُنْطَعُ مُنْطَعُ مُنْطُمُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطِعُ مُنْطَعُ مُنْطُعُ مُنْطُمُ مُنْطُعُ مِنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطُوعُ مُنْطُعُ مُعُلِعُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُعُمُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْ مُعْمُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُنْطُعُ مُن

والخَبْرَاءُ: المُجَرَّبَة بالغُزْرِ .

وَالخَبِيرُ (١): الزَّرْعُ.

والخَبِيـرُ: الفَقِيــه، والرَّئِيسُ.

والخَبِيدر: الإِدَام، والخبِيدرُ: المَا أَدُومُ.

ومنه حَديثُ أَبِي هُرَيْرَة «جينَ لا آكُل الخَبيسرَ ».

وجَمَلُ مُخْتَبِرٌ: كَثيرُ اللَّحْمِ. وَعَمَلُ اللَّحْمِ. ويقال: عليه الدَّبَرَى وحُبَّى خَيْبَرى. وحُبَّى خَيْبَرَ. مُتَنَاذَرَةٌ، قال الأَخْنَس ابْنُ شِهَاب:

\* كَمَا اعْتَادَ مَحْمُوماً بِخَيْبَرَ صالِبُ (٢) \*

(۲) هو فی سعب یافسوت ( عیب را )

والأَخْبَارِيِّ المُؤَرِّخِ ، نُسِب للفَظ الأَخْبَارِ ، كَالأَنْصَارِي والأَنْماطيي وشِبْههما . واشْتَهَر بها الهَيْشَم بنُ عَدِيِّ الطَّائِيِّ

والخَبَائــرَةُ: بَطْــنٌ من العَــرَب، ومَساكنُهُم في جِيزة ِ مِصْر .

ومن أَمْثَالهم «لاهُلْكَ بوادِي خبرٍ » بالضَّمُ (١) .

والخبيرة: الدَّعْوةُ على عَقِيقَة الغُلام، قاله الحَسَنُ بنُ عَبْد الله العَسْكَرِيّ في كتاب «الأَسْمَاء والصَّفات».

والخَيَابِرُ: سَبْعَةُ خُصُونٍ. تقَـدُم فَرُكُونُ . تقـدُم فِرَكُونُهُم .

رتبه : فلا بنّـــة حطّانَ بن قيس منــــازلُّ

كما نَمَق العنوان في الرَّق كاتب ُ خبير 8 الحبر من الحبر أي بواد ذي شجر من النبق وغيره ومناقع الماء الَّتي تبقى في الصيف ، يقال خبر الموضع عبر خبرا إذا صار ذا سدر ، فهو خبر .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان: الحَبَسُ : الزرع. والخبير يقع على الوبر والزرع .

وصده : . ظللتُ بها أعرَى وأشْعَرَسُخُنْـةً" ..

وخَيْبَرَى بن أَفْلَت بن سِلْسِلَة (١) ابن غَنْم بن تُوب بن مَعْن . قبيلة في طَيِّيٌّ ، منهم إياسُ بنُ مَالك بن عَبْد الله ابن خَيْبَرِيّ الشاعر، وله وفَادَة. قاله ابنُ الكَلْبيّ . وخَيْبَرْ بنُ أَوَام بن حَجْوَر بن أَسْلُم بن عَلْيَانَ : بَطْن من هَمْدَان . وخَيْبَر بنُ الوَليد. عن أَبيه عن جَدَّه عن أَى موسى ، ومُدْلجُ بنُ سُوَيْد بن مَرْثُد ابن خَيْبَرِي الطَّائِيِّ ، لقبه مُجِيرُ الجَرادِ . والخَيْبِ رِيُّ بنُ النَّعمان الطائِسيِّ : صحاني . وسمَاكُ الإسرائيلِكي الخَيْبَـريُّ. ذَكَـره الرَّشاطِــيُّ في الصَّحَابَة . وإبْسراهمُ بنُ عبـــــــ الله ابْن عُمَر بن أَبِي الخَيْبَـرِيّ القَصّـار العَبْسِيّ الـكُوفِسِيّ. عن وكيسع وغيرِه . وجَمِيل بن [ عبد الله بن ] (٢) مَعْمَسر بنِ [ الحارث بن ] خَيْبَرِيّ العُذْرِيِّ الشَّاعِرُ المَشْهُورِ .

[ خ ب ج ر ] «

(الخَبْجَر، كَجَعْفُ ر وعُ لَأَبِط):

الرَّجُلُ (المُسْتَرْخِــى العَظيمُ البَطْــنِ) الغَلِيــظُ .

### [ خ ت ر ] ﴿

(الخَتْرُ)، بفَتْت فَسْكُون: شبُّ (الغَدْر، و) قِيسلَ: هـو(الخَدِيعَـةُ) بِعَيْنِهِا . (أَو) هو (أَقْبَـحُ الغَـدُر) وأَسْوَوْه . (كالخُتْـــور) . بالضَّمَّ . (والفِعْلُ) خَتَرَ. (كضَرَبُ ونَصَرَ). يَخْتَــِرْ . (فهــو خَاتِــــر . وخَتَــارٌ . وخَتيــرٌ)، كأُمِيـــر، (وخَتْــورٌ). كَصَبُور . (وختَّيسرٌ) . كَسُكِّيت . وفى التَّنْزِيــل العَزيــز ﴿ كُلُّ خَتَّــار قَوْمٌ بالعَهْد إِلاَّ سُلِّط عليهم العَــدوُّ " وفى خَبَرِ آخَــرَ ﴿ أَنْ تُمُدُّ لنــا شَبْرًا من غَدْر إِلاَّ مَدَدْنَا لك بَاعاً من خَتْسر " وقال شَيْخُنَا : وهَل الغَدْر والخَديعَةُ مُتَرَادفَان أَو مُتَبَايِنَان أَو مُتَقَارِبَان أَوْ أَحَدُهما أَعَمُّ والآخَرُ أَخَصٌ ؟ فيه زَظُرٌ .

(و) الخَتَر، (بالتَّحْرِيك). مُسل

 <sup>(</sup>۱) فى حاشية على الاشتقاق ۳۸۸ كما هـا و فى بعض كتب
 الأنساب أفلت بن سلسلة بن ثعل بن عمروبن سلسلة
 ابن غم أو ابن سلسلة بن عمرو بن سلسلة .

<sup>(</sup>٢) الريادة من حمهرة أنساب العرب ٤٤٩ .

<sup>(</sup>١) سورة لقدن الآية ٣٢ .

(الخَدَرُ يَحْصُل عِنْدَ شُرْبِ دَوَاءٍ أَو سَمُّ)، حتى يَضْعُفَ ويَسْكَرَ .

( وتَخَتَّرَ ) الرَّجُل : (تَفَتَّر (١) واسْتَرْخَى وكُسِلَ وحُمَّ ) وفَتَرَ بَدَنُه من مَرَض وغَيْدره .

(و) تَخَتَّر: (اخْتَلَسطَ فِهْنُسه مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ ونَحْوِه). يقال: شَرِبَ اللَّبنَ حَتَّى تَخَتَّر.

(و) تَخَتَّرَ : (مَشَى مِشْيَةَ الكَسْلاَنِ) .

(و) عن ابْنِ الأَعْرَابِسِيِّ : (خَتَرَتْ نَفْسُه : خَبُثَتْ) ، وتَخَتَّرَت : استَرْخَت. (و) قال غَيرُه : خَتَرَتْ ، إِذَا (فَسَدَت) .

(و) قال ابْنُ عَرَفَ ــة : الْخَدْرِ وغَيْرِه . الْفَسَادُ . يَكُون ذَلِك فِي الْغَلَّرِ وغَيْرِه . يَكُون ذَلِك فِي الْغَلَّرِ وغَيْرِه . يقدال : (خَتَدرهُ الشَّرَابُ تَخْتِيدرًا : أَفْسَدَ نَفْسَه ) . ونَصَّ ابْنِ عَرَفَة : إِذَا فَسَدَ بنَفْسِه وتَرَكَه مُسْتَرْخِياً .

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

رجلٌ مُخَتَّرٌ ، كَمُعَظَّم ، أَي مُسْتَرْ خِ

(١) نسخة من القاموس : « تَغَنِيَّر » ـ

(۲) فى مطبوع التاج ، مسائر خى ، و المنابأة من التكملة وعليه.
 كممة ، صح ، .

[ختعر].

(الخَتْعَرَةُ: الاضْمِحْلاَلُ)، يُسْتَعْمَل في السَّرَابِ

(والخَيْتَعُورُ): المَرْأَةُ (السَّيِّةُ الخَلْقِ)، شُبِّهَت بالغُولِ في عَدَم دَوَام وُدِّهَا .

(و) الخَيْتَعُورُ: (السَّرَابُ)، وقيل: هـو ما يَبْقَى من آخِرِ السَّرَابِ لا يَلْبَثُ أَن يَضْمَحِلَّ. وقال كُرَاع: هو ما يَبْقَى من آخِر السَّراب حــتى يَتَفَرَّق فـلا يَلْبَثُ أَن يَضْمَحِلَّ. وَقَال كُرَاع: يَتَفَرَّق فـلا يَلْبَثُ أَن يَضْمَحِلُ. وَخَتْعَرَتُه: اضْمِحْلالُه.

(و) الخَيْتَعُورُ: (كُلُّ مَا لا يَدُومُ عَلَى حَالَةٍ) واحدةٍ ويتَلَوَّن (ويَضْمَحِلُّ). قال:

كُلُّ أَنْثَى وإِنْ بَدَا لَكَ مِنْهِ الْ كُلُّ أَنْثَى وإِنْ بَدَا لَكَ مِنْهِ الْمُورُ (١) آيَةُ الحُبِّ حُبُّها خَيْتَعُـورُ (١) مُكَذَا رواه ابنُ الأَعرابِــيّ

(و) الخَيْتَعُـورُ: (شَيْءُ كنَسْج

 <sup>(</sup>۱) اللـــان وفى الجمهرة ۴/۴/۳ نسب الى حجر بن عرو الكندى .

العَنْكَبُوتِ يَظْهَرُ فِي الحَرِّ) يَنْزِل من السَّمَاءِ (كَالخُيُسوطِ) البِيض (فِسى الهَوَاءِ).

(و) الخَيْتَعُورُ: (الدُّنْيَــا)، عــلى المَثْل .

(و) الخَيْتَعُور: (الذِّنْبُ)، لأَنَّــه لاَ عَهْدَ له ولا وفَاءَ .

(و) الخَيْتَعُورُ : ( الغُـــولُ ) . لتَلَوُّنِهَا .

(و) الخَيْتَغُورُ: (الدَّاهِيَةُ).

(و) الخَيْتَعُورُ: (الشَّيْطَانُ)، قالَهُ الفَرَّاءُ . وقال ابنُ الأَثِيسِ : هوشَيْطَانُ الغَفَبَةِ . وقال ابنُ الأَثِيسِ : هوشَيْطَانُ العَفَبَةِ . جعلَه العَفَبَةِ . ويقال له : أَزَبُّ العَقَبَةِ . جعلَه اسْماً له ، وهو كُلُّ مَنْ يَضْمَحِلُ ولا يَدُوم على حَالة واحِدَةٍ . أَوْلا يَكُون له حَقيقةٌ . كالسَّرَاب ونَحْوه .

(و) الخَيْتَعُـورُ: ( الأَسَـــدُ ) . لغَــدْرِه .

(و) الخَيْتَعُور: (النَّوَى البَعِيدَةُ)، يقال: نَوَّى خَيْتَعُـورٌ. وهـيَ الَّتِـي

لا تَسْتَقيم . وأَنْشَدَ يَعْقُوب :

أَقُولُ وقد نَاءِتْ بهمْ غُرْبَةُ النَّوَى نَوِّى نَوْ لَا تَشِطُّ دِيَارُكِ (١)

(و) الخَيْتَعُورُ: (دُويَبُّهُ ) سَوداءُ (تَكُونُ فَى وَجْهِ المَهَاءِ)، وفي بعض النَّسَخ: على وَجْهِ الماء (لاَ تَثْبُتُ). وفي بعض النَّسَخ: لا تَلْبَثُ (في مَوْضع) إلاَّ رَيْثُمَا تَطْرِف. وامرأَةٌ خَيْتَعُسورٌ: لاَيُدومُ وُدُها. والخَيْتَعُسور: الغَادِرُ. واليَاءُ زَائدَةً.

## [ خ ت ف ر ]

[] ومما يُسْتَدُرَك عليــه:

خُتْفَر كَجُنْدَب: قَرْيَةٌ من قُـرى بُخَاراء. هـكذا ضَبَطَه الذَّهَبِـيّ في المُشْتَبِـه.

# [ خ ث ر ] »

( خَشَرَ اللَّبَنُ ) والعَسَلُ ونَحُوهما ( خَشَرَ بالضَّمَّ الْهَرَّاءُ : خَثُر بالضَّمَّ لُغَة قليلَة في كَلامِهِم، قال : وسمِع المُحَسَرِ بالحَسْر ، يَخْشَر المَحِسَائِميَّ خَيْسِرَ باللَّكُسْر ، يَخْشَر () المان ومادة (نَي) .

(خَثْرًا)، بفت فَسْكُون ، (وخُثُورًا) بالفَّمِ ، وهما مَصْدَرًا خَثَرَ بالفَتْح ، بالفَّمِ ، وهما مَصْدَرًا خَثَرَ بالفَتْح ، على القياس (وخَشُارة )، بالفَّمِ ، مصْدرًا خَثُر ، بالضَّم ، وصْدرًا خَثُر ، بالضَّم ، (وخَثَرَاناً) بالتَّحْرِيك ، مَصْدر خَثَر ، بالفَتْح ، وهو شَاذٌ ، لأَنَّه لَيْسَ فيه مَعْنَى التَّقَلُّبِ والحَركة ، وبقِ فيه على التَّقلُبِ والحَركة ، وبقِ على عليه من مصادر خَثِر بالكسر الخَثَر ، مُحَرَّكة ، وها ذا هو التَّحْقيق الخَثر ، مُحَرَّكة ، وها ذا هو التَّحْقيق النَّابُة (: غَلُظ) ، ضِدً رقَ . (وأَخْثرَه) واللَّغة (: غَلُظ) ، ضِدً رقَ . (وأَخْثرَه) هو (وخَثَره) تَخْفِيسَرًا .

ويُقَال : ذَهَبَ صَفْوُه (و) بَقِيَــتُ (خُثَارَتُه) ، بالضَّمِّ ، أَى (بُقِيَّتُه) .

(و) من المَجَاز: (خَشَرَتْ نَفْسُه). بالفَتْ م ، كما ضَبطَه الجَوْهُرِى: بالفَتْ م ، كما ضَبطَه الجَوْهُرِى: (غَثَتْ) وخَبُثَت وتَقُلَت (واخْتَلَطَتْ). وعليه اقْتَصَر الجَوْهُرِى وقال ابن الأَعرابِسي: خَشَرَ إِذَا لَقِسَت نَفْسُه. وفي الحَديث «أَصْبَح رَسولُ الله وسَلَّم وهو خائِرُ صَلَّل الله عليسه وسَلَّم وهو خائِرُ النَّه عليسه وسَلَّم عَنْدُ طَيِّسِه النَّفْسِ » ، أَى ثَقِيلُها غَنَيْرُ طَيِّسِ

ولانَشيط. وأَجدُني خائرًا : مُتكَسِّرًا فاترًا. وإِنَّه لَخَــاثِرُ العِظَــام . وفي الحَّديث قال: «يا أُمَّ سُلَيْم، مَالِسي أَرَى ابْنَك خَاثْرَ النَّفْس؟ قالَت (١): ماتَت صَعُوتُه ». ومَصْدَرُه الخُثُور . ومنه حَديثُ عَلَى : «فَذَكَرْنَا له الَّذِي رَأَيْنا مِنْ خُتُورِه ». هذا هو القِياس في مَصْدَرِهُ بِناءً على أَنَّه خَثَرَت نَفْسُه ، بالفَتْـح لاغيـر . على ضَبْطِ الجَوْهَرِيُّ وغَيْرِه منالأَئِمَّة . لا على إطْلاق المُصَنَّف. كَمَا هُــو ظاهِرٍ ، فحِينتُذِ ما وَقَع في عِبَارَ ةالشُّفَاءِ خُتَارَةُ النَّفْسِ \_ وضَبَطه البُرْهَــانُ الحَلَبِيِّ وَابِنُّ التُّلِّمْسَانِيٌّ وعلييّ النَّهَايَة وغَيْره بثقَلِ النَّفْسِ وعَسدَم نَشَاطِهَا \_ غَيْرُ جَيِّدً . لأَنَّ إجماعَ اللُّغَويِّين على أَنَّ الخُثَارَةَ ، بالضَّمِّ هي البَقيّة . والقياسُ دالُّ عــلى ذلــك كالحُثَالَة والصَّبَابِة ، والحَـقُّ أنَّـه بالفَتْـح كما ضَبَطَـه ابنُ رَسُـلان. وصُوَّبُه الشِّهَابِ الخفَاجِــيُّ وجَعَلَـــه القِياسَ . وَكَأَنَّه أَراد التَّعْبِيرِ بِهِا

<sup>(</sup>١)] في مطبوع التاج «قال» و الصواب من اللسان . أ

عن جَمُودِهَا تَشْبِيهاً لها باللَّبَن أُونَحُوه مُّا يَصِحُ وَصْفُه بالخَثَارَة ، كماحَقَّقه شيخُناً ، وهذا مُلَخَّصه ، وهو بَحْتُ نَفِيس .

(و) خَشِرَ الرَّجُل. (كَفَرِرِح: اسْتَحْيَا. و) من المَجاز: خَشِرَ (الرَّجُلُ: أَقَامَ فِي الحَيِّ ولم يَخْرُجُ مَّعَ القَـوْمِ إلى المِيرَة). لِحَيَاءِ أَو ثِقَلٍ فِي النَّفْسِ.

(و) من المَجَاز : ( الخَاتِرَةُ : الفَرْقَةُ مِنَ النَّاسِ. يقال : رأيتُ خاثِرَةً من النَّاسِ، أَى جَمَاعَةً كَثِيفَةً . كما في الأَساسِ.

(و) الخَاثِرةُ: المرأَةُ (الَّتِسَى تَجِد الشَّيْءَ القَلِيلَ مِنَ الوَجَعِ ) والفَتْرَةَ، كالمُخْثرَة .

( وقَوْمٌ خُثَرَاءُ الأَنْفُسِ وخَثْـــرَى الأَنْفُسِ وخَثْـــرَى الأَنْفُسِ)، أَى (مُخْتَلِطُونَ).

(و) قال الأَصْمَعِي : (أَخْتُر الزُّبُدَ: تَرَكَه خَاثِرًا) ، وذُلِك إِذَا لَم يُذَبِّه . (و) من أَمْثَالهم (لا «يَهدْرِي أَيُخْشِرُ أَمْ يُذِيهِ بُ ) ، ذَكَهرَه المَيْدَانِي فَي

مَجْمَع الأَمْنَال . وهو يُضْرَبُ للمُتَحَيِّر المُتَرَدِد) في الأَمْرِ . (وأَصْلُه أَنَّ الْمَرْأَة لَمَّالًا السَّمْنَ) . أَى تُذِيبُه (فيَخْتَلِطُ نَسُلاً السَّمْنَ) . أَى تُذِيبُه (فيَخْتَلِطُ خَائِرُه) ، أَى غَلِيظُه . (بِرَقِيقِه فَلَلله فَلا تَدْرِى أَتُوقِدُ) يَصْفُو فَتَبْرَمُ بِأَمْرِهَا فلا تَدْرِى أَتُوقِدُ) تَحْتَه (حَتَّى يَصْفُو . وتَخْتَى إِنْ) هي تَحْتَو أَن يَحْتَرِقَ . فتَحَارُ) لِذَلَاك حَيْرَةً في أَمْرِهَا .

### [ خ ج ر ] \*

(الخَجَرُ. مُحَرَّكَةً). أهملَــه الجَوْهَرِيّ. وهو (نَتْنُ السَّفِلَـةِ)، عن كُراع، ويَعْنِــي بالسَّفِلَةِ الدُّبُرَ.

(و) الخِجِرُّ ، (كِفِلزُّ : الشَّدِيدُ الأَّكُلِ الجَبَانُ) الصَّدَّادُ عن الحَرْب ، قساله اللَّيْث ، (ج الخِجِرُّونَ).

(و) عن أَبِي عَمْرو: (الخَاجِـــرُ: صَوْتُ المَاءِ على سَفْــع ِ الجَبَل ِ). المَاءِ على سَفْــع ِ الجَبَل ِ). [] ومِمًا يُسْتَدْرَك عليــه:

عن ابن الأعرابِيّ : الخُجَيْسِرَةُ تَصْغِير الخَجْرَة : وهي الواسِعَـةُ من الإِماءِ . والخَجْرَة أيضاً سَعَـعَةُ رَأْسِ الحُبِّ .

#### [خدر] \*

(الخِلْرُ ، بالكَسْرِ : سِتْرُ يُمَلُّ للجارِية في نَاحِيةِ البَيْت ، كالأَخْدُور ) ، بِالضَّمِّ ، (و) في المُحْكَم: ثُمَّ صار(كُلُّ مَا وَارَاكَ مِنْ بَيْتِ وَنَحْوِهِ ﴾ خِدْرًا . وفي الحَدِيث «أَنَّه عليه السَّلامُ كان إذا خُطبَ إليه إحْدى بناته أتى الخدر فقال: إِنَّ فُلاناً يَخْطُب أَ. فإِن طَعَنت في الخدر لم يُزَوِّجها " مَعْنَى طَعَنَت في الخدر : دَخَلَت وذَهَبَت ، كما يُقَال : طَعَنَ في المَفازَة ، إذا دَخَل فيها ، وقيل معناه : ضَرَبَت بيَدهَا . ويَشْهَد له ما جاءَ في روَايَة أُخْسِرَى " نَقَرَت الخِسْدُرَ" مكان ﴿ طَعَنَت ﴾ ، (ج خُلُورٌ وأَخْلَارٌ) و (جج أَحَاديرُ) ، أَى جَمْعُ الجَمْعِ . (و) الخدُّر: (خَشَبَاتُ تُنْصَبُ فَوْقَ قَتَبِ البَعِيرِ مَسْتُورَةً بِثُوبٍ). وهو الهَوْدَجَ.

ومن المَجَاز: هَوْدَجُ مَخْ لَلُورٌ وَمَخْ لَلْهُ وَاللَّهُ وَمُخَدَّرٌ: فُو خِدْرٍ. أَنْشَدَ ابْنُ الأَعرابِيّ: صَوَّى لها ذَا كَدْنَةً فِي ظَهْرِهِ صَوَّى لها ذَا كَدْنَةً فِي ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ مُخَدَّرٌ فِي خِلْمَ لَدِهِ (١)

أَراد في ظَهْرِه سَنَامٌ تَامِكٌ كَأَنَّهُ هَوْدَجٌ مُخَدَّرٌ ، فأَقَام الصَّفَةَ مُقَـــامَ المَوْصُوف .

(و) من المَجاز: الخِدْرُ: (أَجَمَهُ الْأَسَدِ. ومِنْه) قولُهُم: (أَسَدُّ خَادِرٌ)، الأَسَدِ. ومِنْه) قولُهُم: (أَسَدُّ خَادِرٌ)، أَى مُقَيمٌ في عَرِينهِ دَاخِلٌ في الخِسَدُر. وخَدَرَ في عَرِينهِ . وفي قَصِيدة كَعْسِبِ ابْن زُهَيْر:

مِنْ خَادِرٍ من لُيُوثِ الأَسْدِ مَسْكَنُه بِنَطْنِ عَثَّرَ غِيلً (١)

وكذلك أَخْدَرَ فهو خَادِرٌ (٢) ومُخْدِرٌ إِذَا كَانَ فِي خِدْرِهُ . وَهُو بَيْتُه .

(و) الخَدْرُ . (بالفَتْح: : إلزامُ البِنْتِ الخِدْرَ . (بالفَتْح: : إلزامُ البِنْتِ الخِدْرَ . كالإِخْدَارِ والتَّخْدِيرِ) . أَخْدَرَهَا إِخْدَارًا وخَدَّرهَا . (وَهِدى مَخْدُورةٌ ومُخْدَرَةٌ ومُخَدَرَةٌ ومُخَدَرَةٌ ) . وقد خدرت في خِدْرِهَا وتَخَدَرت في خِدْرِهَا وتَخَدَرت واخْتَدَرت .

# (و) الخَدْرُ: (الإِقَامَةُ بِالمَكَــان.

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ واللسان وسيأتَن في المادة .

 <sup>(</sup>٣) جامش مطبوع التاج «قوله فهو خادر » لعل الأولى
 ذكرها قبل البيت عند قولة وخدر في عرينه .

كالإخدار ) ، قال :

إِنَّى لأَرْجُو من شَبِيب بِرَّا وَالْحَرُّ إِنِ أَخْدَرْتُ يُوماً قَسرًّا (١)

وأَخْدَرَ فُلانٌ في أَهْلِه : أَقَامَ فِيهِم . وأَنْشَد الفَرَّاءُ :

كأنَّ تَحْسَى بازيساً رَكَّاضَا اللهِ يَذُقُ عَضَاضًا (٢)

يَعْنِسِي أَقَامَ فِي وَكُرِهِ .

(و) الخَدْر: (تَخَلَّفُ الظَّبْيَـةِ عَنِ القَطِيـعِ). وقد خَدَرَت ، مثـــلَ خَدَرَت ، مثـــلَ خَدَلَت ، فهــى خادِرٌ وخَدُورٌ .

(و) الخَدْر : (التَّحَيُّر)، والخادِرُ: المُتَحَيِّر )، والخادِرُ: المُتَحَيِّر .

(و) الخَدَرُ . ( بالتَّحْرِيك : امْدِلاَلْ يَغْشَى الأَعْضَاءَ ) : الرِّجْلِ واليَـلَ واليَـلَ . والجَسَدَ . وقد ( خَلِرَ ) الرَّجلُ . والجَسَدَ . وقد ( خَلِرً ) الرَّجلُ لُ . كَفَرِحَ . فهو خَدِرٌ ) . وخَدرَت الرِّجْلُ نَخْدَر . وفي حَدِيث ابْن عُمَر «أَنَّه نَخْدَر . وفي حَدِيث ابْن عُمَر «أَنَّه خَدِرَتْ رِجْلُه ، فقيـل له : مالرِجْلِك؟

قال: اجْتَمَع عَصَبُها، قِيل : اذْكُر أَحَبُ النَّاسِ إِلَيْك، قال: يامُحَمَّد. فَبَسَطَها ».

وعن ابْنِ الأَعْرابِسَى : الخُسدُّرَة : ثُقَلُ الرِّجل وامْتِنَاعُهَا من المَشْي . خَدرَ خَدرً خَدرً . (وأُخْسدَرَه) ذَلك .

(و) الخَدَرُ: (فُتُورُ العَيْنِ، و)قيل الخَدَر: ( ثِقَلُ فِيهَا مِنْ ) حِكَّــة و(قَذَى) يُصِيبُها . وعَيْنٌ خـــدْرَاءُ : خَدرَة، وهــو مَجاز.

(و) الخَدَّرُ: (الــكَسَلُ) والفُتُور. وخَدِرَت عِظامُه: فَتَرَت، وهو مجَاز.

والخَادِرُ من الظّبَاءِ: الفاتِرُ العِظَامِ. والخادِر: الفاتِرُ الــكَسْلان.

(و) الخَدَرُ: (المَطَرُ)، لأَنَّه يُخَدِّر النَّاسَ في بُيُوتهم . والخَدْرَةُ: المَطْرةُ، وقال ابن السَّكِّيت: الخَدَر: الغَيْسَم والمَطَر. وأَنشد:

لا يُوقِدُونَ النَّارَ إِلاَّ لِسَحَـــرْ ثُمَّتَ لا تُوقَدُ إِلاَّ بِالبَعَـــرْ

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>٢) اللمان ومادة (عضض) والمقاييس ٢/١٦٠ .

ويَسْتُرُونَ النَّارَ مِن غَيْرِ خَدَر (١)

يقول: يَسْتُرون النَّارَ مُخَافَسة الأَضْيافِ من غير غَيْم ولا مَطَر .

(و) من المَجَازِ: الخَدَرِ (اللَّيْسُلُ المُظْلِم ، كَالأَخْدَرِ والخَدِرِ) ، كَكَتِفٍ ، المُظْلِم ، كَالأَخْدَرِ والخَدِرِ) ، كَكَتِفٍ ، (والخُدَارِيِّ) ، كندس ، (والخُدارِيِّ) ، بالضَّمِّ . قال ابنُ الأعرابِيّ : وأَصْل الخُدَارِيِّ أَنَّ اللَّيلَ يُخْدِر النَّاسَ ، أَي النَّيلَ يُخْدِر النَّاسَ ، أَي يُنْسِهُم .

(و) الخَدَرُ: (المَكَانُ المُظْلِمَمُ) الغَاهِضُ. قال هُدْبَةُ:

\*إنى إذا استتخفى الجَبَانُ بالخَدَرْ \* (٢)

(و) من المَجَازِ: الخَدَرِ الشَّيَدَادُ الشَّيَدَادُ السَّيَدَادُ السَّيَدَادُ السَّهَارُ خَدَرًا فهو خَدِرٌ: النَّهَارُ خَدَرًا فهو خَدِرٌ: الشَّهَدَّ حَرُّه . قال اللَّيْث: يَوْمٌ خَدِرٌ:

(۲) اللان

شُدِيكُ الحَرِّ . وأَنْشَد لطَرفَة :

ومَجُــود زَعِـل ظِلْمَـانُــه كالمَخَاضِ الخَدِرُ (١)

(و) الخَدَر أَيضاً: اشْتِدَادُ (البَرْد). ويَسومُ خَدِرٌ: بَارِدٌ نَد . ولَيلَةٌ خَدِرَةٌ. قال ابنُ بَرِّي : لم يَذْكُر الجَوْهَ — رِيّ شاهِدًا على ذٰلك . قال : وفي الحاشِيَة شاهِدًا عَلَيْه وَهُوَ .

«كالمَخَاضِ الجُرْبِ فِي اليَوْمِ الخَدِرُ (٢) »

أَى اليوم النّدِى البارِد، لأَنّ البَوم النّدِي البَوم والنّدِي البَوم والنّدِي البَوم والمُعْفِي البَوم والمُعْفِي وقال الأَزْهَرِيّ: أَرَادَ باليَوم الخَدِرِ المَطِيرَ ذَا الغَيْسِم . قال ابنُ السّحِيرِ المَطِيرَ المَطِيرَ المَطِيرَ المَطْيرَ المَخْدِرِ المَطِيرَ المَطْيرَ المَخْدِرِ المَطْيرَ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَطْيرَ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرِ المَخْدِرُ المَخْدِرِ المَخْدِرُ المَخْدِرُ المَخْدِرُ المَخْدُرُ المَنْ المَوْدِلُ المُؤْلِ الأَوّلِ يَقْلُم ولُ اللّهَ والدّي يقول بالقول الأوّلِ يَقْلُم ولُه فالحَرّ إليها أَيضا أَسْرَعُ ، لأَنّ جِلْدُها السَالِمَ يَقِيها كَلَيْهِما .

<sup>(</sup>١) اللسان . وفي المقاييس ٢/٩هـ١ المشطور الأخير .

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ه ه و اللسان و التکملة و الأساس و فی المقاییس
 ۲ ۱۹۰/ عجز ه « هذاو فی اللسان و بلاد زعل ظلماً چا»
 و نبه علی ذلك بهامش مطبوع التاج .

<sup>(</sup>٢) انظر الماش قبله .

(والخُدَارِيَّةُ ، بِلِلضَّــمِّ : الغُقَابُ) لَشِدَّة سَوَادِها . قالَهُ ابْنُ بَرِّي . قــال ذُو الرِّهَ :

\* ولم يَلْفِظِ الغَرْثَى الخُدارِيَّةَ الوَكُرُ (١)

قال شَمِرٌ: يعنى الوَكُر لَّم يَلْفِظ الْعُقَابَ، جَعلَ خُرُوجَها من الوَكْسُر لَفُظ لَفْظً مَنْ الوَكْسُر مَنْ لَفُظًا ، مثلَ خُروج السكَلام من الفَم من الفَم بيقول: بَكَرَت هٰذه المرأة قبل الفَم بيقول: بَكَرَت هٰذه المرأة قبل أنْ تَطِيسرَ العُقَابُ من وَكْرِهَا .

#### وقوله :

كَأَنَّ عُقباباً خُدارِيَّاةً تَلَقَّر في الجَوِّ منها جَنَاحًا (٢)

فَسَّره ثَعْلَب فقال: تَكُونُ العُقابُ الطَّائرةَ وتَكُونُ الرَّايَةَ. لأَنَّ الرَّايَـةَ يَقال لها عُقَابٌ، وتَكُون أَبْرادًا ،أَى يقال لها عُقَابٌ، وتَكُون أَبْرادًا ،أَى أَنَّهُم يَبْسُطون أَبْرَادَهُم فَوْقَهُم .

(والخُدْرَةُ بالضَّمِّ: الظُّلْمَةُ). وقيل: الظُّلْمَة (الشَّدِيدَةُ). ومن ذٰلك، ليَيْلٌ الظُّلْمَة (الشَّدِيدَةُ). ومن ذٰلك، ليَيْلٌ أَخْدَرُ وخُدِرُ وخُدرً وخُدرً وخُدرً (تَّا

وقال بعضهم: اللَّيْلُ خَمْسَةُ أَجْرَاءِ: سُدْفَةٌ. وسُتْفَةٌ وهَجْمَةٌ. ويَعْفُسورٌ. وخُدْرَةٌ . فالخُدْرَة على هٰذا آخِرُاللَّيْلِ. ونَقَلَ السُّهَيْلِي في الرَّوْضِ عن كُراعاًنَّ الَّذِي قَبْلِ الخُدْرَةِ يُقَالُ لَه الهَزِيسِعُ. (و) الخُدْرَةُ : اسمُ (أَتَانَ م). أي

(و) الخذرة: اسم (أتان م). أى مَعْرُوف. معروفَةُ قديماً. ويَجْــوز أَن يَكُوف الأَخْدَرِيّ مَنْسُوباً إِلَيْهَا. قالمه الأَزْهرِيّ.

(و) خُدْرَةْ . ( بِلاَ لاَم : حَسَى مِنَ الأَنْصَارِ) . وهو لَقَبُ الأَبْجِرِ بِنِ عَوْفِ اللَّانِ الحَارِث بْنِ الحَزْرَجِ . وقيل : خُدْرَةُ ابن الحَارِث بْنِ الخَزْرَجِ . وقيل : خُدْرَةُ أَمُ الأَبْجِرِ . والأَوَّلُ أَصِحْ . قال شيخنا : وبسه جزَم الأَكْثَر من أَئِمَة النَّسَبِ ولم يُعَرِّجُوا على الثَّانِي . وأَغْفَل النَّانِي . وأَغْفَل الشَّنِ ولم يُعَرِّجُوا على الثَّانِي . وأَغْفَل المُصَنِّف الأَبْجَر ) في بجر . وصرَّح به المُصنف الأَبْجَر ) في بجر . وقد أشرنا أرباب الأنساب قاطبة . وقد أشرنا إليسه هُناك . منهم أبو سعيب المُعدر إليسه هُناك . منهم أبو سعيب الصَّحابة من مَشاهِير الصَّحابة المُحدري من مَشاهِير وكان من نُجَبَاءِ الأَنْصَار والتَّابِعِين وكان من نُجَبَاءِ الأَنْصَار وعُلمائهم تُوفِّي سنة ٧٤ .

 <sup>(</sup>۱) الليان والتكملة . وفي الديوان ۲۱۵ ، وصدره
 ه تَرَوَّحُنْ قاعصَوْصَبْن حتتى ورَدْننه .

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>۲) انسان . (۲) زیادة من النسان .

(و) خُدْرَةُ (بْنُ كَاهِلِ فِي بَلِيِّ)، هو ابنُ كَاهِلِ بْنِ رُشْد بِنَ أَفْرَكَ بِنِ هَرِمِ ابنُ كَاهِلِ بْنِ مُلْكِ بِنِ هَرِمِ ابن هُنَى بَنِ بَلِيتَى، قاله ابنُ مَاكُولا، ونَقَلَ عنه ابنُ السَّمْعَانِ عن في الأَنْسَاب، وذكره أبو القاسِم الوزير أيضاً في الإيناس.

( وحَبِيب بُنُ خُدْرَةَ ، تَابِعِيُّ مُحَدِّثٌ ) ، رَوَى عنه أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش .

(و) الخِدْرَةُ (بالسكَسْرِ لَقَبُ عَمْرِو ابْنِ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ) بْنِ ثَعْلَبَةَ ، وهو بَطْنٌ ، ذَكَره ابنُ حَبِيب وغَيْرُه .

(و) خَدْرَةُ ، (بالفَتْحِ : مُحَدِّثَةُ ) . وهي (مَـوْلاَةُ عَبِيــدَةً ) ، حَدَّثَت عن زيْــد العَبْديّ ، وعنها المُخْتَــارُ بنُ قَبْس ، والصواب بالحاء المُهْمَلَة ، قاله الحافظُ .

(وعَاصِمُ بِنُ خَلِرَةً ، لَهُ رِوَايَةً) وحَدِيثُ عند سَعِيد بْن يَشِير عن قَتَادَةً . والصَّواب فيه بالحَاء المُهْمَلة كما ضَبَطَه الحَافِظ .

(والخَدَرِيُّ ، مُحَرَّكَةً ) : لَهَــبُ أَبى

جَعْفَرٍ (مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ الْمُحَدِّث)
عن عَبْدِ الرَّحْمَٰن بِنِ أَبِي حَاتِمٍ وغَبْرِه.
(و) عن ابن الأَعْرَابِييّ : الخُدْرِيُّ وَخَبْرِيُّ (بِالضَّمِّ : الحَمَّارُ الأَسْوَدُ) ، كَأَنَّه مَنْسُوبُ إلى خُدْرَةِ اللَّيْلِ. (والأَخْدَرِيُّ وَحُشِيَّه) ، إلى خُدْرَةِ اللَّيْل. (والأَخْدَرِيُّ وَحُشِيَّه) ، مَنْسُوبُ إلى الأَخْدَرِ : فَحْل لَهُم ، قيسل مَنْسُوبُ إلى الأَخْدَرِ : فَحْل لَهُم ، قيسل هو فَرَسٌ . وقيل : هو حمارٌ ، وقيل الأَخْدَرِيَّة مَنْسُوبَة إلى العَرَاق. قال ابنُ العَرَاق. قال ابنُ

(و) خُدَار، (كغُرَاب: فَرسُ القَتَّالِ الكَلاَّبِيِّ، أَنشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ لَهُ:

سِيدَه : ولا أَدْرِى كَيْفَ ذَٰلِك. ويقال

للأَخْدَرِيَّة من الحُمر : بَناتُ الأُخْدَرِ.

وتَحْمِلُنِي وبِنزَّةَ مَضْرَحِنِيٍّ إِذَا مِنا ثُوَّبَ الدَّاعِنِي خُندَارُ (١)

(و) خِــدَارٌ، (ككِتَابِ: قَلْعَــةٌ بصَنعَاء) اليَمَن، على مَرْحَلةٍ منْها.

(والخَدَرْنَى)، بِحَرَكَتَيْن وسُكُونِ الرَّاءِ وفَتْسِحِ النَّونَ وأَلفَ مَقْصُسورةَ (: العَنْكَبُوتُ).

(وخَدُّورَاءُ)، كَحُرُّورَاءَ، وَوَقَسَعَ فَى (١) الليان.

بعضِ الأصول خَدُورَةً ، وذكرَه أَبو عُبيد بالحَاءِ المُهْمَلَة ، وقَد تَقدَّمـت الإِشارَةُ إليـه: (ع بِبِـلادِ بَلْحارِثِ ابْنِ كَعْبٍ)، قال لَبِيـد:

دَعَنْنِسَى وَفَاضَتَ عَيْنُهَا بِخَدُورَةِ فَجِنْتُ غَشَاشاً إِذْ دَعَتَ أُمُّ طَارِقِ (١) فَجِنْتُ غَشَاشاً إِذْ دَعَت أُمُّ طَارِقِ (١) (وأَخْدَرُ : فَخُلُّ) مِن الخَيْل (أَفْلِتَ) فَنَوَحَشَى (فَضَدَ تَ فَي خُدُ يَكَاظَمَـةً)

(واخدر: فحل) من الخيل (افليت) فتوحش (فضرب في حُمْر بِكَاظِمَة) وحَمَى عِدَّة غَابَات (٢) وضرب فيها . قبل إنّه كان لسُلَيْهَان بْنِ دَاوُودَ عليه السَّلام ، وفي الأساس كان لأزْ دَشير (٢) . (والأَخْدَريَّةُ) من الخَيْل مِنْهُ (ومَنْسُوبةُ إليسه ، والأَخْدَريَّة من الحُمُر مَنْسُوبة إليسه أيضاً ، وقيل هي مَنْسُوبة إلى العراق ، قال ابنُ سيدة : ولا أدرى العراق ، قال ابنُ سيدة : ولا أدرى كَيْفَ ذَلك ،

(وتَخَدَّرَ واخْتَدَر : اسْتَتَر ) ، كَخَدِرَ ،

وشرَّابِـة ماء من خـَـــدُّورَاءَ بارد جَرَى تحتَّ أفنان ِ الأراك المُسَوَّق

مُسَلِ فَرِحَ . قال ابنُ أَخْمَر :

وضَعْنَ بِذِى الجَذَاءِ فُضُولَ رَيْطِ لِكَيْمَا يَخْتَـدِرْن ويَرْتَدِينـا(١)

أَى يَسْتَتِرنَ بالخِــدْر . ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهم : اخْتَدَرَت القَارَةُ بالسَّرَابِ : استترَت بــه فصارَ لهــا كالخِدْرِ . وقال ذو الرُّمَّة :

حَتَّى أَنَى فَلَكَ الدَّهْناءِ دُونَهِمُ الدَّهْناءِ وَوْنَهِمُ وَاعْتَمَ قُورُ الضَّحَى بِالآلِ واخْتَدَرَا (٢)

(وأَخْدَرُوا: دَخَلُوا فِي يَوْمِ مَطَسِرِ وغَيْم وريسح ) وأَخْدَرُوا: أَظَّلَهُمَ المَطَــرُ. قال الأَزْهَرِيّ: وأَنْشَدَنِسي عُمارَةُ لنَفْسه:

فيه سنَّ جائِلَةُ الوِشَاحِ كَأَنَّهَا شَمْسُ النَّهَارِ أَكَلَّهَا الإِخْدَارُ (") أَكَلَّهَا الإِخْدَارُ (") أَكَلَّها، أَى أَبْرَزَهَا، وفي بعض النَّسَخ أَكَلَّها، أَى أَبْرَزَهَا، وفي بعض النَّسَخ أَلاَحَها .

# (و) أَخْدَرَ (الأَسَدُ : لَزِمَ الأَجَمَةَ )

<sup>(</sup>۱) الديوان /۲۲۸ واللسان وهذا شاهد خدورة ، أما شاهد خدوراه فهو می معجم البلدان فی قول جعفر بن علبة الحارث :

<sup>· (</sup>٣) كذا أيضًا في اللسان و لعلها «عَانات».

 <sup>(</sup>٣) في الأساس « الأردشير. » . .

<sup>(</sup>١) المسان .

<sup>(</sup>۲) الديوان / ۱۸۸ واتسان .

<sup>(</sup>٣) اللمنان والمقاييس ٢/٩٥١ وفي الصحام عجزه .

وأَقامَ واتَّخَذَها خِدْرًا ، كَخَدِرَ ، كَفَرِ حِ فهــو خَادِرٌ ، ومُخْدِر .

أَنْشُدَ ثَعْلَب :

مَحَلاً كوَعْسَاءِ القَنَافِذِ ضِـارِباً بــه كَنَفاً كالمُخْدِرِ المُتَأَجِّمِ (١)

والخَادِرُ : الَّذِي خَدَرَ فَيْهَا . وأَسَدُّ خَادِرُ : مُقِيمٍ فَي عَرِينِهِ دَاخِلُ فِي الْخِدْرِ ، وَمُخْدِرُ أَيْضَاً . وفي قَصِيل كَعْبِ ابْنِ زُهَيْر :

مِنْ خَادِرٍ مِن لُيُوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ مِنْ جَادِرٍ مِن لُيُوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ مِن اللهِ مِنْ خَالًا لَا أُونَه غِيسلُ (٢)

خَدَرَ الأَسَدُ وأَخْدَر فهو خَادِرٌ ومُخْدِر إِذَا كَانَ في خِدْرِه وهدو بَيْتُه وقد تقدّم قريباً، والمُصَنَّفُ ذكر الخَادِر أَوَّلاً ثم ذكر المُخْدِر، وهذا ممّا عيب أولاً ثم ذكر التَّصْنيف، ولو ذَكرَهُما في محل واحد كَانَ أَحْسَن . (والعَرِينُ الأَسَد)، أَى وأَخْدَرَ العرينُ الأَسد ويَعْنى به بَيْتَه (: سَتَرَهُ) وواراه ويَعْنى به بَيْتَه (: سَتَرَهُ) وواراه

(فهو مُخْسَدَرٌ)، على صيغة السم المَفْعُول، أَى قسد أَخْدَرَه العَسرِينُ، (ومُخْدِرٌ) على صِيغَة اللهم الفاعل، أَى قد لَزِمَ الخِدْر، وهو مَجاز، وفيه لَفَّ ونَشرٌ غَيْرُ مُرَتَّب . وفي ذِكْر العَسرِين بعُسدَ الأَجَمَة حُسْنُ التَّفَنَّن . وقال شيخُنا: ومُخْدَرُ إِن صَحَّ يَنْبَغِي أَن يُزادَ على باب مُسْهَب ومُحْصَن فَتَأَمَّل.

(وَبَعِيرٌ خُدَارِيُّ)، بِالضَّمِّ : (شَدِيدُ السَّوَادِ)، وَنَاقَة خُدَارِيَّةٌ .

(و) يَقُولُ عَامِلُ الصَّدَقَات : لَيْسَ لِسَى حَشَفَة ولا خَدرة . قال الأَصْمَعِيّ : (الخَدرَةُ) أَى (كَزَنِخَة : التَّمرةُ تَقَع مِنَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَنْضَجَ) ، والحَشَفَة : النَّعرِبُ أَنْ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَنْضَجَ) ، والحَشَفَة : اليَابِسَةُ ، وقيل : الخَدِرةُ : هي التي النَّابِسَةُ ، وقيل : الخَدِرةُ : هي التي الشَودُ باطنها . وفي حَديث الأَنْصَار «اشْتَرَطَ أَن لا يَأْخُذَ تَمْرةً خَدرةً » ، الشَّرَطَ أَن لا يَأْخُذَ تَمْرةً خَدرةً » ، أَى عَفِنَة .

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

خَدَّرَت الظَّبْيَةُ خِشْفَهَا في الخَمَــر والهَبَط: ستَرَتْه هُنالَكْ.

 <sup>(</sup>١) اللسان ومادة (أجم) ومجالس ثملب ٤٤ه وفي اللسان
 هنا «محلا كوعثاء» أما في (أجم) فكالأصل.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢١ وَاللَّسَانُ . وَتَقَدُّمُ فَى المَادَةُ .

وأَخْدَر القَوْمُ ، كَأَلْيَلُوا ، وأَخْدَرُ قَالَ اللَّيْلُ مُخْدِرٌ قَالَ اللَّيْلُ مُخْدِرٌ قَالَ العَجَّاج :

• ومُخْدِرُ الأُخْدارِ أَخْدَرِيُّ (١) • ومُخْدِرُ الأُخْدارِ أَخْدَرِيُّ (١) • وهــو مَجَاز .

والخُدارِيُّ (٢): السَّحَابُ الأَسْوَدُ.

ومن المَجَازِ: جارِبَة خُدارِيَّةُ الشَّعرِ، وشَعرٌ خُدارِيَّةُ الشَّعرِ، وشَعرٌ خُدَارِيُّ: أَسْوَدُ. ويقال: خَدَرَتْه المَقَاعِدُ، إِذَا قَعَد طَوِيلًا حَيى خَدرَتْه رِجْلاه.

ومن المَجاز : إِنَّه لَيُسَاتِرُنَى (٣) ويُخَادِرُنى . وكُلُّ ما منَّعَ بَصَرًا عن شَيْء فقد أَخْدَرَه .

والخَدَر ، مُحَــرَّكة ، من الشَّــرَابِ والدَّواء: فُتُورٌ يَعْتَرِى الشَّارِبَ وضَعْفٌ.

وقال ابنُ الأَعرابِــيّ : الخُــدْرَة ، بالضَّــمّ : ثِقَلُ الرَّجْلِ وامْتِنَاعُهَــا من المَشْي ِ . المَشْي ِ .

ومن المَجَازِ: يَعْفُورٌ خَــدِرٌ ، كَأَنَّهُ نَاعِسٌ مِن سُجُوًّ طَرْفِه وضَعْفِه .

والخَـادِرُ والخَــدُورُ من الــدَوَابِّ وغَيْرِها: المُتَخَلِّف الذي لم يَلْحَق، وقد خَدَرَ.

والخَدُورُ مِن الإِبِل : التي تَكُون في آخِرِ الإِبل، وإِيّاهُ عَنَى الشّاعرُ :

ومَرَّت على ذَاتِ التَّنَانِيــرِ غُدُّوَةً وقد رَفَعَت أَذْيَالَ كُلِّ خَدُورِ (١)

قال : همى الَّتِمى تَخَلَّفَت عمن الإِيمال فلَمَّا نَظَرَت إِلَى الَّنَى تَسِيمر سَارت مَعَهَا ، ومثلُه :

\* واحتَثُّ مُحْتَثَّاتُهَا الخَدُورَا(٢) \*

ومن المَجاز : خَدِرَ النَّهَارُ ، كَفَرِحَ ، إِذَا سَكَنَت رِيحُه ولم تَتَحَرَّك ولم يُوجَدُّ فيه رَوْحُ .

والخِدَارُ ، بالكَسْر : عُودٌ يَجْمَعِ الدُّجْرَيْنِ إِلَى اللَّؤَمَةِ .

<sup>(</sup>١) اللسان , وفي الديوان ٦٨ .

ه ومُخدر الأبصار أخدري ه

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ۾ الخدري ۾ و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) في مطوع التاج « ليستأثرني » والمثبت من الأساس .

<sup>(</sup>۱) اللبات.

 <sup>(</sup>۲) اللسان وفی الأصل « و اجتث مجتث ته ، و بهامش مطبوع التاج «قوله و اجتث مجتث تها» كذا بخطه والذي في اللسانا:
 و احتث محتاتها ، و ليحسرر ، .

وخُدرَة ، بالضَّم ، أخسو خُدرة ، مسن الأنصار . ومنهم أَبُو مَسْعُود الخُدارِي الصَّحَابِي ، هٰكذا ضَبَطه الخُدارِي الصَّحَابِي ، هٰكذا ضَبَطه ابن عَبْدِ البَر في الاستيعاب ، وابن دُريْد في الاستيعاب ، وابن دُريْد في الاستيقاق . وقال ابن إسْحَاق : هسو جِدَارة بالجِيم المَكْسُورة ، كما نقلَه عنه السَّهَيْلِي ، وقد أَشَرْنا إليه في المَّد عنه السَّهَيْلِي ، وقد أَشَرْنا إليه في الحج د ر » .

وأُسامَةُ بن أَخْدَرِى ، له صُحْبة . وخِـــــــدْرَانُ ، بالــكَسْر ، مــــن الأَعلام .

> [خ د س ر] [] ومما يُسْتَدْرك عليـــه .

خُديسَ ، بضَمَّ فكس ، من ثغور سَمَوْقَنْد ، من عَمَل أَشْرُوسَنَه (١) . منها أَسْرُوسَنَه (١) . منها أَسْرُو سَنَه حُمَيد بنُ حُمَيد الخُديسَرِيّ (٢) ، مُحَدِّث .

## [خ د ف ر]

( الخَدَافِرُ ) ، بالفَتْح (١) ، أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِي . وقال أَبِو مُحَمَّد الأَسودُ: هي (الخُلْقَانُ منَ الثِّيَابِ) ، استُعْمل هي كَذَا بالجَمْع ، ويَجُوز أَن يَكُونَ مُفْردُه خَدْفَرة (٢) .

### [ خ ذ ر ] \*

(الخُذْرَةُ ، بالضَّمِّ ) وإعجام الذّال أَهْمَلَه الجَوْهَرِيِّ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ هي (الخُذْرُوفُ) ، وتَصْغِيرُها خُذَيْرَة .

( والخَاذِرُ: المُسْتَتِرِ مِنْ سُلْطَانَ أَوْ غَرِيمٍ). نقاه الأَزهَرِيِّ عن أَبِي عَمْرو.

## [خدفر] \* [خذفر]

وخُذْفِرَان (٣) . بالضَّمِّ وكَسْرِ الفاء : من قُرَى سُعْدِ (٤) سَمَرْقَنْدَ ، منها الإِمامُ الحَجَّاجُ مُحَمَّدُ بن أَبِسَى بَكْرِ بن أَبِ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل اشتروسنة . وبهامش مطبوع التاج « قوله :
اشتروسنة . كذا بخطه ، والذى فى المطبوعة
استروشنة » والصواب من معجم البلدا ( عديسر )
(۲) فى معجم ياقوت (خديسر) ، منها أبسو
القاسم حمد بن حميد الحديسرى

 <sup>(</sup>١) ضبط في القاموس ضبط قلم يضم الحاه ، أما التكملة قكضبط الأصل ويؤيده آخر السكلام .

<sup>(</sup>٣) انظر المادة يعد (خ ذ ر ) وهامشها .

 <sup>(</sup>٣) فى معجم ياقوت (خدُدُ فَرَانُ ) بضم أوله
 وسكون ثانية وفتح الفاء » هذا والدال فيه
 مهملة .

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان «صند » وكلاهما و احد .

صادِق المُفْتِـــى الفَقِيه المدرَّس، ولد سنة ٤٨٣ قاله السَّمْعَانــــىٌّ.

## [خ ذ ف ر] **،**

(الخَــُذْفَرَةُ: القِطْعَةُ مِنَ الثَّــوْبِ) كالخَــدْفَرَة بإِهْمَالَ الدَّالَ وجَمْعــه الخَذَافِر .

(والخَذَنْفَرةُ: المَرْأَةُ الخَفْخَافَةُ الصَّرْأَةُ الخَفْخَافَةُ الصَّرِقْ الخَفْخَافَةُ الصَّرِقْ الصَّرِق الصَّرِق الصَّرِق الصَّرِق المَّرَق المَّرَق المَّرَق المُّمَاسي عن ابن الأَعْرَابِي المَّرَابِي المَّرَابِي المَّعْرَابِي المُّمَاسي عن ابن الأَعْرَابِي المَّرَابِي المَّعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المُعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المَعْرَابِي المُعْرَابِي المَعْرَابِي المُعْرَابِي المَعْرَابِي المُعْرَابِي الْمُعْرَابِي المُعْرَابِي المُعْرِعْرَابِي المُعْرَابِي المُعْرِبِي المُعْرَابِي المُعْرَابِي المُعْرَابِي ا

### [خرر] •

(الخريرُ: صَونْتُ المَاءِ)، نقله الجَوْهَوِيّ ، نقله الجَوْهَوِيّ ، (والرّيسحِ)، نقله الصّغانسيّ ، (والعُقَابِ إِذَا حَفَيفُه ، قال اللّيث: خَرِيرُ العُقَابِ : حَفيفُه ، قال اللّيث: خَرِيرُ العُقَابِ : حَفيفُه ، (كَالْخَرْخَرِ) ، قال : وقد يُضاعَف إذا تُوهِيم سُرْعَة الخيرير في القَصب تُوهِيم سُرْعَة الخيرير في القَصب ونَحْوه فيحْمَل على الخَرْخَرَة ، وأمّا في الماء فلا يُقال إلاّ خَرْخَرَة ، (يَخِرُ) . فهو بالكَشر، (ويَخُسرُ) ، بالضّم ، فهو خَارْ ، هُكَذَا في المُحْكَم . فقولُ خَارْ ، هُكَذَا في المُحْكَم . فقولُ

شَيْخنا: الوَجْهَانِ إِنَّمَا ذَكَرِهُما أَنِمَّةُ الصَّرْفِ فَ خَـرَّ بَعنَى سَقَطَ ، وأَمَّا فَ الصَّرْفِ فَ خَـرًّ بَعنَى سَقَطَ ، وأَمَّا فَ الصَّوتِ وغَيْرِه فلا ، غيــرُ جَيِّد ، كما لا يَخْفَى .

وفى التَّهْذِيب: ويُقال للماء الَّذَى جَرَى جَرْياً شَدِيبدًا خَرَّ يَخِسرٌ. وقال ابن الأَعرابِيّ : خَسسرٌ اللَّاءُ يَخِسرٌ ، وفى بالحَسر ، خَرًّا ، إذا اشْتَدَّ جَرْيُه . وفى حَديثِ ابْنِ عَبّاس : « مَنْ أَدْخَلَ أَصْبُعَيْه فَاذُنْيَهُ سَمَعَ خَرِير الكَوْثَر ، . خَرِيرُ المَاء : فَاذُنْيَهُ سَمَعَ خَرِيرِ الكَوْثَر ، . خَرِيرُ المَاء : صَوْتُه ، أَرادَ مِثْلَ صَوْت خَرِيرِ الكَوْثر. .

(و) الخَرِيرُ: (غَطِيكُ النَّائِمِ). وقد خَرَّ الرَّجلُ في نَوْهِ : غَطَّ. وكذلك الهِرَّةُ والنَّمِرُ (كالخَرْخَرَةِ). يُقَال : خَرَّ وخَرْخَرَةً أَيْضًا : صَوتُ خَرَّ وخَرْخَرَةً أَيْضًا : صَوتُ المُخْتَنِق ، وسُرْعَةُ الخَرِيرِ في القَصَب

(و) الخَرِيرُ: (المَكَانَ المُطْمَئِنَّ بَيْنَ الرَّبُوتَيْنَ) يَنْقَادُ. (ج أَخِرَّةٌ). قال لَبيد:

بِأَخِرَّة الثَّلَبُ وَتِ يَرْبَأُ فَوْقَهِ الثَّلَبُ وَتِ يَرْبَأُ فَوْقَهِ الْمُواقِبِ خَوْفَهِ الْمَراقِبِ خَوْفَهِ الْمَراقِبِ خَوْفَهِ الْمَراقِبِ خَوْفَهِ اللَّهُ الْمُواقِبِ

 <sup>(</sup>۱) الديوان ۳۰۵ . ويروى » : بأحيزة :=

والعامّة تَقُول: بأَحِزَّة، بالحَــاء المهملة والــزَّاى، وهــو مَذْكُــور فى موضعه، وإنَّما هــو بالخاء.

(و) الخَرِيرُ : (ع باليَمَامَــةِ) مــن نَوَاحِى الوَشْمِ ، يَسْكُنه عُكْلٌ .

(والخَّرُ : السَّفُ وطُ) ، وأصلُ هُ سُمُوطُ يُسمَع معه صَرْتُ ، كما قَالَهُ أَرْبَابِ الاشْتِقَاق ، ثَلَم أَكُثُرَحتَّى السَّعُول في مُطْلَق السَّقُوط . يقال : خَرَّ البِنَاءُ ، إذا سَقَاط ، (كالخُرور) ، الشَّمُ . وفي حَادِيثِ الوُضَلُوءِ اإلاَّ بالضَّم . وفي حَادِيثِ الوُضَلُوءِ اإلاَّ بالضَّم . وفي حَادِيثِ الوُضَلُوءِ اإلاَّ بالضَّم . وفي حَادِيثِ الوُصَلُوءِ اإلاَّ بالضَّم وفَرَ الله ساجِدًا يَخِرُ خُرُورًا ، أي سَقَط ، وخَمَب . ومنه قاول أو فكانه الله المحدود الهوي (مِنْ عَلُو إلى سَفَل ) ، ومنه قاولُه تعالى ﴿ فكانَهُ الله على السَّمَاءِ ﴾ (١) (يَخِرُ ) ، بالضَّم على على القياس ، (وَيخُرُ ) ، بالضَّم على الشَّاوذِ . الضَّم على الشَّم على الشَّم على السَّمَاء وَمَنْ السَّمَاء في النَّم البن الأعرابِي ، وخَرَّ الحَجَرُ يَخُرُ ، بالضَّم على الشَّم على السَّم السَّم على السَّم على السَّم على السَّم السَّم السَّم على السَّم السَّم السَّم على السَّم السَّم

انحدَارِه . وخَرَّ الرَّجُلُ وغيسرُه مسن الجَبَلُ وغيسرُه مسن الجَبَلُ : وخَرَّ الحَجَسرُ إذا تَدَهْدَى من الجَبَلِ ، وبالكَسْرِ والضَّمِّ إذا سَقَط من عُلْوٍ ، كذا في التَّهْذِيب.

(و) الخَرُّ: (الشَّقُّ)، يقال: خَرَّ المَاءُ الأَرْضَ خَرَّا، إِذَا شَقَّهَا:

(و) الخَرُّ: (الهُجُــومُ مِــنْ مَكَانِ لا يُعرَفُ). يقــال: خَرَّ علينــا نَاسُّ مِنْ بَنِــى فُــلان، وهــم خَارُونَ.

(و) الخرِّ: (المَوْتُ)، وذلكَ لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ماتَ فقدْ خَرَّ وسَقَطَ . وفي السَّخِلَ إِذَا ماتَ فقدْ خَرَّ وسَقَطَ . وفي الحَديث: «بَايَعْتُ رُسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم أَن لا أُخِرَّ إِلاَّ قائِماً » معناه أَن لا أُمُوتَ إِلاَّ ثَابِتًا على الإسلام . وسُسِل إبراهيمُ الحَرْبِيّ الإسلام . وسُسِل إبراهيمُ الحَرْبِيّ عَنْ هُذَا فَقَال : إِنَّمَا أَرادَ أَن لا أَقَعِمَ عَنْ هُذَا فَقَال : إِنَّمَا أَرادَ أَن لا أَقَعِم في هَنْ عِمَا تِجَارَتِي وأُمُوري إِلاَّ قُمتُ فِي شَيْءِ مِن تِجَارَتِي وأُمُوري إِلاَّقُمتُ بِها مُنتَصِبًا لها :

قُلْتُ : والحَـدِيثُ مَـرُوِيٌ عَـن حَكِـيم بن حِــزَام وفيه زيـادَة ، « فَقَالَ النَّبِـيُّ صَلَّى الله عليه وسلّم :

الثلبوت » واللسان ومادة (حزز) هذا وفي المقاييس ٢ / ٨ و ٢ / ١٥٠ كلمتان من البيت هما « بأحزة الثلبوت » .
 (۱) سورة الحج الآية ٢٦ .

أُمَّا مِنْ قِبَلِنَا فَلَسْتَ تَخِرَ إِلاَّقَائِماً » وقدال الفَرَّاء: مَعْنَى قَوْل حَكِيم بنِ حِزَام: أَن لا أَغْبِنَ ولا أُغْبَنَ .

وخَـرَّ المَيتُ يَخِرِّ خَرِيرًا فهـو خَـارٌ ، وقـوله تعـالى ﴿ فَلَمَّا خَـرَّ تَكِالَى ﴿ فَلَمَّا خَـرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنَ ﴾ (١) : يجـوز أن يكون بمَعْنَى وَقَعَ ، وعمنى مَاتَ .

(و) الخُرُّ (بالضَّمِّ): اللَّهْ وَهُ . وهو (فَمُ الرَّحَى) حَيْثُ تُلْقَى فيه الرَّحَى) حَيْثُ تُلْقَى فيه الحِدْطَة بيدك (كالخُرِّيُّ)، بِيساء مُشَدَّدَة. قال الراجيز:

وخُ أَ بِقَعْسَرِيَّهَ اللَّهِ وَأَلْدِهِ فَى خُرِيَّهِ اللَّهِ فَى خُرِيَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

النَّفِي ، بالفاء : الطَّحِين ، وعنى بالقَعْسَرِي الخَشَبَة الَّتِي ثُداَرُ بهسا الرَّحَى ، وهذا قَوْلُ الجَوْهَرِي قد رَدَّه الصَّغانِي فقال : هو غَلَطٌ ، إِنَّمَا الصَّغانِي فقال : هو غَلَطٌ ، إِنَّمَا

اللَّهْوة ما يُلقِيه الطَّاحِنُ في فَم ِ الرَّحَى . وسَيَأْتِسَى في المُعْتَلُّ .

(و)الخُرُّ : (حَبَّةٌ مُدَوَّرَةٌ) صُفَيْراءُ فيها عُلَيْقِمَةٌ يَسِيرةٌ . قال أَبوحَنِيفَة : هي فارسيَّة .

(و) الخُرُّ : (أَصْلُ الأَذُنِ) . في بَعْضِ اللَّغَــات . يقــال : ضَــرَبَه عـلى خُرِّ أَذُنِه . نَقَله ابنُ دُرَيد .

(و) الخُرُّ : اسمُ (ما خَدَّه السَّيْلُ مِنَ الأَرْضِ) وشَقَّــه . (ج خِرَرَةٌ). مثَال عِنْبَة .

(وبهاء ويعقوب بن خُرَّة الدَّباغ)
الخُسرِي ، من أهْل فارِس ، وهبو
(ضَعِيبَفُ) ، وقال الدَّارِقُطْني : لسم
الْفَوِي في الحَدِيبِ . حَدَّثَنا
عنه أَبُو بَكُر البَرْبَهِ ارِي ، ومُحَمَّدُ بِنُ
مُوسَى بْنِ سَهْل السَّمَّان ، وهبو يَرْوِي عبن
مُوسَى بْنِ سَهْل السَّمَّان ، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، (و) أَبُو نَصْر (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد البَّنِ عَمَر بْنِ خُرَّة ، مُحَدِّث ) ، حَدَّث ابْنِ عَمَر بْنِ خُرَّة ، مُحَدِّث ) ، حَدَّث عن أَبِي بَكْرٍ الحِيرِي وغَيْره ، (و) الأَمِيرِي وغَيْره ، (و) الأَمِيرِي وغَيْره ، (و) الأَمِيرِي

الآية ١٤ .

<sup>(</sup>۲) لمدن ، هذ وفی مطبوع الناج به نطعتك به والصواب من اللدان . وفی مادة (قسم ) به وأله فی خُرْتینها به ویروی به خُرْبیدّها » .

أَبُو نَصْرِ ضِياءُ المِلَّةِ و ( بَهَاءُ الدَّوْلَةَ خُرَّةُ فَيْرُوزُ بِنُ عَضُدِ الدَّوْلَة ) البُوَيْهِيَّ الدَّيْلَمِسيِّ .

(والخَرَّارَةُ ، مُشَدَّدَةً : عُويْدٌ ) (١) نحو نصف النَّعْل (يُوثَقُ بخَيْط ويُحَرَّك) ، والَّذِي في الأُصول : فيُحَرَّك (الخَيْط وتُجَرُّ الخَشِط وتُجَرُّ الخَشِط وتُجَرُّ الخَشِط وتُجَرُّ الخَشبَةُ فيُصَوِّتُ ) ، هلكذا بالياءِ التَّحْتِيَّة ، أَى ذٰلِك العُويَّد ، وفي بالمُثَنَّاة الفَوْقِيَّة ، أَى بلك العُويَّد ، وفي بعضِ النُّسَخ بالمُثَنَّاة الفَوْقِيَّة ، أَى تلك الخَرَّارة ، كما وقع مُضَرَّحاً في بعضِ الأُصُول .

(و) الخَرَّارةُ: (طائِرٌ أَعْظُـمُ من الصَّرَدِ) وأَعْلَطُ ، على التَّشْبِيـه بِذَلك الصَّوْت ، (ج خَرَّارٌ)، وقيلُ الخَرَّارُ واحِدٌ، وإلَيْه ذَهَب كُراع .

(و) الخَــرَّارَةُ : (ع بالبكوفة) قُرْبَ السَّيْلَحِين ، وفي عِدَّةِ مَواضِـعَ عَربِيَّة وعَجَمِيَّة .

(و) الخَرَّار، (بلا هاءٍ: أَع قُرْبَ الجُحْفَةِ)، بَعَث إليه رَسُولُ الله صلَّى

الله عليه وسلّم سَعْدَ بنَ أَبِي وَقَاصٍٰ في سَرِيَّةٍ.

(والخِرِّيَانُّ ، كَصِلِّيَان ) ، أَى بِتَشْدِيد الرَّاءِ المَكْسُورة : (الجَبَانُ ) ، فِعْلِيَانُ من خَرَّ ، إِذَا عَثَرَ بعد اسْتِقامة ، عَن أَبِسى عَلِسى .

(والخُرْخُـورُ)، بالضَّمَّ: (النَّاقَةُ الغَزِيرَةُ اللَّبَنِ، كالخِرْخِرِ، بالكَسْرِ)، والجمع خَرَاخِرُ. قال الرَّاعى:

خَرَاخِرُ تُحْسِبُ الصَّقَعِيَّ حَتَّى يَظَلَّ يَقُرُّه الرَّاعِي السِّجَالاَ (١)

(و) الخُرْخُورُ أَيضًا : (الرَّجُسلُ

 <sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس « عود »

النَّاعِمُ في طَعَاهِهِ وشَرَابِهِ ولباسِهِ وفِرَاشِهِ)، وقد خَرَّ الرَّجُلُ يَخُرُّ، إِذَا تَنَعَّمَ، عن ابنِ الأَّعرابِيّ، (كالخِرْخِرِ، بالحَسْرِ)، ولا يَخْفَى أَنَّه لَوْ قَال كالخِرْخِرِ فِيهِما بالحَسْر كان أَحْسن كالخِرْخِرِ فِيهِما بالحَسْر كان أَحْسن (والخُرُورُ)، كَصَبُورُ: المَرْأَةُ (الكَثِيرَرَةُ مَاءِ القُبُلِ)، وهو مَعِيبٌ، ومن النَّاس من يَسْتَحْسِنه.

(و) الخَـرُورُ (: ق بخُـوارَزْمَ). بنواحى سَاوَكَان (١) منها أَبُو طَاهِـرِ مُحَمَّد بنُ الحُسَيْن الخَرُورِيّ الخُوارَزْمِيّ.

(وسَاقٌ خِـرْخِرِیٌّ وخِـرْخِرِیٌّ وخِـرْخِرِیَّةٌ)، بالـکُسْرِ فِيهما (:ضَعِيفَةٌ)، من خَرَّ البِنَـاءُ، إذا انْهَدُ وسَقَطَ . والَّذِی فی التَّکْملة: سَاقٌ خِرْخِرِی وخِـرْخِرَی: ضَعِيـفٌ .

(والخَرْخَرَةُ: صَـوْتُ النَّمرِ) في نَوْه بِي . يُخَرِيرًا . نَوْه بِي . يُخَرِيرًا . ويَخِرُ خَرِيرًا . ويقطال لصَـوْنِه الخَرِيسُ والهَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرْية والغَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرْية والغَريرُ والغَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرِيرُ والغَرْية والغَرْية والغَريرُ والغَرْية والغَريرُ والغَرْية والغَرير والغَرْية والغَرير والغَر

السِّنُورِ) في نَوْمِه ، وقد خَرَّتِ الهِرَّة تَخِرُّ خَرِيرًا ، (كالخَرُورِ) ، هُ كَذا هو عِنْدُنَا على وَزْن صَبُور . وفي التَّكْمِلة بالضَّمِّ ، وعَلَى الأَوَّل جَاء وَصْفَا ومصْدَرًا . يقال : هِرَّة خَرُورٌ ، إذا كانت كَثِيرَة الخَرِير في نَوْمِها ويقال : للهِرَّة خَرُورٌ في نَوْمِها .

(وتَخَرْخَرَ بَطْنُه) ، إِذَا (اضْطَرَبَ مَعَ العِظَمِ) ، وقيل : هو اضْطِرَابُه مِن الهُزَالِ . وقال الجَعْدِيّ :

« فَأَصْبِح صِفْرً ابَطْنُه قدتَخُرْ خَرَا (١) «

(والانْخِرَارُ . الاسْتِرْخَاءُ) ، وهو مُطَاوِعُ خَرَّه فانْخَرَّ .

(والخُرَيْرِيُّ ، كُرُبَيْرِيٌّ ، مَنْهَلُّ بأَجَا البَنِسِي طَيِّيُ ، وهو من المَنَاهِلِ العِظَامِ في وَادِي الحَسَنَيْنِ<sup>(1)</sup> . (و) يقال: (ضَرَبَ يَدَه بالسَّبْف فأَخَرَّه) ، يقال: (ضَرَبَ يَدَه بالسَّبْف فأَخَرَّه) ، أي (أَسْقَطَه) ، همكذا في النَّسخ والذي في التَّهْذِيسِب وغَيْرِه: وضَرب

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «سادكان » والمثبت من معجم البلدان (خرور) .

<sup>(</sup>۱) السان.

<sup>(</sup>۲) فی مطبوع التاج « الحستین » و المثبت من معجمالبلدان (الحریری) .

يَدَه بالسَّيْف فأَخَرَّهَا ، أَى أَنْقَطَها ، عن يَعْقُوب .

## [] ومما يُسْتَدْرَك عليه :

لَهُ عَيْنُ خَرَّارَة فِي أَرْضِ خَسوَّارَة . أَوْرَدَه فِي الأَسْاسِ ، وفَسَّره ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، فقال : الخَرَّارَةُ : عَيْنُ المَاءِ الجارِية ، شُمِّيتُ لخَرِيرِ مَائِهَا وهو ضُوْتُ . . . . . . . . . . . . وفي حَدِيتُ قُس : «وإذا أَنَا بِعَيْن خَرَّارَة » ، أَى كَثِيرِة الْجَرَيَانِ . . .

قلت: وقد استَعْمَلَتْ العامَّة العامَّة للبَلالِيسع التي تَجْتَمسع فيهِ—ا النَّجَاسَات من الحَمَّامَات والمَسَاجد وغَيْرِهَا وتَجْرِي تَحْتَ الأَرْضِ في مَنافِذَ إلى البَحْرِ وغَيْره.

ولَعِبَ الصِّبيانُ بالخَرَّارِة ، وهسى الدَّوَّامَة .

وفى اللَّسان: ويقال لخُذُروفِ الصَّبِي التي يُديرُهَا: خَرَّارَةٌ، وهُو حِكَايَةُ صَوْتِهَا: خَرْ خَرْ.

ومن المَجاز : خَرَّ النَّاسُ مِنَ البادِيةِ فِي الجَدْبِ، إِذَا أَتَوْا . وَالأَعـــرابُ

يَخْرُون مِن البَوَادِي إِلَى القُرَى ، أَى يَسْقُطُون . وخَرَّ القَوْمُ : جَاءُوا مِن بَلَد إِلَى آخَرَ ، وهمم الخَرَّارُ والخَسرَّارَةُ . وخَرُّوا أَيضاً : مَرُّوا ، وهمم الخَرَّارُ والخَسرَّارَةُ . وخَرُّوا أَيضاً : مَرُّوا ، وهمم الخَرَّارُ أَلَى لللَّلِك . وجاءنا خَرَّارُ مِن النّاسِ وفَرّارُ ، وكذا قَوْلهم : عَصَفَت رِيحٌ وهو مَجَازٌ ، وكذا قَوْلهم : عَصَفَت رِيحٌ فَخَرَّت الأَشْجَارُ للأَذْقَان . وخَرِرْتُ عن يَدى : خَجِلْتُ ، وهمو لَينَايَة . وبسه فَسَر حَديثُ عُمرَ . قالَ الحارِثُ بْنُ فَسَر حَديثُ عُمرَ . قالَ الحارِثُ بْنُ عَمرَ . قالَ الحارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ : «خَرِرْتَ مِن يَدَيْدَانُ . والنَّوَمُ المَارَّة .

وخُرَّ ، بالضَّم مَبْنِيًّا للمَجْهُول ، إِذَا أُجْرِي ، عن ابْنِ الأَعْرَابِي .

ورَجِل خَارٌّ: عاثِرٌبعد اسْتِقَامَة .

وخُرْخُرُ، كَهُدْهُد: نَاحِيَةٌ بِالرُّوم . والخُرُّ، بِالضِّمِّ: مَاءٌ بِالشَّامِ لَكَلْبِ. بِالقُرِبِ مِن عَاسِمٍ .

وابن خُرِّينَ، بضَمَّ الخَاءِ فَتَشْدِيكِ السراءِ المكسورة، هنو يُونُسسَ بنُ الحُسَيْنِ بنِ دَاوود الشَّاغِرُ تُوفِّى شَنة الحُسَيْنِ بنِ دَاوود الشَّاغِرُ تُوفِّى شَنة ١٩٦٠، ترجمه ابنُ النَّجَّارِ في تاريْخه.

# [خرجر] [] ومما يُسْتَدْرَك عليه :

خَرَاجَرَى (١) ، بفتح الأُوَّل والثالث ، قرْيَةٌ مِن عَمَل فُرَاوَزَ العُلْيَا (٢) ، على فَرْسخ من بُخَاراء ، منها جماعة من الفقهاء من بَلامذة أبسى حَفْصٍ السكَبِيسر .

## [ すっつ ]

وخَرِّتِيرُ : من قُرَى دِهِسْتانَ ، منها أَبُو زَيْدٍ حَمْدُون بنُ مَنْصُورٍ الخَرَّتِيرِيّ ، مُحَدِّثٌ .

#### **[خزر]**«

(الخَرَرُ، مُحَرَّكَة: كَسُرُ العَيْسِنِ بَصَرَها خِلْقَةً أَو ضِيقُها (٣) أَوصِغَرُهَا، أو) هو (النَّظَرُ) الذي (كَأَنَّه في أَحَدِ الشَّقَيْن، أو) هو (أَنْ يَفْتَ عَيْنَيْه ويُغَمِّضُهُمَا). ونَصُّ المُحْكَم : عَيْنَه ويُغَمِّضُهما، (أو) هو (حَوَلُ إِحْدَى ويُغَمِّضُها، (أو) هو (حَوَلُ إِحْدَى العَيْنَيْنِ)، والأَحْوَل: النِي حَوِلَت

عَيْنَاه جَمِيعاً، وقد (خَزِر، كَفَرِح، فَهُورٌ. فَهُمُ وُرْرٌ. فَهُمُ وَأَرْدُ وَقَوْمٌ خُرْرٌ. فَهُمُ وَهُذَه الأَقُوال الخَمْسَة مُصَرَّحٌ بها في أُمَّهات اللَّغَة، وذَكَر أَكْثَرَها شُرَّاحُ الفَصِيح. وقيل : الأَخْرَر: الذي الفَصِيح. وقيل : الأَخْرَر: الذي أَقْبَلَت حَدَقَتَاه إلى أَنْفِه . والأَحْرَل : اللَّذي ارتَفَعَت حَدَقَتَاه إلى أَنْفِه . والأَحْرَل : اللَّذي ارتَفَعَت حَدَقَتَاه إلى حَاجِبَيه . اللَّذي ارتَفَعَت حَدَقَتَاه إلى حاجِبَيه . ويقال : هُوأَن يَكُون الإِنْسَان كَأَنَّه يَنْظُر بمُؤْخِرِها . قال حاتِم :

ودُعِيتُ في أُولَى النَّدِيِّ ولم

(و) الخَرَرُ، ويقال لهسم الخَسرَرَةُ أيضاً: (اشمُ جِيل) من كَفَرَةِ التَّرُك، وقيسل: مِنَ العَجَسم، وقيسل: مِن التَّتار، وقيسل: من الأَكْرَادِ، من وَلَدِ خَرَر بنِ يافِث بن نُوحٍ عَلَيْه السَّلام، وقيسل: هم من وَلد كَاشِع بن يافِث، وقيل: هم من وَلد كَاشِع بن يافِث، وقيل: هم والصَّقَالِبة من ولد ثوبال بن يافث. وفي حَدِيث حُذَيْفَة «كَأَنَّسى يافث، ورجل حَدْيث، وقَسومٌ خُزْرُ العُيُون)». ومَرجلٌ خَرْرِيٌ، وقَسومٌ خُزْرُ العُيُون)».

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ي خراجر ۽ والمثبت من معجم البلدان

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج  $\pi$  فراور  $\pi$  والمثبت من معجم البلدان (خراجرى) .

 <sup>(</sup>٣) ف القاموس : « أو ضيفها » .

<sup>(</sup>١) ديرانه ٣٦ والسان والصحاح .

(و) الخَزَر: (الحَسَا<sup>(۱)</sup> مِنَ الدَّسَمِ) والدقيق، (كالخَزِيسرَة). والسَّدِي والسَّدِي صُرِّح به في أُمَّهات اللَّغَة أَنَّ الحَسَا من الدَّسَم هو الخَزِير والخَزِيْرة، ولسم يُذكُر أَحَدُّ الخَزَرَ مُحَرَّكةً، فليُنْظَر.

(و) الخَرْر، (بسُكُونِ السَرَّاى: النَّظُرُ بلَحْظِ العَيْن)، وفي الأصسول الحَيِّدة: بلَحَاظِ العَيْن، يَفْعله الرَّجُلُ الحَيِّدة: بلَحَاظِ العَيْن، يَفْعله الرَّجُلُ ذَلك كَبْرًا واستِخْفَافاً للمَنْظُور إليه. وهٰذا الَّذِي استَدْركه شيخنا وزَعَم أَن المُصَنِّف قد غَفَل عنه، وقسد خَزَره بخُزُره خَرْرًا إذا نَظَر كذلك . وأنشد اللَّيْث:

«لاتَخْزِرُ رِالقَوْمَ شَزْرًا عن مُعَازُضَةٍ (٢) «

ولو قال المُصَنَّف: وبالفَّتَسِح ، على ما هو قَاعِدَتُه لكانَ أَحْسَنُ ، كمسا لا يَخْفَى .

(والخِنْزِيرُ)، بالكَسْر (م)، أَى معروف، وهو من الوَحْشِ العادِى، وهو حَيْسُوانُ خَبِيثٌ، يَقْسَالُ إِنْسَهُ

حُرِّم على لسان كُـلِّ نَبـيّ ، كمـا في المِصْبَاح . واختُلف في وَزْنه ، فقال أَهْلُ التَّصْريف: همو فعليلل، بالسكَسْر ، رُباعي مَزيد فيه الياءُ، والنُّونُ أَصْليَّة ، لأَنَّهَا لاتُزاد ثانيَـةً مُطّردةً، بخلاف الثّالثة كَفَرَنْفُل فإنَّها زائدة ، وقيل : وَزْنه فَنْعِيل ، فإنَّ النُّونَ قَدْ ثُزادُ ثَانيَةً ، وحَكَى الوَجْهَيْنِ ابنُ هِشَامِ اللَّحْمِيّ في شُرْح الفصيع، وسَبقه إلى ذلك الإِمَامُ أَبُو زَيْد ، وأوردَه الشُّبْخ أَكملُ الديس البَابَرْتي من عُلَمائنسا في شَرْح الهداية ، بالوَجْهَيْن ، وكذا غَيْرُه ، ولم يُرَجُّحُوا أَحدَهما . وذَكَرَه صاحب اللِّسَانُ فِي المَوْضِعَيْنِ ، وكأنَّ المُصَنَّفَ اعتَمدَ زيادة النُّون ، لأنَّهُ الَّــذي رواه أَهلُ العَرَبيَّة عن ثَعْلَب، وسَاعَدَه عـلى ذْلك اتَّفاقُهم على أنَّه مُشْتَقَّ منالخَزَر. لأَنَّ الخَنَازِيرِ كُلُّهِ خُرْرٌ . فَفيي الأَساس: وكُلُّ خِنْزِيرِ أَخْزَرُ . ومن خَنْزَرَ الرَّجُلُ: نَظَر بِمُؤْخِر عَيْنِه .

قلتُ: فجَعله فَنْعَــل من الأُخْــزَر، وكلّ مُومِسَةٍ أَخْزَرُ. وقالُ كُزاع: هـــو

أق القاموس « الحساء » .

 <sup>(</sup>٢) السسسان وضبطت «تخزر» بغم الزاى والتكملة
 وضبطت بكسر الزاى أما اللسان فكالأصل .

من الخَزَرِ فى العين ، لأَنَّ ذَلْكَ لازِمٌ له ، وقد صَرَّحَ بهذا الزُّبَيْدَىُّ فى المُخْتَصر وعَبْدُ الحَقِّ والفِهْرِىِّ واللَّبْليِّ وغيرهم.

(و) الخِنْزِيرُ: (ع باليَمَامَــة أو جَبَلُ). قال الأَعْشَى يَصِف الغَيْث:

فالسَّفْ عَ يُجْرِى فَخِنْزِي لِ فَبُرْقَتُهُ حَنَّزِي لِ فَبُرْقَتُهُ حَتَّى تَدافَعَ منه السَّهْلُ والجَبَلُ (١) وذَ كَره أَيضاً لَبِيدٌ فقال:

بالغُـــرَابَات فَزَرَّافاتِهـــا فبِخِنْزِيـرٍ فأَطْرافِ حُبَــلْ (٢)

(والخَنَازِيرُ الجَمْعُ)، على الصَّحِيح. وزعمَ بَعْضُهم أَنَّ جَمْعَه الخُزْر، بضمُّ فسُكُون، واستدَلَّ بقَوْل الشَّاعر:

لا تَفْخَــرُنَّ فَإِنَّ الله أَنْزَلَــكـــمْ يا خُزْرَ تَغْلِبَ دَارَ الذُّلِّ والهُونِ (٣) وقد رُدِّ ذٰلك .

(و) الخَنَازِيرُ : (قُــرُوحٌ ) صُلْبَــةٌ

(۱) الديوان v ه واللسان (خنزر).

(نَحْدُثُ فِي الرَّقَبَةِ)، وهي علَّة مَغْرُوفَة.

(والخَرِيسُ والخَرِيسُ أَلْخُمُ الغَسَابُ عَصِيسَدَةٍ)، وهبو اللَّحْمِ الغَسَابُ عَصِيسَدَةٍ)، وهبو اللَّحْمِ الغَسَابُ يُقَطِّع صِغارًا في القِدْرِ، ثمّ يُطْبَخً بِالمَاءِ الكثير والمِلْع ، فَإِذَا أُمِيتَ طَبْخًا ذُرَّ عليه الدَّقِيسَ فَعُصِدَ به ، ثمّ أُدِمَ بأَى إِدَامٍ شِيءً ، ولا تَكُونُ الخَرِيرَةُ بأَى إِدَامٍ شِيءً ، ولا تَكُونُ الخَرِيرَةُ بأَى إِدَامٍ شِيءً ، ولا تَكُونُ الخَرِيرَةُ إلاَّ إِللَّهُم ، و) إذا كانت (بلا لَحْمٍ) فهسى ( عَصِيدَةً ) . قال جَريسر :

وُضِعَ الخَزِيرُ فقِيلِ أَيْنَ مُجاشعٌ فَشَحًا جَحَافِلَه جُرَافٌ هِبْلَعُ (١)

(أو) هي (مَرقَدة من بُلالَدة من بُلالَدة من النّخالة ). وهي أنْ تُصفَى البُلالَدة من النّخالة ). وهي أنْ تُصفَى البُلالَدة من تُطْبَخ. وكتب أبو الهيئم عن أغرابِي قال : السّخينة : دَقِيقٌ يُلْقَى على مَاءٍ أو على لَبَن فيطبَسخ ثم يُؤْكُلُ بتَدر على لَبَن فيطبَسخ ثم يُؤْكُلُ بتَدر أو بحسا أو وهي النّفيت . السّخونة أيضا أو وهي النّفيت . السّخونة أيضا أو وهي النّفيت . والحريسرة والحسريرة أرق منها ومن سَجَعات الأساس : وقدر ننها ومن سَجَعات الأساس : وقدر ننها ومن سَجَعات الأساس : وقدر ننها ومن سَجَعات الأساس :

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٧٦ واللمان (خنزر) .

<sup>(</sup>٣) الأساس (خزر) ونسب الحرير . وجاء فيه ؛ أراد يا خنازير تغلب .

<sup>(</sup>۱) الديوان ۴٤٥ واللسان والصحاح ، ومادة ( هبلع ) ومادة ( جرف ) .

إِلَيْهِم نَظَر الخِنْزِيسِ (١) .

( والخَزْرَةُ ، بالفَتْحِ ، و كَهُمَزَة ) ، الأَخِيرَةُ عن ابْنِ السَّكِّيتُ : ( وَجَعٌ ) يَأْخُدُ ذَرْق ) مُسْتَدَق ( الظَّهْرِ ) بفَقْرة لِق القَطن ، والجَمْع خَزَرَات . قال يَصف دَلُوا .

دَاوِ بها ظَهْرَك من تَوْجَاعِه من خُزَرَاتٍ فيه وانْقِطَاعِه (٢)

(والخَيْزُرَى والخَوْزُرَى) والخَيْزُلَى والخَيْزُلَى والخَيْزُلَى والخَوْزُرَى) والخَيْزُلَى والسَّطِرَاب والخَوْزُلَى : (مشْيَةٌ بِتَفَكُّكُ) واضطراب واسترْخَاءِ ، كَأَنَّ أَعضاء يَنْفَكُ بَغْضُها مِنْ بَعْض ، أو هسى مشيةٌ بِظَلَع أو تَبَخْتُر . قال عُرْوَةُ بْنُ الوَزْد :

والنَّاشِئَاتِ المَاشِيَاتِ الخَلْوْزَرَى كَانُتُ الآرامِ أَوْفَى أَوْ صَلَرَى (٣) كَانُتُ الآرامِ أَوْفَى أَوْ صَلَرَى: رَفَلَعَ أَوْفَى أَوْفَى أَوْفَى أَوْفَى أَوْفَى أَرْفَ مَلَى وَصَرَى: رَفَلَعَ رَأْسَه .

(والخَيْزُرَانُ ، بضَمِّ الزَّالِي) . أَى مع

فَتْ ع الخَاءِ ، والعامَّةُ تَفْتَ ع الزَّاى : (شَ جَرَّ هِنْدِيُّ) ، وقال أبنُ سِيدَه : لاَ يَنْبُت بِيلاد العَرَب ، وإنَّمَا يَنْبُت بِيلاد الرُّوم . ولِذلك قالِ النَّابِغَة الجَعْدِيِّ :

أَتَانِى نَصْرُهمْ وهُمُ بَعِيدٌ بِلادُهُمُ بِلادُ الخَيْدِزُرَانِ<sup>(۱)</sup>

وذلك أنَّه كان بالبَادِيَة وقَوْمُه الَّذِين نَصَرُوه بالأَرْيَافِ والحَوَاضِر . وقيل : أَرَادَ أَنَّهم بَعِيدٌ مِنه كَبُعْدِ بِلادِ الرُّوم .

(وهو عُرُوقٌ محتدَّةٌ في الأَرْضِ) . وقال ابن سيده: نبسات كيّسن العيسدان أمْلَسس العيسدان ، العيسدان مكذا جَعَلَه الرَّاجِن في قَوْله:

\* مُنْطَوِياً كالطَّبَقِ الخَيْزُورِ (٢) . ومنه أَخَذَ ابنُ الوَرْدِيَ فَ قَصِيدَتِه الَّلاميَّة :

أَنَا كَالْخَيْسِزُورِ صَعْبُ كَسُرُهُ وَهُوَ لَــدُنَّ كَيْفَمُّا شِئْتِ انْفَتَــلُ

 <sup>(</sup>۱) في الأصل نظر « الحزير » وبهامش مطبوع التاج « قوله الخزير ، كذا بخطه و الذي في الأسانس الحزير ، كذا بخطه و الذي في الأسانس الحزير ،

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح .

 <sup>(</sup>٣) النسان، وفي الأساس المشطور الأول بدون نسبة.

<sup>(</sup>١) الليان.

 <sup>(</sup>٢) اللـــان . وفي التكملة : « منطويا كعلبق الحيرور» .

(و) الخَيْزُرَانُ: (القَصَبُ). قال السكُمَيْتُ يَصف سَحاباً:

كَأَنَّ المَطافِيلَ المَوالِيمَ وَسُطَهُ يُجَاوِبُهُنَّ الخَيْزُرَانُ المُثَقَّبُ (١)

وقال أَبو زُبَيد فجَعلَ المِزْمار خَيْزُرَاناً لأَنَّه من اليَّراع يَصِفُ الأَسَد:

كَأَنَّ اهْتِزَامَ الرَّعْد خَالَطَ جَوْفَ \* كَأَنَّ المُفَجَّرُ (٢) إِذَا حَنَّ فيه الخَيْزُرَانُ المُفَجَّرُ (٢)

والمُثَجَّر: المُثَقَّب المُثَمَّدِ . يقول كأَنَّ في جَوْفِه المَزَامِيسرَ .

(وَكُلُّ غُود لَدُن ) خَيْزُران . وقال أَبو الهَيْثَم : كُلُّ لَيْن من كُلَّ خَشَبة خَيْزُران . وقال المُبَرِّد : كُلُّ غُصْس خَيْزُران . وقال غَيْسره : لَيْن يَتَنَنَّى خَيْسزُران . وقال غَيْسره : كُلُّ غُصْن مُتَثَنَّ خَيْزُران . وقال غَيْسره : كُلُّ غُصْن مُتَثَنَّ خَيْزُران . قال : ومنه شيعر الفَّرْزدق في الإمام عليي بْنِ العابِدِين ، رَضِي الله عنه : المُحسَيْن زَيْنِ العابِدِين ، رَضِي الله عنه :

فى كَفَّه خَيْزُرانٌ رِيحُه عَبِــــقٌ من كَفَّ أَرْوَعَ في عِرْنِينِه شَمَمُ (٣)

(و) الخَيْزُرَانُ : (الرِّمَاحُ) لتَثَنَّيها ولِينِها . أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِكَ :

جَهِلْتُ من سَعْدِ ومن شُبَّانِهِ اللهِ تَخْطِرُ أَيْدِيهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلم

يَعْنِسَى رِمَاحَهَا . وأَراد جَمَاعَةً تَخْطِسَر . والجَمْعُ الخَيَازِرُ .

(و) قال المُبَرَّدُ: الخَيْسِزُرَانُ؛ : (مُرْدِيُّ السَّفِينَةِ) إِذَا كَانَ يَتَثَنَّسَى . ويقال له الخَيْزَارَة أيضاً ، (و) عن أبسى عُبَيْدة (٢) الخَيْزُران: (سُكَّانُها) . وهو كَوْثَلُهُا، ويقال له : خَيْزُرَانَةٌ أيضاً . وقال : قال النابِغَة يَصِسفُ الفُرَاتَ وَقْتَ مَدِّه :

يَظَلُّ من خَوْفِهِ المَلاَّحُ مُعْنَصِمِاً بالخَيْزُرَانَةِ بعد الأَيْنِ وَالنَّجَدِ (٣)

وقال غَيْرُه :

فَكَأَنَّهَا وَالْمَاءُ يَنْطَبِحُ صَدْرَهَا وَالْخَيْزُرَانَـةُ فَى يَدِ الْمَـلاَّحِ (<sup>1)</sup> وقال عَمْرو بنُ بَحْرٍ: الْخَيْزُرانُ :

<sup>(</sup>١) اللمان والهاشميات ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) اللمان والتكملة .

<sup>(</sup>٣) اللــان والبيث في الأغانى متدرع.

<sup>(</sup>۱) الحاد .

 <sup>(</sup>۲) أن مطبوع التاج «أبو عبيدة ﴿ وَالنَّفِيثُ مِن النَّسَانُ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢٥ و للمان والصحاح .

ر) التكمنة وفي اللمان عجزه.

لِجَامُ السَّفِينَة الَّتَى بها يَقُومُ السَّكَّانُ ، وهو في الذَّنَب . وفي الحَدِيث «أَنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا دَحَل سَفِينة نُوحٍ عَلَيْه السَّلامُ قال : اخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ من عَلَيْه السَّلامُ قال : اخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ من حَوْفِها ، فصَعِدَ على خَيْزُرانِ السَّفِينة » حَوْفِها ، فصَعِدَ على خَيْزُرانِ السَّفِينة » أي سُكَّانِها .

( ودَارُ الْخَيْسِزُرانِ ) : معروف ( بِمَكَّة ) . زيدَتْ شَرَفاً ، ( بَنَتْهَا خَيْرُرَانُ جَارِيَةُ الخَلِيفَةِ ) الغُبَّاسِي .

(والخَازِرُ: الرَّجلُ الدَّاهِيَٰةُ)، قاله أَبُو عَمْرٍو.

(و) الخَازِرُ: (نَهْرُّ بَيْنَ الْمَوْصِلِ وَإِرْبِلَ). وفي التَّكُمِلَة (١) : مَوْضِع كَانت به وَقْعَة بَيْن إبراهِم بُنِ الأَشْتَرِ وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيادٍ ، ويَوْمَئْذ قُتِل ابْنُ زِيادٍ ، ويَوْمَئْذ قُتِل ابْنُ زِيادٍ ، ويَوْمَئْذ قُتِل ابْنُ زِياد .

(و) عن ابن الأَعْرَابِكِيِّ : (خَزَرَ)، إذا (تَدَاهَى . و) خَزِرَ إذا (هَــرَبَ). النَّانِيَــةُ كَفَرِحَ ، كما هو مَضْبُــوط بخَطِّ الصّغانــيّ .

( والأَخْزَرِيُّ والخَزَرِيُّ ) ، مُحَرَّكَةً : ( عَمَائِمُ مِنْ نِكْثِ الخَزِّ ) . والنِّكْثُ ، بالكَسْرِ : نَقْضُ أَخْلاَقِ الأَكْسِيَة للتُغْزَل ثانِياً .

(وخَزَرٌ، مُحَرَّكةً: لَقَبُ يُوسُفُ بْنِ المُقْسِرِي (١)، عن المُقْسِرِي (١)، عن مهران بن أبي عُمَسِر، قال المَّفْرِي، والقاسِمُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَزَدٍ) الفارقِيِّ المُقْرِي، عن سَهْل بن صُقير، الفارقِيِّ المُقْرِي، عن سَهْل بن صُقير، قاله الأَمِيسِر. (و) أَبو بكر (مُحَمَّدُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ خَزَدٍ) الصَّوفِي الخَزري العَلاقِي العَلامِ بهَمَدَان، ووَى تَفْسِر السِّدِي العالِم بهَمَدَان، وقد حَدَّث عن إبراهِم بن عالياً: قلتُ: وقد حَدَّث عن إبراهِم بن مُحَمَّد الأَصْبَهَانِي وَقال : كان قد نَيْف وعنه الخلدي، وقال : كان قد نَيْف على المائة . (مُحَدِّثُونَ).

(و) خُرَارُ . (كَغُرَابِ: عِ قُـرُبِ وَخْشَ) ، قَـريب مِن نَسَفَ . منه أبو هَارُونَ مُوسَى بِن جَعْفِـر بِن نُـوح الخُـزَارِيّ . وأبو عُجَيْفِ هُشَيْـم بِنُ شاهِد بِن بُرَيْدَةَ الخُزارِيِّ . مُحَدِّثانِ .

<sup>(</sup>١) عثل هذا أيضًا في اللسان .

 <sup>(</sup>۱) في ميزان الاعتدال ٤/٢/٤ يوسف بن المبارك البغد دى الخياط المقرى .

(ودَارَةُ الخَنَازِيسِ ودارَةُ خَنْزَرٍ). عن كُراع ، (وتكسر) (أ) هٰذه . (ودَارَةُ الخِنْزِيرَ ، (ودَارَةُ الخِنْزِيرَيْن) تَثْنِيَة الخِنْزِير ، (ويقال الخَنْزَرتَيْنِ) تَثْنِيَة الخَنْزَرة : (مَواضِعُ) . قال الجَعْدِيّ :

أَلَمَّ خَيَالٌ من أُمَيْمَةَ مَوْهِنَا اللهِ أَلَمَّ طُرُوقاً وأَصْحَابِى بدَارَةِ خِنْزُرِ (٢) وقال الخُطَيْنَةُ :

إِنَّ الرَّزِيَّـةَ لَا أَبَـالَكَ هَـالِكُ بَيْنَ الدُّمَاخِ وبَيْن دَارَةِ خَنْزُرِ (٣) وأنشد سِيبَوَيْه :

أَنْعَسَتُ عَيسرًا من حَمِيرِ خَنْزَرَهُ فى كُلِّ عَيْر مِائَنَانِ كَمَسرَهُ (١) وأَنْشَدَ أيضاً:

أَنْعَتُ أَعْبَارًا رَعَيْنِ الخَنْسِزَرَا أَنْعَتُهُ نَ آيُسِرًا وَكَمَسِرَا (٥)

( والخَزَنْزَرُ ) ، كَسَفَرْجِل ، هُـكذا هن في النَّسَخِ بِالنُّون بَيْنِ الزَّاءَيْسِن . وفي اللَّسَان خَزَبْزَرٌ بِالموحَّدة بِدَل النَّون وهــو غَلَط (١) : ( السَّيِّسِيُّ الخُلُسِقِ ) من الرِّجَال ، نَقَلَه الصَّغانِسِيَّ .

(والتَّخْزِيرُ: التَّضْبِيدَةُ). قسال ابن الأَعْرَابِي : الشَّيْخُ يُخَرِّر عَيْنَيْه ليَجْمَعِ الضَّوْءَ حتى كأنَّهما خِيطَتَا. والشَّابُ إذا خَزَّرَ عَيْنَيْه فإنَّه يَتَدَاهَى بذٰلك .

(وتَخَازُرُ : نَظَر بِمُؤْخِرِ عَيْنِه . والتَّخَازُرُ : اسْتِعْمَال الخَزَرِ :على ما اسْتَعْمَلَه سِيبَوَيْه فى بَعْض قَوَانِين تَفَاعَلَ قال : هِ إِذَا تَخَازَرُتُ ومَابِي مِنْ خَزَرُ (٢) ه

فقوله: ومَابِسَى مِنْ خَزَر، يَسَدُلُكُ عَلَى أَنَّ التَّخَازُرَ هنا إِظْهَارِ الخَسْرَر واسْتِعْمَاله. وتَخَازَرَ الرَّجلُ، إِذَا (ضَيَّقَ جَفْنَه (ليُحَدِّدُ النَّظُرَ)، كقولِك: تَعَامَى وتَجَاهَلَ.

<sup>(</sup>١) أو القاموس و ويكسر ه .

<sup>(</sup>۲) اللسان (خنزر) ومعجم البلدان (خنزر) و (دارة خنزر)

<sup>(</sup>٣) الديوان ٦٣ والتكملة ومعجم البلدان (دارة خنزر) .

<sup>(</sup>ع) اللسان (خنزر) ومعجم البلدان (خنزرة) ونسب إلى الأعور بن براء السكلابي بهجو أم زاجر هذا وكنها وحنزرة به بالحاء المهملة وقال : ووكذا وجدته بالحاء المهملة ب

<sup>(</sup>ه) اللسان (خنزر) ومادة (أير).

<sup>(</sup>١) جاءت هذه في اللسان في مادة (خز بزر) .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والمقاييس ۲ /۱۸۰ هذا وفي (مرد) قال اين بري : الرجز يروى لممرو بن العاص وهو المشهور ويقسال : إنه الأرطاة بن سهية ، وانظسر (المخصص ۱۸۰/۱۶ وأمال القال ۲ (۹۶) .

## [] ومما يُسْتَدُرَكَ عليه : '

الخُزْرَة . بالضَّمِّ : انْقلاَبُ الحَدَقَةِ نَحَوَ اللَّحَاظِ ، وهو أَقْبَحُ الحَوَل .

وعَدُوَّ أَخْزَرُ العَيْن : يَنْظُرعن مُعَارَضَة كَالَّخْزَرِ العَيْنِ .

وخَيْزَرٌ ، كَصَيْقُل ، اسْمٌ .

وخَزَارَى : اسم مَوْضِع . قال عَمْرو بنُ كُلْثُوم :

ونَحْنُ غَدَاةً أُوقِدَ في خَدْزَارَى رَفْدِ الرَّافِدِينَدا(١)

وخَزَّار ككَتَّان: نهرٌ عَظِيم بِالبَطِيحة بَيْن وَاسِطَ والبَصْرَةِ .

والخُزَيْرَة ، مُصَغَّرًا : مَاءَة بَيْنِ حِمْص والفُرات .

وأبو البَدْر صاعِدُ بنُ عَبْد الرحمٰن ابن مُسْلم الخَيْزُرانِيّ ، قَاضِيّ وأبو مازَنْدَرَان ، رَوَى عنه السّمْعَانِيّ وأبو المُظَفَّر أَسْعَدُ بنُ هِبَة الله بْنِ إِبْرَاهيمِ

البَغْـــدَاديِّ الخَيْزُرَانِسِيِّ المُسؤَدِّب، عَدَّثَ.

والخَيْزُرَانِيَّة : مَقْبرَة ببَغْداد .

ودَرْبَنْد خَزران ، بالفَتْح : مَوْضع من الثُّغُور عند السَّد لذى القَرْنَيْن . السَّد لذى القَرْنَيْن . السَّد لذى القَرْنَيْن . السَّد ألله بن عيسى الخَزري ، رُوَى عنه الطَّشي . وكانوا يُضَعِفُونه . وأحمد بن مُوسى يُضَعِفُونه . وأحمد بن مُوسى البَعْدَادي ، عُرِف بابن خَزري (۱) . وأبو القَاسِم عَيَّاش بن الحسن بن عيَّاش البَعْدَادي يُعرف بالخَزري (۲) . وأبو الحَسَن بن على الحَرْبِي ، عُرِف بابن الخَرري (۲) . وأبو الحَرْبِي ، عُرِف بابن الخَرري : مُحدِّثون . الحَسَن بن على الحَرْبِي ، عُرِف بابن الخَزري : مُحدِّثون .

الخَيْزُرَانِيَّة: قَرْيَة بمِصْر من الجِيزَة وأَمَّا قَوْلُ أَبِسى زُبَيْد يَصِف الأَسَد:

كَأَنَّ اهْتِزَامَ الرَّعْدِ خَالَكَ جَوْفَهِ كَأَنَّ اهْتِزَامَ الرَّعْدِ خَالَكَ بَوْفَهِ (٣) إِذَا حَنَّ فيه الخَيْزُرَانُ المُتَجَّرُ (٣)

فإِنَّه جَعَلَ المَرْمَارَ خَيْزُرَانِاً لأَنَّهُ مِن الْيَرَاعِ. يَقُولُ : كَأَنَّ فِي جَوْفِهِ

<sup>(</sup>۱) اللسان . هذا والصواب « خزازی » بزامین انظــر مادة (خزز) ومعجم البلدان (خزازی)، والمعلقـــات الــــــم / ۱۳۰ والمعلقات العشر ۱۲۹۸

<sup>(</sup>١) في تبصير المنتبه ٣٢٤ بأخي خزري .

<sup>(</sup>٢) في تبصير المنتبه ٣٢٣ ٪ بابن الحزرى "

<sup>(</sup>r) اللمان والتكملة وتقدم أيضا في المادة .

المَزَامِيــرَ . والمُثَجَّرُ : المُفَجَّر .

والخَنْزَرَة : الغِلَظُ ، عن ابْنِ دُرَيْد . قال : ومنه اشْتِقَاقَ الخِنْزير .

والخَنْزَرَة ، أيضًا: فَأَسَّ عَلِيظَةً للحِجَارَةِ .

#### [ خ س ر ] \*

(خَسَرَ، كَفَرِحَ وضَرَبَ). النَّانِي لَغَة شَاذَّة، كما صَرَّح به المُصَنَّف لَيُعَة شَاذَّة ، كما صَرَّح به المُصَنَّف في البَصْرِي ﴿ وَلاَ تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ (١) البَصْرِي ﴿ وَلاَ تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ (١) ، بفَتْح فَسكُون ، (وخَسَرًا) ، منحرَّكَة ، (وخُسرًا) ، بضم في فسكُون ، (وخُسرًا) ، بضم قين ، وبه قسرأ الأغرَاجُ وعِيسَى بن عُمَر وأبو بكر وابن عَبَر وأبو بكر وابن عَبَراناً ) ، كعنمان ، (وخَسَراناً ) ، كعنمان ، (وخَسَراقاً ) ، الفقت عن ابْنِ دُرَيْد ( : ضَلَّ ) النَّانِية والنَّالِيَة عن ابْنِ دُرَيْد ( : ضَلَّ )

ولا يُسْتَعْمَل هٰذا البَابْ إِلاَّ لازِماً ، كما صَرَّحَ بــه أَنِمَّة التَّصْرِيف .

قال شَيْخُنَا: وتَعَقَّب هٰذا القَولَ وَهَا عَالَى: جماعة ، مُسْتَدلِّين بقَوله تَعَالَى: فِالنَّين خَسِرُوا أَنفسَهُم ﴾ (١) و ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا والآخِرَة ﴾ (١) ونحوهما ، وقال: لا عِبْرَة بظُواهِر نُصُوصِهِم مع وُرُودِ خِلافِها في الآياتِ القرآنِية. وَخَسِرٌ ، وَخَسِرٌ ، (وَخَسِيرٌ ، وَخَسِرٌ ، (وَخَسِيرٌ ، وَخَسِرٌ ، (وَخَسِيرٌ ، وَخَسِرٌ ، أَى خاسِرٌ ، يقال : رجُلُ خَيْسَرَى ، أَى خاسِرٌ . وفي بَعْض الأَسْجَاع : .

بِفیسه البَرَی، وحُمَّی خَیْبسرَی، وشُرُّ مَا یُری، فإنَّسه خَیْسسرَی.

وقيل: أراد خَيْسَرَ، فَزَادَللإِتْباع. وقيل لا يُقَالُ خَيْسَرَى إِلاَّ في هٰذا السجع.

# (و) خَسِرَ (التَّاجِر) في بَيْعِه خُسْرَاناً:

 <sup>(</sup>۱) سسورة الآية ٩ ورواية حفص عن عاصم
 ولا تُخسروا .

<sup>(</sup>٢) مسورة العصرارالآية ٢ ورواية حفص عن عاصم و لفي خُسُر ٍ ٤ .

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام الآية ۱۲ والآية ۲۰ وسورة الأعراف الآية ۹ وسورة هود الآية ۲۱ وسورة المؤمنون الآية ۱۰۳ وسورة الزمر الآية ۱۵ وسورة الشورى الآية ۱۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ١١

(وُضِـــعَ في تِجَارَتــهِ أَوْ أَغُبِــن)، والأَوَّل هو الأَصْل.

وفى البَصَائِر للمُصَنِّف: الخُسْرانُ في البَيْسِع: انتِقَاصُس رَأْسِ المَالِ ، وقَوْلُه تَعالى : ﴿ الَّذِيسِن خَسِرُوا أَنْفُسَهُم وأَهْلِيهِم يَوْمَ القِيَامَة ﴾ (۱) قال الفَرَّاء: يَقُولُ : غَبِنُوهما . وقال غيره: أي أهلكوهما ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : أي ألخاسِرُ : الّذِي ذَهَبَعَقْلُه ومَالُه ، أي الخاسِرُ : الّذِي ذَهَبَعَقْلُه ومَالُه ، أي خَسِرَهما .

(والخَسْرُ)، بالفَتح: (النَّقْصُ، كَالْإِحْسَارِ، والخُسْرَانِ) بالضَّمّ، مثل الفَرْق والفُرْقَانِ. خَسِرَ يَخْسَر خُسْرَاناً. وخَسَرْتُه الشَّيْءَ، بالفَتْح ، وأَخْسَرْتُه : نَقَصْتُه . وخَسَرَ السوزْنَ والسكيْل نَقَصْتُه . وخَسَرَ السوزْنَ والسكيْل خَسْرًا، وأَخْسَرَه: نَقَصَه . ويقال : كلْتُه ووزَنْتُه فأَخْسَرْتُه ، أَى نَقَصْتُه . كُلْتُه ووزَنْتُه فأَخْسَرُتُه ، أَى نَقَصْتُه . وهَال : وهَالَي : وهَالَ الرَّجَاجُ قَولَه تَعَالى : وهَالسَّونُ وَهُ وَرَنُوهُم يُخْسِرُونَ وَلَا أَى يَنْقُصُونَ فَى السَّقِلُ والوَزْنِ . قال : ويَجُوزُ في اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ في اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ في اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ أَنْ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ أَنْ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ أَنْ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ الْعُسَرِيْنَ . قال : ويَجُوزُ في اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ أَنْ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ أَنْ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ أَنْ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ الْعُسَرِيْنَ . قال : أَخْسَرْتُ اللَّغَة يَخْسِرُون ، تَقُسولُ : أَخْسَرْتُ الْعَالَ الْعُهُ اللَّهُ الْعُونَ الْعَالَ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْسُونِ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْهُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُونُ الْعُنْ الْعُ

الميزَانَ وخَسَرْتُه . قال : ولا أَعْلَم أَحَدُّا قَرَأَ «يَخْسِرُون». قُلتُ: وهسو قَـرَاءَةُ بِلال بْنِ أَبِـي بُرْدَة . وقسال أَبُو عَمْرُو: الخَاسِيرِ: الَّذِي يَنْقُص المِكْيَالَ والميزَانَ إِذَا أَعْطَى ، ويَسْتَزيدُ إِذَا أَخَذَ . وقال ابنُ الأَعرابِيِّ : خَسَرَ إِذَا نَقَصَ مِيـزَانـاً أَو غَيْرَه . وعن أبي عُبَيْد: خَسَرْتُ الميازَانَ وأَخْسَرْتُه أَى نَقَصْته . وقال اللَّيْث : الخاسر : الَّذي وُضيع في تجارته ، ومُصدرُه الخَسَارةُ والخُسرُ . (و) في الكتاب العزيز: ﴿ تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خاسِرةٌ ﴾ (١) أَى (غَيْرُ نافعَة) . وَصَفَــقَ صَفْقَــةً خاسرَةً ، أَى غيرَ مُرْبِحَةٍ ، وأنشب المُصَنّف في البَصَائِر:

إذا لم يكُنْ لامرِى نِعْمَ فَ لَكُنْ لامرِى نِعْمَ فَ لَكَى ولا بَيْنَنَا آصِ رَهُ ولا لِيَ فَى وُدِّهِ حاصِ لَ ولا لَيْ فَى وُدِّهِ حاصِ لَ ولا نَفْ عَ دُنْيَا ولا آخِ رَهُ وأَفْنَيْتُ عُمْرِى على بابِ له فتلك إذًا صَفْقَ قُ خاسرَهُ فتلك إذًا صَفْقَ قُ خاسرَهُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ١٥ وسورة الشورى الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين الآية ٣ .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات الآية ١٣ .

(والخَنْسَرَى)، هٰكذا بسُكُونِ النُون بَعْدَ الخَاءِ. وفي الأُصول الجَيِّدَة بِالتَّحْتيَّة السَّاكِنَة بِدل النون (: الضَّلاَلُ والهَلاَكُ). وَالدَّ ابنُ سِيدَه والياءُ فِيهِ زائدة .

(و) الخَيْسَرَى (۱): (الغَدْرُ واللَّوْمُ كَالْخُسَارِ والخَيْسَرَى)، بفَتْحِهِما، كالخَسَارِ والخَسَارَةِ)، بفَتْحِهِما، (والخَنَاسِيسِ)، وهو الهلاكُ، ولاواحِد له . قال كَعبُ بْنُ زُهَيْر:

إذا ما نُتجْنَا أَرْبَعاً عامَ كَفْسَأَة بَعَالًا مَا يُعَالِمُ أَرْبَعًا (٢)

يَقُولُ: إنسه شَقِيُّ الجَدِّ إِذَا نُتِجَتَ أَرْبَعَ مَن إِبلِه أَربَعَةَ أَوْلاَدِ مَلَكَتَ مَن إِبلِه أَربَعَةَ أَوْلاَدِ مَلَكَتَ مَن إِبلِه السَحِبَار أَربَسعُ غَيْرُ هُسَدِه فيكُونُ مَا هَلَكُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصابَ.

#### وقال آخسر:

فَإِنَّكَ لَو أَشْبَهْتَ عُمِّى خَمَلْتَنِسِى ولُـكنَّه قد أَذْرَكَتْك الخَنَاسِرُ<sup>(٣)</sup>

(٣) التكملة (خسر) واللمان (خنسر) .

أَى أَدْرَكَتُكُ مَلائهُمُ أُمُّكَ .

(والخُسْرُوانِيُّ)(۱) بضم الأُوَّلِ والتالِيث: (شَرَابٌ . ونَسوعٌ مِنَ الثَّيَابِ) ، كالخُسْرُوِيِّ . قال الزَّمَخْشَرِيُّ منسوبُ إلى خُسْرُوشًاه من الأكاسرة

(وخسرَاوِيَّــة) (٢) بالضّـــمّ : (ة بواسطَ)، نقله الصّغانيّ .

(وخَسَّرَهُ تَخْسَيــرًا: أَهْلَــكَه). ومن المَجَاز: خَسَّرَه سُوءُ عَمَلِــه، أَى أَهْلَــكَه.

(والخَاسِرَة (٣): الضَّعساف مِن النَّاسِ) وصِغَارُهم. همكذافي النَّسخ، وصوابُه والخَناسِرُ، وكذا فيما بَعْده كما في أُمَّهات اللَّغَة، (و) الخاسِرةُ: (أهلُ الريانة) والغَدْرواللَّوْم.

(والخِنْسِيسر) بالسكَسْر فِنْعِيسل، وَجَدِرَمَ بِهُ أَبُسُو حَيَّسان تبعساً لابن عُصْفُسورٍ: (اللَّسسِيمُ) الغسادر.

<sup>(</sup>١) كذا ولعله تطفها على ما قرره « فى الأصول الحيدة بالتحثية »

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲۷ واللسـان والصحاح ومادة (خنسر) وجاءت شاهدا على أنها بمعــنى و الهُـلاـَّك » .

<sup>(</sup>١) ضبط في القاموس والتكملة والأساس: و الخُسرُواني ۽ علي الراء فتحة فيها .

 <sup>(</sup>۲) هكذا ضبط القـــاسوس المطبوع وفى التكملة ومعجم ياقوت ، خُسراوية ، ضبطت الياء بدون تشديد .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس : و والخناسرة ج.

(والخَنْسَرُ)، كَجَعْفَر، (والخَنْسَرِيُّ) بيساء النِّسْبَة: (مَنْ هُوَ فَي مُوْضِسِعِ الخُسْرَانِ).

(والخَنَاسِيرُ: أَبْوالُ الوُعُــولِ عَلَى السَّجَلِ والشَّجَرِ) ، لا واحِد له .

(وسَلْمُ بْنُ عَمْرو) بْنِ عَطَاءِ بنِ زَبّان الْحِمْيَرِي قدم بَغْدَّاد ومَدَح الْمَهْدِي والهادي والبَرَامِكَة ، ولَقبه المَهْدِي والهادي والبَرَامِكَة ، ولَقبه (الخَاسِرُ)، وإنَّمَا قبل له ذَلك (لأَنّه باعَ مُصْحَفاً واشْتَرى بثَمَنِه ديسوانَ شِعْر) أَبِسي نُواس ، كما في أَنْسَابِ السَّمْعَانِهِ . وفي الأساس عُودَ لَهْوٍ . السَّمْعَانِهِ . وفي الأساس عُودَ لَهْوٍ . (أَو لأَنَّه حَصَلَت له أَمْوالُ) كَثِيدرة (فَبَذَرَهَا) وأَتْلَفَهَا في مُعاشَرة الأُدباء الفَتْسان (۱) .

#### [] ومما يُسْتَدُرك عليه :

الخُسْر ، بالضَّمِّ : العُقُوبَةُ بالذَّنْب . وبه فُسِّر قولُه تَعالى ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴾ (٢) عن الفَرَّاءِ .

وأَحْسَرَ الرَّجُلُ، إِذَا وَافَقَ خُسْرًا فَى تَجَارُتُهُ . وَالتَّخْسِيرُ: الإِبْعَادُ مِن الْخَيْسِ . وَفَى الْخَيْسِ . وَفَى الْخَيْسِ . وَفَى حَدِيثُ عُمَر : ذكر « الخَيْسَرَى » . وهو الَّذِي لا يُجِيبُ إلى الطَّعَامِ وهو الَّذِي لا يُجِيبُ إلى الطَّعَامِ لِيُّلِي المُنكَافَأَة .

ومن المَجَازِ : خَسِرَت تَجَارَتُه، أَى خَسِرَ تَجَارَتُه، أَى خَسِرَ فِيهَا، ورَبِحَسِت أَى رَبِسِع فِيها.

وقال المُصنَّف في البَصَائِر: قد يُنْسَب الخُسْرَانُ إلى الإِنسَان، فيقال: خَسِرَ فُلانٌ، وإلى الفِعْل فيقال: خَسِرَتْ نُلانٌ، وإلى الفِعْل فيقال: خَسِرَتْ المُقْتَنَيَات تِجارَتُه. ويُسْتَعْمل ذَلِكَ في المُقْتَنَيَات النَّفِيسَةِ، كالصَّحَّة والسَّلامة والعقْل والإيمان والثَّواب، وهُو الَّذي جَعَلَهُ الله: والخُسْران المُبِينَ (١) ﴿ وخَسِر هُنَالِكُ الله عُسْرانُهُم لمَّا رَأُوا العَذَاب، وإلاَ فَهُم كُنُّوا خاسِرِين في كُلِّ وقَتْ .

وتجارَةٌ خاسرةٌ وتِجَارَةٌ رابِحَــةٌ،

<sup>(1)</sup> فى الأصل فى معاشرة «الأدبار الفنيان » وبهامش مطبوع الناج «قوله فى معاشرة الأدبار إلخ كذا يخطه والنسخة المطبوعة ولعله الأدباء والفتيان» وانظر تاريسخ بغداد ٩ / ١٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة العصر الآية ٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ١١ وسورة الزمر الآية ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٨٥.

ومن لَهُ يُطِعِ اللهُ فهو خَاسِرٌ . وتَقُولُ: لاَ يَكُونُ الرَّاسِخُ ساخِرًا ، ولا السَّاخِرُ إِلاَّ خاسِرًا . والمَسَاخِرُ مَخَاسِر .

وخَوْسَرُّ ، كَجَوْهَر : وَاد فِي شَرْقِتِيَّ اللَّهِ وَلِمَ اللَّهِ مَنْهِدِيَةً اللَّهِ مِنْهِدِ . اللَّهُ وَلِيَةً اللَّهِ مَنْهِدًا .

قال شَيْخُنَا، ووَقَع في شِعْر خُرَيْث ابْنِ جَبَلَة العُذْرِيِّ :

وذاكَ آخِرُ عَهْد مِنْ أَخِيـكَ إِذَا ما الْمَرْءُ ضَمَّنه اللَّحْدَ الخَنَاسِيــرُ

قال أبو حَاتِم: الخَنَاسِيرُ: الَّذِينُ (1) يُشيعون الجنازَة. ونقله البَغْدَادِي في شَرْح شيواهِد المُغْنِسِي .

قلت: وربحا يُؤخَد مِنْ قَوْلهِم: الخَنَاسِر: صِغَارُ النَّاسِ وضِعافُهم: مع مَا فِسَى كَلاَم المُصَنَّف من المُخَالَفة: فَنَأَمّ ل. والخَنَاسِينَرُ: الدَّواهِسَى . والخَنَاسِينَرُ: الدَّواهِسَى . والخَنْسِيرِ بالحَسْر: الدَّواهِسَى . والخِنْسِير بالحَسْر: الدَّاهِيَة .

[] ومما يستدرك عليه:

خَاخَسُ : من قُرَى دَرْغَــم (٢) من

نُواحِی سَمَرْقَنْد . منها أَبُو القَاسِم سَعْد بنُ سَعِید الخاخشرِیّ . خادم أَبی علیّ الیونانی (۱) الفقیده . والقَاضِی عَبْدُ القادرِ بْنُ أَحْمَد بْنِ القاسدِم اللّٰرْغَمِی الخاخشریّ . وقد حَدَّنَا .

واستَدْرك شيخْنَا هنا:

خِسْرُوجِرْد من قُرَى بَيْهُقَ .

قلت: وخِسْرُوشَاه: من قُرَى مَرْوَ . وقد نُسِب إِليها جماعةٌ من المُحَدِّثين

## ويُستدرك أيضاً:

خُونْسار . بالضّمّ : قَرية من قُسرَى أَصْبهانَ . ومنها الإمام الْعلاّمة خُسين ابن جمال الأَصبهانيّ . وُلِد بخونْسار سنة ١٠١٧ وقرأ بأَصْبهان على جَعْفَر ابن لُطْف الله العامليّ والسيّد محمّد باقراماد الحسينيّ . وممّن تَخرَّ جَ به ولده العسلامة مُلاَّ جمال ولشيسخ جمال الدين محمّد شفع الاستراباديّ . وتُوفّد مَ بأَصبهان سنة ١٠٩٨ وقدم وتُوفّد مَ بأصبهان سنة ١٠٩٨ وقدم جمالُ بن حُسين هذا إلى مَكَّة سنة جمالًا وهـو من أشهـر علماء العجم .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : ﴿ الذي ﴿ .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع الناج « درعم » والمثبت من معجم البلدان
 (خاخسر) و (درغم) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الأرياني » و لمثبت من معجم البيدان

#### [خشر].

(الخُشَارُ والخُشَارَةُ بضَمِّهِما: السَّدَّدِيءُ مِسن كُلِّ شَيْءٍ). وخَصَّ اللَّحْيَانِسيَّ به رَدِيءَ المَتَاعِ .

(و) الخُشَارَةُ: (سَفِلَةُ النَّاسِ). وفُلانٌ مِنَ الخُشَارَة ، إِذَا كَانَ دُوناً وفُلانٌ مِنَ الخُشَارَة ، إِذَا كَانَ دُوناً وهو مَجَاز ، وفي الحديث ﴿إِذَا ذَهَبِ الخِيارُ وبَقيست خُشَارةٌ مِثْلُ خُشَارَةِ اللهِ بَالَةً ﴾ . هي الشَّعير لا يُبَالِي بِهِم الله بَالَةً ﴾ . هي الرَّدِيءُ من كُلِّ شيْءٍ، وقال الحُطَيْئة : الرَّدِيءُ من كُلِّ شيْءٍ، وقال الحُطَيْئة :

وباعَ بَنِيه بَعْضُهم بِخُشَارةِ وبِعْتَ لِذُبْيَانَ العَلاءَ عَالِكَا<sup>(۱)</sup>

يَقُول: اشْتَرَيْتَ لِقَوْمِكَ الشَّرِفَ بأَمْوَالِك . قال ابنُ بَرِّي : صَوَابُه «بمالِك» بكشر الكاف . وهو اسم ابن لعَيَيْنَة بن حصن قَتَلَة بنو عامر، فَغَزَاهم عُيَيْنَة فَأَدْرَكَ بِثَأْرَة وغَنِهم . فقال الحُطَيْنَة :

فِدًى لابْنِ حِصْن ما أُرِيكُ فَإِنَّهُ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْمَهَالِكِ

وباع بَنِيه بَعْضُهم بِخُشَارَة وبِعت لذُبْيانَ العَلاَء عالِلِ (١) (كالخَاشِر)، هلكذا في النُسخ. والصَّواب كالخَاشِرة . وهكذا رَوَاه أَبُو عَسْرٍو عن ابْنِ الأَعْرَابِي. (و) الخُشَارِ والخُشَارَة : (مَا لاَ لُبُّ لَهُ مِنَ الشَّعِيرِ).

(وخَشَرَ يَخْشِر)، من حَدَّ ضَرَب، خَشْرًا: (أَبْقَى على المائدة الخُشَارَة)، وهي - بالضَّمّ - مِمَّا يَبْقَى على المَائِدة مِمَّا لا خَيْرَ فيه. (و) خَشَر(الشَّيء) يَخْشِره خَشْرًا (نَقَّى)، من التَّنْقِية. يَخْشِره خَشْرًا (نَقَّى)، من التَّنْقِية. وفي بَعْضِ النَّسَخ نَفَى ، بالفاء، وفي بَعْضِ النَّسَخ: مِنْه (خُشَارَتَه)، فهو (ضِدُّ). وعِبَارة (خُشَارَتَه)، فهو (ضِدُّ). وعِبَارة اللَّحْيَاني في النَّوادر: وخَشَر المَتَاعَ لِخْشِرُه خَشْرًا: نَقَى الرَّدِيء مِنه. (و) يَخْشِرُه خَشْرًا: نَقَى الرَّدِيء مِنه. (و) خَشَرَ خَشْرًا، إذا (شَرِه).

وفي التكملة ، .

و عصصة في المهاك و مسماً لمُكاظ مِن بعيد وأهليها بألفين حتى دُستَهُم بالسنايك فياع ...

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والتكملة رعلق عليه في التكملة كا علق عليه في اللسان وصحح الرواية البيت .

 <sup>(</sup>۱) اللسان والنكملة , وفي الديوان / ۲۰۰ :
 ه فباع بنيهم بعضهم بخسارة ...

(و) خَشِرَ (كَفَرِحَ: هَرَبَ جُبْناً. الَّذِى فَى نَصَّ ابْنِ الأَّعْرَابِسَّ: خَشِرَ إِذَا شَرِهَ. وخَشِرَ إِذَا هَرَب جُبْنساً. فَجَعَلَ الاثْنَيْن مَن حَدٍّ فَرِحَ. والمُصَنَّفُ مَيَّزَ بَيْنَهُمَا، فَلْيُنْظر.

(وخُشَاوَرَةُ، بالضَّمِّ)، وضَبَطَه السَّمْعَانِي بفَتْ عِلَّةً بالضَّمِّ الأُوّل والنَّالث: (سِكَّةٌ بنَيْسَابُورَ)، مِنْهَا أَبو إِسْحَاقِ إِبراهِيمُ بنُ إِسماعِيلَ بُننِ إِبْراهِيمَ القارى الخُشَاوَرِيّ، من أَهْلِ نَيْسَابُور. العَلَمُ في التَّارِيخ. تَرْجَمَه الحاكِمُ في التَّارِيخ.

(وذُوْ خَشْرَانَ ، بالفَتْح ) ، قيل (من أَلْهَانَ بْنِ مَالِك ٍ) . أُخِلَى هَمْدَانَ ابْن مَاللِك ٍ .

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

مَخَاشِرُ المِنْجَلِ : أَسْنَانُه . أَنْشَد ثَعْلَب :

تُرَى لها بَعْدَ إِبَارِ الآبِرِ صُفْرٌ وحُمْرٌ كَبُرُودِ التَّاجِرِ. ما زِرٌ تُطْوَى على مَا زِرِ وأَثَرُ الْمِخلبِ ذِي المَخَاشِرِ (١)

يَعنِسي الحَمْلُ .

وخَشَرْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا أَرْذَلْته ، فهو مَخْشُور ، وعن ابْنِ الأَعْرَابِيّ : الخُشَّار ، كَرُمَّان (١) : سَفِلَةُ النَّاس ، وَذَاذَ فقال : وهُمْ أَيْضاً البُشارُ والقُشارُ والقُشارُ والشَّاطُ والمُقاط .

ونقل شيخنا عن بَعْضِ الفُضَلاءِ قال: بادية الحِجَازي شتَعْمِلُون الخَشِيرَ بمَعْنَى الشَّرِيكَ. قال: ولا أصل له فيما عَلِمنا. قال شيخُنا: قُلْت: هو فيما عَلِمنا. قال شيخُنا: قُلْت: هو كَمَا قال. قُلْت: ويُمكن أَنْ يَكُون من خَشِرَ إِذَا شَرِهَ، إِذْ كُلُّ مِنْهُمَا حَرِيصٌ على الرَّبْح في التَّجَارَة والفَائِدة. فليتامَل .

وخُشارَةُ التَّمْرِ: شِيصُه، وهٰذا مِنَ الأَساس.

[ خ ش ت ر ]

- [] ومما يستدرك عليه :

خَشْتِيَارُ بفتم فسكون فكسر

(۱) الذي في اللسان الخاشيرة السنّفكة من الناس، قاله ابن الأعرابيّ وزاد: فقال: هم الخُشار — كتبت غير مشددة — والبشار والغشار . . . . ولم يضبط الباق لا بتشديد ولا بدونه .

<sup>(</sup>۱) أللان.

المثنّاة التَّحْتِيَّة (۱) ، وهُو جَدَّ أَبِي الخُسَيْن طاهِرِ بْنِ مَحْمُود بْنِ النَّضْر بْنِ خَشْتِيار النَّسَفي الخَشْتِياري إمام أَهْلِ نَسَفَ في الحَدِيث . تُوفِّي بهاسنة ۲۸۹

#### [خ ص ر] \*

(الخَصْرُ وَسَطُ الإِنْسَانِ) ، وقيل: هو المُسْتَدِقُ فوق الوَرِكِيْن ، كما في المِصْباح .

(و) مِنَ المَجَازِ: الخَصْرِ : (أَخْمَصُ القَدَمِ) . ويقال هـو تَخْتَ خَصْـرِ قَدَمه .

(و) مِنَ المَجَازِ: الخَضْرِ: (طَرِيقٌ بَيْنَ أَعْلَى الرَّمْلِ وأَسْفَلَهِ ) خَاصَّةً . يقال : أَخَذُوا خَصْرَ الرَّمْلُ ومُخَصَّرِه ، أَى أَسْفَله وما دَقَّ (٢) منه ولَطُفَ . كما في الأَساس . قال ساعدة أبن جُؤيَّة :

أَضَرَّ بهِ ضَاحٍ فنَبْطَا أُسَالَـــة فَرَرَهَا فَبِخُصُورُهَا (٣) فَمَرُّ فَأَعْلَى حَوْزِهَا فَبِخُصُورُهَا (٣)

#### وقال آخسر:

\* أَخَذُنَ خُصُورَ الرَّمْلِ ثِمَّ جَزَعْنَه (١) \*

(و) من المَجَاز: الخَصْر: (مابَيْنَ أَصْلِ الفُوقِ) من السَّهُم (والرِّيشِ)، أَصْلِ الفُوقِ) من السَّهُم (والرِّيشِ)، عن أَبي حَنيفَة. (و) الخَصْر: (مَوْضِعُ بُيُوتِ الأَّعرابِ)، وقال بَعْضُهم: هُو مِنْ بُيُوتِ الأَّعرابِ مَوْضِعٌ نَظِيفٌ (٢) مِنْ بُيُوتِ الأَّعرابِ مَوْضِعٌ نَظِيفٌ (٢) (جَمْعُ السَّكُلِّ خُصُورٌ).

(و) الخَصَر، (بالتَّحْرِيك: البَرْدُ) يَجِدُه الإِنْسَانُ في أَطْرَافِهِ . وما أَحْسَنَ بَيْتَ التَّلْخيص:

لو اخْتَصَرْتُمْ من الإِحْسَان زُرْتُكُمْ والعَذْبُ يُهْجَر للإِفراطِ في الخَصَرِ

لَنِعْمَ الفَتَى تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَسارِه طَرِيفُ بْنُ مال إِلَيْلَةَ الجُوعِ والحَصَر (٣)

<sup>(</sup>۱) جامش مطبوع الناج و قوله : فأكسر المثناة التحتية ، لعل الأولى الفوقية » .

 <sup>(</sup>۲) في الأساس « و مارق ۵ و كلسة « و لطف ۵ ليست في الأساس المطبوع .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذلين ١١٧٦ وأالسان.

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والمقاييس ٢ /١٨٩ وفي الأساسنسب إلى زهير وهو في ديوانه ١٢ باختلاف الصدر وعجزه: • عملي كل قيتنيسسي قشيب ومُنفأم .

 <sup>(</sup>۲) جامش مطبوع التساج «قوله نظیف ، گذا بخطه ،
 وعبارة ابن منظور «لطیف » و مذایه التکملة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤٢ « والحصر » كما صوّبه .

وهو غَلَه ظاهر والصَّواب « والصَّواب « والخَصَر » بالخاء المُعْجَمَة ، كما أَشَرْت إليه في حَاشِية التَّوْضِيد . (و) الخَصِر (ككَتِفٍ: الباردُ) من كُلِّ شَيْء .

وقال أَبُو عُبَيْد: الخَصِر: الَّذِي يَجِد البَرْدَ، فإذا كَانَ مَعَه الجُوعُ فهو لَجُولَ البَرْدُ، فإذا كَانَ مَعَه الجُوعُ فهو الخَرِص. وخَصِرَ الرَّجُلُ، إذا آلَمَه البَرْدُ في أَطْرَافِه . يُقال: خَصِرَت للبَرْدُ في أَطْرَافِه . يُقال: خَصِرَت يَدِي وخَصِرَت أَنامِلِي : تَأَلَّمَت من البَرْد، وأَخْصَرها القُرْ: آلَمَهَا البَرْدُ . وخَصِر ويومُ خَصِيرٌ: ألِيسمُ البَرْدِ . وخَصِر يَوْمُنَا: اشْتَدَّ بَرْدُه . قال الشاعير: يَوْمُنَا: اشْتَدَّ بَرْدُه . قال الشاعير:

رُبَّ خَالِ لِى لَوْ أَبْصَرْتِهِ سَبِطِ الْمِشْيَةِ فِي الْيَوْمِ الْخَصِرُ (١) وَمَاءٌ خَصِرُ : باردٌ .

(و) المُخَصَّر، (كمُعَظَّم): الرَّجُلُ (الدَّقِيقُ) الخَصْــرِ (الضَّامِــرُ)هُ، أَو ضامِرُ الخَاصِرَةِ .

(والخاصرة : الشّاكِلَة )، وهما خَاصِرتَان، (و) قيل : الخَصْران والخاصِرتِانِ : (منا بَيْنَ الحَرْقَفَة والقَصَيْرَى)، وهو ما قَلَصس عنه القَصَرتَانِ وتقدَّم من الحَجَبَتَيْن ومافَوْق الضَّفَظة ، الخَصْر من الجلْدَة الرَّقِيقة الطَّفْطة ، هلكَذا في المُحْكَم وغَيْرِه . فإذاعَرَفْت فلك فقول ابن الأَجْدابِي إنّ الخَصْر والخَصر المَعنى . كما عَرَفْت ، هنو كلام المَعنى . كما عَرَفْت ، هنو كلام موافِق ليكرم أَنِّمة اللَّغَنة . فقنول مرافق ليعرف ولا يُعْتَدُّ بنه مَحَلُّ تَأَمَّل . . مَحَلُّ تَأَمَّل . . والمَحَلُّ تَأَمَّل . . والمَحَلَّ تَأَمَّل . . والمَحَلُّ تَأَمَّل . . والمَحَلُّ تَأَمَّل . . والمَصَلِّ تَأَمَّل . . والمَحْلَ تَأَمَّل . . والمَحْلُ تَأَمِّل . . والمَحْلُ تَأَمَّل . . والمَحْلُ تَأَمَّل . . والمَحْلُ تَأْمَلُ . . والمَحْلُ تَأَمَّل . . والمَحْلُ تَأَمَّل . . والمَحْلُ تَأْمُل مَا المُحْلِ المُعْلَ المَالِ . . والمَحْلُ تَأَمَّل . . والمَحْلُ تَأْمُل مِا المُحْلَقِ المُلْ المُحْلِق المُلْ المُحْلُق المُلْ المُعْلَق المُلْ المُحْلِق المُلْ المُحْلِق المُلْ المُعْلَق المُلْ المُحْلَق المُلْ المُعْلِق المُعْلَق المُلْ المُحْلُق المُلْ المُحْلِق المُلْ المُعْلَق المُعْلَق المُلْ المُعْلَق المُلْ المُعْلِق المُعْلِق المُلْ المُعْلَق المُعْلِ المُعْلَق المُعْلَق المُلْ المُعْلِق المُعْلَق المُلْ المُعْلَقِ المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلَق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلُولُ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق

(ومَخاصِرُ الطَّرِيتِيّ: أَقْرِبُهـا). ويقال لها : المُخْتَصَرَات أَيضًا .

(والمِخْصَرَة كَمِكْنَسة )، كالسَّوْطِ، وقيـل :هو (مَا) يَأْخُذُه الرَّجلُ بِيَدِهِ، (يتَوكَّأُ عَلَيْه، كالعَصَا ونَحْوه).

(و) يقال: نَكَاتَ الأَرضَ الأَرضَ اللهِ فُصَرَة، هُو (ما يَأْخُانُه المَلِكُ يُشِيَّرُ بِهِ إِذَا خَاطَبَ) ويَصِل به كَلاَمَه، (و) كذلك (الخَطِيَّبُ إِذَا خَطَيْب بُ إِذَا خَطَيْب بُ إِذَا خَطَيْب بُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) اللبان والصحاح ونسب في الجمهرة ٢ /٢٠٧ والمقاييس ٢ /١٨٨ إلى حسان وهو في ديوانه ٢٠٤ .

والمخصرة: كانست من شعارِ المُلُوكِ، والجَمْعُ المَخَاضِرُ، قال:

يَكَادُ يُزِيلُ الأَرْضَ وَقَعَ خِطَابِهِمْ إِلَا وَصَلُوا أَيْمَانَهُم بِالمَخَاصِر (١)

وفى الحديث: «أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم خَرَجَ إِلَى البَقيعِ وبِيدِه مِخْصَرةً له ، فجلسس فنكَ ت بِها الأَرض » قال أبو عُبَيْد : الْمخْصَرة : ما اختصر الإنسانُ بيده فأمْسكه ، من عصا أو مقرعة أو عَنزة أو عَنزة أو عُكازة أو قضيب وما أشبها ، وقد يُتَكا

(وذُو المخْصَرَة): لَقَبْ (عَبْد الله الله الله البن أُنيْس) بن أَسْعَدَ الجُهَنِي ثُمِي أَلْمَ الجُهَنِي ثُمِي الأَنْصَارِي حليفهم، عَقَبِي ، ويُكُنّى الأَنْصَارِي حليفهم، عَقبِي ، ويُكُنّى أَبَا يَحْيَى، رَوَى عَنْه أَوْلادُه عَطيّة أَوْلادُه عَطيّة وعَمْرُو وضَمْرَة وعَبْدُ الله، وبُسْر بن سَعِيد، وإنَّما لُقِّب به (لأَنَّ النَّبِي سَعِيد، وإنَّما لُقِّب به (لأَنَّ النَّبِي

ولا الناطق النخار والشيخ دغفل .

صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَعطه مُخْصَرَةً وقال: «تَلْقَانِسى بها في الجَنَّة») فلَمَّا مات أَوضَى أَن تُدْفَن مَعَه في قَبْره.

(وذُو الخُويَصِرَةِ اليَمَامِسِيِّ (١): صَحابِيٌّ)، هُكذا بالمِيمِ عَسلى الصَّواب، ويُوجَمد في بَعْضِ نُسَخ المَعَاجِم بِالنَّــون، (وهــو البائِلُ في المَسْجِد)، هُكذا يُرُوك في حَمديث مُرْسَل . (و) أَما ذُو الخُـوَيُصرة (التَّمِيمِيُّ) فهو (حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْر) السُّعْدِيّ (ضَمُّضيُّ الخوارج) ورئيسُهُم . قال الطَّبَريّ : له صُحْبة ، وأَمَدُّ به عُمَرُ المُسلمين الَّذين نَازَلُوا الأَهُ وَازَ فَافْتَتَح حُرُقُوصٌ سُوقَ الأَهُواز. وله أَثَرٌ كَبِيد في قِتَاكِ الهُرْمُزانِ. ثُمَّ كَانَ مع عَلَـــيُّ بصفَّين . ثـم صَارَ منَ الخَوَارِجِ عَلَيْهِ ، فَقُتِل يَوْمَ النَّهْرَوانِ معهم. وهمو القائِلُ: يَا رَسُولُ الله اعْلِلْ . (و) هنو (ق) صَحِينِع الإِمام أَبِى عَبْدِ اللهِ (البُخَـارِيّ). ونَصُّه ﴿ (فَأَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ ) فَقَالَ : يا رَسُولَ الله اعْدِل » . (وقال مَرَّةً) مِن

<sup>(</sup>۱) اللسان ، هذا وفي الأصل « إيماءهم ، وبهاش مطبوع التاج « قوله إيماءهم كذا بخطه والذي في اللسسان أيمامهم ي وجاء في الأساس والجمهيرة ٢٠٨/ منسوبا لحسان وكذلك المقاييس ٢/٨٨/ وفيها عجره وجاء العجر في البيان والتبين ١/٨٨/ منسوبا إلى صفوان الأنصاري مع صدر آخر له هوا .

<sup>(</sup>١) في القاموس المطبوع و اليماني » .

طَرِيقِ آخَرَ: » (فأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ ذِي اللهُ وَيُصِرَة اللهُ وَيُصِرَة اللهُ وَيُصِرَة الخُويُصِرَة بعَيْنِه ، (وكأنَّه وَهَمُّ)، وتَفْصِيلُه في الإصابَة ، (واللهُ أَعْلَمُ) بالحَقَائِق .

(واخْتَصَـرَ) الرَّجُلُ : (أَخَذَها) .أى المِخْصَرَةَ ، أو اعْتَمَد عَلَيْهَا في مَشْيِه . ومنه حَدِيب عَلِيه وذَكُ رعُم عُمر ومنه حَديب عَلِي وذَكُ رعُم عُمر رضي الله عَنْهُما فقال : «واخْتَصَر عَنْزَتَه »، والعَنزَة : شِبْه العُكَّازَة . ويُقال فيه : تَخَصَر ، كما صَرَّح به صاحِب اللّسان وغَيْره .

(و) اختصر (الْكلام: أَوْجَزَه)، ويقال: أَصْلُ الاختِصار في الطَّرِيق، ويقال: أَصْلُ الاختِصار في الطَّرِيق، شم استُعْمِل في الْكلام مَجازًا. وقد فرَّق بَعْضُ المُحَقِّقِين بَيْن الاختِصار والإِيجَازِ فقال: الإِيجَازِ تَحْرِيرُ المَعْنَى، من غَيْر رِعَايَة لِلَفْظِالْأَصْل، اللَّفْظ يَسِيسٍ. والاختِصار: تَجْرِيدُ اللَّفْظ البَسِيسِ. والاختِصار: تَجْرِيدُ اللَّفْظ البَسِيسِ مِنَ اللَّفْظ الكَثْيسِ مع اللَّفْظ الكَثْيسِ مع اللَّفْظ الكَثْيسِ مع بَقَاء المَعْنَى، كذا نَقَلَه شَيْخُنَا. وفي اللَّفاذ المَعْنَى، كذا نَقَلَه شَيْخُنَا. وفي اللَّفاذ والاختِصار في اللَّفاذ أن اللَّفْظ الكَلْم: أَنْ

يَدَعَ الفُضُولَ ويَسْتَوْجِزَ الَّذِى يَأْتِسَى عَلَيْ مِنْ اللَّذِي يَأْتِسَى عَلَى المُغْنَى ، وكَذَٰلِكَ الاخْتِصَــار فى الطَّرِيق .

(و) اختصر (السَّجْدَة : قَرَأ سُورَتَها وتَرَك آيتَها كَى لا يَسْجُد ، أَوأَفْرَد آيتَها فَقَرأ بِها ليَسْجُد فيها ، وقد نَهِي عَنْهُما) في الحَدِيث ، ونَصُّه : نُهِي عَنْهُما) في الحَدِيث ، ونَصُّه : «نَهَى عن اختِصار السَّجْدَة » . وذكروا فيه الوَجْهَيْن كما ذكرو المُصنف ، وكُرِه عِنْدُنَا الأَوَّل لا النَّانِي كما في الكَنْزِ وشُرُوحِه .

(و) الخُتَصَر: (وَضَسعَ يَسدَه عَلَى خَاصِرَتهِ)، وفى الأَساس: على خَصْرِه، (كَتَخَصَّرَ)، وفى الأَساسِ: تَخَساصَر، ويُؤَيِّده عَبَارَةُ اللِّسَانِ.

والاختصار والتَّخَاصُر: أَن يَضْرِبَ الرَّجُلُ يَدَه إِلَى خَصْرِه فِي الصَّلاَة. الرَّجُلُ عَلَيْه وسَلَّم ورُوِيَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم «أَنَّه نَهَى أَن يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» وقيل مُتَخَصِّرا، قيل : هنو من وقيل مُتَخَصِّرا، قيل : هنو من المخْصَرَة: وقيل : مَعْنَاه أَنْ يُصَلِّى

وهـــو واضِـــعٌ يَدَه على خَصْرِه .

وجاء في الحديث: «الاختصارُ في الصَّلاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ »، أَى أَنَّه فِعْلُ النَّارِ »، أَى أَنَّه فِعْلُ النَّهُ وهُم أَهْلُ النَّهِ وهُم أَهْلُ النَّارِ.

قال الأزْهَرِى فى الحَديث الأوّل: لا أَدْرِى أَرُوى مُخْتَصِرًا أَوْ مُتَخَصِّرًا. لا أَدْرِى أَرُوى مُخْتَصِرًا أَوْ مُتَخَصِّرًا. ورواه ابنُ سيرينَ عن أيلى هُريْرَة : مُخْتَصِرًا . وكذلك رَوَاهُ أَبُو عُبيْد. قلل : ويُرْوَى فى كَرَاهِيَهِ حَديث مَرْفُوى فى كَرَاهِيَهِ حَديث مَرْفُوى في كَرَاهِيَهِ حَديث مَرْفُوى فيه أيضاً عن عائشة وأبيس هُريْرة :

(و) اخْتَصَر: (قَرَأَ آيَةً أَو آيَتَيْن مِن آخِرِ السُّورةِ فِي الصَّلاةِ) ولم يَعْرأً سُورةً بِكُمَالِهِ فَ فُرْضَةً . وبعه سُورةً بكَمَالِها في فَرْضَةً . وبعه فَسَرَ الأَزْهَرِيُّ حَدِيتُ أَبِسى هُرَيْرةً السَّابِقَ ، وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن فِي تَأُويِله . وقال ابنُ الأَثْيِر: هٰ كَاذًا رَوَاه ابنُ النَّيْسِر: هٰ كَاذًا رَوَاه ابنُ النَّيْسِرِينَ عَن أَبِسى هُسريْرة . (و) سِيسِرِينَ عَن أَبِسى هُسريْرة . (و) اخْتَصَر: (حَذَفَ الفُضُولَ مِنَ الشَّيْءِ) الخُصَيْري ) . بضم عام عام قُصُورة و وفي بَعْض ففَت فَقُصُورة وفي بَعْض ففَت فَقَصُورة وفي بَعْض ففَت فَقَصُورة وفي بَعْض

النَّسَخ بكَسْ الرَّاءِ وياءِ النِّسْبَة ، أَى الخَصْرِيّ - كالاختصار . قال رُوْبَةُ : وفي الخُصَيْرَى أَنتَ عِنْد الوَّدِّ كَلُهَا وسَعْد الوَّدِّ كَلُها وسَعْد دِ(١)

(و) اختصر (الطّريق : سَلَكُ أَقْربُه). قال بَعْضُهم: هذا هُوَ الأَصْل (و). اخْتَصَر (في الحَزِّ)، هٰكَذا في النَّسَخ بالحَاءِ المُهْمَلَة والزَّاي، وفي بَعْضِها بالجمع والزَّاي، إذا (ما اسْتَأْصَلَه).

(وخاصَرَهُ: أَخذَ بِيَدِه في الْمَشْيِ ). قال عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَسَّانِ :

ثُمَّ خَاصَرْتُهِ إِلَى القُبَّةِ الخَضْ \_\_\_\_ \_\_راء تَمْشِي في مَرْمَرٍ مَسْنُونِ (٢)

قال ابن بَرَّى : هٰلَذَا البَيْت يُرُوَى لَعَبْلِهِ الرَّحَمْن بْنِ حَسَّان كما ذَكَرَه الجَوْهَرِى وغَيْره . قال :

والصَّحِيــح ما ذَهَب إليــه تَعْلَب أَنَّه لأَبِي دَهْبَل (٣) الجُمَحِيِّ، وذَكَر قِصَّتَه.

<sup>(</sup>١) اللسان , والتكملة وفي الديوان ٤٨: « وفي القصيرى»

<sup>(</sup>٢) اللسان والأساس والجمهرة ٢٠٨/ ٢ .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « لأب جهبل » والصواب من اللمانوبهامش مطبوع التاج « قوله لأبي جهبل ، كذا بخطه ، والذى فى اللمان : لأبي دهبل » .

وفى حَدِيتُ أَيِى سَعِيدِ وذَكَرَ صَلاَة العِيدِ: " فَخَرِجَ مُخَاصِرًا مَرُوَان ». قال ابْنُ الأَثِير : والمُخاصَرة أن يَأْخُذَ الرَّجُلُ بِيَد رَجُلِ آخِر آخِر يَتَمَاشَيَانِ ويَدُ كُلِّ واحِد مِنْهما عِنْد خَصْرِ صَاحِبِه . (كتَخَاصَرَ) ، يقال خَصْرِ صَاحِبِه . (كتَخَاصَرَ) ، يقال خَصْرِ صَاحِبِه . (كتَخَاصَرِينَ . إذا كَانَ خَصْرِ صَاحِبِه . (كتَخَاصَرِينَ . إذا كَانَ بَعْضٍ .

(أو) خَاصَرَ: (أَخِذَ كُلُّ فَى طَرِيقِ حَتَّى يَلْتَقِيَا فَى مَكَانِ)، وهوالمُخَازَمة. وقال ابْسنُ الأَعْرَابِسيّ: أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلانِ ثُمَّ يَفْتَرِقا (١) حَتَّى يَلْتَقِيا عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ . (أَوْ) خَاصَرَ . إِذَا (مَشَى عِنْدَ)، وفي بَعْض النَّسَخ: إِلَى (جَنْبِه).

(والخصَارُ كَكِتَابِ : الإِزَارُ). لأَنَّه يُتَخَصَّر به .

(وفى الحديث: «المُتَخَصَّرُونَ (٢) يَوْمَ القَيامَة على وُجُوهِهِ مِ النَّورُ » . أَى المُصَلُّونَ باللَّيْلِ ، فإذا تَعِبُوا وَضَعُوا المُصَلُّونَ باللَّيْلِ ، فإذا تَعِبُوا وَضَعُوا أَيْدِيَهُم على خَواصِرِهِم) من التَّعَب .

هٰكذا أورده ابن الأثير وفسره قال: ومَعْنَاه يَكُون أَنْ يأْتُوا يوم القيامة ومَعْنَاه يَكُون أَنْ يأْتُوا يوم القيامة ومَعَهم أَعْمَالٌ لَهُم صَالِحَة يَتَّكِنُون عَلَيْهَا . مَأْخُوذُ من المَخْصَرة . قال شَيْخُنَا: وهاذا هو الظَّاهِ اللَّذِي ذَكرَه أَيْمَاتُ الغَرِيبِ وإلاَّ تَنَاقَضَ الحَديثان فاعْرِف ذَلِك .

(وكَشَّحُ مُخَصَّرُ)، كَمُعَظَّمِ : (نَعْلُ وَكَشَّرَةً)، أَى (مُسْتَدقَّةُ الوَسَطَ). مُخَصَّرُةً)، أَى (مُسْتَدقَّةُ الوَسَطَ). وخَصْرُ النَّعْلِ : ما استدَقَّ من قُدَّامِ الأَذْنَيْن منها. قال ابنُ الأعرابِيّ : الخَصْرَانِ من النَّعْل : مُسْتَدَقُها . ونَعْلُ الخَصْرانِ من النَّعْل : مُسْتَدَقُها . ونَعْلُ مُخَصَّرةٌ : لَهَا خَصْرانِ . وفي الحديث مُخَصَّرةٌ : لَهَا خَصْرانِ . وفي الحديث مُخَصَّرةٌ : لَهَا خَصْرانِ . وفي الحديث مُخَصَّرةً »، أَى قُطِع خَصْراها حتَّى صَارَا مُسْتَدقين .

(و) من المَجَاز: (رَجُلٌ مُخَصَّرِ القَصَدَمَيْنِ) إذا كانَت (قَدَنُ مُ تَمَسُّ الأَرْضَ من مُقَدَّمِهَا وعَقِبها ويُخَوَّى (١) أَخْمَصُها مع دِقَّة فيها ، وقَدَمُ

 <sup>(</sup>١) أَى مطبوع الناج « يَفْتُرْقَانَ هِ وَالمُثْبَثُ مِنَ اللَّانَانِ .

<sup>(</sup>٢) أن نسحة من تقاموس « المختصرون » .

<sup>(</sup>١) هذا ضبط الفاموس، وضبط اللسان ( يَتَخُونَى ا

مُخَصَّرَة ومَخْصُورَة، (ويَدُّمُخْصُورَة) (١) ومُخَصَّرَةٌ (في رُسْخِها تَخْصِيرٌ كَأَنَّه مَرْبُوطٌ، أو فِيه مَحَزُّ مُسْتَدِيرٌ) كالحَرِّ .

## [] ومما يُسْتَدْرَكُ عليــه : ا

رجُلُ ضخْمُ الخَوَاصِرِ . وحَكَى اللَّحْيَانَى : إِنَّهَا لَمُنْتَفِخَةُ الخَوَّاصِرِ ، كَأَنَّهُم جَعَلُوا كُلَّ جُزْءِ خاصِرة ، ثم جُمِع على هذا . قال الشَّاعِر :

فلما سَقَيْنَاهِا العَكِيسَ تَمَنَّحَت خُواصِرُها وازْدَادَ رَشْحاً وَرِيدُهَا (٢)

ورَجُلُ مَخْصُورُ البَطْنِ والقَدَمِ كَمُخَصَّر . ورجل مَخْصُورٌ : يَشْتَكِي خَصْرَه أَو خاصِرَت . وفي الحَدِيث : «فَأَصَابَنِي خَاصِرَةٌ » ، أَى وَجَعٌ في خَاصِرَة » ، أَى وَجَعٌ في خَاصِرَت . وقيل : وَجَعٌ في الكُلْيَتَينِ . وقيل : وَجَعٌ في الكُلْيَتَينِ . وفي مُسْنَدِ الحَارِث بْنِ أَسَامَة يَرْفَعُه : الخَاصِرَة : عِرْقٌ في الكُلْيَة إِذَا لِخَاصِدَة : عِرْقٌ في الكُلْيَة إِذَا لَخَاصِدَة : عِرْقٌ في الكُلْيَة إِذَا تَحَرَّكُ وَجِعَ صاحبُه .

والمُخَاصَــرَةُ في البُضـــع ِ: أَن يَضْرِبَ بِيَدِه إِلَى خَصْرِهَا .

ومُخْتَصَرَات الطُّرُقِ: التي تَقْدُرُبُ في وُعُورِهَا ، وإِذَا سُلِكَ الطَّرِيقُ الأَبعَدُ كان أَسْهَل .

وثَغْرٌ بارِدُ المُخَصَّرِ (١): المُقَبَّلِ. وعَبَــارَةُ الأَسَاسِ: تَغْــر خَصِرٌ، بارِدُ المُقَبَّلِ. المُقَبَّلِ. المُقَبَّلِ.

ولهُــــذا أَخْصَرُ مِنْ ذاك وأَقْصَر .

#### [خ ض ر] \*

(الخُضْرَةُ)، بالضَّمِّ: (لُوْنُ. م)، أَى مَعْرُوف، وهو بَيْنِ السَّوادِ والْبَيَاضِ، يَكُونُ ذَٰلِكُ فِي الحَبَوَانُ والنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَقْبَلُهُ ، وحَكَاه ابْنُ الأَّعْرَالِسِيْ فِي الماءِ أَيْضِا، (جِ خُضَرَالِسِيْ فِي الماءِ أَيْضِا، (جِ خُضَرًا) ، بضَم فَقَتْح (وخُضْرً) بَضَم فَلَا الله تَعَالَى :

(خَضِــرَ الزَّرعُ كَفَرِحَ، واخْضَرَّ)

<sup>(</sup>١) في القـــــاموس: ويكا مُخَصَّرة : في رُسُغها تخصير.

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، وفي مادة (عكس) نسب لأبي منصور الأسدى
 وفي مادة (مذح) للراعى .

<sup>(</sup>١) ضبط التكملة « المَخْصَر »و هذا ضبط اللسان

 <sup>(</sup>۲) سورة الــكهف الآية ۲۱ .

اخْضِرَارًا (واخْضَوْضَرَ) الخَضِرَارًا: نَعِمَ، وأَخْضَرَه الرِّيِّ (فهو أَخْضَرُ). وخَضْرُ). وخَضْرُ). كَصَبْودٍ. (وخَضِرُ). كَصَبْودٍ. (وخَضِرُ). كَتَعْف، (وخَفْييسرْ، ويَخْفِيسرْ، ويَخْفِيسرْ، ويَخْفِير ويَخْفِير كَتَمْ فَوْلُ التَّخْتِيَة فيهِمَا، وخَفِير كَأْمِيسر ، واليَخْفُسورُ : الأَخْفَسر، ومنه قوْلُ العَجَّاج :

بالخُسْبِ دُونَ الهَدَبِ اليَخْضُورِ مَنْ وَاللَّهُ الْمُعْسُورِ (١) مَشْوَاةً عَطَّارِينَ بِالعُطُورِ (١)

(و) الخُضْرَةُ (في) أَنْوَانِ (الخَيْلِ: غُبْرَةٌ تُخالِطُها دُهْمَةٌ) ، وكَذَٰلِك في الإبال . يقال : فَرَسْ أَخْضَرُ ، وهو الدَّيْزَ جُ . والخُضْرَةُ في أَنْوانِ النَّاسِ : السَّمْرَة .

وفي المُحْكَم: ولَيْسَ بَيْنِ الأَخْضَرِ الأَخْضَرِ الأَخْضَرِ الأَحْسَرَةُ الأَحْسِرَةُ الأَحْسِرَةُ الأَخْوَى تَحْمَرُ مُنْخُرَيْهِ وشاكِلَتِه؛ لأَنَّ الأَحْوَى تَحْمَرُ مَنَا خِرُه وتَصْفَرُ شاكِلَتُه. صُفْسِرةً مُشَاكِلة للحُمْرة . ومِنَ الخَيْسِلِ أَخْضَرُ مُشَاكِلة للحُمْرة . ومِنَ الخَيْسِلِ أَخْضَر أَوْرَق. أَدْغَمُ . وأَخْضَر أَطْحَلُ . وأَخْضَر أَوْرَق.

(والخَفِسُو، كَكَتِفِ: الغَفُّوا)، وكُلُّ غَفَّ خَفْسُو، وفي التَنْزِيسِلُ وَكُلُّ غَفِّ خَفْسِواً وَفِي التَنْزِيسِلُ الْعَرْبِينِ الْمَثْرَاكِبَا ) (٢) العَرْبِينِ الْمَثْرَاكِبا ) (٢) فَخْسِرِج مِنْه حَبِّا مُسَراكِبا ) (٢) اللَّيْسِث: الخَفْسِرُ هنا (و) قال الأَخْفَسُرُ اللَّيْسِث: الخَفْسِرُ الأَخْفَسُرُ : يُرِيسِدِ الأَخْفَسِرِ . (و) الخَفْسِرُ : يُريسِد الأَخْفُسِرِ اللَّغُسِرَة ، كالخَفْسِرَة ) للمَعْرِحَة ، وهي بَقْلَة خَفْسِراء خَفْسَراء خَشْنَاء كَفَرِحَة ، وهي بَقْلَة خَفْسِراء وكذلك كَفَرِحَة ، وهي بَقْلَة خُواعاً ، وهي تَمْلأ ورَقِ الدَّخْنِ ، وكذلك ثَمَرَتُهَا ، وتَوْتَفِسِع ذِراعاً ، وهي تَمْلأ فَسَمَ البَعِيسِرِ ، وقالَ ابنُ مُقْسِلِ في قَمْلاً في المَخْفِسِر ، وقالَ ابنُ مُقْسِلِ في الخَفِسِر ، وقالَ ابنُ مُقْسِلٍ في الخَفِسِر .

يَعْتَادُهَا فُرُجٌ مَلْبُونَةٌ خُنُــــفُّ يَنْفُخْنِ فَ بُرْعُم الحَوْذَانِ والخَضِرِ (٣)

(والخَضِيسِ). كأَمِير. وقد ذَكرَ طَرَفَةُ الخَضِرَ فَقَال :

كَبَنَاتِ المَخْسرِ يَمْسأَدُنَ إِذَا أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ الخَضِرُ (٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹ واللسان والتكملة .

<sup>(</sup>١) في القاموس : الغُصُّن .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام الآية ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) اللسان وفي ديوانه ٨٠٠ تمتردها قراح ...

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٣ والسان والتكملة ومادة (محسر) ومادة (حبط)وفي مطبوع التاج «كنبات» و نصوات مم سنل

(و) الخَضِر: (المَكَانُ الْكَثِيسر الخُضْرَةِ ، كَالْيَخْضُورِ والمَخْضَرَةِ ) . أُرضٌ خَضِرة ويَخْضُورُ : كَثِيسرة أُ الخُضْرة ، وأَرْض مَخْضَرة ، على مِثال الخُضْرة ، وأَرْض مَخْضَرة ، وقُرِئَ ﴿ فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مَخْضَرة ، وقُرِئَ ﴿ فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مَخْضَرة ﴾ (١) .

(و) الخَضِر: (ضَرْبٌ من الجَنْبَةِ ، واحدَتُه بهاء) . والجَنْبَةُ منَالكَلا : مَالَهُ أَصْل غَامضٌ في الأَرْضِ ، مثل النَّصِيِّ والصِّلِّيَان ، وليس الخَضِر من أَحْرَار البُقُـولِ الَّتِي تَهِيجِ في الصَّيْف، وبِه فُسِّر الحديث : «وإِنَّ مِمَّا يُنْبِت الرَّبِيعُ ما يَقْتُلُ حَبَطاً أُو يُلمُّ إِلاَ آكِلَةَ الخَضِرِ » وقدد شَرَح هٰذا الحَديبتُ ابنُ الأَثيبر في النَّهَايَة ، وبَيَّن مَعانيَه وذَكُر في أَثْنَائه : وأَمَّا قَوْلُه " إِلاَّ آكلَـة الخَّضِـر » فإِنه مَثَلُ للمُقْتَصد؛ وذلك أَنَّ الخَضر لَيْسَ مِن أَحْرَار البُقُول وَجَيِّدهَا الـتي يُنْبِتُها الرَّبِيعُ بتَوَالِي أَمْطَارِه

(١) فى رواية حفص « مُخضَرَّة ». وذلك فى سورة الحج الآية ٦٣ .

فتَحْسُن وتَنْعُسِمُ ، ولِكِنَّهِ مسن البُقُول الَّتِسِي تَرْعَاهَا المَوَاشِي بَعْهِ البُقُول الَّتِسِي تَرْعَاهَا المَوَاشِي بَعْهِ هَيْهِ البُقُول ويُبْسِهَا حيث لا تَجِد سواها ، وتُسَمِّيهَا الْعَرَبُ الجَنْبَة ، فلا تَصرَى الماشِية تُكْثِر مِن أَكُلِها ولا تَسْتَمْرِيها ، فضرب آكلة الخَضِر ولا تَسْتَمْرِيها ، فضرب آكلة الخَضِر من المَوَاشِي مَثَلًا لمَنْ يَقْتَصِد (١) في أَخْذِ من المَوَاشِي مَثَلًا لمَنْ يَقْتَصِد (١) في أَخْذِ اللهَ وَجَمْعِها ولا يَحْمِلُه الْحِرْضُ على أَخْذِهَا بغَيْر حَقِّها .

(و) الخَضَرُ ، (بالتَّحْرِيك : النَّعُومَةُ ) مصْدرُ خَضِرَ الزَّرْعُ خَضَــرًا إِذَا نَعِمَ ، (كالخُضْرَةِ ) ، بالضَّمَّ .

وقال ابنُ الأعرابِيّ : الخُضَيْرةُ : تصغيرُ الخُضْرَةِ . وهي النَّعْمَة . وفي حَديثِ على ﴿ أَنَّه خَطَب بالكُوفَة في آخرِ عُمْره فقال «سلِّط (٢) عليهم فَتَى ثَقِيفٍ عُمْره فقال «سلِّط (٢) عليهم فَتَى ثَقِيفٍ الذَّيَّالَ الميَّالَ يَلْبَسُ فَرْوَتِهِا وَيَأْكُل خَضِرَتَها » يعني غَضَّها وناعِدَها وهَنِيسَها .

(و) الخَضَـــر : (سَعَفُ النَّخْـــلِ وجَرِيدُهُ الأَخْضَــرُ) . هٰــكذا سَمِعــه

<sup>(</sup>١) في اللسان « يقتصر » أما البهاية فكالاصل .

<sup>(</sup>٢) هنا مثل التكملة ، أما اللسان والنهاية ففيهما اللهم سلط عليهم . . . »

الفَرَّاءُ عن العَرَبِ. وأَنْشَد :

يَظَـلُّ يــومَ ورْدهَــا مُزَعْفَــرَا وَهي خَناطيلُ تَجُوسُ الخَضَرَا<sup>(١)</sup> (واخْتُضر) الْكَلاُّ. (بالضَّمِ: أَخِــذَ) ورُعيَ (طَريَّا غضــاً) قبــلَ تَنَاهِي طُولِه . وذٰلك إذا جَزَزْتُه وهو أَخْضَــر . (و) منه قيــلَ للرَّجُــل (الشَّابِّ) إذا (مَاتَ فَتيًّا) غَضَّا: قد اخْتُضِرَ ، لأنَّه يُؤْخَذ في وَقْت الحُسْن والإشراق . وفي بعض الأَخْبَارِ أَنَّ شَابًّا من العَرَب أولع بشيع ، فكان كُلُّمَا رُآه قال : أَجْزَزْتَ يِا أَبَا فُلاَن ، فقسال له الشَّيْخ : يا بُنَيُّ وتُخْتَضَرُون. أَى تُتَوَفُّوْن شَبَاباً . ومَعْنَى أَجْزَزْت : آنَ لك أَن تُجَزُّ فَتَمُوت . وأَصْلُ ذٰلك في النَّبَاتِ الغَضِّ يُرْعَى ويُخْتَضَرِ ويُجَــزُّ فيُؤْكُل قبْلَ تَنَاهِي طُوله .

(والأَخْضَرُ: الأَسْوَدُ، صَدُّ) ، قال الفَضْلُ بنُ عَبَّاسِ بْنِ عُتُبة اللَّهَبِيّ. : وأنا الأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي

يقول: أَنَا خَالِصٌ لأَنَّ أَلُوانَ العَرَبِ السَّمْرَةُ .

قسال ابنُ بَرِّى : أَراد بالخُضْسرة سَمْرَةَ لَوْنه ، وإنما يُرِيد بذَلِك خُلُوصَ نَسَبِه وأَنَّه عَرَبِسَى مُخْضُ ، لأَنَّ العَرَب نَسَبِه وأَنَّه عَرَبِسَى مُخْضُ ، لأَنَّ العَرَب تَصِف أَلوانَها بالسَّوَاد ، وتصف ألوان تصف ألوان العَجَم بالحُمْرة ، وهذا المَعْنى بِعَيْنه أَرادَه مِسْكِينُ الدَّاره في قَوْله :

أَنَا مِسْكِينٌ لَمَنْ يَعْرِفْ نَصَيْنَ لَمَنْ يَعْرِفُ لَمِنَ المُسْمَرَةُ أَلُوانُ العَسرَبُ (١)

ومثله قسول مَعْبَدِ بْنِ أَخْضَر ، وكان يُنْسَب إلَى أَخْضَرَ ولم يسكن أَباه . بل كان زَوْجَ أُمِّه وإِنَّمَا هسو مَعْبَد بنُ عَلْقَمَة المَازِنِيّ :

سَأَحْمِي حِمَاءَ الأَخْضَرِيَّيْنَ إِنَّهِ أَبَى النَّاسُ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا ابن أَخْضَرَا وهَلْ لِيَ فَى الحُمْرِ الأَعاجِمِ نِسْبَةٌ فَآنَفَ مِمَّا يَزْعَمُونَ وأَنْكَرَا (٢) (و) الأَخْضَرُ: (جَبَلٌ بالطَّائِفِ)،

 <sup>(</sup>۱) اللسان و فى الصحاح و التكملة نسمد بن زيد مناة . و فى الأصل و ما عدا التكملة " تظل يوم . . " .

 <sup>(</sup>۲) الصحاح والتكملة والأساس والجمهرة ۲۰۹/۲ ، =

ونسب فی اللسان هنا مرة الی عتبة بن آبی ذب و مرة إلى اللهبـــى .

<sup>(</sup>١) السات.

<sup>(</sup>٢) اللسان .

ومَواضِعُ كَثِيرَةٌ عَجَمِيَّة وَعَرَبِيَّة وَعَرَبِيَّة تُسَمَّى بِالأَخْضَر .

(و) من المَجاز في الحَديث: «مَا أَظَلَّت الْخَضْرَاءُ ولاَ أَقَلَّت الْغَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً من أَبِي ذَرِّ ». (الخَضْرَاءُ: السَّمَاءُ) ، لخُضْرَتها ، صفَبَّةً غَلَبَتْ غَلَبَةَ الأَسْمَاءِ ، والغَبْرَاءُ: الأَرْضُ .

(و) الخَضْرَاءُ: (سَوَادُ القَوْمِ وَمُعْظَمُهُم). ومنه حَدِيتُ الفَتْحِ: ومُعْظَمُهُم ). ومنه حَدِيتُ الفَتْحِ: «أبيدَت خَضْرَاءُ قُريش » أَى دَهْماوُهُم وسَوَادُهُم . ومنه قَوْلُهُهم أَي دَهْماؤُهُم . خَضْراءَهم ، أَى سَوادَهم ومُعْظَمَهم . وأنكرَه الأَصْمَعيّ وقال : إنّها يقال : أبادَ الله عُضْراءَهم ، أَى خَيْرَهمم وغَضَارَتَهم .

وقال الزَّمَخْشَرِى : أَبادَ اللهُ خَصْراء هم أَى شَجَرَتَهِم الَّتِسى منها تَهَرَّعُوا . وَجَعَلَه مِنَ المَجَازِ . وقال الفَرَّاءُ : أَى دُنْياهم ، يُرِيد قَضَع عَنْهم الخَياة . وقال غَيْرُه : أَذْهَبَ اللهُ نَعِيمَهم وَخِصْبَهُم . فَيْرُه : أَذْهَبَ اللهُ نَعِيمَهم وَخِصْبَهُم . (و) الخَصْراء : (خُصَرُ البُقُول (١)

ومنه الحَدِيث « تَجَنَّبُوا من خَضْرائِكم ذَوَاتِ الرِّيحِ » يَعْنِسي الثَّومَ والبَصَلَ والكُرَّاتَ وما أَشْبَهَها . وفي الحَديث : «ليس في الخَصْرَاوَات صَدَقَة » يعنى به الفاكهة الرَّطْبَةَ والبُقُول . وقياسُ ما كَانَ على هٰمندَا الوَزْن من الصَّفَات أَن لا يُجْمَع هٰذا الجَمْع، وإِنَّمَا يُجْمَع به ما كَانَ اسماً لا صفة ، نحو صَحْرَاة ، وإنَّمَا جَمَعه هَذَا الجَمْع ؟ لأَنَّه قد صار اسْماً لهٰذه البُقُولِ لا صنفة . تقول العَرَب لهذه البقول: البَخَضْــرَاء. لا تُرِيدُ لَوْنَهــا . وقسال ابنَ سيدَه: جَمَعَه جَمْع الأسماء كورْقاء ووَرْقَاوَات . وبَطْحَاء وبَطْحَاوَات . لأنَّها صِفَةٌ غَالِبَة غَلَبَتْ غَلَبَةَ الأَسماء (كالخُضَارَة)، بالضّم .

(و) الخَضْسِراءُ: (فَرَسُ عَدِىً بُنِ جَبَلَةَ بْنِ عَرَكِيً ) بنِ حُنْجُسود. نقلَه الصَّغانِسيّ . (و) الخَضْراءُ: (فَرَسُ سَالِم بْنِ عَدِيًّ ) الشَّيْبَانِسيّ ، نَقلَه سَالِم بْنِ عَدِيًّ ) الشَّيْبَانِسيّ ، نَقلَه الصَّغانِسيّ . (و) الخَضْراءُ : (فَرسُ الصَّغانِسيّ . (و) الخَضْراءُ : (فَرسُ قُطْبَةَ بُنِ زَيْدِ) بْنِ ثَعْلَبَةَ (القَيْنِسيّ ) ، قَطُه الصَّغانِسيّ .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ( تقول العسرب للخَصْرِ من البقول : الحضراء ( ومثله التُبكملة .

(و) الخَضْراءُ: (جَزِيــرَتَانِ): بالأَنْدَلُس، وببلاد الزَّنْــج، (و) قد (ذُكِرَتَا في ج زر).

(و) مدن المَجَاز: الخَفْسرَاء: الخَفْسرَاء: (السكتيبة العظيمة). نَحْو الجَأْوَاء. وإنّما إذَا غَلَب عليها لُبْسُ الحَديد. وإنّما سُمّيتُ خَصْرَاءَ لِمَا يَعْلُوها من سواد الحَديد. شبّه سَوادَه بالخُضْرَة. الحَديد، شبّه سَوادَه بالخُضْرَة. والعسرب تَطْلِق الخُصْرَة على السَّوَادِ. وقد جَاءَ في حَديثِ الفَتْسح: نَهْ وقد جَاءَ في حَديثِ الفَتْسح: نَهْ وسلّم في كتيبَتِسه صلّى الله عليه وسلّم في كتيبَتِسه الخَضْراء الله عليه وسلّم في كتيبَتِسه الخَضْسراء الله المَ

(و) من المَجَازِ: استُقِىَ بالخَضْرَاءِ. أَى (الدَّلُو استُقِى بها زَمَاناً) طويلاً (حَتَّى اخْضَرَّت). قال الرَّاجِز:

تُمْطَى ولاَصَاهُ بخَضْرَاءَ فَرِي وَإِن تَأَبَّاه تَلَقَّى الأَصْبَحِي

(و) الخَضْرَاءُ: (الدَّوَاجِينُ مِنَ الحَمَامِ) وإِن اخْتَلَفَت أَلُوانُهَا. لأَنَّ أَلُوانُهَا. لأَنَّ أَكْثَر أَلُوانِهِا الخُضْرَة.

وفى التَّهْذِيسِ: والعَسرِبُ تُسمَّى الدَّواجِنَ الخُفْسرَ وَإِنِ اخْتَلَفْت أَلُوانَهِ الدَّوْجَةِ الدَّرْقَةِ الدَّرْقِ الحَمَا الحَمَا الحَمَا الحَمَا الحَمَا المَحْدَةُ الدَّمْ وَمِنْ الحَمَا المَعْدِقَة الدَّوْق المَعْرِقة المَخْفُد و النَّمْ والمَعْرِقة الدَونَ الخَفْد و النَّمْ والمَعْرِقة .

وأصل الخُضْرة للرَّيْحَان والبُقْسول. فيضس ثبه قالوا لللَّيْل أَخْضَسر . وأه بيضس الحَمَام فمثلها مثل الصَّقْللِسيَ النَّمَام فمثلها مثل الصَّقْللِسيَ النَّدِي هنو فَطِيسرُ خَامُ لسم تُنْضِجُه الأَرْحَام ، والزَّنْسج جازَتْ حَدَّ الإِنْضاج حَتَّى فَسَدَت عُمُّولُهُم .

(و) الخَضْراء: (قَلْعَةُ باليَمَن مِنْ عَمَلِ زَبِيدَ). حَرسَها اللهُ تَعالَى: (و) الخَضْدَاء: (ع باليَمامَدة ِ. و) الخَضْدراء: (أرضٌ لعُطارِدٍ).

(والخَضِيدرَةُ كَكُرِيمَة: نَخْلَةٌ يَنْتَثِر بُسُرُهَا وهو أَخُضَدرُ).

<sup>(</sup>۱) مسائد والتكملة وفيها يا تمطيء .

كالمخْضَار. ومنه حَدِيسَتْ اشْتِراطِ المُشْتَرِى على البائع «أَنْه ليسَ له مخْضارٌ ».

(و) من المَجاز : (خُضَارَةُ ، بالضَّمِّ . مَعْرِفَةً: البَحْرُ)، لخُضْرَة مائه (لا تُجْرَى)، بضَمِّ المُثنَّاة الفَوْقيَّة وسُكُون الجِم وفَتْح ِ السرَّاء، أَى لا تَنْصَـرِف هـنه اللَّفْظَـةُ للعَلَمِيَّـة والتَّأْنِيتْ بالهاءِ ، فهمى كأسَامَةً وأَضْــرابِه من أَعْلام ِ الأَجْنَاسِ. تَقُولُ: هٰذَا خُضَارَةُ طامياً . قال أشيخُنَا: أرادَ أنَّه يأتسى منه الحالُ الأنَّه معرِفَةٌ . وظَنَّ بَعْضُ الفُضَلاءِ أَنَّه من بَدَائِع تَعْبِيسِ المُصَنَّف . وضَبَطه بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وِكَسْرِ الرَّاءِ واسْتَشْكَلَه وقال: كيف يُتَصَوَّر أَنَّ البَّحْر لايكبرى وهــو مَمْلُوءٌ ماءً . وهــو جَهْل منــه باصْطِلاحَاتِهم ، ووَهَمُّ في الضَّبْط . وأَوْضَىحُ منه عِبَارَةُ ابْنُ السِّكِّيت خُضَارَةً (١) مَعرفة ، لا ينصرف ، اسمُّ للبحيـر، وزاد في الأُساس؛ كالأَخْضَر

وخُضَيْر (١) ، أَى كزُبير .

(والخُصَّارِيُّ كَغُرَابِسِيٍّ: طَائِسِ ) يُسمَّى الأَخْيَلَ، يُتَشَاءَمُ بِهِ إِذَا سَقُطَ على ظَهْر بَعِيسِر، وهبو أَخْضَرُ، في حَنْكه حُمْرةً، وهو أَعْظَمُ مِن القَطَا، ويقال إِنَّ الخُصَّارِيُّ طَيْرٌ خُصْسِر يقال لها القَارِيَّة، زعمَ أَبُو عُبَيْد أَنَّ العَرَب تُحبُّها، يُشبِّهُون الرَّجُلَ السَّخيَّ بها، وحَكَى ابنُ سِيدَه عن صاحِبِ العَيْنِ أَنَّهُم يَتَشَاءَمُونَ بِها.

(و) الخُضَّارَى ، بالضَّمِّ وتَشْدَيد الضَّادِ (كالشُّقَّارَى: نَبْتٌ) ، والشُّقَّارَى أيضاً نَبْتٌ ، ومثله الخُبَّازَى والزُّبَّادَى والحُوَّارَى .

(و) الخَضَارُ ، (كسَحَابِ : لَبَسَنُ الْحُشِرُ مَاوُهُ) . وقال أَبُو زَيْدً : هو مِثْل السَّمَارِ الَّذِي مُذِق بِماءٍ كَتِيسرٍ حَسَى اخْضَرَّ كما قال الرَّاجِسز :

\* جاوُوا بضَيْح مَلْ رَأَيْتَ الذَّنْبَ قَطَّ (٢) \* أَرادَ اللَّبَن أَنَّه أَوْرَقُ كَلَوْنِ الذِّنْبِ .

<sup>(</sup>۱) هذه جاءت في اللسان « خفسار » بدون تاء

<sup>(</sup>٢) ضبط الأساس المطبوع يفتح الجاء وكسر الضاد.

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (مذق) .

لَـكَثرةِ مَائِه حَتى غَلَبَ بَياضَ لَـونِ اللَّبَن . وقيل: هـو الَّذى ثُلْثاه مَاءً وثُلُثُه لَبَنَّ. يَكُونُ ذَلِك مِن جَمِيعِ اللَّبَنِ حَقِينِه وحَلِيبِه . ومِنْ جَمِيعِ اللَّبَنِ حَقِينِه وحَلِيبِه . ومِنْ جَمِيعِ اللَّبَنِ حَقِينِه وحَلِيبِه . ومِنْ جَمِيعِ اللَّبَنِ حَقِينِه وَحَلِيبِه . ومِنْ جَمِيعِ اللَّبَنِ حَقِينِه وَحَلِيبِه . ومِنْ جَمِيعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَضُرِبُ إِلَى المَوَاشِي ؛ سُمِّى بِذَلك الأَنَّه يَضْرِبُ إِلَى الخَضَارُ جَمْعُ واحِدَتُه الخَضَارُة جَمْعُ واحِدَتُه خَضَارَةً .

(و) الخَضَارُ أَيضاً : ( البَقْلُ الأَوَّلُ ) . أَى أَوَّل ما يَنْبُتُ .

(و) الخُضَّسار - (كرُمَّان : طَائِسرٌ) أَخْضَرُ .

(و) الخَضَارُ (كَغُرَابِ: عَ كَثِيسِرُ الشَّجَرِ). يقال: وَادْ خُضَّارٌ: كَثِيسِرُ الشَّجَرِ، وضَبَطُوه بِالتَّشْدِيد أَيضاً.

(و) الخُضَار: (د)، باليَمَن (قُرْبَ الشَّحْزِ). على مَرْحَلَتَيْن منها مِمَّايَلِي البَرَّ.

(والمُخاضَرةُ) المَنْهِ يَّ عَنْهَا فَى الْحَدِيثُ: هَـو (بَيْعُ الثِّمَـارِ قَبْلَ النِّمَـارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحها). سُمّى لأَنَّ المُتَبَايعَيْن بَبُايعَا شَيْئاً أَخْضَرَ بَيْنَهما. مَأْخُـوذً

من الخُضْرَة. ويَدْخُسِل فيه بَيْسَعُ الرَّطَابِ والبُقُسولِ وأَشْبَاهِهِا. على قَوْل بَعْض.

(و) قَولْهُم : (ذَهَبَ دَمُسه خَفْسِرًا مَضْرًا. بِكُسُرِهما. و) كذا ذَهَـب دَنْه خضرًا (ككَتف). أي باضــــلاً (هَدَرًا) . وكذا ذَهَبَ دَمُهِ بطُرًا. بالكشر. وقد تقدّم. ومضّرًا إتباعٌ. (وخَفْــرُّ). وخِفْــرُّ (كَكَبِـــد وكِبْدِ). قال الجَوْهَرِيُّ وهو أَفْتُسح قلت: لعَلَّمه لِكُونِهِ مُخَفَّفُمْاً من الخَفسر . لـكُثْرة الاستعمال . كما في المصباح . وزاد القَسْطَلاني في شر-البُخَارِيُّ لُغَةً ثالثَة وهو فَتُسح الخَاء مع شُكُّون الضَّاد تَبَعا للحافظِ ابْنِ حَجَر ، (أَبُو العَبَّاسِ) \_ أَحْمَد . على الأَصَـحَ . وقيل: بليا. وقيل : إلياس. وقيــل: الْيَسَـع وقيــل: عَامــــر. وقيل: خضرون بن مالك بن فالغ ابن عامر بن شَالَـخ بن أَرْفَخْشذ بن سَام بن نُوح . واختُلِف في اسم أبِيه أَيضًا . فقال ابنُ قُتيبة : هو بليا بن

مَلَكُان . وقيل : إِنّه ابنُ فِرْغُون ، وهو غَرِيب جِدًا . وقد رُدّ . وقيل ابنُ عَالِك . وهو أَخُو إلياس ، وقيل ابن مَالِك . وهو أَخُو إلياس ، وقيل ابن آدَمَ لصُلْبه . رواه ابن عساكر بسَنده إلى الدَّارَقُطْنَى ، وقد نَظَر فيله بعضهم . وقال جماعة : كان في زَمَن سَيدنا إبراهيم عليه السَّلام . وقيل بعد بعد بقليسل أو كثيب ، حكى القدولين الشَّعْلَيسي في تَفْسيره للقدولين الشَّعْلَيسي في تَفْسيره وقيل (النَّبِي عَلَيْهِ السَّلام) ، وقدجزَم بنبوته جماعة ، واستَدَلُوا بظاهر الآيات الوارِدة في لُقِيّه لمُوسَى عليه السلام ووقائعه معه .

وقالوا: إِنَّمَــا الخِلاف فَى إِرساله . فَفِـــى إِرسَاله ولمَنْ أُرسِلَ قَوْلانِ .

وقال ابن عبّاس: الخضر نبيّ من أنبيساء بنسى إسرائيل، وهوصاحب موسى عليهما السلام الذي التقسى معه بمجمع البحرين، وأنسكرنبوته جماعة من المحتقين، وقالوا: الأولى أنّه رجلٌ صالِح . وقال ابن الأنباري: الخضر: عبدصالح من عباد الله تعالى .

واختلف في سَبَب لَقَبِه ، فقيل: لأنَّه جَلَسَ على فَرْوَة بَيْضًا فَ فَاهْتَزَّت تَحْتَه خَضْراء . كما ورد في حَديث مَرْفُوع ، وقبل: لأَنَّه كان إذا جَلَسَ في مَوْضع وتَحْتَه روضَة تَهْتَزُّ .

وفى البُخَارِى: وَجَادَهُ موسى على طِنْفِسَة خَصْرَاءَ على كَبِدِ البَحْرَ . وَعَن مُجَاهِد : كان إذا صلَّى فى مَوْضع اخْضَرَّ ما تَحْتَه ، وقيل ما حَوْلَسه ، وقيل ما حَوْلَسه ، وقيل سل ما حَوْلَسه ، وقيل سل ما خَوْلَسه ، وقيل سل مَعَى خَضِرًا لحُسْنِه وإشراق وَجْهِه ، تَشْبِيها بالنَّبات الأَخْضَرِ الغَضِّ .

والصّحيتُ من هذه الأقوال كلّها أنه نبيى مُعَمّر، محجوبُ عنن الأبْصَار، وأنّه باق إلى يَوْم القيامة، الأبْصَار، وأنّه باق إلى يَوْم القيامة، لشُرْب وصن والله الحياة ، وعليمه الجماهيم والنّفاق الصّوفيّة ، وإجماع كثيم من الصّالحين. وأنكر حَياته جَماعة منهم البخاري وابن المبارك والحربي وابن المبارك والحربي وابن المبارك وصحّعة الحافظ ابن حَجَرٍ ، ومال إلى وصحّعة الحافظ ابن حَجَرٍ ، ومال إلى حَياته وجَسنَم بها ، كما قال القَسْطَلاني والجماهيم، وهو مُختار القَسْطَلاني والجماهيم، وهو مُختار

الأبّى وشَيْخه ابْنِ عَرَفَة وشَيْخِهم السّالام وغَيْرِهم . السّكَبِيسر ابن عبد السّلام وغَيْرِهم . واستَدَلَّوا لذلِك بأمورِ كَثِيسرَة أوردَها في إكمال الإكمال .

قُلتُ: وفي الفُتُوحَاتِ قد وَردَ النُّقلُ عا ثُبَت بالكشف من تَعْمِير الخَضِر عليمه السلام وبقائه وكونه نَبيًّا وأنه يُؤَخَّر حــتى يُكَذِّب الدَّجَّال . وأَنَّه في كُلِّ مِائة سَنَة يَصيرشَابَّاوأَنه يَجْتَمِع مع إلياس في مَوْسم كُلّ عَام . وقال في موضِع آخر : وقد لَقِيتُه بإِشْبِيلِيَة وأَفَادَنَى التُّسْلَمُ لَمُقَامَاتِ الشُّيوخِ وأَن لا أُنازعَهُم أَبِدًا . وقال في البَاب٢٩ منه: واجتمع بالخَضر رجــلُ من شُيوخنــا وهو عَلِــيُّ بنُ عَبْدِ الله بن جامع المَوْصِلِيُّ من أصحاب أبسى عبد الله قَضِيبِ البانِ كَان يَسْكُن فى بُسْتَان له خارجَ المَوْصــل. وكان الخَضر عليه السلام قدد أَلْبَسَه الخِرْقَةَ بِخُضُورِ قَضِيبِ البان. وأَلْبَسَنِهَا الشَّيْخُ بِالْمَوْضِعِ اللَّهِي أَلبَسُه الخَضرُ من بُسَّنَانه وبصُمورة

الحَالِ اللَّبِي جُرَّت له معـه في إلبـاسِه إِيَّاها .

وقال الشَّعْرَانَى : هـو حَـى باق إلى يوم القيامة يعْرِفه كُلُّ مَنْ لـه قَـلَمُ الوِلاَية لا يَجْتَمـع بأَحَد إلاّ لتَعْليمه أو تَأْديبه وقد أعْطِى قُوَّة التَّطْوِير (١) في أَي صورة شاء ولـكن مِنْ عَلاَمَاتِه في أَي صورة شاء ولـكن مِنْ عَلاَمَاتِه أَنَّ سَبَّابِتَه تَعْدِلُ الوُسْطى ، ومن شَأْنِه أَنْ يأتِـي للعـارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ مَا أَنْ يأتِـي للعـارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ مَا أَنْ يأتِـي العـارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ مَا أَنْ يأتِـي العـارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ مَا أَنْ يأتِـي العـارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ مَا أَنْ يأتِـي المَا الْحَارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ مَا أَنْ يأتِـي المَا الْحَارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ المَالَّمُ المَا الْحَارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ المَا أَنْ يأتِـي المَا الْحَارِفِين يَقَضَةً وللمُريدِينَ مَنْ المَا المُريدِينَ

(وحَضِرة : عَلَمْ لِخَيْبَو) القَرية المُشْرَّفة .وهي المَشْهُورَة قُرْبَ المَدينة المُشَرَّة نخيلها . كَفُرِحة ، كأنَّه لَكَشُرة نخيلها . ومنه الحديث «أخَذْنَا فألَاكُ من فيك الله فيك (١) . اغْدُ بنَا إلى خَضِرة س . قيل : إن خَضِرة اسمُ عَلَم لَخَيْبَسِر ، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم عَزَم على النبي صلّى الله عليه وسلّم عَزَم على النّهوض إليها . فتفاعل بقَوْل عليي رضى الله عنه : يا خَضِرة . فخرَج إلى رضى الله عنه : يا خَضِرة . فخرَج إلى خيبر سيف خيبر سيف عيد أ سيف

 <sup>(</sup>۱) فی هدش مطبوع التج : قوله و قوة التطویر کذا بخطه . ویجوز أن یکون التصویر .

أي مطبوع أندج «منه الحديث أخبر نا مالك به قبل العدينا.»
 و الصواب من التكملة .

عَلَى رضى الله عنه حَتَى فَتَحهاالله ، وقيل: نَادَى إِنْسَاناً بهذَا الاسم فتفاءَل صَلَّى الله عليه وسلم بخُضْرة الْعَيْش صَلَّى الله عليه وسلم بخُضْرة الْعَيْش ونَضَارَتِه . (و) فى بَعْضِ الأحاديثِ (مَرَّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّه بالمُثَلَّثَة ، المُثَلَّثَة ، كانت (تُسمَّى عَثْرة ) ، بالمُثلَّثَة ، كانت (تُسمَّى عَثْرة ) ، بالمُثلَّثَة ، (أو عَدرة ) (ا) بالغَيْن الله عَجَمة والدَّال ، (فسمَّاها خَضِرة) » المُعْجَمة والدَّال ، (فسمَّاها خَضِرة) » تفاولًا ، لأنَّه صلَّى الله عَلَيْه وسلم كان يُحِبُّ الفَالْ وَيَكُره الطَّيْرة ، وضَبْطُ يُحِبُّ الفَالْ وَيَكُره الطَّيْرة ، وضَبْطُ السَّكُلِّ كَفَرِحة .

(والخُضَيْرَاءُ). مُصَغَّرًا: (طَائِسرٌ) أَخضَرُ اللَّوْنِ.

(و) من المَجَازِيقِ النَّادِ (هُمْ خُضْرُ المَنَاكِبِ ، بِالضَّمِّ ) ، إِذَا كَانُوا (في المَنَاكِبِ ، بِالضَّمِّ ) ، إِذَا كَانُوا (في خِصْبِ عَظِيمٍ ) وسَعَةٍ ، قالِ الشَّاعر :

\* بِخالِصَةِ الأَرْدانِ خُضْرِ المَنَاكِبِ (١) \*

وبه احْتَجَّمَنْ قال : أَبادَالله خَصْرَا عَهم ، بالخَاء لا بالغَيْنِ ، وقد سَبَق .

(والخُضْرُ) بالضّمّ: (قَبِيلَةُ) من قَيْس عَيْسلانَ، وهم بَنْسو مَالكِ بن طَرِيف بْنِ خَلَسف بن مُحَارِب بن خَصَفَة بنِ قَيْس عَيْسلان، ذَكَر ذُلَاك خَصَفَة بنِ قَيْس عَيْسلان، ذَكر ذُلَاك أحمد بن الحباب الحِمْيرِي النَّسَّابَة. (وهُم رُمَاةٌ) مَشْهُورون. ومنهم عامِرٌ الرَّامِي أَخو الخَضِر وصَخْرِ بن الجَعْد وغيسرهما.

(والخُضْرِيَّة) ،بضَمِّ فَسُكُون: (نَخْلَةُ طَيِّبَةُ التَّمْسِ خَضْسِرَاوُّه) (١) ، قاله الأَزْهَرِيِّ، وأَنْشَدَ:

َ إِذَا حَمَلَت خُضْرِيَّةٌ فَوْقَ طَايَسةٍ وَالْمَهَازِرِ (٢) وَلِلشَّهْبِ فَضْلُ عِنْدَهَا والبَهَازِرِ (٢)

وقال أَبِو حَنِيفَة : الخُضْرِيِّة : نَوْعُ من التَّمْرِ أَخْضَرُ كَأَنَّه زُجَاجَة ، يُسْتَظُرف للوْنه .

(و) الخُضَرِيَّة (بفتے الضاد: ع بِبَغْدَادَ)، وهو من مَحَالٌ بَغْدَادَ الشَّرْقيَّة.

قال شيخُناً: جَرَى فيه على غَيْر

<sup>(1)</sup> في القاموس «عذرة» أما الأصل فكالتكملة.

 <sup>(</sup>۲) اللسان . وفي التكملة نسب إلى إلنابغة وهو في ديوانه
 ۸۷ وصدرد : :

<sup>·</sup> تَصُونُونَ أَجِسَادًا قُدْيَمًا نَعْيِمُهَا ·

<sup>(</sup>١) في اللمان وتسخة من القاموس ينجضراه يه أ

<sup>(</sup>٢) اللسان ، وفي التكملة . . عندنا والبهازر ...

اصْطِلاحه . وصوابُه : بالتَّحْرِياك :

قُلتُ: ولو قالَ بالتَّخْرِيكَ لَظُنَّ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْسَن كما هـو اصْطِلاحـه في التَّخْرِيك، وليس كَذَلك. بل هو بِضَمَّ فَفَتْسَح، وهو ظَاهِر.

(والأَخَاضِرُ: الذَّهَبُ واللَّخَامِ واللَّحْمِ والخَمْرُ) . كالأَحَامِرة . وتَقَدَّم الكلامُ هُنَاك ولَّكِنَ إطلاق الأَخاضِر على هُنَاك ولُكِنَ إطلاق الأَخاضِر على هُولاءِ الثَّلاَثَةِ من باب المَجَازِ:

(وخَضُورَاءُ)، بالمدّ: (مَاءٌ). ويقال هــو بالحاء المُهْمَلَة وإنَّــه باليَمَــن. وقد تقدّم.

(و) يقال: (أَخَادَه خِضْرًا مِضْرًا . بَكُسْرِهِما . وككتِف . أَى بِغَيْر ثَمَنِ) . قيل فَيْر ثَمَنِ) . قيل : الخضر : الغَضْ . والمضر إثبًاع . (أَو غَضَا طَرِيسًا) . ومنه قولهم : الدُّنْيَا خَضِرة مُضِرة مُضِرة . أَى ناعِمة غَضَّة طَرِيسة طَيِّبة . وقيسل : مُونِقة مُعْجِبة .

(و) يقال: (هُوَ لَكَ خِضْ رَا مِضْرًا)، بكسْرِهِما، (أَى هَنِينًا). وفي

الحَدِيث: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةً مَضِرةً ، فَمَنْ أَخَذَها بِحَقِّهَا بُورِكَ لَهُ فِيهَا (١) ».

(و) يقال: (خُضَّه لِهُ فِيهِ عَلَى اللهُ فِيهِ تَخْضِيه اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ الكَالِيهِ اللهُ فِيهِ الكَالِيهِ اللهُ فِيهِ فَى الْحَدِيهِ اللهُ فَي فَى الْحَدِيهِ اللهُ اللهُ فَي الْحَدِيهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(و) من المجاز: (اخْتَضَرَ الحِمْلَ: اخْتَضَرَ الحِمْلَ: اخْتَصَرَ (الجَارِيَةَ). الْأَوْلَ بَكَارَتَهِا. (أَو) إِذَا (افْتَرَعَها). أَزَالَ بَكَارَتَهِا. (أَو) الْفَتَضَها (قَبْلَ البُلُوغ). كابْتَسَرَهَا افْتَضَها (قَبْلَ البُلُوغ). كابْتَسَرَهَا وابْتَكَرَها. وابْتَكَرَها. وابْتَكَرَها باخْتِضار (الْمَكَارَة قَبْسال إدراكِها. (و) اخْتَضَر (الْمَكَالَة قَبْسال إدراكِها. وهو أخْضَرُ). ولا يَخْفَى أَنّه تَمكرارُ مع قوله سابقاً: اخْتُضِرَ: بالفَهم : أخِلَة قوله سابقاً: اخْتُضِرَ: بالفَهم : أخِلة في المُحْكم وغَيْره. في المُحْكم وغَيْره.

(واخضراً) الكلام (اخضراً) إذا الفضرارا: الفَصَع ) والنجز ، وقد حضر حضر أه إذا قطعه وجزه (كاختضر) فهو بستعمل لازما ومتعديا . فإنه يقال : خضر الرجل خضر النفل بمخله يخضره الرجل خضرا ، واختضره يختضره ، إذا قطعه ، فاخضر واختضر ، هذا إذا كان اختضر مبنيًا للفاعل ، كما هو في نسختنا الفاعل ، كما هو في نسختنا الفاعل ، كما هو في نسختنا المنجه ويجوز أنْ يكون مَبنيًا للمجه السابق .

(و) الخُضْرةُ عند العَرَبُ: سَـوادُ. قال القُطَاميّ:

يانَساقُ خُبِّسِي خَبَبِسًا زِوراً وقلً وقلً بِسَمَا وَوَراً وقلَبِسِي مَنْسِمَكِ الْمُغْبَسِراً وقلَبِسِي مَنْسِمَكِ الْمُغْبَسِراً وعارضِي (اللَّيْل) إذا ما أَخْضَراً (١) أرادَ أَنَّه إذا أَظْلَمَ و(البُّودَّ).

ومن ذلك أَيْضاً: اخْضَلَّت الظلْمَةُ. إذا اشْتَدَّ سَوَادُهَا. وهــو مُجَازُّ.

(والأُخَيْضِرُ). مُصَغَّرًا: (ذُبَابُ) أَخْضَرُ على قَدْرِ الذَّبَّانِ السُّودِ. ويُقَال

له : الذُّبابُ الهِنْدِيّ ، وله خَوَاصٌ ومَنَافعُ في كُتُب الطّبِّ .

(و) يقـــال: رمادُ اللهُ بَالأُخَيْضِرِ، وهـــو (دَاءٌ في العَيْنِ).

(و) الأُخَيْضِرُ: (وَادَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ) المُشَرَّفةِ (والشَّامِ)، يقال له: أُخَيْضَرُ تُربة (۱).

(و) يقال (خَضَرَ) الرَّجُلُ خَضَرَ (النَّخْل) بمِخْلَبه يَخْضُره خَضْراً واخْتَضَرَه: (قَطَعَهُ) فاخْضَرَّ واخْتَضَر.

(والإخْضِيرُ). بالكَسْر: (مَسْجِلُ) من مَسَاجِدُ رَسُولِ اللهِ، صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم، (بَيْن تَبُوكَ والمَدينَةِ) المشرّفة، عند مُصَالَّه وَاد تَجتمعُ فيه السُّيُولُ التي تَأْتِسي من السَّراة (٢).

(وبَنُو الخُضْرِ، بالضَّمَّ: بَطْنُ من قَيْسِ عَيْلاَنَ)، وَهُم الذين تَقَدَّم ذِكرُهُم سابِقًا، ويُقَال لهم خُضْرُ مُحَارِب

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٠ واللسان والأولان في (زور) .

<sup>(</sup>۱) في معجم ياقسوت (الأخضر) ﴿ أخضر ثُرْبَةَ : اللَّم واد تجتمع فيه السيول التي تنحط من السَّرَاةً ﴾ وانظر ما يأتى بعال

<sup>(</sup>٢) نظر الهامش السابق.

أَيضاً. سُمُّوا بِذَلِكَ لِخُضْرِةِ أَلُوانِهم. وإيَّاهم عَنَى الشَّمَّاخُ بِقَوْلِهِ :

وحَــلَّا هَا عَنْ ذِي الأَرَاكَةِ عامِــرُ أَنَّ وَحَــلَّا هَا عَنْ ذِي الأَرَاكَةِ عامِــرُ الْخُوالِخُولُونَ النَّواجِزُ (١)

( مِنْهُم أَبُو شَيْبَةَ الخَضْرِيّ ) . وفي أَنْسَابِ السَّمْعَانِيّ : شَيْبَةُ رَوَى عن عُرُوةَ بْنِ الزَّبِيْر . وعَنْه إسْحَاقُ بن عَبْدِ الله بن أَبِي طَلْحَة . وفي الصَّحَابة عَبْدِ الله بن أَبِي طَلْحَة . وفي الصَّحَابة أَبو شَيْبَةَ الخَضْرِيّ . له حَدِيثٌ رَواهُ يُونْس بن الحَارِث الطَّائِفِيّ.

(و) خُضَرُ. (كصُرَد: أَبُو العَبَّاسِ عُبَيْدُ اللهِ بْنْ جَعْفَر)، وفي بَعْضِسِ النَّسيخ عَبْدُ اللهِ. مُكَبَّرًا. (الخُضَرِيّ) الفَقِيمة الشَّافِعيّ . رَوَى عن مُحَمَّد بن السَّافِعيّ . رَوَى عن مُحَمَّد بن إسحاقَ الجُرْجانِييّ . وعَنْه ابنْ عَدِيّ الحَافظ. توفّي سنة ٣٢٠.

(وبالكَسْ شَيْتِ الشَّافِعِيَّة بِمَرْوَ. وأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ) بِن الخِضْر (٢) المَرْوَزِيِّ إِمَام مَرْو. ومُقَدَّمها. الخِضْر (٢) المَرْوَزِيِّ إِمَام مَرْو. ومُقَدَّمها. تَفَقَّه عليه جَمَاعَةً . وحَدَّثَ عن الله المَحَامِليّ وغَيْرِه. الله المَحَامِليّ وغَيْرِه.

(و) أَبُو إِسحاقَ (إِبراهِمْ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن خَلَف) بن موسَى العَدُّل الكُرابيسي " من ثِقَاتِ أَهــلِ بُخارَاءَ وعُلمائِهــا. أَمْلَى وحَدَّثَ عن الهَيْشَـم بْن كُلَيْب الشَّاشِّيُّ وغَيْرِهِ. ومات في خُدُّودِ سنــة أَرْبَعِمائَة . (وغُثْمَانُ بْنُ عَبْدَوَيْه قَاضي الحَرَمَيْنِ). عن أَبِسَى بَكُر بْنِ عُبَيْدٍ. وزادَ الحافِظُ بنْ حَجَرٍ في هذا البساب اثْنَيْن : عَبْدَ المَلِكَ بِنَ مَواهِبِ بْنِ سلم الوَرَّاق الخِفْسريِّ كان يُذْكُر أَنه لقى الخِـفْدَ ويَنْتَسِب اليه . سَمِـع من القساضي أبِسي بَكْرِ المَارِسْتَانِسيّ تُوفِّيَ سنة ٦٠٠ قاله ابن نُقْطَة . وأَبُو النَّنَـْحِ هَبَةُ الله بُن فَادَارِ الأَشْقَرَى النَّشْقَرَى الخضرى فَقِيهُ الشَّافعية بالمُسْتَنْصريَّة ببغَـدادُ (١) . ذَكَـره ابنُ سليم . (الخَشْرَيُّونَ) فُقَهَـاءُ مُحَدِّثــونَ .

( والخُضَيْرِيَّة ، بالضَّمَّ ) ، أَى مُصَغَّرًا : (مَحَلَّةٌ ببَغْدَادَ ) من المَحَالً الشَّرْقِيَّة ، (مِنْهَا) سَمِي شَيْخِنا الشَّرْقِيَّة ، (مِنْهَا) سَمِي شَيْخِنا المُرحوم (مُحَمَّدُ بنَ الطَّيِّبِ ) بن المرحوم (مُحَمَّدُ بنَ الطَّيِّبِ ) بن سَعِيد (الصَّبَّاغ الخُضَيْرِيُّ) ، سمع

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤ واللمان .

 <sup>(</sup>۲) أي التبصير ١٥٠٤ بن أحمد الخضرى الأسعرى!

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ، بالمتصرية ، والمثبت من التبصير .

أَبَا بَكْرِ النَّجَّادَ . قال الحافِظ: كان يَسكن مَحلَّة الخُضَيْرِيَّة . قلت: وكانصَدُوقاً ،كتَبعنه الخَطِيب وغَيْرُه.

وأما شيخُنا المرحومُ أَبُو عَبْدِ اللهُ مُحَمَّدُ الفَاسِيُ ، مُحَمَّدُ الفَاسِيُ ، فَإِنَّهُ وُلِد بِفَاسَ سنة ١١١٠ واستجاز له والده من الإمام بقيَّة المُحَدِّثين أبسي البقاء حَسَنِ بن عَلِي بن المحتيى العجيمي الحَنفِيي ، وتُسوفِي يَحْيَى العجيمي الحَنفِيي ، وتُسوفِي بالمَدِينة المُنوَّرة سنة ١١٧٠.

وإلى هذه المَحلَّة نِسْبَة سَيْفِ الدَّين خِصْسر بن نَجْم الدِّين أَبِى صَلاح مُحَمَّد بْنِ هَمَّام الخُصَيسرِيِّ، وهسو جَدُّ الإمام الحافظ أَبي الفَضْل عبسدِ الرَّحمُس بن أَبي بَكُر بن مُحمَّد بن عُضُو الشافِعِيِّ الأَسيوطيّ صاحب التَّالِيفِ المشهورة ، كذا صَرَّح به في حُسْنِ المُحَاضِرة ، كذا صَرَّح به في حُسْنِ المُحَاضِرة ، وَلدَ سنة ٨٤٩ وتوفي سنة ١١٩ .

(والمُبَارَكُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خُضَيْرٍ)، أوردَه النَّهَبِيِّ في المُشْتَبِهِ .

( وخُضَيْسرُ بنُ زُرَيْسَيٍ ) ، شَيْسخُ لعَمْرو بْن ِ عاصِم .

(وخُصَيْرٌ لَقَبُ إِبراهِم بَن مُصْعَب ابْنِ الزَّبيْرِ) بْنِ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيَّ ، لَسَوادِ لَوْنِه . وكانَ صاحِبَ شُرْطَةً مُحمَّد بْن عَبْدِ الله بن الحَسَن لَمَّا خَرَجَ ، ووُجِد في بعض النَّسَخِ بتَكْرار مُصْعَب . قال شيخُنا : ورُويَ أنه وُجِدَ على مُصْعَب النَّاني التَّصْحِيح بخَطِّ المُصَنِّف مُصْعَب النَّاني التَّصْحِيح بخَطِّ المُصَنِّف تَنبيها على أنَّه ليس مُكَرَّرًا ، وأنَّه ثابِت تَنبيها على أنَّه ليس مُكرَّرًا ، وأنَّه ثابِت في عَمُودِ نَسَبه . وجَدّه مُصْعَب ، قَتَله في عَمُودِ نَسَبه . وجَدّه مُصْعَب ، قَتَله عَبْدُ المَلِك بن مُروان سنة ٧٧ بالعراق وكان عُمْرُه إِذْ ذاك أَربَعين سَنةً .

(وخُضَيْرٌ شَيْــخٌ لعليِّ بْنِ رَبَاحٍ)، أوردَه الذَّهَبِــيِّ في المُشْتَبِه .

(وعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنُ خُضَيْرِ البَصْرِيُّ يَروِي عن طاووس، وضعَّفَه الفَلاَّس<sup>(۱)</sup> ذكره الذَّهَبِيِّ، وهوشيخُ لوَكِيعٍ والقَطَّان.

(وخُضَيْــرٌ السَّلَمِــيّ) يَـــرُوِى عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، وعنــه عُمَيْر بْنُ

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « الغلاس » و المثبت من ميز ان الاعتدال ۲ /۷ ه .

هَانِعَ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ. (أَو هـو بحَاءِ : مُحَدِّثُونَ ) .

## [] وممَّا يُسْتَدْرك عليه :

الخَضْرُ والمَخْضُور (١) اسمان للرَّخْصِ من الشَّجر إِذَا قُطِعَ وخُضِرَ. وشجرة خَضْراء: خَضرة غَضَّة .

واخْتَضَرْتُ الفاكِهةَ : أَكلتُهَا قَبْلَ إِبَّانِهَا .

واخْتَضَرَ البَعيسر: أَخَذَه من الإِبل وهو صَعْبُ لِم يُذَلّل فَخَتَلَمه وسَاقَه .

وماءُ أَخْضَرُ: يَضْرِب إِلَى الخُضْرة من صَفَائه .

والخُضْرَة . بالضَّمِّ : البَقْلَة الخَضْراءُ . قال رُونِّة (١) :

إِذَا شَكُوْنَا سَنَةً حَسُوسَ \_\_\_\_ا فَا ثُمُونَا سَنَةً حَسُوسَ \_\_\_ا نَأْكُلُ بَعْدَ الخُضْرَةِ اليبيسَا

وقد قِيل إِنَّه وَضَعَ الاَسْمَ هُنَا مَوْضعَ الصَّفَة ؛ لأَنَّ الخُضْرَة لا تُؤْكُل إِنَّمَا يُؤْكُل الجَسْمِ القَابِلُ لَهَا .

والخَضِرة أيضاً: الخَضْراءُ مِـنَ النَّبَات . والجمع خَضِرٌ .

والأَخْضار جَمْع الخَضِرِ . حكاه أَبُو حَنيفة .

والخَضِيرَةُ مِنَ النِّساءِ: التي لا تَكادُ تُتِمُّ حَمْلًا حتى تُسْقِطَه . وهــو مَجَاز . قال :

تَزَوَّجْتَ مِصْلاً خاً رَقُوباً خَضِيرَةً فخُذْهَاعلىذا النَّعْتِ إِنْ شِئْتَأَوْ دَع (٢)

 <sup>(</sup>۱) هذا في اللسان . والذي في التكملة " و الحيضر أ بالتحريك أسم للرخص من الشجر إذا خيضر أى قطع ، واليخضور الأخضر .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>۱) ديوله ۲۲ والليان .

<sup>. 1111 (+)</sup> 

وفى حَدِيث الحارِث بْنِ الْحَكَم «أَنَّه تَرُوَّجَ امرَأَةً فرآها خَضْراء فَطَلَّقها » أَى سَوْدَاء .

ومن المَجَاز: فُلانُ أَخْضُرُ القَفَا، يَعْنُون أَنَّه ولَدَنْه سَوْدَاء، قاله الأَزْهرى يَعْنُون أَنَّه ولَدَنْه سَوْدَاء، قاله الأَزْهرى وزاد الزَّمَخْشَرِى : أو صَفْعَانُ . قُلْت : ويُكُنّى بِه عن المَوْلَى أيضاً الأَنَّ غالِب مَوَالِسي العَجَمِ خُضْرُ القَفَا . ويقولون موالِسي العَجَمِ خُضْرُ القَفَا . ويقولون للحائك : أَخْضَرُ البَعْن؛ لأَنَّ بَطْنَسه يَلْزَق بَخَشَبَتهِ فَتُسَوِّدُه . ويقال للَّذى يَلْزَق بَخَشَبَته فَلَسُودُه . ويقال للَّذى النَّوَاجِذِ ، وفي الأساس : أو الحَرَّاث البَقُول .

وخُضْرُ غَسَّانَ ، وخُضْرُ مُحارِبٍ ، يُرِيدُونَ سَوادَ لَوْنهــم .

وفى الحديث: « إِذَا أَرادَ اللهُ بِعَبْدِ شَرًّا أَخْضَرَ له فى اللَّبِن والطَّين حتَّى يَبْنِمَى » .

وخَضْرَاءُ كُلِّ شَيْءٍ: أَصْلُه .

والخَضْرَاءُ: الخَيْرُ والسُّغَةُ والنَّعِيمِ ،

والشُّجَرَة ، والخِصْب .

واخْتَضَرَ الشَّيْءَ: قَطَعَه من أَصْله . واخْتَضَر أُذُنَه : قَطَعَهَا من أَصْلها . وقال ابنُ الأَعْرَابِكِ : اخْتَضَرَ أُذُنَه : قَطَعَهَا . ولم يَقُل من أَصْلِهَا .

والخُضَارَى: الرِّمْثُ إِذَا طَالَ نَبَاتُه. والخُضرارُ الجلْدةِ كِنايَةٌ عن الخِصْب

واخْضِرارُ الجِلْدةِ كِنايَةَ عَن الخِصْبِ والسَّعَة . وبه فَسَّر بَغْضُ بَيْتَ اللَّهَبِيَّ السَّابِق .

ومن المَجَاز قَوْلُه صَلَّى الله عليه وسلم: «إِيّاكم وخَضْراء السدِّمَنِ. وسلم: «إِيّاكم وخَضْراء السدِّمَنِ . قالوا: وَمَا ذَاكَ بِا رَسُولَ الله ؟ فقال: المَرْأَةُ الحَسْنَاءُ في مَنْبِتْ السَّوْءِ » شَبَّههَا بالشَّجَرة النَّاضِرة في دِمْنَة البَعَرِ (۱). قال ابنُ الأَثِير (۲): أَرادَ فَسادَ النَّسَب إذا خِيفَ أَنْ تحون لغَيْر رشْدَة .

والخُفَّ ارَى بضمًّ فتشديد : الزَّرْعُ (٣)

<sup>(1)</sup> في مطبوع الناج « البعير » والشبت من الله ان إ

<sup>(</sup>٢) ما يان بيس في النهاية الابن الأثير المطبوع وإنما هو

ف السان عن أب عيد . (٣) في التكملة : الخُصَّارَى : نَبِعَتْ .

وفى حديث ابْنِ عُمـر : « الغَــزُوُ حُلُوٌ خَضِــرٌ » أَى طَرِيٌّ مَحْبُوب، لِمَا فيــه مِنَ النّصْرِ والغَنَائِم .

ومن المَجازِ: العَرَبُ تَقول: الأَمرُ بَيْنَنَا أَخْضَرُ، أَى جَـدِيدٌ لَم تَخْلُـق المَوَدَّةُ بَيْنَنَا. قال ذُو الرُّمَّةِ:

قد أَعْسِفُ النَّازِحَ المَجْهُولَ مَعْسِفْهُ فى ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هَامَهُ البُومُ (١) ويقال: شابُّ أَخْضَرُ . وذٰلك حِينَ بَقَلَ عذارُه .

وَفُلانٌ أَخْضَر : كَثِيرُ الخَيْر .

وجَـنَّ عليه أَخْضَرُ الجَنَاحَيْـنِ : اللَّيْلُ .

وكَفْرُ الخُضيرِ: قرية بمصرَ ، وقد دخلتهـا .

وأَبُو مُحَمَّد عَبْدُ العَزِيدِ بُسنُ الأَخضرِ: مُحَدِّثُ.

والأَخْضَر : لَقَبُ الفَضْلِ بِنِ العَبَّاس

(۱) ديوانه ٩٧٤ واللـان وفي الديوان ، في ظل أغضف ، فلا شاهد ، وفي مطبوع التاج ، أخصر ، تطبيع، وانظر المواد (عست ، غضف ، ظلل ، هيم ) .

اللَّهَبِــيُّ . وهُو الَّذي قال :

[ وأنَا الأَخْضَرُ مَن يَعْرِفَى ] أَخْضَرُ الجِلْدَةِ مِنْ بَيْتِ العَربُ مَنْ يُساجِلْني يُساجِلْ ماجِدًا [ يَمْلأُ الدَّلُو إلى عَقْدِ الكَرَبُ (١)] وقد تقدّم .

والأَخْضَرَيْن : مَوْضِع بالجَزِيـرَة للنَّمِر بْنِ قاسِط .

وصالِــع بْنُ أَبِــى الأَخْضَر . عن الزَّهْرِيّ . وعَنْه سَهْلُ بِنُ يُوسُف .

ويَزِيدُ بنُ خُضَيْر . كزُبَيـــر . قُتل مع الحُسَيْن رَضي الله عنـــه .

وأَبُو طالِب بنُ الخُضَيْرِ البَغْدَادِيّ. حَدَّث بعد السِّنِّين وحَمْسمائة .

والأُخَيْضِرُون : بَطْنٌ مِن العَلَوِيِّين : وَهُم مُلوكُ نَجْد .

والمِخْضَرُ: المِخْلَب وَزْناً ومَعْنَى . وَقَوْلُهم : خُضْر المَـزادِ، هي التي

 <sup>(</sup>١) الزيادة من التكملة وزيادة الأول أيضا من المسان
 والثان أيضا من مادة (سجل) .

اخْضَرَّت من القِدَم ويقال: بلل هــى السَّكُرُوش.

والخُضْرِيَّة، بالضَّمِّ: نَخْلَة طَيِّبَةَ اللَّمْدِ.

واخْضَرَّ الشَّيْءُ: انْقَطَع .

والخَضْرَوَانِكَيْ: من أَلُوانَ اللهِيلِ. وهــو الأَخْضَر .

والتَّخْضِير: اسمٌ لزَمَن البَرِّرَاعَة كالتَّثْمِين والتَّنْبِين ،

وخَضْرَوَيْه : عَلَمٌ .

## [ خ ط ر ] \*

(الخَاطِرُ): ما يَخْطُر في القَلْب من تنابِيد أَوْ أَمْر . وقال ابنُ سيدة : الخَوَاطِرُ : ( الهَاجِسُ . ج الخَوَاطِرُ ) . قال شيخُنَا : فهُمَا مُترادفان ، وفَرَق قال شيخُنَا : فهُمَا مُترادفان ، وفَرَق بين هَيْمَا مُترادفان ، وفَرَق بين هَيْمَا وبَيْن حَديب النَّفْسِ الفُقهَاء والمُحدّثون وأهبل الأصول ، كما فرقوا بين الهَم والعَزْم ، وجَعَلوا فرقوا بين الهَم والعَزْم ، وجَعَلوا المُؤاخَذة في الأخيب دُونَ الأربعَة المُؤاخَذة في الأخيب دُونَ الأربعَة

وقَالَ الزَّمَخْشَـرِيَّ : الخَوَاطِـرُ : ما يَتَحَـرَّكُ<sup>(۱)</sup> بالقَلْبِ مِـنْ رَأْى أَو مَعْنَى . وعَدَّه من المَجَازِ .

(و) الخَاطِرُ: (المُتَبَخْتِر). يقال: خَطَرَ يَخْطِر، إِذَا تَبَخْتَر، (كَالْخَطِر) كَفُلانُ كَفَرِحٍ . ومن المجاز: (خَطَرَ) فَلانُ لَا بِبَالِه وعَلَيْه يَخْطِر). بالحَسْرِ، بالضَمِّ الأَخِيدرَةُ عن ابن (ويَخْطُر)، بالضَمِّ الأَخِيدرَةُ عن ابن جِنْسي، (خُطُورًا)، كَقُعْدود، إِذَا فِرَاً فَرَهُ بَعْدَ نِسْيَانٍ ).

قال شيخنا: وقد فَرَقَ بَيْنَهُمَا صاحبُ الاقتطاف حَيْث قَال : خَطَر صاحبُ الاقتطاف حَيْث قَال : خَطَر الشَّيْءُ بِبَالِه يَخْطُر ، بِالضَّمِّ ؛ وَخَطَر الرَّجِلُ يَخْطِر ، بِالكَسْرِ ، إِذَا مَشَى في الرَّجِلُ يَخْطِر ، بِالكَسْرِ ، إِذَا مَشَى في الرَّجِلُ يَخْطِر ، بِالكَسْرِ ، إِذَا مَشَى في أَسُوبُه ، والصَّحِيتِ مَا قَاله ابْنُ اللَّغَنَيْن ، القَطَاع وابنُ سِيدَه مِن ذِكْرِ اللَّغَنَيْن ، ولو أَنَّ الكَسْر في خَطَر في مِشْيتِه ولو أَنَّ الكَسْر في خَطَر في مِشْيتِه أَعْرَفُ .

ويقال: خطر ببالى وعلى بالسى كَذَا وَكَذَا يَخْطُر خُطُورًا إِذَا وقَسَعُذَاكِ فى وَهْمَك .

 <sup>(1)</sup> فى الأساس ، وله خطرات وخواطر وهو ما يتحرك . .

(وأَخْطَرَهُ اللهُ تَعَالَى) بِبَالِي: ذَكَرَه وهمو مَجاز .

(و) خَطْر (الفَحْلُ بِذَنَبِه يَخْطِر). بِفَتْحِ بِالْكَسِر . (خَطْسِرًا) . بِفَتْحِ فَشَكُون . (وخَطْسِرَاناً) . مُحَرَّكَةً فَشُكُون . (وخَطْسِرَاناً) . مُحَرَّكَةً بَعْد مَرَّة . وضَرَب بِه حاذيه . وهو بَعْد مَرَّة . وضَرَب بِه حاذيه . وهو ما ظهسر من فَخِذَيْه حيث يَقَعْ شَعْر الذَّنَابِ ، وقيل : (ضَرَب به يَمِيناً وشِمَالاً) .

وفى التَّهْذِيب: والفَحْلْ يَخْطِر بِذَنبِه عند الوَعِيدِ من الخُيَلاءِ.

والخَطِيدُ والخِطَارُ : وَقُدعُ ذَنَدبِ الجَمَلِ بَينَ وَرِكَيْهُ إِذَا خَطَرَ ، وأَنشد :

رَدَدْنَ فَأَنْشَفْنَ الأَزِمَّةَ بعْ لَلْهُ مَا تَحَلَّمُ الأَزِمَّةَ بعْ لَلْهُ مَا تَحَلَّمُ الْأَزْمَةَ بع

(وهى ناقَةُ خَطَّارَةٌ). تَخْطِرُ بِذَنَبِهَا فى السَّيْرِ نَشاطاً. وفى حديثِ الاسْتِسْقاءِ « واللهِ ما يَخْطِسر لنا جَمَسلْ " . أَى ما يُحَرِّك ذَنبَه هُزَالاً لشِيدَةِ القَحْطِ

والجَدْب . وفي حَدِيث عَبْد المَسلَك لَمَّا قَتَل عَمْرَو بن سَعِيسَد : ﴿ وَلَكُنْ لَمَّا فَعُلْرِ فَخُلْانِ فِي شَوْلٍ ﴿ . وقيلَ : خَصَرَانُ الفَحْلِ مِن نَشَاطَهُ . وأَمَّا خَطَرانُ النَّاقَةِ فَهُو إِعْلاَمُ الفَحْلِ أَنَّهَا لاَقِحْلِ أَنَّهَا لاَقِحْ . الفَحْلِ أَنَّهَا لاَقِحْ .

(و) من المجاز: خطر (الرجل بسينه وسوفه . بسينه ورموه ورمحه ورمحه وقضيه وسوفه وسوفه . يخطر وفضعه أخرى). يخطر وفي حديث مرحب : فخرج يخطر بسينه " . أي يهزه منعجب ألا بنفسه منعجب المبارزة .

ويقال: خَطَر بالرَّمْج. إذا مَشَى بين الصَّفَيْن ِ. كما فى الأَسَاس.

(و) خَفَرَ (فِي مِشْيَتِه) يَخْطِر. إِذَا (رَفَع يَدَيْهِ ووَضَعَهُمَا) وهـو يَتَمَايَل. (خَطُرَاناً. فِيهِمَا). مُحَرَّكةً. وخَطِيرًا. في الثّانِسي. وقيل: الثّانِسي مُشْتَقٌ من خَطَرَانِ البَعِيسرِ بِذَنَبِه . وليس بِقَوِيً. وقد أَبْدَلُوا من خانه غَيْنًا فقالـوا:

<sup>(</sup>١) المسان .

 <sup>(</sup>۱) نسطت فی المدن عدی بسید سر عدی و مصدوب د أثبتد عن مدة ( عجب ) (وقد أعلجیب فلان) بنفسه فهو معجیب برأیه و بنفسه .

غَطَر بِذَنَبِهِ يَغْطِر، فالغَيْن بَدَلُ من الخَاءِ، لِكَثْرة الخَاءِ وقِلَّة الغَيْن.

قال ابنُ جِنِّى : وقد يَجوز أَن يَكُونَا أَصْلَينِ ، إِلاَّ أَنَّهُم لِأَحدِهما أَقَلُّ اسْتِعْمَالاً منهم للآخرِ .

(و) خَطَرَ (الرُّمْحُ) يَخْصِ خَصَراناً: (اهْتَزَّ، فهو خَطَّارٌ)، ذو اهْتِزَاز شَدِيدٍ، وكذلك الإِنْسَانُ

(والخطْرُ بالسكسْ : نَبَاتُ ) يُجْعَل وَرَقَهُ فِي الْخِضَابِ الأَسْوَدِ (يُخْتَضَبُ به. وَرَقَهُ فِي الْخِضَابِ الأَسْوَدِ (يُخْتَضَبُ به. أو الوَسْمَةُ ) ، قال أَبو حَنْيِفَة : هو شَبِيهٌ بالسكتم . قال : وكثيسرًا شبيه بالسكتم . قال : وكثيسرًا معه يَخْتَضِبُ به الشَّيُوخ . مما يَنْبُتُ معه يَخْتَضِبُ به الشَّيُوخ . (وَاحِدَتُه بِهَاءٍ) ، مثل سِدْرَة وسِدْرِ (۱) .

(و) من المَجَاز: الخِطْر: (اللَّبَــنُ السَّعِدُ المَاءِ)، كَأْنَّهُ مَخْضُوبٌ.

(و) الخطر: (العُصْنُ) من الشَّجَر وهو واحدُ خطرَة كعنبة ، نَادر ، أو علَى تَوَهُّر طَرْح الهاء . قلال أَبُر حَنيفة : الخِطْرَةُ: العُصْنُ والجمْع

الخِطَــرةُ . كذلك سَــمِعْتُ الأَعْرَابِ يَتَكَلَّمُونَ بِهِ .

(و) الخِطْرُ: (الإبِلُ الْكَثِيرُ)، هُ كُذَا في سَائِرِ النَّسَخِ الْمَوْجُودَةِ، والصَّوَابُ: الْكثِيرَةُ، بالتَّأْنِيثِ، والصَّوَابُ: الْكثِيرَةُ، بالتَّأْنِيثِ، كما في أُمَّهَاتِ اللَّغَة . (أو أَرْبَعُونَ) من الإيل، (أو مِائتَانِ) من الغَسَم من الإيل، (أو أَلْفُ مِنْهَا) وزيادة، قال: والإيل، (أو أَلْفُ مِنْهَا) وزيادة، قال:

رَ أَتُ لأَقدوام سَوَاماً دَنْسرَا يُرِيسحُ رَاعُوهُنَّ أَلْفاً خِسطُرَا وَبَعْلُها يَسُوقُ مِعْزَى عَشْرَا (١)

وقال أَبُو حَاتِهِ : إِذَا بَلَغَتَ الإِبلُ مَائَتَيْنَ فَهِى خَهِ طُر ، فإِذَا جَاوَزَت ذَلِك وقَه اربت الأَلْفَ فَهِى عَرْج . (ويفتح ) ، وهذه عن الصَّغانِي

(و) الخَطَر (بالفَتْح : مِكْيَالٌ ضَخْمٌ) لأَهْلِ الشَّام ، نَقَلَهُ الصَّغانيّ . (و) الخَطْر : (ما يَتَلَبَّد) ، أَى يَلْصَق (عَمَلَى أَوْرَاكِ الإِبِلِ مِن أَبُوالِهَا

 <sup>(</sup>١) ضبطت في اللسان بفتح الدال ضبط قُلم و انظر قـــول
 القاموس قبلها « و احدته جاه »

<sup>(</sup>۱) السان.

وأَبْعَارِهَا) إِذَا خَطَرَت بِأَذْنَابِهِما ، عن ابْنِ دُرَيد ، وعِبَارَةُ المُحْكَم : مالَصِقَ بالوَرِكَيْن مِن البَوْل ، ولا يَسِخْفَى أَنَّ هٰذِه أَخْصَرُ مِن عِبَارَة ِ المُصَنَّف ، قال ذُو الرُّمَّة :

وقَرَّبْنَ بِالزُّرْقِ الجَمَائِلَ بَعْدَمَ اللَّرُونِ الجَمَائِلَ بَعْدَمَ الخَطْرُ (١) تَقَوَّبَ عن غِرْبانِ أَوْرَاكِهَا الخَطْرُ (١)

تَقَوَّب كَقَوْله تَعَالى : ﴿ فَتَقَطَّعُوا الْمُرَهُم بَيْنَهُم ﴾ (٢) أَى قَطَّعُوا . وقال بَعْضُهُم : أَرادَ : تَقَوَّبَتْ غِرْبانْهَا عن الخَطْر ، فقلَبَه .

(ويُكْسَرُ ، و) الخَطْر : ( العَـــارِضُ مِنَ السَّحَابِ) لاهْتِزازِهِ .

(و) من المَجاز: الخَطْر: (الشَّرَفُ) والمَسْالُ والمَسْزِلَة وارْتِفاعُ القَسَدْرِ. (ويُحَسَلُ : للرَّجُسَلُ الشَّرِيسَف: هُو عَظِيمُ الخَطَر، ولا يُقَالَ لللَّونِ. لللَّونِ.

(و) الخُطُر (بالضَّمِّ: الأَشْرَافُ مِنَ

(٢) المؤمنون الآية ٩٥ .

(وبالتَّحْرِياتُ: الإِشْرَافُ عَلَى الهَلَاكِ). ولا يَخْفَى ما فِسى الأَشْرَاف والإِشْرَاف والإِشْرَاف من حُسْنِ التَّقَابُل والجناس السكاهِ سل المحسرَّف. وفي بعْضِ الأصول: على المحسرَّف. وهسو على خَطَرٍ عَظِيمٍ. أَيْ هَلَسَكَةً. وهسو على خَطَرٍ عَظِيمٍ. أَيْ إِشْراف على شَفَا هَلَسَكَةٍ. ورَكِبُسوا الأَخْطَارَ.

(و) الخَطَرُ في الأصل: (السّبقُ يُتراهَنُ عَلَيْهِ)، ثم استُعيسر للشَّرَف والمَّزِية، واشْتَهَر حَتَّى صارَ حَقيقةً والمَّزِية، وفي التَّهْذِيسب، يُترَامَسى عُرُفِيسةً ، وفي التَّهْذِيسب، يُترَامَسى عَلَيْه في التَّراهُنِ، والخَطَسر: الرَّهْسن بعَيْنه وهو اليخاطَر عَلَيْه، تَقُسولُ: فوضَعُوا لِسى خَطَرًا ثَوْبًا، ونَحْوَ ذلك، والسَّابِقُ إِذَا تَنَاول القَصَبة عُلِسمَ والسَّابِقُ إِذَا تَنَاول القَصَبة عُلِسمَ أَنَّسه قد أَحْرَزَ الخَطَر، وهو والسَّبقُ أَخَذَه، وهو كُلُه الَّذِي يُوضَع والنَّدَبُ وَاحِدُ، وهو كُلُه الَّذِي يُوضَع في النَّضَال والرَّهَان، فمنْ سَبقَ أَخَذَه، وهو أي المَّكَسُر، و(جسج)، أي أَنَ

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل واللسان هـ: « الحسائل » والمســــواب من الديوان ۲۰۹ و الحمهرة ۲/۹۰۲ .

جَمْع الجَمْع (أَخْطَارٌ)(١) . وقيل : إِن الأَخْطَارِ جَمْع خَطَارٍ كَسَبَبِ وأَسْبَاب، ونَكَبِ وأَنْداب.

(و) من المَجاز : الخَطَـــر : (قَـــــدُرُ الرَّجُل) ومَنْزِلَتُ . ويقال: إنَّـه لَعَظَمُ الخَطَرِ وصَغيرُ الخَطَرِ، في حُسْنَ فِعَالُهُ وشَرَفُهُ ، وسُوءِ فعَالَــه . وخَصَّـــ بعضُهم به الرِّفْعَة ، وجَمْعُه أَخْصَارٌ . (و) الخَطَــر: (الْمثــلُ أَفِي الْعُلُــوِّ) والقَدْرِ ، ولا يَكُونُ في الشَّيْءِ الـــــُونِ . (كالخَطِيـــــرِ). كأميــــر . وفي الحَديث: «أَلاَ هَلْ مُشَمِّزُ للجَنَّة فَإِنَّ الجَنَّة لا خَطَرَ لها " . أَى لا مشل لهًا . وقال الشاعــر :

« فى ظِلِّ عَيْشِ هَنِيٍّ ماله خَطَرُ (٢) « أى ليس له عدلً .

وفُلانٌ لَيْس له خَطِيسرٌ . أي ليس له نَظِيــرٌ ولا مِثْلٌ .

(و) الخَطَّار ، (ككَتَّان : دُهْنُ يُتَّخَذُ

منَ الزَّيْت بـأَفَاويه الطِّيـب) ، نَقَلِـه الصَّغانــيّ ، وهُوَ أحــدُ ما جــاءَ من الأسماء على فَعَّال .

(و) الخَطَّار: اسم (فَرَس حُلَيْفَةَ ابْنِ بَدْر الفَــزَارِيِّ . وَ) اسم (فُرَس حَنْظَلَةَ بْنِ عامِرِ النَّمَيْسِرِيّ)، نقسلَه الصّعانسيّ.

(و) الخَطَّارِ: لَقَبُ (عَمْرُو بْنِ عُدْمَانَ المُحَدِّث)، هٰ كذا مُقْتَضَى سيَاقِه . والصُّوابِ أَنَّه اسْمُ جَدُّه . فَفَى التَّكْملَة : عَمْرُو بنُ عُثْمَانَ بن خَطَّارِ من المُحَدِّثِينِ. فتَأَمَّل .

(و) الخَطَّارُ : (المقْلاعُ) . قــــال . دُكَيْنٌ يَصِف فَرَساً:

> لو لم تَلُـح غُرَّتُه وجُبَبُــه جُلْمُودَ خَطَّارِ أُمِرَّ مِجْذَبُكِهُ (١)

(و) الخَطَّار: (الأَسَد) ، لتَبَخْتُــره وإعْجَابِه . أو لاهْتِزازِه في مَشْيِه .

<sup>(</sup>١) في القاموس : ﴿ جَجَّ خُطُّنُّرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) اللمان المشطور الثانى بدون نسبة وفي التكملة منسوب

وقبلهما منطوران هما ؛ « مَسَرَّ كَإِيمَاضِ بِرَكِضِ بِنَهْ بَسِهُ . « والنَّحطَّ مِنْ حالِقِ نِيقٍ تَحْسُهُ .

(و) الخَطَّار : (المَنْجَنِيتُ)، كَالخَطَّارة , قال الحَجَّاجُ لَمَّا نَصَب المَنْجَنِيق على مَكَّة :

« خَطَّارَةٌ كالجَمَلِ الفَنِيقِ (١) «

شُبَّه رَمْيَهـا بخَطَرانِ الفَحْل . وبه فسِّر أَيْضـاً قَوْلُ دُكَيْن السَّابق .

(و) الخَطَّارُ: (الرَّجُلُ يَرْفَع يَدَهُ)
بالرَّبِيعَة (للرَّمْي) ويَهُزُّهَا عِنْد الإِشَالَة
يخْتَبِسرُ بها قُوَّته، وبه فَسَّرَ الأَصْمَعَىٰ
قُول دُكَيْنِ السابِق. والرَّبِيعَةُ:
قُول دُكَيْنِ السابِق. والرَّبِيعَةُ:
الحَجَر الذي يَرْفَعه النَّاس يَخْتَبِسرُون بِذَٰلِك قُواهُم، وقد خَطَر يَخْطِر خَطْرًا.

(و) الخَطَّارُ: (العَطَّـارُ): يقــال: اشتَرَيْت بَنَفْسَجاً من الخَطَّار .

(و) من المَجَاز: الخَطَّار:(الطَّعَّانُ بالرُّمْــحِ) قال: إ

« مَصَالِيتُ خَطَّارُونَ بِالرَّهْ عِفِ الوَغَى (٢) « (وأَبو الخَطَّارِ السَكَلْبِسَيُّ) هُـسو حُسام (٣) بنُ ضِسرَار بنِ سَلاَمانَ بن

خَيْثُم بنِ رَبِيعة بن حِصْن بن ضَمْضَم ابن عَدِى بنِ جَنَاب : (شَاعِرٌ) وَلِسَى الأَنْدَلُسَ مِنْ هِشَام ، وأَظْهَر العَصَبِيَّة للبَمَانِية على المُضَرِيَّة وقتلَه الصَّمِيل البُمَانِية على المُضَرِيَّة وقتلَه الصَّمِيل ابنُ حانم بن [شَمِر بن] (١) ذى الجَوْشَن الضَّبابِسَىّ.

(و) قال الفرّاءُ: الخَطَّارة، (بِهَاءِ: حَظِيسرَةُ الإِبلِ)، وقد تَقَدَّمَ ذَكْرُ الحَظِيسرة. (و) الخَطَّارَة: (عَ قُرْبَ العَظِيسرة، أعمال الشَّرْقيّة.

(و) من المَجَاز : (تَخَاطَرُوا) عسلى الأَّمْرِ : (تَرَاهَنُسوا) . وفى الأَساسس : وَضَعُوا خَطَرًا .

أَيَهْلِكُ مُعْتَمُّ وزَيْدٌ ولم أَقُــــمُ على نَدَبٍ يَوْماً ولى نَفْسُ مُخْطِرِ (١)

<sup>(</sup>۱) المسان.

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والأساس والمقاييس ٢ /١٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع الناح برعسام به صوابه من التكملة ومن حمهرة أنساب العرب لابن حزم ١٥٤.

 <sup>(</sup>۱) زیادهٔ من الفاج ( صمل ) ومن جمهرهٔ أنسباب العرب
 ۲۸۷ .

هذا وفى لتنج ضبط الصميل كأمير بالمفظ وضبط فى الحمهرة ضبط قدم بصيغة لتصغير

 <sup>(</sup>۲) في التكينة العروة بن الورد ، وفي اللسان من غير عزو ونسب في مادة (عمم) العروة .

وقال أيضاً:

وقُلْتُ لَمَنْ قد أَخْطَرَ الموتَ لَنَفْسَهِ
أَلاَ مَنْ لأَّهْ إِحازِم قد بَذَا لِيَسَا (١)
وقال أيضاً:

أَيْنَ عَنَّا إِخْطَارُنَا المَالَ والأَنْكِ فُسَ إِذْ نَاهَدُوا لِيَوْمِ المِحَالِ(٢)

وفي حديث النّعمان بن مُقرِّن أَنّه قَالَ يَوْم نَهَاوَنْدَ حَيدَ النّعَمان بن مُقرِّن أَنّه قَالَ يَوْم نَهَاوَنْدَ حَيدَ الْتَقَى المُسْلِمون مَع المُشْرِكِين : ﴿ إِنَّ هَوْلاَءِ قد أَخْطَرُوا لكم رِثْةً ومَتاعاً ، وأَخْطَرْتُ م لهم الدِّينَ فنافحُوا عن الدِّين » . أراد أَنَّهُم لم يُعرِّضوا لله لله الآل متاعاً يهوون يعرَّضوا لله لله الآل متاعاً يهون يعرَّضوا لله الله الآل متاعاً يهون أعظم ، وأَنْتُم قد عرضتُم عليهم (٣) أعظم الأشياءِ قدراً وهو الإسلام . يقول : شرطوها لكم وجَعلوها يقدراً عن دينكم وجَعلوها عديد عرفة عن دينكم .

ويقال: لا تَجْعَل نفْسَك خَطَرًا لفلان فأنْت أَوْزَنُ منه .

(و) من المَجاز: أَخْطُرُ (المَالَ:

جَعَلَه خَطَرًا بَيْنَ المُتَراهِنِين). وَخَاطَرَهم عَلَيْه : رَاهَنَهُم .

(و) أَخْطَر (فلانٌ فُلاناً) فهو مُخْطِر : (صار مِثْلَده فی) الخَطَر ، أَی (القَدْرِ) والمَنْزِلَة وأَخْطَر به : سَوَّی وأخْطِرْت لِفُلان : صُیِّرْتُ نَظِیسرَه فی الخَطَر ، قالَه اللَّیْتُ . (و) أَخْطَر والخَطَر ، قالَه اللَّیْتُ . (و) أَخْطَر (هو لِی ، و) أَخْطَرْت (أَنَا لَهُ) ، أَی (تَراهَنَا) . والتَخَاطُر والمُخَاطَرة والإخْطَارُ : المُرَاهَنَة :

(والخَطِيرِ: (الرَّفِيعُ) الْقَدْرِ. والخَطِيرِ: والخَطِيرِ: الرَّفِيعُ) الْقَدْرِ. والخَطِيرِ: الوَضِيسِعُ، ضِدُّ، حَكَاه في المِصْبَاحِ عن أَبِسِي زَيْد وأَغْفَلَه المُصَنَف نَظَرًا الْمُصَنَف نَظَرًا إِلَى مَنْ خَصَّ الخَطَر برِفْعة القَدْر ، كما تَقَدَّم . يقال : أَهْرُ خَطِيسِر ، أَي رَفِيعٍ . وقد (خَطُر ككُرُم ، خُطُورَةً) ، بالضَّم . وقد (خَطُر ككُرُم ، خُطُورَةً) ، بالضَّم . وقد (خَطُر ككُرُم ، خُطُورَةً) ، بالضَّم . به النَّاقة ، عَن كُرَاع . وفي حَدِيسَتْ به النَّاقة ، عَن كُرَاع . وفي حَدِيسَتْ عَلَيْ رَضِيَ الله عَنْه «أَنَّه قَال لَعَمَّار : عَلَي رَضِيَ الله عَنْه «أَنَّه قَال لَعَمَّار : وفي رواية «مَا جَرَّه لَـكُم » . ومعناه وفي رواية «مَا جَرَّه لَـكُم » . ومعناه وفي رواية «مَا جَرَّه لَـكُم » . ومعناه

<sup>(</sup>١) المساد.

<sup>(</sup>٣) في اللسان والنهاية » عَرَّضُامُ لهم » .

اتَّبِعُوه ما كان فيه مَوْضِعٌ مُتَّبَعٌ، وَتَوَقَّوْا ما لم يَكُن فيه مَوْضع .قال شَمِرٌ: ويَذهَبُ بَعْضُهم إلى إخطار النفُس وإشراطِهَا في الحَرْب . والمَعْنَى اصْبِرُوا لعَمَّار ما صَبَرَ لكم . وجعله شَيْخُنَا مَثَلًا، ونَقَلَ عن المَيْدَانِيّ ما ذَكَرْنَاه أَوَّلًا، وهو حَدِيثٌ كما عَرَفْت.

(و) الخَطير: (القَارُ). نَقَلَهُ الصَّامُ الصَّلَةِ الصَلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ المَالِيقِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ الصَّلَةِ المَّلَّةِ المَالِيقُولِيقِ المَّلَةِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَّلَةِ المَالِيقِ المَّلَةِ المَلْمُ الْمُلْمُ المَلْمُ المَلْمُلِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ

(و) الخطيسرُ: (الحَبْسلُ) . وبسه فسَّر بَعْضُ حَدِيستُ عَلِمى السَّابِسق ونَقَلَه شَمِر . وهسو أَحَدُ الوَجْهَيْسن . وقال المَيْدَانِسيّ : الخطيسرُ : الزِّمَامُ والحَبْل ، فَهُمَا شيءٌ واحدٌ .

(و) الخَطِير : (لُعَابُ الشَّمْسِ فَى الهَاجِرَة ) . نَقَلَه الصَّغانِكِ. وهو مَجاز ، كَأَنَّه رِمَاحٌ تَهْتَزُّ .

(و) من ذٰلِك أَيضِماً الخَطِيمِر: (ظُلْمَةُ اللَّيْلِ)، نَقَلَه الصَّغانِمِيَّ.

مُحَرَّكةً . قال الطِّرِمَّاح :

بالُوا مَخَافَتَهـم على نِيــرَانِهِــمُ واسْتَسْلَمُوا بعدالخَصِيرِفَأْخُمِدُوا<sup>(۱)</sup>

وقول الشاعــر :

هُمُ الجَبَــلُ الأَعْلَى إِذَا مَا تَنَاكَرَتُ مُمُ الجَبَــلُ الأَعْلَى إِذَا مَا تَنَاكَرَتُ مُمُوكُ الرِّجَالِ أَو تَخَاطَرَتِ البُزْلُ (٢)

يَجُوز أَن يَكُونَ مِن الخَطِيــرالَّذِي هــو الوَعِيــد، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَن خَطَرَ البَعِيــد، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَن خَطَرَ البَعِيــرُ بذَنبِه . إذا ضَرَبَ به .

(وخَاطَرَ بِنَفْسه) يُخَاطِر، وبِقَوْمه كَذَلِك، إِذَا (أَشْفَاهَا) وأَشْفَسى بِها وَبَهِم (عَلَى خَطَر) ، أَى إِشْراف عَلى شَفَا (هُلُكٍ أَو نَيْلِ مُلْكٍ). والمَخَاطِرُ: شَفَا (هُلُكٍ أَو نَيْلِ مُلْكٍ). والمَخَاطِرُ: المَرَاقِسى، كَأَخْطَرَ بِهِم، وهٰ وهٰ عَن الرَّمَخْشَرِي، وفي الحَديث: «أَلاَ رَجُلُ الزَّمَخْشَرِي، وفي الحَديث: «أَلاَ رَجُلُ يُخَاطِر بنَفْسه ومَالِه "، أَى يُلْقِيها في الهَلَاكَة بالجهاد.

(والخِطْرَةُ)، بفتح (٣) فَسُكُون:

<sup>(</sup>١) اللسان وفي ديوانه ٩٤٪ فأ خَمْمَدُ وَا ١ والمثبت ضبط اللسان .

<sup>(</sup>۲) المسات .

 <sup>(</sup>٣) كذا قال ، والذي في القاموس واللسان كم ضبط:
 « بكسر فسكون » وكذلك في كتاب النبات .

(عُشْبَةٌ) لها قَضْبَة يَجْهَدُهَا المَالُ وَيَغْزُرُ عَلَيْهَا، تَنْبُت فِي السَّهْلِ والرَّمْل، تُشْبِه المَكْر، وقيل: هي بَقْلةٌ: وقال أَبُو حَنِيفَة عن أَبِهِي زِيَاد: اللَّحْظُرةُ، بالكَسْرِ، تَنْبُت، وع طُلُوع الخِطْرةُ، بالكَسْرِ، تَنْبُت، وع طُلُوع سُهَيْل ، وهي غَبْرَاءُ حُلُوةٌ طَيِّبةٌ ، يَرَاهَا سُهَيْل ، وهي غَبْرَاءُ حُلُوةٌ طَيِّبةٌ ، يَرَاهَا مَنْ لا يَغْرِفُهَا فِيَظُنُّ أَنَّهَا بَقْلَة ، وإنحا تَنْبُت فَى أَصْلِ قَدْ كَانَ لَها، وإنحا تَنْبُت فَى أَصْلِ قَدْ كَانَ لَها، وإنحا وقبل ذلك] (١) وليست بأكشر محا يُنْتَهِسُ الدَّابَةُ بِغَمِهَا (١) وليست بأكشر محا يَنْتَهِسُ الدَّابَةُ بِغَمِهَا (١) وليست بأكشر محا وَرَقٌ وإنّما هي قَضْبَانٌ دِقاقٌ خُضْرٌ وَلَا ذُو وقد يُحْتَبَل فِيهَا الظّباا فَيْهَا الظّباا فَي قال ذُو وقد يُحْتَبَل فِيهَا الظّباا أَدْ قال ذُو الرَّمَة :

تَتَبَّع جَدْرًا من رُخَامَى وخِطْرَةٍ وما اهتَزَّ من ثُدَّائِهَا المُتَرَبِّلِ (؟)

(و) الخِطْرَةُ: (سِمَةُ للإِبِسل) في باطِن السَّاقِ، عسن ابْنِ حَبيسب، مِنْ

تَذْكِــرَة أَبِــى عَلِــيّ . وقد خَطَــره بالمِيسَم إذا كَوَاه كَذَٰلَك .

(و) مِن المَجَازِ: يقال: (مَالَقِيتُهُ إِلاَّ خَطْرَةً ) وَمَا ذَكَرْتُهُ إِلاَّ خَطْرةً ) ومَا ذَكَرْتُهُ إِلاَّ خَطْرةً بعد خَطْرة . (أَى أَحْيَاناً) بعد أَحْيَاناً ) بعد أَحْيَان .

(و) أَصابَتُه (خَطْرَةٌ من الجِنِّ). أَى (مَسُّ).

(و) العَسرَبُ تقسول: رَعَيْنَسا (خَطَرَات الوَسْمَى)، وهي (اللَّمَاعُ مِن المَرَاتِعِ ) والبُقَع . قال ذو الرُّمَّة : المَرَاتِع ) والبُقع . قال ذو الرُّمَّة : لها خَطَرَات العَهْدِ من كُلِّ بَلْدَة لها خَطَرَات العَهْدِ من كُلِّ بَلْدَة لِيقَوْم وإن هَاجَتْ لَهُمْ حَرْبُ مَنْشَم (١)

(و) يقال: لا جَعَلَها الله خَطْرَتَه. ولا جَعَلَها (آخِر مَخْطَرِ) (٢) منه ولا جَعَلها (أي) آخر بفتح الميم وسكون الخاء (أي) آخر (عَهْد) منه. ولا جَعَلَهَا الله آخِرَ دَسْمَةً وَطَيَّةً ودَسَّةً ، كُلُّ ذَلْك آخِرَ عَهْدٍ.

 <sup>(</sup>١) زيادة من اللسان وكتاب النبات و التكملة .

<sup>(ُ</sup>٢) الذي في تحطوط النبات « وليست بأكبر مما ينتهس الدابة فيه » ، أما اللسان فكالأصل ، ما عدا قوله « بنمها » فهـــي كالتكملة وفيها « وليست بأكبر »

<sup>(</sup>٣) التكملة إحدى الروايتين البيت وفيها وفي الديوان ١٢٥ :

مُكُورًا وجَدَّرًا منرُخَالَمْيُ وَخِلَثُمَا مُ وما اهنتزَّ من ثُدَّاتُهُ المُتَرَّرِبَلَكِ هذا وفي مطبوع الناج « المتربل » .

 <sup>(</sup>۱) النسان والتكملة , والديوان / ۳۳۳ وفيست برعطر
 منشر بر ,

 <sup>(</sup>٣) فى التكملة ضبطت الطاء بسكسرة أما اللسان فكالمثنت متفقا مع ضبط القاموس وكلها ضبط قلم ,

(وخُطَرْنِيَةُ ، كَبُلَهْنِيَة : ة بِبابِلَ) ، نَقَلَه الصَّغَانِكِيّ .

(و) الخُطَيْر، (كُرُبَيْسر: سيسفُ عَبْدِ المَلِك بنِ غَافِسل الخَوْلانِسيِّ)، ثم صَارَ إلى رَوْق بن عَبّاد بنِ مُحَمّد الخَوْلاَنِسيِّ، نقله الصَّغانِسيِّ.

(و) لَعِبَ فُلانٌ (لَعِبَ الخَطْرَةِ)، بفَتْح فَسُكُون، وهمو (أَنْ يُحَرِّك المِخْرَاق) بيده (تَحْرِيكاً) شَدِيدًا كما يَخْطِر البَعِيسر بذَنَبِه .

(وتَخَطَّرَهُ) شَرُّ فُللان : (تَخَطَّهُهُ وَجَازَهُ) . هٰكذا في النَّسَخ . والصَّوابُ وَجَازَهُ) . هٰكذا في النَّسَخ . والصَّوابُ تَخَطْرَاه (١) . وبه فُسَّر قَوْلُ عَدِيًّ بِنزَيدٍ : وبَعَيْنَيْكَ كُلُّ ذَاكَ تَخَطْرَاه لَا تَخَطْرَاه لَا اللَّبَالِ (٢) لَوْ وَتَخَطَّهُم في النَّبَالِ (٢) قَالُوا : تَخَطْرَاكُ وتَخَطَّاكُ بِمَعْنَهِ عَلَيْ اللَّبَالِ (٢) قالُوا : تَخَطْرَاكُ وتَخَطَّاكُ بِمَعْنَه عِيد يَرُويه : وَاحِد ، وكان أَبُو سَعِيد يَرُويه : نَخَطَّاكُ ، ولا يَعرف تَخَطُّرَاكُ .

وقال غیسره: تَخَطْرانِسي شَـــرُّ فلانٍ وتَخَطَّانِسي: جَازَنِسي .

[] ومما يُسْتَدْرَك عليه :

مَا وَجِدَ لَه ذِكُرًا إِلاَّ خَطْرةً واحدةً (١) وخَطَر الشَّيْطَانُ بَيْنَه وبَيْنَ قَلْبه : أَوْصَلَ وَسُوَاسَه إليه .

والخَطَرَاتُ: الهَوَاجِس النَّفْسانِيَّة. وخَطَرَانُ الرُّمْحِ: ارْتِفَاعُه وانْخِفَاضُه للطَّعْن .

وخَطُر يَخْصُ خَطَرًا وخُطُورًا: جَــلَّ بَعْدَ دقَّة .

والخَطَر. مُحَرَّكَةً: العوض والحَطَّ والنَّصِيب. وفي حَديب عُمَسرَ في والنَّصِيب. وفي حَديب عُمَسرَ في قِسْمَة وَادِي القُرَى: «وكان لعُثْمَانَ فيه خَطَرٌ»، أي حَظُّ ونَصِيب. وأخطَره لَهُم : وأخطَره لَهُم : بذَل لَهُم من الخَطَر ما أرْضَاهم. وأحْرَز الخَطَر، وهو مَجَاز، وخطَّر وأخرَز الخَطَر، وهو مَجَاز، وخطَّر تَخْطيسرًا: أَخَذ الخَطَر.

والأَخْطَار من الجَوْز في لَعِب الصَّبْيان هِـي الأَخْسَراز ، واحــدها خَطَــرُ .

<sup>(</sup>١) جاءت «تخطراد» بهامش القاموس عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٢) النسان وفية ، ويمغايك تبلهم في النضال .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « ذكر الاخطر ة » والمثبت من اللسان

والأَخْطَارُ: الأَحْرازُ في لَعِبِ الجَوْزِ.

وخَطَرَ الدَّهْ رُ خَطَرَانَه ، كما يُقَال ضَرَب الدَّهْر ضَرَبَانَه ، وهو مجاز.

وفى التهذيب يقال: خَطَر الدَّهْرُ من خَطَرَانِهِ ، كما يقال: ضَرَب الدَّهْرُ من ضَرَبانِه. والجُنْدُ يَخْطِرُ ونَحَوْلَ قائدهم: يُرُونَه منهم الجدَّ، وكذلك إذا اخْتَشَدُوا في الحَرْب. وتَقُول العَربُ: بَيْنِي في الحَرْب. وتَقُول العَربُ: بَيْنِي وَبَيْنَه خَطْرة رَحِم ، عن ابْنِ الأَعْرابِي، ولم يُفسِّره. وأَراه يَعْنِي شُبْكَة رَحِم. وتَخَاطَرت الفُحُولُ بِأَذْنابِها للتَّصَاوُل.

ومِسْكُ خَطَّارٌ: نَفَّاحٌ، وهومَجَاز.

وخَطَرَ بإِصْبَعِه إلى السَّمَاءُ: حَرَّكُهَا فَي الدُّعَاءِ، وهُو مَجَازٌ .

والخَطَّار : قَرية بمصر من القُوصِيَّة . وهي غَيرُ التي ذكرَها المصنَّف .

وبُستان الخَطِيــرِ بالجيلِـزة .

والخطْرَةُ، بالكسر: قُضْبانُ دِقَاقُ خُضْرٌ تَنْبُتُ فِي أَصْلِ شَجَرَاةٍ . عن أَبِي

زِيَاد، وقد تقدمت الإِشارة إِليه، وهي غَيْر الَّتِـــــى ذَكَرها المُصَنِّف.

وقد سَمُّوا خَاطِرًا وخطرةً .

# [خعراً،

(الخَيْعَرَةُ: خِفَّةُ وطَيْشُ)، هـ كذا ذَكسرَه صاحِبُ اللِّسَان، وقد أَهْمَله الجَوْهَرِيّ والصَّغانِيّ ، وسيأتى للمُصَنِّف في «ه ع ر « الهَيْعَـرَة: للمُصَنِّف في «ه ع ر « الهَيْعَـرَة: الخفَّة والطَّيْش، وهو عن ابْنِ دُرَيد، فلَعَلَّ ما ذكره المُصَنِّف هنا لُغَـةً فيـه أو لَثْغَة، فَلْيُذْظَر.

## [خ ف ر] اله

(الخَفَرُ، مُحَرَّكَةً): الحَيَاءُ، وقيل: (شَدَّةُ الحَيَاءِ، كَالْخَفَارَة)، الأَخِيدة (شَدَّةُ الحَيَاءِ، كَالْخَفَارَة)، الأَخِيدة عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ، (والتَّخَفُرِ). تقول منه: (خَفَرَتْ، كَفَرِحَ)، وتَخَفَّرتْ، خَفَرًا وخَفَرَتْ، كَفَرِحَ)، وتَخَفَّرتْ، خَفَرًا وخَفَرَةً)، على الفعل وخَفَرَةً وتَخَفَّرًا، (وهي خَفِرَةً)، على الفعل وحَفَرُ : بغير هاء ومنه حَديثُ أُمِّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا حَديثُ أُمِّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَخَفَرُ الإَعْراضِ، وخَفَدرُ الإِعْراضِ، وخَفَدرُ الإِعْراضِ،

(ومِخْفَـــارٌ)، على النَّسَبِ أَو الكَثْرَة . قَالَ :

\* دَارٌ لَجَمَّاءِ العِظامِ مِخْفَارْ (١) \* ( ج خَفَائِرُ ) .

قال شَبْخُنا: وصَرَّحَ صاحِبُ كِتَابِ الْجِيمِ ، أَى أَبُو عَمْرِ وِ الشَّبْبانِي أَنَّ الْخَفَرِ يُطْلَقَ على الرِّجال أَيْضاً، يقال: والَّذَى خَفِرَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَحَى . قال: والَّذَى خَفِرَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَحَى . قال: والَّذَى فَى الصَّحَاحِ وشُرُوحِ الفَصِيحِ فَى الصَّحَاحِ وشُرُوحِ الفَصِيحِ وَأَكْثَر دَوَاوِين اللَّغَة على تَخْصِيصه وَأَكْثَر دَوَاوِين اللَّغَة على تَخْصِيصه بِالنَّسَاءِ ، فهو وإنْ صَحَّ فالظَّاهِ مِ أَنَّه قليل ، وأَكْثَرُ اسْتِعْمَاله في النَّسَاءِ ، حَتَّى لا يَكَادُ يُوجَدُ في أَشْعَارِهم وكَلاَمِهم وكَلاَمِهم وكَلاَمِهم وصَد وصْفُ الرِّجَال به ، والله أَعْلم .

قلت: وهو كَلاَمٌ مُوافِقٌ لِمَا فى أُمَّهِات اللَّغَة ، غَيْرَ أَنى وَجَدْتُ فى خَدِيث لُقْمَانَ بْنِ عاد إطْلاقَه على خَدِيث لُقْمَانَ بْنِ عاد إطْلاقَه على الرِّجال ، ونَصَّه: حَيسى خَفِسرٌ » أَى كَثِير الحَياء ، وَسَيَأْتِهِ أَيْضًا فى كَثِير الحَياء ، وَسَيَأْتِهِ أَيْضًا فى كلام المُصَنَّف بَعْدُ .

وتَخَفَّرَ: اشْتَدَّ حَيَاوُه . على مُنَاقَشَة فيه ، فليُتَأَمَّلُ .

(والاسمُ) من ذلك (الخُفْسرَةُ. بالضَّمِّ)، ومنه الحديث: «مَنْ صَلَّى الصَّبحَ فَهُو في خُفْرةِ اللهِ ». ويُجْمَع على الخُفَر: ومِنْه الحَديث: «الدُّمُوعُ خُفُرُ العُيُسونِ ». أي تُجِيرُ العُيُونَ مِنَ النَّارِ إِذَا بَكَتْ من خَشْيةِ اللهِ تَعَالى.

والبِخُهُ عَارَةُ ، مُثَلَّثَةً ) . وقيل الخُفْرَةُ والبِخُهُ اللَّهَ . وقيل الخُفْرَةُ والبِخُهُ اللَّهَ . اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ . يقُهولُه يقسل : وَفَهِ لَخُفْرَتُك . يَقُهولُه المَخْفُورُ لخَفِيه إذا لم يُسْلِمُه .

<sup>(</sup>١) اللساد .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۲۵۸ واللسان .

والخِنُه فَارَةُ: الذَّهَ (كالخُفَسرَةِ كَهُمَزة)، وهذا خُفَرَيه فَوهو بمَعْنَى المُجِيسر، فَقَلط، ولا يُطْلَق على المُجارِ، ففي كلام المصنف إيهامٌ. المُجارِ، ففي كلام المصنف إيهامٌ.

( والبِخُدَارَةُ . مُثَلَثَةُ : جُعْلَه ) . أى الخَفِيدِ : والعَامَّة يَقدولون : الخَفَر . مُحَرَّكةً ، ومنهم مَنْ يَقْلِب الخَاءَ غَيْنًا . وهو خَطَأً . واقْتَصَر الزَّمَخْشَرِي على السَّكَسُر فقال : هو كالعمالة والبشارة والجِزَارَة ، والفَتْد عن أَبي الجَرَّاح العُقَيْل .

(والخَافُورُ: نَبْتُ) تَجْهَٰعُه النّمْلُ فَى بُيوتِها، (كالزُّوَانِ) فَى الصَّورَة، فَى بُيوتِها، (كالزُّوَانِ) فَى الصَّورَة، زَعَمُوا أَنَّه سُمِّى به لأَنَّ رِيْخِه تَخْفِرُ. أَى تَقْطَع شَهْوَةَ النِّسَاءِ. وينقال له

المَرْوُ والزَّغْبَرُ. قاله السُّهَيلي في الرَّوْض. قال أَبُو النَّجْمِ :

وأَتَت النَّمْـلُ القُرَى بِعِيرها مِن حَسَكِ التَّلْعِ ومن خافُورِهَا (١)

(و) يُقَال: (خَفَرَه) خَفْرًا. إِذَا (أَخَذَ مِنْه ) خَفَارةً. أَى (جُعْدلاً ليُجِيرَه) ويَكفْلَه.

(و) خَفَرَ (به خَفْرًا). بفتح فسك ون (وخُفْ ورًا). كَقْعُ ود . كَلَّاهُما على القياس (: نَقَضَ عَهْدَه) وخاس به (وغَدَرَه). عن ابن دُريْد . كَاَّخْفَ رَه) . عن ابن دُريْد . كَاَّخْفَ رَه) . بالهَمْزَة . أَى أَنَّ فَعَلَ فَعَلَ وَأَفْعَل فيه سَواء . كلاهُمَا للنَّقْض . وأَفْعَل فيه سَواء . كلاهُمَا للنَّقْض . يقال : أَخْفَرَ الذِّمة . إذا لم يَف بِها وانْتَهَ كَهَا . وفي الحديث : «مَنْ صَلَّى وانْتَهَ فَإِنَّه في ذِمّة الله . فلا تُخْفَرُنَ الله الغَدَاة فإنَّه في ذِمّة الله . فلا تُخْفَرُنَ الله في ذَمّته » . أَى لا تُؤْذُوا المُؤْمِنَ . قال زُمَيْر :

فَإِنَّــكُمْ وَقَوْمــاً أَخْفَرُوكُـــــمْ لَا إِنِهِ الْعَبَاءُ (٢)

<sup>. - —&</sup>lt;sup>[]</sup> (1)

<sup>(</sup>۲) شرح دیوانه : ۱۷ وابسان .

والخُفُورُ هــو الإِخْفَارُ نَفْسُه، من قِبَلِ المُخْفِرِ، من غير فِعْلِ على خَفَــر يَخْفُر .

وقال شَمِرْ: خَفِرِتْ ذِمَّةُ فُلانِ خَفُورًا إِذَا لَم يُوفَ بِهِما ولَم تَتِمَّ . وَقَالَ غَيْرُه :أَخْفَرْتُ وَأَخْفَرُتُ الرَّجُلُ . وقالَ غَيْرُه :أَخْفَرْتُ الرَّجُلُ . وقالَ غَيْرُه :أَخْفَرْتُ الرَّجُلُ . وقالَ غَيْرُه :أَخْفَرْتُ . أَى الرَّجُلُ : إِنَّ الهَمْزَة فيه للإِزَالَة . أَى وَيْقَالَ : إِنَّ الهَمْزَة فيه للإِزَالَة . أَى وَيْقَالَ : إِنَّ الهَمْزَة فيه للإِزَالَة . أَى أَزُلْتَ خَهُ اللهُ عَنْه اللهُ الرَّيْر : وهو المُرَاد شَكُواه . قالَ ابن الأثير : وهو المُرَاد في الحَديث . وفي حَديث أَيتِي الله عَنْه ، مَنْ ظَلَمَ من ظَلَمَ من المُسْلِمِيسَن أَحَدًا فَقَدْ أَخْفَر الله مَن وفي رواية : ذِمَّة الله . وفي رواية : ذِمَّة الله .

(والتَّخْفِيرُ: التَّسْوِيرُ) والتَّخْصِينُ. (وأَخْفَرَه: بَعَثَ مَعَه خَفِيرًا) يَمْنَعُه ويَحْرُسُه. قاله أبو الجَرَّاح العُقَيْليِّ.

(وتَخَفَرَ: اشْتَدَّ حَيَاوُه). هـكذا في سائِر أُضُول القَامُوس، وهـويُفْهِم العُمُـوم. قـال شَيْخُنَـا وقـديُدَّعَى التَّخْصِيصُ، تَأَمَّلُ، انْتَهَى، أَي في

خَفَر فقط . فإنّه اللّه عَلَى صَرَّحَوا فِيه بِعَدِم إِطْلاقِه عَلَى الرَّجَالَ . ولعَلَ وَجُهَ التَّأَمُّ لَ أَنَّ المَادّة واحَدَة . فيلا التَّأَمُ لَ أَنَّ المَادّة واحَدَة . فيلا تَخْصِيصَ . على أَنِّسى وَجَدَت نَصَّ العِبَارَة في المُحْكَم : وتَخَفَرَت : اشتَدَّ حَياوُهُمَّ . هَ كَذَا رَأَيْتُه . ونَقَلَه عنه أَيْضًا صاحب اللّسَان .

(و) تُنخَفُرَ (بِهِ) وخفَرَه : (اسْتجَارَ) به (وسَأَله أَنْ يَكُونَ له خَفِيرًا) يُجِيرُه .

(والخِفَارَةُ . بالكَسْرِ . في النَّخْلِ : حِفْظُـهُ مِنَ الفَسَادِ . و) الخِفَـارَةُ (في النَّرْعِ : الشَّرَاحَة ) (١) وَزْنَـاً ومَعْنَى . وهو الخَفِير والشَّارِحْ . لحافِظِ الزَّرْعِ .

## [ خ ف تر] ،

(الخَفْتَارُ). أَهْمَلُه الجوهريّ. وقال أَبُسو نَصْر : همو (مَلِكُ الجَسزِيرَةِ أَو مَلِكُ الحَبَشَةِ) في قَوْلُ عَدِيّ بُن ِ زَيْد :

وغُصْنَ على الخَفْتَارِ وَسُطَ جُنُودِهِ وبَيَّتْنَ فِي لَذَّاتِهِ رَبَّ مَــارِدِ (٢)

<sup>(</sup>۱) في السان وأصل القاموس عبر جه أما لأصلب فكنسخية من لقاموس , هذا والشارج والشارج كلاهما يمعني الحافظ

<sup>(</sup>٢) لماناً رائتكمه .

(أو الصَّوابُ الحَيْقَارُ) (١) . بفَتْح الحَاءِ المُهْمَلَة وسُكُون التَّحْتِيَةُ والقَاف . المَهْمَلَة وسُكُون التَّحْتِيَةُ والقَاف . ابن الحَيْقِ من بنى قَنَصِ بنِ مَعَد . قاله ابن الكَيْقِ من بنى قَنَصِ بنِ مَعَد . قاله ابن الكَيْقِ من بنى أو الجِيفَارُ (٢) . بالجِيمِ والفَاء) ، ولم يَذْكُرهُ في "ج ف ر" ولا في "ح ق ر " .

#### [خ ل ر] »

(الخُلُّر. كَسُكَّر: نَبَاتُ). أَعْجَمِيّ. (أَو الفُولُ. أَو الجُلْبَالُ. أَو المَاشُي). الأَّحِير في التَّهْذِيب. وقد ذَكَره الأَّحِير في التَّهْذِيب. وقد ذَكَره الإمَامُ الشَّافِعِيّ رَضِي الله عنه في الحُبوب التي تُقتَاتُ.

( وخُلاَّرُ (٣) كَـرُمَّانُ : عَ بِفَـارِسَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْعَسَلُ الْجَيِّــُدُ)، ومنــه كتَـاب الْحَجَّـاج إِلَى بَعْضِ عُمَّـالهِ بفارِس : «أَن ابْعَـثْ إِلَى بَعْضُ مِن عَسَل خُلاَّر . مَن النَّحْلِ الأَبْكَار . مَـن المستشفـار الَّذِي لَم تَمَسَّـٰه نَار . »

كذا وَقَع ، والصَّوابُ من الدَّسْتَفْشار (!) ، وهي فارسيّة ، أَى مِمَّا عَصَرَتْه الأَيْدِي وَعَالَجَتْه ، وأوردَه المُصَنّف في تَرْقِيقِ الأَسل لتَصْفِيقِ العَسَل ، مُطَوَّلًا . طَالَ عَهْدِي به ، فراجِعْه .

#### [خمر] ه

(الخَمْسُرُ: ما أَسْكُرَ). مادّتها موضوعة للتَّغْطِية والمُخَالَطَةِ في سِتْرٍ. كذا قالَه الرَّاغِب والصّاغاني وغَيرُهُما من أرباب الاشتقاق، وتبعهم المُصَنِّف في البصائر. واختُلف في حقيقتها، فقيل هي (من عصيب العنب) فقيل هي (من عصيب العنب) خاصَّةً. وهيو مَذْهَب أبيي حنيفة، رحمه الله تَعالى، والكُوفِيِّين، مُراعاةً لفقه اللَّغة: (أوْعامٌ)، أي ما أسكر من عصيب كل شَيْء لأنَّ المدار على السُّكر وغيبُوبة العقل، وهيو الندي المدار على السُّكر وغيبُوبة العقل، وهيو الندي

وقال أبسو حَنيفة الدِّينَوَرِيّ : وقد

<sup>(</sup>١) ضبط القــــاموس ضبط قلم بكسر الحاء أما التكملة فضبطها كما قال الشارح .

 <sup>(</sup>٣) هذا ضبط القاموس أما ضبط التحملة فهو بفتسح الحيم وكالاهما ضبط قلم .

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا صَبِطَتَ سُتُونَةً فَى الْقَامُوسَ أَمَا التَّكَمَلَةُ وَمُعْجِمَ =

البلدان تضبطت منسوعة من الصرف ولم تضبط في اللسان .

<sup>(</sup>١) هذه هى التى جاءت فى اللسان و التكملة ، ومعجم البلدان ( خلار )

تـكون الخَمْر من الحُبُوب.

قال ابن سِيدَه : وأَظُنُّه تَسمُّحاً منه ؛ لأَنَّ حَقيقةَ الخَمْرِ إِنَّمَاهِي للعنب دون سائر الأَشْياءِ . (كالخَمْرَة) . بالهاءِ وقيــل: إِنَّ الخَمْرة القَطْعَةُ منْهَا. كما في المصْبَاحِ وغَيْرِهِ . فَهِــيَ أَخَصَّــن . والأَعْرَفُ في الخَمْرِ التَّأْنيتِ. يقال: خَمْرةٌ صرْف. (وقد يُذَكِّر). وأَنْكر الأَصْمَعِيّ. (والعُمُومُ)، أَي كَوْنها عَصيرَ كُلِّ شَيْءٍ يَحْصُلُ به السُّكْرُ (أَصَـعُ )، على ما هو عنْد الجُمْهُور . (الأَنَّهَا)، أي الخَمْر (حُرِّمَت وَمَا بِالْمَدِينة ) المُشْرَّفة التي نَزَل التَّحْرِيم فيها (خَمْرُ عنَب). بل (وَمَا كَانَ شَرابُهُم إِلاًّ) من ( البُسْر والتَّمْر ) والبَلَــح والرَّطَب. كما في الأَحادِيث الصَّحاح التي أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ وغَيْرُه. فحدِيتُ ابْنِ عُمَر « حُرِّمَت الخَسْرُ وما بالمَدِينَة منها شَيْءٌ " وحَديثُ أَنَسِ " وما شَرابهُم يَوْمَثَذِ إِلَّا الفَضِيخُ والبُسْرُ والتَّمْرُ » أَى ونَزَل تَحْرِيمُ الخَمْر التي كَانت مَوْجُودَةً منْ هٰذِه الأَشياء

لا فى خَمْرِ العِنَبِ خَاصَّةً . قال شَيْخُنَا : والاستِدْلال به وَحْده لا يَخْلُــو عــن نَظَر . فَتَأَمَّل .

قلت : والبَحْثُ مَبْسُوط في الهِداية للإِمَام المرْغيناني وشَرْحِها للإِماب المرْغيناني وشَرْحِها للإِماب كَمالِ الدِّينِ بن الهُمَام في كتَاب الحُدُود. لَيْس هذا مَحَلّه . واختُلف في وَجُه تَسْميته . فقيل (لأَنَّهَا تَخْمُرُ العُمْل وَجُه تَسْميته . فقيل (لأَنَّهَا تَخْمُر العُمْل العَقْل وتَسْتُره). قال شيخُنا: هو المَرْوِي عن سيّدنا عُمَر رَضِي اللهُ عنه . المَرْوِي عن سيّدنا عُمَر رَضِي اللهُ عنه . ومال إليه كثير ون . واعتمده أكثر الأصوليين .

قُلست : السذى رُوِى عن سَيِّسدنا عُمَر رَضِى اللهُ عنه : "الخَمْر : ما خامَرَ اللهُ عنه : "الخَمْر : ما خامَرَ اللهُ عنه : "الخَمْر : ما خامَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ خَارِى اللهُ خَارِى كَمَا سِيَانَى . (أو لأَنَّهَا تُرِكَتُ حَتَى اللهُ عَرَكَ حَتَى أَدْرَكَتُ واخْتَمَرَتُ ) .

والَّذَى نَقَلَه الجَوْهَرِى وغَيسرُه عن ابْنِ الأَعْرَابِيِي ما نَصَّه: وسُمِّيَت الخَمْرُ خَمْرًا لأَنَّهَا تُرِكَت فاخْتَمَرَت. واخْتِمَارُهَا تَغَيُّر رِيحِها، فلو اقْتَصَر المُصَنَّف على النَّص الوارد كان أَوْلَى.

أو قَدَّم اخْتَمَرت على أَدْرَكَتْ لِيكُونَ كَالتَّفْسِير لَه ، وهو ظَاهِرٌ ، (أَو لأَنَّهَا تُخَامِرُ العَقْلَ ، أَى تُخَالِعُهُ ) ، وهسو للَّذِي رُوِي في الحَدِيثُ عن سَيِّدُنا عُمَرَ رَضِي الله عنه ونَصِّه : «الخَمْر مَا خَامَرَ العَقْلَ » وهسو في البُخارِي ، ما خَامَرَ العَقْلَ » وهسو في البُخارِي ، ونَقَله ابنُ الهُمام في شَرْح الهِدايَة ، وأورده المُصَنَّفُ في البَصَائِر .

وعِبَارَةُ المُحْكَمِ : الخَمْرِ : مَا أَسْكُرِ مِن عَصِيرِ العِنَبِ ، لأَنَّهَا خامَرَت العَقْلَ ، ثَمِ . قالَ بَعْدَهُ بِقَلِيلَ : والمُخامِرةُ المُخَالَطَةِ .

وفى المصباح: الخَمْرُ: اسمٌ لكل مُسْكِرِ خَامَرَ العَقْلَ.

واخْتُمَرَت الخَمْرُ: أَدْزَكَتْ وغَلَت.

(و) العَرَب تُسمِّى (العنَب) خَمْرًا. قال ابنُ سِيدَه: وأَظُنَّ ذَلِك لِكُونِهَا مَنْه، حَكَاهَا أَبُو حَنيفَة . قال: وهي مُنْه، حَكَاهَا أَبُو حَنيفَة . قال: ﴿ إِنِّ عَالَى اللَّهُ مَانية وقَالَ في قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِنِّ لَيْهَ مَانية وقَالَ في قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِنِّ لَيْهَ مَانية وَقَالَ في قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِنِّ لَيْهِ مَانِي أَوْلَ الخَمْرَ هنا العِنَب . قال: وأراهُ سَمَّاه بأسم مَافِي الإَمْكَان أَنْ تَوُولَ إِلَيْه، فَكَأَنَّه قَال : والراه سَمَّاه بأسم مَافِي الإَمْكَان أَنْ تَوُولَ إِلَيْه، فَكَأَنَّه قَال :

أَرَانِسَى أَعْصِر عِنبَاً . قال الراعى : يُنَازِعُنِسَى بِهَا نُدْمانُ صِدْق يُنَازِعُنِسَى بِهَا نُدْمانُ صِدْق شُواءَ الطَّيْرِ والعِنبَ الحَمِينَا (١) يُريدُ الخَمْر .

وقال ابن عَرَفَة : «أَعْصِر حَمْرًا »، أَى أَسْتَخْرِجُ الخَمْرَ ، وإذا عُصِرَ العنسبُ فإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ به الخَمْرُ ، فلللَالِك قال : أَعْصِر خَمْرًا .

قال أبو حَنيفَة : وزعمَ بَعْضُ الرُّواة أَنَّه رَأَى يَمانِياً قد حَمَال عِنَباً . فقال له : ما تَحْمال ؟ فقال : خَمارًا ، فسَمَّى العِنَب خَمْرًا .

والجَمْع خُمُورٌ. وهمى الخَمْعرَة ، كَتَمْرة وتُمُورٌ.

وفي حديث سَمُرَة : "أَنَّه بِاعَ خَمْرًا فقالَ عُمَرُ : قاتلَ اللهُ سَمَرة سَ قالَ اللهُ سَمَرة سَ قالَ الخَطَّابِيّ : إِنَّمَا باع عَصِيرًا مِمْنِيَتَّخِلُه خَمْرًا فسَمَّاه باسم ما يَؤُولُ إِلَيْه مَجَازًا ، فَلَهْذَا نَقَمَ عُمرُ رَضِي اللهُ عنه عَلَيْه فَلَا نَقَمَ عُمرُ رَضِي اللهُ عنه عَلَيْه لِأَنَّه مَكْرُوه وأَمَّا أَنْ يَكُونَ سَمُرة باعَ لَا يَكُونَ سَمُرة باعَ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>١) اللاان

خَمْرًا فَلاَ. لأَنَّه لا يَجْهَل تَحْرِيمَه مع اشْتِهَاره، فاتَّضَح لَكَ مِمَّا ذكرنا أَنَّ قُـولَ شَيْخِنا: هٰذَا الْقَوْلُ غَرِيب.". غَرِيب.".

(و)الخَمْر: (السَّتْر). خَمَرَ التَّبْيَءَ يَخْمُره خَمْرًا: سَتْرَه .

(و) الخَمْرُ: (الكَتْمُ. كَالْإِخْمَارِ)، فيهما: يقال ، خَمَرَ الشيْءَ وأخْمَرَه سَتَرَه. وخَمَرَ فُلانُ الشَّهادة وأخْمَرها: كَتَمها. وهو مَجَاز . وفي الحديث الاتجد المؤمِنَ إلا في إحْدَى ثَلاث . في مَسْجد المُؤمِنَ إلاّ في إحْدَى ثَلاث . في مَسْجد يعْمُره ، أو بَيْت يَخْمُره أي يَسْتُره ويُصْلِح يُدَبِّرُها اللهُ يَخْمُره أي يَسْتُره ويُصْلِح مِن شَأْنه .

(و) الخَمْر: (سَقْمُ الخَمْرِ). يَقَالَ: خَمَرَ الرَّجِلَ والدَّابَّةَ، يَخْمُره خَمْرًا: سَقَاه الخَمْرَ.

(و) عن أَبى عَمـرو: الخَمْـرُ: (الاسْتِحْيَاءُ)، تقــول: خَمَرْتُ الرَّجلَ أَخْمُرهَ إِذَا استَحْيَيْتَ منـه.

(و) الخَمْرُ: (تَرْكُ) استِعْمَال

(العَجِيدِن والطَّينِ النَّونِ، هَكَدا في النَّسَخِ، الطَّينِ بالنَّونِ، ويقال الطَّيبِ بالنَّونِ، ويقال الطَّيبِ بالباءِ، كما في أُمَّهات اللَّغَة ، (ونَحْوِه) والنَّذِي في المُحْكَم : ونَحْوِهما . وذلك إذا صَبَّ فيه الماء وتَسرَكَه (حتى يَجُودَ)، أي يَطِيب، (كالتَّخْميرِ، يَعْسال : يَجُودَ)، أي يَطِيب، ونَصَرَ) . يقسال : خَمَر العَجِيدِنَ يَخْمُره ويَخْمِره . خَمْرًا . وخَمَر العَجِيدِنَ يَخْمُره ويَخْمِره . خَمْرًا . ومَحَدِرُه . خَمْرًا . ومُخَمَّر ، (وهو خَمِيدُ) ومُخَمَّر ، (وقد اخْتَمَر) الطِّيبُ والعَجِينَ ومُعَلِينَ ومُعَلِينَ ؛ جَعَلَ فيه الخَمِينَ . وقيل : خَمَر العَجِينَ ؛ جَعَلَ فيه الخَمِيرَ . وقيل : خَمَر العَجِينَ ؛ جَعَلَ فيه الخَمِيرَ .

(و) الخِمْرُ. (بالكَسْر: الغِمْرُ). الغَمْرُ). الغَيْن لُغَة في الخَاءِ. وهو الجِمْدُ. وقد أَخْمَرَ .

(و) الخَمَدُرُ (بالتَّحْرِيدَ) . كالجَبَلَ ما وَارَاكَ من شَجْرٍ وغَيْرِه) . كالجَبَلَ وغَيْرِه ) . كالجَبَلَ وغَيْرِه . يقال : تَوَارَى الصَّيْدُ عنى فى خَمْرِ الوَادِى . وخَمَدُه : ما وَارَاه من جَمَرِ الوَادِى . وخَمَدُه : ما وَارَاه من جُرُفُ أَو حَبْلٍ من حِبَالِ الرَّمْلِ أَوغَيْرِه . ومنه حديث سَهْل بن حُنيف « انْطَلَقْتُ ومنه حديث سَهْل بن حُنيف « انْطَلَقْتُ أَنَا وفُلانٌ نَلْتَمس الخَمْرَ » . وفي حديثِ أَنِي قَتَادة « فَابُغِنَا مكاناً خَمَرً » . وفي حديثِ أَي قَتَادة « فَابُغِنَا مكاناً خَمَرً » . أي

ساترًا يَتكَاتَفُ شَجَرُهُ . (و) في حَديث الدَّجَالِ الخَمرِ الدَّجَالِ الخَمرِ الدَّبِيلِ الخَمرِ المُلْتَفَّ ، وفُسِّر في الحَديثِ أَنَّه الشَّجَرَ المُلْتَفَّ ، وفُسِّر في الحَديثِ أَنَّه الشَّجَرَ المُلْتَفَّ ، وفُسِّر في الحَديثِ أَنَّه حَديثِ سَلْمَانَ أَنَّه كَتَبِ إِلَى أَبِي حَديثِ سَلْمَانَ أَنَّه كَتَبِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . «يا أَجِي الله عَنْهُمَا الدَّوجَ مِنَ الدَّرُ وَالله وَعَيْرُ السَّمَاءِ على الرُّوجِ قَريب ، وعيْرُ السَّمَاءِ على الرُّوجِ قَريب ، وعيْرُ السَّمَاءِ على الرُّوجِ قَريب ، وعيْرُ السَّمَاءِ على الرُّفة خَمَرِ الأَرْض يَقَع » . الأَرْفَ أَنْ وَطَنه أَرْفَقُ الرَّفَة له ، فلا يُفَارِقُه . وكان الأَرْضِ المُقَدَّسَة الرَّرْضِ المُقَدَّسَة . وكان الأَرضِ المُقَدَّسَة .

(و) قد (خَمِرَ) عَنِّسَى، (كَفَرِح). يَخْمَر خَمَرًا، أَى خَفِسَى و(تَسَوَارَى. وأَخْمَرَ) القَومُ: تَوَارَوْا إِبالخَمَسر. وأَخْمَرَ) (١) القَومُ: تَوَارَوْا إِبالخَمَسر. ويقال لِلرَّجل إِذَا خَتَلَ صَاحِبَه: هو ايندبُّ له الضَّرَّاءَ ويَمْشِي له الخَمَرَ».

(و) يقال : (أَخْمَرَتُه الأَرْضُ عَنِّـــى ومِنِّى وعَلَىَّ : : وَارَتْهُ ) وسَتَرَتْه .

(و) الخَمَر: (جَمَاعَةُ النَّاسِ وكَثْرَتُهُم كخَمْرَتِهِم)، بفَتْح فَسُكُون، (وخَّمَارِهِم) بالفَتْح (ويُضَمُّ) لُغَة في غَمَارِ النَّاسِ وغُمَارِهِم إلى يقال : دَخَلْت في خَمْرَتِهم وغَمْرَتِهِم، أَي في جَماعَتِهم وكَثْرَتِهم وكَثْرَتِهِم.

(و) الخَمَر: (التَّغَيُّرَعَمَّا كَانَ عَلَيْه). ومنه المَثْل: «ما شَمَّ خِمَارَك» كما سَيَأْتِي قَرِيباً.

(و) النخَمَر: (أَنْ تُخْرَزَ نَاحِيَةُ). وفي بَغْضِ النَّسَسِخ: نَاحِيَتُ أَدِيسِم ، بَغْضِ النَّسَسِخ: نَاحِيَتُ أَدِيسِم ، (المَسزَادَةِ)، وهسو مُوَافِسَقُ لَمَا في الأُمَّهَاتِ. (وتُعلَّى بِخَرْزٍ آخَرَ)، نَقِلَه الصَّغانِسَيّ.

(و) الخَمر (ككَتف: المَكَانُ الكَثِيرُ (الخَمْرِ) ، على النَّسَبِ ، حَـكَاه أبنُ اللَّمْرِبِ ، حَـكَاه أبنُ الأَعْرَابِ مِن وَأَفْسَدَ لضبابِ بن وَاقِد الطَّهَوى :

وَجَـرَ المَخَاضُ عَثَانِينَهـا إِذَا بَرَكَـت بالمَـكَانُ الخَمِرُ (١)

<sup>(</sup>١) في القاموس : «كأخسر » .

<sup>(</sup>١) الليان .

(والخُمْرة ، بالضّم : ما خُمْرفيه ) (۱) الطّيسب والعَجيس ، (كالخَميس والخَمِس والخَمِس والخَمِس والخَمِس والخَمِس والخَمِس والخَميس والخَمِس والخَمْرة النّب والعَجيس والخَمْرة النّب والطّيب والخَمْرة والطّيب والطّيب والخَمْرة والطّيب والخَمْرة والطّيب واللّم الخَمْرة والطّيب واللّم والم واللّم والمُواللّم والمُواللّم

وقال الزَّجَّاج: سُمِّيَت خُمْرَةَ لأَنَّها تَسْتُر الوَجْهَ مِن الأَرْض. وقال غَيْرُه: شُمِّيَت لأَنَّ بَعُفِها. . سُمِّيَت لأَنَّ خُيُوطَها مَسْتُورَةٌ بسَعَفِها. . وقد تَكَرَّر ذِكْرُها في الحديث. وهكذا في الحديث. وهكذا في الحديث.

(و) الخُمْرَةُ: (الوَرْسُ. وأَشْيَاءُمِنَ الطِّيب تَطَّلِم بِهَا) – أَى بِتِلْمَكُ

الأَشْيَاءِ. وفى بَعْض الأَصُول: بِه. أَى بِالوَرْسَ. أَى بِالمَجْمُوع مِنْه مَعْغَيْره بِالوَرْسَ. أَى بِالمَجْمُوع مِنْه مَعْغَيْره (المرأَةُ لَتْحَسِّنَ وَجْهَهَا). وفي الأُمَّهَات اللَّغُويَّة تَطْلِحى بِه المَرْأَةُ وَجُهَها. وقد تخَمَرت. وهي لُغَة في الغُمْرَة .

(و) الخُمْرَةُ: (ما خَامَرَك. أَى خَالَطَك من الرِّيسِح. كالخَمَسرَةِ، مُحَرَّكَةً). من الرَّيسِح، كالخَمَسرَةِ، مُحَرَّكَةً). الأَّخِيسرَة عن أَيسِى زَيْد. (و) قيسل الخُمْرَة: (الرَّائِحَةُ الطَّيبَة). يقسال وَجَدْتُ خُمْرَةَ الطَّيبِ، أَى رِيحَه. وَجَدْتُ خُمْرَةً الطَّيبِ، أَى رِيحَه. (ويُثَلَّتُ). الحَسْر عن كُراع.

(و) الخُمْرَة ( : أَلَمُ الخَمْرِ) (١) . ويُوجَد في بَعْضِ النَّسَخ : أَلَمُ الحُمَّى . وهو غَلَط . (و) قيل : خُمْرَة الخَمْر : ما يُصيبُك مِن (صُدَاعها وأَذَاها) . جَمْعُهُ خُمَرٌ . قال الشاعِر .

وقد أصابَتْ حُمَيَّاها ، فَاتِلَهُ فَلْمِهِ الخُمَرُ (٢) فلم تَكَدُّ تَنْجَلِى عَن قَلْبِهِ الخُمَرُ (٢) (كالخُمَار) ، بالضَّمِّ . (أو) الخُمْرة والخُمَار: (مَا خَالَطَ مِنْ سُكْرِهَا) . وقيل

 <sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس «ما خمر بسه» وفي اللسمان وأسر ما خمر به الخمرة .

<sup>(</sup>١) في تسخة من القاموس : ﴿ أَمَّ الْحَسَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة وفي المقاييس ٢/١٥/ يرلذا أصابت ء

الخُمَار: بَقيَّـةُ السُّكْر.

(والمُنخَمِّر ، كَمُحَدِّث : مُتَّخذُهُا. والخَمَّارُ : بَائعُهَا . واخْتِمَارُ هَا : والخَمِّارُ هَا : إِذْراكُها) ، وذلك عِنْد تَغَيَّر رِيحِها الذي هو إِحْدَى عَلاَمَاتِ الإِدْرَاكِ ، (وغَلَيَانَها) .

وفى المِصْبَاح: اخْتَمَرَت الخَمْرَةُ: أَذْرَكَت وغَلَت .

(والخِمَارُ)، للمَرْأَة، (بالكَسْرِ: النَّحِيرَة النَّحِيرَة عن تَعْلَب، وأنشد:

• ثم أَمَالَتْ جانِيبَ الخِمِرِ (١)

(و) قيل: (كُلُّ مَا سَتَرُ شَيْئًا فَهُو خَمَارُه). ومنه خِمَارُ المَوْأَة تُغَطِّى به رَأْسَهَا. (ج أَخْمَرَةٌ وخُمْرٌ). بضم فسكون. (وخُمُرٌ)، بضَمَّتَين.

(و) يقال: (ماشَــم تَخِمَـارك؟ أَى ما غَيَّرك عَنْ حالك، ومَا أَصـابك) ما غَيَّرك عَنْ حالك، ومَا أَصـابك) يقال ذلك لِلرَّجُل إذا تَغَيَّر عَمَـا كان عَلَيْه .

(والخِمْرةُ منه)، أَى مِن الخِمَار، السَّان.

(كاللَّحْفَة من اللّحاف)، يقال: إنّها لَحَسَنَةُ الْخِمْرَة . ومنْه قَوْلُ عُمَسِ لَمُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : "ما أَشْبَة عَنْهُمَا : "ما أَشْبَة عَيْنَكَ بخِمْرَة هِنْد " وهي هَيْنَت الاختِمسَار . (و) منه المَشَل : "إِنَّ الاختِمسَار . (و) منه المَشَل : "إِنَّ الْمُجَرِّب الْعَارِف) : أي إِنَّ المسرأة المُجَرِّبة لا تُعَلَّم كَيْفَ تَفْعَلُ .

(و) الخمرة: (وعَاءُ بِزْرِ الكَعَابِرِ)، وفي بَعْضِ الأَصول: السَعَكَابِرِ (الَّتِسَى تَكُونُ في عِيسَدَانِ الشَّجَرِ، و) يقسال: (جاءَنا) فلان (على خمْرَة، بالكَسْر، و) على (خَمَرٍ، مُحَرَّكَةً)، أي (في سِرُّ وغَفْلَةً وخُفْيَةً)، أي (في سِرُّ وغَفْلَةً وخُفْيَةً). قال ابن أَحْمَر:

مِن طَارِق أَتَى على خمسرة أَوْحِسْبَةٍ تَنْفَع مَنْ يَعْتَبِسَرْ(١) فَصَّرَه ابنُ الأَعرابِيّ وقال : أَي على غَفْلَة منْك .

(وتَخَمَّرَتْ بِمه ) أَى الخِمَارِ . (واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْه) ، وخَمَّرتْ بــه

 <sup>(</sup>۱) اللسان . وفي التكملة جاه به شساهدا على أن « الحمرة بالفتسج » أي فتسج الحاه « الاستخفاء وفيها « من صارق يأتى . . . »

(و) من المَجَاز: (المُخْتَمِرَةُ: الشَّاةُ البَيْضَاءُ الرَّأْسِ). ونَصْسَ اللَّيثُ: السَّاهُ المُخْتَمِرَةُ من الضَّسانُ والْمِعْزَى هِلَى اللَّي ابيَضَ من الضَّسانُ والْمِعْزَى هِلَى اللَّي ابيَضَ من وأسُها من بَيْن سائرِ جَسَدِهَا. وفي التَّهْذِيسِ والمُحْكَم قالوا: هلى مِن الشَّياه: البَيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ اللَّيْضَاءُ مَسْلَ الرَّعْمَاءِ، مُشْتَقً اللَّوْدَاءُ من خِمَارِ المَرْأَةِ .

قال أَبوزَيْد: إِذَا ابيَضَّ رأْسُ النَّعْجَة من بَيْن جَسَدِها فهي مُخَمَّرةٌ ورَخْمَاءُ. ومِثْلُه في الأَساس وغَيْره، (وكَـٰذَا

الفَرَسُ). يقال: فَرَسُ مُخَمَّرٌ. إِذَا كَانَ. أَبْيَضَ الرَّأْسِ وسَائِرُ لَوْنِه مَا كَانَ. ولا يُقَال مُخْتَمِرٌ. وَهَذَا يَدُلُ [على] ولا يُقَال مُخْتَمِرٌ. وَهَذَا يَدُلُ [على] أَنَّ الذي في كلام المُصَنَّفِ أَوَّلاً هـو المُصَنَّفِ أَوَّلاً هـو المُحَمَّرُةُ.

(و) خسمَر عليه خَمَرًا و (أَخْمَرَ : حَقَدَ و ذَحَلَ . و) أَخْمَرَ ( فُلاناً الشَّيْءَ : أعطاهُ أَو مَلَّكَهُ إِيّاه ) . قال مُحَمَّد ابنُ كَثِيه : هذا كَلاَمٌ عِنْدَنَا مَعْرُوف ابنُ كَثِيه . لا يَكَاد يْتَكَلَّم بغَيْره . يَقُولُ باليَمَن . لا يَكَاد يْتَكَلَّم بغَيْره . يَقُولُ الرَّجُلُ : أَخْهِم رُنِي كَذَا و كُذَا و كُذَا . أَي الْرَجُلُ : أَخْهِم رُنِي كَذَا و كُذَا . أَي أَعْضَيه مِبَةً لِهِي ، مَلِّكُنِي إِيّاه . أَنْ وَنَخُو هُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(و) أَخْمَرَ (الشَّيْءَ: أَغْفَلُه). عن ابْنِ الأَعْرَابِـــيّ . (و) أَخْمَرَ (الأَمْرَ : . أَضْمَرَه). قال لَبِيـــد:

أَلِفْتُكِ حَتَّى أَخْمَرَ القَوْمُ ظِنَّةً عَلَى بَنُو أُمَّ البَنِينِ الأَكَابِرُ (١)

وعبارة التَّهْذِيبِ: وأَخْمَر فُلاَنَّ عَلَى طَنَّةً. أَى أَضْمَرَها. وأَنْشَدَ بَيْتَ لَبِيبِهِ. للبِيبِهِ.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۱۰ واللمان .

(و) أَخْمَ رَت ( الأَرْضُ : كَثُرَ عَمَرُهَا) ، أَى شَعَبَرُهَا المُلْتَفُّ . (و) خَمَرُهَا) ، أَى شَعِبَرُهَا المُلْتَفُّ . (و) يقال : أَخْمَرَ (العَجِينَ) وخَمَرَه إِذَا يقال : أَخْمَرَ (العَجِينَ) وخَمَرَه وأَفْطَرَه . كما يقال فَطَرَه وأَفْطَرَه . وأَفْطَرَه . (واليَخْمُ ورُ : الأَجْوَفُ المُضْطَرِبُ) مِن كُلِّ شَيْء .

(و) اليَخْمُور أَيْضِاً: ﴿ السَوَدَعُ ) ، واحدته يَخْمُورَةً .

(ومِخْمَرٌ ، كَمِنْبَرٍ : السِّمُ ) . وكذا خُمَيْر ، كُزُبَيْر ، (و) خُمَيْرٌ ، (كَزُبَيْر) أيضاً: ( مَاءُ فُوقَ صَعْدَةً ) بِاليَمَن . (و) خُمَيْرُ (بْنُ زِيَساد)، وِخُمَيْسر بنُ عَوْف بْنِ عَبْدِ عَوْف . (و) خُمَيْرٌ (الرَّحَبِــيُّ . ويَزِيــدُ بْنُ خُمَيْـــرِ) اليَزَنِــيّ من أَهْلِ الشَّامِ . (مُحَدَّثُونَ). الأُخيــر رَوَى عن أبيــه . وأَبُوه مِدْن يَرْوِي عن ابْنِ عُمَرَ . قالَهِ الذَّهَبِــيّ . (وأَبُو خُمَيْــرِ بْنُ مَالِكِ: تابِعــيُّ). ويقال : خُمَيْرٌ أَبُو مَالِكَ } يَــرُوِي عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو. وعنه عَبْدُ الكَرِيم ابنُ الحارِث . ( وخَـارِجَـةُ بــنَ الخُمَيْر)، صَحابِسيّ، مَسْرٌ ذِكْره (في الجم).

(و) خَمِيسرٌ (كأَمِيسر) أَبُو الخَيْر (خَمِيسرُ بْنُ مُحَمَّدُ) بْنِ سَعْد (الذَّكُوانِسَى) . سَمِسع مِن إِسماعِيلَ البَيْهَقِسَى . (و) أَبِسو المَعَسالِسَى البَيْهَقِسَى . (و) أَبِسو المُعَسالِسِي (مُحَمَّدُ بْنُ خَمِيسٍ الخُوارَزْمِسَى) . حَدَّثَ بِشَرْحِ السَّنَّةَ عِن البَغَسوِيّ . (وبكديه صَاعِدُ بْنُ مَنْصُسورِ بْنِ خَمِير) الخُوارَزْمِيّ ، أَخَذَ عَنْه العُلَيْمِيّ .

وفاته: خَمِيرُ بنُ عَبْد الله الذَّهْلِيّ ، عن ابن داسة . وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بنُ أَحْمد ابن خَمِير الخُوارزُميّ ، عن الأَصمّ . وأبو العَلاء صاعد بن يُوسُف بن حَميسر . لخُوارزُميّ أيضاً . ضَبطهم الزَّمَخُشَرِيّ . (مُحَدِّثُون ) .

(وذُو مِخْمَر). كَمِنْبَر، (أَو) هـو (مخْبَر). بالبَاءِ المُوَحَّدة. (ابنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ) مَلِك الحَبَشَة . (خَدَمَ النَّبِيَّ صلَّى الله عَلَيْه وسَـلَم). حَدِيثُه عنـد الدِّمَشْقِيِّين، وكان الأَوزاعِيِّ يقـول: هو بالمِم لا غَيْر.

( وذَاتُ الخِمَــارِ بالــكَــُـــزِ : ع بِتِهَامَةً ) ، نقله الصّغانِـــيّ .

( وَذُو الخَمَار ) : لَقَبُ ( عَوْفُ بِنِ الرَّبِيتِ بِ بُنِ ) سَمَاعَة ( ذِي الرَّمْحَيْن ) . وَإِنَّمَا لُقَب به (لأَنَّه قاتلَ فَي خِمَارِ امرأتِه وطَعَن) في ( كثيرِين . فإذا سُئْلِ أَ واحِدٌ : مَنْ طَعَنَك ؟ قال : فُو الخِمَار ) .

(و) ذُو الخِمَار: (فَرَسُ مَالِكَ بُنِ نُويَّسُ مَالِكَ بُنِ نُويَّسُرَةً) الشَّاعِرِ الصَّحابِسَىُّ أَخِسَ مُتَمَّم . قال جَرِيسر:

مَنْ مِثْلُ فارِس ذِى الخِمَار وقَعْنَب والخِمَار وقَعْنَب والحَنْتَفَيْسَنِ لِلَيْلَةِ البَلْبَالِ (١)

(و) ذو الخِمَارِ : (فَرَسُ الزَّبَيرِ بْنِ العَوَّامِ) القُرَشِيِّ . شَهِدَ عليه (يَوْمَ الجَمَل) ، وقد جاء ذِكْرُه في الشَّعر .

(و) من المَجَازِ : (المُخَامَرَةُ : الإِقَامَةُ ولُزُومُ المَكَانِ) . وخَامَرَ الرَّجلُ بَيْتَهُ وخُمَّرَه : لَزِمَه فسلم يَبْرَحْه . وكذلك خَامَرَ المَكَانَ . أَنْشَدَ تَعْلَبُ :

\* وشاعِر يُقَالُ خَمَّرٌ في دَعَهُ (١) \*

(٢) اللسان .

(و) قال ابنُ الأعرابِيّ : المُخَامَرَة : (أَنْ تَبِيتِ خُرَّا على أَنَّهُ عَبْدُ) . وبه فَسَّرَ أَبُو مَنْضُور قَوْل سَيّدِنَا مُعَاذٍ الآتِي ذِكْرُه .

(و) المُخَامَرَةَ: (المُقَـَارَبَهُ والمُخالَطة). يقال: خامَرَ الشَّيْءَ. إذا قارَبَه وخالطه. قال ذُو الرُّمَّة:

هَامَ الفَّذِادُ بِالْكُراهِ الوَّارِ تَسْقَيمُ (۱) منها على عُلَوَاءِ الدَّارِ تَسْقَيمُ (۱) وهو بالمَعْنى انثانِي مَجَازُ ومُكَرَّر. قال شَهِ إلى المُغْنى انثانِي مَجَازُ ومُكَرَّر. قال شَهِ إلى المُغْلِطُ . قال شَهِ إلى المُخَالِطُ . فَامْرَةُ الدَّاءَ ، إذا خالَطَه ، وأَنْشَد:

وإذا تُبَاشِوك الهُمُ ....و مْ فَإِنَّهُ اللَّهُ مُخَامِ .....ر (٢) ونَحْوَ ذَلِكَ قَالَ اللَّيثُ في خامَرَه الدَّاءُ . إذا خَالَطَ جَوْفَه .

(و) المُخَامَرَةُ: (الاستتسارُ ومِنْه) المَثَل: ( ﴿خَامِرِي أُمَّ عَامِرٍ ﴾ وهِنَى الضَّبُعُ ﴾ . أَي اسْتَسِرِي

<sup>(1)</sup> ديوان جرير ۴۹۷ والتكمية ومادة ( حنتب ) وفى الأصل والتكملة « والخنتفين » والصواب من الديوان ومادة (حنتف ) .

دیوانه ۲۰ و رئسان .

<sup>(</sup>۲) الله ت

(ويُقَال: «خَامِرى حَضَبِاجِر، أَتَاكِ ما تُحَاذِر». هَكَذَا وَجَدْنَاه). وبَسَطه ما تُحَاذِر». هَكَذَا وَجَدْنَاه). وبَسَطه المَنْدَانِيِّ في مَجْمَعِ الأَمْشَال والزَّمَخْشَرِيُ في المُسْتَقْصَى وابْنُ أَبِي الحَدِيد في شَرْحِ نِهْجِ البَلاَغَة وأَبُو عَلِي السَّعَلَى اللَّكَم وأَبُو عَلِي البَلاَغة وأَبُو عَلِي البَلاَغة وأَبُو البَلاَغة وأَبُو عَلِي البَلاَغة وأَبُو البَحْدِيد في شَرْحِ نِهْجِ البَلاَغة وأَبُو عَلِي البَوسِيِّ في زَهِر الأَكْم والوَجْهُ خَامِر بحَدْف الباء أو والوَجْه خَامِر بحَدْف الباء أو تُحَاذِرِين والمَشْهُور عند تُحَاذِرِين والمَشْهُور عند أَهْلِ الأَنْ الله والدَّي وَجَدَه المُصَنَّف أَهْلِ الأَنْ اله والدِّي وَجَدَه المُصَنَّف

( واستَخْمَرُه : استَعْبَدَه ) . بِلُغَةِ الْيَمَن . هـكَذَا فَسَر ابنُ المُبَارَك حَديثُ مُعَادُ الْمَن استَخْمَر قَوْما حَديثُ مُعَادُ الْمَن استَخْمَر قَوْما فَلْهُ مَا خُرَارُ وجِيسرَانٌ (١) مُسْتَضْعَفُون فله ما قَصَرَ في بَيْسه الله يقول : فله ما قَصَرَ في بَيْسه الله يقول : أخذهُم قَهْرًا وتَملَّك عَلَيْهِم . فَمَا وَهَبَ المَلكُ مِن هُولاء لرَجل فاحْتَبَسه الملكُ مِن هُولاء لرَجل فاحْتَبَسه واخْتَارَه واسْتَجْرَاه في خِدْمَته حسى واخْتَارَه واسْتَجْرَاه في خِدْمَته حسى المَلكُ مِن هُولاء لرَجل فاحْتَبَسه بالإسلام وهو عنده عَبْدُ فَهُو لَه . جاء الإسلام وهو عنده عَبْدُ فَهُو لَه . من استَبْعَد قَوْماً في الجاهِليَّة ثم جَاء من استَبْعَد قَوْماً في الجاهِليَّة ثم جَاء الإسلام فلكه مَا حَازَهُ في بَيْتِه .

لا يَخْـرُجُ مِن يَـدِه : قال : وهٰـذا مَبْنِـي ُ على إِقْـرَارِ النَّاسِ على مَـاف أَيْدِيهـم .

(والمُسْتَخْمِر: الشَّرِّيبُ)(١) للخَمْرِ دائماً، كالخَمِّيسر وَزْناً ومَعْنَى.

( وتَخْمُــرُ ، كَتَنْصُــر ) مُضـــارِع نَصَر : (من أَعْلامِهِنّ) ، أَى النِّسَاءِ .

(و) يُقَال : (ماهُو بِخَلِّ ولا خَمْر). أَوَى اللهُ عَنْدَهُ ولا شَرَّ) . وَفَى التَّهْذِيبِ : لا خَمْرَ فيه ولا شَرَّ عِنْدَهُ. وَيُقَالُ أَيْضِاً : ما عِنْد فلان خَلَّ فِيكُ ولا شَرَّ عِنْدَهُ. ولا خَمْرٌ .

(وباخَمْرَى كَسَكْرَى: أَهُ): قَرْيَسَةُ بِالْبَادِيَةُ (قُرْبَ الْسَكُوفَةِ ، بِهِا قَبْرُ) الْإِمَامِ الشَّهِيدِ أَبِسِي الْحَسَنِ (إبراهم الْإَمَامِ الشَّهِيدِ أَبِسِي الْحَسَنِ (إبراهم الْمُثَنَّى (بْنِ الْحَسَن) الْسَّبُطِ الشَّهِيلِدِ اللهِ الْمُثَنَّى (بْنِ الْحَسَن) الْسَّبُطِ الشَّهِيلِدِ اللهِ السَّهِيلِدِ اللهُ عَلْمَ ) بْنِ أَبِسِي طَالِبٍ ، الْمُثَنِّى اللهُ عَنْهُم . خَرَجَ بِالبَصْرَةُ فَى رَضِينَ اللهُ عَنْهُم . خَرَجَ بِالبَصْرَةُ فَى رَضِينَ اللهُ عَنْهُم . خَرَجَ بِالبَصْرَةُ فَى سِنَةً ١٤٥ وبايعَه وُجُوهُ النَّاسِ . وتَلَقَّب بِأَمِيلِ المُؤْمِنِيلِ، فَقلِقَ لَذَلَكُ أَبُسُو بِالْمُؤْمِنِيلِ، فَقلِقَ لَذَلَكُ أَبُسُو

 <sup>(</sup>۱) كذا في النهاية واللسان , وفي الأصل : « من استخمر قوماً ولهم جيران .

<sup>(</sup>١) كذا في تسخة من القاموس . وفي القاموس : الشارب .

جَعْفَر المَنْصُورُ ، فأَرْسُلَ إليه عِسَى ابنَ مُوسَى لقِتَاله ، فاستُشْهِدُ السَّبَدُ السَّبَدُ السَّبِدُ السَّبِدُ السَّبِدُ السَّبِدُ وَكَانَ إَبْرَاهِم ، وحُمِلَ رَأْسُه إلى مِصْر ، وكانَ ذلك لخَمْس بقين من ذي القَعْدة سنة ١٤٥ وهُو ابنُ ثمان وأرْبَعين ، كما حَكَاه البُخَارِيُ النَّسَابة ، ولَيْسَ له عَقِبٌ إلا مِن ابْنه الحَسَن ، وحَفيده إبْرَاهِم بن عَبْدِ الله بن الحَسَن ، وحَفيده إبْرَاهِم بن عَبْدِ الله بن الحَسَن هَذا حَدُ بَنِدى الأَزْرَق باليَنْبُع .

(وخُمْسرانُ ، بالضَّمِّ : نَاحِيَسَةُ بِخُرَاسَانَ) ، وفي كُتُب السِّيرِ : فَتَحَ ابنُ عَامِسر مَدينَةَ إيران شَهْر وما حَوْلَها : طُوس ، وأَبِيوَرْد ، ونَسَا ، وخُمْرانَ ، حَتَّى انْتَهَسى إلى سَرُخْسَ عَنْوةً وذَلِك في سنة ٣١ .

# [] وممَّا يُسْتَدَّرَك عليــه:

رَجُل خَمِرٌ كَكَتِف : خَامَرَه دَاءُ . قال ابنُ سِيدَه : وأَرَاه عَلى النَّسَبِ . قال امْرُو ُ القَيْس :

أَحَارُ بْنَ عَمْرِو كَأَنِّـى خَمِــــرْ وَيَعْدُو عَلَى المَــرْءِ مَا يَأْتَـــمِرْ (١)

وقال ابنُ الأَعْرَابِــيّ: رَجُلٌ خَمِرٌ، أَى مُخَــامَرٌ . قال : وهــكذا قيّــده بخَطّه شَمِــرٌ .

وعِنَبُّ خَمْرِيٌّ : يَصْلُح للخَمْرِ . وَلَوْنَ الخَمْرِ . وَلَوْنَ الخَمْرِ .

والخُمَارُ: بَقِيَّةُ السُّكْرِ. تقول منه رَجُلُ خَمِرٌ أَى فَى عَقِبِ خُمَارٍ. ويُنْشَدُ قَوْلُ الْمِرِئُ القَيْسِ: قَوْلُ الْمُرِئُ القَيْسِ:

\* أحارُ بْنَ عَمْرٍ و فَوَادِى خَمِرْ \* وحَمِسرٌ ورجُلٌ مَخْمُور : بِه خَمَارٌ ، وحَمِسرٌ كَذَٰلك ، وقد خُمِسرَ خَمْرًا ، ورجسلٌ مُخَمَّر ، كَمَخْمُور . وتَخَمَّسرَ بالخَمْر تَكَسَّرَ بالخَمْر تَكَسَّرَ بالخَمْر تَكَسَّرَ بالخَمْر تَكَسَّرَ بالخَمْر .

وخُمْرَةُ اللَّبَنِ: رَوْبَتُـه التي تُصَبُّ عَلَيْه لِيَرُوبَ سَرِيعًا رُوْوباً.

وقال شَـمِرٌ: الخَمِيــرُ: الخُبْزُ في قوله:

«ولاحِنْطَة الشَّامِ الهَرِيتِ خَمِيرُها (١) «

(۱) اللهان وهو للفرزدق كما فى مدة (زيت) وروايته : أكتبهم بعيسير لم تكن يمنيسسة ولاحنطة الشّام المزيت خميرُهسم

<sup>(</sup>١) الديوان/١٥٢ واللمان.

أَى خُبْزُها الَّذِى خُمِّر عَجِينُه فَدَهبَتْ فُطُهورَتُه . وطَعَامٌ خَمِيسر فَدَهبَتْ فُطُهورَتُه . وطَعَامٌ خَمِيسر ومَخْمُورٌ فِي أَصْعِمَة خَمْرَى . وَوَصَفَ أَبُو ثَرُوانَ مَأْدُبَةً وبَخُورَ مِجْمَرِهَا قسال : فتَخَمَّرَتْ أَطْنَابُنَا . أَى طَابَنْتُ روائِكُ وَيَعْدَرُها بَالْبَخُور .

وعن ابْنِ الأَعْرَابِيّ : الخِمْرَة : الاسْتِخْفَاءُ . قال ابنُ أَحْمَر :

مِسن طارِق يَأْتِسى عَلَى خِمْسرَة أَو حِسْبَةً مَنْ يَعْتَبِسرْ (١)

وأَخْرَجَ من سِرِّ خَمِيرِهِ سِرًّا . أَى بَاحَ به . واجْعَلْه فَى سِرِّ خَمِيسَرِكَ .أَى اكْتُمْه . وهنو مَجاز .

وفى حَدِيث أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيَ قَالَ: « دَخَلْتُ المَسْجِدَ والنَّاسُ أَخْمَرُ مَا كَانُوا » . أَى أَوْفَرُ .

والخَمَرُ ، مُحَرَّكَةً : وَهْدَٰةً يَخْتَفِي

سَأَخْلُبُ عَنْساً صَحْنَ سَمِّ فَأَبْتَغِي بِهَ خِيرَتِي إِنلم يُجَلُّوا لِي الخَمَرُ (١)

قال ابن سيده: معناه إن لم يُبَيِّنُوا لِي الخَبرَ، ويُرُوَى يُخَلُّوا، فعَلَى هٰذَا، الخَمرُ هنا: الشَّجَرُ بعَيْنه. أَى إِن لَم يُخَلُّوا لِي الشَّجَرِ أَرعَاها إلالي هَجَوْتُهم فَكَان هِجَائى لَهُمْ سَمًّا، ويُروَى: سأَخلُب عَيْساً، وهو سَمًّا، ويُروَى: سأَخلُب عَيْساً، وهو [ماءً] الفَحْل (١) ويزعُمُون أَنَّه سَمًّ. ومُخَمَّر. كَمُعَظَّم: مَاءُ لَبَنِي قُشَيْر.

ومِخْمَر ، كَمِنْبَرٍ : وَإِدٍ فَى دِيَارِ كِلاَبٍ. وخُمَيْرَةُ ، كَجُهَيْنَةَ : فَرَسُ شَيْطَانِ بْن مُدْلِے الجُشَمَى .

وفى الحديث: المَلِّكُه عَلَى عُرْبِهِم وخُمُورِهِم، قال ابنُ الأَثِير عُرْبِهِم وخُمُورِهِم، قال ابنُ الأَثِير أَى أَهْلِ القَرى لأَنَّهُم مَعْلُوبون مَعْمُورُون بما عَلَيْهم من الخَراج والكُلف والأَثْقَالِ. قال: وكذا شرحَه أَبُو مُوسَى .

وفى حَدِيتِ أُمِّ سَلَمَة «أَنَّه كان يَمْسَح عَلَى الخُفِّ والخِمَار » أَرادَت بالخِمَارِ العِمَامَة لاَّن الرُّجُلَ يُغَطِّى بها

<sup>(</sup>١) الساد .

<sup>(</sup>۲) اللان ,

<sup>(</sup>١) زيادة من اللـــان .

رَأْسَه ، كَمَا أَنَّ المَرْأَة تُغَطِّيه بِخِمَارِهَا ؟ وَذَٰلِكَ إِذَا كَانَ قَدَ اعْتَمَّ عِمَّةَ الْعَرَبِ فَأَدَّارَهَا تَحْت الحَنَك فَلا يَسْتَطِيع فَأَدَّارَهَا تَحْت الحَنَك فَلا يَسْتَطِيع نَزْعَها فَى كُلل وَقْت فَتَصير كَالخُفَيْنِ . غَيْر أَنَّه يَخْتَاجُ لِمَسْح كَالخُفَيْنِ . غَيْر أَنَّه يَخْتَاجُ لِمَسْح على القليل من الرَّأْس ثم يَمْسَحُ على العِمَامَة بَدَلَ الاسْتِيعَاب .

وسَارَّهُ فخَمَرَ أَنْفُه .

وابن يُخَامِر السَّكْسَكَىُّ: صَحَابِـــيّ. وأَبُو خَمِيـــرَةَ مِن كُنَاهِــم .

وخُمْرَةُ بِالضَّمِّ : امرأَةٌ كَانَت في زَمَنِ الوَزِيرِ المُهَلَّبِيِّ ، هَجَاها ابنُ سُكَّرَة . وله فيها مِن الشَّعْرِ قَدْرُ دِيوَان .

ونَعِيمُ بِنْ خَمَّارِ كَشَدَّادٍ . لَهُ صُحْبَةَ ويقالَ ابِنْ هَمَّارِ . وذكره المصنَّف في «هب ر» و «هم ر» تبعاً للصّاغَانِيّ ولم يَذْكُره هنا . وهذا أَحَدُ الأَوْجُهِ فيه .

وكغُرَابِ خُمَارُ بنُ أَحْمَدَ بنِ طُولُون وهــو خُمَــارَوَيْه . وإسماعيـــل بنُ سَعْد<sup>(۱)</sup> بنِ خُمَارٍ ، كتب عنه السَّلَفِيّ .

وسُلَيْمَانِ مِنْ مُسلم بن خِمَارِ الخِمَارِيّ بالسكس : مُقْرِئٌ مَشْهُ ور . وأَخُوه مُحَمَّد شَيْئٌ للوَاقِدِيّ . وأَبُو البَرَكَات إبراهِيمٌ بنُ أَحْمَد بن خَلَف بن خُمَارِ الخُمارِيّ (۱) . بالضم : مُحَدِّث ، وابنه أَبُو نُعَيم محمّد ، ثِقَة خَدَّث بمُسنَد مُسدّد ، عن أَحْمَد بن المُظَفَّر .

وبِفَتْح فَشْكُون خَمْرٌ بن مالِك صاحِبُ ابْنِ مَشْعُودٍ . وقيل فيه بالتَّصَّغِير

وبِفَتْح فَضَم : خَمُرُ بنْ عَدِى بنِ مَالِك الْحِمْيَرِي . وفي كِنْدَة : خَمَرُ بنْ عَمْرِو بن عَمْرِو بن وَهْب بن رَبيعة بن مُعاوية الأكرمين . مُحَرَّكة . منهم أبو شَمِرِ ابن خَمَرٍ . شريف شاعر في الجاهِلية والإسلام . وَهُو القَائل :

الوارثُون المَجْدَعن خَمَـر »

وهم رَهْط أَبِسى زُرَارَة . ذَكَره ابنُ السَكَلْبِسيّ .

ومنهم الصباح بنسوادة بن حُجْرِ بن كابِس بن قَيْس بن خَمْرِي.

<sup>(</sup>١) أي المشتبه را سند ا

<sup>(</sup>١) في المشتبه ٣٤٦ ﴿ الجُمَّارِيُّ ﴾

وفى هَمْدَان خَمَرُ بنُ دَوْمَانَ بن بَكِيلِ ابن جُشَم بن خَيْرَانَ بن نَوْف (١) ، وهم رَهْط أَبى كُريْبٍ محمّد بن العَلاءِ البَكِيلِيّ الهَمْدانِيّ الخَمْرِيّ .

والأُخْمور: بَطْن من المَعَافِر نَزَلُوا مِصْر، منهم زَيْدُ بْنُ شُعَيْب بْنِ كُلَيْب الأُخْمُورِيّ المِصْرِيّ

ويقال فيه الخَامِريُّ أيضاً.

وخَمِيــرَوَيه . جَدُّ أَيِــى الفَضْــل محمَّد ، هَرَوِيَّ محمَّد ، هَرَوِيَّ ثَقَــةً .

والخُمْرِيّ ، بضم فسكون ، إلَى الخُمْرَة ، وهي المقنعة ، نُسِب إلَيْه مَنْصُسور بْنُ دِينَار ، وأَبُو مُعاذ أَحْمَدُ ابْنُ إبراهيم الجُرْجَانِيّ ، ومُحَمَّد بنُ مَرْوَانَ ، وزَيْدُ بْنُ مُوسَى ، الخُمْرِيُّون ، مَحَدِّثُون .

وخَمِرُ كَكَتِف: مَوْضِع باليَمَن به مَشْهَدُ السَّيِّد العَلاَّمة عَامِرِ بْنِ عَلَى ابن الرَّشِيدِ الحُسَيْنِينَ ، ذَكَره ابن الرَّشِيدِ الحُسَيْنِينَ ، ذَكَره ابن

أبِسى الرِّجال فى تَارِيسخه، واختُلف فى القُحَيْفِ (١) بنِ خمير بن سُلَم الخَفَاجِيِّ الشَّاعِر، فضبطَه الآمِدِيُّ كَأْمِير. وحَكَى الأَمِيرُ فيه التَّشْدِيدَ.

## [خ م ج ر] «

(الخمجسر ، كَجَعْفَسر وعُلَبِط وعُلاَبِط، والخَمْجَرِيسرُ) ، أهملُهُ الجَوْهَرِيّ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : هو (المَاءُ المِلْحُ) جِدًّا . قال :

لو كُنتَ مَاءً كنت خَمْ جرِيراً أَو كُنتَ رِيحاً كانَتِ الدَّبُ ورَا أَو كُنتَ مُخَّا رِيراً (٢) أَو كُنتَ مُخَّا رِيراً (٢) (أَو) هو (الَّذِي لا يَبْلُغُ) أَنْ يَكُونَ (الأُجَاجَ و)، قيل : هو الذي (تَشْرَبُه الدَّوابُّ ) ولا يَشْرَبُه النَّاسُ . وقال ابن الأَعْرَابِي : ربما قَتَلَ الدَّابَّةَ ولا سِيما النَّادَةِ ولا سِيما إن اعْتَادَتِ العَدْبَ .

(أَو الخَمْجَرِيرُ) هُو الْمَاءُ (المُرُّ) ، عن ابنُ دُرَيْد، وزاد غَيْرهُ: الثَّقِيل.

ر ( و ) يقال : ( بَيْنَهُم خَمْجَرِيرَةً ) ، أَي

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « نون » و الصواب من جمهرة أنساب العرب ۳۹۲ ـ

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج « النجيب » و المثبت من المؤتلف ١٣٩

<sup>(</sup>٢) التكملة . وفي اللمان المشطور الأولى .

(تَهْوِيشٌ)، ونَصُّ التَّكْمِلَة: بينَهُــم خَمْجَرِيــرٌ.

#### [ خ م ش ت ر ]

(الخَمَشْتَر كَغَضَنْفُ ر) . والشَّيسَنْ مُعْجَمَة ، أَهمَلَه الجَوْهَرِيّ والجَماعة . وَهُو (الرَّجُلُ اللَّئِيمِ) الدَّنِيءُ الخَسِيش

# [خمطر] \*

(ماءُ خَمْطَرِيرٌ)، أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ. وقال ابن دُرَيْد: هــو (كخَمْجَرِيرٍ وَزْناً ومَعْنَــي)، أَى مُرُّ ثَقِيتَـٰلٌ . وفي بَعْضِ النِّسَـخِ لَفْظاً ومَعْنَى .

[] ومما يُسْتَدُرُك عليمه :

# [خمقر].

الخَمْقَرِى ، بالفَتْح : نِسْبة إلى خَمْس قُرى ، وهمى : بَنْمج دِيمه ، منها أَبُو المَحَاسن عَبْدُ الله بنُ سَعْد الخَمْقَرِى ، من المشهوريسن بالفَضْل .

# [خنتر] \* (۱)

(الخنْتُارُ ، بالكَسْر ، والخُنتُورُ .

بالضَّمِّ) أهمله الجَوْهَـرِى ، وقسال الأُمَـوِيُّ: الْخِنْتَار. وقال أَبو عَمـرِو: الخُنْتُورُ هو (الجُوعُ الشَّدِيدُ) . يقال: جُـوعٌ خِنْتَـارٌ ، أَى شَدِيدٌ . وكذلك خُنْتُورٌ ، ووقَـعَ في مُسودَّةِ اللَّسَان ، خيتـور : بالبَاء ، وهو غَلَط .

## [خنثر] **،**

(الخَنَشِر . بفَتْحَتَيْن وكَسْرِ الشاء) المُثَلَّثَةِ . الأُخِيرَة عن كُرَاع (١) : (الشَّيءُ الحَقِيرُ الخَسِيش يَبْغَسَى مِنْ مَتَسَاعِ الحَقِيرُ الخَسِيش يَبْغَسَى مِنْ مَتَسَاعِ القَسَوْمِ ) في السَدَار (إذا تَحَمَّلُسوا . كالخَنْشِر) . كجعُفر . (والْخِنْشِر) . كالخَنْشِر : (والْخِنْشِر ) . كَذِبْسِر ج . (والْخُنْشُر ) ، كَهُدْهُسَد .

( والخَنَاشِينِ : الدَّوَاهِنِينَ ) كالخَنَاسِيرِ ، بالسّين . كلاهما عن ابْنِ الأَعْرَابِسِيّ . وقرأت في كِتَابِ الأَعْرَابِسِيّ . وقرأت في كِتَابِ الأَمثالِ لأَبِي محمّد العُكْبَرِيّ في حَرْفِ

 <sup>(</sup>١) جاءت هي و تاليتاها بعد مادة (خبر) في اللسان .

<sup>(</sup>۱) جينة «الأخيرة عن كرع « هي من وهم نشرح ذك أن الذي جاء في إللسان هكذا « الحسشرُ والحسَشيرُ الأخيرة عن كراع » فأضاف نشارح "بحسة عن المسان في غير موضع إضافتها ويمكن أن يعتمس له أن تجمل الأخيرة صافة للمشتة ولسكن هذا يخر بالمراد في اللسان أو أن تحذف كلمة المنابع قاليصع اقترامه .

الميم في قَـوْلهـم : «مااسْتَتَر مَـنْ قاد الجَمَل » . وأنشد للقُلاَخ :

أَنَا القُلاَخُ بِنُ جَنَابِ بِنِ جَلاَ أَخُو خَنَاثِيرَ أَقُودُ الجَمَلاَ (١)

قال: أَى أَنَا ظَاهِـرٌ غَيرُ خَفِـيً . والخَنَاثيـرُ: الدَّوَاهِـي .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِــيّ في موضع آخَرَ: الخَنَاثِيرُ: (قُمَاشُ البَيْتِ).

(وخَنْشَرُ)، كَجَعْفَر، (أَفَى نَسَبِ تَمِيمٍ)، ضَبَطَه الحَافِظِ بالحَافِ المُهْمَلَة. ثمِيمٍ)، ضَبَطَه الحَافِظِ بالحَافِ المُهْمَلَة. (وفي أَسَدِ خُزَيْمَةً)، ضَبَطَه الحَافِظُ بالمُهْمَلَة، (وفي قَيْسِ عَيْلاَنَ)، ضَبَطه الحافِظ بالمُهْمَلَة.

( وعَمْرُو بْنُ خَنْتُ مِ مِن أَبْطَال الجَاهليَّة ) ، وهو (جَلَّ أُمِّ المُؤْمِنين خَدِيجَة ) ابْنَة خُويْلد (لأُمَّهَا) ، رَضِي اللهُ عنها ، وفيه الوَجْهَان ، ذَكرهُما الحَافِظ .

#### [] وفاتــه :

خَنْثُرُ بِنُ الأَضْبَطُ الْحَلَالِيَّ ، فارِسُ جَاهِلِتِيُّ مِنْ وَلَدِهِ مَنْظُورُ بِنُ رَوَاحَةً

(١) لللمان والتاج (قلخ) .

الشَّاعِرِ ، وقد قِيل فيه بالإِهْمالِ أَيضاً .

# [خن جر] \*

(الخَنْجَسر، كَجَعْفُسر: السِّكِّين) وقيـلَ إِنَّ نُـونَه زائدَةٌ ، وإِن وَزْنَــه فَنْعَلُّ ، ومَالَ إليه بَعْضُ الصَّرْفيِّين ، (أو العَظيمةُ منْهَا)، هـ كذا بتَأْنيت الضَّمير في أُصُول القَامُوس كُلِّهَا ، أَى السِّكِّينِ باعْتبَارِ أَنَّه جَمْعٌ واحدُه سِكِّينةً ، فَأَرَادَ أَوَّلاً مُفْسَرَدًا ، وأعَسادَ عليه الجَمْع ، فهو كالاستخدام ، قَالَه شَيْخُنَا . (وتُكْسَر خَاوَّه) . أي مع بَقاءِ فَتْح ثالِثِ الكلمة ، فيكون كدِرْهَم . ويُسْتَدْرَك على بخسرَق في شَرْح لامِيَّة الأَفْعَال فإنَّه قَالَ فيه : لم يُعْرَف فِعْلَل اسْمــاً إِلاَّ دِرْهَم ، وزاد في المِصْبَاحِ لُغَةً ثَالِثَة وهِــى كَزِبْرِج ومن مُسائل الكتّاب: المَرْ مُ مَقْتُول بِمَا قَتَلَ بِهِ ، إِنْ خَنْجَرًا فَخَنْجَرٌ وإِنْ سَيْفُساً فسَيْفٌ.

(و) الخَنْجَرُ (النَّاقَةُ الغَزِيرَةُ) اللَّبَنِ (كالخَنْجَرَة)، بالهَاء، (والخُنْجُورَةِ)، بالضَّمَّ، والجَمْعُ الخَنَاجِرُ . وقَال

الأَصْمَعِــى : الخُنْجُــورُ ، واللَّهُمُــوم والرُّهُمُــوم والرُّهْشُوش : الغَزِيرَةُ اللَّبَن من الإِبِل .

(ورَجِلُ خَنْجَرِيُّ اللِّحْيَةِ)، أَى (وَرَجِلُ خَنْجَرِيُّ اللِّحْيَةِ)، أَى (قَبِيحُهَا)، على التَّشْبِيه، نَقَلَه الصَّغانِيِّ عن الفَرَّاء. والعَّامَة تَقُول مُخَنْجَرَة.

(والخَنْجَرِيرُ): المَاءُ المُرُّ الثَّقِيلُ، وقيل هو الْملْسع جِدًّا مثْل(الخَمْجَرِير) (و) يقال (نَاقَةٌ خُنْجُورَةٌ)، بالضَّمِّ، أي (ضَخْمَةٌ).

والخَنْجَرُ اسمُ رَجُلٍ ، هو الخَنْجَرُ بنُ صَخْرِ الأَسَدِيّ .

#### [ خنر] \*

(الخَانِرُ: الصَّدِيقُ المُصَافِي). عن أَى العَبَّاس. (جَ خُنْرُ)، بِضَمَّتَيْن. هَكَذَا هُو مَضْبُوط في النَّسَخ. هَكَذَا هُو مَضْبُوط في النَّسَخ. والصَّوَاب خُنَّرُ. مِثَال رُكَع . يقال: فلانٌ لَيْسَ من خُنَّرِي . أَى لَيْسَ من أَصْفيائي .

(والخَنَوَّرُ) ، بفتم الخَاءِ والنُّونِ وَتَشْمَدِيدِ الوَاوِ ، (كَعَمْدُوَّرٍ ) ، ولو وتَشْمَدِيدِ الوَاوِ ، (كَعَمْدُوَّرٍ ) ، ولو قمال كَعَمَلُّس كَانَ أَحسَنَ لَشْمَهُرَته ،

(و) الخَنَّــور، مثــل (تَنُّور: قَصَبُ النَّشَّابِ). أنشــد أَبُو حَنِيفَةً:

يَرْمُونَ بِالنَّشَّابِ ذِي الْـ يَرْمُونَ بِالنَّشَّابِ ذِي الْـ يَرْمُونَ الْقَصَابِ الْخَنَابِ وَرُ (١)

(و) قِيلِ: (كُلُّ شَجَرة رِخُوة خَوَّارَةٍ) فهى خَنَوَّرَة . قَالَ أَبو حَنيفَة : فلذلك قِيلَ لقصب النَّشَابِ خَنوْرٌ . [(والنَّعْمَةُ الظاهِرَةُ)] (٢)

(و) الخِنَّوْر، (كعِلَّوْس)، أَى على مِثَالَ بِلَّوْرِ، (كعِلَوْس)، أَى على مِثَالَ بِلَّوْرِ، (وعَذَوَّرَ: الدُّنْيا)، كَأُمِّ خَنُورٍ . قال عَبْدُ المَلِك بْنُ مَرْوَان : وفي رِوَايَة أُخْرَى سُلَيْمَان بْنَ عَبْد المَلِك : .

﴿ وَطِئْنَا أَمَّ خَنُّورٍ بِثَمُوَّةً (٣)
 ﴿ وَطِئْنَا أُمَّ خَنُّورٍ بِثَمُوَّةً (٣)
 ﴿ وَطِئْنَا أُمَّ خَنُّورٍ بِثَمُوَّةً (٣)
 ﴿ وَطِئْنَا أُمَّ خَنُّورٍ بِثَمُوَةً (٣)
 ﴿ وَطِئْنَا أُمَّ خَنُّورٍ بِثِمُوَةً (٣)

(وإِسماعيلُ بْنُ إِبراهِيمَ بْنِ خُنَّرَةَ . كَشُكَّرَةِ . مُحَدِّثُ صَنْعَانِــيُّ ) . رَوَى عَنْه غُبَيْد بن محدّد الـكِشْوَرِيّ .

(وأُمُّ خَنُور). كَتَنُّور. (وخِنُّوْر). كَبِلَّوْر: (الضَّبُعُ)؛ وقيــل: كُنْيَتْه.

<sup>(</sup>۱) اللسان , والتكملة و فيها « ذي القصب . . .

<sup>(</sup>٢) زيدة من القاموس.

<sup>(</sup>۲) الليان ا

وقيل هي أم خِنّور كيلور ، عن أبي رياش ، والذي في الجَمْهَرَة لابنِ دُريْد الخِنّور ، والذّائي والخَنّور مثال التّنور ، بالرّاء والزّائي : الضّبُع . فَتَأَمَّلُه مع سِياق المُصَنِّف . الضّبُع . فَتَأَمَّلُه مع سِياق المُصَنِّف . (و) أم خِنّور خَنور : (البَقَرَةُ) ، عن أبي رياش أيضاً ، (و) قيل : والدّاهية ) ، يقال : وقع القوهم في أم خنور ، أي في داهية . (و) الخَنور : النّعْمَة ) الظاهرة ، وقيال : الكثيرة ، ونيال الكثيرة ، وفيال : الكثيرة ، وفيال النّعْمَة والدّاهية ، وإنّه هذه بين النّعْمَة والدّاهية ، وإنّه هذو بحسب النّعْمَة والدّاهية ، وإنّه هذو بحسب القامات والعَوارض ، كما لا يَخْفَى . المقامات والعَوارض ، كما لا يَخْفَى .

(و) أمَّ خَنُور: (مِصْرُ)، صانبها الله تعالى ، قال كُراع: لكثرة خيرها ونعمتها، (ومنه الحديثُ) الذي رَوَاه ونعمتها، (ومنه الحديثُ) الذي رَوَاه أَبُو حَنيهَ الدِّينَورِيّ في كتاب النّبات (اللهُ خَنَهور يُسَاقُ إِلَيْهَا القصارُ الأَمْ خَنَهور يُسَاقُ إِلَيْهَا القصارُ الأَمْ خَنُور اللهُ اللهُ

التي لا تُوجَد في غَيْسرها ، وساكِنُهَا ، لا يَخْلُو من خَيْرٍ يَدِرٌ عَلَيْهِ فِيهَا ، فَكَأَنَّها البَقَرةُ الحَلُوبُ النَّافِعَة ، وقيل غَيْرُ ذٰلِك ، وهو كَلامٌ حَسَنٌ ، وعلى هذا فَيَكُون مَجَازًا . وعكن أَنْ يَكُون مَجَازًا . وعكن أَنْ يَكُون تَسْميَتُهَا بِه بِمَعْنَى الدُّنْيَا ، وقد سُمِّيَت بأُمِّ الدُّنْيَا أَيضًا . ويقال : وقعوا في أُمِّ خَنُّورٍ ، إذا وقعوا في خصب ولين من العَيْش .

(و) من ذلك أيضا تَسْمِيَةُ (البَصْرة) بأُمِّ خَنُّورٍ ، لكَثْرَة أَشْجَارَها ونَخِيلِها وخِصْبِ عَيْشِهَا .

(و) أُمِّ خَنُّور: (الاسْتُ). وشَكَّ أَبُو حاتم في شَدِّ النُّون. وقال أَبُو سَهُّل: هِي أُمُّ خِنَّوْر كَبِلُّوْر. وقال ابن خَالَوَيْه: هـي اسْمُ لاسْتِ الكَلْبَةُ.

[] وممّا يُسْتَدُرُكُ عليه:

أُمُّ خَنُّور : الصَّحارى ، وبِه فَسَّر بَعْضُ قُولَهِم : وَقَعُوا فِي أُمِّ خَنُّورٍ .

اخ د زرا ،

(الخَنْزَرَة). أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ هنا.

وأوردَه فى تَرْكيبِ «خ ز ر» وقال ابنُ دُريْد: هو (الْغِلَظُ) قال: ومنه اشْتِقَاق الْخِنْزِير، عَلَى رَأْي .

(و) الخَنْسزَرَة: (فَأْسُ) غَلِيظَةً (عَظِيمَةً تُكْسَر بِهَا الحِجَارَةُ) ، أَورده فى تَرْكِيب «خ ز ر» .

(ودَارَةُ خَنْزَرِ) ،كجَعْفَر : مَوْضع ،عن كُرَاع . وفى التَّهْذِيب : خَنْزَر من غَيْر ذِكْر دارَة ، قال الجَعْدِيّ :

أَلمَّ خَيَالٌ من أُمَيْمَةَ مَوْهِنِ اللهِ خَيَالٌ من أُمَيْمَةً مَوْهِنِ اللهِ طُرُوقاً وأَصْحابِ في بِدَارَةِ خَنْزَرِ (١) (والْخَنْزَرَتَيْن: مِنْ دَارَاتِهِم) وقد تَقَدَّم في خَزَر.

و خَنْزَرَةُ مَوْضَعَ ، أَنشد سِيبَوَيْه :

\* أَنْعَتُ عَيْرًا من حَمِيرِ خَنْزَرَهُ (٢) \*

(والخِنْزِيرُ): حَيوان مَعْرُوف ، وقد ذُكِرَ (فى خ زر) ، وأعادَه هُنا على رَأْى مَنْ يَقُلُول : إِنّ النُّونَ فى ثَانِلى

الحكلِمة لا تُزادُ إِلا بِثبت ، وقد تَقَدَّم الحكلِمة عليه .

[] بَقِــى عَلَيْه مما لم نَسْتَدْرِك في «خ ز ر ».

خَنْزَرَ: فَعَلَ فِعْلَ الخِنْزِيرِ . وخَنْزَرَ: نَظَرَ بِمُؤْخِرِ عَيْنه .

وخَنْزَرُ بنُ الأَرْقَمِ اسْمُه الحَلال هو ابنُ عَمَّ الرَّاعِي يَتَهَاجَيَانِ . وزَعَمُوا أَن الرَّاعِي الدَّي سمّاه خَنْزَرًا ، وهو الدي سمّاه خَنْزَرًا ، وهو أَحَدُ بَني بَدْرِ بْنِ عبدِ الله بن ربيعة (١) ابن الحارث بن نُمَيْرٌ ، والرَّاعي من بني النَّاسُ بن ربيعَـة ، ومُنَاظَرتُهما في الحَمَاسَة .

وأَبُو بَكْرٍ أَحمَدُ وأَبُو إِسحاقَ إِبراهيم ، ابنا مُحَمَّدُ بن إبراهِيم بن جَعْفُر الحَنْدِيّ الصَّيْرِفِيّ ، الخَنَازِيرِيّانِ ، مُحَدِّثُان .

ومُنْيَةُ الخَنَازِيرِ ، قَرْية بمِصْر ، وكَفْر الخَنَازِيرِ ، أُخْرَى بها .

اللسان ومعجم البلدان (دارة خنزر) .

<sup>(</sup>٢) اللسان، ومعجم البلدان (خنزرة) ونسب فيه إلى الأعور ابن براء السكل بي ورواه بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>۱) فی شرح الحماسة للتبریزی ٤ /۴٧ أحد بنی بــــدر بن ربیمة بن عبد الله . . . »

#### [خ ن س ر] 🛪

(الخِنْسِرُ بالكَسْر: اللَّنْسِم، و) الخِنْسَرُ: (الدَّاهِيَةُ، والخَنَاسِيرُ: الهَلَاكُ)(۱) وأَنشد ابنُ السِّكِيْت: إذا مَا نُتِجْنَا أَرْبعاً عامَ كُلُفْأَة بَغَاها خَنَاسِيرًا فأَهْلكَ أَرْبَعًا (۱)

# وقد تقدّم.

(و) الخَنَاسِيرُ: (ضِعافُ النَّاسِ) وصِغَارُهم . ويقال: هُمُ الخَنَاسِ

(و) الخَنَاسِيــرُ : ﴿ أَبُوالُ الوُعُــولُ عَلَى الــكَالَإِ وَالشَّجَرِ ﴾ .

(والخَنَاسِرَة: أَهْلُ الجَبَّانَة) (٣) لضَعْفِهِم.

(ورجُلُّ خَنْسَرُ وخَنْسَرِیٌ ، بِفَتْحِهِما) أی ( فی مَوْضِعِ الخُسْسَرَانِ ، ج خَنَاسِرَةً) ، وقد تقدد مُ . وقدال ابنُ الأَعْرَابِی : الخَنَاسِيرُ : الدَّوَاهی .

- (1) كذا ضبط القاموس وفى النسان «الهُـلا َك» وكذلك فى مادة (خسر) وقال : ولا واحد لسه .
- (٢) المسائرهو لكعب بنزهير وديو انه ٢٧ (كفأ) و (عسر).
  - (٣) في نسخة من القاموس « أهل الخيانة » .

كَالْخَنَاثِيرِ ، وقيل الخَنَاسِيرِ : الغَدْرُ واللَّوْمِ ، ومنه قَوْل الشَّاعِرِ :

فإِنَّك لو أَشْبَهْت عَمِّى حَمَلْتَنِى وَالْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْمُنَاسِر (١)

أَى أَدْرَكَتْكُ مَلائِمُ أُمِّكُ .

[خ ن ش ف ر] \*

(الخَنْشَفِير، كَفَنْدُفِير)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيّ، وقال الصَّغانِيّ، أَمُّ الْجَوْهَرِيّ، وقال الصَّغانِيّ، والوَزْن به خَرِيب، ولو قال كزَنْجَبِيل كان غَرِيب، ولو قال كزَنْجَبِيل كان أَوْلَى وأَقْرَب للتَّفْهِيم، كما هو ظَاهِرٌ، وهذه اللَّفْظَة قَرِيبة من لفْظَة الخَنْفِشَار، بالكسر، وهي مُولَدة الخَنْفُشَار، بالكسر، وهي مُولَدة وصَّة عَجِيبة ذكرها المَقَرِيّ في التَّعاظم، ولها الطَّيب، وأَنْشَد الشَّعْر الذي صَنَعه المُولَد بديهة على قَوْلِه حِين سُئل عنها المُولَد بديهة على قَوْلِه حِين سُئل عنها فَقَال إنَّهَا نَبْتُ يُعْقَد به اللَّبَن وقال: فَقَال إنَّهَا نَبْتُ يُعْقَد به اللَّبَن وقال:

لقد عُقِدَتْ مَحَبَّتُ كُم بِقَلْبِ . فَالْمِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) اللمان (خنسر) وتقدم في التاج والتكملة مادة (خسر) .

فتعَجَّبُ وقد نُسب ذلك إلى أَبِسى العَلاءِ صَاعِد اللَّغَوي ذلك إلى أَبِسى العَلاءِ صَاعِد اللَّغَوي صاحِب الفُصُوصِ ، وقيل الزَّمَخْشَرِي . والأَوَّلُ أَقْرِب .

# [] واستَدْرَك شَيْخُنا:

خشنشار الواقع في قُول أَبِي نُواس: كَأَنَّهَا مُطْعَمَا مُطْعَمَا وَ قَالَهَا مُطْعَمَا الراً قَالَهَا المُطْعَمَا الراً البَسَاتِينِ خشنشار (۱) البَسَاتِينِ خشنشار (۱) قال شارِحُ دِيوَانِه: هـو من طُيُور الماء . وهـو قَنصُ العُقَابِ . ونقله الخَفَاجيّ في شفَاءِ الغَليال .

# [خن صر] «

(الخِنْصَسر)، كزِبْرِج (وتُفْتَسِحُ الصَّادُ). أَى مسع بَقَسَاءٍ كَسْرِ الأَوَّل السَّادُ). أَى مسع بَقَسَاءٍ كَسْرِ الأَوَّل فيصير من نظائر دِرْهَم ، ويُسْتَدُرك بسه على بِحْرَق شارِخ اللّامِيَّة ، كما تَقَسدَّمت الإِشارة إليه : (الإِصْبَسع الصِّغْرَى أَو الوُسْطَى ) - هٰكذا الصَّغْرَى أَو الوُسْطَى ) - هٰكذا ذكرهما في كتاب سِيبَوَيْه ، كما نَقَلَه ذكرهما في كتاب سِيبَوَيْه ، كما نَقَلَه

عنه صاحبُ اللَّسَان. فَقُول شَيْخِنَا: وإطْلاقُه على الوُسْطَى قَولٌ غير مغرُوف، ولا يُوجَد في ديوان مألُوف. مغرُوف، ولا يُوجَد في ديوان مألُوف. محَلُّ تَأَمُّسل - (مُؤَنَّتُنُ). والجَمْع خَنَاصِرُ. قال سيبَوَيْه: ولا يُجمَع بالأَلِف والتَّاء، اسْتِغْنَاءً بالتَّكْسِر. والحَالَى التَّارِف والتَّاء، اسْتِغْنَاءً بالتَّكْسِر. وعَكْم اللَّحْيَاني: إنّه وعَكْسُهَا كثير. وحَكَم اللَّحْيَاني: إنّه لعظيم الخَنَاصِر، وإنّها لعظيمت أنه لخَناصِر، وإنّها لعظيمة الخَناصِر، وإنّها لعظيمة الخَناصِر، وأنّها لعظيمة الخَناصِر، وأنّها لعظيمة الخَناصِر، كأنّه جَعَلَ كُلَّ جُزْءِ منه لا خَنْ عَلَى هٰذا. وأنشد: ونصراً ثم جُمِع على هٰذا. وأنشد:

فَشَلَّت يَمِينِي يُومَ أَعْلُو ابْنَ جَعْفَرٍ وشَــلَّ بَنَانَاها وشَلَّ الخَنَاصِرُ (١)

ويقال: بفلان تُثْنَى الخَناصِرُ. أَى تُبْدَأُ بِه إِذَا ذُكِرَ أَشْكَالُه. وأَبْشَدَنا شيخُنَا قال: أَنْشَدَنَا الإِمَامُ مُحَمَّدُ بِنُ المسناوي:

وإذَا الفَوَارِسُ عُدِّدت أَبْطَالُهَ اللهِ عَدْرِ مَا الْفَوَارِسُ عُدِّدت أَبْطَالُهِ المِنْصِرِ عَدْرُوهُ في أَبْطَالِهِ مِ بالخِنْصِرِ قال : أَى أَوَّل شِيءٍ يَعُدُّونه .

 <sup>(</sup>١) ق الديوال ٩٢/ ط العمومية: «بين السبقين »
 بدل «بين البساتين »، وسقط البيث من طبعة مصر
 من القصيدة التي في صفحة د ٢٤.

<sup>(</sup>١) اللمان ومادة (شنل) .

(وخُنَاصِ رَةُ، بالضَّمِ : دْ، بالشَّم مِن عَمَلِ حَلَب)، وقيل : مْن أَرْضَ مِنْ عَمْلِ حَلَب)، وقيل : مْن أَرْض حَمْصَ، (سُمِّيتُ)، هٰكذا في النَّسَخ، والصَّواب : سُمِّي (بخُنَاصِرةَ بْنِ عُرْوةَ بْنِ الحَارِث)، هٰكذا في النَّسخ، والصَّواب : عَمْرو بن الحَارِث بن كَعْب والصَّواب : عَمْرو بن الحَارِث بن كَعْب ابن الوغا بن عَمْرو بن عَبْدِوُدْبن عَوْف ابن الوغا بن عَمْرو بن عَبْدِوُدْبن عَوْف ابن كنانَة [كذا ذكره ابن] (١) الكَلْبِيّ. قيلهو خليفة أبراهيم الأَثْرَم (٢) الكَلْبِيّ. قيلهو خليفة أبراهيم الأَثْرَم (٢) والحب الفيل، خَلَفه باليّمَن بصَنْعَاء ، المَا رَسَى أَنو شَرِ بن جَبَلَة بن الحَارِث، وقيل نبناها أبو شَمِر بن جَبَلَة بن الحَارِث، وقيل، وقاله السَّمْعَانِي.

قلت: وبها مَرِض عُمَرُ بنُ عَبْد العزيز، ومات بدَيْرِ سِمْعَان، (وجَمَعَها جِرَانُ العَوْدِ) الشاعر اعْتِبَارًا (بِمَا حُوْلَها، فقال (٣):

\* نَظرْتُ وصُحْبَتَى بِخُنَاصِرَاتٍ \* (وخِنْصِرانُ) ، بالكَسْرِ ، (عَلَمُّ) . [خ ن طر] \* (۱)

(الخِنْطِيرُ ، كَفَنْديل) هَكذا بالطَّاء المُهْمَلَة بعد النُّونَ ومِثْلُه في التَّكْمِلَة . والنَّون في النَّسان وغيره بالظَّاء المُشَالة والأَوَّل الصَّواب ، وقد أهْمَلَه الجَوْهَرِيّ وقال اللَّحْيَانيّ : (همي العَجُووزُ (٢) المُسْتَرْخِيَةُ الجُفُون ولَحْمِ الوَجْه).

## [خ ن **ف** ر] \*

(خُنَافِـــر ، كَعُــلاَبِط) ، أَهملَــه الجَوْهَرِيّ ، وقال الصَّغانِــيّ : هو اسم (رَجُل) كاهِن ، هو خُنافِر بنُ التَّوْأَم الحمْيَريّ .

[] ومما يُسْتَدُرُك عليمه :

خَنْفَرٌ من الأعلام . ومُحَمَّد بنُ عَلِي بَنْ خَنْفَرِ الأَسدي . حَدَّثَ عَلِي بَنْ خَنْفَرِ الأَسدي . حَدَّثَ بدَمَشق عن القاضي أبيل المَعَالى القُرشي . وعنه الحَافِظ أيضا .

<sup>(</sup>۱) قى معجم البلدان ، خناصرة بن عمرو بن الحارث بن كعب بن عمسرو بن عبدود بن عوف بن كنسانة مك الشمام كذا ذكره ابن السكلبي وقال غيره: عمرها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل » .

 <sup>(</sup>۲) كذا إبراهيم الأثرم وانظر الهامش السابق والمعروف
 أنه أبرهة الاشرم ، انظر البداية وإنهاية ٢ /١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الديوانَ ؛؛ ، ومعجم البلدان (خناصرة) وعجزه في ديوانه ه حُمُولاً بعد ما مَتَعَ النهارُ ه

<sup>(</sup>١) هي في اللسان (خنظر) كما قال الشارح .

<sup>(</sup>٢) في تسخة من القاموس « العجوز الحكبيرة » ،،

وخَنْفَرٌ : لَقَبُ أَبِسَى الفَرَجِ مُحَمَّدُ ابنِ عَبْدِ الله الواسِطِيّ الوكيــل. سمع منوجهرَ بنَ ترْكَانْشـاه، توفّيَ سنةَ منوجهرَ بنَ ترْكَانْشـاه، توفّيَ سنةَ ٢١٩.

وخَنْفَــرُ : قَريةٌ باليمــن ِ . عن الصغاني .

قلْتُ : وهي من أَكْبر قُـرَى وادِي أَبْينَ . وقد بَنَى فيها الأَتابِك مَسْجِداً عَظِيماً : وبِهَا أَوْلادُ مُحَمَّد بن مُباركِ عَظِيماً : وبِهَا أَوْلادُ مُحَمَّد بن مُباركِ البركاني خُفَراء الحاجّ .

#### [ خور] »

(الخُوارُ بالضَّمِّ: مِنْ صَوْتِ البَقرِ والغَنَمِ والظَّبَاءِ والسَّهَامِ). وقد خَارِ يَخُورِ خُوارًا: صَاحَ ، قاله ابنُ سيدَه. يَخُور خُوارًا: صَاحَ ، قاله ابنُ سيدَه. وقال اللَّيْتُ: الخُوارُ: صَوْتُ النَّوْرِ ، وَقال اللَّيْتُ: الخُوارُ: صَوْتُ النَّوْرِ ، وَقال اللَّيْتُ مِن صَوْتِ البَقرَةِ والعجل . وفي وما اشْتَدَّ من صَوْتِ البَقرَةِ والعجل . وفي السكتاب العزيز ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُم عِجْلاً السكتاب العزيز ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُم عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُسُوارُ ﴾ (١) . وفي حَديث مَقْتَ لَ أَبِي بنِ خَلَف: ١ فَخَسَرٌ يَخُورُ مَنْ فَرَدُ مِنْ خَلَف: ١ فَخَسَرٌ يَخُورُ كُما يَخُورِ النَّورُ ».

وفى مُغْرِدَاتِ الرَّاغِبِ: الخَسوَارُ فَ الأَصل : صِياحُ البَقَرِ فَقَط . شمّ تَوسَّعُوا فَيسه فَأَطْلَقُوه على صِياحِ جَمِيسعِ البَهَائسم .

وقسولُ شيخنا: واسْتِعْمَاله في غَيْرِ البقرِ غَيْرِ مَعْرُوف، مُنَاقَشَ فيه . فقد قال أَوْسُ بنْ حَجَرٍ في خُوارِ السَّهَام :

خُوارَ المَطَافِيلِ المُلَمَّعَةِ الشَّـــوَى وأَطْلائِها صادَفْن عِرْنانَ مُبْقِلَا (١)

يقول: إذا أنفرَت السَّهَامُ خَارَت خُوارَ هٰذِه الوَحْشِ المَطَافِيا السَّي الْمُطَافِيا السَّي تَنْغُو إِلَى أَطْلائِهَا وقد أَنْشَطُهَا المَرْعَى المُخْصِابُ فَأَصْوَاتُ هٰذِه النَّبالِ المُخْصِابُ فَأَصْوَاتُ هٰذِه النَّبالِ المُخْصِابُ فَأَصْوَاتُ هٰذِه النَّبالِ مَصَوَاتِ تَلْماكِ الوُحُوشِ ذَوَاتِ كَأَصُواتِ تَلْماكِ الوُحُوشِ ذَوَاتِ اللَّاطُفَالِ وإِنَ أَنْفِزَت في يَسوم مَطَرٍ الأَطْفَالِ وإِنَ أَنْفِزَت في يَسوم مَطَرٍ مُضَلِ المَّنْفَول . أَى فلهذه النَّبْلِ فَضَالٌ من مُخْضِل . أَى فلهذه النَّبْلِ فَضَالٌ من أَحْلِ إحْكام الصَّنْعَة وكرم العِبدَانِ . أَحْل إِحْكام الصَّنْعَة وكرم العِبدَانِ . أَحْل إِحْكام الصَّنْعَة وكرم العِبدَانِ . (المُنْخَفَضُ )

المُطْمئِنُ (من الأَرْض) بين النَّشْزَيْن .

<sup>(</sup>١) سورة منه الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ۹۰ واللمان .

(و) الخَوْرُ : (الخَلِيسِجُ من البحر)، و) قيل : (مَصِبُّ المَاءِ في البَحْرِ)، وقيل : هو مَصَسِبُّ الميافِ الجَارِيةِ في البَحْسِر إذا اتَّسَعَ وعَرُضَ.

وقال شَمِرٌ: الخوْرُ: عُنُقُمن البَحْر يدْخُل في الأَرض، والجَمْنُعُ خُؤُورٌ. قال العَجَّاجُ يَصِف السَّفِينَةَ :

إِذَا انْتَحَى بِجُوْجُوْ مَسْمُورِ وَتَارَةً يَنْقَضُّ لَ فَي الخُصَوْوِرِ تَقَضُّى البَازِي مِن الصُّقُورِ (١)

(و) الخَوْرُ: (ع بأَرْضُ نَجْد) في دِيَارِ كِلاَبٍ فِيهِ الثُّمَامُ وَنَحْوُه . دِيَارِ كِلاَبٍ فِيهِ الثُّمَامُ وَنَحْوُه . (أَو وَادٍ وَرَاءً بِرْجِيلٍ) ، كَفَيْنْدِيل ، ولم يذكر المُصَنِّف " بِرْجِيل » في اللهم .

(و) الخَوْر: مَصْدَرُ خَارَ يَخُور، وهـو (إِصَابَةُ الخَوْرَانِ). يقال: طَعَنَه فَخَارَه خَوْرًا: أَصَابَأَ خَوْرَانَه. طَعَنَه فَخَارَه خَوْرًا: أَصَابَأَ خَوْرَانَه وهـو الهَـوَاءُ الَّذِي فِيهِ الدُّبُر من الرَّجُلِ والقُبُلُ من المَـرْأَة. وقيل: الخَوْرانُ، بالفَتْح: اسلم (للمَبْعَرِ المَبْعَرِ

(ج الخَوْرَانَاتُ والخَوَارِيانُ). وكذلك كُلُّ اشم كان مُذَكَّرًا لغَيْسر النّاسِ جَمْعُه على لَمْظ تَاآتِ الجَمْع جَائِزٌ. نحو حَمَّامَات وَسُرَاذِقَات وَمسا أَشْهَها.

(والخُورُ. بالضَّمِّ) من (النَّسَاء: السَّاء: السَّاتُ الرَّيْسِبِ (١) ، لِفَسَادِهِن السَّعْفِ أَحْلامِهِنّ ، (بِلاً واحدٍ) . قال الأَخْطَلُ :

يَبِيتُ يَسوفُ الخُورَ وَهْيَ رَوَاكِدُ كمَا سَافَ أَبكارَ الهِجَانِ فَنَيْقُ (٢)

(و) من المجاز: الخُورُ: (النَّـوقُ الغُزُرُ) الأَلْبانِ أَى كَثِيرَتُهَا. (جَمْعُ خَوَّارَة). بالتَّشْدِيد، على غَيْرِ قِياس. قال

<sup>(</sup>١) الديوان / ٢٨ والمان .

<sup>(</sup>١) هذا نسبط القاموس وضبط اللسان بكسر الراءو فتح اليه .

<sup>(</sup>٢) الديوان /٢٦٧ واللمان (جور) .

شيخْنَا فى شَرْح الكِفَايَة : بل ولانَظِير له . قال القُطَامِيُّ :

رَشُوفٌ وَرَاءَ الخُورِ لو تَنْدَرِئُ لهَا صَباً وَشَمالٌ حَرْجَفٌ لم تَقَلَّبِ(١)

قُلتُ: هــذا هــو الَّذِي صُرَّح به في أُمّهاتِ اللَّغَة .

وفى كفاية المُتَحفِّظ ما يَقتضِي أَن هٰذا من أَوْصَاف أَلُوانِها. فإِنَّه قال : الخُورُ : همى الَّتِى تَكُون أَلُوانَهَا لِغَدْرة والحُمْرة ، وفي جُلُودها رقة . بين الغُبْرة والحُمْرة ، وفي جُلُودها رقة . يقالوا : الحُمْر مِنَ يقالوا : الحُمْر مِنَ الإبلِ أَطْهَرُهَا جلْدًا . والورث أَطْيَبُهَا الإبلِ أَطْهَرُهَا جلْدًا . والورث أَطْيَبُهَا لَكِماً . والخُورُ أَغْزَرُها لَبَناً . وقد قال لكُما . والخُورُ أَغْزَرُها لَبَناً . وقد قال بعض العرب : الرَّمْكاء بَهْيَاء . بعض العرب : الرَّمْكاء بَهْيَاء . والحَمْراء صَبْراء . والخَوَّارة غَزْراء . وقد أوسكه شَرْحها وقد أوسكه شَرْحا شَيْخُنا في شَرْحها الدُسَمَّى بتَحْرير الرواية في تَعْريس الحَمَاية . فراجعه المُخاية . فراجعه .

قُلْتُ : والَّذِى قالَه ابنُ السَّكِّيت في الإصلاح : الخُورُ : الإبلَ الحُمْسر إلى الغُبْرة ، رَقِيقَاتُ الجُلْسود . طِسوالُ

الأَوْبَارِ. لها شَعسرٌ يَنْفُذُ وَبَرَها. هي أَطُولُ من سَائِرِ الوَبَرِ. والخُورِ أَضْعَفُ من الجَلَدِ. وإذا كانَت كَذلك فهسي غِزَارٌ ، وقال أَبُو الهَيْشَمِ : ناقَةٌ حَوَّارَةٌ : رَقِيقَةُ الجِلْد غَزِيرَةٌ .

(و) الخَوَرْ . (بالتَّحْرِيك : الضَّعْفُ) والوَهَـنْ . (كالخُـرُور) ، بالضَّمَ . (كالخُـرُور) ، بالضَّمَ . (والتَّحْوِيكِ ) . وقسد خسارَ الرَّجُـلُ . [والحَرُ ] (ا) يَخُورُ خُـؤُورًا ، وخَوِر خَوَرًا ، وخَوِر خَوَرًا ، وخَور . خَوَرًا . وخَور . خَورًا . وخَور .

(والخَوَّرُ كَكَتَّانُ: الضَّعِيفُ فَقَدَ كَالِخَائِرِ). وكل مَا ضَعُفُ فَقَدَ خَارَ. وقالَ اللَّيْتُ: الخَوَّارِ: الضَّعِيفِ خَارَ. وقالَ اللَّيْتُ: الخَوَّارِ: الضَّعِيفِ الذِي لا بقساء له على الشَّدَة. وفي حَديثُ عُمَرَ: «لن تَخُورَ قُوَى مادَام صاحِبُهَ يَنْزِعُ ويَنْزُو » أَى لن يَضْعُف صاحِبُ قُوَّة يَقَدِر أَن يَنْزِعُ في قَوْسِه صاحِبُ قُوَّة يَقَدِر أَن يَنْزِعُ في قَوْسِه ويَشِبُ إِلَى دابَّدَ عِيثَ أَبِي ومنه حَديثُ أَبِي وبَشِبَ إِلَى دابَّد عِيثَ أَبِي الجَاهِلِيّة وبَوْدَ وَخَوَّارُ في الإسلام " ؛ والخُوارُ في كل بَكْر قال لِعُمَر: « أَجَبَانُ في الجَاهِلِيّة وبَوْدَ وَخَوَّارُ في الإسلام " ؛ والخُوارُ في كل شيءً عِيْبُ إِلاَ في هٰذه الأشياء ياأَتي عَيْبُ إِلاَ في هٰذه الأشياء ياأَتي

<sup>(</sup>١) الديوان/٥٧ والساد .

<sup>(</sup>١) زيادة من السان والساكلام فيه متصل

منها البعض في كلام المصنف، كقوله . (و) الخَوَّر (مِنَ الزِّنَاد : القَدَّاحُ )، يقال : زِنَادٌ خَوَّارُ ، القَدَّاحُ ، قال الرَّقيق الدَّسَم . (و) أَل خُوَّار (من الجمال : الرَّقيق الحَسَنُ (۱) يقال : بَعِيرٌ خَوَّارٌ أَى رَقيقٌ حَسَنُ . (ج يقال : بَعِيرٌ خَوَّارٌ أَى رَقيقٌ حَسَنُ . (ج خَوَّارُ اتٌ )، ونظيره ما حَكَاه سِبْوَيْه من قَوْلهم : جَمَل سَبَحْلٌ وجِمَالٌ سِبَحْلاتُ ، قَوْلهم : جَمَل سَبَحْلٌ وجِمَالٌ سِبَحْلاتُ ، والتَّاء . أَى أَنه لا يُجْمَع إلا بالأَلف والتَّاء .

قال ابن بَرِّيُّ : وشَاهِد الخُورِ جَمْعِ خَوّار قَوْلُ الطِّرِمَّاحِ :

أَنَا ابنُ حُمَاةِ المَجْد من آلِ مَالِكِ إِذَا جَعَلَت خُورُ الرَّجَالِ تَهِيَــُعُ (٢) قال: ومثله لغَسَّانَ السَّليطيِّ :

قَبَحَ الإِلْهُ بَنِي كُلَيْبِ إِنَّهُمْ خُورٌ القُلوبِ أَخِفَّةُ الأَحْلامِ (٣)

(و) الخَوَّارُ العُذْرِيِّ (رَجُلُّنَسَّابَةُ). أَى كَانَ عَالِماً بِالنَّسَبِ.

(و)من المَجَــاز: فَرسُـس (خَــوَّارُ

العنَّانِ)، إِذَا كَانَ (سَهْلِ الْمَعْطِفِ) لَيَّنَهُ (كَثْيِرِ الجَرْيِ)، وخَيلُ خُورٌ. قال ابنُ مُقْبِلِ :

مُلِسحٌ إِذَا الخُورُ اللَّهامِيمُ هَرْوَلَتْ تَوَثَّبَ أَوْسَاطَ النَّجَبَارِ على الفَتْرِ (١) (والخَوَّارَةُ: الاسْتُ). لضَعْفِها.

(و) من المَجاز : الخَوَّارَة : (النَّخْلَةُ الغَزِيرَةُ الحَمْلِ) . قال الأَنْصَارِيّ :

أَدِينُ ومَا دَيْنِسَى عَلَيْكُمْ بِمَغْرَمٍ وَالْدِينُ وَمَا دَيْنِسَى عَلَيْكُمْ بِمَغْرَمٍ وَلَا لِللَّهِ الْقَرَاوِحِ

على كُلِّ خَوَّارٍ كَأَنَّ جُذُوعَــــه طُلِيــنَ بِقَارٍ أَو بِحَمْأَةِ مائِـــع (٢)

(و) من المَجَاز: (اسْتَخَارَه) فَخَارَه، أَى (اسْتَغَطَفَه) فَعَطَفَه . يقال: هو من الخُوار والصَّوْت.

وأَصْلُه أَنَّ الصائدَ يأْتِ المَوْضِعَ اللَّذِي يَظُنُّ فيه وَلَدَ الظَّبْيةِ أَو البَقَرَةِ في خُور خُوارَ الغَزَالِ فتَسْمَع الأُمُّ، فإن كان لَهَا وَلَدُ ظَنَّت أَنَّ الصَّوت صوت كان لَهَا وَلَدُ ظَنَّت أَنَّ الصَّوت صوت

<sup>(</sup>١) فى نسخة من القاموس «الرقيقُ الحيسَّ».

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٥٤ واللــان.

<sup>(</sup>٢) اللنان.

<sup>(</sup>١) الديوان ١٠٨، واللمان ونسبط القافية فيه خطأ .

<sup>(</sup>r) اللمان، وفي مادة (دين) أنه سويد بن الصامت الأنصاري

وَلَدِهَا ، فَتَتْبَعُ الصَّوْتَ ، فَيَعْلَم الصَّائِدُ أَنَّ لَهِ وَلَدًا فَيَطْلُب مَوْضِعَه ، الصَّائِدُ أَنَّ لَها وَلَدًا فَيَطْلُب مَوْضِعَه ، فَيُقَال اسْتَخارَهَا ، أَى خَارَ لِتَخُورَ ، ثمَّ قيلَ لِسَكُلُ مَن استَعْطَفَ : استَخارَ . قيلَ لِسَكُلُ مَن استَعْطَفَ : استَخارَ . وقال الهُذَلِسيّ وهو خَالِد بنُ زُهيْر :

لَّعَلَّكَ إِمَّا أُمُّ عَمْرُو تَبَدَّلَـــــتُ سِوَاكَ خَلِيلاً شاتِمِي تَسْتَخِيرُهَا (١)

قال السُّكَّرِيِّ شارِحُ الدِّيوانُ : أَي تَسْتَعْطِفْها بِشَتْمِك إِيَّاي . وقال الْكُمَيْت

ولَنْ يَسْتَخِيرَ رُسُومَ الدِّيرِ وَلَنْ يَسْتَخِيرَ رُسُومَ الدِّيرِ لِيَادِ لِعَوْلَتِهِ فَو الصِّبَا المُعَولُ (٢)

فعَيْنُ استَخَرْت على هٰذا وَاوَّ.وهو مَذْكُور في الياءِ أيضاً .

(و) عن اللَّبْث: اسْتَخَار (الضَّبُعَ). واليَرْبُوعَ: (جَعَلَ خَشَبَهَ فَى ثَقْسِبِ بَيْتِهَا). . وهمو القَاصِعَاءُ. (حتى تَخْرُجَ مِنْ مَكَانِ آخَرَ). وهو النَّافِقَاءُ. فَيَصيده الصَّائِدُ .

قال الأَزهَ رِيّ : وجَعَلَ اللَّهُ مَنْ

الاسْتِخَارَةَ للضَّبُعِ واليَرْبُوعِ . وهو باطلُّ .

(و) استَخَارَ (المَنْزِلَ: : اسْتَنْظَفَه) كَأَنَّه طَلَبَ خَيْرُه، وهذا يُنَاسِب ذِكْرُه في اليَّانِ، في اليَّاء كما فَعَله صاحِبُ اللَّسَان، وأَنْشَد قَرْلَ السَّكَمَيست .

(وأَخَارَه) إِخَارَةً . (صَمَرَفَه وعَطَنَهُ) يقال : أَخَرْنَا المَطَايَا إِلَى مَوْضِع كَذَا نُخِيرُهَا إِخَارَةً : صَمَرَفْناهَا وعَظَفْنَاها .

(وخُورُ ، بالضَّمِ : ة بِبَلْسِخَ ، مِنْهَا) أَبُو عَبْدِ الله (مُحَمَّلُ بْنُ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الحَكَمِ) ، خَتَنُ يَحْيَى بن محمّد ابن حَمْصٍ ، وكان به صَمَمٌ ، يَرُوي عن أبي الحَسَن عَلِسِيّ بن خَشْرَم المَرْوَزِيّ . مات سنة ٣٠٥ .

(و) خُورُ (: ة باستسرابَاذَ . تَضَافُ إِلَى سَفْلَقَ) كَجَعْفَر ، كذا فى تاريسخ استرابَاذَ لأَبِي سَعْد الإِدْرِيسيّ . تاريسخ استرابَاذَ لأَبِي سَعْد الإِدْرِيسيّ . (مِنْهَا أَبُو سَعِيدٍ) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد الخُورسَفْلَقِسيّ ) الاسترابَاذِيّ : يَسرُوي الخُورسَفْلَقِسيّ ) الاسترابَاذِيّ : يَسرُوي عن أَبِسي عُبَيْدُ الْمُلِدَة أَحْمَدُ بن حَوّاس . وعنه أَبُو نُعَيم عَبْدُ المَلِدك بن حَوّاس .

<sup>(</sup>۱) سرح أشعار صالين ۲۱۲ .

<sup>. --- (1)</sup> 

مُحَمَّد بْنِ عَدِيٌّ الاسْتِرَابَاذِيٌّ.

(و) الخَوْرُ ، (بالفَتْح مُضَافَةً إِلَى) مَوَاضِعَ كَثِيرَة ، منها خَوْرُ (السِّفِ) بَكُشُر السِّن ، وهو دُونُ سِيرَاف. مدينة كَبِيرة ، ويأْتِي المصنِّف أيضاً .

(و) خَوْرُ (الدَّيْبُلِ)، بفَتْ عِ الدَّالُ المُهْمَلَة وسكون الياء التَّحْتِيَة وضَمِّ المُوحَدة: قَصَبَةُ بِلادِ السِّنْدِ، وَجَّه المُوحَدة: قَصَبَةُ بِلادِ السِّنْدِ، وَجَّه إليه عُثْمَانُ بِنَ أَبِسِى العَاصِ أَخِيه الحَكُمَ فَفَتَحه، وهو نَهْرٌ عَظِمٌ عليه الحَكَمَ فَفَتَحه، وهو نَهْرٌ عَظِمٌ عليه بلدانٌ. (و) خَوْرُ (فَوْفَل )، كَجَوْهَ إِن المُثَلِّد أَن المُصَنِّق أَن كَره المُصَنِّق أَيضًا. المُصَنِّق أَولم يَذْكُره المُصَنِّق أَيضًا. المُهْمَلَة ، (أو بَرُوصَ)، كَجَعْفَر بالصاد (و) خَوْر (بَرُوصَ)، كَجَعْفَر بالصاد (و) خَطِيمة بالهِنْد، (مواضِعُ)، بالجِم بَسِدل الصَّاد، وكِلاهما صَحِيحًان: مَدِينَة عَظِيمَة بالهِنْد، (مواضِعُ).

(وخُوَارُ ، بِالضَّمِّ : ةَ بِالرَّىِّ ) ، على ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، (مِنْهَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَبِدُ الجَبَّارِ بِنُ مُحَمَّـد ) بُنِ أَحْمَدَ

الخُوارِيّ، سَمِع أَبَا بَكُرِ البَيْهَقِيّ، وأَبُوه الحاكِم وأَبُا القاسِم القُشَيْرِيّ. وأَخُوه الحاكِم عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ مُحَسَّدٍ كَان بخُسْرُوجِرْدَ، شارَكَ أَخَاه في السَّمَاع، والصَّوابُ أَنَّهُمَا من خُوارِ الرَّيّ، كما بِبَيْهِقَ، ولَيسًا من خُوارِ الرَّيّ، كما حَقَّقَه السَّمْعَانيّ. (وزَكَرِيّا بنُ مَسْعُود)، ووَى عَنْ عَلِيّ بْنِ حَرْبِ المَوْصِلِيّ. (ورَكريّا المَوْصِلِيّ. (ورَكريّا المَوْصِلِيّ. (ورَكريّا المَوْصِلِيّ. (الخُوارِيّانِ).

ومن خُوارِ الرَّىِّ إِبراهِمُ بِنُ المُخْتَارِ التَّيْمِسِيّ، يَرْوِى عن الثَّوْرِيِّ وابسنِ جُرَيْج، وأَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الله بنمُحَمَّد الخُوارِيُّ، تَرْجَمَه الحاكِمُ. وظاهِر بنُ دَاوودَ الخُوارِيِّ، من جِلَّةِ المَشَادِخِ الصَّوِيَّة.

(و) خُرُوارُ (بُرِنُ الصَّدِفِ)(۱) ككَتِف: (قَيْلٌ مِنْ) أَقَيْلَ (حِمْيَرَ). وقالَ الدَّارَ قُطْنِكِيّ: مِن حَضْرَمَوْتَ.

(و) يُقَال: (نَحَرْنَا خُورَةَ إِبلِنَا. بِالضَّمِّ، أَى خِيرَتَها) عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ وَكَالًا فَي كَالُّهُ الْخُورَى. وقال الفَرَّاءُ: يُقَال:

<sup>(</sup>١) أن القاموس : ضبطت العبدف بفتح الدال .

وأوردَه في تَرْكيبِ «خ ز ر» وقال ابنُ دُرَيْد: هو (الغِلَظُ) قال: ومنه اشْتِقَاق الخِنْزِير، على رَأْي .

(و) الخَنْزَرَة: (فَأْسُ) غَلِيظَةً (عَظِيمَةً تُكْسَر بِهَا الحِجَارَةُ). أَورده في تَرْكِيب «خ زر».

(ودَارَةُ خَنْزَرٍ) ،كجَعْفَر : مَوْضع .عن كُرَاع . وفى التَّهْذِيب : خَنْزَر من غَيْر ذِكْر دارَة ، قال الجَعْدى :

أَلمَّ خَيَالٌ من أُمَيْمَـةَ مَوْهِنـــاً طُرُوقاً وأَصْحابِــى بِدَارَةِ خَنْزَرِ (١)

(والخَنْزَرَتَيْن: مِنْ دَارَاتِهِم) وقد تَقَدَّم في خَزَر .

وخَنْزَرَةُ مَوْضَعٌ ، أَنشد سِيبَوَيْه : \* وَخَنْزَرَةُ (٢) \* \* أَنْعُتُ عَيْرًا مِن حَمِيرٍ خَنْزَرَهُ (٢) \*

(والخِنْزِيرُ): حَيوان مَعْرُوف. وقد ذُكِرَ (فی خ زر). وأعادَه هُنا عـــلی رَأْی مَنْ يَقْـــول : إِنّ النُّونَ فی ثَانِـــی

الحكلِمة لا تُزادُ إلا بِشَبت، وقد تَقَدَّم الحكلِمة لا تُزادُ إلا بِشَبت، وقد تَقَدَّم الحكلامُ عَلَيْه .

[] بَقِسَىَ عَلَيْه مَا لَم نَسْتَدْرِك في «خ ز ر » .

خَنْزَرَ : فَعَلَ فِعْلَ الخِنْزِيرِ . وخَنْزَرَ : نَظَرَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِه .

وخَنْزَرُ بِنُ الأَرْقَمِ اسْمُه الحَلال هو ابن عُمّ الرَّاعِي يَتَهَاجَيَانِ . وزَعَمُوا أَن الرَّاعِي هو الذي سمّاه خَنْزَرًا . وهسو أَحَدُ بَني بَدْرِ بْنِ عبد الله بن ربيعة (١) ابن الحارث بن نُمَيْرٌ . والرَّاعي من بني البن الحارث بن نُمَيْرٌ . والرَّاعي من بني قَطَسن بن ربيعة . ومُنَاظَرتُهما في الحَمَاسَة .

وأَبُو بَكْرٍ أَحمَدُ وأَبُو إِسحاقَ إِبراهيم . ابنا مُحَمَّدُ بِسن إِبراهِيم بن جَعْفُر السَّنْ مُحَمَّدُ بِسن إِبراهِيم بن جَعْفُر السَّنْ فَي الصَّيْرِفَ . الخَنَازِيرِيّانِ . مُحَدِّثُ ان .

ومُنْيَةُ الخَنَازِيرِ ، قَرْية بمِصْر ، وكَفْرِ الخَنَازِيرِ ، أُخْرَى بها .

<sup>(</sup>١) اللسان ومعجم البلدان (دارة خنزر) .

<sup>(</sup>۲) اللسان، ومعجم البلدان (خَبْرُ رَةً) ونَسَبَ فِيهِ إِلَى الْأَعُورِ ابن براء السكلبي ورواه باخاء المهملة .

<sup>(</sup>۱) في شرح الحمامة التبريزي ۴۷/٤ أحد بني بسدر أبن ربيعة بن عبد الله. . . »

صَلاَبَتِه ، عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ ، وأَنْشَد : . . \* يَتْرِكُ خَوَّارَ الصَّفَا رَكُوبُا (١) \*

والخُوَارُ كغُرَاب : اسْمُ مَوْضِع . قال النَّمِر بنُ تَوْلَب :

خَرَجْنَ من الخُوَارِ وعُدْن فِيهِ فِي خَرَجْنَ مِن الخُوَارِ وعُدْن فِيهِ فِي فَي فَي الْحَدِنِ (٢)

وفى الحديث: « ذِكْرُ خُورِ كَرْمَانَ ، والخُورُ : جَبَلُ معسروف بأَرْضَ فَارِسَ ، ويُرْوَى بالزَّاى وصَوَّبَه الدَّارُقُطْنِيَّ (٣) وسَيَأْتَسَى .

وعُمْرُ بنُ عَطَاءِ بن وَرَّادِ بنِ أَبِى الخُوارِ الخُوارِيّ ، إلى الجَدّ ، وكذا خُمَيْد بنُ حَمّداد بن خُسوارِ الخُوارِيّ ، وتَغْلِبُ بنتُ الخُوارِ . حَدَّثُوا .

### [ خ ی ر] ه

(الخَيْرُ : م) . أَى مَعْرُوف . وهو ضِدُّ الشَّرّ : كما في الصّحاح . هٰكَـــذا في

سائر النَّسَخ، ويُوجَد فى بَعْض منها: الخَيْسر: ما يَرْغَب فيه الكُلُّ، كالعَقْل والعَدْل مَثَلاً، وهمى عَبَارَةُ الرَّاغِب فى المُفْردات، ونَصُّها كالعَقْلِ مَثَلاً والعَدْلِ والفَضْلِ والشَّيْءِ النَّافِعِ ونَقله المُصَنِّف فى البَصَائر.

(ج خُيُورٌ)، وهو مَقِيسٌ مَشْهُور. وقال النَّمِر بنُ تَوْلَب :

ولا قَيْستُ الخُيسورَ وأَخْطَأَتْنِسى خُطُوبٌ جَمَّةٌ وعَلَوْتُ قِسَرُّنِسَىٰ (١)

ويَجُوز فيه الكَسْر ، كما في بيُسوت ونَظَائِره ، وأَغْفَل الدُصَنَّفُ ضَبْطَه لَشُهْرَته قاله شَيْخُنَا .

وزاد في الدِعْبَاحِ أنه يُجْمَعِ، أيضَا على خيار ، بالكشر، كَسَهْم وسِهَام ، قال شيخْنَا : وهو إن كانَ مَسْمُوعاً في اليَائِيّي العَيْنِ إِلاَّ أَنّه قليلٌ ، كما نَبّه عليه ابن مالك ، كضيفان جمع ضيفي .

(و) في المُفْرداتِ لِلرَّاغِب والبصائر

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>٢) اللسان.

 <sup>(</sup>٣) في هامش مطبوع التاج : «قوله: وصوبه الدارقطني كذا يخطه ، وعبارة اللسان صرايحة في أن تصويب الدار قطني لرواية الراء» .

<sup>(</sup>۱) اقلال

للمُصَنِّف، قِيل: الخَيْرُ ضَرْبَان: خَيْرٌ حالِ وعِنْد كُلِّ أَحَدٍ، كما وَصَفَ صلَّى الله عليه وسلَّم به الجَنَّـةَ فقـال: لَا خَيْرَ بِخَيْرِ بَعْدَهِ النَّارُ ، ولا شَـــرَّ بَشَرُّ بَعْدَه الجَنَّـة » . وخَيْسرٌ وشَـرُّ مُقَيَّدان، وهو أَنَّ خَيْرَ الوَاحِد شَـرُّ لآخَرَ ، مشل (المَال) الذي رُبما كَانْ خَيْرًا لزَيْدِ وشَرًّا لِعَمْرُو . ولذَّلك وَصَفَه اللهُ تَعَالَى بِالأَمْرَيِنِ : فقال في مَوْضع: ﴿إِنْ تَرَك خَيْرًا ﴾ (١) وقال في مَوْضع آخر: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَانُمَدُّهُم بِهِ مِنْ مَال وَبَنينَ « نُسَارِ عُ لَهُم فــى الخَيْرَات ﴾ (٢) فقوله : ﴿إِنْ تَرَكَخَيْرًا ﴾ أَى مَالاً . وقال بعضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا سُمِّيَ المالُ هنا خَيْرًا تَنْبِيهاً على مَعْنَى لَطيف وهو أَنَّ المَالَ يَحْسُن (٣) الوَصيّة بــه ما كانَ مَجْمــوعــاً من وجــه مَحْمُسود . وعَلَسي ذَلك قَوْلهُ تَعَالى :

﴿ وَمَا تَفَعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهِ اللهُ ﴾ (١) وقَوْلُه تَعَالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فَي وَقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُم مَالًا مِن فِيهِم خَيْرًا ﴾ (٢) قيل: غنى مَالًا مِن جِهَتِهِم ، قيل: إن عَلَمْتُم أَنَّ عِتْقَهِم يَعُود عَلَيْكُم وعَلَيْهِم بنَفْع .

وقولُه تعالى ﴿لا يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعاءِ الخَيْرِ﴾ (٢) أى لا يَفْتُر منطَلَب المَالِ وما يُصْلِحُ دُنْيَاه .

وقال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لا يُقَال لِلْمَال خَيْرٌ حَتَّى يَكُونَ كَثِيسرًا ، ومِنْ مَكَان خَيْرٌ حَتَّى يَكُونَ كَثِيسرًا ، ومِنْ مَكَان ظَيِّب . كما رُوى أَنَّ عَلِيلًا رَضِى الله عند دخل على مَوْلَى له . فقال : ألا أوصِى يا أمِير المُؤْميننَ ؛ قال لا ، لأنَّ الله تَعَالى قال ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وليس الله تَعَالى قال ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وليس لكَ مَالٌ كَثِيرٌ . وعَلَى هٰذا أَيْضاً قَوْلُه : لكَ مَالٌ كَثِيرٌ . وعَلَى هٰذا أَيْضاً قَوْلُه : لا وإنّه لِحُبِّ الخَيْسِ لَشَدِيد ﴾ (١) لأولَ تَعَالَى : ﴿ إِنّى أَحْبَبُتُ حُبُ الخَيْرِ وَعَلَى أَدْرَت الخَيْرِ وَعَلَى الْحَيْسِ وَلَهُ الله المَالَّ كُثِيرٍ وَعَلَى الْحَيْسِ وَلَهُ الْحَيْسِ وَاللَّهِ الْحَيْسِ وَلَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون الآيتان ٥٥ ، ٥٦ .

 <sup>(</sup>۳) فی دمش منبوع نتج : قوله : وهو أن المالخسن ..
 خ ، العل فیه حافظ ، والاصل : الذی یحسن » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيَّة ١٩١ وفي مطبوع التاج «وماتنفقوا» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٩ ٪ .

<sup>(؛)</sup> سورة العاديات الآية ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة من الآية ٣٣ .

والعَرَب تُسَمِّى ( الخَيْلَ ) الخَيْسَرَ، لِمَا فِيهَا مِن الخَيْرِ.

(و) الخَيْدر: الرَّجلُ (الحَثيدرُ الخِيْر ، كالخَيِّر ، ككَيِّس) ، يُقَال : رَجِ لُ خَيْرٌ وَخَيِّرٌ ، مُخَفَّفُ وَمُشَدَّدُ. (وهِي بِهَاءٍ)، امرأَةٌ خَيْرَةٌ وِخَيِّرةٌ، (ج أَخْيَارٌ وخيَارٌ)، الأَخير بِالكَسْر، كَضَيْف وأَضْيَاف . وقال : ﴿ فَيَهِنَّ خَيْدَرَاتُ حسَانٌ ﴾ (١) قالُ الزَّجَّاج: المعْنَى أَنَّهُنَ خَيْرَاتُ الأَخْلاقِ حِسَانُ الخَلْق، قال وقُرئَ بالتَّشْديْد. (و) قيل : (المُخَفَّفَةُ في الجَمَالِ والميسَم. والمُشَدَّدَةُ في الدِّينِ والصَّلاح). كما قَالَهُ الزَّجَّاجُ، وهـو قَوْلُ اللَّيْـث. ونَصُّه : رَجُلٌ خَيِّر وامزأَةٌ خَيِّرةً : فاضلَة في صَلاحها . وامرأةٌ خَيْرَةٌ في جَمَالها ومِيسَمها . فَفُرَّق بِين الخَيِّرة والخَيْرَة. واحتَجَّ بالآية .

قال أَبُو مَنْصُور . ولا فَرْقَ بين الخَيِّرَة والخَيْرَةِ عند أَهْلِ اللَّغَة. وقال : يُقَالُ : هي خَيْرَة النِّسَاءِ وشَرَّةُ النِّسَاءِ . واسْتَشْهَد

# مِ اَنْشَدَه أَبُو عُبَيْدَة : « رَبَلاَت هِنْدِ خَيْرَة الرَّبُلاَتِ (١) ﴾

وقال خَالِدُ بنُ جَنْبَة : الخَيْرة من النِّسَاء : الحَيْرة من النِّسَاء : الحَسنَةُ النَّسَب . الشَّرِيفَةُ الحَسنَةُ الوَجْه . الحَسنَةُ الوَجْه . الحَسنَةُ الوَجْه . الحَسنَةُ الخُلْق . الحَسنَةُ المَالِ . التي إذا التي إذا ولكت أَنْجَنَت .

(ومَنْصُورُ بْنُ خَيْرِ المَالَقِيُّ): أَحادُ القُرَّاءِ المَشْهُورين . (و) الحافظ (أبعِ القُرَّاءِ المَشْهُورين . (و) الحافظ (أبعِ بكُر) مُحمَّد (بنُ خَيْرِ الإِشْبِيلِيَّ ). مع ابنِ بَشْكُوال في الزَّمان . يقال فيه الأَمُويُّ أيضاً . بفَتْح الهَمْزَة ، مَنْشُوبُ الأَمُويُّ أيضاً . بفَتْح الهَمْزَة ، مَنْشُوبُ اللَّمُوبُ أَيْمِ اللَّمْوبُ اللَّمْوبُ اللَّمْوبُ اللَّمْوبُ اللَّمَةِ حَبَلِ بالمَعْرِب . وهو خَالْ أبي المَعْرب . وهو خَالْ أبي القَاسِمِ السَّهَيْلِي . (وسَعْدُ الخَيْر) القَاسِمِ السَّهَيْلِي . (وسَعْدُ الخَيْر بنِ الطَّمَةُ حَدَّثُون) . فاطمة الجُورُ دُانِيَّة . وسَعْدُ الخَيْر بنِ فاطمة الخُورُ دُانِيَّة . وسَعْدُ الخَيْر بنِ

(و) الخير ، (بالسكسُّر : السكرَم . و) الخِيسِرُ : (الشَّسِرِفُ) ، عن ابْن الْمُعْرَابِسِيّ ، (و) الخِيسِرُ : (الأَصْدَلُ) عن اللَّحْيَسَانَيّ ، ويتمال : هو كَرِيسِم عن اللَّحْيَسَانَيّ ، ويتمال : هو كَرِيسِم

<sup>(</sup>١) سورة "برحمن الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>١) النسان وسائق برواية أخرى مع صدره .

الخِيرِ، وهو الخِيمُ، وهو الطَّبِيعَة، (و) الخِيـرُ: (الهَيْنَةُ)، عَنْه أَيضــاً.

(وإِبْرَاهِيمُ بْنُ الخَيِّر، كِكَيِّسس، مُحَدِّثُ)،وهو إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَحْمُود بِنِ سَالِم البَغْدَادِيّ، والخَيِّرُ لَقَبُ أَبِيه.

(وحَارَ) الرَّجُلُ (يَخِيسُرُ) خَيْسُرًا:
(صَارَ ذَا خَيْرٍ . و) خَارَ (الرَّجُلَ على غَيْرِه) . وفي الأُمَّهَاتِ اللَّغُويَّة : على ضاحِبِه ،خَيْرًاو(خِيرَةً) ،بكَسْر فَسُكُون ، صاحِبِه ،خَيْرًاو(خِيرَةً) ،بكَسْر فَسُكُون ، وخِيرَةً) برخيرًا) ، بِكَسْر فَفَتْسِع ، (وخِيرَةً) بزيادة الهاءِ : (فَظَّلَه) على غَيْره ، كما بزيادة الهاءِ : (فَظَّلَه) على غَيْره ، كما في بَعْض النَّسَخ ، (كخَيَّره) تخييرًا. وو) خَارَ (الشَّيَّة : انتقاهُ) واصْطَفَاهُ ، قال أَبو زُبَيْد الطَّائِسِيّ :

إِنَّ السَّكِرَامَ عَلَى مَا كَانَ مِن خُلُقٍ إِنَّ السَّكِرَامَ عَلَى مَا كَانَ مِن خُلُقٍ رَا اللَّينِ مُخْتَارُ (١)

وقال: خَارَه مُخْتَارٌ ، لأَنَّ خَارَه . وفي قُوَّة: اخْتَار ، (كَتَخَيَّره) واخْتَارَه . وفي الحَدِيسَثِ «تَخَيَّروا لنُطَفِ كُم » أَي اطْلُبُوا ما هُو خيْرُ المَنَاكِح وأَزْكَاها ، وأبعَدُ من الفُحْش والفُجُور .

#### (وَ) قال الفَرَزْدَق :

ومنًا الَّذي اخْتيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وجُودًا إِذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازِعُ (١) أَرادَ من الرِّجال، لأَنَّ اختسارَ مما يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْن بِحَذْف حَــرْف الجَرّ . تقول : ( اخْتَرْتُه الرِّجَالَ واخْتَرْتُه منهم). وفي الكتماب العرزيز: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قُومَه سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ (٢) أَى مِنْ قَوْمِه . وإنَّمَا استُجيــزَ وُقوعُ الفِعْل عَلَيْهِم إِذَا طُرِحَت «مِنْ » من الاختيار؛ لأنَّه مَأْخُوذٌ من قولك: هُوْلاءِ خَيْرُ القَوْمِ وخَيْرٌ مِن القَوْمِ ، فْلُمَّا جَازَت الإِضَافَة مَكَانَ منْ ، ولم يَتَغَيَّر المَعْنَى ، استَجازوا أن يَقُولوا: اختَرْتُكُم رَجُلاً واختَرْت مِنْكُم رَجُلاً . وأَنْشَد :

<sup>(</sup>١) اللان

<sup>(</sup>۱) الليان

ر. (٢) سورة الأعراف الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) اللَّــان والتكملة والرَّجز للمجاج كما في التكملة ومادة (شير) .

لأَنَّ الاخْتِيَـارَ يَـدُلُّ عَلَى التَّبْعِيض، ولِذَٰلِك حُذِفَـت «مِن».

(و) اخْتَرْتُه (عَلَيْهِم)، عُذِّىَ بِعَلَى بِعَلَى لِأَنَّه فِي مَعْنَى فَضَّلْتُه . وقال قَيْسِ البن ذَرِيسِح :

لَعَمْرِي لَمَنْ أَمْسَى وأَنْتِ ضَجِيعُه مِنَ النَّاسِ مااخْتِيَرت عَلَيْه المَضَاجعُ (١)

معناه: ما اختيسرت على مَضْجَعِه المضاجِعُ، وقيسل: ما اختيسرت دُونَه.

(والاشم) من قَوْلِكَ: اخْتَارَه اللهُ تَعَالَى (الخِيسرَةُ، بالكَسْسر، و) الخيرَةُ، (كَعنبَة)، والأَخيرَةُ أَعْرَف. وفي الخيرَةُ، (كَعنبَة)، والأَخيرَةُ أَعْرَف. وفي الحَديثِ «مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم خيرتُه من خَلْقِه » وخيرتُه، وعنده وهؤلا خيرتي، وهدو ما يَخْتَاره عَلَيْه.

وقال اللَّيْسَثُ: الخِيسِرَةُ: خَفِيفَةً مَصْدَرُ اخْتَارِ خِيسِرَةً، مِثْسَلِ ارْتَسَابَ رَبِيبَةً . قال : وكُلُّ مَصْدَرٍ يَكُونَ لأَفْعَل

فاشمُ مَصْدرِه فَعَالٌ مِثْل أَفَاق يُفِيتَ فَوَاقاً، وأَصابَ يُصِيبُ صَوابَاً، وأَجَاب جَوَاباً، أَقَامَ الاسْمَ مُقَامَ المَصْدر.

قال أَبُو مَنْصُور: وقَرَأَ القُرَّاءُ ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَ الْخِيَرَةُ ﴾ (١) بِفَتْحِ الْيَاءِ ،ومثلُه سَبْيُ طِيبَةً . وقال الزَّجَّاج: اليَاءِ ،ومثلُه سَبْيُ طِيبَةً . وقال الزَّجَّاج: ﴿ مَا كَانَ لَهُم الْخِيرَةُ ﴾ (٢) أَى لَيْسَ لَهُم أَنْ يَخْتَاروا عَلَى اللهِ . ومثلُه قَوْل الفَرَّاءِ . يقال: الخِيرَةُ والْخِيرَةُ ، كُلُّ الفَرَّاءِ . يقال: الخِيرَةُ والْخِيرَةُ ، كُلُّ ذَلِكَ لِمَا يَخْتَاره مَن رَجُلٍ أَوْبَهِيمَة . ذَلِكَ لِمَا يَخْتَاره مَن رَجُلٍ أَوْبَهِيمَة .

(وخَارَ اللهُ لَكَ فَى الأَمْرِ: جَعَلَ لَكَ)
ما (فيه الخَيْر). في بَعْضِ الأُصول:
الخِيرَةُ والخِيه أَ بسكون اليَاءِ الاَسْم مِنْ ذَلِك. (وهو أَخْيَرُ مِنْك ،كخَيْر)،
منْ ذَلِك. (وهو أَخْيرُ مِنْك ،كخَيْر)،
عن شَمِه . (وإذَا أَردْت) مَعْنَه . عن شَمِه النَّاسِ ، فَلانُ خَيْرَةُ النَّاسِ ،
التَّفْضِيل قلت: فُلانُ خَيْرُةُ النَّاسِ ،
بالهَاءِ ، وفلانةُ خَيْرُهم بِتَرْكِهَا) ،كذا
في سائر أُصُولِ القامُوسِ ، ولا أَدْرِي
كيه في سائر أُصُولِ القامُوس ، ولا أَدْرِي
خيلاف ذُلك ، والَّذِي في الصّحاح خيلاف ذُلك ، ونَصَه : فإن أَردْت

 <sup>(</sup>١) المسان و نبط فيه « ذريسح » خطأ يصيغة التصغير.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٦٨ .

مَعْنَى التَّفْضِيلِ قُلْت: فُلانَةُ خَيْسِرُ النَّاسِ . ولم تَقُلُ خَيْرَة . وفُلانٌ خَيْرُ النَّاسِ ولم تَقُـل أَخْيَـرُ، لا يُثَنَّـى ولا يُجْمَع ، لأَنه في معْنَى أَفْعَل ، وهُكَذا أَوْرَدَه الزَّمَخْشَرِيُّ مُفَصَّلاً في مَوَاضِمَ من الحشَّاف، وهـو من المُصَنِّـف عَجِيبِ ، وقد نَبَّه على ذٰلك شَيْخُنَا في شُرْحه ، وأَعْجَبُ منه أَنَّ المُصَنَّف نَقَل عِبَارَةَ الجَوْهَرِيِّ بنصِّهَا في بَصَائر ُذُوى التَّمْبِيــز، وذَهَب إلى ما ذَهَــبَ إليه الأنمَّةُ ، فليُتَفَطَّن لذلك . (أو فُلانَةُ الخَيْرَةُ من المَرْأَتَيْن)، كذا في المُحْكَم ، (وهي الخَيْسرَة )، بفَتْسح فَسُكُون . والخَيْرَةُ : الفاضِلَة من كُلِّ شَيْءٍ جَمْعُهَا الخَيْرَاتِ. وقال الأَخْفَش إِنَّه لَمَّا وُصِفَ بِهِ وقِيلٍ فُلانٌ خَيْسِرٌ ، أَشْبَهُ الصَّفَاتِ فَأَدْخَلُسُوا فِيهِ الهَاءَ للمُؤَنَّثُ ولم يُرِيدُوا به أَفْعَل . وأَنْشَد أَبُو عُبَيْدَة لِرَجُل من بَنِــى عَدِى ّ تَيْمِ [تَمِيم ] جَاهليَّ (١) :

ولقد طَعَنْتُ مَجامِعٌ الرَّبَلاَتِ رَبَلاَتِ مِنْدٍ خَيْسَرَةِ المَلَكَكَاتِ

(والخِيرَة) ، بِكَسْ فَسُكُون ، (والخُورَى) (والخِيرَى) ، (كَضِيزَى) ، (والخُورَى) كَطُوبَى ، (والخُورَى) كَطُوبَى ، (ورَجُسلُ خَيْرَى وخُورَى وخِيسرَى كَحَيْرى وطُوبَى وضِيزَى) - ولِحِيسرَى كَحَيْرى وطُوبَى وضِيزَى) - ولو وزَنَ الأَوَّل بِسَكْرَى كان أَحْسَن - ولو وزَنَ الأَوَّل بِسَكْرَى كان أَحْسَن - ( : كَثِيسرُ الخَيْرِ ) ، كالخَيْرِ والخَيِّسر . ( وخَايَسرُ أَلْخَيْرِ ) ، كالخَيْرِ والخَيِّسر . ( وخَايَسرَهُ ) في الخَطِّ مُخَايَرَةً :

(وخايسره) في الخط مخسايرة: غَلَبَه . وتَخَايَروا في الخَطِّ (١) وغَيْرِه إلى حَكَم (فَخَارَه، كَانَ خَيْرًا مِنْه)، كَفَاخَرَه فَفَخَرَه، ونَاجَبَه فَنَجَبَه .

(والخِيَارُ) ، بالكَسْر : القثاءُ ، كما قاله الجَوْهَرِيّ ، وليس بعربِيّ أَصِيل كما قَاله الفَنارِيّ ، وصَرَّ - به الجوْهَرِيّ ، وقيل : (شِبْهُ القِنَّاءِ) ، وهو الأَشْبَهُ ، كما صَرَّحَ به غَيرُ واحد

(و) الخِيَارُ : (الاَسْمُ مِنَ الاَخْتِبَارِ) وهو طَلَبُ خَيْرِ الأَمْرَيْنِ، إِمَّا إِمْضَاءُ البَيْعِ أَو فَسْخه . وفي الحَدِيث : البَيْعَانِ بالخِيَارِ مالَمْ يَتَفَرَّقًا ٥ . وهو على ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ : خِيَارُ المَجْلِس ،

 <sup>(</sup>١) السان وزيادة « تميم »منه، وسبق المجز برواية أخرى .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج و الحظ » والمثبت من الأساس .

وَحِيَــارُ الشَّرْطِ ، وَحِيَــارُ النَّقِيصَة ، وَتَفَصيله في كُتُب الفقه .

(و) قَوْلُهُم : لَكَ خِيرَةُ هَذِهِ الغَنَمِ وَخِيَارُهَا . الواحِد والجَمْع في ذَلِك سَواءٌ ، وقيل : الخِيارُ : ( نُضَارُ المَالِ ) وكذا مِنَ النَّاسِ وغَيْر ذَلك .

(وأَنْتَ بالخِيَارِ وبالْمُخْيَالِ). هُكذا هو بضم المم وسكون الخاء وفَتْح التَّحْتَيَّة، والصواب: وبالمُخْتَالِ (١) . (أَى اخْتَرْ ماشنْتَ).

(وخِيَارٌ: رَاوِي) إِبراهِيمَ الفَقيهِ (النَّخَعَيُّ). قال الذَّهَبِيُّ: هَـوَ مَجْهُولٌ . (و) خِيارُ (بْنُ سُلَمَةَ) أَبُو زِيَاد (تَابِعِيُّ)، عِدَادُه في أَهْلِ الشَّامِ. يَرْوِي عَنْعَائِشَةَ ، وَعَنْهُ خَالِد لِبْنَ مَعْدَانَ.

(و) قال أَبو النَّجْم :

قد أَصْبَحَتْ (أُمُّ الخِيَارِ) تَدَّعِي عَلَى ذَنْبِاً كُلَّه لَمُ أَصْنَعِ عَلَى ذَنْبِاً كُلَّه لَمُ أَصْنَعِ المِمُ المِرَاة مَعْزُوفَة .

(وغُبَيْدُ اللهِ بنُ عَدِىًّ بُنِ الخِيَارِ) ابن عَدِى بنِ نَوْفل بْنِ عَبْشُدِ مَنَاف

المَدَنِيّ الفَقِيه . (م) ، أَي مَعْرُوف ، عُدَّ من من الصَّحابة . وعَدَّه العِجْلَيُّ وغَيْرُه من ثَقَات التَّابِعين .

رُوخِيَارُ شَنْبَرَ: شَــبَجَرْ، م)، أَى مَعْرُوف، وهو ضَرْبٌ من الخَــرُوب شَجَرُه مِثْلُ كِبار [شجر] (١) الخَوْخِ . والجُزْءُ الأَخِيَـر منه مُعَرَّب . (كَثِيَـرُ والجُزْءُ الأَخِيـر منه مُعَرَّب . (كَثِيـرُ بالإِسْكَنْدَرِيَّة ومِصْر) . وله زَهْرُعَجِيب . بالإِسْكَنْدَرِيَّة ومِصْر) . وله زَهْرُعَجِيب . وخَيْرَبَوَّا: خَبُّ صغارُ كالقَاقُلَّة ) طيب الرِّيـح :

(وخَيْرَانْ: ة بالقُدْس. منها أحسدُ ابْنُ عَبْد البَاقِي الرَّبِعِي . وأَبْدو نَصْدر بْنَ طُوْق ) . هـكذا في سائسر أَضُما أَصْدول القَامُوس ، والصّواب أَنَّهُمَا واحسه فَغْيي تاريع الخطيسب البَغْدَادِي : أَبُو نَصْر أحمدُ بن عَبْد الله بن الحسّن بسن مُحمّد بن عَبْد الله بن طَسوق الربعي الخيْراني عَبْد الله بن طَسوق الربعي الخيْراني المَوْصلي . قَدِم بَغْدادا كَ سَنَة ، ٤٤ المَوْصلي . قالصّواب أَنَّ الواو زائدة . وحَدَّثُ عَن نَصْر بن أَخْمَد المَرْجي المَوْصلي . فالصّواب أَنَّ الواو زائدة . فتأمَّل .

<sup>(</sup>١) في القاموس المطبوع بالمختار.

<sup>(</sup>۱) زيارتالليات

(و) خَيْرَانُ . (حِصْنُ باليَمَن) .

(و) خيسرانُ همكذا ذكسرَه ابنُ الجَدِّ الْمَ النَّسَّابة ، (ولَدُ (۱) نَسوْف بْنِ هَمْذَان) ، وقال شَيْخ الشَّرَف النَّسَّابة : هو خَيْوان ، بالوَاوِ ، فضحّف .

(وخِيسارَة : ة بطَبَرِيَّة . بِهَا قَبْسرُ شُعَيْب) بن مُتَيَّم النبيّ (عَلَيْه السَّلامُ). (وخِيرَة . كعِنْبة : ة بصَنْعَاء اليَمَن) على مرحَله منها . نقله الصَّغانِيّ . (و) خِيرَة : (ع مِن أَعْمَال الجَنَد) باليَمَن.

(و) خِيَسرَة (وَالِدُ إِبْرَاهِمِ الْإِشْبِيلِيِّ الشَّاعِرِ) الأَدِيبِ . (و) خِيرَةُ : (جَـدُ عَبْدِ الله بْنِ لُبُّ الشَّاطِيسِيِّ المُقْرِئِ) مَن شُيوخِ أَبِي مُحَمَّد الدَّلاصِيِّ .

وفاته: مُحَمَّدُ بنُ عَبْد الله بن خِيرَة أَبُوالولِيد القُرْطُيِيّ، عن أَبِي بَهُو بنِ الْعَاصِ، وعنه عُمَر المَيَانُشِيّ، ويقال فيسه أيضا خِيَارَة.

(والخَيْرَة ، ككَيِّسَة ) ، اسم (المَدينَة) المُنوَّرة ، على ساكِنها أَفْضَلُ الصَّلاة

والسّلام . وهي الفاضِلة . شُمّيت لفَضْلها على سائِر الشّدُن .

(وخِيرٌ . كَمِيلٍ : قَصَبَةٌ بِفَارِسَ). (و) خِيرَ أَ . (بهاءِ : جَدُّ مُحَمَّد ابْنِ عَبْدِ الرَّحْسُ الطّبَرِيِّ المُحَدِّث) عن مُقَاتِل بن حَيَّان ، حَدَّثَ ببَغْدَدَ في المائة الرَّابعة .

(وخيرين) (۱) . بالكشر (: ق من عَمَل المَوْصِل) . قُلْتُ : والأَشْبَه أَن يحكون نِسْبَةُ أَبِسى نَصْرِ بنِ طَوْقٍ بِكُون نِسْبَةُ أَبِسى نَصْرِ بن وخَيْرات، إلَيْهَا ، وأَنَّه يُقال فيها خير بِين وخَيْرات، بالوَجْهَيْن .

(وخَيْرَةُ الأَصفَرِ وخَيْرَةُ المَمْدَرَةِ : مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ) المُشَرَّفةِ ، (حَرَسَها اللهُ تَعَالَى) وسائر باللادِ المسلمين ، اللهُ تَعَالَى) وسائر باللادِ المسلمين ، ما أَقْبَل مِنْهما عَلَى مَرَّ الظَّهْرَانِ حِلُّ (٢).

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس : «والد» وبهامشه من نسخة أخسرى
 كالمثبت .

<sup>(</sup>۱) فی انتکملهٔ والقاموس : « خیبرین ، علی الخاء فتحة . وفی التکملة : « من أعمـــال نینوی » .

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان (خيرة): ما أقبل منهما
 على مو الظهران حل ، ومسا أقبل على
 المند يشراً حمرم .

(و) قال شَمِرٌ: قال أَعرابِ لَخَلَفِ الأَّحْمَر: (ما خَيْرَ اللَّبَنَ) للْمَريض الأَّحْمَر اللَّبَنَ) للْمَريض أَى (بنَصْبِ السَرَّاءِ والنّون) وذلك بمَحْضَر من أَبِي زَيْد، قال له خَلَف: ما أَحْسَنَهَا مِنْ كَلِمَة لو لم تُكنِّسُهَا بإسماعها النَّاسَ قال: وكان ضنيناً ورجع أَبُو زيد إلى أَصْحابه فقال لَهُم: إذا أقبل خَلَف الأَحْمَر فقال لَهُم: إذا أقبل خَلَف الأَحْمَر اللّبَنَ فقُولُوا بأَجْمَعكُم : ما خَيْرَ اللّبَنَ للمَريض ؟ ففَعَلُوا ذلك عند إقباله ، فعلم أنّه من فعل أبي زيد وهو فعلم أنّه من فعل أبي زيد وهو (تَعجبُ ).

(واستَخارَ : طَلَبَ الخِيَـرَةَ) . وهو استَفْعَالَ مِنْه ، ويقـال : استَخِـر اللهَ يَخِـرُ للعَبْـد إذا يَخِـرُ للعَبْـد إذا استَخَاره .

(وخَيَّرَه) بَيْنِ الشَّيْنَانِ (: فَوَّضَ إِلَيْهِ الْخِيَارَ) ، ومنه حَديث عامِر ابنِ الطُّفَيْلِ «أَنَّه خَيَّر فَى ثَلاث » أَى جَعَل له أَنْ يَخْتَار مِنْهَا واحِدًا (١) وهو بفَتْح الخَاءِ . وفي حَديث بَرِيرَةَ «أَنَّها

خُيِّرَت في زَوْجِها » . بالضَّمّ

(و « إِنَّكَ مَاوِخَيْرًا » ، أَى ) إِنَّكَ (مَعَ خَيْرٍ ، أَى سَتُصِيبُ خَيْرًا) ، وهومَثَلٌ . (وبَنُو الخيارِ بْنِ مَالِكُ : قَبِيلَةٌ ) . هو الخيارُ بن مَالِكُ : قبيلَةٌ ) . هو الخيارُ بن مَالِكُ بْنِ زَيْدُ بنِ كَهْلاَن من هَمْدان

(وحُسَيْنُ بْنُ أَبِى بَكُرِ الْخِيَارِيُّ)، إلى بَيْعِ الْخِيَارِ، (مُحَدِّثُ)، سَمِع من سَعِيد بنِ البَنَّاءِ، وتَأَخَّر إلى سنة ٦١٧ وعنه ابنُ الرّباب وآخرُون. قال ابنُ نُقْطَة : صَحِيثُ السَّمَاعِ. وابنه عَلِي بْنُ الحُسَيْنِ، سَمِعَ من ابن يُونُسَ وغَيْرِه .

(وأَبُو الخِيار يُسَيْر أَو أَسَيْر بْنُ عَمْرِو) الكَنْدَى . الأُخِيارُ قَوْلُ أَهْلِ الكَّوْفَة . وقال يَحْيَى بْن مَعِين : أَبو الخَيار النّذِي يَرْوِي عن ابن مَسْعُود الخيار النّذِي يَرْوِي عن ابن مَسْعُود الله يُسَيْر بْنُ عَمْرِو ، وأَدْرَكَ النّبي الله عَلَيْه وسلّم . وعاش إلى زَمَن الحَجَّاج . وقال ابن المديني : وأهل الجَحَّاج . وقال ابن المديني : وأهل البَصْرَة يُسَمُّونه أُسَيْر بن جابر ، رَوَى البَصْرة يُسَمُّونه أُسَيْر بن جابر ، رَوَى عنه زُرَارة بين أَوْقي وابين سيرين عيدين

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « واحدا » و المثبت من المسان .

وجماعَة ، والظاهِرُ أَنَّه يُسَيْرُ بنُ عَمْرُو ابن جابِر ، قاله الذَّهَبِيِّ وابنُ فَهْد . قلْت : وسيأْتِسِي للمُصَنِّفِ في :

#### «ی س ر ».

(وخَيْرٌ أَو عَبْدُ خَيْرِ الحِمْيَـرِيُّ)، كان اسمُه عَبْد شَرّ ، فغَيُّده النّبيُّ صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم ، فِيمَا قِيل ، كذا فى تاريسخ حِمْص لعَبْد الصَّمَد بن سَعيد . وقرأتُ في تَاريخ حَلَب لابْنِ العَدِيمِ مَا نَصُّه : وهــو من بَني طَيِّسَى ، ومن وَلَده عامِرُ بنُ هَاشِم بنِ مَسْعُود بنِ عَبْدِ الله بن عَبْد خَيْر، حَدَّث عن مُحَمَّد بن عُشْمَان بن ذي ظُلِيم عن أبيه عن جَدِّه قِصَّةَ إسلام جَدَّه عَبْدِ خَيْرٍ ، فراجِعْه . (و) خَيْرُ (بْنُ عَسْد يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ )، مُكذا في النُّسَخ ، والصَّــواب عَبْــدُ خَيْر بنُ يَزِيدَ، أَدركَ الجاهليَّة، وأَسْلَم في حَياة النَّبِــيُّ صلَّى الله عليــه وسلَّم، ورَوَى عــن عَلِـي ، وعنــه الشُّعْبـي : (صحابيُّون).

(وأَبُسُو خِيْسُرَةً)، بالسكُسْر ، وفي

التَّبْصير بالفَتْح - قال الخطيب: لا أعْلم أَحَدًا سَمَّاه \_ (الصَّنَابِحِيّ) إلى صُنَابِ ، قَبِيلَة من مُرَاد . هٰكذا في سَائر أُصُـول القَامُـوس . قـال شيخُنَا: والظَّاهِرِ أَنَّهُ وَهُمُّ أَو تَصْحِيف وللذا قلال جَماعَة من شُيُوخنا: الصُّواب أَنه الصُّبَاحيِّ إلى صُباح بن لُكَيْز من عَبْدِ القَيْس ، قَالُوا : قَدمَ على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في وَفُد عَبُّدِ القَيْسِ ، كما رواه الطَّبَرانيّ وغَيْرُه . قال ابنُ مَاكُولاً : ولا أَعْلَم مَن رَوَى عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من هٰذِه القبيلة غَيْرَه . قُلتُ : ورأيتُه هُ كَذَا فِي مُعْجَمِ الأَوسَطِ للطَّبرانيِّ ، ومِثْلُه في التَّجْرِيد للذَّهَبِــيُّ ، ولاشَكُّ أَنَّ المُصَنِّف قد صَحَّف.

وزَادُوا أَبا خَسِيْرة : والدَ يَزِيد ، له وِفَادَةً . استَدْرَكه الأَشِيسرِيّ على ابْن عَبْد البَر .

(وخَيْرَةُ بِنْتُ أَبِي حَدْرَدٍ) ، بفتح الخَاءِ ، (من الصَّحَابَة) ، وهن أُمُّ اللهُ عنها.

(وأَبُو خَيْرَةَ عُبَيْسَدُ الله ، حَدَّثَ) ، وهمو شَيْسَخُ لَعَبْد الصَّمَسَد بِنِ عَبْسَد الوَّارِث . (وأَبُو خَيْرَةَ مُحَمَّدُ بِنُ حَذْلَم الوَارِث . (وأَبُو خَيْرَةَ مُحَمَّدُ بِنُ حَذْلَم عَبَّادٌ) ، كذا في النَّسِخ ، والصَّواب مُحَسِبٌ بِنُ حَذْلَم ، كذا همو بخطِّ مُحَسِبٌ بِنُ حَذْلَم ، كذا همو بخطِّ الذَّهَبِيّ . قال : رَوَى عن مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ، وكان ممن صُلَحاء مِصْسَر . ورُدَانَ ، وكان ممن صُلَحاء مِصْسَر . (ومُحَمَّدُ بْنُ هِشَام بْنِ أَيْسَى خَيْرَة) السَّدُوسِيّ البَصْرِيّ ، نَزِيلُ مُصْسَر ، (مُحَدَّدُ أَنُ مُصَنِّفٌ . رَوَى لَه أَبُو دَاوُود والنَّسَائِسِيّ ، مات سنمة ١٥١ . دَاوُود والنَّسَائِسِيّ ، مات سنمة ١٥١ . لَكِن ضَبَط الحافظُ جَدَّه في التَّقْرِيب كُعنبَة . كَالْتُونِيبُ

(وخَيْرَةُ بِنْتُ خُفَافٍ و) خَيْسَرَةُ (بِنْسَتُ عَبْسَدِ الرَّحْمَنَ : رَوَتَا) . أَمَا بنْت خُفَاف فَرُوى عَنْهَا الزَّبَيْر بن خِسرِيت . وأَما بِنْت عَبْسِدِ الرَّحْمَن فقالت : بَكَت الجِن على الحُسَيْن .

(وأَحْمَدُ بِنْ خَيْرُونَ الْمِصْرِيّ) . كذا في النَّسخ . والذي عند الذَّهبيّ خَيْرُونَ المِصْرِيّ . خَيْرُونَ المِصْرِيّ . وهو الَّذِي يَرُونِ عن ابنِ عَبد الحَكم

(ومُحَمَّدُ بْنُ خَيْرُونَ القَيْرَوَانِسَيُّ) أَبُو جَعْفَر ، مات بعد الثلاثمَائة . (ومُحَمَّدُ بْنُ عمر (١) بن خَيْرُونَ المُقْرَى ) المَعَافِرِيُّ ، قَرَأَ عَلَى أَبِسِي بَسكُربنِ سَيف . (والحَافظُ) المُكْثر أَبُدو الفَضْل (أَحمدُ بْنُ الحَسَن بنِ خَيْرُونَ) ابن إبراهيم المُعَدل الْبَاقلاَني مُحَدّثُ بَغْدَادَ وإِمَامُهَا ، سَمِعَ أَبا على بن شَاذَانَ وأَبَا بَــكْرِ البَرْقَانِيِّ وغَيْرُهمــا. وعنه الحافِظُ أَبُو الفَضْلِ السّلاميّ وخَلْقٌ كَثِيرٍ، وهـو أَحَـدُ شُيـوخ القَاضي أبسى عَلِسيّ الصَّدفِسيّ شَيْخ القَاضِي عِياض ، تُوفِّي بِبَغْدَادَ سنة ٤٨٨ وأَخُوه عَبْدُ لُلكَ الْمَلك ابنُ الحَسَنِ. سَمِتْعَ النَّرْقَانِتِيَّ : (و) أَبُو السُّعُـود (مُبَارَكُ بْنُ خَيْرُونَ) بن عَبْد الملك بن الحَسَن بن خَيْدُونَ ، رَوَى عنه ابْنُ سُكَيْنة ، سَمِنع إسماعِيلَ ابْنَ مَسْعَدَةً ، وأَبْنُوه له رِوَايَةً ، ذَكَرَه ابنُ نُقْطَةَ : (مُحَدِّثُون).

قال شيخْنَا: واختَلَفُوا في خَيْرُون ، هل يُصْرف كما همو الظَّاهِـر ، أو

<sup>(</sup>۱) في الماموس : محمد بن عمرو .

يُمْنَع كما يَقَع في لسَان المُحَدِّثين لشَبَهه بالفعل كما قاله المزَّىَّأُو لإلحاق الواو والنُّون بالألف والنُّون .

(وأَبُو مُنْصُـور) مُحَمَّد بنُ عَبْـد المَلِك بنِ الحَسَن بن خَيْسرُون (الخَيْرُونِينَّ) الدَّبَّاسِ البَغْدَاديِّ مين دَرْبِ نُصَيْرٍ. (شَيْسخٌ لابْنِ عَسَاكرَ). سَمع عَمَّه أبا الفَضْل أَحْمَد بنَ الحَسَن بْن خَيْرُون، والحافظَ أَبَــابَكْر الخَطِيبَ ، وأَبَا الغَنَائِم بنَ المَأْمُون . وعَنْه ابنُ السَّمْعَانِسيَّ . وفاتَه عَبْدُ الله بنُ عَبْد الرَّحمٰن بن خَيْرُون القُضاعيُّ الأبدى، سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ البَسرّ.

[] ومما يُسْتَدُرَك عليه :

يقسال: هم خَيَرَةٌ بَرَرَةٌ . بِفَتْمَ الخَاءِ واليَاءِ، عن الفَرَّاءِ.

وقَوْلُهِم : خِرْتَ يَا رَجُلُ فَأَنْتَ خَائر . قال الشاعر :

فسا كنانة في خَيْسر بخَائِسرةِ ولا كِنانَةُ في شَيرً بِأَشْرَادِ (١)

(۱) الكنات

ويُقَال : هُو من خيَار النَّاس . وما أُخْيَرُه ، وما خَيْرُه . الأُخِيرة نَادِرَةُ . ويقال: مَا أَخْيَرَهُ وَخَيْرُهُ . وَأَشَرُّهُ وَشَرُّهُ.

وقال ابن بُزْرْج : قالسوا : هــــم الأَخْيَــرُون والأَشَرُون مـن الخَيــارَة والشَّرَارَة . وهـو أَخْيَرُمنْك وأَشَرُّمنك في الخَيَارَة والشُّرارَة . بإثْبَات الأَلف . وقَالُوا فِي الخَيْرِ والشُّرِّ : هو خَيْرٌ منْك . وشر منك. وشرير منك. وخبير منك. وهو خُييْرُ أَهْله . وشُرَيْرُ أَهْله .

وقالُوا: لَعَمْـرُ أَبِيكِ الخَيْرِ . أَي الأَفْضَـــل أَو ذي الخَيْر . ورَوَى ابْنُ الأَعْرَابِسِيّ : لَعَمْرُ أَبِيكِ الْخَيْرُ . بِرَفْعِ الخَيْر عَلَى الصَّفَة للعَمْرِ . قال والوَجْه الجَرّ . وكذَّلك جَاءَ في الشُّرّ .

وعَنِ الأَصْمَعِــيّ : يُقَالُ في مَشَــل للقَادِم مِنْ سَفَرِ «خَيْرَ مَا رُدَّ في أَهْــل ومَالَ \* أَى جَعَــلَ الله مــا جنَّت خَيــرَ مَا رَجَعَ بِهِ الغَائِبُ .

قال أبو عُبَيْد : ومن دُعَائهم في النِّـكَاح: على يَدَى الخَيْر واليُّمْن. وفي حَدِيتِ أَبِي ذُرِّ أَنَّ أَخاه أَنْيساً نافَرَ رَجُلاً عن صِرْمَة لَه وعن مثلها، فخُيِّر أُنَيْس فأَخَذَ الصِّرْمَة ». مثلها، فخُيِّر، أَى نُفِّر. قال ابن الأَثِير: مَعْنَى خُيِّر، أَى نُفِّر. قال ابن الأَثِير: أَى فُضِّل وغُلِّبَ . يقال ابن الأَثِير: فَنَفَرْتُه أَى فُضِّل وغُلِّبَ . يقال : نَافَرْتُه فَنَفَرْتُه أَى غَلَبْتُه .

وتصغير مُختار مُخَيِّر ، حُذِفت منه التاء لأَنَّهَا زَائِدَة ، فأَبْدلت من الياء ، لأَنَّهَا أَبدلَت منها في حال الياء ، لأَنَّها أَبدلَت منها في حال التَّكْبِير . وفي الحديث «خَيَّر بينَ دُورِ الأَنْصار » ، أي فَضَّل بَعْضَها على بَعْض.

ولك خيرة هذه الإبل وخيارها، الواحد والك خيرة هذه الإبل وخيارها، الواحد والجَمْع في فلك سواء. وجَمَلُ خيارٌ: كرعة وجَمَلُ خيارٌ: كرعة فارِهَا وفي الحديث «أعطوه جَمَلا رَبَاعياً خيارًا» أي مُخْتَارًا. وفاقة خيارٌ: مُخْتَارة.

وقال ابنُ الأَعْرَابيِّ: إِنْحَرَ خِيرَةَ إِبلِهِ وخُورَةَ إِبِله .

وفي حديث الاستخارة «اللَّهُمَّ

خِرْ لِسَى » أَى اختَرْ لِسَى أَصْلَسَحَ الْأَمْرَيْن .

وفُلانٌ خِيــرِئَ من النَّاس ، بالكَسْر وتُشْدِيــدِ التَّحْتِيَّة ، أَى صِفِيِّـــى .

واستخارَ المَنزِلَ : استَنْظَفَهُ . وهٰذا محلّ ذِكْرِه .

وتَخَايَرُوا: تَحَاكُمُوا فِي أَيِّهِم أَخْيَرُ. وَلَا الْخَايِرُ: جَمْعُ الْجَمْعِ، وكذا الخِيرَانُ وَفُلانٌ ذُو مَخْيَرَةٍ ، بفتح النحتية ، أي فَضْل وشَرَفُ . .

وخَيْرَةُ: أُمَّ الحَسَنِ البَصْرِيِّ .

وفى المُشَـل «إِنَّ فى الشَّرِّ خِيَارًا » أَى ما يُختار .

وأبو على الحُسَيْن بن صالح بن خيران البَعْدادي : وَرِعٌ زاهِدٌ . وأبو نَصْر عَبْدُ المَلِكُ بن الحُسَيْن بن نَصر عَبْدُ المَلِكُ بن الحُسَيْن بن خيران الدّلال ، سمع أبا بَكر بن الإسكاف، تسوفي سنة ٢٧٢ .

والخِيسرِيِّ: نَبَاتٌ ، وهو مُعَرَّب.

والخِيَارِيَّة: قُريسة بمصر، وقد دخلتها . ومنها الوَجِيةُ عبدُ الرَّحمٰن ابنُ عَلِسَى بنِ مُوسَى بن خَضِرٍ الخِيَارِيَّ الشافِعِيُّ نَزِيلُ المدِينَة

وَمُنْيَةُ خَيْرُونَ : قريةٌ بمصر بالبَحْرِ الصَّغِيــر .

وخَيْسر آباد: مدينة كَبِيسرة بالهند. منها شيخُنَا الإِمَام المُحَدِّث المُعَمَّر صَنْعَةُ اللهِ بن الهداد الحَنَفي. الله بن سالِم الله بن سالِم البَصْرِيّ وغيده.

والخيرة ، بالكسر : الحَالَةُ اللهُ تَحصُل للمُستَخِير .

وقوله تعالى: ﴿ ولقد اختَرْنَاهُم على عِلْم ﴾ (١) يَصِح أَن يكون إِشَارَةً إِلَى إِيجِاده تعالى خيرًا . وأَن يكون إِشَارَةً إِلَى إِيجِاده تعالى خيرًا . وأَن يكون إِشَارَةً إِلَى تقديمهم على غيرهمم والمُخْتَار قد يْقَسال للفَساعِل والمُفْعُول .

وخِطَّة بنى خَيــرٍ بالبَصْرة معروفة إلى فَخِذ من اليَمن .

وبنسو خيسرانَ بنِ عمسرو بن قَيْس بن معساوية بن جُشَم بن عبسد شَمْس: قبيلسة باليَمن، كسذا قالسه ابن الجوّانيّ النّسّابة. ومنهم من يقول: هو حَيسران بالحَاء المهملة والموحّدة.

(فصل الدال) المهملة مع الراءِ

[ دب جر ]

[] يستدرك عليه هنا:

دَبجرا. بالفتح: اسم قريسة بصر بالشرقيّة.

#### [ د **ب** ر] »

(الدَّبُ م بالضَّم وبِضَمَّتَيْن : نَقِيضُ القُبُلِ . و) الدُّبُر (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : عَقبُه ومُؤَخَّرُه . و) من المَجاز : (جِئتُكَ دُبُرَ الشَّهْرِ)، أَى آخِرَه . على المَثل . يقال : جِئتك ذُبُرَ الشَّهْر (وفيه) . أَى في دُبُره . (وعَلَيْهِ) ، أَى عَلى دُبُره ، (و)الجَمْع من كُلِّ ذَلك أَدْبَارٌ . يقال :

<sup>(</sup>١) سورة الدحان الآية ٣٢ .

جئتُك (أَدْبَارَه ، وفيها) ، أَىٰ في الأَدْبار. (أَي آخِرَه . و) الأَدْبارُ للنَّوات الظَّلف والمحخُلَب: منا يَجْمَنعُ (الاسْت) والمحَيَاء . وخَصَّ بعضُهُم بنه ذَواتِ الخُفِّ والحَيَاء ، الواحِدُ دُبُر .

(و) الدُّبُر والدُّبُر: (الظُّهْرُ)، وبه صَدَّرَ الزَّمَخْشَرِى في الأَساسِ، والمصنَّف في البَّساسِ، والمصنَّف في البَّسائدلالَ بقوله تعالى: ﴿ وَيُولُونَ الدُّبُر ﴾ (١) قال: جَعَله للجماعة ، كقوله تعالى: ﴿ لا يَرْتَدُّ للجماعة ، كقوله تعالى: ﴿ لا يَرْتَدُّ لِلجَماعة ، كان ها المَا الفَرَّاءُ : كان ها الما يا الفَرَّاءُ : كان ها الما يا المَا الم

«الكاسِرِينَ القَنَا في عَوْرَةِ الذُّبُرِ (٣) «

وإِذْبَارُ النَّجُومِ: تَوَالِيهَا. وأَدْبارُهَا أَخْذُهَا إِلَى الغَرْبِ للغُرُوبِ آخِرَ اللَّيْل. هُذَه حِكَايَة أَهل اللَّغَة ، قال اللَّغَة ، قال ابن سيده: ولا أَدرِي كُيْف هُذا. لأَنَّ الأَدْبَارَ لا يَكُونَ الأَخْذَ. إِذَالأَخْذُ

مَصْدرٌ والأَدْبَارُ أَسماءٌ . وأَدْبار السَّجُودِ وَإِدْبارُه: أَواخِرُ الصَّلْوَاتِ . وقد قُرِئَ : وأَدْبار ، وفَمَنْ قِرأً قُرئَ : وأَدْبار ، وفَمَنْ قِرأً وأَدْبَار ، فَمِن بابِ خَلْفَ وَوَرَاء ، ومَن قَرأً وإِدْبَار ، فَمِن بابِ خَلْفَ وَوَرَاء ، ومَن قَرأً وإِدْبَار ، فَمِن بابِ خَفُوق النَّجْم .

قال تعلب في قَوْلِه تعالى ﴿ وَإِذْبَارِ السَّجُود ﴾ (١) ﴿ وَأَذْبَارِ السَّجُود ﴾ (١) ﴿ وَأَذْبَارِ السَّجُود ﴾ (١) خَوالَّ قال السَّجُود ﴾ (١) خوالدُبُرًا واحدًا في وقعت السَّحر . وأَذْبَار السَّجُود لأَنَّ مع كل سَجْدة إِذْبَارًا .

وفى التهذيب مَنْ قرأ : ﴿ وَأَدْبَارِ السُّجُود ﴾ . بفتح الأَلف جمع على دُبُر وأَدْبَار ، وهما الرَّكْعَتَان بعد المَغْرِب ، رُوى ذَلِك عَن عَلِيّ بن أَبِي المَغْرِب ، رُوى ذَلِك عَن عَلِيّ بن أَبِي طالِب رضى الله عَنْه . قال : وأما قوله : ﴿ وَإِدْبَارِ النَّجُوم ﴾ في سورة الطُّور ، فهما الرَّكْعَتَان قبل الفجر . قال : ويُكسران جميعا ويُنْصَبان ، جائزان .

(و) الدُّبُر : (زَاوِيَةٌ البَيْتِ) ومُؤَخَّرُه.

(و) الدَّبْر . (بالفَتْــح : جَمــاعَةُ

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ه؛ .

<sup>(</sup>٢) ٣ سورة إبراهيم الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) اللسان وديوانه ٨٢ وعجزه منه ؟ • ياعيش بكي حُنيشًا رَ أَسَحِيتُهِم \*

<sup>(</sup>١) سورة الطور الآية ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة في الآبة ع ي .

النَّحْلِ). ويقال لها الثَّوْلُ والخَشْرَمُ. ولا وَالخَشْرَمُ. ولا وَاحِدَ لشْيءٍ من هٰذا. قاله الأَصمَعيّ.

(و) روَى الأَزْهَـرِى بسنده عن مُصعَـب بن عبد الله السزَّبيْرِى : الدَّبْرِي اللهِ السزَّبيْرِي : الدَّبْر : (الزَّنَابِيـرُ) . ومن قال النَّحْل فقد أخطأ . قال : والصواب ما قاله الأَصمعـي .

ولقد أحسنَ المصنف في البَصائر حيث قال: الدَّبْر: النَّحْل والزِّنابِيسر ونَحْوهُمَا مما سِلاحُها في أَدْبَارِها. وقَحْوهُمَا شَعْخُنَا نَقْلاً عن أَهْل الاشْتِقَاق:

سُمِّيَت دَبْراً لَتَدْبِيرها وتَأَنَّقِها في العَمَل العَجِيب، ومنه بِنَاء بُيوتِها. (ويُكُسَر فِيهِما)، عن أبي حَنيفَة. وهم حَنيفَة وهمكذا رُوي قول أبي ذُوِّيب الهُذَلِيّ :

بأَسْفَلِ ذَاتِ الدَّبْرِ أَفْرِدَ خِشْفُهَا وقد طُرِدَتْ يَوْمَيْنَ وهْي خَلُوجُ (١) عَنَى شُعْبَةً فيها دَبْر .

وفى حديث سُكَيْنة بنست الحُسَيْن «جاءت إلى أمّها وهسى صغيرة تَبْكِي فقالت لهسا: مالك ؟ فقالت : مَرَّت بى دُبَيْرة . فلسَعَنْني بأَبَيْرة » . هى تصغير الدَّبْرة النّحلة ، (ج أَدْبُرُ ودُبُسورٌ) ، كفَلْس وأَفْلُسٍ وفُلُوس . قال لبيد :

بأَشْهَبَ من أَبْكَارِ مُزْنِ سَحَابِـــة وأَرْي دُبُورٍ شَارَهُ النَّحْلَ عاسِلُ (٢) أراد: شارَه من النَّحْل . أَى جَناه .

قال ابنُ سِيدَه: ويجسوز أَن يكون جمْع دَبْرة: كَصَخْرَة وصُخُور. ومَأْنَة ومُؤُون.

<sup>(</sup>١) شرح أشعر الهذليين ١٣٦ واللمان .

 <sup>(</sup>۲) ديو آنه ۱۵۸ و اللمان .

(و) الدَّبْرُ: (مَشَارَاتُ المَزْرَعَةِ)، أى مَجَارِى مائِها، (كالدِّبَارِ، بِالكَسْرِ، واحِدُهُما بِهَاءٍ)، وقيل: الدِّبَار جمْع الدَّبْرة، قال بِشْر بن أَبِي خَازِم: تَحَدُّرَ ماءِ البِئْر عن جُرشيَّ ـ قَالِمَ على جِرْبةٍ يَعْلُو الدِّبَارَ غُرُوبُها (1)

وقيل الدِّبَار: الكُوْدَة (٢) من المَوْرِعَة ، الواحِدَة دِبَارَةٌ . والدَّبَاراتُ: الأَنْهَار الصِّغَارُ التَّي تَتَفَجَّر

والدبارات : الانهارالصعارالي لتعجر في أرض الزَّرْع ، واحدتها دَبْرة ، قال ابنُ سيده : ولا أغرف كيف هذا إلا أن يكون جمع دَبْرة على دِبَار ، ثمّ ألْحِق الْها يُ للجَمْع ، كما قالُوا الفحالة ، ثمّ السَّلامة .

(و) الدَّبْر أَيضاً: (أَوْلادُ الجَرَادِ)، عن أَبي حَنيفَة: ونصّ عبارته: صِغَار الجَرَادِ، (ويُكَنُّسُ ).

(و) الدَّبْر : (خَلْفُ الشَّلْيء)، ومنه : جَعَلَ فُلانٌ قَوْلَكَ دَبْرَ أُذُنِه ، أَى خَلْف أَذُنه . وفي حديث عُمَــٰ : «كُنْتُ

أرجو أن يَعيشَ رسولُ الله صلَّى الله عليه عليه وسلَّم حتى يَدْبُرَنها »، أَى يَخْلُفنها بعه مُوْتِنَا . يقال : دَبَرْتُ الرَّجُلَ دَبْرًا إِذَا خَلَفْتَه وَبَقِيتَ بَعْدَه .

(و) الدَّبْر: (المَوْتُ)، ومنه دَابَر الرَّجُلُ: ماتَ. عن اللِّحْيَانيِّ، وسيأْتي.

(و) الدَّبْر: (الجَبَلُ)، بلسان الحَبِشة ، (ومنه حَدِيثُ النَّجَاشِيُّ) مَلِكِ الحَبِشة أَنه قال: «(ما أحبُ مَلكِ الحَبِشة أَنه قال: «(ما أحبُ مَلكِ الحَبِشة أَنه قال: «(ما أحبُ مَنَ المُسلميسن) ». قال الصَّغانيي : وانْتَصَاب « ذَهَباً » الصَّغانيي : وانْتَصاب « ذَهَباً » الصَّغانيي : وانْتَصاب « ذَهَباً » ورطُلُ سَمْناً . والواوفي على التَّمْييز . ومثله قولُهم : عندى راقُودُ خَلاً . ورطُلُ سَمْناً . والواوفي «وأنيي » مغنى «مَعَ » ، أى ما أحب «وأنيي » انْتَهَى . وفي رواية الجُتِماع هذَيْنِ ، انْتَهَى . وفي رواية «دَبِرًا مِن ذَهِب» . وفي أخرى : «دَبِرًا مِن ذَهِب» . وفي أخرى في (ما أحبُ أَن يُكون دَبْرَى في (المَا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٤ والسان والتكملة .

<sup>(</sup>٢) في اللـان « الــكرد » وهي أيمني الــكردة أيضا أو الــكردة واحدة الــكرد »

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج « دبران » والصواب من اللسان والنهایة حیث إنهازو اید أخری وقالا إنه بالقصر امم حبل ، وهذا یستح ما قالاه وما قاله الشازح من أن دبری امم حبل ، وبهذا یسکون معسرنة أبا «دبر» و مهذا یسکون ما کتب بهاش مطبوع التاج «قوله : وفی الثانی معرفة لمل المراد بالتعریف التخصیص ، کما هو ظاهر » لا وجه له .

ذَهَبِ أَ » وه كذا فَسَّروا ، فهو فى الأَوَّل نَكِرة وفى الثَّانى مَعْرفة . وقال الأَزهرى : لا أَدْرِى أَعرَبِيَّهُو أَم لا ؟ .

(و) الدَّبْر: (رُقَادُ كُلِّ سَاعَـة). وهـو نحو التَّسبيـح، (و) الدَّبْـر (الاَحْتِتَابُ)، وفي بعضس النسخ الالتتاب، باللام، وهو غَلَط. قـال ابنُ سِيدَه: دَبَرَ الكِتَابَ يَدْبُره دَبْرًا: كَتَبَه، عن خُراع. قال: والمعـروف ذَبْره، ولم يَقُل دَبَرَه إلاّ هـو.

(و) الدَّبْر: (قطْعَةٌ تَغْلُظُ فِي البَحْرِ كَالْجَزِيرَة يَغْلُوهَا المَاءُ ويَنْصَبُ عنها) ، هٰكذا في النَّسَخ ، وهو مُوافِقٌ لِما في الأُمَّهات اللَّغُويَّة ، وفي بعض النَّسخ : ينضُب من النضب (۱) ، النَّسخ : ينضُب من النضب (۱) ، وكلاها صَحيح .

(و) الدَّبْر : (المَالُ السَكَثِيسِرُ) الذَّيْ لا يُحصَى كَثْرة، واحدُه وجَمْعُه سَوَاءُ : (ويُكُسِّرُ) يقال : مَالٌ دَبْر ، ومَالِانِ دَبْر ، وأَمْسُوالٌ دَبْرٌ . قال ابنُ سِيسَدَه : هُسَذَا الأَعْسَرِف ، قال : وقسد سِيسَدَه : هُسَذَا الأَعْسَرِف ، قال : وقسد

كُسِّر على دُبُور ، ومثله مال دَثْر . وقال الفَرَّاءُ: الدَّبُرُ: السكَثِيرِ [من] (١) . الضَّيْعَة والمَالِ . يقال : رجالُ كثيرُ الضَّيْعَة ، ورجُل الدَّبْرِ ، إذا كانَ فاشِيَ الضَّيْعَة ، ورجُل ذو دَبْرٍ : كثيرُ الضَّيْعَة والمال ، حكاه أبو عُبَيْد عن أَبِسى زَيْد .

(و) الدَّبْرُ: (مُجَاوَزَةُ السَّهُمِ الهَدَفَ، كالدُّبُورِ)، بالضَّمِّ، يقال: دَبَرَ السَّهُمُ الهَدَفَ يَدْبُره دَبْرًا ودُبُورًا، جاوَزَه وسَقَطَ وَراءه.

(و) قولُهم: (جَعَسلَ كَلاَمَكَ دَبْرَ أَذُنه)، أَى خَلْفَ أَذُنهه، وذَٰلكَ إِذَا لَمْ يُصْسِعْ إِلَيْهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ)، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ)، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ)، وَتَصَامَمَ عنه وأَغْضَى أَى لَمْ يَعْبَسَأُ بِه وتَصَامَمَ عنه وأَغْضَى عنه ولم يَلتفِتْ إليه ، قال الشاعر: يَدَاهَا كَأَوْبِ الماتحِيسنَ إِذَا مَشَتْ يَدَاهَا كَأَوْبِ الماتحِيسنَ إِذَا مَشَتْ وَرِجْلٌ تَلَتْ دَبْرَ البَدَيْن طَرُوحُ (۱) ورجْلٌ تَلَتْ دَبْرَ البَدَيْن طَرُوحُ (۱) ورجْلٌ تَلَتْ دَبْرَ البَدَيْن طَرُوحُ (۱) فالدَّوْلة )، فالدَّوْلة ) فالدَّوْلة ) في الخَيْر، والدَّبْرَة في الشَّرِّ . يقال :

كذا وصوابها « النضوب » .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان وفيه النصي .

<sup>(</sup>٣) اللسان وفى الأصل ﴿ يداها كنُّوبِ الماء تجنى إذا مشت ورحل ﴾ وبهامشسه قوله كأوب الناء تجنى إذا مشت ورحل إلخ ، هسكذا يخطه والذى فى النسان . . . كما أثبتنا عنسه .

جَعَلَ اللهُ عليك الدَّبْرَة . قاله الأَصْمَعِيّ . قال ابنُ سيده: وهذا أَحْسَنُ ما رأَيْتُه في شَرْح الدَّبْرَة ، (و) قيل : الدَّبْرَة : في شَرْح الدَّبْرة ، (و) قيل : الدَّبْرة : لا لا أَنْ مَسْعُود وهو صَريع جَهل : لا بُن مَسْعُود وهو صَريع جَريع لا بن مَسْعُود وهو صَريع جَريع لا بن الدَّبْرة ؟ فقال لله ولرسُوله ، يا عَدُو الله . (و) يقال : جَعَلَ الله عليهم الدَّبْرة ،أى (الهَزِعة في القتال) ، عليهم الدَّبْرة ،أى (الهَزِعة في القتال) ، وهو اسْمٌ من الإِذْبَار ، ويُحَرِّك ، كما في الصّحاح ، وذَكرَه أهل الغَرِيب .

(و) عن أَبي حَنيفة : السدَّبْرَةُ: (البُقْعَةُ) من الأَرْض (تُسرْدَعُ)، والجَمْع دِبَارُ.

(و) من المَجَاز: الدِّبْرَة: (بالكَسْرِ، خِلاَفُ القِبْلَة . و) يقال: (مالَهُ قِبْلَةُ وَلاَ فَرْبَوَةُ ، أَى لَمْ يَهْتَد لَجِهَة أَمْرِه ). وقَوْلُهُ م : فُللانُ مَا يَدْرِى قِبَالَ الأَمر من دِبارِه ، أَى أَوْلَه من آخِرِه . وليس لهذا الأَمرِ قِبْلَةٌ ولا دِبْرَةٌ ، إذا لم يُعْرَف وَجْهُه .

(و) الدَّبَرَة: (بالتَّحْرِيكِ: قَرْحَةُ السدَّابَّةِ) والبَعِيسرِ، (جَ دَبَسَرٌ)،

مُحَرَّكةً ، (وأَدْبَسَارٌ) ، منسل شَاجَرة وشَجَر وأَشْجَار . وفي حديث ابن عبّاس «كانُوا يقولون في الجاهليّة : إذا براً الدَّبر ، وعَفَا الأَثْرِ » وفسّروه بالجُرْح الذي يسكون في ظهر الدّابة وقيسل : هو أن يُقْرَح خُفُ البَعِير ، وقيسل : هو أن يُقْرَح خُفُ البَعِير ، وقيد (كفَسرِح) ، وقيد ربَرًا ، (وأَدْبَسرَ ) ، واقتصر يَدْبَرًا ، (وأَدْبَسرَ ) ، واقتصر أَبُهُ البَعِير ، أَبُهُ البَعِير ، أَبُهُ البَعِير ، وأَدْبَسرَ ) ، واقتصر وأَبُهُ البَعِير ، وأَدْبَسرَ ) ، واقتصر والبَّهُ الغَرِيب على الأوَّل ، (فهو) ، أي البَعِير ، والأَنْهَى دَبِرَةً ودَبْراء ، وإبِلُ دَبْرَى . واللَّمْ واللَّهُ وال

(و) في المَثَل: ( «هَانَ عَلَى الأَمْلَسِ مَا لاَقَى الدَّبِرُ) » . ذَكَرَه أَهلُ الأَمْثَال مَا لاَقَى الدَّبِهُم ، وقالوا: (يُضْرَبُ في سُوءِ في كُتُبِهم ، وقالوا: (يُضْرَبُ في سُوءِ اهْتِمَام الرَّجُلِ بِصَاحِبِه) (١) . وهكذا فَسُرَه شُرَّاحُ المَقَامَات .

(وأَدْبَرَهُ) الحِمْلُ و(القَتَبُ) فَدَبِرَ (وَدَبَــرَ) الرَّجــلُ دَبْــرًا: (وَلَّى، كَأَذْبَرَ) إِذْبَارًا. وَذَبْرًا، وَهـــذا عَن كُرَاع.

قال أَبُو مَنْصُـور: والصَّحيــع أَن (١) في القاموس: «بثأن صاحبه»

الإِذْبَارَ المَصْلَرُ، والدُّبْرِ الاَسْمُ. وأَذْبَرَ أَمْرُ القَوْمِ : وَلَّى لِفَسَادٍ . وقَوْلُ وأَذْبَرَ أَمْرُ القَوْمِ : وَلَّى لِفَسَادٍ . وقَوْلُ الله تعسالى : ﴿ لَٰهُمَّ وَلَّيْتُم مُذْبِرِينَ ﴾ (١) هُلنه تعسالى : ﴿ لَٰهُمَّ كُدة ، لأَنه قد عُلِم أَنَّ هُلنه مَدْ عُلِم أَنَّ مَع كُلُّ تَوْلِيَة إِدْبَارًا فقال : مُدْبِرِين ، مُؤْكَدًا .

وقال الفَرَّاء: دَبَرَ النَّهَارُ وأَدْبَرَ. لُغَتَسَانِ، وكَذَٰلك قَبَلَ وأَقْبَلَ. فإذا قالوا: أَقْبَلَ الرَّاكبُ أَو أَدْبَرَ، لم يقولوا إلاّ بالأَّلف.

قال ابن سيده: وإِنَّهُمَا عندى في المَّغَى لَوَاحِدُ لا أَبْعَدُ أَن يَأْتِسَى في الرَّجَال مَا أَتَسَى في الأَزْمِنَة. وقَرأَ ابنُ عَبَّاس ومُجَاهِدٌ ﴿ واللَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ﴾ (٢) مَعْنَاه وَلَى ليَذْهَب .

(و) دَبَر (بالشَّيْء: ذَهَبَ بِهِ . و) دَبَر (بالشَّيْء: ذَهَبَ بِهِ . و) دَبَرَ ( الرَّجُلُ: شَيَّخَ ) . وفي الأَساس شَاخَ. وهــو مَجَازُ. وقيــل ومنــه قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذْ أَذْبَــر ﴾ .

## (و) دَبُسرَ (٣) (الحَدِيسَثُ ) عسن

قال شَمِرٌ: ودَبَرْت الْحَدِيثَ. غَيْرُ مَعروف. وإنما هـو يُذْبُره ، بالـذّال المُعْجَمَة ، أَى يُتُقِنه ، قال الأَزْهَرِى : وأَما أَبو عُبَيْد فإن أصحابَه رَوَوُا عنه : يَدْبُرهُ ، كما تَرَى .

(و) دَبَرَت (الرَّيـــحُ: تَحَوَّلَت). وفى الأَسَــاس: هَبَّت (دَبُــورًا). وفى الحديـــث. قال صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم:

 <sup>(</sup>١) سورة اللتوبة الآية ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة المدثر الآية ۳۳.
 (۳) عطف في القاموس على « دبر » غير مشددة وكذلك ==

ما بعدها وكل ما جاء في السان من هذا و الحديث فهو بالتشديد ، لكن مادة (ذبر) تؤدد ما عطفه صاحب القاموس أى مدون تشديد

"نصرات بالصبا وأهلكات عادً بالدَّبُور، (وهسى) - أَى الدَّبور، وهو " كَصَبُور، وفي نسخة شَيْخنا ، وهو " بَعَـذُكِير الضَّمير، وهذو غَلَطٌ . كما نَبَّه عليه ، إذ أسماء الريّاح كما نَبَّه عليه ، إذ أسماء الريّاح تُقابِل العَبَال العَبَال ) . والقبول : ريح تُقابِل العَبَال ) . والقبول : ريح تَهُب من نَحُو المَعْرب ، والصّبا يُقابِلها من ناحِية المَشْرِق . كذا في التَّهْذيب . وقيل : سُمِّيت [بالدَّبُور] لأَنَّهَا تأتي من دُبُر الكَعبة تما يَذْهَب نحو المَشْرِق ، وقد رَدَّه ابن الأَثيار وقال : ليس بشيء . وقيل : هي التي تأتيب من خُلفِك إذا وقفت في القُبْلة .

وقال أبنُ الأَعرابيّ : مَهَبُّ الدَّبُور من مَسْقَطِ النَّسْر الطَّائرِ إِلَى مَطْلَع ِسُهَيْلٍ .

وقال أَبو عَلَى في التّذْكِرَة : الدَّبُور : يَكُونُ السَّفَةُ. فَمِنَ الصَّفَةَ فَولُ الأَعْشَى :

لهسا زُجَـلُ كحَفيه اللَّحَسا ورَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

ومن الاسم قولُه . أنشدَه سِيبَوَيْهِ لرجُل من باهِلَة :

رِيت الدَّبُورِ مع الشَّمَالِ وتارَةً أَ رِهَمُ الرَّبِيعِ وصائِبُ التَّهْتَانِ (١) قال: وكَونُها صِفَةً أَكثرُ. والجمع دُبُرٌ ودَبائِدُ.

وفى مجمع الأَمث اللهَيْد الْيُ : وهمى أَخْبَثُ السرِّياح ، يقال إِنَّهَا لا تُلقِع شَجرًا ولا تُنْشِئُ سَحاباً .

(ودُبِرَ) الرِّجلُ. (كَعُنِسَىَ). فهو مَدْبُورٌ: (أَصَابَتُه) رِيسَحُ الدَّبُسُورِ. (وأَدْبُسَرَ: دَخَل فِيهَا). وكذلِك سائِرُ الرِّيَاح.

(و) عن ابن الأَعْرَائِكَيْ : أَدْبَسَرَ اللَّعْرَائِكَيْ : أَدْبَسَرَ اللَّعْرَائِكَيْ : أَدْبَسَرَ اللَّهُ اللَّهِ الْأَرْبَعَاء ، كما سيسأتِك للمُصَنَف قريباً ، وهذو يَوْمْ نَحْشِ ، وسُئْلِ مُجَاهِدُ عن يسوم النَّحْسس فقال : هذو الأربعاء لا يَسدُور في شَهْره .

<sup>(</sup>۱) الديوان ۹۹ وانسان .

<sup>.</sup> Just (1)

(و) من المَجاز: قال ابنُ الأَعْرَابِيّ: أَدْبَرَ الرِّجلُ ، إِذَا (عَرَفَ قَبِيلَهُ مِنْ دَبِيرِه) ، همكذا في النُّسَخ ، ونَصَّ ابنِ الأَعْرَابِيّ: دَبِيسرَه من قَبِيله ، ومن أَمْثَالهم: «فُلانٌ ما يَعْرِف قَبِيله من دَبِيسرِه » (۱) . أي ما يَدْرِي شيئاً .

وقال اللَّيْث: القَبِيل: فَتْل القُطْنِ، والدَّبِيسر: فَتْل السَّوفِ.

(و) قال أبو عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ : (مَعْنَاهُ طَاعَتِه من مَعْصِيتَه) . ونصّ عِبارته : مَعْصِيته من طَاعَتِه ، كما في بَعْض النُّسَخ أيضاً ، وهـو مُوافِقً لنَصَّ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ .

وقال الأَصْمَعِى : القَبِيلِ : ما أَقْبَلَ مِن الفَاتِلِ إلى حَقْوِه ، والدَّبِير : ما أَدْبَر به الفاتِلُ إلى رُكْبَته .

وقال المُفَضَّل: القَبِيلُ: فَسوْزُ القِدَاح في القِمَار، والدَّبِيلُ: خَيْبَةُ القِدَاح . وسيُذْكر من هٰذَا شَّي ءُ في قبل إن شَاءَ الله تعالى . وسيائْتى أيضاً في المَادَّة قريباً للمُصنِّف ويَاذْكُر

مَا فَسَّر بِهِ الجَوْهَرِئَ ، ونقل هنا قَوْلَ الشَّيبَانِيِيّ وتَركَ الأَقْوَالَ البَقِيّة تَفَنْناً وتَعْمِيّةً على المُطالِع .

(و) أَدْبَرَ الرِّجـلُ، إِذَا (مَـاتَ ، كَدَابَــرَ)، الأَّخِيــر عن اللَّحْيَــانيّ. وأَنْشَد لأُميَّةَ بنِ أَبِي الصَّلْت :

(و) أَدْبَر، إِذَا (تَغَافَلَ عَنْ حَاجَةً صَادِيقِهِ)، كَأَنَّه وَلَى عَنه. (و) أَدْبَرَ، إِذَا (دَبِرَ بَعِيرُهُ)، كَمَا يقولون أَنْقَبُ، إِذَا (دَبِرَ بَعِيرُهُ)، كمَا يقولون أَنْقَبُ، إِذَا حَفِسَى خُفُّ بَعِيسرِه، وقسد جُمِعَا فِي حَديث عُسَر قال لامرأة: « أَدْبَرْتِ فَي حَديث عُسَر قال لامرأة: « أَدْبَرْتِ وَفَى . وَفَى حَديث قَيْس بن عاصم [إنّسى وفي حَديث قَيْس بن عاصم [إنّسى لأَفْقِرُ] (٢) « البَكْرَ الضَّرَعَ والنّابَ لأَفْقِرُ ] (١) « البَكْرَ الضَّرَعَ والنّابَ المُدبِرَ »، قالوا: النَّي أَدْبَدَ خَيْرُهَا.

<sup>(</sup>۱) في النسان: « فلان ما يدري قبيلا من دبير » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣١ وأللسان وفي التكملة الأول منهما .

 <sup>(</sup>۲) زيادة من اللمان والنهاية ونبسه عليها بهاش مطبوع
 التاج هذا وضبطت الضرع في اللمان هنا يسكون الراء
 الصواب من مادة (ضرع) وفيها الحديث أيضا .

(و) أُدبَرَ الرجُلُ: (صَارَ له) دَبْر. أَى (مَالٌ كَثِيــرٌ).

(و) عن ابن الأَعْرَابِيّ : أَذْبَرَ . إِذَا الْعُرَابِيّ : أَذْبَرَ . إِذَا (الْفَلَبَتْ فَتْلَةُ أَذُنِ النَّاقَةِ) إِذا نُحِرَت (إلى) ناحِية (القَفَا) ، وأَقْلِلَ أَلْهَ إِذا صارتْ هَذه الفَتْلَةُ إِلَى ناحِيَةِ الوَجْهِ .

(و) من المجاز . شرَّ الرَّأَى (الدَّبَرِيّ) . وهو (مُحرَّاكةً : رَأْيُ الدَّبَرِيّ) . وهو (مُحرَّاكةً : رَأْيُ يَسْنَبِحُ أَخِيرًا عنْد فَوْتِ الحَاجَةِ) . المَّارُه إِذَا أَدْبَر الأَمْرُ وفَاتُ . وقيل : الرَّأْيُ الدَّبَرِيّ : الذي يُمْعَنُ النَّظَرُ فيه . الرَّأْيُ الدَّبَرِيّ : الذي يُمْعَنُ النَّظَرُ فيه . وكذلك الجَوَابُ الدَّبَرِيّ .

(و) من المَجاز : الدَّبرِيّ : (الصّلاةُ في آخِرِ وَقْتِها )

قلت: السَّلَوَى وَرَدَ فَى النَّحَديث: السَّلَاةَ إِلاَّ دَبَرِياً ". السَّلَاةَ إِلاَّ دَبَرِياً ".

وفى حَدِيث آخَـرَ : الايَأْتِي الصَّلَةَ إلا دَائَبُورَا ، يُرَوِّى بِالضَّمِّ وَبِالفَّمِّ وَبِالفَّمِّ . قالَـوا : يقَـال : جَـاءَ فَـلانُ دَبَرِيّاً أَى أَخِيراً . وفَـلانُ لا يُصَلِّى إلاَّ دَبَرِيّا . بِالفَتْخ . أَى فى

آخِر وَقْتها . وفي المحكم : أي أخيرًا . رُواه أبو عُبيدٍ عن الأصمعي . (وأه أبو عُبيدٍ عن الأصمعي . (وتُسكَنُ الباء) . رُوي ذلك عن أبي الهَيْشَم . وهو مَنْصُوب على الظَّرف . (ولا تَقُلُ ) دُبُرِيًا ، (بِضَسَّيْن . فإنَّه مِنْ لَحْنِ المُحَدَّثِين ) . كما في الصّحاح .

وقال ابن الأثير : هو منسوب إلى الدَّبْرِ آخِرِ الشِّيء ، وفَتْح الباء من تَغْييرات النَّسب ، ونَصْبُه عسلى الحَالِ من فاعلِ يَأْتِسي .

وفي حديث أبي هُرَيْرَة الله النبي الله عليه وسلم قدال: إن الله عليه وسلم قدال: إن للمنافقين عَلامات يغرَفُون بها . تخيئهم لَعْنَة . وطَعَامُهم نَهْبَهة . لا يَقْسرَبُون المساجد إلا هَجْرأ . لا يَقْسرَبُون المساجد إلا هَجْرأ . ولا يَأْتُدون ولا يَؤْلَفُون . ولا يَأْلفون ولا يُؤْلَفُون . فشخب بالنّهار الله قال خُشُب بالنّهار الله قال المخيب النّهار المن الأول جمع دَبْر ودَبَر ووهو المخير أوقات الشّيء المُسلاة وغيرها . المصلاة وغيرها .

( والسدَّابِرُ ) يقال للمُتَسأَخُرِ و (التّابِسِع) . إمَّا باعْتِبَارِ المَكَانِ أَو باعْتِبَارِ المَكَانِ أَو بِاعْتِبَارِ المَرْتَبَة . بِاعْتِبَارِ الدَّرْتَبَة . يقال : دَبَرَه يَدْبُره ويَدْبِره دُبُسورًا يقال : دَبَرَه يَدْبُره ويَدْبِره دُبُسورًا إذا اتَّبَعِه مِنْ ورائِسه وتَلا دُبُرَه ، وحسو وجاء يَدْبُرهُم ، أَى يَتْبَعُهم . وهسو من ذلك .

(و) الدَّابِر: (آخِــرُ كُلِّ شَــــيُو). قاله ابن بُزُرْج، وبــه فُسَّر قولُهُـــم: قَطَع اللهُ دَابِرَهُم، أَى آخِرَ مَنْ بَقِـــىَ منهـــم، وفي الــكتاب العَزِيـــــــز:

﴿ فَقُطِي دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (١) . أي استؤصل آخِرُهم . وقال تَعَالَى في مُوضِع آخَرَ ﴿ وقَضَيْنَا إِلَيْه ذَلِك الأَمْرَ أَوْ وَفَضَيْنَا إِلَيْه ذَلِك الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْ لاَء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ (١) وفي حَدِيب الدَّعَاء ॥ وابْعَث عَلَيْهم وفي حَدِيب الدَّعَاء ॥ وابْعَث عَلَيْهم بأَسْأً تَقْطَع به دَابِرَهم ॥ . أي جَمِيعَهم حَتَى لا يَبْقَى منهم أَحَدُ .

(و) قال الأصمعى وغيسره: (الأَصْلُ). ومَعْنَى قَوْلهم: قَطَـع اللهُ دابِرَه، أَى أَذْهَبَ اللهُ أَصْلَه. وأنشد لوَعْلَةَ:

فِدًى لَــكُمَا رِجْلَى أُمِّى وخَــالَتِي فِدَى كَــكُمَا رِجْلَى أُمِّى وخَــالَتِي عَداةَ الــكُلاَبِ إِذْ تُحَرُّ الدَّوابِرُ (٣)

أَى يُقتَل القَومُ فتَذَّهَب أَصُولُهـم ولا يَبْقَى لهـم أَثَرٌ .

(و) الدَّابِر: (سَـهُمُّ يَخْرُجُ مــن الهَدَفِ) ويَسْــقُط وَرَاءَه ، وقـــد دَبَرَ دُبُورًا .

وفى الأَسَاس: ما بَقِسِيَ في الكِنَانة

<sup>(</sup>١) حورة الأنسم الآية هغ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٣٠

<sup>(</sup>٣) اللسان، وفي الجمهرة ١/٢٤٣ وعلة بن الحارث

إلا الدَّايِرُ، وهــو آخِــرُ السَّهَام .

(و) الدَّابِرُ: (قِدْحُ غَيْرُ فَائِسِرَ)، وهـو خِلَافُ القَابِل، (وصَاحِبُهِ مُدَّابِرٌ)، مُدَّابِرٌ). قِال صَخْسرُ الغُيِّ الهُذَلِيَّ بَصَفَ مَاءً وَرَدَه:

فَخَضْخَضْتُ صُفْنِي فَي جُمِّه خِيَاضَ المُدَابِيرِ قِدْحاً عَطُوفَا (١)

المُدَابِر: المَقْمُور في المَّيْسِ. وقيل هو الدِّي قُمِرَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً فيعَاوِدُ ليَقْمُرَ . وقال أبو عُبيد: المُدابِسر: الدَّي يسَضْرِب بالقِداح .

(و) الدَّابِر: ( البِنَاءُ فَوْقُ الحِسْيِ ) . عن أَبِي زَيْد . قال الشَّمَّاخ :

ولمَّا دَعَاهَا مِنْ أَبَاطِعِ فَاسِطِ دَوَابِرُ لم تُضْرَبُ عليْهُ الجَرَامِزُ (٢)

(و) الدَّابِر: (رَفْرَفُ البِنَاءِ)، عن أَى زَيْد .

(و) الدَّابِرَةُ ، (بها: تَجِرُ الرَّمْلِ) ، عن الشَّيْبَانِيِّ ، يقال :

نَزَلُوا في دَابِرَةِ الرَّمْلَـةِ ، وفي دَوابِـرِ الرِّمَال ، وهـو مَجَاز .

(و) عن ابن الأَعْرَابِـــيّ : الدَّابِرَةُ : ( الهَزِيمَةُ ) ، كالدَّبْرَةِ .

(و) الدَّابِرَةُ: (المَشْتُومَةُ)، عنه أيضاً.

(و) يِقال: صَـكَ دَابِرَتَـه، هـى (مِنْكَ عُرْقُوبُكَ) قال وَعْلَةُ .

\* إذ تُحَزُّ الدَّوِابِرُ (١) . .

(و)الدَّابِرَةُ :(ضَرْبٌمن الشَّغْزَبِيَّة)(٢) . في الصِّرَاع .

(و) دابِرةُ الحافِرِ: مُؤَخَّرُه، وقيل: (ماحاذَى) مَوْضِعَ الرَّسْغِ، كما في الصَّحاح، وقيل: في الصَّحاح، وقيل: هلى الصَّحاح، وقيل: تَلِيى (مُؤَخَّرَ الرَّسْغِ) (٣)، وجَمْعُهَا الدَّوابِدُ.

<sup>(</sup>١) شرح أشار الهذليين ٣٠٠ واللسان .

<sup>(</sup>٧) التكملة . وفي الديوان ١٥ « دواثر » بدل « دوابر»

<sup>(</sup>١) تقدم بتمامه في المادة .

<sup>(</sup>۲) في القاموس : « الشفرية » » وفي هامش مطبوع التاج «قوله : الشفزية ، هكذا يخطه بالزاي ، وتسخ المتن بالراء ، وهما يمني واحد» .

 <sup>(</sup>٣) في هامش مطبوع التاج « قوله : مؤخر الرسغ ، هكذا
 غطه ، . ونسخ المن : مؤخر الرسغ من الحافر » .

(و) المَدْبُور : (السكَثِيـــزُ المَالِ ) يقال : هــوذو دَبْرٍ ودِبْرٍ . كما تقدّم .

(والسدَّبَرَانُ مُحَرَّكَةً): نَجْسَمُ بَينَ الشَّرِيَّ والجَسُوزَاءِ ويقال له التَّابِيعِ والتَّويَنبِعِ وهو (مَنْزِلُ للقَمر) شَمَى والتَّويَنبِعِ وهو (مَنْزِلُ للقَمر) شَمَى دَبَرَاناً لأَنَّه يَدْبُر الثَّرَيَّا . أَى يَتْبَعُه . وفي المُحْكَم : الدَّبَرَانْ : نَجْمٌ يَدْبُر الشَّرَيَّا . لَيْ بَدُر الشَّرَيَّا . لَيْ بَعْم جَعَلُوه الشَّرَيَّا . لَيْ وفي الصَّحَاح : للَّسُنيَّ بعَيْنه . وفي الصَّحَاح : الشَّيْن عَبْسُهُ كُواكِبَ مِن الثَّوْرِ الشَّرُانُ : خَمْسَهُ كُواكِبَ مِن الثَّوْرِ يقال إلَّه سَنَامُه .

( ورجُــلُ أَدَابِرٌ . بِالفَّمِ : قَاطِــهُ رَحِمَه)، كَأْبَاتِر . (و) رجــل أَدَابِرٌ : (لا يَقْبَلُ قُولَ أَحَد) ولا يَلْوِى عــلى شَيْءٍ . وقال ابنُ القَطَّاع: هــو الّذِي لا يَقْبَل المَوْعِظَةَ .

قال السَّيرَافِي: وحكى سيبويه أَدَايِرًا في الأَسمَاء ولم يُفَسِّره أَحَددُ وَ على أَنّه اسمُّ لُكنّه قد قَرَنَه بأحامِرٍ وأَجارِدٍ، وهما مَوْضعانِ . فعسَسى أَن يكون أَدَايِرُ مَوْضِعانِ . فعسَسى أَن يكون أَدَايِرُ مَوْضِعاً .

وذَكَر الأَزْهَرِيُّ « أُخَايِــل » . وهو

المُخْتَالُ. وهمو أَحَدُ النَّظائر التَّسْعَةِ النَّظائر التَّسْعَةِ النِّي نَبَّهُ اللهاء ا

(و) فى الصحاح: (الدَّبِيسِرُ: مَا أَدْبَسِرَتْ بِهِ المَسرِأَةُ مِن غَزْلِهِا حِيسَنَ تَفْتِلُهِ) . وبسه فُسَرَ: فُسلانُ حيسَنَ تَفْتِلُه ) . وبسه فُسَرَ: فُسلانُ مَا يَعْرِف دَبِيسِرَه مِن قَبِيلهِ . (و) قال يَعْقِوب: القبيل : مَا أَقْبَلتَ بِه إلى صَدْرِك . والدَّبِيسِرُ: (مَا أَدْبَرُتَ بِه عِن صَدْرِك) . يقال: فُلانُ ما يَعْرِف قَبِيلاً مَن دَبِيسِر . وهو مَجاز .

(و) يقال: (هو مُقَابَلٌ ومُدابَرُ). أي (مَحْضُ مِنْ أَبَوَيْه ) كَرِيمُ الطَّرَفَيْن أي (مَحْضُ مِنْ أَبَوَيْه ) كَرِيمُ الطَّرَفَيْن وهو مَجَاز. قال الأَصمَعِيّ: (وأصله من الإِقْبالَةِ والإِدْبَارَةِ، وهو شَقُّ في الأَذْن ثم يُفْتَلُ ذٰلك فإنْ) – وفي اللسان: فإذا – أقْبِسلَ بِهِ فَهو إِقْبَالَةٌ ، وإن ) – وفي اللّسان: وإذا – (أَدْبِرَ بِه فَإِدْبَارَةٌ . والبِّادَةُ المُعَلَّقَةُ مِن الأَذُنِ هِي الإِقبالَةُ : والبَّاةُ مُقابِلَةً والإِدْبَارَةُ . والبَّاةُ مُقابِلَةً : والبَّرَةُ مُقَابِلَةً : والبَّرَةُ مُقَابِلَةً المُعَلِّقَةُ مِن الأَذُنِ هِي الإِقبالَةُ : والبِّرْبَةُ والبَّرَةُ مُقَابِلَةً المُعَلِّقَةُ مِن الأَدْنِ هِي اللَّهَاةُ مُقَابِلَةً . واللَّهَاةُ مُقَابِلَةً واللَّهِ واللَّانَ مُقابِلَةً المُعَلِّقَةُ مِن الأَدْنِ هِي الإِقبالَةُ . واللَّهُ مُقَابِلَةً واللَّهُ مُقَابِلَةً اللَّهُ اللَّهُ مُقَابِلَةً اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللل

والَّذي عند المُصَنِّف أَصْوَبُ .

(ونَاقَةُ ذَاتُ إِقْبَالَةَ وَإِذْبِارَةَ) وناقةً مُقَابِلَةً مُدَابَرَة ، أَى كَرَعة الطَّرفَيْنِ من قَبَلِ أَبِيهَا وأُمِّهَا ، وفي الحَدِيث « أَنه فَيَى أَن يُضَحَّى بِهُقَابِلَة إَو مُدَابِرَة » . «قال الأَصمعيّ : المُقَابِلَة : أَن يُقْطَع من طَرَف أُذُنِهَا شَيْءٌ ثمّ يُتْرك مُعلَقاً لا يَبِيسنُ كَأَنّه زَنَمةً ، ويقال لمثل لا يَبِيسنُ كَأَنّه زَنَمةً ، ويقال لمثل ذلك من الإبل : المُزَنَّمُ . ويسمَى ذلك ذلك المُؤخّر الأُذُن من الشَّاة . قال يُفعل ذلك المُؤخّر الأُذُن من الشَّاة . قال المُؤخّر الأُذُن من الشَّاة . قال الأَصمعيّ : وكذلك إن بان ذلك من الأَلْثَ من الأَلْفَ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُدَابِرَةً بعد أَن اللَّهُ اللَّهُ وَمُدَابِرة بعد أَن كان قُطْع.

(ودْبَارٌ. كَغْرَابٍ وَكِتَابٍ : يَسُومُ الأَرْبِعِاءِ . وَفَي كِتَابِ الْعَيْنَ ) للخَلِيل الأَرْبِعِاءِ . وَفَي كِتَابِ الْعَيْنَ ) للخَلِيل ابن أَحْمَد ( : ليلَتُه ) . ورَجَّحَه بَعْضُ الأَنْهُم القديمةِ . الأَنْهُم القديمةِ . وقال كُراع : جاهِليَّة ، وأنشد :

أُرَجِّى أَن أَعِيشَ وأَنَّ يَومِــــى إِرَّالًا اللهِ عَبَـــــار بِأَوْلَ أَوْ جَبَـــار

أو التّالى دُبَارِ فإِن أَفْتُ بِ فَ فَعُونُونِ فَإِن أَفْتُ فَعُونُونِ فَإِن أَفْتُ فَعُونُونِ فَ فَمُؤْنِسِ آو عَرُّوبَةَ أَو شِيَارٌ ! السَّبْت . وشيارٌ ! السَّبْت . وكلَّ منها مَذْكُور فَى مَوْضِعَه .

(و) الدِّبَارُ: (بالسِكَسُّرِ: المُعَادَاةُ) من خَلَّف، (كالسُّدابَرَةِ). يقسال: دَابَرَ فِلانَّ فُلاناً مُدَابَرةً ودِبَارًا: عَادَاه وقَاطَعَه وأَعرض عنه.

(و) الدِّبَارُ: (السَّواقِي بَيْنَنَ الزُّرُوعِ)، واحدتها دَبْرةً، وقدد تقدّم، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خازِم: تَحَدَّرَ ماءُ البِئْر عن جُرَشِيَدة على جِرْبةٍ تَعلُو الدِّبَارَ غُرُوبُهَا (٢)

وقد يُجْمَعُ الدِّبَارِ على دِبَارِاتٍ . وتقادم ذلك في أوِّلِ المَادَةِ

(و) الدِّبَارِ: (الوَقَائِمَ والهَزَائِمُ). جَمْعُ دَبْرة . يَمَالَ : أَوْقَمَعَ اللهُ بَهِمَ

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، والمواد (عرب ، جبر ، شیر ، أنس ، وآل ، هون) والحمهسترة ۳/ ۸۹۹ وهسو سعض شعرا، الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : «عن جزشيه . ا على جربة . » وجه فى هدمش مطبوع النج : «قوله : عن جرشيه ، عن جرية . . . الغ ، هذا شخالف لما صبق له آنف » هذه و البيت تقدم تفريجه فى المادة أ

(و) قال الأصمعي : السدَّبَارُ اللَّمَارِ . (بالفَتْسِجِ : الهَلاَكُ)، مثل الدَّمَارِ . وزادَ المصنفُ في البَصائر : الَّذِي يَقْطَع دابِرَهم . ودَبَرَ القَوْمُ يَدْبُرُون دَبَاراً (١) : هَلَسَكُوا . ويقال : عَلَيْهِ الدَّبِارُ [ أَي هَلَسَكُوا . ويقال : عَلَيْهِ الدَّبِارُ [ أَي العَفَاءُ] . إذا دَعَوْا عَلَيْهِ بأن يَدْبُرَ فلا يَرْجع . ومثله : عَلَيْهِ العَفَاءُ . أَي الدَّرُوسُ والهَلاكُ .

(والتَّدْبِيرُ: النَّظُرُ في عاقبة الأَمْر). أَى إِلَى مَا يَوْول إليه عاقبَتْهِ وَ اللَّهُ أَى إِلَى مَا يَوْول إليه عاقبَتْهِ التَّفَكُر (كَالتَّدَبُر التَّفكُر أَى وقيل : التَّدَبُر التَّفكُر أَى تَحْصِيل الدَّعْرِفَتَيْنِ لتَحْصِيل مَعْرِفة ثَالِثة ، ويقال عَرَف الأَمرَ مَعْرِفة ثَالِثة ، ويقال عَروف الأَمر تَدَبُراً ، أَى بأَخرَة ، قال جَرير : ولا تَتَقُون الشَّرَ حتَّى يُصِيبَكُمْ ولا تَعْرفون الشَّر حتَّى يُصِيبَكُمْ ولا تَعْرفون الأَمر إلا تَدَبُروا(٢)

وقال أكثَمُ بنْ صَيْفِسَىّ لَبَنِيسَه : يا بَنِسَىّ. لا تَتَدَبَّرُوا أَعْجَسَازَ أَمُورٍ قد وَلَّتْ صُدُورُها .

(و) التَّذْبِيدِ: (عِنْقُ الْعَبْدِ عَنْ دُبُرٍ). هُو أَنْ يَقُولُ لَهُ: أَنْدَ حُدرٌ بعد مَوْتِي. وهو مُدَبَّر . وذَبَّرْتُ العَبْدَ. إذا عَلَقْتَ عِنْقَه بِمَوْتِك .

(و) التَّذْبِيسِر: (رِوَايَةُ الْحَدِيسِتِ ونَقُلُسه عن غَيْسِرِك) . هَلَكُذَا رُواهُ أَصْحَابُ أَبِسَى عُبَيْسِد عَنْه . وقلد تَقَدَّم ذٰلك .

(وتَدَابَرُوا): تَعَادَوْا و (تَقَاطَعُوا). وقيسال: لا يَسخُون ذلك إلاّ في بَنِسى الأَب ، وفي الحديث «لا تَدَابَسُرُوا ولا تَقَاطَعُوا ». قال أبو عُبَيْد: التَدَابُر: الدُصَسارَمَة والهِجْرَانُ ، مأْخُوذُ من أن يُولِسَى الرجلُ صاحبَه دُبُرَه وقَفَساه ، يُولِسَى الرجلُ صاحبَه دُبُرَه وقَفَساه ، ويُعرِضَ عنه بوَجْهه ويَهْجُرَه ، وأنشد : ويُعرِضَ عنه بوَجْهه ويَهْجُرَه ، وأنشد :

أَأُوْصَى أَبُوقَيْس بِأَنْ تَتَواصَلُوا وَأَوْصَى أَبُولَكُم وَيُحَكُم أَن تَدَابَرُوا (١)

وقيل في معنّى الحَدِيــــــــــ: لا يَذْكُرُ أَحَدُكُم صاحِبَه من خَلَفِه .

(واسْتَدْبَرَ: ضِدُّ استَقْبَلَ)، يقسال

 <sup>(</sup>١) مسيست هده في كسان بكسر الدان , وزيادة برأى العضاء.
 من النسان و الساكلام متصل فيه إلى قوله و الهلاك .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ته ۲ والساس.

<sup>(</sup>١) التناث .

استَدْبَرَه فَرَمَاه ، أَى أَتَاه مَن وَرائِه . (و) استدبَر (الأَمْسِرَ: رَأَى في عَاقِبَتِه ما لَمْ يَرَ في صَـبِدْرِه) . ويقال: إِن فُلاناً لو استَقْبَلَ مِن أَمْرِه ما استَدْبَره لَهُدِيَ لِوِجْهَةِ أَمْرِه. أَى لو عَلِمَ في بَدْهِ أَمْرِه ما عَلِمَه في آخِرِه لاسْتَرْشَدَ لأَمْرِه .

(و) استَدْبَرَ : (استَأْثَرَ) ، وأَنشد أَبو عُبَيْدةَ للأَعْشَى يَصِف الخَمْر :

تَمَزَّزْتُهَا غَيْسِرَ مُستَسِدْ إِسِسِرِ على الشَّرْبِ أو مُنْكِزِ ما عُلِم (١)

قال: أَى غير مُسْتَأْثِر، وإنما قيل للمُسْتَأْثِر، وإنما قيل للمُسْتَأْثِر مُسْتَدبِر، لأَنَّه إذا استدبر عنهم ولم استدبر عنهم ولم يَسْتَقْبِلهم، لأَنَّه يَشربُها دُونَهُم ويُولِي عنهم .

(و) فى السكتاب الغزيز (﴿ أَفَلَم يَدَّفَهُم وا يَدَّبُرُوا القَوْلَ ﴾ (٢) أَى أَلَم يَتَفَهُم وا مسا خُوطِبُوا به فى القُرآن) وكذلك قَوْلُه تَعالَى ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونُ القُرآنَ ﴾ (٣)

أَى أَفَلاَ يَتَفَكَّرُونَ فَيَعَتبِرُوا ، فَالتَّدَبُّرِ هُو التَّفَكُّـرِ وَالتَّفَهُّـم . وقوله تَعَـٰسالى ﴿ فَالمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (١) ، يَعِنى ملائِكَةً مُوكَلَّلَةً بِتَدْبِيسِر أُمـورٍ .

(ودُبَيْر كُزُبَيْر: أَبو قَبِيلَة من أَسَد) وهو دُبَيْر بنُ مالِك بْنِ عَمْرو بن فُعَيْن ابن الحارث بن تُعْلَبَة بن دُودَانَ بْنِ أَسَد ، واسمه كَعْب، وإليه يَرْجِسع كُلُّ دُبَيْري ، وفيهم كَثُرة .

(و) دُبَيْر : (اشمُ حِمَارٍ) .

(و) دُبَيْرَةُ . (بِهاءِ : ق ، بالبَحْرَين) ، لبَنِسَى عَبْدِ القَيْس . (وذَاتُ الدَّبْر) . بفتسح فسكون : (ثَنِيَّةٌ لِهُذَيْسَل) . قال ابنُ الأَعْرَابِسَى ، وقسد صَحَفه الأَصْمَعِيّ فقال : ذات الدَّيْر . قسال أبو ذُونِس :

بأَسْفلِ ذَاتِ الدَّبْرِ أَفرِدَ خِشْفها وقد طُرِدَت يَوْمَيْنِ فَهَى خَلُوجُ (٢) (ودَبْرٌ)، بفتـح فسكون: (جَبَلٌ بَينَ تَيْمَاءَ وجَبَلَى طَيِّحى.

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٥ ق ٤ ب ١٧ واللـــان والتكملة .
 ضبط « الشرب » من الديوان والتكملة . و « علم »
 ضبطت في التكملة بفتح العين ! أي بالبناء المعلوم .

 <sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون الآية ٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٨٢.

سورة النازعات الآية a .

<sup>(</sup>٢) اللسان . وسبق في المادة .

(ودَبِيلْ كأُهِيرِ : قبنيْسَابُورَ) . على فَرْسَخ . ( مِنهَا ) أَبِو عبد الله فَرْسَخ . ( مِنهَا ) أَبو عبد الله (محمَّدُ بن عبد الله بن يُوسفَ) بن خرْشِيلُ بن عبد الله بن يُوسفَ ) بن خرْشِيلُ الدَّبِيْرِيّ . ويقال الدَّبِيرِيّ أَيضا و ذكره الدَّصنَف في دار . أيضا و وكره السَّعْانيّ وغيره . وسياني و وهنا ذكره السَّعْانيّ وغيره . وحل إلى بَلْخ ومَرْو . وكتب عن رحمت . وستاني ترجمت .

(و) دَبِيرِ : (جَدَّ مُحمَّدِ بنِ سُليمانَ القَطَّانِ المحدِّثِ) البَصْرِيَّ . عَن عَبدِ الرَّحمن بن ِ يُونس السَّرَّاجِ . تُوفَى الرَّحمن بن ِ يُونس السَّرَّاجِ . تُوفَى بعدالثلاثمائة . وكانضَعِيفاً في الحديث .

(وَدَبِيــرَا: ةَ بِالْعِرَاقِ ) مَنْ سُوادِهِ. نَقُلُهُ الصَّغَانِـــيَّ .

(و) دَبَرُ (كَجَبَل ق باليَسَ ) من قُرَى صَنْعَاء (منها) أَبو يَعْقُوب (إِسحاق بن إبراهيم بن عبَّادِ المحدَّث ) راوِى كُتُب عبد الرزّاق بن هَمَّام ، روى عنه أَبو عوانَة الأَسْفَسرايني الحافظ ، وأَبسو القاسم الطَّبَراني ، وخَيْشَمَة بن سَلْمَان الأَطْرابُلُسي وغَيْرُهم .

(والأَدْبَرُ: لَقَبُ خُجْرِ بْنِ عَدِيًّ) السكِنْدِيّ. نْبِزَ به لأَن السَّلاحُ أَدْبَرَت ظَهَرُه . وقيسلَ : لأَنّه طُعِسنَ مُولِياً . قاله أبو عَمْرو .

وقال غيره: الأَدْبَرْ: لَقَبُ أَبِيهِ عَدِى ، وقد تقدم الاخْتِلاف في اح ج ر ا فراجِعْه .

(و) الأَذْبَر أيضاً: (لَقَبُ جَبَلَةَ بن قَيْسِ الْكَنْدِي، قِيلَ) إنه. أي هذا الأَخير (صَحَابيّ). ويقال هو جَبَلَةُ النَّ أَبِي كَرِبِ بنِ قَيْسٍ، له وِفَادَةٌ، ابنُ أَبِي كَرِبِ بنِ قَيْسٍ، له وِفَادَةٌ، قاله أبو موسَى.

قُلْت : وهــو جَدُّ هانِـــيْ بْنِ عَدِيًّ ابن الأَدْبر .

(و) دُبَيْرٌ . (كُزُبَيْر : لَقَبُ كَعْبِ ابن عَمْرِو) بن قُعَيْن بن الحَارِث بن ثَعْلَبَةَ بن دُودَانَ بن أَسَد (الأَسَدِيُ) لأَنه دُبِرَ من حَمْل السَّلاح . وقسسال لأَنه دُبِرَ من حَمْل السَّلاح . وقسسال أحمدُ بنُ الحباب الحِمْيَريّ النَّسّابة : حَمَلَ شيئاً فَدَبَرَ ظَهْرَه .

وفى الروض أنه تَصْغِير أُدبَر . على

<sup>(</sup>۱) فی عادة (دور) نسبط کد آثبتنا و مهامش انداموس عل سنجه صنف انشدید الراء مفتوحة .

التَّرْخِيم، ولا يَخْفَى أنه بعَيْنه الـذى تقـدُم ذِكْرُه، وأنه أبو قبيلَـة من أسد، فلو صَرَّحَ بذلك كان أحسن، كما هو ظاهـرُ.

(والأُدَيْبِرُ)، مُصَغَّرًا: دُويْبَة، وقيل: (ضَرْبٌ مِنَ الحَيَّاتِ).

(ويقال: (لَيْسَ هُوَ من شَـرْجِ فَـُـلان ولا دَبُّـورِهِ ، أَى من ضَـرْبِهُ وَلِيَّهِ ) وشَكْلِه .

(ودَبُورِيَةُ: د، قُربَ طَبَرِيَّةَ). وفي التَّكْمِلَةِ: من قُسرَى طَبَرِيَّةَ، وهسى بتَخْفَيَهُ اليهاءِ التحتيِّه (١).

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

دَابِرُ القَوْمِ: آخِرُ مَنْ يَبْقَى منهم ويَجِيءُ فَى آخِرِهم، كَالدَّابِرَة. وفى الحديث: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ غازِياً في دابِرَته » أَى مَنْ يَبْقَىٰ (٢) بعده.

وعَقِبُ الرَّجُلِ : دَابِرُه . وَهَبِرُه : بَقَلَهُ .

(1) في القاموس : ضبطت بتشديدًا الياء أما ضبط التكملة فكما قال الشارح وعليها كلمة «خف».

ودايرة الطّائر: الإصبَّعُ الَّى من وَراءِ رِجْله، وبها يَضرب البازى. يقال: ضَربه الجارحُ بدابِرتِه، والجوارحُ بدوابِرها . والدّابِرة للدِّيك: أَسْفلُ من الصَّيصِية يَطَأْ بها . وجاء دَبَرِيًّا، أَى أَخيرًا . والعِلْم قَبْلِي وليس بالدَّبَرِيّ . قال أبو

العَبَّاس: معناه أنّ العالم المُتْقِلَن يَقُول: يُجِيبُك سَرِيلَا ، والمُتَخَلِّف يقُول: لى فيها نَظَرُ: وتَبِعْتُ صاحِبى دَبَرِيًا ، إِذَا كنتَ معه فتَخَلَّفت عنه ثم تَبِعْتَه وأنستَ تَحْذَر أن يَفُوتَك . كذا في المحكم .

والمَدْبَرَة ، بالفَتْح : الإِدْبَار : أَنشد تُعْلَبُ :

هٰذا يُصَادِيك إِقبَ الأَّ بِمَدْبَ رَوَّ وذَا يُنَادِيك إِدْبَارًا بِإِدْبِ الرِّ وأَمْسِ السَدَّابِرُ: الذَّاهِبُ المساضى لا يَرْجِع أَبِدًا.

وقالوا : مَضَى أَمْسِ (٢) الدَّابِــــرُ

 <sup>(</sup>٢) في النهاية : وبقى ، أما اللسان فكالأصل.

<sup>(</sup>۱) اقساد .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التناج « وقالوا مفنى أفلان أسس الدابر . . »
 وحذننا «فلان» أكان النص في اللسان بدوانها ، وبحذفها هو المعروف

وأمْسِ المُدْبِسِرُ، وهسذا من التَّطوَّع المُشَام للتَّوكيد، لأَن اليسوم إذا قيسل فيسه أمْسِ فمعلوم أنَّه دَبَسرَ، للكنه أَكْده بقوله: الدَّابِر. قال الشاعر:

وأبِسى الَّذَى تَرَكَ المُلُوكَ وجَمْعَهِمْ وأَبِسى الدَّابِرِ (١) بصُهَابَ هامِدَةً كأَمْسِ الدَّابِرِ (١) وقال صَخْرُ بنُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيد الشَّرِيد السُّلَمِسى :

ولقدْ قَتَلْتَكُمُ ثُنَاءَ ومَوْحَـــدًا وتَرَكْتُ مُرَّةَ مِثْلَ أَمسِ المُدْبِرِ (٢) ورجل خاسِرٌ دَابِسرٌ ، إِنْبَاعٌ .

(Y) فى اللسان بسرواية ، مثل أمس الدابر ، ويروى: المدبر ، قال ابن بترى: والصحيح فى إنشاده مثل أمس المدبر ، قال: وكذلك أنشده أبو عبيدة فى مقاتل الفرسان ، وأنشد قبله :

ولقد دفعت إلى دريد طعنت المتحر نجلاء ترغل مثل عط المتحر ومثل ذلك في التكلة وزاد بعد قوله : عط المنحر : إن تنفخروا بأى هبيرة تنفخروا بأمل هبيرة تنفخروا بأمل هبيرة تنفخروا بأمل هذا ورواية يا مثل أس الدابر عجاه بها الصحاح فردها ابن برى والصاغاني كما جاهت رواية مثل أس الدابر في مادة (ثني) .

ويقال: خاسِرٌ دامِرٌ ، على البَدَل وإن لم يَكْزم أَن يسكون بَدَلاً ، وسيسأُتِسى .

وقال الأصمعيّ : المُدابِرُ : المُولَى المُولَى المُعْرِض عن صاحبِه .

ويقال: قَبَــحَ اللهُ ما قَبَلَ منـــه وما دَبَرَ .

والدَّلُوُ بَينَ قابِلِ ودابِسر : بين مَنْ يُقبِل بها يُعْدِر بها يُعْدِل بها إلى البِسْر ومَنْ يُدْبِر بها إلى الحَوْض .

ومالَهُم من مُقْبَلِ ولا مُدْبَرٍ ، أَى من مَذْهَب <sup>(١)</sup> فى إقبــال ولا إدبار .

وأَمْرُ فُلانٍ إِلَى إِقْبِسَالٍ وَإِلَى إِدْبَارٍ . وعنِ ابْنِ الأَعسرابيّ : دَبَسرَ : رَدَّ . وَدَبَرَ : تُـأَخُّر .

وقالوا: إِذَا رأيتَ الثَّريَّا تُدْبِرِ (٢) فَشَهْرُ نَتَاجٍ وشَهْرُ مَطَرٍ .

وفلان مُسْتَدْبَرُ المَجْدِ مُسْتَقْبَلُ ، أَى كَريم أَوَّل مَجْدِهِ وآخِرِهُ ، وهو مَجاز.

ودَابُر رَحْمَه : قَطَعها .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج ، يذهب \* والمثبت من الأساس و لحملة غير مضبوطة فيه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « يدبر » والمثبث من الساد .

والمُدابَرُ من المَنازِل خِلافُ المُقَابَلِ. وأَذْبَرَ القَوْمُ ، إِذَا وَلَّى أَمرُهُم إِلَى آخِرِه ، فلم يَبْقَ منهسم باقِيَةٌ .

ومن المَجَاز: جَعَلَه دَبْرَ أَذُنِهِ (١) إِذَا أَعْرضَ عنه . ووَلَّى دُبُرَه : انهزمَ . وكانت الدَّبْرة له : انهرزم قصرنه . [وكانت الدَّبْرة] عليه : انهزمَ هو . ووَلَوا دُبُرهم مُنْهَزِمين . ودَبَرتْ له الرِّيع بعد ما قَبَلَت (٣) . ودَبَر بعا إقبال . وتقول : عَصَفَتْ دَبُورُه . وكان ذلك مَجَازً .

وكَفْر دَبُّور، كَتَنُّور: قَرَاية بمصر.

والدَّيْبور : موضع في شعر أبي عباد . ذكره البَكْرِيِّ (١)

ودَبْرَةُ. بفتح فسكون : ناحيةً شاميّة

[دثر] \* [

(اللَّقْرُ)، بالفَتْسِع (: المَالُ

الكَثِيرُ ، لا يُثنَى ولا يُجْمَع . يقال : (مَالُ) دَثْرٌ ، (ومَالانِ) دَثْرٌ ، (وأموالُ دَثْرٌ ) . وقينل : هو الكَثِيس من كُلُ شَيْء ، وفي الحَدِيث « ذَهَب أهلُ الدُّثُورِ بالأُجُورِ » . قال أبو عُبَيد ، اللَّثُورِ بالأُجُورِ » . قال أبو عُبَيد ، يقال : هم أهل دَثْر ودُثُور ، وهو يقال : هم أهل دَثْر ودُثُور ، وهو مَجَاز . وأما عَسْكُرٌ دَثِرٌ ، أي كَثِير ، كما نقله الجوهري وغيره ، فالتَّحْرِيك فيه ليضرورة الشّغر ، قال امرو القَبْس :

لَعَمْرِى لَقَوْمٌ قد تُرَى فى دِيَارِهِمْ فَ مَرَابِطَ لِلأَمْهَارِ وَالْعَكَرِ الدَّثِرُ (١) مَرَابِطَ للأَمْهَارِ وَالْعَكَرِ الدَّثِرُ (١) وَالْعَكَرِ الدَّثِيرُ (١) وَالْعَكَرِ الدَّثِيرُ (١) وَالْعَكَرِ الدَّبُونُ (١) وَالْعَلَمُ وَالْعُلَمُ الدَّنُ وَالْعَلَمُ الدِّسَاءَ وَالْعَلَمُ الدِّسَاءَ وَالْعَلَمُ الدِّسَاءَ وَالْعَلَمُ الدِّسَاءَ وَالْعَلَمُ الدِّسَاءَ وَالْعَلَمُ الدِّسَاءَ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالِمُ الْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ و

والأصل الدَّثْر . فحرَّك الثاء ليَسْتَقِيم له الوزْنُ .

(و) عن ابن شُمَيْل: المَدَّنَسُهُ، (و) عن ابن شُمَيْل: السَّدُّورًا، (بالتَّحْرِيك: الوَسَخُ)، وقد دَثَرَدُثُورًا، إذا اتَّسَخَ.

(و) دَثِــرٌ : (بــلاً لام : حِصْــنٌ باليمنِ)، من حُصون ذَمَارِ ٱلشَّرْقيَّة .

(والدُّنُورُ: الدُّرُوسُ: كالانْدِثار). وقد دَثَرَ الرَّسْمُ وتَكَاثَرَ اوانْدَثَر : قَدُمَ

<sup>-</sup>(١) في مطبوع التاج « دابر أدَّنه » والمثلِّث من الأساس .

<sup>(</sup>۲) في الأساس « وولوا ديرة : منهزمان ». در در در در الاساس » الحراب الدر الدر الدراب

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج «أقبلت » والمثبت من الأساس .
 (٤) لا يوجد فى معجم البكرى ولم يورد باقوت فيها شمرا

<sup>(</sup>١) في مطبوع الثاج « والعكسر » والصَّــواب من ديوانه ١١٢ واللَّــان .

ودَرَسَ وعَفَا . قال ذُو الرُّمَّة :

\* أَشَاقَتْكَ أَخَلَاقُ الرُّسُومِ الدُّواثر (١) \* واستعار بعض الشُّعَراءِ ذٰلك للحَسَبِ اتساعاً فَقَال :

عند القِتَالِ قَدِيمُهمْ لَمْ يَكُثُرُ (١) أى حَسَبُهــم لم يَبْلَ ولا دَرَسَ . (و) الدُّثُــور (للنَّفْـــس: سُــرعَةْ نِسْيَانِها). قاله شَـــمِرٌ . (و) الدُّثُــور (َ لَلْقَلْبِ : امِّحَاءُ الذِّكرِ منه ) وَدُرُوسُه ، قاله شُمرٌ .

ومِن المَجاز ما رُوِىَ عن الحَسَن أَنَّه قال «حادثُوا هٰذه القُلُوبَ بذكْرِ الله فَإِنَّهَا سَرِيعَةُ الدُّثُورِ » . قال أَبو عُبَيْدِ : يَعنِي دُرُوس ذكر الله وامّحاءَهُ منها. يقول : اجْـلُوهَا واغْســلُوا الرَّيْــنَ والطُّبَـعُ الذي عَلاهَا، بذكُّر الله. زاد الأَّزهريُّ: كما يُحَادَث السَّيفُ إِذَا صُقلَ وجُلَــي . ومنــه قول لَبيــد :

« كمثْل السَّيْفِ خُودِثَ بالصَّقَالِ (١) »

أَى جُلِنسيَ وصُقلَ .

وفى حَديث أبي الدَّرْداءِ ﴿ إِنَّ الْقَلْبَ يَدْثُر كِماً يَدْثُرُ السَّيْفُ فجلاوُه ذكرالله » أَى يَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ السَّبْفِ. وأَصل الدُّنْــور الدُّرُوسُ . وهــو أَن تَــهُبُّ الرِّياخُ على المَنْزل فَتُغَمِّنيَ رْسُومُه الرَّمْلِ وتُغَطِّيَه (٢) بالتَّرَابِ . وفي حديث عائشَةً : « دَثْرَ • كَانُ البَيْتِ فلم يَحْجُه هُودٌ : عليمه السلامُ .

(و) الدَّثُور . (بالفَتْح : الْبَصَيءُ ) (٣) الثَّقيــل الذي لا يــكاد يَبْر خُ مكانَه. قال طُفَيّا :

إِذَا سَاقَهَا الرَّاعِي الدَّثُورُ حَسِبْتُهَا رِكَابَ عِرَاقِسِيٍّ مَوَاقِيرَ تُدُفَسِعُ (١) والدُّثُورُ أيضاً ( : الخامِلُ الَّنؤُومُ). وهو مَجَاز .

(والدَّاثِرُ: الهالكُ). ومنه قولهم:

(١) اللمان والديوان ٨٠٠ وصدرديه :

<sup>(</sup>١) اللسان والديوان ٢٨٢ ، وعجزه فيه : أد عاص حوث ضي المعنقات النوادر. (٢) اللمان ومادة (سمح) ومادة (بسط) .

<sup>،</sup> وأصَّبُنَحَ بِنَقَتْتُر ى الحِوَّمَانَ ۚ فَرَدُهُ

<sup>(</sup>٢) في اللسان: وتنصيها.والبه عليها ابهامش مطبوع الترج .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : ، لرجن البطيء

فَلانَّ خَاسِرٌ دَاثِرٌ . وقال بَعْضُ : هـو إِتبِاعٌ . (و) الدَّاثِـر : (الغافِـلُ . كالأَدْثَرِ) . والَّذِي في اللَّسَانُ : رَجُـلُّ دَثْرٌ : غافِلُ ، وداثِرٌ مثلُه .

وفى الأَساس: رجــلٌ دَاثِرٌ: لا يَعْبَأُ بالزِّينَة، وهو مَجَاز.

(وتَدَثَّرَ بالنَّوبِ: اشْتَمَلَ بِهِ) دَاخِلاً فيــه وتَلَفَّفَ.

(و) من المَجاز: تَدَثّرَ (الفَحْلُ وَلَى النَّاقَة : تَسَنَّمَها) ، هٰكذا في الأصول . ومثلُه في الأُمّهات اللَّغُوية وفي بعض النَّسخ: تَشَمَّمها . والأوَّلَ أَصَحَ . والنَّسخ : تَشَمَّمها . والأوَّلَ أَصَحَ . والسخياز: تَدَثَّرَ (الرجلُ قَرِينَه) ، هٰكذا في نُسختِنا ، وفي أُخرَى : قِرْنَه ، وكلاهما غَلَطُ وتصحيف . والصواب : فرَسه ، كما في الأَساس واللَّسان واللَّسان واللَّسان واللَّسان واللَّسان واللَّسان وفي التَّهْذيب: وَثَب عليها فَرَكِبها وجالَ في مَتْنها . وفي وقيل : رَكِبها من خَلْفِها ، كَتَجلَّلها ، وقيل : رَكِبها من خَلْفِها ، كَتَجلَّلها ، وقيل : رَكِبها من خَلْفِها ، كَتَجلَّلها ، وقيل الرَّمَخْشَرِي . ويُسْتَعار في مثلها . المُحْدَلِم اللَّهُ اللَّها ، ويُستَعار في مثلها .

قال ابن مُقبل يَصف غَيْشاً:

أَصَاخَتُ له فَدُرُ اليَمَامَةِ بَعْدَما تَدَثَّرَهَا مِن وَبُلِهِ مَا تَدَثَّرَهَا (١)

(و) عن أَبِي عَمْرِو: (المُتَّدَثَّر) مِن الرِّجَال: وهنو المُتَدَثَّر) مِن الرِّجَال: وهنو المُتَدَالَ مُ (٢) والمُتَدَالَ مُ (١) والمُتَدَالَ مُ (١) والمُتَدَالَ مُ (١) والمُتَدَالَ مُ

(والدِّقَارُ، بالكَسْر): ما يُتَكَثِّر به . وقيل : هنو (ما فَنوق الشَّعَارِ مِن الدِّي الدَّي الدَي الدَّي الدَي الدَّي الدَي الدَّي الدَي الْمُ الدَي ا

<sup>(</sup>١) الديوان ١٣١ واللسان والأساس .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع الناج « المتأدم » والصواب من الهمان .

<sup>(</sup>٣) سورة اللاثر الآية الأولى .

(ودَثَر الشَّجَــرُ) دُثُــورًا . (أَوْرَقَ) وتَشَعَّبَت خِطْرَتُه .

(و) دَثَرَ (الرَّسُمُ) وغيرُه. (دَرَسَ) (۱) وعَفَدُه فَا دَرَسَ) (۱) وعَفَا بِهُبُسُوبِ الرَّيسَاحِ عَلَيْهِ ، (كَتَدَاثَرَ) ، يقال : فُلانٌ جَدَّه عَاثِرٌ ، ورَسْمُه دَاثِرٌ .

(و) عن ابن شُمَيْل: دَثَرَ (النَّوبُ) دُثُورًا: (اتسَخ. و) دَثَرَ (السَّيْفُ) ، إذا (صَدِئَ ، فهو داثِرٌ) ، وهو البَعِيد. العَهْدِ بالصَّفَال، وهو مَجاز.

(و) يقسال: (هسو دِئْرُ مَسالٍ، بالسكسر)، إذا كان (حَسَن القِيَسَامُ بعه).

(ودِثَارُ القَطَّانُ الضَّبِّيّ)، وهو دِثَارُ النَّ أَبِسَى حَبِيب، روى عَنْه الثَّوْرِيّ، كَذَا فَى تَارِيسَخ البُخَارِيّ. (ويَزِيسَدُ البَّرِسِ كَذَا فَى تَارِيسَخ البُخَارِيّ. (ويَزِيسَدُ البَّرِصُ دِثَار) بن عَبِيسَد بَسَن الأَبرص (التَّابِعِسَيّ) السَّكُوفِسِيّ، يَرْوِي عَنْ (التَّابِعِسَيّ) السَّكُوفِسِيّ، يَرْوِي عَنْ عَلَى ، وعنه سِمَاكُ بِنُ حَرْب، وهو عَنْه سِمَاكُ بِنْ حَرْب، وهو شاعِرٌ أُسَدِيّ. (ومُحَارِب بنُ دِثَار) شاعِرٌ أُسَدِيّ. (ومُحَارِب بنُ دِثَار) ابنِ كُرْدُوس بن قبرقاس بن جَعْسَونَة

السَّدُوسَى القاضى أبو المُطَرِّف، مات سَنَّةَ سِتَّ عَشَرَةَ ومائسة ، روَى له الجَمَاعَة ، (وابنه دِثَارٌ) ، روى مُحَارِب عن جابرٍ وابن عُمَر ، وعنه الثَّوْرَى ، (مُحَدِّثُون) .

( وأَدْثَرَ ) (١) الرجلُ ، كَأْكُرَمَ ، إِذَا ( اقْتَنَى دَثْرًا مِنَ الْمَالِ ) أَى الكَثِيرَمنه . ( وتَدْثِيبُ لُ الطَّائِرِ ، إصلاحُهُ عُشَّه ، ) وقد دَثَّرَ .

(ودُثِرَ عَلَى القَتِيلِ) ،كَعُنِيَ ، (نُضَّدَ عليه الصَّخْرُ) تَنْضِيدًا .

[] ومما يُسْتَذُرُك عليــه :

دَثَــرَ الرَّجــلُ، إذا عَلَتْــه كَبْــرَةٌ واسْتِسْنَانٌ .

ورَجُلِّ دَنُورٌ ، كَصَبُور : مُتَدَثِّر ، عَن ابن الأَعْرَابيّ . وأَنشد : أَلَهُ تَعْلَمهِ أَنَّ الصَّعَاليكَ نَهُ مُعُم

أَلَمْ تَعْلَمِ فَأَنَّ الصَّعَالِيكَ نَوْمُهُم قَلْمِ فَكُم قَلْمِ اللَّقُورُ المُسالِمُ (٢) وَدَثَرَه تَدْثيرًا: غَطَّاه .

والدُّّنُور : الــكَسُلان ، عن كُراع .

<sup>(</sup>١) في القاموس : قدم .

<sup>(</sup>١) في القاموس : ادَّ ثَمَر .

<sup>(</sup>۲) النان

والدَّثْر ، بفتح فَسُكُون : الْخِصْبُ ، والنَّبَاتُ السَكَثِيدِ .

والدَّثُور : الثَّقيل . وفلانٌ دَثُور الثَّه ورُ الضَّحَى : يتَدَثَّر فَينَامُ .

وَرجلٌ دِثَارِيٌّ : كَسُّلاَن لايتَصَرَّف . وهو يتَدَثَّر بالمال ، للمُتَموُّل ، كذا في الأَساس .

ودَاثِـرٌ: اسم . والـدَّاثِرِ : المَنْزلِ المَنْزلِ المَنْزلِ المَنْزلِ اللَّارِسُ ، لذَهابِ أَعْلامه .

وأبو دَثَارٍ اسم للظُّلَّة التي يُتوقَّى بها من البَعُوض . ومنه :

لَنِعْمَ البَيسَ بَيْتُ أَيِى دَنَا اللَّهُ الْعُمَا إِذَا مَا خَافَ بَعْضَ القَاوُم بَعْضَا قَالَهُ النَّعَالِيسِيّ في المُضَاف قالَهُ النَّعَالِيسِيّ في المُضَاف والمَنْشُوب . وقال شيخُنَا : وقال قوم : هو كُنْيَة البَعُوضِ ، لدُثُوره بالنَّهَار ، أو للاحْتِيَاج إلى دِثَارٍ مِن أَذَاه . للاحْتِيَاج إلى دِثَارٍ مِن أَذَاه . ودارَةُ داثِر : موضع .

[ دجر] \*

(الدَّجْرُ، مُثَلَّثَةً) ، الكَسْرِ هي اللَّغَةُ الفَتْح الفُصْحَي ، وحسكي أبو خَنِيفَة الفَتْح

أيضاً ، وحُكِى الضَّمُّ عن كُرَاع ، قال الأَزْهَرِيُّ ، وكذلك وُجدَ بخَطُّ شَمِرٍ : (اللُّوبيَــاء)، قال أبو حَنيفَــة: هــُو ضَرْبَان : أَبْيَضُ وأَحْمَرُ ، (كالدُّجُر ، بضَمَّتَيْن)، وهــو غَريــبُ ، وقدجاء ذُكْــرُ اللَّجْــر في الحَديـــث وفَسَّروه باللُّوبِيَاءِ . (و) الدُّجْر ، بالفُّتحج وبالضَّمِّ ، وفي التَّكْملَــة بالحَــرَكَات الثّلاث: (خَشَبَةٌ تُشَدُّ عليها حَديدَةُ الفَدَّان) ، كالدُّجُور ، ومنهم مَسن يَجْعَلُها دُجْرَيْن كَأَنَّهما أَذُنان، والحديدة اسمها السُّنبة (١) والفَدَّان اسم لِجَمِيسع أدواتِه . والخَشْبَة السي على عُنقُ النَّوْرِ تُسَمَّى النَّير. والسَّمِيقَان : خَشبتانٌ قَدْ شُدَّتًا في العُنْق، والخَشِــة الَّتي في وَسَطْه يُشَدُّ بــه عنـــانُ الوَيْــج وهــو القُنَّاحَة . والوَيْعُ والمَيْس باليَمانية اسمُ الخَشَبَة الطُّويلة بين الثُّورين (٢) . والخُشَبَة التي يُمْسكها الحَرّاث هي المقوم . والتي

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « الشبه » والمثبت من اللمان وسامش مطبوع التاج « هكذا مخطه والذي في اللمان اسمها السنبة مضبوطا بضم السين وسكون النون . فليحرره .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التأج « الثور » والصواب من الثمان .

فى رأس المَيْس يُعَلَّقُ بِهِ القَيْد هي العرْصَاف . قال الأَزهري : وهذه حُرُوف صحيحة ذكرها ابن شُمَيْل، وذكر بعضها ابن الأعرابي .

(و) الدُّجْرِه (بالضَّمِّ: شَيْءٌ تُلْقَى فيه الحِنْطَةُ إِذَا زَرَعُوا وأَسْفَلُه حَدِيدَةٌ تَنْشُر) أَى تُلْقِى وفي بعض النَّسخ: تَنْشُر (فِي الأَرْضِ).

(و) الدَّجَر، (بالتَّحْرِيك: الحَيْرَة)، وفي التَّهْذِيب: شِبْه الحَيْرة. (و) الدَّجَر: (الهَرْجُ) والمَرْجُ ، (و) قيل الدَّجَر: (الهَرْجُ) والمَرْجُ ، (و) قيل همو (السُّكْسُرُ. فِعْلُ السَّكُلِّ) دَجِرَ، همو (السُّكْسِرُ)، دَجَرًا، (فهو دَجِرُ ودَجْرَانُ)، أي حَيْرَانُ في أمرِه. قال رُوْبةُ:

« دَجْرَان لم يَشْرَبْ هُناكَ الخَمْرَا (١) «

وقال العَجَّاج :

\* دَجْرَان لا يَشْعُر من حَيْثُ أَتَى (٢) \*

(من) قَــوم (دَجَارَى ودَجْــرَى). وقيـــل : اللَّجِرُّ واللَّجْرانُ هو النَّشيط الذى فيــه مــع نَشَاطِه أَثَرُّ . وقـــال

أبسو زَيد: الدَّجِرُ هـو الأَحمق الذي يَذْهَب لغيـرِ وَجْهِه .

(والدَّيْجُورُ: التَّرُابُ) نفسُه، عن شَيرٍ، والجمع الدَّياجِيــر.

(و) اللَّيْجُور : (الظَّلامُ) ، وفي بعض الأُمّهات اللَّغوية : الظُّلْمةُ. ووَصَفوا به فقالوا : لَيْلُ دَيْجُورٌ ، ولَيلةً دَيْجورٌ ، ودَيْمَة دَيْجُورٌ : ودَيْمَة دَيْجُورٌ : مُظْلِمَة . ودِيمَة دَيْجُورٌ : مُظْلِمَة من الماء ، أنشد أبسو حَنِيفَة :

كأنَّ هَتْفَ القطْقطِ المَنْتُسورِ بعد رَذَاذِ الدِّيمَةِ الدَّيْجُورِ عَلَى قَرَاه فِلَتَ الشَّنْدُورِ (١)

<sup>(</sup>١) ملحق الديوان ١٧٤ واللمان .

<sup>(</sup>٢) اللان

<sup>(</sup>١) اللـان .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج ۵ دیاجره ۵ و المثبت من الأساس و نبه على ذلك بهامش مطبوع التاج .

(و) يقال: الدَّيْجُور: التَّرابُ (الأَغْبَرُ الضَّارِبُ إِلَى السَّواد) كلَوْن (الأَغْبَرُ الضَّارِبُ إِلَى السَّواد) كلَوْن الرَّمَاد. (و) الدَّيْجُور: (المُظْلِم الكَثير من يَبِيس النَّبَات) (۱) لسَواده، قاله شَمِرٌ. وقال ابنُ شَمَيْل: الدَّيْجُور: المُظَلِم من السَكلان الدَّيْجُور: السَّواد ابن السَّمَيْل: الدَّيْجُور: السَّمَال ابن السَّمَال اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

( وحَبْلُ مُنْدَجِرٌ : رِخْوُ ) . عن أبى حنيفَةَ ، وكذا وَتَرُّ مُنْدَجِ ( (٢) . عنه أيضاً .

(والدَّجْرَانُ ، بالسكَسْسِ : الخَشَبُ المنصوبُ ) في الأَرض (اللَّعْرِيشِ ) . المنصوبُ أَلْةً بِالضَّمَ . الواحدة دِجْرَانَةً ، كَدُقْرَالُةً بِالضَّمَ . وسيَأْتُسَى .

(ودَاجَرَ : فَـرَّ ) . كَسَافَلُ . وعَاقَبَ اللَّصَّ .

### [دحر] ا

(الدَّحْرُ: الطَّرْدُ والإِبْعَادُ والدَّفْعِ كالدُّحُورِ). بالظَّمِّ: نقلُه الجَوْهَرِيّ

وردَّه الصّافات فقال : والصّواب اللَّوْم اللَّحْر : الطَّرْدُ. وبناء فَعُول للَّرْوم اللَّحْر الطَّرْدُ. وبناء فَعُول اللَّرْوم لا للتعَدِّى . (فعْلُهُن كَجَعَلَ)، ، يَدْخُره دَخُراً ودُخُوراً . (وهو داحر ودَحُور) . الأخير كَصَبُور . وفي الدَّعَاءِ االلَّهُم الأُخير كَصَبُور . وفي الدَّعَاءِ االلَّهُم ادْحَرُ عَنّا الشَّيْطَان اللهِ أي ادفَعْه واطرده ونحور هو المُقْصى والمَطرود.

وقال الأزهري: الدَّخر: تَبْعيدُك الشَّيء عن الشَّيء . وفي السكتَاب العَزيز ﴿ وَيُقَلْفُونَ مِنْ كُلِّ جانِب ﴿ الْعَزيز ﴿ وَيُقَلْفُونَ مِنْ كُلِّ جانِب ﴿ الْعَزيز ﴿ وَيُقَلْفُونَ مِنْ كُلِّ جانِب ﴿ النَّاسُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

وفى التَّكْمِلَة : قَرَأَ السُّلَمِيِّ وابنُ أَبِي عَبْلَة : دَخُــُورًا ، بِفتــح الدَّال ، أَى

 <sup>(</sup>۱) في المناسوس و المظلم ، والسكثير أمن يبيس النبات و

 <sup>(</sup>٢) في مطبوح الناج « ميدجر » والمثبت من اللــان .

 <sup>(</sup>۱) سورة الصافات من الآيتين ۱۹۰۸.

داحِرًا ،على جِهَةِ المُبَالَغة ، وفيه إضمارٌ ، أى يُقَذَفُون من كلّ جَانِهِ بِهِ المُبَالَغة ، وفيه إضمارٌ ، أى يُقَذَفُون من كلّ جَانِهِ بَدَحُور عن التَّسَمُّع (١) ، أو هو مَصْدر كقَبُول [وولوع ووَضُوء] .

وقال الزَّجَّاجُ : معنى قولِه دُحُورًا ، أَى يُباعَدُون . وفي حديث عرفسة : المامِن يسوم إبليش فيسه أدحرُ ولا أدحَقُ منه في يوم عَرَفَة ، اللَّحْسِر : الدَّفْعُ بعُنْهِ على سَبِيلِ اللَّحْسِر : الدَّفْعُ بعُنْهِ على سَبِيلِ اللَّهْانَةِ والإِذْلال . والدَّحْسَقُ : الطَّرْدُ والإِبْعادُ . وأَفْعَلُ التي للتَّفْضِيل من والإِبْعادُ . وأَفْعَلُ التي للتَّفْضِيل من دُحِرَ ودُحِق كأشهر وأَجَنَّ من شُهِرَ وجُنَّ.

#### [دحدر]

(دَحْدَرَهُ)، دَحْدَرَهٌ . أَهمله الجَوْهَ . أَهمله الجَوْهَ رِيّ ، وقيال الصّغانِيّ : أَي (دَحْرَجَهُ (فتَدَحُدَرَ)، تَدَحْرَجَهُ (فتَدَحُدَرَ)، تَدخْرَجَهُ (فتَدَحُدَرَ)، تَدخْرَجَهُ ، كَتَدَهْدَهُ .

### [دحم ر] \*

(دَحْمَرَ القِرْبَةَ) . أَهمَلَه الجَوْهَرِيّ . وقال ابنُ دُرَيْد : أَى (مَلأَهَا) .

(والدَّحْمُورُ، بالضَّمِّ)، وفي بَعْضِ الأُصول: ودُحْمُورُ،بلالام ِ:(دُوَيْبَة)، نقله الصغانيّ:

[] وتمّا يستدرك غليه :

دَخْمَرُو: قَرْية بمِصْر

[دخدر] \*

(الدَّخْدَارُ)، بالفَتْحِ: (تَرُوبُ أبيضُ) مَصْدونٌ، (أَو أَسْدَوُدُ). جماءً في الشَّغْدِر القَدِيم، وهو (مُعَرَّبُ تَخْتَ دَار)، فارسيّة، أي يُمْسِكه التَّخْتُ، أي ذو تَخْدِر. وقال بعضهم. أصلُه تختار أي صِينَ في التَّخْد، والأوّل أَحْسَن. قال الحُبَيْت يَصِف سَحاباً:

تَجْلُوالبَوارِقُ عَنه صَفْحَ دَخْدَارِ (۱) ،
 (و) قبل الدَّخْلدَار : (الذَّهَبُ) ،
لصِيَانَته في التَّخُوت . (و) من ذٰلك قولُهُم : (دَخْدَرَ القُرْطَ) ، إذا(ذَهَبَه) ،
أَى طَلاَه به .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « السمم » والمثبت والزيادة من التكملة

<sup>(</sup>۱) اللسان .

#### **[د خ** ر] \*

( دَخَرَ ) الرِّجلُ ( كَمَنَعِ وَفَرِحَ دُخُورًا ) ، بالضَّمِ ، مصدر الأوّل على غَيْر قياس ، (و دَخَرًا ) ، محرَّكةً مَصْدر القانى على القياس : (صَغْر وذَكً ) . والدّاخِر : الذَّلِيل المُهَان ، كما جاء فى الحَدِيسَث .

والدَّخَـر: التَّحَيِّـر. والدُّخُـورُ: الصَّغَارُ والذَّل . (وأَدْخَرَه) غَيرُه . وفي الصَّغَارُ والذَّل . (وأَدْخَرَه) عَيرُه . وفي الكتاب العـزيز ﴿وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (١) قال الزّجّاج: أي صناغِرون .

ومن سجَعات الأَساس : الأَوَّل فاخِر ، والآخَرُّ داخِرٌ .

#### [دخمر] \*

(دَخْمَرَ القرْبَةَ)، أَهمله الجَوْهَرِيّ، وقال ابن دُرَيْد: أَى (مَلأَهَا)، لُغَة في دَخْمَرَ، بالمُهْمَلَة، كما تَقَدَّم، ولـم يَـــذكُرُه صاحبُ اللِّسان.

(و) دَخْمَرَ (الشَّيءَ: سَثَرَه وغَطَّاه)، نقله الصّغانِـــيّ .

#### [ درر] \*

(و) الدَّرُّ: (اللَّبَنُ) ماكان . قال : طَوَى أُمَّهاتِ الدَّرِّ حتَّى كَأَنَّها فَلَوْ لَا الدَّرِّ حتَّى كَأَنَّها فَلَافِلُ اللَّهِ الدَّيِّ فَهُلَّنَّ لُزُوقُ (١) أُمَّهاتُ الدَّرِّ: الأَطْبِاءُ .

وفي الحديث «أنه نهى عن ذرات اللّبن . فرات اللّبن . ويجوز أن يكون مصدر درّ اللّبن إذا جَرى . ومنه الحديث : الأيحبس درّكم »، أي ذوات اللّر . أراد أنها لا تُحشر إلى المصدد ولا تُحبَس عن المرعى إلى أن تَجتمع الماشية ثم تُعد ، لما في ذلك من الإضرار بها . (كالدّرة ، بالكشر) .

(و) اللِّرَّة أَيضاً واللَّرُّ: (كَثْرَتُه) وسَيَلانُه . وفي حديث خُرزَعة «غَراضَتْ لها اللَّرَّة» ، وهسي

سورة النحل الآية ٤٨

<sup>(</sup>١) اللسان.

اللَّبَن إِذَا كَثُـرَ وَسَالَ ، (كَالَاسْتِدُرَارِ) يَقَالَ : استَدَرَّ اللَّبَنُ والدَّمَعُ ونحُوهما : كَثُرَ . قَالَ أَبُو ذُوْيِّبِ :

إذا نَهَضَتْ فيه تَصَعّد نَفْرهَا (۱) كَقِيْرِ الغِلاَءِ مُسْتدِرٌ صِيابُها (۱) استعار الدَّر لشِدَّةِ دَفْعِ السُّهَامِ . وَدَرَّ اللَّبَنُ والدَّمْعُ (يَكُرُ) بالضَّمُ ووَدَرَّ اللَّبَنُ والدَّمْعُ (يَكُرُ) بالضَّمُ النَّاقَةُ إذا حُبلبت فأقبل منها على النَّاقَةُ إذا حُبلبت فأقبل منها على الحالب شَيْ يُ كَثِيرٌ قِيل : دَرَّتْ : وإذا الحالب شَيْ يُ كَثِيرٌ قِيل : دَرَّ تَ . وإذا الجَسَدِ قيل : دَرَّ اللَّبَنِ مِن العُروق وسائر الجَسَدِ قيل : دَرَّ اللَّبَنِ . (والاسم الجَسَدِ قيل : دَرَّ اللَّبَنِ ، (والاسم الدَّرةُ ، بالكَسُر ) وبالفَتْع أيضاً . الدَّرةُ والجِرة » كما في اللَّسَان . وبهما جاء المَشَل : كما في اللَّسَان . وبهما جاء المَشَل : واختلافهما أنَّ الدَّرة تَسْفُلُ والجِرة » واختلافهما أنَّ الدَّرة تَسْفُلُ والجِرة » واختلافهما أنَّ الدَّرة تَسْفُلُ والجِرة » تَعْلُو ، وقد تقدّم .

(و) عن ابن الأعرابي : الدَّرُ : العَمَلُ من خَيِسٍ أَو شَرُّ . ومنه قولهم : (لله دَرُّهُ) ، يكون مَدْحاً ، ويكون ذَمَّا . كقولهم : قاتلَه اللهُ ما أَكْفَسرَد .

ومَا أَشْعَرُهُ، ومعناه (أَي) لله (عَمَلُهُ)، يقال هٰذا لمَن يُمْدَح ويُتَعَجَّب من عَدَله . (و) إذا ذُمَّ عَملُه قيل : (لأَدُ رَّ دَرُه). أَى (لاز كَاعَدَلُه). وكُلُّ ذَاكَ عَلَى المُثَلِ . وقيــل: للهُ دَرُّك من رَجُلٍ . معناه للهِ خَيدرُك وفعَالُك . وإِذَا شَتَمُسُوا قالسُوا : لاذرَّ دَرُّه . أي لا كَتُرَ خَيْرُه . وقيـل : لله دَرُّك . أي لله ما خَرَج منك من خَيْر . قسال ابن سيدَه : وأَصلُه أَنَّ رَجُلاً رأَى آخَــرَ يَحلُبُ إِبلاً ، فتعَجَّب من كُثرة لَبُنهَا . فقال : لله دَرُّك . وقبـــل : أراد لِلَّهِ صَالِمَ عُمَلِكُ ، لأَنَّ الدُّرَّ أَفْضِلُ مَا يُحْتَلُب . قال بعضهم : وأحسبهم خَصُّوا اللَّبَن لأَنَّهُم كَانُوا يَفْصِدُون النَّاقَةَ فيَشْرِبُون دَمَهَا ويفْتَظُونهَا (١) فيشربون ماء كرشها. فكان اللَّبَنُ أَفضلَ ما يَحْتَلَبُونَ

قال أبو بكر : وقال أهلُ اللَّغَة في قَوْلهم : للله دَرُّه . الأَصْلُ فيه أَن الرَّجلَ إِذَا كَثُرَ خَيْرُهُ وعَظَاوُهُ وإِنَالَتُه

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ء، والمسان .

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان «ويقتطون» « والصواب منى الأصل انظر مدة فظفظ «وافتظه شق عنه السكرش أو عصره سمه.
 ودئت فى المفاوز عند الخاحة إلى الماء ..

النَّاسَ قيل: لله دَرَّه، أَى عَطَاوُه وَمَا يُؤْخَذُ منه ، فَشَبَّهُوا عَظَاءَه بَدَرً النَّاقَة ، ثم كَثَرَ استِعْمَالُهُ م حَتَّى صارُوا يَقُولُونه لكلَّ مُتعجَّب

قلْت: فغرف ممّا ذكراناه كلّه أن تفسير اللّر بالخير والعَطَّاء والإِنالَة إِنْمَا همو تفسير باللازم ، لا أنّه شرّح له على الحقيقة ؛ فإن الدُّر في الأصل همو اللّبن ، وإطلاقه على مما ذكر تحرر تجوز ، وإنما أضيف لله تعالى إشارة لي أنه لا يقدر عليه غيره . قال ابن أحمر :

بِانَ الشَّبَابُ وأَفْنَى دَمْعَهِ الْعُمُــرُ لله دَرَّى أَىَّ العَيْشِ أَنْتَظِــرُ (١)

### تعَجَّب من نَفْسه .

(1) اللسان رق هاشه : نوله : وأنني دمعه ، كذا بالأصل وشرح القـــاموس ، وأخشى أن يكون محرفا من ريمه أو ريقه ، وريــع الشــباب أو ريقه بمحـــى أفضله وأحــه وأوله كريمانه قال :

قد كان يلهيك ريعان الشباب فقسه وَلَّى الشبابُ وهذا؛ الشيب مُنْتَظَرُ ومثل هذا جائش مطهوع النُّاج وأضيف إليه : « وقوله أى الديش ، هكذا بخطه والذي في اللسان فأى الديش ، فلعلها رواية أخرى » .

قال الفَرَّاءُ: وربما استَعْمَلُوهِ من غير أَن يقولوا: لله ، فيَقُولون : دَرَّ دَرُّ فُلانٍ . وأَنشد للمُتَنَخِّل :

لادَرَّ دَرِّيَ إِنْ أَطْعَمْتُ نَازِلَهِمْ لَا دَرَّ دَرِّيَ إِنْ أَطْعَمْتُ نَازِلَهِمْ مَكْنُوزُ (١) قِرْفَ الحَتِيِّ وعنْدِي البُرُّ مَكْنُوزُ (١)

(ودَرَّ النَّبَاتُ) ذَرًّا: (الْتَفَّ) بعضُه مع بعض لكَشْرته . (و) دَرَّت (النَّاقَةُ بِلَبَنها) تَكُرَّ وتَدرَّ بالْضَّمِّ ، والسَّمْ الأَوّلُ على الشَّنْدُوذ والثَّانى والسَّكَسْرِ ، الأَوّلُ على الشَّنْدُوذ والثَّانى على الشَّنْدُوذ والثَّانى على القياس ، كما صرَّ عَ به صاحبُ المِصْباح وغيره ، دُرُورًا ودَرًّا: المِصْباح وغيره ، دُرُورً ودَارُّ ومُنَّا وَدَرًّا: وأَدرَّتُه ) ، فهى دَرُورٌ ودَارٌ ومُنْ الفصيل، إذا وأدرَّها ماريها دُونَ الفصيل، إذا مسح ضَرْعَها .

(و) دَرَّ (الفَرشُ يَدرَّ)؛ بالكَسْر على القَيَاسِ ؛ (دَرِيرًا) ودرَّةً : (عَدَا) عَدْوًا (شَهْلاً) (شَدِيسَدًا، أَو) عَسَدَا (عَسَدُوا سَهْلاً) مُتَتَابِعَاً.

(و) دَرَّ (العِـــَـرُقُ) يَـــُدُرَّ دُرُورًا: (سَالَ) كما يَكُرَّ اللَّبَن، (وكَذَا )دَرَّت (السَّمَاءُ بِالمَطَر) تَكُرَّ (دَرًّا ودُرُورًا)،

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٢٦٣ واللسان .

الأُخير بالضَّمَّ، إذا كشُرَ مَطَرُها، (فهي مَطَرُها، الفَهي مِدْرَارٌ)، بالكسر، أَى تَدُرّ بالمَطَر، وكذا سَحابة مِدْرَارٌ، وهرو مَجاز . (و) دَرَّت (السُّوقُ: نَفَدَ مَتَاعُها)، والاسم الدِّرَّة . (و) دَرَّ (الشَّيُّة . (و) دَرَّ (الشَّيُّة . (و) دَرَّ (الشَّيُّة . (و) دَرَّ

إذا استَدْبَرَتْنا الشَّمسُ دَرَّتْ مُتُونُنا كَانَّ عُنْدَمَا (١) كَأَنَّ عُرُوقَ الجَوْفِينَفْصَحْنَ عَنْدَمَا (١)

وذٰلك لأَنَّ العربَ تقول: إِنْ اسْتِدْبَارَ الشَّعِدْبَارَ الشَّعِدْبَارَ الشَّعْسِ مَصَحَّةٌ .

(و) دَرَّ (السَّهُمُ) يَسدُرَّ (دُرُورًا)، بالضَّمِّ: (دَارَ دَورَانَا) جَيِّدًا (على الظُّفُر، وصاحبُه أَدَرَّه)، وذلك إذا وضَعَه على ظُفر إبهام اليُسْرَى تسم أدارَه بإبهام اليد اليُمنَى وسَبَّابَنها. حكاه أبو حَنيفة . قال : ولايكون دُرُورُ السَّهُم ولا حَنينه (۱) إلاّ من دُرُورُ السَّهُم ولا حَنينه (۱) إلاّ من اكتناز عُودِه وحُسْنِ استقامته والْتِئام صَنْعَته .

# (و) درَّ (السَّرَاجُ) ، إِذَا (أَضَاءَ ، فهو

دَارٌ ودَرِيرٌ)، كأمِير، أي مُضِيءً.

(و) دَرَّ (الخَرَاجُ) يَلُرُّ (دَرًّا)، إذا (كَثُر إِتَاوُّه) وفَيْؤُه، وأَدَرَّه عُمَّالُه.

(و) دَرَّ (وَجُهُك) ، إِذَا (حَسُنَ بعْدَ العِلَّة) والمَرضِ (يَدَرُّ ، بالفَتْح فِيهِ). عن الصاغَانيِّ ، وهو (نادِرُ) . ووَجُهُه أنه لا مُوجِبَ لِلفَتْح، إِذْ ليس فيه حَرفُ الحَلْق عَيْناً ولا لاماً ؛ ولذلك أنْ كَرُّوه وقالوا إِن ماضِيَه مَكْسُور كَمَلُّ ، فلا نُدرَة . قاله شيخُنا .

(والدِّرَّةُ، بالكَسْرِ): درَّة السُّلطان، (الَّتَى يُضْرَب بهسا)، عَرَبِيَّةُ معروفَة والجَمْع دِرَرٌ. وتقسول: حَرَمْتَنِسى دررَك، فاحْمِنى دِرَرَك (۱).

(و) الدِّرّة: (الدَّمُ)، أنشد ثعلب:

تَخْبِط بِالأَخْفَافِ والمَنَاسِمِ تَخْبِط بِالأَخْفَافِ والمَنَاسِمِ مِن عَن دِرَّةٍ تَخْضِب كَفَّ الهاشِم (٢)

وفسّره فقال: هٰذه حَــرْبٌ شَبَّهَهــا بالناقَة ، ودِرَّتُهَا: دَمُهَا .

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج يرجنبته يروالمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ﴿ حرمتني درك ﴾ والمثبت من الأساس

<sup>(</sup>٢) اللسان ومجالس ثعلب ٦٤٢ .

نَوْفَل ، لها في المُسْنَد من رواية

زَوْجهـا عنهـا ، وقيــل تَزَوَّجَهـــا

دِحْيَــةُ الــكَلْبِــيّ . (و) دُرَّةُ (بنْتُ

أَى سَلَمَة) بن عَبْد الأسد:

(صحابيَّت ان) ، وكذلك دُرَّة بنت

أَبِي سُفيانَ أُختُ مُعَاوِيَةً ، لها صُحْبة .

دُرِيُّ ﴾ (١) ثاقب (مُضِيءٌ)، منسوب إلى

الدَّرِّ في صَفائه وحُسْنه وبَهائه

وبَياضهِ ، قاله الزُّجَّاجِ ، (ويُثَلَّثُ) أَوَّلُهُ .

ويُهْمَز آخرُه ، كما تقدم ، فهسى

ستَّ لُغات قُرئَ بهنُ . ونَقَل شيخُنَا

عن أرباب الأشباه والنَّظائدر:

لا نَظِيرَ للدَّرِّيءِ المَضْمُومِ المَهْمُوزِ

سِوَى مُرِّيــتِ ، ولا للمفتــوح ســوى

(و) قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهَا (كُوْكُبُّ

(و) السدِّرَّةُ: (سَيَسلانُ اللَّسَنِ وَكَثْرَتهُ)، وقد تقدَّم في أَوِّل المسادِّة، فهو تَكْرارٌ، ومنها قَولُه مِن دَرَّت العُرُوقُ: امتلاَّتْ دَماً أَو لَبَنْاً.

(و) الدُّرَة، (بالضَّمِّ: اللَّوْلُولُوهُ العَظِيمَة)، قال ابن دُريد: هو ماعَظُمَ من اللَّوْلُوِ، (ج دُرُّ)، أَى باسقاط الهاء، فَهو جَمْع لُغُوى، واسْمُ جنس جَمْعي فَه اصْطلاح، كما حَقَّق شيخُنا، في اصْطلاح، كما حَقَّق شيخُنا، (ودُرَرُّ)، كصُّرد، وهو الجَمْع الحقيقي (ودُرَرُّ)، حمَّع مُوَّنَّ شسالَم، وهو غير ما احتاج لذكره. وأنشد أبو زَيْد للرّبيع بن ضَبغ الفَزَارِيِّ.

أَقْفَرَ مِن مَيَّةُ الجَريبُ إِلَى الزُّجَّ لَلْمَ النَّبِ الظَّبَاءَ وَالبَقَ سَرَا كَأَنَّهَا دُرَّةٌ مُنَعَمَ لَلْمَاءَ وَالبَقَ سَرَا كَأَنَّهَا دُرَّةٌ مُنَعَمَ لَلْمَاءً وَالبَقَ لَمَاءً لُورَرَا (١) في نِسْوةِ كُننَّ قَبْلَها الْمُرَرَا (١)

(ودُرُّ) ، بالضّم ، (من أعلام الرِّجال. ودُرُّة بنت أبيى لَهَب) ابنة عَسم النّبي صلَّى الله عليسه وسلَّم ، من الله عليسه المُهَاجِرَات . كانت تَحْت الحَارِث بن

المَلَّيتِ ، لَمَوْضِعِ ، وَسَكَّين (٢) فيما حَكَاهُ أَبُو زَيْد. عَكَاهُ أَبُو زَيْد. قَلْت: قال الفَرَّاءُ: ومن العرب مَنْ لام الرِّجال. (١) سورة النود الآية ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المروى عن أبى زيد سكنينة التى بمعنى سكينة وقد جاء ذلك فى مادة سكن كما جاءت كلمة سكينة في هذه المادة « درر » مروية عن أبى زيد لكنه ذكر : إلاماحكاه أبو زيدعن قولهم: سكنينة في السكنينة .

<sup>(</sup>۱) الليان

يقول درِّي، يَنْسُبه إلى السَّرْ، كما قالوا: بَحْرُ لُجِّي ولِجِّي ، وسُخْرِي قالوا: بَحْرُ لُجِّي ولِجِي ، وسُخْرِي وسِخْرِي . وقرئ : دُرِّيء ، بالهَمْز ، والسَحْور والسَحَوْكِ الدُرِّي عند العَرب هو العَظِيم الْمَقْدَارِ . وقيل : هو أَحَدل العَظِيم الْمَقْدَارِ . وقيل : هو أَحَدل السَّكُواكِب الخَمْسَة السَّيَّارة . قدال السَّيَّارة سبعة . السَّيْخُنَا : والمعروف أن السَّيَّارة سبعة . وفي الحَديث «كما تروْن السَّيَّارة سبعة . وفي الحَديث «كما تروْن السَّيَّارة سبعة . اللَّرِي في أفسق السماء » ، أي الشَّديد الدَّرِي في أفسق السماء » ، أي الشَّديد عَبْنَيْه كأنَّهَا كُوْكَب دُرِي » .

(ودُرِّىُّ السَّيْفِ: تَلأَّلُوُه وإِشْرَاقُهُ) إما أَن يسكُون مَنْسُوباً إلى الدُّرِّ بصفائه ونقائه ، وإما أَن يسكسون مُشبَّهاً بالكوْكب الدُّرِّىّ . قال عبدُ الله بنُ سَبْرة:

كُلُّ يَنُوءُ عِاضِي الحَدِّ ذي شُطَبِ عَاضِي الحَدِّ ذي شُطَبِ

ويُسروَى عن ذَريّه ، يعنى فِرِنْده ، مُنسوبٌ إلى السذّر الذي هو النَّمْل

الصِّغَارِ ، لأَنَّ فِرِنْدَ السَّيْف يُشَبَّه بآثَارِ النَّرِّ .

وبَيْتُ دُرَيْد يُروَى بالْوَجْهَيْن : وتُخْرِجُ منه ضَّرَّةُ القَوْم مَصْدَقاً وطُولُ السُّرَى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّد (١) بالدَّال وبالذَّال .

(ودَرَرُ الطَّرِيقِ، مُحَرَّكَةً : قَصْلَهُ) ومَتْنُه . ويقال : هو علَى دَرَرِ الطَّرِيقِ، أَى على مَدْرَجَته . وفي الصّحاح : أَى على قَصْده، وهما على دَرَرٍ واحِدٍ، أَى قَصْد واحِدٍ.

(و) دَرَرُ (البَيْسَتِ : قُبَالَتُسه) ، وَدَارِى بِدَرَرِ دَارِك ، أَى بِحِذَائها ، إِذَا تَقَابَلَتَا . قَالَ ابنُ أَحْمَر :

كَانَتْ مَنَاجِعَهَا الدَّهْنَا وَجَانِبُهِا وَاللَّهُ مَنَاجِعَهَا الدَّهْنَا وَجَانِبُهِا وَالقُفُّ مَمَا تَسرَاه فَوْقَهُ دَرَرَا (٢) (٢) (و) دَرَرُ (الرِّيسِعِ : مَهَبُّهَا).

(ودَرُّ : غَدِيرٌ بدِيَارِ بنِي سُلَيْم) يَبْقَى مَاوُّهُ الرَّبِيعَ كُلَّه ، وهو بأَعْلَى

<sup>(</sup>۱) اللسان.

<sup>(</sup>١) اللان.

<sup>(</sup>٢) اللــان ومادة ( ذرر )

النَّقِيم . قالت الخَنْسَاءُ:

أَلاَ يَا لَهُ فَ نَفْسَى بَغْدَ عِيْشَسَ لنَسَا بِجُنُوبِ دَرَّ فِسَذِى نَهِيقِ<sup>(۱)</sup>

(والدَّرَّارَةُ: المِغْــزَلُ) الذي يَغْزِل بــه الرَّاعِــي الصَّوفَ . قال :

\* جَحَنْفَلُ يَغْزِل بِاللَّارَّارَة \* (٢)

(و) من المجاز: (أَدَرُّت) المرأة (المغزَلَ فهي مُدرَّة ومُدرًّ) ، الأَخِيرة (المغزَلَ فهي مُدرَّة ومُدرًّ) ، الأَخِيرة على النّسب، إذا (فَتلَتْهُ) فَتْسلاً (شَديدًا) فرأيتَه (حتى كأنه واقسف من) شدة (دَورَانِه). وفي بعض نُسخ الجَمْهَرة الموثوق بها: إذا رأيْتَه واقفأ لا يَتَحرَّك من شدَّة دَورَانِه . وفي حديث عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية: الكَهُول ، فما زِلْتُ أَرُمُّه حتى تَركتُه الكَهُول ، فما زِلْتُ أَرُمُّه حتى تَركتُه مثل فَلْ عَلَم المحدِث فَعَلِط في لَفْظه ومعناه . وحُق المحديث فعلِط في لَفْظه ومعناه . وحُق المُدرِّ ، وذكر القُتيبي المحديث فعلِط في لَفْظه ومعناه . وحُق المُدرِّ فهو الغَزَّال . ويقال للمِغْرَل المُدرِّ فهو الغَزَّال . ويقال للمِغْرَل

نَفْسِها اللَّرَّارةُ والمِلْرَةُ، وقد أَدَرَتُها لِتَسْتَحْكِمِ الغَازِلةُ دَرَّارتَهَا، إِذَا أَدَارَتُها لِتَسْتَحْكِمِ قُوةُ مَا تَغْزِله مِن قُطنِ أَو صُنوف. وضَرَبَ فَلْكَة المُدرِّ مَثَلاً لإحكامه وضَرَبَ فَلْكَة المُدرِّ مَثَلاً لإحكامه أَمرَه بعد استرخائه ، واتساقه بعد اضطرابه ، وذلك لأنَّ الغَزَّالَ لا يسألو إحكاما وتَشْبِيتاً لفَلْكَة مِغْزَله ، لأنه إذا قلق لم تَدرَّ الدَّرَّارةُ .

قلْتُ: وأَمَّا القُتَيْبِيِّ فَإِنَّهُ فَسَرَ المُدرِّ بالجَارِيَة إِذَا فَلَكُ ثَدْيَاهَا ودَرَّ فيهما (١) الماءُ، يقول: كان أمرُك مُسْتَرِخِياً فأقَمْته حتَّى صار كأنَّه حَلَمَة ثَدْي قد أَدَرَّ. والوَجْهُ الأَوَّلُ أَوْجَهُ.

(و) أَدَرَّت (النَّاقَـةُ: دَرَّ لَبَنُهـا) فهـــى مُدرُّ، وأَدرَّهَا فَصْيلُها.

(و) أَدَرِّ (الشَّيَّة: حَرِّكَه)، وبسه فُسَّرَ بعضُ ما وَردَ في الحديث: «بين عَيْنَيْه عِـرْق يُدرُّه الغَضـبُ » (٢) أَي يُحَرِّكه .

# (و) أَدَرُّ (الرِّينِيْخُ السَّخَسَابُ :

<sup>(</sup>١) الديوان ١٧٦ واللسان ومادة (نهبق) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (خفجل) .

 <sup>(</sup>١) ق مطبوع التاج فيها و الصواب من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) فى النهاية (در) : وفى صبغته صلى الله عليه وسسلم فى
 ذكر حاجبيه « بينهما عرق . . . الخ » ومثلها السان ا

جَلَبَتْه)، همكذا بالجيم، وفي بَعْض النَّسَخ بالحاء، وفي اللَّسَان: والرِّيحُ تُدرُّ السَّحَابَ وتَسْتَدرُّه، أَي تَسْتَحْلِبُه (١). وقال الحادرَةُ وهو قُطْبَه لَا بَنُ أَوْس الغَطَفَانِينَ :

فَكَأَنَّ فَاهَا بعد أُوَّلِ رَقْدة ثَغَب برابِيَةٍ لَذِيذُ المَكِّرَعِ

بغَرِيضِ سارِية أَدرَّتْ الصَّبَا مَن ماءِ أَسُّحَرَ طَيِّبِ المُسْتَنْقَعِ (٢)

الغَرِيض: المائح الطَّرِيِّ وَقْتَ نُزُولِهِ من السَّحاب: وأَسْحَرُ: غَدِيــرٌ حُــرُّ الطِّيــنِ .

(والدَّرِيــرُ، كأَمِيــرِ: المُكْتَنِـــزُ الخَلْقِ المُقْتَدِر).من الأَّفراس . قــال امروُّ القَيْس :

دَرِيــرُ كَخُذْرُوفِ الوَلِيــدِ أَمَــرَّهُ تَوَيِّـ لَهُ مَوَمَّــلِ (٣) تَقَلَّبُ كَفَيْهُ بِخَيْطٍ مُوَمَّــلِ (٣)

وقيل: الدَّرِيرُ من الخَيْل: السَّرِيـعُ

منها، (أو السَّرِيعُ) العَدُّوِ المُكْتَنِزُ الخَلْقِ (من) جميع (الدَّوابُ)، ففي حديث أبي قِلاَبَةً: «صَلَّيْتُ الظُّهْرَئُمَّ رَكِبْتُ حِمَارًا دَرِيرًا».

(ونَاقَـةٌ دَرُورٌ) (كَصَبُور ودَارٌّ: كَثْرَةُ الدَّرِّ)، وضَـرةٌ دَرُورٌ، كَذَٰلك. قَالَ طَرَفةُ:

مِنَ الزَّمِرَاتِ أَسْبَلَ قِادِمِاهَا وَضَرَّتُهُا مُرَكَّنَةُ دُرُورُ (١)

(وَإِبِلُّ دُرُرٌ)، بِضَمَّتَيْن، (وَدُرَّرٌ)، كَسُكَّــر، (ودُرَّارٌ)، كرُمَّــان، مثـــل كافِرٍ وكُفَّار. قال:

كان ابنُ أَسْماءَ يَعْشُوهَا ويَصْبَحُهَا مِن هَجْمَةٍ كَفَسِيلِ النَّخْلِ دُرَّارِ (٢) مِن هَجْمَةٍ كَفَسِيلِ النَّخْلِ دُرَّارِ (٢) قال ابنُ سِيدَه: وعندى أَنَّ دُرَّارًا جَمْعُ دَارَّةٍ ، على طَرْح الهداء.

(والدَّوْدَرَّى، كيَهْيَرَّى)، أَي بِفَتْح

<sup>(</sup>١) فى هامش مطبوع التاج : « قوله : تستَعلب، ، الذى في نسخة اللسان الطبع : تستجلبه بالجيم لا بالحاء » .

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢١ واللسان والجمهرة ٢/٧٧. والمقاييس ٢٥٠٥٢ .

<sup>(</sup>۱) الديوان ۹۹۹ والسان.

<sup>(</sup>۲) السان والصحاح ، وفي التكملة يعشوه ويصبحه وقال: والرواية . وكان ابن شمسًاء ، وهوشترْسَفَةُ ابن ُحَلِيف فارسميّار ، قتله قُرط بن التوّاء اليشكري ، والبيت لقرط ، وكذلك هوله في مادة (صبح) ومادة (عشا) .

الأول والثّالث وتشديد الرَّاء المَفْتُوحة ، ولا يَخْفَى أَنَّ المَوْزُونَ به غَيْرُمَعْزوف: (الَّذِي يَذْهَبُ ويَجِيبِيءُ فَي غيبِ حِاجَة ) ولم يُستَعْمل إلاَّ مَزِيدًا ، إذ لا يُعْرف في السكلام مشل درر .

(و) الدَّوْدَرَّى: (الآدَرُ): مَن به الأَّذْرَةُ . (و) السَّوْدَرَّى: (الطَّويسلُ الخُصْيتَيْنِ) ،وفي التَّهْذِيبِ العَظِيمُهما ، وذَكَره في «د در» والصواب ذكره في «د در» والصواب ذكره في «د در» والصواب وأنشد في «د در» كما للمُصنَّف ، وأنشد أبو الهَيْثُم :

لمّا رَأَتْ شَيْخًا لهَا دَوْدَرَّى في مِثْل خَيْطِ العِهِنِ النَّمَعَرَّى (١) في مِثْل خَيْطِ العِهِنِ النَّمَعَرَّى (١) إِذْ هُو مِن قَولهُم : أَفَرسٌ دَرِيرٌ ، والدليلُ عليه قَوله :

«فى مثل خَيْطِ العهِن المُعَرَّى » يريد به الخُدرُوف أَ. والمُعَرَّى : [الذي] جُعلت له عُرُوةٌ .

(كالدَّرْدَرَّى)، بالراء بلدل الواو، عن الفَرَّاء، ولم يقل بالواو.

﴿ وِالتَّدِرَّةُ : الدَّرُّ الغَزِيرُ ﴾ ، تَفْعِله من

الدَّرِّ، وضبطَه الصّغانِيِّ بضَمَّ إلدَّال من التَّدُرَّة .

(والدُّرْدُرُ، بالضَّمِّ: مَغَارِزُ أَسْنُانِ الصَّبِيِّ)، والجمع الدَّرادِرُ، أَوهِي الصَّبِيِّ المَّنْ أَوهِي مَنْبِتُهَا عامَّةً. (أَو هِي) مَنْبِتُهَا عامَّةً. (أَو هِي) مَنْبِتُها (قَبْلَ نَبَاتِهَا وبعْدَ شَقُوطِها : و) من ذلك المَثَل ( «أَعْيَيْتنِي بأَشُر فكيْف) المَثَل ( «أَعْيَيْتنِي بأَشُر فكيْف) أَرجوك (بِدُرْدُر) ».

قال أبو زيد: هذا رَجُل يُخَاطِب امرأته، (أى لم تَقْبَل)، هـكذا في النُّسخ، والصَّواب لم تَقْبَلِي (النُّصْحَ شَابًا)، هـكذا في النُّسخ، والصّواب وأنت شَابَّة ذات أشرف تَغْرِكِ (فكيْف) الآن (وقَدْ) أَسْنَنْتِ حَتَّى (بَدَتْ دَرَادِرُك كِبَرًا). وهي مَغَارِز الأَسْنَانِ

ودَرِدَ الرَّجِلُ إِذَا سَقَطَتْ أَسْنَانُدهِ وَظُهِرَتَ دَرَادِرُهَا . ومثله : «أَعْيَيْتَنِى مِن شُبَّ إِلَى دُبَّ » أَى مِن لَدُنْ شَبَبْتَ إِلَى دُبَّ » أَى مِن لَدُنْ شَبَبْتَ إِلَى دُبَّ .

(و) يقال: لَجُّجُوا فوقَعُوا في (الدُّرْدُور، بالضَّمِّ) في قال الجَوْهَرِيِّ :

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة ، .

الماءُ الذي يَدورُ ويُخاف منه الغُسرَقُ. وقال الأَزهَــرِيِّ: هو (مَوْضِـعُ ) في (وَسَطِ البَحْر يَجِيشُ مَاوَّه) لا تسكاد تَسْلَم منه السَّفِينَةُ.

(و) السدُّرْدُور: اسم (مَضِيسَق بساحِلِ بَحْرِ عُمَانَ) يخافُ منه أَهلُ البَحْر.

(وتكرُّدُرَتِ اللَّحْمَةُ: اضْطَرَبَت)، ويقال للمَارَّأة إذا كانت عظيمة الأَّلْبَتَينِ فإذا مَسْتُ رَجَفَتًا: هـي الأَّلْبَتَينِ فإذا مَسْتُ رَجَفَتًا: هـي تُكرُّدُرُ . وفي حديث ذي الشَّدَيَّة المَقْتُول بالنَّهْرُوان «كانت له تُدَيَّة مَشْل البَضْعة تَكرُّدُرُ » أي تَمَزْمَزُ (١) مشل البَضْعة تَكرُّدُرُ » أي تَمَزْمَزُ (١) وتَرَجْرَجُ : تَجِيءُ وتَذْهب، والأصل وتَرَجْرَجُ : تَجِيءُ وتَذْهب، والأصل تَنْدَرْدَر ، فحذف إحدى التاءين تخفيفاً.

(ودَرْدَرَ البُسْرَةَ): دَلَكَهَا بدُرْدُرِه و(لاَكَها): ومنه قول بَعضِ العَرَب وقد جاءه الأَصْمَعِيّ : أَتَيْتَنِي وأَنا أَدَرْدِرُ بُسْرَةً .

(واستَ لَرَّت المِعْ نَرَى: أرادَتِ الفَحْلَ)، قال الأُموى : يقال للمِعْزَى الفَحْلَ ، قال الأُموى : يقال للمِعْزَى إذا أرادَت الفَحْلَ قد استدرَّت اسْتِدْرارًا وللضَّأْن قد استوبكت استيبالاً . ويقال وللضَّأْن قد استوبكت استيبالاً . ويقال أيضاً استَذْراء ، من أيضاً استَذْراء ، من المعتل بالذَّال المُعْجَمة .

(والدَّرْدَارُ) ، كَصَلْصال : (صَوْتُ الطَّبْلِ) ، كَالدَّرْدَارُ ، كَصَلْصال : (صَوْتُ الطَّبْلِ) ، كَالدَّرْدَارُ :(شَجَرُ ) ، قال الأَزْهَرِيُّ : ضَرْبُ من الشَّجَر مَعْرُوفٌ .

قلْت : هو شَجرةُ البَقَ تَخرُجُ منها أَقماعٌ مُختلفة كالرُّمَّانات فيها رُطُوبة تَصيِ بَقًّا ، فإذا انفقَ أَت خَرَجَ البَقُ . وَرَقُه يُؤكل غَضاً كالبُقُول ، كذا في مِنْهَا ج الدُّكَّان .

(ودُرَيْرَاتُ)، مُصغَّرًا، (ع)، نقله الصَّغانِسَى . (ودُهْدُرَبْن) بِضَمَّ الأَوَّل والثَّالثُ تَثْنِيسَة دُهْدُرَّ، يسأَتَى ذِكْرُه والثَّالثُ تَثْنِيسَة دُهْدُرَّ، يسأَتَى ذِكْرُه (في ده در)، مراعاةً لتَرْتيب الحُرُوف، وهسو الأَوْلَى والأَقسربُ للمُراجعسة، والحسوهريّ أوردَه هُنَسا، والصَّواب ما للمُصنَف.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج ۽ تمرمسر ۽ والمثبت من اللسان يوايده ما جاه في مادة (مزز) .

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عَلَيْه :

اسْتَدُرَّ الحَلُوبَةَ :طلَبَ دَرَّهَا .

والاستِدْرارُ أَيضًا : أَنْ تَمْسَحِ الضَّرْعَ بِيَدِكَ ثُمَّ يَدِرَّاللَّبِنُ .

ودرَّ الضَّرْعُ بِاللَّبِنِ يَلَرُّ دَرًّا(١) ، ودَرَّت لِقْحَةُ المسلمين وحَلُوبَتُهُم ، يعنى كَثُرَ فَيْؤُهم وخَرَاجُهم وهو مَجَاز . وفي وَصِيَّة عُمَر للعُمَّالِ «أَدرُّوا لِقْحَةَ المسلمين » ، قال الليثُ : أَراد خَرَاجَهم ، فاسْتَعَارَ له اللَّقحة والدَّرَّة .

ويقال للرَّجُل إذا طَلَب حاجَةً فأَلَحَ فيها: أُدرَّهَا، وإِن أَبَتْ، أَى عالِجُها حتَّى تَدِرَّ، يُكُنى بالدَّرِ هنا عن التَيْسِر.

ودُرُورُ العرق : تَتَابُعُ ضَرَبانِه كَتَتَابُعِ دُرُورِ العَدُو . وفي الحَدِيث : ﴿ بَيْنَهماعِرْقَ يُدُرُّهُ الْعَضَبُ ﴾ ، يقول : إذا غَضب دَرَّ العرق الدِّق الدِّي بين الحاجبين ، ودُرُورُه : غَلَظُه وامْتَلاوُه . وقال ابن الأَثير : أَى يَمتلُ والضَّر عُلَبَنا إذا غَضِب كما يَمتلُ وهو مَجاز . يَمتلُ وهو مَجاز .

وللسحاب درّة ، أى صَب واندفاق ، والجمع درر قال النّم بن توكب : سلام إلاله وريحانه وردحمت ورحمت وسماء درر غمام ينكز ل رزق العباد فأخيا العباد وطاب الشّجر (١) فأى ذات درر .

وفى حديث الاستسقاء «ديماً دررًا»: جمع درَّة ، وقيل : الدَّرَرُ الدَّارِ ، كَفَوْلِه تَعالى : ﴿ دِيناً قِيَماً ﴾ (٢) أي قائماً .

وَفَرَسُ دَرِيرٌ (٣): كَثِيــرُ الجَرْيِ ، وهــو مجازً .

وللسَّاق دِرَّةٌ: استِدرَارٌ للجَرْي . وللسُّوقِ دِرَّةٌ، أَى نَفَاقٌ .

ودَرَّ الشَّيُّ ، إِذَا جُمِعٌ ، ودَرَّ إِذَا عُمِلَ ، ومرَّ الفَرسُ عَلَى دَرَّتِه ، إِذَا كَانَ لا يَثْنِيه شَيْء . وفَسرسُ مُسْتَدَرً في عدْوِه (1) ، وهمو مَجازً ، وقال أبو

<sup>(</sup>۱) أن الأسان: «در رأ».

اللمان وقيه و فأحيا البلاد » .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٩١

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التأج ۽ دري ۽ والمثبت من الأساس .

<sup>(</sup>٤) في الأساس : ﴿ وَرَجِّلُ مُسْتُدُرُ فِي عَلَوْهُ ﴾ .

عُبيسكة : الإِدْرَارُ في الخَيسل : أَنْ يُعْنِقَ (١) فيرَفع يَدًا وَيَضعَها في الخَبَسب .

والدَّرْدَرَة: حِكَاية صَـوْتِ المـاءِ إذا اندفـعَ في بُطُونِ الأَودِيَةِ . وأَيضاً دُعاءُ المِعْزَى إلى الماء .

وأَدرَرْتُ عليه الضَّرْبُ: تَابَعْتُه . وهــو مُجاز .

والذُّرْدُر، بالضّمِّ: طَـرَفُ اللَّسَان. وقيـل : أَصْلُه . هٰكذا قاله بَعْضُهم في شرْح قَوْل الرَّاجِز:

أَقْسِم إِن لَـم تَأْتِنَـا تَــدَرْدَرُ لَيُقَطَعَـنَ مِن لِسَـانٍ دُرْدُرُ (٢) والمعـروف مَغْرزُ السِّنَ ،كما تَقَدَّمَ .

ودَرَّت الدُّنْيا على أَهلِها: كَثُـرَ خَبْرُها، وهمو مَجاز ، ورِزْق دَارٌ ، أَى دائِمٌ لا يَنقَطِع ، ويقال : دَرَّ بما عنده، أَى أَخرَجه .

(۲) اللسان والتكملة .

والفارسية الدَّرية والمشديد الراء والياء: اللَّغة الفُصْحَى من لُغَات الفُرْس، منسوبة إلى دَرْ، بفتح فسكون واسم أرض في شيراز وأوبعنى البساب وأريد به باب بَهْمَن بن اسفِنْدُ يَار وقيل البساب وأريد به باب بَهْمَن بن اسفِنْدُ يَار وقيل المَهْرام بن يزدجرد وقيل المَيْنُ شُيُوخ مشايخنا وقد أطال فيه شيخ شيُوخ مشايخنا الشهاب أحمد بن مُحمد العجمي، الشهاب أحمد بن مُحمد العجمي، خاتمة المُحدّثين بمصر وق ذيله على البّ اللّباب للسيوطي وأورد شيخنا أيضاً نقلاً عنه وعن غيره وأورد شيخنا في الشراجع في الشراجع في الشراح وقال الشيوطي والمناه في الشراح والمناه في المناه في المناه

ودُرَّانَةُ : من أعلام النَّساءِ . وكذلك دُرْدَانةُ . وأبو دُرَّة بالضّمّ : قرية بمصر .

### [ د زر] •

(الدَّزْرُ). أهملَه الجَـوْهَرِيّ. وقال ابنُ الأَعْرابِـيّ : هو (الدَّفْـعُ).يقال : دَزَرَه ودَسَره ودَفَعَه بمَعْنَى واحدٍ. كذا في التَّكْملَة .

[ د ز م ر] (دزْمَارةُ . بالـكَسْر) . أهمـــلَهُ

<sup>(</sup>١) فى اللسان « أن يتعثنى " « ولسكن ما فى الأصل هو الأقرب للمعنى ، ذلك أن الإعناق هو الإسراع .

الجَوهَـــرِيّ والصَّغانـــيُّ والجماعـــة ، وهو: (ع، منه) الشيخ الإمام كَمَالُ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ (أَلْحِمــدُبنُ كُشاشب) بُن عَلى (الْفَقيسة الشَّافِعِيِّ) الصوفيِّ الدِّزْمَارِيُّ . لـــه «شَرْح التَّنْبِيه » "وكتاب الفروق » وتُوفِّيَ سنة ٦٤٣ في ١٧ ربيع الآخِر، هُكذا ذكرَه ابنُ السُّبْكيِّ في [الطبقات] الحُبرَى وابْنُ قَاضِي شَهْبَسةَ في تُرْجَمَته .

#### [دسر] ء

(الدُّسْرُ: الطُّعْنُ والدُّفْعِ) الشَّديدُ . يقال: دَسَرَهُ بالرَّمْـح . وفي: حـديث عُمَر رضى الله عنه: «فيُدْشَر كما يُدْسَر الجَــزُورُ »، أَى يُدْفَــٰعِ ويُكَبُّ للقَتْسِل كما يُفعَل بالجَزُور غندالنَّحْر. وفى حديث الحَجَّاج أَنه قال لسِنان بْنِ يَزيدَ النَّخَعيُّ لَعَنَّهُ الله: «كيف فَتَلْتَ الحُسَيْنِ ؟ قال: « دَسَرْتُه بالرَّمح دَسْرًا، وهَبَــرْتُه بالسَّيْفِ هَبْلِـرًا» أَى دَفَعْنُه دَفعاً عنيفاً . فقال له الحجَّاجُ: ﴿ أَمَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمُ عَسَانَ فِي

الجَنَّة أَبدًا » وفي حَديث ابْنِ عَبَّاسَ ، وسُئِل عن زَكَاة العَنْبَر فَقال : " إِنَّمَا هو شَيْءٌ دَسَرَه البَحْرُ »، أَى دَفَعَه مَوْجُ البَحْرِ وأَلقَاهِ إِلَى الشَّطِّ فَللا زَكَاةً فيه.

(و) من المَجاز : الدُّسْر : (الْجِمَاعُ)، يقال: دَسَرَها بأيره، كذا في المُحْكَم، (وهو مِدْسَرُ جِمَاع )كمِنْبر ، أَي (نَيَّاكُ) (و) عن مُجَاهِد: الدَّسْر: ( إِصلاحُ السُّفِينَة بالدُّسَار). بالنكُسْر. أسم (للمِسْمَارِ ). وبه فَسَّر بعضُهم قولَه تعالى ﴿ ذَاتِ أَلْوَاحِ ودُسُرٍ ﴾ (١) وفي حَديث عَلِسَى : «رَفَعَهَا بِغَيْرِ عَمَدِ يَدْعَمهِا ، ولادِسَارِ يَنْتَظِمُها » (٢) . (و) الدَّسْر أيضاً: ( إِدْخَالُ الدِّسارِ ) أَى المِسْمَارِ ( في شَـيْءِ بِقُورَة) ، قاله الزَّجَّاجُ . يقال : دَسَرْت المشمَارَ أَدْسُرُه وأَدْسَرُه دَسْرًا . وكلُّ ما سُمِّر فقد دُسرَ .

(والدِّسَارُ) أَيضاً : (خَيْطٌ من ليف تُشَـدُ به أَلواحُهَـا). وبه فَسَّرَ بَعْضُ

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ١٣ .

 <sup>(</sup>۱) شوره الفسر الايه ۱۲ .
 (۲) في مطبوع التاج ، ينظمها ، و المثبت من اللسان و النهايه

الآية المَذْكُورة . وجمع الفَرَّاء بين القَوْلَيْن فقال : الدُّسُر : مَسَامِيرُ السَّفِينَةِ وشُرُوطُها التي تُشَدُّ بها . وقال غيرُه : الدَّسْر : خَرْزُ السَّفِينَة ، (ج) غيرُه : الدَّسْر : خَرْزُ السَّفِينَة ، (ج) أي جمع دِسَار (دُسْرٌ) ، بضم فسكون ، ودُسُرٌ ) ، بضم تَسْر وغَسُر ، وو وكسر أي مثل عُسْر وعُسُر ، هي (و كسر أي الدُّسُر) ، بضمتين ، هي (السَّفُن) بعينها ، (تَدْسُرُ) . أي تَدْفيع (المَاء بصُدُورِهَا ، الواحِدَةُ للسَاء كُورِهَا ، الواحِدَةُ المَاء بصَدُورِهَا ، الواحِدَةُ المَاء بصَدُورَهَا ، الواحِدَةُ المَاء بصَدُورَهَا ، الواحِدَةُ المَاء بصَدُرها : عَانَدَتُه .

(والدَّوْسَرُ: الجَمَلُ الضَّخْمُ) الشَّدِيدُ المُجْتَمِعُ ذو هَامَةٍ ومَنَاكِبَ. (وهي بِهَاءِ). قال عدِيّ:

ولقَدْ عَدَّيْتُ دَوْسَــرَةً كَالَةِ القَيْنِ مِذْكَــارَا(١)

(و) الدَّوْسَر: (نَبْتُ) يُجاوِز الزَّرْعَ في الطُّول، وله سُنْبل وحَبُّ [ضاوِيّ] (٢) دَقِيق أَسْمَرُ. قاله أَبو حَنِيفَة. يقال إِن (اسم حَبِّه الزِّنُّ)(٣) يَخْتَلط بالبُّرِّ.

وسييأتي في النَّــون .

(و) دَوْسَر: اسمُ (كَتِيبَةِ للنَّعْمَانِ الْمُنْذِر) مَلِكِ العسرب . قال المُنْذِر) مَلِكِ العسرب . قال المُنْقَبِّ الْعَبْدِيُّ بَعْدَح عَمْرَو بْنَ هِنْد: ضَرَبَتْ دَوْسَرُ فيه ضَرْبَهِ فاستَقَرَ (١) أَثْبَتَت أَوْلادَ مَلْكِ فاستَقَرَ (١) يقال: كَتِيبة دَوْسَرَةٌ ودَوْسَرٌ . إذا يقال: كَتِيبة دَوْسَرَةٌ ودَوْسَرٌ . إذا كانت مُجْنَمِعَةً .

(و) الدَّوْسَرُ: (الأَّسَـدُ الصَّـلُبُ) المُوثَّق الخَلْـقِ: أوردَه المُصَنَّف في البَصائِر وأَنْشَد:

\* عَبْل الذِّراعَيْن شَدِيد دَوْسَر \* (و) الدَّوْسَر : (الشَّيْءُ القَدِيمُ . و) الدَّوْسَر : (النَّوْأَانُ (٢) في الحِنْطَة ) : الدَّوْسَرة دُوْسَرة .

<sup>(</sup>١) اللبان والصحاح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من التكمية وكتاب النبات ١٢٧ .

 <sup>(</sup>۳) ضبطت فی اندموس بفتح الرای والصواب من انتکملة ومادة (زنن): وكتاب انبات ۱۷۷.

<sup>(</sup>۱) الحدث ضمن ثلاثة أبيت مدحه فيها لأنه فصرهم على كتيبة فنمدن ، وفي نصحح والتكمنة : دوسرفيهه ، وضبطت مث في التكمنة بفير المير وجه في اللمانة : ه وصوابه : دوسر فيه » الأنه عائد على يوم الحنثو في البيت الذي قبله ، ونسب البيت في الجمهرة ٣-٣٦١. لابن خذاق العبدي وفي التكملة : والروابة :

فينــــــا . لا غير والبيت للمثقب العـــبدى ويروى « ضَرَبَ الدَّوْسَرُ » .

 <sup>(</sup>۲) في القدموس « النزوان » و همار احد .

(و) دَوْسَر: اسم (فَرَس) ، قال: لَيْسَت من الفُرْقِ البِطَاءِ دَوْسَـرُ قد سَبَقَت قَيْساً وأَنتَ تَنْظُر (١)

أراد: قد سبقت خَيْلَ قَيْسُ. أنشده يعقوبُ ، ونَقَلَه ابنُ سِيده.

(و) الدَّوْسَر : (الذَّكَرُ الضَّخْم) الشَّديد .

(و) الدَّوْسَرَة ، (بهاء : المَّمْضَغَةُ ) ، عن الصَّغانِسيّ .

(والدُّوَاسِرُ ، كَعُلاَبِطٍ ؛ الشَّـدِيدُ الضَّخْم)، قال :

"والرأس من ثُغَامِهِ الدُّواسِرِ (٢) \*
(كالدَّوْسَرِ والدَّوْسَرِيُّ والدَّوْسَرانِيُّ)
والحدُّواسِريُّ . وقيسل : الدَّوْسَر من
النُّوق : العَظِيمةُ .

(ونَاقَةٌ داسِرَةٌ: سَرِيعَة) السَّيْرِ. وقال الفَرَّاءُ: الدَّوْسَرِيُّ: القَوِيُّ من الإِبِــل .

وقال غيره: الدُّوَاسِرُ : المَاضِى الشَّدِيدُ .

وبَنُو سَعْد بن زيدِ مَناةً كانت تُلَقَّب في الجاهِلية دَوْسر .

والدَّوْسَرِيَّة : قَلْعَةُ جَعْبَر ، وقد تقدَّم في الجِيم ِ

والدَّسْر: السَّفِينَة ،عن ابنِ الأَعرابيّ. [ د س ت ر ]

(الدَّسْتُورُ بالضَّمِّ) :أهمله الجَوْهَرِيّ . وقال الصّغانِسيّ : هو اسم (النَّسْخَة المَعْمُولَة للجَماعَات) كالدَّفاتِر (الَّتِي منها تَحْرِيرُهَا) ويُجْمَع فيها قوانينُ منها تَحْرِيرُهَا) ويُجْمَع فيها قوانينُ الملك وضَوابِطُه ، فارسيّة (مُعَرَّبَةٌ . جَ دَساتِيرُ) . واستَعْمَله الـكُتَّابُ في الذي يُدِيرِ أَمْرَ الملك تَجَوُّزًا .

وفى مفاتيت العلوم لابن كمال باشا: الدُّستور: نُسْخَة الجماعَة . في المُحَلِير الذي شم لُقِّب به الوزيرُ الكبير الذي يُرْجَع إليه فيما يَرْسُم في أحوال النَّاس، لكوْنه صاحب هسدا الدَّفتر:

<sup>(</sup>١) اللمان ومادة (فرق) .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « من تفامة » والصواب من التكملة

وفى الأساس: الوزير : الدُّسْتُور (۱). قال شيخُنا: وأصلُه الفَتْح ، وإنّما ضمّ لمَّا عُرّب ليَلْتَحِق بِأُوزَان العَرَب، فليس الفَتْح فيه خطأً مَحْضاً ، كما زعمه الحريري . وولِعَت العامّة في إطلاقه على معنى الإذن .

## [دسكر] .

(الدَّسْكَرَةُ). أهمله الجَوْهَرِيِّ . وقال الصَّغانِــيِّ : هي (القَـــرْيَةُ). قالــه الأَزهــريِّ .

(و) الدَّسْكَرَة : (الصَّوْمَعَة).عن أَبِي عَمْرو .

(و) في جامع القَزَّاز : الدَّسْكَرَة : (الأَرْضُ المُسْتَوِيَةُ ).

(و) قِيل : الدَّسْكُرَةُ : (بُيُوتُ الأَّعَاجِمِ يَكُونُ فَيهِا الشَّرَابُ والمَلاَهِمِ) . قال الأَّخْطَل :

ف قِبَابِ عنْدَ دَسْكَرَةٍ حَولَها الزَّيتونُ قد يَنَعَا<sup>(٢)</sup>

(٢) اقساد .

قَــال الأَخفَشــن : الصَّحِيــع أَنَّ البَيْتَ ليَزِيدَ بنِ مُعاويةً . وزعم ابنُ السَّيد أَنَّه لأَبي دَهْبَلٍ وقيل للأَّحْوَص .

(أو) الدَّسْكَرَة: (بِنَاءٌ كالقَصْرِ حَولَه بيُوتٌ) وَمنازِلُ للخَدَم والحَشَم. كذا في المغيث في غَرِيب الحَدِيث لأَبي مُوسى.

قال اللَّيْثُ: يكون للمُلُوك، ومثلُه في جَامِع القَزَّاز. (ج دَسَاكِرُ). ليست بعَرَبِيَّة مَحْضَة. وفي حديث ليست بعَرَبِيَّة مَحْضَة. وفي حديث أبي سُفْيَان وهِرَقُل الذي رواه البُخَارِيَّ في أَوَّل الصَّحِيسِع وفي أَثْنَائه مسرَّات في أَوَّل الصَّحِيسِع وفي أَثْنَائه مسرَّات اللَّومِ في دَسْكَرَةٍ له اللَّهِ أَنَّه أَذِنَ لَعُظَماءِ الرُّومِ في دَسْكَرَةٍ له اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَاءِ الرُّومِ في دَسْكَرَةٍ له اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُولُ اللْهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْهُ الْمُ

(و) الدَّسْكَرَةُ: (ة بنَهْرِ المَلكِ. منها مَنْصُورُ بنُ أَحمدَ بنِ الحُسَيْنَ) . أَحدُ الرُّوساءِ. رَوَى عنه أبو سَعْدٍ السَّمْعَانَى الرُّوساءِ. رَوَى عنه أبو سَعْدٍ السَّمْعَانَى شيئاً من شعْره .

(و) الدَّسْكُرة: (ة قُرْبَ شَهْرَابَانَ). بطريقِ خُراسَانَ. كَبِيسرةً. (منها أَحمدُ بن بَكْرُونَ) بن عبد الله العَطَار أَبُو العَبَّاسِس. رَوَى عن أَبي طَاهِسِر المُخلص. وهنو (شَيْنِخُ الخَطِيسِي)

<sup>(</sup>۱) ليس في الأساس المليــوع مادة (دستر) ولا يوحـــه في مادة (وزر) دار الله ال

أَبِي بَــكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِــيّ بْنِ ثَابِتٍ (البَغْدَادِيُّ)، وتُوُفِّــيَ سنة (٢٣١ .

(و) الدَّسَكَرة: (ة بين بَغَدادَ ووَاسِطَ، منها أَبَانُ بِن أَبِيى حَمْزَةً) ، وأَبُو طَالِب يَحْيَى بنُ الطَّيِّب، من شيوخ البُخَّارِيّ .

(و) الدَّسْكَرَة : ( ة بخُوزْسْــتانَ)، كُلِّ ذُلِكَ عن الصّغانِـــيّ .

#### [د ص ر]

(الدُّوْصَرُ)، بالصَّاد المُهْمَلَة، أهملَه الجَمَاعَة، وهو (نَبْت يَعْلُو أهملَه الجَمَاعَة، وهو (نَبْت يَعْلُو الزَّرْعَ)، أَى يُجاوِزُه في الطُّول، وله سُنْبُلُ وحَبِّ دَقِيقٌ أَسْمَرُ. (عن ابْنِ القَطَّاع)، وفي بَعْض النَّسَلِخ: ابن القَطَّان، وهو حَطَأً.

قلْت: وهو الدَّوْسَر بالسِّن الـذى تَقَـدَ مَ فَى كلام المُصَنِّف وبَيِّنًا فيه ما جـاء عن أيـى حَنِيفَة .

### [ د طر ] \*|

(الدُّوْطِيرَةُ)(١) . أهمله الجوهريّ.

وهـو (كَوْثَلُ السَّفِينَـةِ)، عـن أبي عَمْرو الشَّيْبَانِـيّ، رواه عنـه ابنه عَمْرو، في باب السَّفِينَه . قـال الأَزْهَرِيّ . وأهمَل اللَّيْتُ دطر .

## [ دعر] .

(الدَّعَرُ، مُحَرَّكَةً :الفَسَادُ) والخُبْثُ. (ومَصْدَرُ دَعِرَ العُودُ، كَفَرِحَ)، دَعَرًا، (فهمو دَعِرٌ)، وأنشم شَمِرٌ لابن مُقبِل.

باتَستْ حَوَاطِبُ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لَهَا جَزْلَ الجِّلَى غَيْرَ خَوَّارٍ ولادَعِرِ (١) جَزْلَ الجِلَى غَيْرَ خَوَّارٍ ولادَعِرِ (١) (و) حَكَى الغَنوِيّ : عُسودٌ (دُعَسَرٌ، كَصُرَدٍ). وأَنْشَدَ :

يَحْمِلْن فَحْماً جَيِّدًا غَيْرَ دُعَـرُ أَعْـرُ أَعْـرُ أَعْـرُ أَعْـرُ أَعْمَـرُ البَقَرُ (٢)

وه حُدا سَمِعَه الأَزهزيُّ أيضاً عن

<sup>(</sup>١) في القاموس: « الله طير » وفي هامثله عن اسخة: =

ية الدوطرة سرها . وفي هامش مصوح الدج . - قرأه: الدوطيرة سرهات من بسخ المان هام الدالية

هُ أُقبِلُنْنَ مَن يُنطَنِّن قبلاب بِسَحَرَّ هُ هَذَا وَفَى الأصل الْمُطَوعُ فَلابِ بِسَحَرَّ هُ هَذَا وَفَى الأصل الحلوعُ لناجُ الا قوله سلالا هممكذا بخطه، وفي اللماناصلالا فانصاد المهملة وحروه » .

العَرَب . (إذا ادَّخَن ولم يَتَّقِد (1) . وقيل : العُودُ الدُّعَر : الكَثِيرُ اللَّعَر : الكَثِيرُ اللَّخَانِ . وقيل : الرَّدِيثُ . ومنه أخِذت الدَّعَارَة بمَعْنَى الفِسْق .

(و) دَعِرَ (الزَّنْدُ) دَعَرًا: قُدِحَ به مِرَارًا حَتَّى احْتَرَقَ طَرَفْ و(لَمْ يُورِ . مِرَارًا حَتَّى احْتَرقَ طَرَفْ و(لَمْ يُورِ . وهو) زَنْدٌ دَعِرٌ . ككتِف ويقال: دُعَرُ كصُرَدٍ . وأنشد :

\* مُؤْتَشَبُ يَكُبُو بِهِ زَنْدٌ دُعَرُ (٢) \* وفي الصّحاح: زَنْدٌ (أَدَعرُ).

(و) الدَّعَر: (الفسْقُ والخُبْتُ) والخُبْتُ والخُبْتُ والخَيَانَةُ والنِّفَاقِ والفُّجُور. (كالدَّعَارَة) بالفَّسْر. بالفَّسْح. (والدَّعْرَة). بالكَسْر. (والدَّعْرَة). بفَتْح فسُكُون. وفي بغض النُّسخ مُحَرَّكة. وفي حديث بغض النُّسخ مُحَرَّكة. وفي حديث عُمَرَ رَضِي الله عند : «اللهمَّ ارزُقْنِسي الغُلْظَة والشَّدة على أعدائك وأهسل الغُلْظَة والشَّدة على أعدائك وأهسل الدَّعَارَة «. أي الفسادِ والشَّر.

وقال ابنُ شُمَيل : دَعِرَ الرَّجِسلُ

دَعَرًا، إِذَا كَانَ يُسْرِقَ وَيَزْنِسَى وَيُؤْذِى الناسَ .

(و) قيل: الدّعِرْ (ككنيف: ما احْتَرَقَ من حَطَبِ وغيرِه فَطَفِيً مَا احْتَرَقَ من حَطَبِ وغيرِه فَطَفِيعً قَبْلَ أَن يَشْتَدَّ احتِراًقُلهُ). وفي بعض النّسخ : إحراقه ، والواحدة دَعِرةً ، وضبطه الصّغانِي الدَّعَر ، بفَتْحَتَين بهٰذا المعنى .

(و) الدُّعْر ، (بالضَّمِّ): القادِحُ ، وهو (دُودٌ يَأْكُلُ الخَشَبَ). وحسكاه كُرَاع بالذال المُعْجَمة ، الواحِد دُعْرَة .

(ومالِكُ بنُ دُعْسر) بن حُجْسر بن جَرِيلة بن لَخْم ، مُقَدَّمُ السَّيَارة ، وهو الذي (استَخْرَجَ يُوسفَ) بنَ يَعْقُوبَ الله إبراهيم ، (صَلوَاتُ الله) وسلامُه ابنِ إبراهيم ، (صَلوَاتُ الله) وسلامُه (عليه) وعلى آبائه ، (مِن) الجُبّ ، وهو (البِئر) ، وهو السكائِنُ بنجيزة مِصْر ، (و) منهم مَنْ يَرْوِيه (بالذَّال) المُعْجَمة كما في المقدّمة الفاضليّة لابن الجوّاني كما في المقدّمة الفاضليّة لابن الجوّاني الضَّغانه ، وهو (تَصْحِيفٌ) . نَبَّه عليه الصَّغانه . وهو (تَصْحِيفٌ) . نَبَّه عليه الصَّغانه .

(والإِبِلُ الدَّاعِرِيَّة : مَنسوبَةٌ إِلَىــى)

<sup>(</sup>١) في اللمان " دَخَنَ فلم يَتَقَلِد . .

<sup>(</sup>۲) المدي

دَاعِرٍ ، وهو (فَحْلُ مُنْجِبُ ، أو) إلى (قَبِيلَةٍ مِن بِنِ كَعْب)بن عُلَمَةً بنِ جَلْد ، من مَذْحِجٍ ، (وهوداعِرُ ابْنُ الحِماسِ) الحارِثِينَ .

(ونَخْلةٌ داعِرةٌ :لم تَقْبَلِ اللَّقَاحَ (١)) فَتُزَاد تَلْقَيحًا وتُنَحَّق (٢) ، وتَنْحِيقُها : أَن يُوطَاً عَسَقُها حتى يَلْتَرْجِى، أَن يُوطَاً عَسَقُها حتى يَلْتَرْجِى، فَذْلك دَوَاوُها ، (ج مَداعِيرً).

(والدُّعْـرُورُ) ، بالضّمِّ : (اللَّئيــمُ) العائبُ أَصحابَه ، نقله الضَّغانِيُّ .

(والمُدَعَّر ، كَمُعَظَّم : لَوْنُ الفِيلِ ) ، عن ابْنِ الأَعرابيّ

(و) قال ثَغْلَب: المُدَعَّــ : (كُلُّ لَونٍ قَبِيــح ) من جميــع الحَيَوان . أنشــد الأصمــعيّ :

كَسَا عامِرًا ثَوْبَ المَذَلَّـةِ زَبَّـهُ كَمَا كُسِيَ الخِنْزيرُ لَوْنَاً مُدَعَّرًا (٣)

(۱). هذا ضبط القموس والمدن ، أما ضبط التكملة فبفتح اللام . وكلاهما ذات معنى .

(٣) التكملة وسيأن في مادة (دغر) أيضاً

(و) يقال: (تَدَعَّسرَ وَجْهُهه)، إذا (تَبَقَّع بُقَعاً سَمِجَة مُتَغَيِّرة). من ذلك.

(وفى خُلُقه دَعَارَّةٌ ، مُشَدَّدَةَ الرَّاءِ) ، وكذلك زَعَارَّة ، أَى (سُوءً") .:

يقال: دَعَسَرَ الرَّجُلُ، كَفَرَحَ ومَنَعَ، دَعَسَرَ الرَّجُلُ، كَفَرَحَ ومَنَعَ، دَعَسَارَةً وَعَارَةً ، فَجَرَ ومَجَسَرَ، وفيسه دَعَسَارَةً ودَعَرَةً ، الأَخِيسِرُ مُحَرَّكةً (١).

(وعُودٌ دَاعِرٌ ودَعِرٌ)، الأَخِيـرُ قاله شَمِـرٌ وغيـرُه: (نَخِـرٌ رَدِيءٌ)، إذا وُضِـعَ على النارِ لم يَستَوْقِدُ ودَخِنَ. هُـكذا فَسَّرَه شَمـرٌ.

## [] ومما يُسْتَدُرك عليه :

رَجُلُّ دُعَسِّ، كَصُسرَدٍ، ودُعَسرَةً:
خائِنٌ يَعِيب أَصحابَه . قَالَ الجَعْدِيّ :
فَلاَ أَلْفِينَ دُعَسَّرًا ذَارِبِسَاً
قَدِيمَ العَلَاوَةِ والنَّيْسِسربِ
ويُخْبِرُكُم أَنَّه ناصِستُّ
ويُخْبِرُكُم أَنَّه ناصِستُّ العَقْربِ (٢)

<sup>(</sup>۲) لا توجد مادة (نحق) في اللسن ولا التابح وبهمش اللسان عند هذه الحملة التي نقلها الزبيدي هنا ما ياتي » «كذا يلاصل وليحرر » هذا وفي التهذيب اج ٢ مادة (دعر) وتُبَخَقُ وتبَبْخيقها أن توطأ عُسُفُها حتى تسترحي ... «وكلّمة «عسفها » في التهذيب محرفة طباعيا فن الصواب هو «عسفها »

 <sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع النتاج إ قوله الأخير محركة هيكه بخطه والأولى أن يقول الأخيرة محركة أو الأخير محرك
 كما هو طاهر به .

 <sup>(</sup>٣) اللسان ونسيط قيه « ألفين » بفتح الفاء .

وقيل: الدُّعَر: الَّذَى لا خَيْرَ فيه. والدَّاعِر: المُؤذِى الفاجِر، قاله ابنُ شُمَيْل ، ومثله في التَّوْشِيع ، ويُجمَع على دُعَّارٍ ، وفي حَدِيث عَدِي (١) «فأَيْنَ دُعَّارٍ ، وفي حَدِيث عَدِي (١) «فأَيْنَ دُعَّارُ طَبِّي الرَّادَ بهم قُطَّاعَ الطَّرِيق . وُعُدِيث أَرادَ بهم قُطَّاعَ الطَّرِيق .

وقال أَبُو المِنْهَال : سَأَلْتُ أَبَا زَيْدَعَنْ شَيْءٍ . فقال : مَالَكَ ولِهَٰذَا ؟ هـو كَلاَمُ المَدَاعِبِـرِ .

ورَجِلُ دُعَرَةٌ كَهُمَزَة : به عَيْسَبُ . ومن سَجَعات الأَساس . فَلانٌ دَاعِرٌ . في كُلِّ فِتْنَة نَاعِرٌ (٢) .

> [ دعثر] » (الدَّعْثَرُ: الأَحْمَقُ).

(و) الدَّعْتَرَةُ . (بِهاءِ : الهَدْمُ والكَسْرُ) وقعد دَعْتَرَ الحَوْضَ وغَيْرَه : هَدَمَه . وقع الحديث : ودَعْثَرَه : صَرَعَه وكَسَرَه . وفي الحديث : الا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم سِرًّا . إِنَّه لَيُدْرِكُ الفارسَ فَيُدَعْثِ لَهُ اللهُ لَرُكُ مِنْ اللهُ اللهُ لَيُدُرِكُ الفارسَ فَيُدَعْثِ لَهُ اللهُ الله

قال ابنُ الأثير: والمُرَاد النَّهْ عَن الغِيلَة ، فإنَّ المُولَدَ إذا فَسَدَ لَبَنُه فَسَدَ مِزَاجُه فَاللَّهُ فَسَدَ مِزَاجُه فَاللَّهُ عَلَى مِزَاجُه فَاللَّهُ عَلَى مَا يَهِمَى وَرَنَه ، بل يَهِمَى وَيَنْكَسِرُ عنه ، وسَبَبُه الغَيْل .

(والدَّعْثُور ، بالضَّمِّ : حَوْضُ لَم يُتَنَوَّق في صَنْعَتِه) ولم يُوسَّع ، (أو هسو (المُتَهَدَّمَ المُتَثَلَّم) ، وكذُلك المَنْزل ، جَمْعه دَعاثِيهُ ودَعَاثِهِ . قال :

أَكُلَّ يسوم لَكِ حَوْضٌ مَمْدُورْ إِنَّ حِياضَ النَّهَلِ الدَّعاثِيسِ (١)

يقسبول: أَكُملَّ يسوم تَكْسِرين خَوْضَك حمتَى يُصْلَمح .

والدَّعاثِيــرُ : ما تُهَدَّم من الحِيَاض . والجَوَابِــي (٢) والمَراكِي إذا وَكَرِّسَـرَ منهــا شَيْءُ فهــو دُعْثُور .

وقال أبو عَدْنَان: الدُّعْثُورُ يُحْفَرَ حَفْرًا ولا يُبْنَى. إنما يَحْفِره صاحِبُ الأَوّل يَوْمَ وِرْدِه . وقال العَجَّاج

ه مِنْ مَنْزِلاتٍ أَصبَحَت دَعَاثِرَا (٣) ه

<sup>(1)</sup> في اللسان "على " أما النهاية فكـ يؤصل .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « فلان دعر من كل شى، فعر ، والصو ب
 من الأساس ونبه على ذلك بهمش مطبوع الشج .

<sup>. : = (1)</sup> 

رُّ) کی الاُصل . و جو یہ ، و لشت من حدث و نیسه علی دیک پیدش مطبوع الناج .

<sup>(</sup>٣) أمسان ومنحق لديوان ٧٧ .

غُورُكُ (٣).

قيل:أراد دَعَاثِيرفحذف للضَّرُورة (١). وقال آخـر:

\* أَجَلْ جَيْرِ أَنْ كَانَتْ أَبِيحَتْ دُعَاثِرُهُ (٢) \*
(و) الدُّعْثُور (مِنَ النَّعَم إِ:الكَثِيرُ).
(و) دُعْثُور (بن الحارث)
الغَطَفَاني ، وقيل المُحَارِبي : (صَحَابِي)
جاء نقلُه (عن) أبي بَكْلْ مُحَمَّد بنِ أحمد (العَسْكَرِي)، وفي حديث عَجِيبِ

(وجَمَلُ دِعَثْرُ ، كَسِبَحْل :شَدِيدٌ يُدَعُثْرُ كُلَّ شَيْءٍ) . أَى يَكْسِره . قَالَ العَجَّاج : قد أَقْرضَتْ حَزْمَةُ قَرْضِاً عَشْرَا

الإسناد، والأُشبِهُ غَوْرَتُ . ويقال :

قد اقرضت حزمة قرضاعسراً ما أنسأتنا مُا مُا أعارَتُ شَهْرا

حَتَّى أَعَدُّتُ بَازِلاً دَعَثُراً أَفْضَلَ مِن سَبْعِينَ كانتُ خُضُرًا (٤)

(۱) حسة مر أراد دعاتير محلف للصروطة به جاءت فالأصل بعد أجرجير به وفي اللسافة المنقول عنه جاءت حسيل مداخت بعد قول العجاج .

(۲) سب والصحح ومادة (جير) وأسدره:
 دوقالن على الفردوس أول مشارب.

(٣) عَشْرَ حَلَيْتُهُ فِي مَادَةً (غُورَتْ) . . .

(۱) الله و تكله و وتنحق الديوان الله و فسيذالله التكملة . والمثبت أفسيط التكملة .

وكان قد اقترَضَ من ابْنَته حَزْمَـةَ سبعيــنَ دِرْهَماً للمُصَدِّق، فَأَعْطَتْه ثمّ تَقَاضَتْه فَقَضَاهَا بَكْرًا .

[] ومما يُسْتَدْرَك عليه :

المُدَعْثَر: المَهْدَدُوم.

وأرضٌ مُدَعْشَرَةٌ: مَوْطُوءَةٌ .

ومكان دعْتَارٌ: قد سَوَّسَه الضَّبُّ وَحَفَرَه، عن اَبْنِ الأَعْرَابِنِيَّ . وأَنشد:

إِذَا مُسلَحِبُ فَوقَ ظَهْرِ نَبِينَكَ قَ فَوقَ طَهْرِ نَبِينَكُ قَ فَي نُهِا (١) يُجِدُّ بِدِعْتَارٍ حَدِيثٍ دَفِينُها (١)

قال: الضَّبِّ يَحْفَرُ مَنْ سَرَبَهُ كُلَّ يَوم ، فَيُغَطِّى نَبِيثَةَ الأَمْسِ، يَفعل ذلك أَبَدًا.

## [دع سر] \* <sup>(۲)</sup>

(الدَّعْسَرَةُ)، أهمله الجَوْهَرِيّ . وقال ابنُ دُرَيْد: هـو (الخِفَّـةُ والسُّرْعَـةُ) والنَّشَاط.

(٢) جاءت في السان بعد مادة (دعكر) .

 <sup>(</sup>۱) الشان وفي الأصل ، أعد بدعتار . وبيامش مسبوع التاج ، قوله بحد ، إلخ هيكد نخطه ، والدي في السان بجد مضبوط بضم الياء وكسر الجم » .

## [دعكر] \*

(ادْعَنْكُرَ) أهمله الجَوْهَرِيّ . وقال ابنُ دُرَيْد : يقال : ادْعَنْكُرَ (عَلَيْهِم بالفُحْشِ ، إِذَا (انْدَرَأَ بالشّوء) . قال : قل ادْعَنْكُرت بالفُحْش والسّوء والأَذَى قَد ادْعَنْكُرت بالفُحْش والسّوء والأَذَى أَمَيّتُهَا ادْعِنْكَارَ سَيْلٍ على عَمْرِو (۱) وَنصّ الجمهرة :أسَيْمَاءُكَادْ عِنْكَار (۲) . قال : وهذا البيت أخاف أَنْ يَكُون على المصنو دَعَنْكُرانُ ) . مصنوعاً . (فهمو دَعَنْكُرانُ ) . مُندَرِئٌ على كَسُون الناس .

(و) ادْعَنْكُرَ (السَّيْلُ) ادْعِنْكَارًا: (أَقْبُ لَ وأَسْرَع). عن أَبِي عَمْدَ لَوِ الشَّيْبَانِ لَيْ وأَنْشَد البَيْتَ السَّالِقَ.

## [دغر] \*

(الدَّغْرُ). في الأَصل: (الدَّفْع. و) الدَّغْد. والدَّغْد. والدَّغْد. وغَسْرُ الحَلْقِ). أَى حَلْسقِ نَصْبِسيِّ من اوَجَسع الذي يُقال له العُدْرَة. (و) همو (رَفْعُ المرأة لَهَاة العُدْرَة. (و) همو (رَفْعُ المرأة لَهَاة الصَّبِسيِّ المِصْبِعَة) وتَكْبِيسُسُ ذَلك

المَوْضِع عند هَيَجانِ الوَجَع من السَدَّم ، فإذا رَفَعَت ذلِك الموضع السَدَّم ، فإذا رَفَعَت ذلِك الموضع بإصبعها قيسل: دَغَسَرَت تَدْغَسَرَ تَدُغَسَرَ الْغُسَرَ اللَّهُ عَبَيْدٍ . وبسه فُسَرَ الحَديث " أَن النَّبِيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال للنَّساء: لا تُعنَبْنَ أَوْلاَدَكَنَ اللهُ عَليه بالدَّغُسِر " (أ) وفي حَديث آخَسَر ، بالدَّغُسِر " (أ) وفي حَديث آخَسَر ، قال لأم قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَن: عَلام اللهُ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَن: عَلام يَدُغُرْنَ أَوْلاَدَهنَ بهذه العُلْق (۱).

(و) الدَّغْرِ. أيضاً: (الخَلْطُ). عن خُرَاع . وروى المئال « دُغْرًا ولاصَفاً ، أَى خالِطُوهم ولا تُصافُوهُم .من الصَّفاء

(و) الدَّغْر: (سُوءَ الْغِنْدَاءِ لَلُولُه. وَأَنْ تُرْفِيَهُ). وَأَنْ تُرْفِيَهُ). وَأَنْ تُرْفِيَهُ). فَيَدُتُمَى مُسْتَجِيعاً يَعْتَسْرِضَ كُلَّ مَسَنْ فَيَدُتُمَى مُسْتَجِيعاً يَعْتَسْرِضَ كُلَّ مَسَنْ لَعْنَى عَلَى الشَّياةِ فَيَرْضَعُهَا. وهو عَذَابُ الصّبَى. الشَّياةِ فَيَرْضَعُهَا. وهو عَذَابُ الصّبَى.

وقال أبيو سعيد السُّكَرَى فيميا استدركه على أبى غُبَيْد من أغلاطه: الدَّغْر في الفَصِيل . أن لا تُرُويَكه

<sup>(</sup>١) اللساناء رقى الخمهرة ٣ إ٠٠٠ مع خلاف في برواية

ر) في مطبوع سرح من مسلوك ادعلكان » والصنبوات من احمدة ١٠٠٢؟

<sup>(</sup>١) في الحمهرة ٢ . ١٠ عزم تعدين أورد في الملامر ١٠

<sup>(</sup>٢) في النسان والمهارة الملام تعقيرنا أو لادكن

أُمَّه فيكُ غَر فى ضَرْع غيرِهَا ، فقال عليه السَّلام : «لا تُعذَّبْن أولا دَكنَّ بالدَّغْرِ ، أروينَهُم (١) باللَّبَنِ لئلا يَدْغُرُوا فى كلِّ ساعَة ويَسْتَجِيعُوا ». وإنما أمرَ بإرواءِ الصِّبيان من اللَّبَن . قال الأَزهَرِيِّ : والقول ما قال أبو عُبَيْد ، وقد جاء فى الحديث ما ذلَّ على صِحَّة قوله .

(والفِعْلُ كَمَنَع) دَغَرَت تَدْغَر دَغْرًا (والفِعْلُ كَمَنَع) دَغَرَت تَدْغَر دَغْرًا (و) الدَّغَرُ، (بالتَّحْرِيكِ): التَّخلُفُ و(الاسْتِلْئَامُ)، بالهَمْز، هَكذا في النَّكْمِلة. وفي النَّسخ، ومِثْلهُ في التَّكْمِلة. وفي التَّهْذِيب: الاسْتِسْلام، وهو تَحْرِيف.

(و) الدُّغَر : (سُوءُ الخُلُّقِ). قال :

\* ومَا تَخَلَّفَ مِن أَخْلاقِهِ ذَغَرُ \* (٢)

(و) الدَّغَر: (الاقْتِحَامُ من غَيرِ تَثَبُّت). دَغِرَ عليه يَدُغَهُ و دَغَرًا. (كَالدَّغُرَى). كالدَّعْوَى. وهـو الاسم

(و)عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ: (المَدْغَرَةُ ، بِالفَتْحِ: الحَرْبُ الْعَضُوضُ الَّيِّي الْعَضُوضُ الَّيِّي شِعَارُهَا دَغْرَى ) ، بفتح فسُكُون (١) وأَلف التَانيت، ويقال دَغْرًا، بالتَّنْوِين .

(والدُّغْــرُورُ) ، بالضَّمِّ : (العِرِّيضُ الفاحِشُ) ، كالدُّعْرُور .

(ودَغَرَهُ، كمَنعَـه: ضَغَطَهُ حـتّى ماتَ).

(و) دَغَرَ (فی البیت: دَخَل) . کُأَنه دَفَعَ بِنَفْسِه . (و) دَغَـرَ (علیهـم: دَفَعَ بِنَفْسِه . (و) دَغَـرَ (علیهـم! اقْتَحَمَ) مَن غیرِ تَثَبَّت ، وهو تَـكُرارً مع ما قباله كما لا يَخْفَى .

(و) الدَّغْدُ : تَدوَثُبُ المُخْتَلِسِ وَدَفْعُهُ نَفْسَهُ على المَتَاعِ لِيَخْتَلِسَهُ . ومنه حَدِيثُ على رضى الله عنسه «لاقَطْع في (الدَّغْرَة)» وهذو (أَخْذُ الشَّيْءِ اخْتِلاساً)، وقيل : هذو أَن يَمُلاً يَدَه مَن الشَّيْء يَسْتَلَبُه.

 <sup>(</sup>۱) في اللمان « بالدغر ولسكن أرويتهم . . « وفي التكملة « الدغسر ، أرويناً نبيهم أ » أما النهساية فاقتصرت على الوقوف عند كلمة « الدغر » .

<sup>(</sup>۲) الليان .

 <sup>(</sup>١) هذا فسيط اللسان والتكملة أما فسيط القاموس المطبوع فيقتسح الغين .

(ولَوْنُ مُدَغَّـرٌ). كَمُعَظَّم :(قَبِيحٌ). قال :

كَسَا عَامِــرًا ثَوْبَ الدَّمَامَــةِ رَبَّهُ كَسَا عَامِــرًا ثَوْباً مُدَغَّرًا (١)

والصواب أنه بالمُهْلَة . وقد تقدَّم قريباً .

(وصُغَيْدُ) مصغَّرًا بالغَيْن ، وفى بعض النُّسَخ صُفَدِيْر ، بالفاء – (ابن دَاغِرٍ من قُرَيْشٍ).

(و) زَعموا فَيما (يُقَالُ) أَن امرأَةً قالت لولَدِهَا: إِذَا رأَت العَيْنُ العَيْنُ العَيْنَ (لَا عَمْرَى) ولاصَفَّى ، ودَغْرَلاصَفَّ (٢) . (ويُحَرَّكُ) ، ويُمَدِّ فيقال دَغْرَى (ودَغْرَاءَ) ، وهٰذِه عن الصّغانِيّ . (ودَغْرَاءَ) ، وهٰذِه عن الصّغانِيّ . وأنشَدَ ابنُ دُرَيْد لِرُهُم بن قَيْس (٣) :

جَاءَت عُمَانُ دَغَرَى لاصَفَّـــــى بَــكُرُّ وجَمْـعُ الأَزْدِ حِينَ الْتَفَّا

(و) يقال: (دَغُرًا) (١) بفتح فسكون مشل عَقْرَى وحَلْقَا وعَلْقَلَى وعَقْدًا وحَلْقًا (لاصَفَّا). تقول: (أَى ادْغَدُوا عليهم بَغْتَةً واحمِلُوا عليهم)، اقتحِموا عليهم بَغْتَةً واحمِلُوا (ولا تُصَافُوهم). وقال خُدرًاع: خالِطُوهم ولا تُصَافُوهم، من الصَّفَاء، وقد تقدّم. وصَفَّى، من المصادر التي وقد تقدّم. وصَفَّى، من المصادر التي آخِرُهَا أَلفُ التَّأْنيث، نحو دَعْوَى. ودغَرَ عليه: حَمَلَ.

(وَذَهَبَ صاغِرًا داغِرًا أَى.) ذَلِيلاً (داخِرًا) خاضِعاً.

[] ومما يستدرك عليم :

الدَّغِرُ : الخَبِيــــَثُ المُفْسِد . ويقال هو من الدَّغَار الدُّعَار .

ومَدْغَسرة : مدينسة بصحراءِ المَعْسرب منها الشَّيع الإمامُ المُحَدِّث الشَّرِيسف عبسدُ الله بن على المُحَدِّث الشَّرِيسف عبسدُ الله بن على ابسن طاهسس بسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن السَّعِلْماسِيّ . حَدَّث عن أبي النَّعسيم رضَوانَ الجنسويّ .

<sup>(</sup>١) اللسان وتقدم في مادة (دعر) .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « دغرى لاصنى » و الثبت من نسب و نبه على ذلك به مش مطبوع كناج .

 <sup>(</sup>٣) فى الجنهرة ٢ / ٢ ، ١٠ ره، بن قيس وفى انتكبة (دغر) العكسر همم بن عبد الله بن قبيلس من بلغة كروية .

<sup>(</sup>۱) في نقاموس : رودغر أن يقتح بدر

وقرأت في الحَمَاسَةِ لَجَارِجَـةَ بنِ ضِرَارٍ المُرِّيِّ :

أَخارِجُ مَهْلاً أَو سَفِهْتَ غَشِيسَرَةً كَفَفْتَ لِسَانَ السَّوءِ أَنْ يَتَدَغَّرَا<sup>(۱)</sup>

وفَسَّروه وقالوا: أَى يَتَغُوَّدَ .

## [د ځ ث ر]

(الدَّغْتَــر). أهملــه الجــوهَرِيّ. وقال ابنُ دُرَيْد: هــو (الْأَحمَقُ). لغة في العَيْن المُهْملَة.

## [دغفر]

(الدَّغْفَرُ). أَهملَه الجَوْهَرِيّ. وقال الصَّغانِــيّ : هــو (الأَسَدُ الضَّخْــمُ) المُّكتَنِزُ الخَلْقِ الشَّدِيدُ .

[دغمر]: \*

(الدَّغْمَرةُ: الخَلْطُ)، وقد دَغْمَــر عليــه الخَبَرَ، إذا خَلَطَه :

(و) الدَّغْمَــرةُ: (العَيْبُ) واللُّؤْم .

(و) الدَّغْمَرة: (الشَّرَاسَةُ وسُوءُ الخُلْقِ): يقال: في خُلْقِه دَغْمَرةٌ . أَي شَرَاسَـةٌ ولْؤُمُّ .

(ورجال دُغْمبُورٌ)، بالضّمّ : سَيِّعَ اللهَ الشّمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

إِذَا امْسَرُّوُّ دَغْمَرَ لَسَوْنَ الأَدْرَنِ اللَّدْرَنِ اللَّدْرَنِ اللَّدْرَنِ اللَّمْتُ عِرْضاً لَوْنُه لم يَدْكَن (١)

قَالَ ابَـنُ الأَعـرابِيّ : الأَدرَن : الوَسِـخ ، ودَغْمَرَ : خَلَطَ ، ولم يَدْكُن : لم يَتَسِخ .

(والدَّغَامِـرُ: الأَدْنَاسُ) من النَّاس. (وخُلُــتُ دُغْمُــرِيُّ). بالضَّــمَ (ودَغْمَرِيُّ). بالفَتْــخ: (مَخْلُوطُ). قال العَجَّاج:

لا يَزْدَهِينَ العَمَـلُ المَقْــزِيُّ (٢) ولا مِنَ الأَحـلاقِ دَغْمَـرِيُّ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى شرح الحماسة للتبريزى ٤ / ٧ رواية : أخالكُ هلاَّ إِذْ سَفَهُتَ عَشَيْسِرَةً كَفَفَتَ لِسَانَ اللَّهِ عَشَيْسِرَةً وفسرت « يتدعر » يتفعل من الدعادة وهو الحبث ومنه عود دعر : كثر الدخان .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦٤ واللسان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۸ و اللبك و الصحح وفيه « العمل استدى »

والدُّغْمَرِيُّ : السّيَّــيُّ الخُلْقِ .

(ودَغْمَرُ)، كَجَعْفر: ( ة بساحل بحْرِ عُمَانَ)، مما يَلِسى قَلْهَاةَ (١)

(والمُدَغْمَرُ: الخَفِينَّ . ورجيلُّ مُدَغْمَرُ الخُلُقِ: ليس بصافِــى الخُلُقِ.

### [دفر] ..

(الدَّفْرُ). بفتــح فَسُكون: (الدَّفْعُ فى الصَّدرِ) والمَنْـعُ، يَمانِيَةٌ. وقال ابنُ الأَعْرَابِـيّ :

دَفَرْته فی قَفَاه دَفْرًا . أَی دَفَعْته . ورُوی عن مُجَاهد فی قوله تعالی : ﴿ بَومَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ (١) قال : يُدُغُّرُون فی أَقْفِيَتهم دَفْرًا . أَی دَفْعًا .

(و) الدَّفَرُ. (بالتَّحْريسك: وُقُسوعُ الدُّودِ في الطعمامِ) واللَّحْم.

(و) الدَّفَ رُ: (السَّدُّلُّ). عن ابْنِ الأَّعرابِيّ ، وبه فُسِّر قَوْلُ سَيِّدنا عُمَرَ لَمَّا سَأَلَ كَعْباً عن وُلاةِ الأَمْرِ فأَخْبَره قال : «وادَفْرَاه » قِيل : أَراد واذُلّاه .

(و) الدَّفَر : (النَّتْسِنُ) خاصَّسةً ، ولا يَسكُون الطِّيبَ البَتَّةَ ، (ويُسْكَّنُ) ومنهم مَنْ فَسَّر قولَ سيِّدنا عُمَرَ به . أي وانَتْنَاه .

ونَقَل شيخُنا عن نسوادر أبي عَلِيَ القَالِسِيِّ مَا نَصْهِ: الدَّفْر. بسكون الفاء: حِدَّة الرَّائِحَة في النَّتْن والطِّيب. وبفتسح الفاء في النَّتْ خاصسةً. قال شيخنه وأكثر أُئِمة الأَندُلُس على هٰذا التَّفصيه .

قلْتُ : الذي نُقِل عن أَنِمَ هٰ هٰ الفَنَ : أَنَّ الذي يَعْمَ شِدَّةَ ذَكَاءِ الرَائِحَةِ الفَنِّ، الذي يَعْمَ شِدَّةً ذَكَاءِ الرَائِحَة طَيِّبَةً هُ حو الذَّقَرُ، طَيِّبَةً هُ حو الذَّقَرُ، بالذال المعجمة مُحَرَّكةً . ومنه قيل : مسكُ أَذْفَر . وسيانى . فلينظر هسذا مسكُ أَذْفَر . وسيانى . فلينظر هسذا الفَرْقُ عن ابن الأعراق . لسكته في الفَرْقُ عن ابن الأعراق . لسكته في الدَّفْر ، بالتَسْكِيب ن بمعنى الذَّل . الدَّفْر محرَّكةً بمعنى النَّدُن . ولا يُعرَف هذا إلاّ عنه ، كما في اللَّسَان وغيره .

(دَفِرَ) الرجُــلُ، (كَفَرِحَ. فهــو دَفـــرٌ وأَدفَرُ). وقيـــل: دَفـــرٌ، عـــلى

<sup>(</sup>١) في معجم البلدات (فعوت) التاء مفتوحة .

ر) (۲) سورة الطور الآية ۱۳ .

النَّسَب، لا فعسل له . قال نَافِعُ بنُ لَقِيسط الْفَقْعَسِيِّ :

ومُؤَوْلُق أَنْضَجْتُ كَيَّةَ رَأْسِه فَتَرَكْتُه دَفِرًا كريسِعِ الجَوْرَبِ<sup>(۱)</sup> (وهسى دَفرَةٌ ودَفْرَاءُ).

(و) دُفَارِ ، (كَفَطَامِ : الأَمَـةُ)، ويقَـال لهـا إذا شُتِمَت : يا دَفَارِ .أَى يَامُنْتِنَةُ . وهـنى مَبْنِيَّة عـلى الكسر . وأكثـر ما تردُ فى النّداء .

(و) دَفَارِ: (الدُّنْيَا، كَأُمَّ دَفَارِ وَأُمَّ دَفَارِ وَأُمَّ دَفْرٍ) ، الأَخيرتان كُنْيَتَان لها . وحَرَّكَ أَبُو على القالِمي الأَخيررَة في الأَمالى ، وغَلَّطه السُّهَيْلي في الرَّوْض . وزاد ابنُ الأَعرابي أُمَّ دَفْرَة .

(والمُدَافِرُ : ع ) .

(ومِدْفسارٌ)، كمِحْرَابٍ : (ع لبنى سُلَيْمٍ).

(و) الدَّفْرُ. و (أُمُّ دَفْرٍ الدَّاهِيَةُ). وقيسل: به سُمِّيت الدُّنْيَا أُمَّ دَفْرٍ.

أَى لِمَا فيها من الآفَات والدَّواهِي . ( و كَتِيبَةُ دُفْسرَاءُ : بها صداً الحَدِيدِ) . وفي الأَساس : يُرادُ : بها ريح الحَدِيد (١) .

(وجَيْشُ مِدْفَرٌ : مِصَكُّ) ، كأَنَّه من الدَّفْر وهــو الدّفْـع والمَنْـع .

[] ومما يُسْتَدرك عليه :

عن ابن الأَعْرَابِكَ : أَدَفَرَ الرَّجِلُ . إذا فاحَ رِيـــحُ صُنَانِه .

وقال غَيْرُه : دَفْرًا دافِرًا لِمَا يجِيءُ به فُلانٌ . على المُبَالغة ، أَى نَتْنسْأً .

ودِفْرَى، كَذِكْرَى: قَرْيَة بِمِصر ، كَأَنَّهِ السَّارَتِهِ ، كَأَنَّهُ النَّضَارَتِهِ ، وقد دخَلْتُهِ .

ودَفَرٌ ، محــرٌ كةً : ثَمِرُ شَجَرٍ صِينِيًّ وشِحْرِيٌ .

ودَفْسرِيّــةُ : قريــةٌ أُخرَى بمصر .

[ د ف ت را] 🛦

(الدَّفْتَرُ)، كَجَعْفَر ، (وقسد تُكسرُ

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ذقر) ومادة (ألق)

<sup>(</sup>١) في الأساس وكتيبة دفراء يواد رائحة الحديد .

الدّالُ) فيلحق بنطائر درهم ، وكلاهما من حكاية كُسراع عن اللّحيّاني ، من حكاية كُسر الدّال عن اللّحيّاني ، وحُكي كشر الدّال عن الفَسرّاء أيضا ، وهنو عَربيي ، كما في المِصْبَاح : (جماعة الصَّحُن المَضْمُومَة ) . قال ابن دُريْد: ولا المَضْمُومَة ) . قال ابن دُريْد: ولا يعرف له اشتقاق ، وبعض العسرب يعرف له اشتقاق ، وبعض العسرب يقسول : تَفْتَر ، بالتّاء ، على البندل . وقيال : الدَّفْتُ : جَريدة الحِسَاب .

وفى شِفَاءِ الغَلِيلِ: الدَّفْتُ عَرِبِيُّ صَحِيلَ وإن لَم يُعَرَف اشْتِقاقَه، وجعله الجَوْهَرِيِّ أَحَدَ الدَّفاتِر، وهمى المحَرَارِيس [(ج دَفَاتِرُ)] (١)

#### [ د ق ر ] \*

(الدَّقْرُ)، بفتح فسكون، (والدَّقْرَةُ والدَّقِيسرَةُ والسدَّقَرَى، كجَمَسزَى)، الأَوَّلُ والأُخِيسر عن ابسن الأعرابيّ، وما عَدَاهُما عن أَبى عمسرو (٢) وقال: كالوَدْفَة والوَدِيفَة: (الروضَةُ الحَسْنَاءُ)

الناعمة (العميمة النبات)، وفى بعض النسخ «العظيمة » بدل «العميمة » ويقال : إن الدَّقرَى ، كجَمَزَى : اسم روْضة بعينها . وروْضة بعينها . وروْضة دَقْراء : ناعِمة " قال النّمر ابن تَوْلَب :

زَبَنَتْك أَرْكَانُ العَدُوِّ فأَصْبَحتْ أَجَأُ وجُبَّةُ مِن قَرَارِ دِيَارِهَا وكأَنَّها دَقَرَى تَخَيَّلُ، نَبتُهَا أَنُفُ يَغُمُّ الضَّالَ نَبْتُ بِحَارِهَا(١) قوله: يَخَيَّل، أَى تَلَوْدُ قوله: يَخَيَّل، أَى تَلَوْدُ فتُريك أَلُواناً.

(والدُّقْرانُ بالضَّمِّ: خُشْبُ)، بضمٌ فسكُون تُنْصَب في الأَرْض (يُعَرَّشُ بها السَّرَّمُ، واحِدَتُه) دَقْرانَةٌ ، (بِهَاءٍ)، وسبت في «دَ ج ر» أَنَّ هٰذه الخُشْب تُسَمَّى الدِّجْران ، وضَبَطه هناك بالسكس ، فليُنْظَر .

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس.

 <sup>(</sup>٢) بهامش مطبوع التاج « ثوله : وما عداهما عن أبي
 عمرو ، الذي في اللسان أن الأخير عن أبي عمسرو
 أيضا .

<sup>(</sup>۱) السان وقی الاساس ثانیهما و مادة (بحسر) و المقایس ۲۰۲/۱ و بهامش مطبوع التاج « قوله نبتها أنف . مبتدأ و خبر قال فی اللسان : الأنف التی لم ترع . ویقم : یملو ویستر . یقول نبتها منم ضالها . والضال السد رالبری ، والبحاد جسم بحرة وهی الأرض المستویة التی لیس بقرجا جبل .

(و) دَقْرَانُ ، (كَسَلْمَانُ : وَادٍ) مُعْشِبٌ (قُرْبَ وادِى الصَّفْرَاءِ)، قد معشِبٌ (قُرْبَ وادِى الصَّفْرَاءِ)، قد جاء ذِكْرُه في حَدِيث مَسِيرِه إلى بَدْرٍ ، «ثُمَّ صَبٌ في دَقْرَانَ حَتَّى أَفْتَقَ مِن الصَّدْمَتَيْن »(۱) .

(والدَّوْقَرَةُ: بُقْعَةٌ) تَكُونَ (بيسنَ الحِبَالِ) المُحِيطَة بها (الأنبَاتَ فيها)، وهي من مَنَازِل الجِنُّ ويُكرَهُ النَّزولُ بها.

وفى التهذيب: هي بُقْعَةٌ تكون بيس الحِبَالِ في الغِيطَانِ الحسرَت عنها الشَّجَرُ، وهي بَيْضَاءُ صُلْبَةٌ لا نباتَ فيها، والجمع الدَّواقِرُ.

(ودَقِرَ) الرجُلُ. (كَفَرِحَ)، دَقَرًا. إذا (امتَلاً مِن الطَّعَامِ. و) يقال : دَقِرَ هٰذا (المكانُ، صَارَ ذا رِياض. و) قال أَبو حَنيفَة : دَقِرَ المكانُ إِذَا (نَدى) (٢).

(و) دَقِرَ (الرَّجــلُ) أَيضاً : (قَــاءَ من المَلُءِ.

(و) دَقِــرَ (النَّبَاتُ) دَقَرًا: (كَثُرَ وتَنَعَّمَ) . ومنــه رَوضةٌ دَقْرَاءُ، وهي اللَّفَّاءُ الوارفَةُ .

(والدَّقْرَارَةُ، بالكَسْرَ: النَّمِيمَةُ)، وافْتِعَـالُ أَحَادِيثَ .

(و) الدَّقْرَارَةُ: (المُخَالَفةُ، وقى حَدِيثُ عُمَر رضِي الله عنه: «أَنّه أَمّر رَجُلاً بشيءَ. فقال له قد جِنْتَنِي بدقْ رَارةِ قَوْمِك »، أَى بمُخَالَفَتهم. لاَكُالدُّقْرُورةِ)، بالضَّمّ.

(و) الدَّقْرَارَةُ : (عَادَةُ السَّوْءِ). وفي حديستْ عُمَرَ قَالَ لأَسْلَمَ مَوْلاه : « أَخَذَتْكَ دَقْرَارَةُ أَهْلِكَ » أَراد عَادة السَّوءِ التي هي عادَةُ قَوْمك . وهي السَّوءِ التي هي عادَةُ قَوْمك . وهي العُدُولُ عن الحَقّ . والعَمَلُ بالباطل قد نزَعَتْكُ (١) وعَرَضَتْ لكَ فعَجَّلَتَ نزَعَتْك (١) وعَرَضَتْ لكَ فعَجَّلَتَ بها، وكان أَسْلَمُ عَبْدًا بَهَاوِيًّا (٢) .

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج ١١ بين الصدمتين ١١ والمثبت من التكملة وفيها أفتق أى خسرج من مفسق الوادي إلى فتق أى متسع وأراد بالصسدمتين جانبى الوادي ١١ ونقل ذلك أيضا بهامش مطبوع التاج .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس » والمكانُ : صار ذا رياض وندًى » أما تفصيل الشارح فهو من اللسانُ

 <sup>(1)</sup> فى التكملة «التي هي عادة منصبك وقومك في العدول عن الحق قد تزعتك »

<sup>(</sup>٢) ضبط اللسان «بجاويا» بكسر الباء والمثنت فسبط التكملة فتكون نسبته إلى بجاوة أرض بالنوبة. أس ضبط اللسان فيجمل نسبة إلى بجاية مدينة على ساحمل البحر بين إفريقية والمغرب.

(و) الدِّقْرَارَةُ: (النَّمَّامُ). كَأَنَّهُ ذُو دِقْرَارَةٍ، أَى ذُو نَمِيمَةٍ.

(و) الدِّقْرَارَة : (الدَّاهِيَة) .

(و) الدَّقْرَارةُ: (التَّبَّانُ، كالدَّقْرارِ)، بغير هاءِ، وهمى سَرَاوِيلُ صَغِيرٌ بغير بسلا ساقٍ يَسْتُر العَوْرَةَ وَحْدَهَا. وفي حديث عَبْد خَيْرٍ قال: «رأَيْتُ على حديث عَبْد خَيْرٍ قال: «رأَيْتُ على عَمَّارٍ دَقْرَارةً ، وقال: إنّى مَمْثُون «. عَمَّارٍ دَقْرَارةً ، وقال: إنّى مَمْثُون ». والمَمْثُون: الذي يَشْتَكِم مَثَانَتَه . (و) الدق رارة يُطْلَق ويسرادُ به (و) الدقول (السراويلُ) أيضاً. وبه فسر قول (السراويلُ) أيضاً. وبه فسر قول أوس.

يُعْلُونَ بِالقَلَعِ الْهِنْدِيِّ هَامَهُ مُ مُ وَيُخْرِجُ الفَسُومَن تَحْتُ الدَّقَارِيُر (١) ويُخْرِجُ الفَسُومَن تَحْتُ الدَّقَارِيُر (١) (كالدُّقْرُورِ والدُّقْرُورةِ) ؛ بِضَمِّهِما . (و) الدُّقْرَارةُ : العَـوْمَرَة ، وهـي (الخُصُومَةُ) المُتْعبَدة .

(و) الدَّقْرَارَة: (الرَّجلُ القَصِيرُ): كَأَنَّه شُبِّــة بالتُّبَّانِ .

(و) الدِّقْرَارَة: (الكلامُ القَبِيــــــُ)

والفُحْشُ والكَدِبُ المُسْتَشْنَعِ . ومنبه قولهم : فلانٌ يَفْتَسرِي الدَّقَارِيرِ . اللَّقَارِيرِ . الدَّقَارِيرِ . الكُلِّ الدَّواهِي والنّمائيم والأباطيل . وهمي الدَّواهِي والنّمائيم والأباطيل .

(ودِقْرَة ، بالسكسر) : ابْنَة غَالِب الرّاسِيّة ، من أهل البَصْرة ، وهى (أمُّ عبد عبد الرحمٰن بن أذَيْنَسة ) العَبْدى السرّاوِى عن أبيسه – وعنه عبد المكك بن أغين ، وكان على قضاء المكك بن أغين ، وكان على قضاء البَصْرة زمن شُريْت ، فلما مات طلب أبُو قِلاَبة القضاء فهرب إلى الشام مَخافة أن يُولَسى – (تابِعِية) الشام مَخافة أن يُولَسى – (تابِعِية) تروي عن عائشة ، وعنها أهل البَصرة ، وهي وابنها مسن ثِقاتِ البَصرة ، وهي وابنها مسن ثِقاتِ التّابِعيسن ، ذكرهما ابن حِبّان .

[دقمر]

[] ومما يُستدرك عليمه :

دُقْمِيرة بالضَّمِّ: قرية بمصرمن الغربيّة.

 <sup>(</sup>۱) ديوان أوس بن حجر ۵؛ واللمدن والجمهرة ۲۵۲/ ۲۵۲ و ضبط اللمدن بجر القافية وبتغيير في الضبط في أغلب البيوان والقافية مرقوعة .

<sup>(</sup>١) في مضبوع التدج » بالمقارير » والمثبت من سان .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصاس وفيه النص

#### [دكر] \*

(الدُّكْرُ، بالكُسْر)، أَهمَلَه الجَوْهَرِيّ ، وهو (الذِّكْرُ ، لُغَةَلرَبيعَةَ ) . وهمو غَلَط حَمَلَهُم عليمه ادَّكَر، حكاه سيبويْه ونَفَاه ابنُ الأُعْرَابِعِيّ، وقال (اللَّيْثُ) بنُ المُظَفَّرِ : الدِّكْـر ليس من كلام العرب، و(أربيعــةُ تَغْلَطُ فِي الذِّكْرِ فتقول: دُكْرً). بالدَّال ، (إِمَا الدِّكْرُ بِتَشْدِيلُ الدال ) على ما ذَكَره ثَعْلَبٌ ( جَمْسَعُ دَكْرة (١) بكَسْر فسُكُون). أَدْغَمَت لامُ المَعْرِفَة في الله الله المجعلات ) ، ونَض تُعلب فجُعلَتَ ( دالاً مُشَددًدةً . فإذا قلْتَ : دِكْـنْرُ . بغَيْـر) أَلْفُ و (لام) المعرفة (٢) (قلْت) ذكُـرُ (بالذَّال المُعْجَمَة). وجمعوه على الذِّكْرات [بالذال] (٣) أيضاً . وأَمَّا قَولُ الله تَعَالَى: ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ (٤) فإن

الفّرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي إسرائيل، عن أبي إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأسود قال: قلْت لعَبْد الله: فهَلْ مَن مُذّكِر ومُدَّكر، فقال: أقسراً أني مثلر الله صلى الله عليه وسلّم: مُدَّكِر، فق الله عليه وسلّم: مُدَّكِر، في بالدال. وقال الفسراء ، ومُدَّكِر، في الأصل مُذْتكر على مُفْتعل ، فصيّرت الأصل مُذْتكر على مُفْتعل ، فصيّرت الذّال وتاء الافتعال دَالاً مُشدّدة . الله قال : وبعض بنى أسد يقول: قال : وبعض بنى أسد يقول: مُشدَّكر ، فيقلبون الدال فتصير ذالاً مُشدَّدة . كذا في اللسّان ، وأشار إليه مُشدَّدة . كذا في اللّسان ، وأشار إليه الشّهاب في شرّح الشّفاء .

وفى العنساية: وقسول شَيْخنا أَنَّ مُدَّكِرًا لغَه للسكالِّ يُخالف ما نَقَلَه الأَزْهَرِيّ وغيسره أَنَّهَا لُغَةُ بَعض بَنِسى أَسَدِ. فليتسأمّل.

(والدِّكْرُ: لَعْبَةً لِلزَّنْسِجِ وِالْحَبَسُ).

[] ومما يستدرك علينه: إ

دكرو: قرية بالغَربية من مصر.

[ د ك ر]

[] ومما يستسدرك عليه :

دِلِّير كَسِكِّيت، أهمله الجسوهَريُّ .

<sup>(</sup>۱) كذا في القاموس والذي في النسان ، جمع ذكثرة » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان بغير ألف ولام التلجريف ».

<sup>(</sup>٣) زيادة من النسان .

<sup>(</sup>ع) سُورة الحَمْرِ الآية 10 والآية 11 والآية 17 ، الآية 17 ، والآية 10 ،

وقسال الصَّغانِينَ : هو اسمُّ أعجميُّ مِن الأَعسالُ والراءِ مِن الأَعسالُ ، قال : واللام والراءِ لا يَجْنَمعان في كلام العَرَب ، قسال : وهسكذا يسقول المُحَدُّثُون والصَّوَاب دليسر بالإمالة ، كما يُمال بكتاب وعتاب ، ومعناه الجَسُور ، قُلتُ : ومن ذلك أيضاً دلاور .

## [دمر].

(الدَّمَارَةُ)، بفتحهما: (الإهلاكُ). والدَّمَارَةُ)، بفتحهما: (الإهلاكُ). يقال: دَمَرَهم اللهُ دُمُورًا، أَى أَهْلَكُهُم والدَّمَارُ والدَّمَارُ والدَّمَارةُ: اسْتَصْالُ الهلاكِ. دَمَرَ الْقَوْمُ يَدْمُرُونَ دَمَارًا: هَلَـكُوا. والدَّمَر الْقَوْمُ يَدْمُرُونَ دَمَارًا: هَلَـكُوا. وَدَمَّ اللهُ وَدَمَّ وَقَى الْكِتَابِ الْعَزيلِ وَقَلْمَ تَلْمِيلًا ﴾ (أ) يعنى بسه ورق الكتاب العزيل فرعَوْنَ وقلومَه الذين مُسخُوا قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ. ودَمَّ عليهم ، كذلك. وخَمَر عليهم ، كذلك. وفي حديث ابن عُمَر القد جاء وفي حديث ابن عُمَر القد جاء ولي كتان يُصَلِّ ي فيه الذي أمن ألذي الله كان الذي فيله الله أي أهلكه. كان يُصَلِّ ها أي أهلكه. النبابُ مُتَعلياً مُكذا جاء هاذا البابُ مُتَعلياً

بنفسه وبالتَّضْعِيف ولازِماً، كما في المحكم وغَيْره . وقال شيخنا : فيه تَفْسِيسر السلازم بالمُتَعَدِّى ولا دَاعِي له ، والمصادِرُ الثلاثية كلّها من اللاَّزم ، فالأَوْلَى أَن يَقُول : كلّها من اللاَّزم ، فالأَوْلَى أَن يَقُول : الهَلاَلُ ، كما قاله غَيْره ، الدَّمَارُ : الهَلاَلُ ، كما قاله غَيْره ، والوُقوع في الأوهام بعد قوله والوُقوع في الأوهام بعد قوله كالتَّدْميسر ، فهو صَرِيسح في أَن كالتَّدْميسر ، فهو صَرِيسح في أَن دَمَرَ النَّلاثِي يحون مُتعدِّياً ولاقائل دَمَر كنصر : هلك . ودَمَره تَدْميسرا : أَهْلَكَه ، كما في الصحاح والمصباح وغيسرهما ، انتهى.

وأنت خبيب بأنَّ المُصنَّفَ تابِعٌ لابْنِ سيسده في إيسراد عبارته غالباً، وهبو قد صرَّح بأنَّ دَمَر الثلاثي يأتِي مُتعديباً بنفسه ولازماً ومن مصادره الدُمُسور والدَّمارُ ، والدَّمارة من مضادر دمر اللازم ، فلا يتوجَّه الملام للمُصنَف إلاَّ من حيث إنه خَلَطَ المصادر ولم ولم يُصَرِّح بما هبو المَشْهُور في الباب، وهبو كوْنُه لازماً ، وإلاً

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٣٦ .

فتَفْسِرُه بالإهلاك في مُحَلِّه، كما نقلْناه، فتَأَمَّلْ.

وفى الأساس؛ التَّدْمِير: الإهلاكُ المُسْتَأْصِلُ.

(ودَمَرَ) عليهـم (دُمُورًاٍ)، بالضّمّ، ودَمْرًا، بفتح فسُكون (دَخَل) عليه م (بغَيْسِ إِذْنِ، وا) قيسل: (هَجُمَ هُجُومَ الشَّرِّ). وهو أنَحْو ذُلك، ومنه الحمديث : «مَنْ نَظَـرَ من صِيرِ بابِ فقد دَمَرَ » قال أبو عُبَيْد وغَيْـــرُه: أَى دَخَــلَ بغيْـــرِ إِذْنِ. ومثلُـه دَمَــقَ دُمُــوقاً ودَمُقــــاً . وفي حَديث آخَر: «مَنْ سَبَقَ طَرْفُه استئذانه فقد دَمَرَ ١٠ أَى هَجَمَ ودَخَلَ بغيــر إِذْن. وهو من الدَّمَــار: الهَــلاك، لأَنــه هُجومٌ بمبا يُــكرَه . وفي رِوَايَة : «من اطَّلَعَ في بَيْست قوم يغيسر إِذْنِهم فقلة دَمَسرَ ». والمعنَى: إِن إِساءَة المُطَّلِبِ مثْـــلُ إِساءَة الدَّامـــر .

ومن سجعات الأَساس : إِذَا دَخَلْتَ

الدُّورَ ، فإِيَّاك والدُّمُـــورَ .

(وتَدْمُرُ، كَتَنْصُـرَ: بنْتُ حَسَّانَ ابنِ أُذَيْنَةً، بها سُمِّينَتُ مَدِينَتُها) ابنِ أُذَيْنَةً، بها سُمِّينتُ مَدِينَتُها) بالشَّام. قال النّابِغَة:

وخَيِّسِ الجِنَّ إِنْسَى قد أَذِنْتُ لهم يَبْنُون تَدْمُرَ بِالصُّفَّاحِ وِالعَمَدِ (١)

(والتَّدْمُرِيُّ) ، بفتح الأَوَّلُ وضمَّ الثَّالِثُ: (فَرسٌ لبَنِي ثَعْلَبَةَ بنِ الثَّالِثُ: (فَرسٌ لبَنِي ثَعْلَبَ أَلَّ بنِ مَعْدَ) بنِ ذُبْيِكَ النَّه نقاحه الصَّغاليُّ تَشْبِيهاً لها بجنس من اليرابِيع يقال له التَّدْمُرِيِّ . كما نُبَيِّنه .

(و) في المحكم: التَّذْمُ سِرِيُّ: (اللَّئْسِيمُ) من الرِّجَال.

(و) يقال: (مَابِه) - ونقال الفَرَّاءُ عن الدُّبَيْرِيَّة : ما فى الدُّبَارِيَّة (اللَّهُ عن الدُّبَيْرِيَّة : ما فى الدُّارِ الدُّلَالُ الدُّمْرِيُّ ويُضَمَّ ) أَوَّلُه ، وكذلك دَامِرِيَّ . كما فى الأساس (٢) (أَى

<sup>(</sup>٢) لا يوجد في الأساس المطبوع في مادة دمر كليمية دامري ولا في اللسيان ولا التكملة والموجود في اللسان « ولا تاموري » وفي التكملة تسامه ولا وتأمنوري وتنو منوري وتنو منوري .

أَحَدُّ). وكذَّلك لاعَيْنُ ولا تَامُورِيَّ (١) ولا تَامُورِيَّ (١) ولا ذُرِبِّتِيَّ من ولا ذُرِبِّتِيَّ من ذَلك .

(ويُقَالُ لِلجَمِيلَةِ: منا رأَيتُ تَدُمُرِيّا أَحْسَنَ منها). أَى أَحدًا .

(وأَذْنُ تَدْمُرِيَّةٌ: صَغِيــرَةٌ). عــلى التَّشْبيــه .

(والدَّمْرَاءْ: الشَّاةُ القَليلةُ اللَّبَنِ). وهـى أَيضاً القَصِيـرَةُ الخِلْقَةِ .

(و) الدَّمْرَاءُ: ( الهَجُومُ من النَّسَاءِ وغَيْرِهِنَّ) من غير إذْن ٍ.

(۱) في اللسان «لاعين ولاعين .. " وفي التكميلة » ما بالدار تد مري أي أحد . وكذلك ما بالدار تأ مسور وتأموري وتؤمري ود بيع ود عوي وطوئي وطوئي وطوؤي وطوئي وطوئي وطوئي وطوئي وطوئي وطوئي وطوئي وطروا وارم وعارم وارم وارم وارم وعارم وارم وارم وارم وعارم ود يسار ودوئي وشمي ودووي ودوري وداري وسفر وشمي ودووي ودوري وداري وسفر وشمي وداري وعين ودوي ودوري وداري وسفر وشمي وعائن وعين وحين والمرم والمنا وعين والمحل المنان المعبن وعين وعلين وعين والمحل المنان المعبن المناه المنان المناه المنان المناه المنان المناه المنان المناه وعليها كلمة صح » .

 (۲) دې هي إلى بكسر الدال واړه بصمه هاكد جاه وي المساد دلوزنين .

(وَدُمَّرُ. كَنْكُر: عَقَبَتُ بِدِمَشْقَ) مُشرِفتُ على غُوطَتِها .

(و) من المَجَاز: يقدال للصَّائد المَّائد المَّامِد هذو مُدَمِّد، و(تَدُميدرُ المَّاهِد هذو مُدَمِّد وَلَا يُحَدِّنَ قُتْرَتَه بالوَبَد الصَائد: أَن يُدَخِّنَ قُتْرَتَه بالوَبَد للسَّلاَ يَجِدَ الوَحْشُ رِيحَهُ) . لأَنَّه يَهْجُم عليه بغَيْر إِذْنِ ولا يُحَسُّ به (۱).

(و) من المَجَاز: (دَامَرْتُ اللَّيْسَلَ) كلَّه. أَى (كَابَدْتُهُ وسَهِرْتُه). وفي الأَسَاس: قَضيْتُه بالسَّهَر (٢).

(و) يقال: (إنه لَدَيْمُرِيُّ). أَي ( حَدِيدٌ عَلِقٌ)، كَتَيْف.

(ودَمِيسرَة، كَسَفِينَة : قَرْيَتَانِ) عصر . (بالسَّمَنُّودِيَّة ) القِبْليَّة والبَحرِيَّة ، وقد يُضَاف إليهما بعض الكُفُّورِ فيطلَق على الكُلَّ الدَّمَائِس .

(من إِحْدَاهُمَا) أَبُو أَيُّوبَ (عبدُ الوهَّابِ بنْ خَلَفِ) بنِ عُسَرَ بنِ يزِيدَ بن خَلفٍ الدَّمِيرَى ، تُوفَّى بها

<sup>(</sup>۲) این الاستن : الانه بهجم علیه من سر أن بحس به .

بدى فى أنسس مطبوع ا يتنبه بالسهر .

بعد سنة ٢٧٠ قاله ابن يُونس. (وعبد البساق بن الحَسَنِ) الدَّميريّ، (محدِّثان).

قلْت: وممّن نَزَل الدَّميسرَة وانْتَسَب إِليها أَبو غَسَّانَ مالكُ بنُ يُحْيَى بن مالك بن كبر بن راشد الْهَمْدَانِيّ ، انتقل من الكوفة إلى الدَّميرة وسَكَنَ بها، وكان يَقْدَمُ فُسْطَاطَ مصر أحياناً فيحدِّث بهنا، تُوفِّسيَ سنــة ٢٧٤، وأبــو الحسل عــليُّ بنُ الحَسَن بن عَلَمَيٌّ بن المُثِّنِّي بنزيادٍ الدَّميسرِيّ : بَغْدادَادِيّ . قَدِم مصررَ وتُوفِّسيَ بِكُمِيسِرةُ سنة ٢٥٩ . وأَحملُ بنُ إسحاق الدّميريّ المصريّ. رَوَى عنه الطُّبَرَانَ في المُعْجِم . ومن المُتَــأُخُــرين من أهْـــل إللهَميــرة : الحكمالُ الدُّميرِيّ صاحبِبُ حَيَاةِ الحَيَوَانِ. وترجمته مَعْلُومَة . وعَبْدُ الرَّحِم بنُ عبد المُنْعنم بن خَلَف الدَّميسريُّ . ممَّسن رَوَى عِنسه أبسو الحرم القَلاَنسيّ .

[] وثما يستسدرك عليمه : رجلٌ دَامرٌ : هالِكٌ لا خَيْمَرَ فِيمِهِ .

يقال: رَجُلُ خَاسِرُ دَامِلِ، عِسَ يَعْقُوبَ، كَدَابِرِ، وحَكَى اللَّحْيَانَيّ أَنَّه عَلَى البَدَلَ، وقال: خَسِرٌ ودَبِر ودَمِرٌ، فأَتْبَعُوهِما خَسِرًا، قال ابنُ سيده: وعندى أَنَّ خَسِرًا عَلَى النَّسِ، وما فعْلِه، ودَمِرًا ودَبِرًا على النَّسَب، وما رأيتُ من خَسَارَتِه ودَمارَته ودَبَارَته

والدُّمَارِيِّ ، بالضَّمَ ، والتَّدْمُرِيِّ بالفَّمَ ، والتَّدْمُرِيِّ بالفَّمَ ، والتَّدْمُرِيِّ بالفَتْح ويُضَمَّ : من اليَرابيدع : اللَّيْمُ الخِلْقة ، المَكْسورُ البَراثِن ، الصَّلْبُ اللَّحْم . وقيل : هنو المَاعِزُ منسها ، وفيه قصر وصغر ، ولا أظفار منسها ، وفيه قصر وصغر ، ولا أظفار في ساقيه ، ولا يُدْرَك سَرِيعا ، وهنو أصغر من الشَّفَارِيِّ ، قال :

وإنْسَى لأَصْطَادُ اليَرابِيسَعَ كُلَّهَا شُفَارِيَّهَا والتَّدْمُرِيُّ المُقَصَّعَسَا(١)

قال: وأمَّا ضَأْنُها فهو شُفَارِيَّها وعَلامة الضَّأْن فيها أَن له في وَسطِ ساقِه ظُفَرًا في مَوْضِع صِيصِيَة ساقِه ظُفَرًا في مَوْضِع صِيصِيَة الدِّيك .

والتَّدْمُرِيَّة من السكِللاب: السَّي السَّي (۱) انسن ومادة (شفر) ومادة (شرف).

ليست بسَلُوقِيَّةٍ ولا كُدْرِيَّة .

وتُدُمير: بلدٌ بالأَندلس، سكنها أهلُ تُدُمير مصر ، فسُمِّيت بهم، كغيرِها من أكثرِ بلادِ الأَندلس.

ودمرو الخَمَّارة: قرية بمصر بالغَرْبِيَّة.

## [ دم ثر] \*

(الدُّمَاثِرُ ، بالضَّمِّ ) ، أَهمله الجَوْهَرِيّ . وقال الصَّغانيّ : هو (السَّهْ لِ مِن الأَرضِ) ، يقال : أَرضٌ دُمَاثِ مَ إِذَا كَانَتَ دَمْث اللَّ صَمَعِ فَ كَانَتَ دَمْث إِذَا صِفَة إِب لِ :

« ضَارِبَة بعَطَن دُمَاثِسر (۱) « (و) الدُّمَاثِر: (الجَمَلُ الحَثِيرِ الخَّمِرِ اللَّمْثِسرِ . اللَّحْمِ ) الوَثِيرُ ، (كالدُّمَثِسرِ . كُلْبِط ، و) دِمَثْرٍ ، مثل (سِبَحْلِ (سِبَحْلِ (و) دَمُثْر ، مثل (جَعْفَر) ، الأولى (والقالِثَة عن ابْنِ الأَعْدرَابِيّ . وقال العَجَاج :

# « حَوْجَلَةَ الخُبَعْثِ نِ الدِّمَثْرَا (٢) «

(والدَّمْثَرَةُ): الدَّمَاثَة و(الوَثَارَةُ).

[] ومما يُستَدُّرك عليمه:

أَرْضُ دِمَثْرٌ ، كَسِبَحْل : سَهْلَةٌ .

[ دم ش ر]

ودَمُشِيــر، بالشين المعجَمَة: قريـــة بشرقيّة مِصــر.

[دم هكر]

(الدَّمَهْ كُوُ<sup>(۱)</sup>، كَسَفَرْجَل)، أهمله الجَوْهَ رِيِّ . وقال ابنُ دُرَيْد: أَي (الآخِ أَنْ بالنَّفَسِ (الآخِ أَنْ بالنَّفَسِ (الآخِ أَنْ بالنَّفَسِ (الآخِ أَنْ بالنَّفَسِ (الآخِ أَنْ مَا بالنَّفَسِ (الْأَخِ أَنْ هُ مَا يَسِر) فَدَم (اللَّهُ هُ مَا النَّفَس وكيسر) فَدَم (الآخِذ .

[ دم ن هر]

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

دَمَنْهُور: مدينة كبيسرة ببُحَيْسرَة مصر، وقد دَخلتُها، وأُخْرَى قريـةً

TIT

<sup>(</sup>١) اللــن.

<sup>(</sup>٢) اللسان ومنحق الديوان /٧٧.

<sup>(</sup>١) ضبط التكملة الدَّمنَهُ كُيرٌ وهـو يقارب لفظ الـكلمة الفارسية التي ذكرت بعد ذلك.

 <sup>(</sup>٣) أي القاموس: الأخذ بالنفس , وهـــذا المثبت ضبط التكملة وليس في فهارس الألفاظ المبيئة لما في الجمهرة لابن دريد .

 <sup>(</sup>٣) هذا ضبط التكملة أما القاموس فبكون الفاء.

<sup>(</sup>٤) لملها يتقدمه ين

صغيرة من أعمال مصر، وتُعرف بدَمَنْهُور الضَّواحِي بدَمَنْهُور الضَّواحِي بالشَّرْقِيَّة .

## [دمهر]

وأبو إسحاق يَعقُوبُ بن ديمهر التَّوَّزِيِّ ،حَدَّثُ عن إبراهيم بنِ عَبْدِ الله الهَروِيِّ ، وعنه ابن المُقري في الهَروي ، وعنه ابن المُقري في مُعجَمه ، وابنُ أخيه عُمر بن داوود ابن ديمهر ، روى عن عبّاس الدُّورِيِّ وطبقت .

#### [ د ټ ر ] \*

(الدِّينارُ)، بالكَسْر، (مُعَسِرُبُ)، والحَيْلِف في أصله، فقال الرَّاغِبِ: دِين آر، أَى الشَّرِيعة جاءَتْ به، وقيل (أصله دِنَارُ)، بالتَّشْدِيد، بلاليل قولهم دَنَارُ)، بالتَّشْدِيد، بلاليل قولهم دَنَارُ)، بالتَّشْدِيد، وَدُنَيْنِير، وَدُنَيْنِير، وَدُنَيْنِير، وَدُنَيْنِير، وَدُنَيْنِير، وَدُنَيْنِير، وَدُنَيْنِير، وَلاَيَخْفَى لِللهِ قولهم دَنَانِير وَدُنَيْنِير، وَلاَيَخْفَى لِوَقَالَ: فَقُلْبَت إحداهما يَاءً، كان لو قال: فقُلبَت إحداهما يَاءً، كان أَحْسَن، (لِئَلَا يَلتَبِس بالمَصَادِرِ) أَحْسَن، (لِئَلَا يَلتَبِس بالمَصَادِرِ) في قوله تعالى: ﴿وَكَذَابِ)، في قوله تعالى: ﴿وَكَذَابُ)، في قوله تعالى: ﴿وَكَذَابُ الرَّياتِيْلِا الْمَالِيَاتِنَا فَيَالَ وَلَا الْمَالِيَاتِنَا فَيَالَ وَلَا الْمَالِيَاتِنَا فَيْ قَوله تعالى: ﴿وَكَذَابُ إِلَيْكُونُ الْمِالِيَاتِنَا فَيْ قَوله تعالى: ﴿وَكَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّه

كِذَّابِاً ﴾ (١) إِلاّ أَن يكون بالهاءِ فيَخْرج على أَصْله، مثل الصِّنَارَة والدِّنَامة ، لأَنه أَمِن الآن من الالْتِباس. ولذلك جُمِعَت على دَنَانير. ومِثْله قيراط وديباج.

وقال أبو مَنْصُور: دِينَارٌ وقيسُراطٌ ودِيباجٌ أَصلها أَعجَمِيّة ، غَير أَنَّ العَرَب تَكلَّمتُ بها قلدِيماً فصارت عَربِيَّسة . (و) قد مرَّ (تفسيره في عَربِيَّسة . (و) قد مرَّ (تفسيره في ح ب ب) فراجعْه .

(والله ينارِيُّ: فَرَس) بَكْرِ بنِ وائل. وهـو ابن الهُجَيْسُ (٢) فَرَس بَنِي تَعْلَب، ابْنِ زادِ الرَّكْبِ (٣) فَرَسِ الأَرْدِ الدَّى دُفَعَه إليهـم سُليمانُ عليه الذي دَفعَه إليهـم سُليمانُ عليه السّلامُ، كذا في أنساب الخيل المحمّد بن السائب الكَلْبِيّ، وهـذا في مصر سنة ٢٢٥ يقول في آخره: في مصر سنة ٢٢٥ يقول في آخره: وعامّة خيل الجاهليّة والإسلام تُنسَب

<sup>(</sup>١) صورة النبأ الآية ٢٨.

<sup>(</sup>۲) يتفق مع أنداب الخيل ١٣٠٠١٥ وفي الهجيس القاموس (هجس): الهُنجيَّسِيِّ كَنُمَيَّسِرِيِّ: فرس لبني تغلب وكالله اللسان (هجس) (۳) في أنساب الجيل ١٤ - ١٣٣ و أداراكب ال

إلى الهُجَيْسِ والدِّينَسِارِيّ ، وزَاد الرَّحُبِ (١) ، وجَلُوى الكُبْرَى ، وجَلُوكِ الكُبْرَى ، وجَلُوكِ الصَّغْرَى وذى المُوتَة والقَسَامَة وسَوادَة . [والَفيَّاض] (٢) وذلك مائةٌ وسَبْعَـةٌ وسَبْعَـةٌ وخَمْسُونَ فَرَسِاً سوابِقُ مَشْهُ ورَةٌ فى الجاهِلِيَّة والإسلام سِوَى خَيْلِ رَسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

(ودينارُ الأنصارِيُّ: صحابيُّ)، وهو جَدُّ عَدِي بْنِ ثَابِت بِنِ دِينَارٍ، قالــه ابن مُعِيــن، وقيــل اسْمُه قَيس، كذا في معجم ابن فَهْد.

قلت : والضَّمير في قوله « اسمُه » راجع إلى جَدِّ عَدِى ، بدَلِيلِ ما في تَحْرِير المُشْتَبِه للحَافِظِ ابن حَجَر : وقيل : اسم جَدِّه قَيْسٌ .

( وعَمْرُو بنُ دِينَارِ : تابعي . وأَبوهُ) دِينَارٌ هٰذَا ( قيل صَحَابِي ) وأَبوهُ) دِينَارٌ هٰذَا ( قيل صَحَابِي ) هٰكَذَا أُورَدَه عَبْدَان في الصَّحَابَة مُجَرَّدًا ، وليس بصحيح . قلت : وإليه نُسِب أَبو بَكْر مُحَمَّد بنُ وَلِيه زُرِيا بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ

ناصِح بنِ عَمْرِو بنِ دِينَارِ الدَّينَارِي ، ويقَالُ فيه الحارِثِي أَيضاً ، حَدَّث عن هائي بن النَّضر ، ومُحَمَّد بن المُهَلَّب ، وتُوفِّي سنة ٣٠٢ .

وبقى عليه: دينارُ بنُ عَمْرٍو الأَسدِيّ أَبو عَمْرٍو البَزَّارِ السَّكُوفِيّ (١) . ودينارٌ الخُزَاعِيّ القَرَّاظ . ودينارٌ والدُ عيسَى . ودينارُ والدُ سُفْيَانَ العُصْفرِيّ . ودينارٌ أبو حازِم : مُحَدِّدُونَ .

(والدِّينُورُ ، بكسر الدال ) وفتح النون ، كذا ضَبَطَه ابْنُ خلِّكان ، وضَبَطه السَّمْعَاني وغيسرُه بفتح الدَّال وضَمَّ النون وفَتْحها أيضاً : (د) من أعمال الجَبل ، بَيْن المَوْصِل وأَذْرَبِيجَانَ ، بينهما وبين هَمَذَانَ (٢) نيَّفُ وعِشْرُون فَرْسَخا ، كَثِيسرة وأَذْرَبِيجَانَ ، وقال ابن الأثير : عند الزُروع والثَّمار . وقال ابن الأثير : عند قرْميسيسن . وقد خرج منه عُلماء أَجلَّة ، ذَكرهم أهل الأنساب .

<sup>(</sup>١) الطر الحمشين السابقين .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج ( وحلوبي . . وحلوبي . . المونة . . »
 والصواب والزيادة من أنساب الحيل ۱۳۳ .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع الثاج دينار بن عمر الأسدى أبو عســــر النزاز الـــكوف» والمثبت من مادة (بزر).

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « همدان » و الصواب من معجم البلدان (دينسور) .

(والمُكنَّرُ)، كَمُعَظَّم: (فَرَّسَ فيه نُكَتُّ فَوقَ البَرَشِ)، قاله أَبو عُبَيْدة. وقال غيرُه: فَرَسُّ مُكنَّرُ : فيه تَدْنيرُ: فيه تَدْنيرُ: سَوادٌ تُخَالِطه شُهِبَةً. وبِرْذَوْن مُكنَّرُ اللَّهون : أَشْهَبُ عَلَى مَتْنَيْه وعَجُرْهِ سَوَادٌ مُشْتَدِيرٌ: يُخَالِطُهُ شُهْبَةً (۱).

(ودينَارُّ مُسدَنَّرُ : مَضْرُوبُ ) . وكذا ذَهَبُّ مُدَنَّرُ .

(ودُنِّرَ) الرَّجـلُ. (بالضَّمِّ، فهـو مُدَنَّرُ: كَثُرَ دَنانِيرُهُ). أَكالمُفلس لمَنْ كَثُرَ فَلسُه .

[] ومما يُستَدرك عليه :

الشَّرَابِ الدِّينَارِيِّ نِسْبَةٌ لابنِ دِينارِ

الحَكِيم ، ذَكرَه دَاوودُ وغَيْرُه . أَو لأَنّه كَالدُّينَار في حُمْرَته :

ومَالِكُ بنُ دِينَار : زاهِدٌ مشهور . وأبسو عَبْد الله محمدُ بْنُ عَبْد الله بن دِينَار النَّيْسَابُورِيُّ ، ذَكرَه ابنُ الأَثير. وأَبسُو الفَيْسَابُورِيُّ ، ذَكرَه ابنُ الأَثير. وأَبسُو الفَيْسَح مُحَمَّلُهُ بْنُ الحَسَن اللَّينَارِيّ ، من وَلَد دِينار بن عَبْدُ الله . وابنُه أبو الحَسَن ، حَدَّثًا .

ودينار آباد: قرية باستراباذ (۱) ودَرْبُ دِينارٍ: مَحلَّةٌ ببغدادَ. ودينارُ بنُ النَّجَّارِ بنِ ثَعْلَبَة: بَطْنُ من الأَنْصَارِ.

وأبو العَبَّاس أحمدُ بن بَيّان بن عَمْرِو بن عَوفِ الدِّينَاريّ ، لأَنَّ أَبَا أُمّه أَحْدَثَ الدِّينَار المُتَعامَلَ به ماوراءَ النَّهْرِ للأَمِيرِ السامانيّ .

وأُمَّ دِينَــارٍ : قريتـــانِ بمصــر . إحداهما بالجيــزة ، وقد رأيتُهــا . والثانية بالغربيّة .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «مخالط شهبة » والمثبث من اللسان وفيه النص .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «أصهب مفلس » والذى فى الأساس المطبوع «أشهب مفلس بسواد » وهسو ما أثبتناه يقال شىء مفلس اللون إذا كان على جلده لم كالفلوس.
 وأشهب هى التى وردت فى معنى المدتر سابقا .

 <sup>(</sup>١) الذي في معجم البلدان دينار ابن من قرى همذان قرب أحد اباذ .

وزْمَيْلُ بنُ أُمِّ دِينَارِ في فَزَارةَ . وهو قاتلُ سالِم ِبْنِ دَارَةٍ ، لأَنه هَجاه فقال :

أَ بلِع فَزَارةَ أَنَّى لن أَصالِحها حَدِينَ وَيَنَارِ (١) حَدِينَارِ (١)

وأَبُو دِينَارٍ : قَرْيَة بِالبُحَيْرة من مصر.

[دندر]

[] ومما يستدرك عليه :

دَنْدَرًا . بالفَتْح : قَرْيَة بالصَّعِيد الأَعلَى من مصْر .

ودِنْدَارْ ، بالكسر : المم أَعْجَمِيُّ .

[ د ن ق ر ]

(الدَّنْقَــرةُ). أَهمَلَــه الجَوْهَــرِيِّ وصاحِبُ اللَّسَان . وقال الصَّغانيّ : هو (تَتَبُّعُ مَدَاقً الأُمورِ) وأباطِيلها .

(وهى): أَى الدَّنْقَرَةُ ، (من عَدُوِ الدَّابَّة ومَشْيِها إِذَا كَانَ دَمِيماً )(٢) أَى حقيسرًا . وفي التَّكْمِلَة وهو في عَدُوِ الدَّابَة ومَشْيِهَا إِذَا كَانَت دَمِيمةً .

(و) يقال: (فَرَسُس) دَنْقَسِرِيَّ (وَرَجِسِلٌ دَنْقَسِرِيُّ ) . بالفَتْسِع . (وَدَنْقِسِرِيُّ ) بالسَكْسُر: (قَصِيسِرُ دَمِيمٌّ ) . أي حَقِيسر ، ويحتمل زيادَة النّون ، بدليسل قولهم : رجُسلٌ دِقْرَارَةً ، بالكَسْر ، للقَصِير ، فليُتَأْمَّل .

### [دنسر] ..

(دُنَيْسَرُ) أهمله الجوهَرِيّ وصاحب اللسان . وقال الصغانيّ : هـو ( بضَم المهملة (وفَتْحِ النُّونِ والسِّن) ، كأنَّه مُعَرَّب : دُنْياسُ ، أَي رأسس الدُّنْيَا ، صَحَرَّ به غَيْرُ واحد : (د . قُرب صَحرَّ به غَيْرُ واحد : (د . قُرب مارِدِينَ ) . منه أبو حفْصٍ عُمَرُ بنُ عَضِر المُتَطَبِّب مؤلّف تاريخ دُنَيْسر ، خَضِر المُتَطَبِّب مؤلّف تاريخ دُنَيْسر ، كَذا ذَكرَه السَّخَاويّ في الإعسلان بالتوبيخ في ذمّ أهال التواريخ .

وأبو حَفْص عُمَر بنُ أَبِسَى بَكْر بن أَيُّوبِ الدُّنَيْسَرى، من شيوخ التَّقِسَىّ السُّبْكَيّ، مات بمصر سنة ٧٢٥.

[ دور] ه

( الدَّارُ : المَحَلُّ يَجمَعُ البِنَاءَ

<sup>(</sup>١) سيأتي في مادة (دور) .

<sup>(</sup>۲) الذي في القاموس يا فعيما يا .

والعَرْضَةَ)، أُنْثَى . قال ابنُ جِنِّى: من دَارَ يَدُورُ، لَـكُثْرةِ حَرَكَاتِ النَّـاسِ فيهـا .

وفى التَّهْذِيب : وكُلُّ أَمَـوْضع حَلَّ اللَّهُذِيب : وكُلُّ أَمَـوْضع حَلَّ اللَّهُ أَلِيبًا حَلَّ اللَّهُ أَلِيبًا وَالدُّنيبًا وَالدُّنيبًا وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولُولُ

وفى النّهاية: وفى حَدِيثِ زِيارة فَ لَبُورِ الْمُؤْمنِينِ « سلامٌ عليْكم دَارَ قُومٍ مُؤْمنِينِ » سُمِّى مَوضِعُ دَارَ قُومٍ مُؤْمنِينِ » سُمِّى مَوضِعُ القُبُسورِ دَارًا تَشْبِيها بدَارِ الأَحياء ، لاجْتِماع المَوْتَى فيها . وفى حديث الشَّفَاعَة: « فأَسْتأَذِنُ عَلَىٰ رَبِّى فى دَارِه » ، أَى فى حَظيرة قُدْسه ، وقيل: فى جَنَّتِه . ( كالدَّارة ) ، وقد جاء فى حَديث أَبِى هُرَيْرة رَضِى الله عنه :

يا لَيْلَةً مِنْ طُولِهِ فَ الْكُفْرِ نَجَّتِ (١) عَنَائِها عَلَى أَنَّهَا مِن دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّتِ (١) وقال ابن الزِّبَعْرَى، وفي الصّحاح: قال أُميَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْت يَمْدح

عبد لله بنَ جُدنَعَان :

له دَاع بمَكَّةَ مُشْمَعِ لَلَّ لَكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقيل الدَّارَة أَخَصُ من الدَّارِ، (وقد تُذَكَّرُ)، أَى بِالتَّأْوِيدِل، كَمَا فَى قولِه تَعَالَى : ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ﴿ لَلَمُ قَمِينَ الْمَشْوَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) فإنَّه على مَعْنَى المَشْوَى والمَوْضِع، كما قال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ نِعْمَ الثَّوَابُ وحسنت مُرْتَفَقًا ﴾ (٣) فأنَّت على المَعْنَى ، كما فى الصّحاح .

قال شيخُنَا: ومَنْ أَتقَسَ العَرَبِيَّة وعَلِمَ أَنَّ فاعِل نِعْم في مِثْلَه الجنْس لا يَعُدَّ هٰذَا دَلِيلاً ، كَمَا لَم يَسْتَدِلُوا به في نعْم المَرْأَةُ وشبْهه .

(ج) في القِلَّة (أَدْوَرُّ)، بإبدال الواو همزَةً تَخْفِيفاً. (وأَدْوُرُّ) على الأصل . قال الجبوْهريّ: الهمزةُ في أَدْوَرُ مُبدَلَة مِن وَاوِ مِضْمُومة . قال: ولك أن تَهْمِز. كلاهما على وَزْن

<sup>(</sup>١) الليان ,

 <sup>(</sup>۱) ديوان أمية بن أب الصنت «۳» المسان والصحاح و مدة (شمعل) او نقاييس ۴۱۲،۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة السكهف الآبة ٣١ .

أَفْعُل كَفَلْسِ وأَفلُس . (وآدُرٌ) . على القَلْب، أَغْفَلُه الجــوْهَرِيّ، ونقلهابنُ سيدًه عن الفارسيّ عن أبسى الحسن. (و) في الكثير (دِيارٌ)، مثــلجَبَل وأَجْبُلُ وجبَالَ . كما في الصحاح . (و) زاد في المحكم في جُمسوع الدار (ديَارَةٌ)، وفيه وفي التَّهْذيب: (ودِيرانٌ). كقاع ِ وقِيعَانِ وبَابِ وبيبَان . (و) في التَّهْمَذِيبِ: (دُورَانٌ). بالضَّمَّ. أَى كَثَمَرُوثُمْرَانٍ. (و) في الْمُحْكَسِم : (دُورَاتٌ)، قال : حـكاهـا سيبوَيْـه في باب جَمْـع الجَمْع في سمة (١) السّلامة. (ودياراتٌ). ذكره ابن سيده. قال شيخُنا وكأنَّه جمع الجَسْع، وقـــد استَعْمَلَــه الإمــامُ الشّافعــيّ رَضي اللهُ عنه . وأنكروه عليه ، وانْتَصر له الإمامُ البَيْهَقِيِّ في الانْتِصَار وأَثْبَته سَمَاعاً وقياساً. وهوظاهــر. كأَبْوَابِ وأَبْوبة .

وبقسى عَلَيْه من جُمُوعهِ مِسًا فى المُحْكَم والتهاديب: دُورٌ. بالفَّمّ، ونَظُره الجسوهريّ بأسد وأسد، وفى التهذيسب: ويقال ديرٌ وديرَةٌ وأَدْيَارٌ، ودارَةٌ ودَارَاتٌ ودوارٌ، ولم يستدرك شيخُنَا إلاّ دُور السابق، ولو وجَد سَيِعالًا إلى ما نقلناه عن الأزهريّ لأقام القيامة على المُصنف.

(و) الدَّارُ : (البَلدُ) . حكى . سيبويه : هذه الدَّارُ نِعْمَت البَلدُ . فأَنَّتُ البَلدُ البَلدُ على مَعْنَى الدَّارِ . (و) فى الكتاب العَزِيزِ ﴿ وَالدِّنِينَ تَبَوَّ وَوَا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ (١) العَزِيزِ ﴿ وَالدِّنِينَ تَبَوَّ وَوَا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ (١) المُرَاد بالدَّار (مَدِينَة النّبيُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ، لأنَّها مَحلُ أَهْلِ الإيمانِ .

(و) الدَّار: (ع) ، قال ابنُ مُقْبِل: عادَ الأَّذِلَّةُ في دارٍ وكانَ بها هُرُّتُ الشَّقَاشِقِ ظَلاَّمُون للجُزُرِ (٢) هُرُتُ الشَّقَاشِقِ ظَلاَّمُون للجُزُرِ (٢) (و) من المَجَاز: الدَّارُ: (القَبِيلةُ). ويقال: مَرَّت بنَا دَارُ فُلانِ . وبه

 <sup>(</sup>۱) فی اللسان برقی قسمة السلامة بر هذا و الفظ جاء فی کتاب سیبیویه ج ۲۰۰/۲ تحث عنوان بر هذا باب جسم الجسم . .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٩

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۸۱ والسان .

فُسِّر الحَدِيثُ: «ما بقيتُ دارٌ إِلاَّ بنِي فيها مشجدٌ». أَى ما بقيت دارٌ إلاَّ قبيت فيها مشجدٌ». أَى ما بقيت قبيلة من وفي حديث آخر «أَلاأُنبئكم بخيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ؟ دُورُ بَنِي النَّجَارِ ثم دُورُ بني [عَبْد] (١) الأَشْهَلُ وفي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ».

والدُّورُ هي المنازلُ المَسْكُونَةُ والمَحالُ، وأراد به هاهنا القبائل المَحلَّة فسُمِّت كلُّ قبيلَة في مَحلَّة فسُمِّت المَحلَّةُ دارًا، وسُمِّي ساكِنُوهَا بها مجازًا على حَذْف المُضَافِ، أي أهل الدُّور، (كالدّارة، و) هي أي الدَّارة (بهاء: كُلُّ أَرضِ واسعة بيسنَ اللَّور، (كالدّارة ، و) هي أي الدّارة جبال). قال أبو حَنيفة: وهي تُعَدُّ من بُطون الأرضِ المُنْبِتَة . وقال أبو حَنيفة : وهي تُعَدُّ من بُطون الأرضِ المُنْبِتَة . وقال أبو حَنيفة تَحُفُّهَا الوَاسِعة للمَّاسِة للمَّاسِة المَاسِعة الواسِعة للمَاسِة المَاسِعة المَاسُون المَاسِعة المَاسِعة المَاسُون المَاسِقة المَاسِعة المَاسُون المَاسِعة المَاسُون المَاسِقة المَاسِقة المَاسِقة المَاسُون المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسِقة المَاسِقة المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسُون المَاسُون المَاسُون المَاسُون المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسُون المَاسِقة المَاسُون المَاسِقة المَاسُون الم

وقال صاحب الدّسان: وَجُدْت هنا فى بَعْض الأُصول حاشِيةً بخط سيّدنا الشَّيْخ الإِمام المُفيد بهاء الدِّين مُحمَّد ابنِ مُحْيِح الدّين إبراهيم بن النحّاس

النَّحْوِى فَسَحَ اللهُ فَى أَجلِه : قال كُراع : السَّارةُ هي البُهْرَةُ إِلاَّ أَن البُهْرَةَ لا تَكُونُ إِلاَّ سَهْلَه ، والدارةُ البُهْرَةَ لا تَكُونَ غَلِيظَةً وسَهْلَةً . قال : وهٰذا تَسكون غَلِيظَةً وسَهْلَةً . قال : وهٰذا قَوْلُ أَبِسَى فَقَعْسِ . وقال غيسرُه : الدَّارةُ : كلُّ جَوْبَة تَنْفَتِح في الرَّمْل . والدَّارةُ : كلُّ جَوْبَة تَنْفَتِح في الرَّمْل . وي الدَّارةُ : (ما أحاط بالشَّيء .

كالدائرة : الله الشّهاب في العناية : الدَّائِرة : الله لله الشّهاب في العناية : ويدُورُ حَوْلَه : والتّاءُ للنّقْل من الوَصْفِية إلى الاسمية : لأن الدائرة في الأصل الله فاعل . أو للتأنيث . انتهسى . وفي الحديث الها أهل الناريخترقون وفي الحديث الها أهل الناريخترقون إلا دارة . وهو ما يُحيط الموجهة من الوجهة من النّارُ لأنّها محل السّجُود .

(و) الدَّارَةُ (من الرَّملِ: ما اسْتَدارَ منه ، كالدِّيرةِ) (۱) - بالنكسر ، والجَمْع دِيَرْ ، وفي التَّهْادِيب عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ : الذَّيْرِ: الْدَّارَات في

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « بني الأشهل » و الزيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة من القاموس، كالدّيّرة الهذا والدّيّرة من الرمل كالداره والجمع ديّر

الرَّملِ، هٰكذا في سائسر النَّسَخ . والصواب كالدَّيْرة ، بفَتْح الدال وتَشْديد التَّحْتِيَّة المَكْسُورة . والجسْع دَيِّرٌ ، ككيِّسٍ . (والتَّدْوِرَة) . وأنشد سِببَوَيه لابْنِ مُقْبِل :

بِتْنَا بِتَدُّوِرَة يُضِيءُ وُجُوهَنَا بِتَدُورَة يُضِيءُ وُجُوهَنَالِ (١) دَسَمُ السَّلِيطِ يُضِيءُ فَوْقَ ذُبَالِ (١) ويسروَى :

« بِتْنَا بِدَيِّرة يُضِيءُ وُجُوهَنا «

(ج) أَى جَمْعِ الدَّارَةِ بِالمَعَالَى السَّابِقَ . (دَارَاتٌ وَدُورٌ). بِالضَّمِّ فَى اللَّخِيرِ. كَسَاحةٍ وسُوحٍ).

(و)الدَّارَةُ: (د. بالخابُورِ).

(و) السدَّارَة : (هَالَةُ القَسَر) التي حَوْلة . وكُلُّ مَوْضع يُسدارُ به شَيْءُ يَحْجِزُه فاسْمُه دَارَةٌ . ويقال : فلانُ وجْهُهُ مِثْلُ دَارَةِ القَمَرِ .

ومن سجعات الأَساس : ولاتَخْرُج

عن دائسرة الإسلام حَتَّى يَخْرُجَ القَمَرُ عن دَارَتِه (١).

(و) يقال: نزلنا دَارَةً من دارَاتِ العَرَب؛ وهمى أَرضُ سَهْلَة تُحِيط بها جِبالٌ. كما في الأساس.

و(داراتُ العَرَبِ) كلُها سُهُولُ بِيضً تُنْبِتُ النَّصِيَّ والصَّلِّيانَ وما طابَ رِيحْه من النَّبَات. وهي (تُنيف). أي تَزِيد (على مائة وعشرٍ). على اخْتِسلافِ في بَعْضِها. (لم تَجْتَمِعُ لغَيْرِي. مع بَحْشِهم وتَنْقِيدِهم عنها. ولله الحَمْد) عملي ذلك.

وذكرَ الأصمعي وعِدَّةُ من العلماءِ عشرين دَارَةً. وأوْصَلَها العَلَامُ العَلَامُ السَّخَاوِيّ في سِفْر السَّعادة إلى نَيَّف وأربعين دارةً. واستَدَلَّ على أكثرها بالشواهد لأهلها فيها.

وذَكرَ المُبَسِرَّد في أماليسه دارَات كثيسرَةً ، وكذا ياقُسوت في المُعْجَسم والمُشْتَرك ، وأوردَ الصغانيّ في تَكْمِلته إحْدَى وسَبْعِيسن دارةً .

<sup>(</sup>۱) الليان (دور ، ذبل) . وفي الديسوان ۲۵۷ : بديرة . . . دسسم السسليط على فتيل ذُبال .

<sup>(</sup>١) في الأساس : من دائرة . . من دارته .

(وأَنا أَذْكُرُ (١) ما أَضيفَ إليه الدَّارَاتُ مُرَتَّبةً على الحُرُوفِ) الهِجَائية للهُولة المُرَّاجَعة فيها، ففي حرف الأَلِف ثَمَانِية (وهي):

(دارَةُ الآرَامِ) ، للضّبَاب ، وفي التكملة : الأرآم .

(و) دارة (أَبْرَق) . ببلاد ببي شَيْبَانَ عند بَلَد يقال له البطن ، وفي بعض النسخ أَبْلَق ، باللّام ، وها عَلط . ويُضاف إلى أَبرَقَ عِدَّةُ مَواضِعَ ويُضاف إلى أَبرَقَ عِدَّةُ مَواضِعَ وسيَاتُي بيانها في ب رق إن شاء الله تعالى .

(و) دارَةُ (أُحُد)، هُ كذا هــو مضبُوط بالحاء، والصواب بالجيم.

(و) دارة (الأرْحَامِ : (هُكذا هـو في سائِـرِ النَّسَخِ بالحَـاءِ المهملة ، والصـرواب الأرجام بالجيم وهـو جَبَـل .

(و) دارة (الأَسْوَاطِ)، فِظَهْر الأَبرقِ بِالمَضْجَع .

(و) دارةً (الإِكْلِيلِ)، ولم يَذْكره المَصنّف في ك ل ل . أ

(و) دارَة (الأَكْوَارِ)، في مُلْتَقَى دارِ رَبِيعَة ودارِ نَهِيك .

(و)دارَةُ (أَهْوَى) ، وسَتَأْتَى فى المُعْتَلّ. (و) فى حرف الباء أربَعَة:

دارة (باسل)، ولم يذكره المُصنف في اللام. (و) دارة (بُحثُو)، كَفُنفُد، في اللام. (و) دارة (بُحثُو)، كَفُنفُد، هـكذا بالثّاء المثلّثة في سَائِر النَّسَخ، ولم يَذْكُره المُصنف في مَحله. والصّواب أنه بالمُثنّاة الفَوْقيَّة كما يَدُلُ عليه سياقُ يَاقُوت في المُعْجَم (١)، قال: وهو رَوْضَة في وسَط أَجِاً أَحد جَبلَي طيئي قُرْب جَوّ، كَأَنَّهَا مُسمَّاة بالقبيلة وهو بحثر بن عَتُود، فهذا صريح وهو بأخثر بن عَتُود، فهذا صريح بأنّه بالمثنّاة الفَوْقيّة، وقد استدركناه في مَحَلّه كما تقدم .

(و) دارة (بَدُّوتَيْنِ)،لبني رَبِيعَة بنِ عُقَيل، لبني رَبِيعَة بنِ عُقَيل، وهما هَضْبتانِ بينهما مَاء، كنذا في المعجم، وسيأتي في المُعْتَلَ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : « ذا كر»: .

<sup>(</sup>١) ركما هو أن التكملة .

(و) دارَةُ (البَيْضَاءِ) لَمُعَاوِيَةَ بن عُقَيْل وهــو المُنْتَفِق، ومعهم فيهـا عامِرُ بنُ عُقَيْل .

(و) فی حسرف الناء الفوقیة اثنتان: دارة (التّلّی) ، بخم فَتَشْدید اللام المَفْتُ وحة ، هٰکذا فی النّسخ ، وضَبَطه أبو عُبَیْد البَکْرِی بسکشر الفَوْقیة وتَشدید اللام بالإمالة . وقال: هو جَبل . قلّت : ویمکن أن یکون تصحیفا عن التلی ، تصغیر تلو (۱) ماء فی دیار بنی کلاب ، فلینظر ، وسیأتی فی دیار بنی کلاب ، فلینظر ، وسیأتی فی کلام المصنف التّلیان ، بالموحدة المضمومة تصحیف البُلیّان ، بالموحدة المضمومة وهو الذی یُنَسی فی الشعر .

(و)دارَةُ (تِيل) ، بِكسر المثنّاة الفوقيّة وسنكون الياء ، جَبَل أَحمَـرُ عظيمٌ في ديارِ عامـرِ بن صَعْصَعَـة من وراءِ ورَبَهُ .

(و) فى حرف الثاء واحدة :

دارَةُ (الثَّلْمَاءِ): ماء لِربيعَة بنِ قُرَيْط بظَهْرِ نَمَلَى .

(و) في حَرْفِ الجِيمِ إِحْدَى عَشَرَة : دارَةُ (الجَأْبِ) : ماء لبني هُجَيم (١) .

(و) دارَةُ (الجَنُومِ)، كَصَبُور. وفي التَّخْملة بضَمَّ الجِيمُ (٢) . البنى الأَضْبَطِ. (و) دارَةُ (جُدَّى). بضَمَّ فتَشْدِيد

رو) داره (جدى) . بصم متسديد والألف مَقْصُورة . هكذا هو مضبوط (٣) ولسم يَذكره المُصَنَّفِ في مَحَلَّه ، وهو والصَّواب أنه مُصَغِّر ، جُدَى (٤) . وهو جَبَلُ نَجِدى في ديار طبِّئ .

(و) دارَةُ (جُلْجُسلِ) ، كَقُنْفُسذَ، بنَجْد . في دارِ الضَّبابِ، مما يُواجِسهُ دِيَارَ فَزَارَةَ ، قد جاءَ ذكره في لاميّسة امْرِئ القيْس (٥) .

(و) دارَةُ (الجَلْعَبِ) : مَوضعٌ فى لِلادِهِم .

<sup>(</sup>١) في مطبوع الناج وتل، والمثبت من معجم البلدان تل

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان دارة الجأب لبي عمم .

<sup>(</sup>٢) وكذلك في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) هذا ضيط معجم البلدان وعليه شعد من شعر الأفسوء الأودى .

الاردى . بدارة جُسدتى أو بصارات جُنْبُل الىحيثُ حَلَّتْ من كثيب وعزُهل

<sup>(</sup>٤) هذا ضبط التكملة .

<sup>(</sup>ه) هو في قوله . ألازُب يوم لك منهسن صـــــــالح ولاسيمًا يتوم بدارة جُلُخـــــــل

(و) دارَةُ (الجُمُد) ، كَعُنُق (١) : جَبَلٌ بنَجْد، مشَّلَ به سيبويه ، وضَبَطه وفسّره السّيرافي ، وقد تقدم ، وضَبَطه الصَّغَاني بفَتْح فسكون .

(و) دارَةُ (جَوْداتِ) ، بالفنع ، ولسم يَذكره المُصَنَّف في مَحَلَّه ، والأَشب أَن يكون ببلاد طَيِّيً .

(و) دارَةُ (جَوْلَةَ) ، ولم يَـــذكـــره المصنّف في اللام .

(و) دارَةُ (جُهْد)، بِضَمَّ فَسُكُون .

(و) دارَةُ (جَيْفُون)، بفتح الجيم وسكون التحتيـة وضَمَّ الفـاء.

(و) فى حرف الحاء اثْنَتَانِ : دارَةُ (حُلْحُلٍ) . كَقُنْفُلٍ . (وليس يتَصْحِيف جُلْجُل) . كما زَعمه بعضْهم . ومنهم من ضَبطه كجعْفَر . وقال هو جَبَلٌ من جِبَالٍ عُمَانَ .

(و) دارَةُ (حوْقٍ) ، بفتح فسكون .

(و) فى حرف الخاء سعة : دارَةُ (الخَرْج) ، بفَتْح فسكُون، بالنَّمّ فهو فى باليَمامَة . فإن كان بالضَّمّ فهو فى ديَار تَيْم لِبنى كَعْب بن العَنْبَر بأَسافِل الصَّمَّان .

(و) دارة (الخَلاءة)، كسحَابة ، وهو مُسْتَدْرك على المُصَنَّفَ في حرْف الهُمْزة. (و) دارة (الخَنَازير).

أَلمَّ خَيَالٌ من أُمَيْمَـةَ مَوْهِنِــاً طُرُوقاً وأَصْحابي بِدَارَةِ خَنْزَرِ (٢) ( و ) دارَةُ ( الخَنْزَرَتَيْنِ )(٣) تَفْنِية

<sup>(</sup>۱) فى نسخة من القاموس الجُهُمُّد ، بتسكين الجيم وهي مثل ضبط معجم البلدان .

<sup>(</sup>۱) أي يكسر الحاء وحدها مع فتح الراي

<sup>(</sup>٢) مادة (خنزر) ومعجم البلدان (دارة خنزر)

<sup>(</sup>٣) فى القاموس: الخَرْرتين، وفى نسخة منه « الخَنْرْرتين ». وفى معجم ياقوت (دارة الخَنْرْرَين: من مياه حمل بن الضباب فى الأرطاة - ويقال الازدارة الخريرتين. وربما قالوا فى الشعر دارة الخرر » وفى التكملة «دارة الخنْرْر » ويقال الخنْرْر » وبيارة » وبيارة » وبيارة «دارة » دارة » دارة » دارة » دارة » دارة «دارة » دارة »

خَنْزُرة ، وفي بعض النَّسخ الخَزْرتين . (و) دارة (الخِنْزِيرين) تَثْنِية خِنْزِير . وفي التسكملة : دارة الخِنْسْزِيرَتَيْن . ويقال : إن الثانيَسة رواية في الأولى . وقسد تقسد فلك في " خ ز ر " وفي " خ ن ز ر " .

(و) دارَةُ (خَوِّ): واد يَفْرُغُ مـاوُهُ فى ذِى العُشَيْرَة من ديــارُ أَســـدٍ لبــنى أبى بَكْرِ بنِ كِلاب .

(و) فی حسرف السدال أربعة : دارَة (دائسر): مساء لفَزَارة ، وهو دارَة (دائسر): مساء لفَزَارة ، وهو مستدرك على المُصَنَّف فی «دث ر». (و) دارة (دَمْخ )، بفَتْح فسكون، وهو جَبَل فی دِیَارِ كِلاب ، وقد تقدّم . (و) دارَة (دَمُون) ، كتَنُّور: مَوضع (و) دارَة (دَمُون) ، كتَنُّور: مَوضع سيسأَتى ذكْرُه .

(و) دارة (الدُّورِ)، بالضَّمّ :موضع بالبادية ، قال الأَزهريّ : وأُراهم أَراهم إِمَا بالغُوا بها كما تقول رَمْلَة الرَّمال .

(و) في حرف الذال ثلاثةً:

دارَةُ (الذِّنْب) بنجدف دِيار كِلاب.

(و) دارَةُ (الذُّونِيْب)، بالتَّصْغِيد. لبنى الأَضْبَط، وهما دَارَتَانَ، وقد تقديم ذكرهُما.

(و) دارة (ذات غرش). بضم العين المهملة وسكون الرّاء و آخره شين معجمة ، وضَبَطه البَكْرِيّ بضَمَّتيْن : مدينة يَمانيَة ، على الساحل ، ولم يذُكْره المصنف، وما إحال البكري عنى هذه الدَّارة .

(و) فى حسرف الراء تسعة : دارَةُ (رابِسِغ ) : واد دُون الجُحْفَة علىطريق الحَاجُ من دونَ عَزْوَرٍ .

(و) دارَةُ (الرَّجْلَيْن) (۱) ، تَثْنيَة رَجْل بالفتْح ، لبني بَكْرِ بنِ وائِل من أَسافِلِ الحَزْن وأعالى فَلْعج .

(و) دارَةُ (السرَّدْم)، بفَتْسِح فسكُون، وضَبَطه بعضَّهم بالكَشر: مَوضعٌ يأْتِسَى ذِكْرُه في المِيمِ.

(و) دارَةُ (رَدْهَةَ)؛ وهي حُفَيْسرة (۱) في نسخة من القاموس الرَّجُلْيَثْن.

فى القُفّ وهو اسم مَوْضِع بعَيْنه، وسيسأَتى فى الهاء ولم بذكره المصنّف.

(و) دارة (رَفْرَف، عَهْملَتين مَفْتُوحَتَيْنِ) وتُضَمَّان، وَنقله ياقدوت عن ابنِ الأَعْرَابِيّ، لبَنِي نُمَيْر، (أَو بمُعْجَمتين مَضْمُومَتيْن)، والأَول أَكثر.

(و) دارة (الرَّمْع)، بضم السرّاء وسُكُسون الميم ، وضَبطه بعضُهم بكسر الرّاء، أَبْرَق في دِيار بني كلاب، لبني عَسْرو بن رَبِيعة ، وعنده البَتِيلة ، ماء لهم ، وفي بَعْضِ النَّسَخ: الرَّيح، بدل الرَّمح ، وهو غَلَط .

(و) دارَةُ (الرِّمْـرِمِ)، كُسِمْسِم: موضِع يــأْتِــى ذكرُه فى المِيم ِ.

(و) دَارَةُ (رَهْبَى)، بِفَتْحَ فِسُكُونَ وأَلْفَ مقصورة: مَوضع، وقسد تَقَددًم ذِكْرَه.

(و) دَارَةُ (الرُّهَى)، بالضَّمُ ،كهُدى وسياً تسى ذِكْره .

(و) في حسرف السيسن النُّنتــان :

دارَةُ (سَعْر) ، بالفَتْح (ويُكْسَر) ، جَاءَ ذِكْرُه في شِعَر خُفاف بن نَدْبَةَ. (و) دارَةُ (السَّلَم) ، محرَّكة .

(و) فی حسرف الشّیسن اثْنَتَانَ: دارَةُ (شُبَیْثُ)، مُصَغَّرًا: موضع بنَجْد لبنی رَبِیعَة.

(و) دارة (شَجَا، بالجِم، كَقَفَا): ماء بنجه في دِيهار بَنِمي كِلاَب (وليس بتَصْحِيه وَشْحَهي) (١) كسكرى.

(و) فى حسرف الصساد أربعية : دارة (صارة) : جَبَل فى ديار بنى أسَد .

(و) دارَةُ (الصَّفَائِـحِ): مَوضع تقــدّم ذِكْره في الحـاء .

(و) دارَةُ (صُلْصُلُ)، كَقُنْفَذِ: ماء لبنى عَجْللانَ قُرْبَ اليمامَةُ، وماء آخر في هَضْبِة حَمْرًاء لبنى

(۱) فى القاموس هنا : « وُشْحَى » على الواو ضمة لـــكن في مادة (وشح) ضبطه كما ضبطه الشارح وقال أيضا إنه كسكرى .

عَمْرِو بن كِلاب في دِيَارهــم بنَجْد.

(و) دارَةُ (صَنْدَل): مَوضِع وله يَومٌ معـروف ، وسيَّأْتِي ذِكْرُه .

(و) في حَرف العَيْن سبعــةً :

دارَةُ (عَبْس)، بفتح فَسُكُون: ماء بنَجْد في ديار بني أَسَد.

(و) دارَةُ (عَسْعَسِ): جَبَل لبنى دُبَيْسر فى بلاد بَنِى جَعْفَسر بننِ كِلابٍ، وبأَصْله مَاءُ النَّاصِفةِ .

(و) دارَةُ (العَلْيَاءِ)، وهو مُسْتَدْرك على المُصَنَّف في المعتلَّ .

(و) دارَةُ (عُوَارِضِ) ،بالضَّمَّ :جَبل أُسودُ في أُعلَى دِيارِ طَيِّيٍّ ، وناحية دار فَزَارةَ (١) .

(و) دارَةُ (عُوَارِمِ)، بالضّمُّ : جَبل لأَبي بـــكر بن كلابُ .

(و) دارَةٌ (العُـوجِ )، بالضّمّ : مَوْضِع باليَمَن .

(و) دارَةُ ( عُوَيْسج ٍ ) ، مُصَغَّرًا :

 (۱) في مطبوع التبــــاج « دار فزان » و المثبت من معجم البلدان (عوارض) .

موضع آخر. مَرَّ ذِكْرُهما في الجِيمِ. (و) في حبرف الغيسن ثلائمة : دارَةُ (الغُبَيْرِ) ، مُصَغَّرًا : ماء لبني كلاب ، ثمّ لِبَنِسي الأضبط بنَجْد ، وماء لمُحَارِبِ بن خَصَفَة .

(و) دارَةُ (الغُزَيِّسلِ). مُصَغَّرًا. لِبَلْحَارِثِ بنِ ربيعةً . كما سيأْتى . (و) دارَةُ (الغُمَيْرِ) ، مُصَغَّرًا: فى ديارِ بَنِسى كِلابِ عند الثَّلَبُوتِ .

(و) في حمرف الفاء ثلاثة :

دارَةُ (فَتُسك)، بفَتْسح فسُكُسون، وضَبطَه البَكْرِيُّ بالكَسْر: مَوضع بينَ أَجَأً وسَلْمَى.

(و) دارة (الفُروع )، جَمْع فَرْع: مَوضع مُسْتَدْرَك على المُصَنَّف. (و) دارة (فَرْوَع ، كَجَرْوَل)(١): مُوضع آخر، (وهمى غيسر دَارَة الفُرُوع ).

(و) فى حرف القاف تِسْعَـةً: دارَةُ (القِــدَاحِ، ككِــتَابِ.) (١) فى نــنة من القاموس: « كجلول».

(و) دارَةُ القَدَّاحِ ،مثْل (كَتَّانِ)، من ديسار بني تَمِيم . وهما دارَتَان .ً

(و) دارَةُ (قُرْحِ) ، بضمٌ فَسُكون بوادِى القُرَى . وفَى بعض النَّسخ ، قُرْط ، بـــدل ، قُرْح .

(و) دارَةُ (القُسطُقُسطِ ، بكسرتين وبضَمَّتيْنِ) ، هُلكَذا ضَبَطَهُ بالوجْهين في حرف الطاءِ ، وسيسأَّتي هناك .

(و) دارة (القلتين)، بفتح القاف وسكون اللام وكسر المثنّاة الفوقية، وضبطه ياقوت بفتح المُنَنَّاة على الصّواب (١)، وهو ناحيّة باليَمَامة ويُقال لها: ذات القلتين، ومنهم من ضَبطَه بضم القاف وها و غَلَط ، وقد سبق الكلام عليه .

(و) دارة (القِنَّعْبَة)، بكسر القاف وتَشْدِيد المَفْتُوحَة وسُكون العَيْن العَيْن المُهملة وفتح الباء الموحدة وهدو مُسْتَدْرَك على المُصَنَّف في حَرْف الباء.

(و) دارَةُ ( القَــُوسِ ) ، كَصَــبور :

(١) في تسخة من القاموس : والقَـَالْتَـيْن .

بقُرْب المدينة المُشْرَّفَة ، على ساكِنها أَفضلُ السلام .

(و) دارَةُ (قَــوُّ): بيسن فَيْــدِ والنَّبَاجِ .

(و) في حسرف السكاف خُمْسَةً:

دارَةُ (كامِسٍ) ، مَوضَع سيأتى فِكُرُه فِي السِّينَ .

(و) دارَةُ (كِبْد)، بِكُسْر فَسُكُون. وضبطَه البَكْرِيَّ (أُ) بِكُسْر المُوَحَّدةِ أَيضاً؛ وهي هَضْبةٌ حمراءُ بالمَضْجَلعَ من ديار كلاب.

(و) دارَةً (الكَبْسَاتُ)، بفَتْتَ فَسُكُونَ، هَـكذا هو مَضْبُوط، والذي ذكرَه يَاقُوت والبَكْرِيّ: الكَبِيسَتان (٢) شبيكتان (٣) لبني عبسٍ لهمـا وادياً

رهذا جاء في معجم ياقوث (كيد) في شعر المتنبي أما الذي ضبطها بفتح السكاف وكسر الراء فهو الصنائي في مادة (دور) « دارة كيد » .

<sup>(</sup>۱) لم ترد « دارة كيد » في معجم ما استعجم ، ولم يجي، أيضا «كبد » في رسم لها مستقل و جاء في رسم النقاب شعر فيه « وكبد الوهاد » .

<sup>(</sup>۲) الذي في مُعجم البلدان (دارة السكيشات) بالتحريك والشين معجمة وكذلك أوردها في رسم (كمثر ...) وما ذكر فيها ليس متفقاً مع ما شرحه هناً.

النفاخين حيث انقطعت حلّـة النباج والْتقت هي ورَملة الشَّقيــق. والمصنَّف لم يَذكر في السيــن لا الــكبسـات ولا الــكبيستان فلينظــر.

(و) دارَةُ (الكَوْرِ). بفَتْسَعَ فَسُكُونٍ: جَبِّل بِينِ الْيِمَامَـةِ ومكَّة لَبُنِـى عَامَرٍ ثُم لَبُنِـى سَلُولَ.

(و) دارَةُ (الكُورِ) . بالضَّمِّ . (وهي غَيْرُ الأُولَى) . في أَرض اليَمَن ، بها وَقْعَة . ويقال لها أيضاً ثَنِيَّة الكُورِ .

(و) في اللام واحــدةً . وهي :

دارَةُ (لاقط). لم يَذْكُره في الطَّاءِ. وسيأتي الـكلام عليــه .

(و) في حرف الميم سَّنَّةَ عَشَرَ: وهي دارة (مَأْسَل). كَمَقْعَد مهموزًا. سياني للمصنف في أسل.

(و) دارة (مُتَالِع )، بالضَّمُّ : جَبَلَ فى بلاد طَيِّعَ مُلاصِق لأَجأَّ ، وقيل لبنى صَخْرِ بن جَـرْم (١) . وفى أرض

كلاب بين الرُّمَّةِ (١) وضَرِيَّة ، وأَيضاً شِعْب فيه نَخْه لُ لبنى مُرَّة بْنِ عَوْف . وقيه نَخْه في ديهار بنى أَسَد ، وسيه أَنْ في حَرْفِ العَيْن .

(و) دَارَةُ ( المَثَامِــنِ )(٢) لَبَنِــى ظَالِمِ بِن نُمَيْر .

(و) دارَةُ (مِحْصَن ِ)<sup>(۳)</sup> كمِـنْبر، يأتى ذكره .

(و) دارَةُ (المَرَاضِ). كَسُحَابِ : مَوضع لهُذَيلِ .

(و) دارَةُ (المَرْدَمَةِ). بالفتسح : لِبَنِسَى مَالِكِ بنِ رَبِيعَة .

(و) دارَةُ (مَعْـرُوفٍ): ماء لبـنى جَعْفَر .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع الناح » حرم » و المثبت من مادة ( تلع ) .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التناج ﴿ كلابِ بن الرمة ﴿ وَالْشَبْتُ مِنْ مَادَةً ( تَنْمَ ) .

 <sup>(</sup>۲) ق معجم البدان جاءت ( دارة المكامن ) وسيأتى بعد اما التكيلة فكارتاصل ، وكذلك مادة ( ثمن ) .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان دارة محصر ويقسبال محصن في ديار بني تُنمير في طرف مُهلان الأقصى .

(و) دارَةُ (مُعَيط)، كَزُّبَيْر، وقيل كَأْمِيد: مُوضع يَأْتَى ذَكْره. كَأْمِيد (و) دَارَةُ (المَكَامِن)، وسيأْتَى للمُصَنّف في النون أَنه دارةُ المَكَامِين، وأَنَّه لُغَة في الذي بعده.

( و ) دَارَةُ ( مَكْمَن ) ، كَمَقْعَد (١) ، و و يقال : المَكَامِين ، في بِلاد قَيْس . قال الرَّاعِــى :

(و) دارَةُ (المَلَكَمَةِ)، أُنَفَى المَلَكَمةِ)، أُنَفَى المَلَكَ، ولم يَلَذُكُرها يَاقُوت في المُعْجَم، وسياني ذِكْرُهَا.

(و) دَارَةُ (مَنْوَرٍ) ، كَمَقْعَد: جَبل. قال يَزِيدُ بنُ أَبِسَى حَارِثَةَ :

إنّسى لعَمْرُك لا أُصَالَحُ طُيِّئُكًا
حتى يَغُورَ مَكَانَ دَمَّخَ مَنْ مَنْ وَرُ (٣)

(٣) معجم البلدان (متور).

(و) دارَةُ (مَوَاضِيعَ) ، كأنَّه جَمْع مَوْضُوع ، يأْتى ذِكْره ، وهكذا أورده يَاقُوت في المعجم .

(و) دارَةُ (مَوْضُوعٍ). قال البَعِيث الجُهَنِسيّ :

ونَحْن بِمَوْضُوع حَمَيْنا دِيَارَنَا بِأَسْيافِنا وِالسَّبْيَ أَن يُتَفَسَّمَا (١)

(و) في حرف النون اثْنَتـــان ::

دارة (النّشَاشِ)، ككتّان، همكذا هو في سائر النّسَخ، وضَبَطه ياقُوت في المُعْجَم النّشْنَاش، بزيادة نون ثَانيَه بعد الشين (٢). قال أبو زياد: مساء لبني نُمَيْر بن عامر.

(و) دارَةُ ( النِّصَــابِ ) ، وهــو مستدرك على المُصَنِّف فى خَرْف البَاءِ ، ولم يَــذكره ياقوت أيضاً .

### (و) في حرف الواو أربعسة :

 <sup>(</sup>۱) ضبط الناموس هذا كنسبط التكميلة أما ضبط معجم البلدان فانه بكسر الميم الثانية وكله ضبط قلم .

 <sup>(</sup>۲) معجم البلدان (دارة مكمن) وضبط بكسر الميم الثانية .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (موضوع) . .

<sup>(</sup>۲) یاقوت آورد (النشاش) ؛ واد کثیر الحمض کانت فیه وقعة بین بنی عامر ویین آهل الیمامة . وأورد (النشناش) اسم واد فی جبال الحاجرعل آربعة أمیالسها غربی الطریق . . قال أبو زیاد ؛ النشسناش سا لبی تمیر بن عامر و هو الذی قتلت علیه بنو حیفة .

دارة (واحد)، جَبل لكَلْب، وقد تقدّم. (و) دَارَّةُ (واسط): من منازِل بنى قُشَيْر. لبنى أُسَيَّدَةَ.

(و) دارة (وَسط)، بفتح فسكون (ويُحَرَّك): جَبل ضَخْم على أَربعة أميال وَراءَ ضَرِيَّة لبنى جَعْفَر بن كلاب. (و) دارَةُ (وَشْحَى)، بالفَتْح، (ويُضَم)، وضَبَطه ياقوت بالمَدِّ(١): ماء بنَجْد في دِيار بَنِسي كِلاب.

(و) في حرف الهاءِ واحدة : دارَةُ (هَضْبٍ) بفتح فسكون ، قُربَ ضَرِيَّةَ من دِيَار كِلاب ، وقد تقدَّم ، وقيل لِلضَّباب .

(و) فى حرف الياء اثنتان: دارَةُ (اليَعْضِيد)، وهو مُسْتَدُّرك على المُصَنَّف فى الدَّال، ولم يَذْكُره ياقوت أيضاً (٢).

(و) دارة (يَمْغُون) (۱) بالغين ( وهمو ( أَو يَمْعُون) ، بالعَيْن المهملة ، وهمو الذي صَرَّح به ياقُوت والبَكْرِيّ : من مَنازل هَمْدانَ باليمن ، وفي التَّكْمِلَة : دارَةُ يَمْعُون أَو يَمْعُوز ، الأُولى بالنَّون والشانية بالزَّاي ، والعَيْسن مُهْمَلة فيهما ، فتأمَّل .

وهٰذه آخِر الدارات . وقد استوفَیْنَا بَیانَهَا علی حَسَب ضیقِ الوَقْتِ وقِلَّة المُستَعَان وعلیه المُستَعَان وعلیه التُکلان .

(ودار) الشيء يَدُورُ (دَوْرًا)، بِفَتْحِ فَسُكُونَ، (ودَوَرَانَاً)، مُحَدِرًكةً، ودُوُورًا، كَفَّعُود، (واسْتَدَارَ، وأَدَرْتُهُ) أنا (ودَوَّرْتُه، و) أدارَه غيرُه ودَوَّر (به )، ودُرْت به، (وأَدَرْتُ: استَدَرْتُ)، وفي الحَدِيث (إن الزَّمَان قد استدارَ كَهَيْسَته يومَ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ والأَرضَ "، يقال: دَارَ يَدُورُ

<sup>(</sup>۱) قی معجم البلدان (دارة وَشَجْنَی) بجم وقال « بفتح الواو وقد تضم ». هذا ، وقی (وشجی) قال « بالحیم بوزن سکری . . . وبعدها أورد (وَشَحْنَاء) وفیها ماءة بنجد قی دیار بنی کلاب لبنی نفیل منهم وقال أبو زیاد: وشحی من میاه عمرو بن کلاب . (۲) بل ذکرها یتوت فی مجمه فی رسم (دارة العضیه) ملطها ساقطة من نسخة التارح .

<sup>(</sup>۱) فی أصل القاموس « يمغون » وبهامشه عن نسخة أخرى « ويمعوز أو يمعون » . وفي معجم البلدان (دارة يمعون) بالنون وقد يروى بالزاى » وفي التكملة « دارة يمعون أو يمعون » .

واستدار يستدير، إذا طاف حول الشيء ، وإذا عاد إلى الموضع الذي التدأ منه . ومعنى الحديث أنَّ العَرب كانوا يُؤخّرون المُحرَّم إلى صفر ، وهو النَّسيء ، ليُقاتلوا فيه ، ويَفْعَلُون ذلك سَنَة ، ليُقاتلوا فيه ، ويَفْعَلُون ذلك سَنَة بعد سَنة ، فينتقل المُحرَّم من شهر إلى شهر ، حتى المُحرَّم من شهر إلى شهر ، حتى يجْعَلُوه في جميع شهر ور السَّنة ، فلما كان تلك السنة كان قد عاد إلى زَمنِه المَخْصُوص به قبل النَّقُل ودارَت السَّنة كَهَيْئتها الأولى .

(ودَاوَرَه مُدَاوَرَةً ودِوَارًا) ، الأَخير بالحَسْر : (دَارَ معه) ، قال أَبو دُويَّن :

حتَّى أُتِيتِ له يَسوماً بِمَرْقَبَةٍ فَو مِرَّةٍ بِدِوَارِ الصَّيْدِ وَجَّاسُ (۱) (والدَّهْ ــرُ دَوَّارُ بِـه ودَوَّارِئُ) ، أَى (دَائِرٌ) به ، على إضافة الشيءِ إلى نَفْسه . قال ابنُ سيده : هذا قول اللَّغُويِّينِ ، قال الفارسِيّ : هـو على اللَّغُويِّينِ ، قال الفارسِيّ : هـو على الفارسِيّ : هـو على

لَفْظِ النَّسَبِ وليس بِنَسَبِ ، ونَظِيرِهُ لِبُخْتِي وَكُرْسِي ، ومن المُضَاعَف أَعْجَمِي فَي مَعْنَسَى : أَعْجَمِي فَي وقال أَعْجَمِي في مَعْنَسَى : أَعْجَمِ في وقال اللَّيث : الدَّوْارِيُّ : الدَّهِرُ بِالإِنْسَانِ أَحْدِوالا . قال العَجَّاجُ :

والدَّهْ لِ بِالإِنْسَلَانَ دَوَّارِيُّ أَفْنَى القُرونَ وهو قَعْسَرِيُّ (١) وقال الزَّمَخْشَرِيِّ : معناه يَلُورُ بِأَخْوَاله المُخْتَلِفة .

(والدُّوَارُ : بالضَّم وبالفَّتْ ع : شِبه الدَّورانِ يأْخُذُ في الرَّأْسِ . و) يقال : (ديرَ به : وأديرَ به : وأديرَ به : أضابه الدُّوارُ . (٢) أَضابه الدُّوارُ . (٢) من دُوَار الرأس .

(ودُوَّارَةُ الرَّأْسِ ، كُرُمَّانَةً ويُفْتَح : طَائِفَةٌ منه مستديرةٌ . و) الدُّوَّارَة (من البَطنِ) ، بالضمّ والفَتْـح عن ثَعْلَب : (ما تَحَوَّى من أمعـاءِ الشَّاةِ) .

(والدُّوَّارُ ، كَكَتَّانَ ، ويُضَّمُّ :

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار المذليين ۲۲۸ ، ۱۰ ؛ من قصيدة تنسب لأبي ذو"يب ولمالك بن خالد الجُناعي والشاهدق اللمان

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۹۹ واللسان والمقاییس ۲/۳۱ المشطور الأول
 وق انصحاح الأول وقیله مشطور

<sup>(</sup>۲) في الأساس  $_{ii}$  دير به وأدير و أصابه اللوار  $_{ii}$ 

السكَعْبَةُ)، عن كُسرًاع. (و) اسم (صَنَم، ويُخَفَّف)، وهو الأَشْهَسر. قال الأَزْهَسرِيّ: وهنو صَنَمُ كَانَست العَرَبُ تَنْصِبُه يَجعلون موضِعاً حوْلَه يَدُورون بنه، واسمُ ذَلِك الصَّنَم والمنوضع السَّوَّار. ومنه قنولً امْرِيُ القَيْسِ:

فعَنَّ لنا سِرْبُّ كأَنَّ نِعَاجَــــهُ عَذَارَى دُوَارٍ فِي مُلاَّءٍ مُذَيَّــالِ(١)

أراد بالسِّربِ البَقرَ. ونِعَاجُه إناثُه شَبَّهَه ا في مَشْيِها وطُولِ أَذنابِها بجَوارٍ يَدُرُن حَولَ صَنَمٍ وعليها المُلاَء المُادَيُ المُادَيُ المُادَيُ الطُّويال المُلاَء المُادَيُ المُادَيُ المُادَيُ المُادَيُ المُادَيُ المُادَيُ المُادَيُ المُادَة المُادَيِ المُادَيِ المُادَيِ المُادَيِ المُادَيِ المُادَيِ المُادَدِيال المُنْدِيالِ المُادَدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِيالِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المِنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المِنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المِنْدِينِ المِنْدُونِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المِنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المِنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المُنْدُونِ المُنْدِينِ المُنْدِينِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدِينِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدِينِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدِينِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المِنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ المِنْدُونِ المِنْدُونِ المِنْدُونِ المُنْدُونِ الْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُونِ المُنْدُو

قال شيخُنَا: وقيــل: إِنَّهُم كَانُوا يَدُورُون حولَه أَسابِيـنعَ كما يُطَــاف بالــكَعْبَة .

ونقل الخَفَاجِيّ عَن ابن الأَنباريّ : حِجَارَةٌ كانوا يَدُورُون حَوْلَهَا تَشْبِيهاً بِالطائفيس بالحَعْبَة ، ولذَا كَسرِه الزَّمَخْشَرِيُّ وغيسرُه أَن يُقَال دَارَ

بالبَيْت ، بل يُقال : طاف به

(و) الدَّوَّارَةُ . (كجَبَّانة : الفِرْجَارُ) ، وهـو بالفارسية بركار ، وهـى من أدواتِ النَّقَـاش والنَّجَـسار . لهـا شُعْبَتَانِ يَنْضَمَّان ويَنْفَرِجان لتَقْدِيسرِ الدَّارَات .

(و) الدُّوَّارْ. (بالضَّمِّ: مُسْتَدَارُ رَمْل يَدُورُ حَوْلَه الوَحْشَ). أَنشد ثَعْلب:

فَمَا مُغْزِلٌ أَدْمَاءُ نَامَ غَزَالُهُ لَلَهُ لَا أَدْمَاءُ نَامَ غَزَالُهُ لَلَّهُ وَخُلَّسِهِ فِي عَرَارٍ وخُلَّسِبِ

بأَحْسَنَ مِن لَيْلَى ولا أَمُّ شادِنِ غَضِيضَةً طَرْفِ رُعْتُهَا وَسُطَرَبْرَبِ (١)

(و) عن ابن الأعسرابيّ: (يقسال لسكلِّ مالم يَتَحَسرَّكُ ولم يَكُرْ: دَوَّارَةٌ وَفَوَّارَةٌ). أي (بفَتْحِهما، فإذا تَحَرَّكَ أو دَارَ) – ونَصُّ النّوادر: ودَار – (فهو دُوَّارَة وفُوَّارَة)، أي (بضمّهما).

(والدَّائِرَةُ (٢): الحَلْقَةُ) أَو شِبْهُها أَو الشَّنَىءُ المُسْتَدِير .

<sup>(1)</sup> ديوانه ۲۲ واللسان والصحاح .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ربب) .

<sup>(</sup>٢) أي تسخة من القاموس : « والدّ ارّة » .

(و) الدَّائِرةُ: (الشَّعرُ المُّسْتَدِيـــرُ على قَرْنِ الإِنْسَانِ).

ومن أمشالهم «ما اقشعُرَّت له دَائرتِي » يُضرَب مَثلًا لمن يَتَهَدُّدُكَ بالأَمر لا يَضُرَب مَثلًا لمن الدَّائرة : (مَوْضعُ الذَّوَّابَةِ) ، قاله ابنُ الأَعرابي .

(و) الدَّائِرة: (الهَزِيمَةُ) والسَّوءُ. يقال: ﴿ عَلَيهِم دائرَةُ السَّوْءِ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً ﴾ (٢) قال أبو عُبَيْدة أَى دَوْلة ، والدَّوائسر تَدُور والدَّوائِلُ تَدُول .

(و) الدَّائِسِرة (التَّسِي تَحْسِتُ الأَنْفِ) يقسال لها الدَّيرة ، والدَّائِرة (كالدَّوّارَةِ)، بالتشديد

(والدَّارِيُّ: العَطَّارُ). يقال: إنه (مَنْسُوبُ إِلَى دَارِينَ فُرْضَة بالبَحْرَينِ بها سُوقُ) كان (يُحْمَلُ الْمِسْكُ من) أرض (الهِنْدِ إليها). وقال الجَعْدِيّ: أرض (الهِنْدِ إليها). وقال الجَعْدِيّ: أَلْقِسَى فيها فِلْجَانِ من مِسْكِ دَا رِينَ وَفِلْجٌ مِنْ فُلْفُسلُ ضَرِم (")

وسَأَلُ كِسْرَى عن دَارِينَ مَتَى كَانَت ؟ فلم يَجِد أَحَدًا يُخْبِره عنها إلاّ أَنَّهم قالوا هي عَتِيقَةُ بالفارسيّة فسُمِّيت بها . وفي الحديث : «مَثَلُ الجَلِيس الصَّالِيح مَثَلُ الدَّارِيّ إن لم يُحْذِكُ من عِطْسَرِه عَلِقَك مِن ربحه » . وقال الشاعر :

إِذَا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جَاءَ بِفَأْرَةً مِن الْمِسْكِ رَاحَتْ في مَفَارِقِها تَجْرِي مِن الْمِسْكِ رَاحَتْ في مَفَارِقِها تَجْرِي (و) الدَّارِيِّ: (رَبُّ النَّعَمِ) ،سُمِّي بذلك لأَنه مُقِيمٍ في دَارِه ، فنُسِب إليها .

(و) الدَّارِيُّ: (المَلاَّحُ الذي يَلِي الشَّرَاعَ)، أَي القِلعَ .

(و) الدّارِيُّ: (البلازمُ لِدارِه) لا يَبْرَح ولا يَطلُب مَعَاشاً ، (كالدَّارِيَّةِ)

(و) السدَّارِيُّ ( مِسنَ الإِبِلْ : المُتَخلِّفُ في مَبْرَكِه ) لا يَخْسرُج إلى المَرْعَى ، وكذَّلك شاةٌ دَارِيَّةٌ .

(والمُدَاوَرَةُ كالمُعَالَجَة) في الأُمور، وهــو طَلَبُ وُجُــوهِ مَأْتَاهَــا، وهــو

<sup>(</sup>١) سورة التوية الآية ٩٨ وسورة الفُّتح الآية ٦ .

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) اللمان والصحاح .

<sup>(</sup>١) السان والمقاييس ٢ /٣١١ ،

مَجَازٌ . قال سُحَيْم بنُ وَثِيسل :

أَخُو خَمْسِينَ مُجتَمِعٌ أَشُدِّى وَنَجَّدَى وَنَجَّدَنِي مُسدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ (١)

(و) دُوَّار، (كرُمَّان: ع). وهــو جَبَلُّ نَجْديٌّ أَو رَمُلٌ بنَجْــد. قــــال النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِـــيّ :

لا أَعرِفَنْ رَبْرَباً حُورًا مَدَامِعُهـاً كُورًا مَدَامِعُهـاً كَأَنَّهُ مَنْ نِعَاجٌ حَمَوْلَ دُوَّارِ (٢)

كانَتْ منازِلُنَا اللِّي كُنَّا بِهَا شَتَّى فَأَلَّهِ مَا دُوَّارُ

(و) سالِمَ (بنُ دارَةَ: من الفُرْسانِ) الشُّعــراءِ. وفي المَثَل :

« مَحَا السَّيفُ ماقَالَ ابنُ دَارَةَ أَجْمَعَا (٤) «

وسَبَبُه أَن ابنَ دَارَةَ هَجَافَزَارةَ فَقَال :

أَبْلِعْ فَزَارةً أَنْسَى لا أُصالِحُها حَتَّى يَنِيسَكَ زُمَيْلٌ أُمَّ دِينَارِ (١)

فبلغَ ذٰلِك زُمَيْلاً فَلَقِي ابنَ دَارةَ في طَرِيقِ المَدِينَة فقَتَله وقال :

أَنَا زُمَيْاً قَاتِالُ ابْسَنِ دَارَهُ وَرَاحِضُ المَخْزَاةِ عَن فَزَارَهُ (٢)

(والدَّارُ: صَنَهُ بِهِ سُمَّى عبدُ السَّرِا بنُ قُصَى بْنِ كِلاب. (أبو السَّرَا). والنَّسْبَة إليه : العَبْدَرِى . قال سيبويه : هو مِن الإضافة التي أخِذَ فيها من لَفْظ الأوَّل والثَّاني. كما أَدْخِلَت في السِّبطُر حروف السَّبِط . قال أبو الحَسَن : كأَنَّهم صَاغُوا من عَبْد الدَّار اسْماً على صِيغَة جَعْفَر . ثما اللَّار اسْماً على صِيغَة جَعْفَر . ثمر وقعت الإضافة إليه ، وهو أكبر وقعت الإضافة إليه ، وهو أكبر وقعت الإضافة إليه ، وهو أكبر

<sup>(</sup>١) اللمان والأساس وفي الصحر عجزه .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۵۸ والتكملة ومعجم البلدان(دُوَّار) وبهامش مطبوع التاج « قوله كأنهن الخ هكذا بخطه وقد أورد هذا البيتالأشمونى شارح الألفية وذكر عجزه هكذا:

<sup>•</sup> مردفات على أعقساب أكوار •

 <sup>(</sup>٣) التكملة ومعجم البلدان (دوار) وفي مطبوع التــــج
 انـــكاني » والمثبت من التكملة

اللسان و الصحيحاج و تسب الى زميل الفزارى =

<sup>=</sup> وصدر البيث :

المسلامة إنا المسللمة إنا المسلمة إنا المسللمة إنا المسلمة إنا المسلمة إنا المسلمة إنا المسلمة

قال ابن برى . لشعر للسكميت بن معروف . وقال ابن الأعراب : هو للسكميت بن ثعلبة الأكبر ،

دَّل : وصدره . • فلا تُكَثْيِرُوا فيه الضَّجَاجِفإنه •

<sup>(</sup>۱) الليان .

<sup>(</sup>۲) الليان .

ولَد أبيه وأحبُّهم إليه، وكان جَعَل له الحجَابَة واللَّـوَاءَ والسِّقَـاءَ وَالِنَّدُوَّةَ وَالرِّفَادَةِ . وَمِنْهُ مِ عُثْمَانُ بِنُ طُلْحَةً بن أَبي طَلْحَة عَبْد الله بن [عبد] (١) العُزّى بن عُثْمَان بن عبد الدَّارِ صاحب مِفْساح اللِكَعْبَة. (و) الدَّارُ (بَنُّ هانِــيِّ بنِ حَبِيب)بنِ نُمارة بن لَخْم ، (أَبُو بَطْن) من لَخْم كما تُسرَى . (منْهُم أَبِسُو زُقَيَّـة) \_ كُنسىَ بابْنَةِ له لم يُولَد له غَيْرُهَا كما حَقَّقه ابن حُجَر المَكِّي في الشَّـرْح الأَرْبَعِين » - (تَمِيمُ بنُ أَوْس) بنِ خارجَـةً بن سُويْـد بن جَذيـمة بن الدرّاغ (٢) بن عَدى بن الدَّار، أَسلم سنة كَ تِسْع ، وسَكُن المَدينـة ، ثم انْتقَل إِلَى الشَّامِ . وأَمَّا تَممُّ الدَّارِئُ المَذْكُورِ في قصَّدة الجَام فذاك نُصْرَانِي من أهل دَارين ، كلذا وَجُلدتُ في هامِش التَّجْرِيد للذَّهَبِــيّ .

(وأَبُو هِنْد بُرَيْر). كُزُبَيْسِ ، كذا هــو بخَط أَبِي العَلاءِ القُرْطُبِلِي ، وقيل

بَرُّ (ابنُ رَزِيْنٍ)، وقيل ابنُ عَبْسُدِ الله، وغَلِطَ فيه البُخَارِيِّ وغَيْرُه فقال هو أخهو تَمِيم الدَّارِيِّ، (الدَّارِيِّانِ الصَّحَابِيِّانِ). ويقال في الأَحِيانِ الصَّحَابِيِّان ). ويقال في الأَحِيانِ أَبُو هِنْد بنُ بَرِّ.

(ودَارِينُ: بالشّامِ)، وهــو غيــر دَارِينِ البَحْرَينِ.

(وذو دَوْرَان كَحَـوْرانَ : ع بيسن قُدَيْد والجُحْفَة )، وهـو واد يَفْرُغفيه سَيْلُ شَمَنْصِير . قال حَسَّانُ بنُ ثابِت : وأَعْرَضَ ذُو دَوْرانَ تَحْسَب سَرْحَه

عرض دو دوران تحسب سرحه مِنَ الجَدْبِأَعْنَاقَ النِّسَاءِالْحُواسِرِ (١)

(ودَارَا)، هـ كذا بالألفالقصورة: (د، بَيْن نَصِيبِينَ وماردِينَ) بِديار رَبِيعَة ، بَيْنها وبَيْنَ نَصِيبِين خَمْسَةُ وَراسخ ، (بنساها) - هـ كذا في النَّسخ والصواب بناه - (دَارَا بنُ دَارًا المَلِك)، وهـ و آخِر مُلُوك الفُرْس الجَامِعِين للمَمَالِك، وهـ و الــــذي الجَامِعِين للمَمَالِك، وهـ و الــــذي قتلَه الإسْكَنْدُرُ الرَّوميّ .

<sup>(</sup>١) زيادة من كتب النــب .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع الناج و الذراع » والمثبث من جميرة أنساب العرب ٢٣ إلا أن فيها درًا ع .

<sup>(</sup>١) ديوانه ۽ ۾ والتکملة .

(و) دارا: (قَلْعَةٌ بطَبَرِسْتان)، من بِنَاءِ دَارَا المَلِك . (و) دَارَا : (وادٍ بدِيارِ بنى عامر) بْنِ صَعْصَعَةً بنِ كِلابٍ .

(و) دَارًا: (ناحِيَةٌ بِالْبَحْرَيْنِ) لَعَبْد القَيْس، (ويُمَدُّ) ، قال الشَّاعــر:

لَعَمْرُكَ مَا مِيعَادُ عَيْنِكَ وَالبُّكَا بِــدَارَاءَ إِلاَّ أَن تَهُــبُّ جَنُـــوبُ

أَعَاشِ لَ فَي دَارَاءَ مَنْ لَا أُوَدُه وَاللَّهُ مِنْ لَا أُودُه وَاللَّهُ مِنْ لِل أَودُه وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَبِيب لا أَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَبِيب لا أَنْ عَلَى عَبِيب لا أَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبِيب لا أَنْ عَلَى عَبِيب لا أَنْ عَلَى عَبِيب لا أَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلِيب لا أَنْ عَلَى عَلِيب لا أَنْ عَلَى عَلَى

(ودارُ البَقَر: قَرْيَتَانِ بِمصر). بالغَرْبِيَّة منها البَحَرِيَّة والقِبْلِيَّة. والنَّسْبَة إليها للجُزْء الأَحيار.

(ودارُ عُمَارَةَ: مَحَلَّتَ انِ بَبَغْدَادَ شَرْقِيَّة وغَرْبِيَّة)، خَرِبتًا .

(ودارُ القُطْن: مَحَلَّـةُ بهـا). أى بغـداد، (منها الإمامُ) الحَافسط نَسِيجُ وَحُـدِه وقَرِيـعُ دَهْــرِه في

(۱) التكملة ، والبيتان فى شرح الحماسة التبريزى ١٥٨/٣ وسجم البلدان (داراه) وبعده . إذا همَبَّ عُلُوى الرَّياح وَجَدْتنيى كأنسى لعُلُسوى الرياح نَسيب

صِناعَة الحَدِيثُ ومعرفة رجاله (أبو الحَسَن عَلِي بنُ عُمَر) بن أحمد بن الحَسَن عَلِي . قيل لابن البيع : أرأيت مثل الدّارَ قُطْنى ؟ فقال : هو لم ير مثل نفسه فكيف أرى أنا مثل هذا وأبي مثل نفسه فكيف أرى أنا مثله ؟ روى عن أبى القاسم البعضوي وأبي وأبي بكر بن أبى دَاوود ، وعنه أبو بكر البسرقاني وأبو نُعَم الأصبهاني . وله كِتَابُ السَّن ، مشهور رويناه عن شيوخنا . تُوفِّي ببغداد سنة شيوخنا . تُوفِّي ببغداد سنة الإسفرايني ، ودُفِن بجنب مَعْرُوفٍ الكَرْخِي .

(و) دارُ القُطْنِ أيضاً: (مَحَلَّةُ بِحَلَبَ) مَشْهُورة . (مِنْهَا) الإمام المُحَدِّث (عُمَرُ بنُ علِيَّ بن) محمّد المُحَدُّوف بابْنِ (قُشَامٍ)، كغُراب، (ذو التَّصانِيسفِ الكثييسرَةِ المَبْشُوطَةِ) في الفُنُونِ (العَدِيسدةِ . وَوَى عن أَبِي بَكْرِ بن ياسرِ الجَيَّاني. وعنه ابنُ شَحَاتة .

(ودُرْنَى)، بالضَّمِّ : (ع) فى شِــقّ

\*\*

اليَمامَة ، سُمِّى بالجُمْلَة ، وعلى هٰذا فالصور اب أن يكتب همكذا دُرْنَا ، على صِيغَة المتكلم ، من دَار ، لا بالألف المَقْصورة (ومَوْضِكُ ذِكْرِهَا في النُّونِ) إذا كان فُعْلَى كما سِأْتي :

(و) يقال: (ما به دَارِيٌّ ودَيَّارِ، ودُورِيُّ)، بالضَّمِّ، (ودَيُّورُ)، كتَنُّور، على إبدال الواو من الياء أي مابها (أحَدُّ).

قال الجوْهَرِى : والدَّيَّار فَيْعَال من دارَ يَكُور ، وأصله دَيْوَار ، فالواو إذا وقعت بعد ياء ساكنة قبلها فتحسة قلبت ياء وأدغمت ، مثل أيَّام وقيًام . لا يُسْتَعْمَل إلا في النَّفْي ، كذا قالوا .

ونقل شَيْخُنا عن ابْنِ سِيده في الْعَويص: قد غَلِط يَعْقُوب في الْخَيْصاص ثاغ وراغ بالنَّفْي ، فإنهما قد يُسْتَعملان أَفي غَيْر النَّفْي ، قال : وكذلك دَيَّارلأَنَّ ذَا الرَّمة قد استَعْمَله في الواجب قال : إلى كُلِّ دَيَّارٍ تَعَسَرَّفْن شَخْصَه مِن القَفْر حتَّى تقشَعِرَّ ذَوائِبُه (۱)

قال: وكذًا عين فإنه، يُسْتَعْمل في الإيجاب أيضاً، انتهسى.

وفى اللسان: وجَمْسع الدَّيِّسار والدَّيُّور، لو كُسِّر، دَوَاوِيسر، صَحَّت الواو لبُعْدِهَا من الطَّرَفِ.

(و) من المَجَــاز: (أدارَه عــنِ الأَمرِ): حاولَه أن يَتــرُكه. (و) أدارَه (عليه): حاولَه أن يَفْعَله (۱). وعلى الأَوِّل قَولُ عَبْد الله بن عُمَــر رَضِي الله عَنْهُمَا:

يُّذِيرُونَنِسَى عن سَالِم وأَدِيرُهُمْ (٢) وَإِلَّانُفِ سَالِمُ (٢)

(ودَاوَرَه: لاَ وَصَهُ). وفي حديث الإسراء "قال له موسى عليه السّلام: لقه دَاوَرْتْ بني إسْرائيل على أَدْنَى مِنْ هٰذَا فَضَعُفُوا ». ويْرْوَى «رَاوَدْتُ ». ويْرْوَى «رَاوَدْتُ ».

## (ودَارَةً. مَعسرِفَةً ) لايَنْضَرِف: من

<sup>(</sup>۱) الديوان ٤٨ وق مطبوع التاج « من الفقر. . . »

<sup>(</sup>۱) فى الأساس «ومن المجاز؛ أدراته على هذا الألمر أى حاولت منه أن يقعله ، وأدراته عنه حاولت منه أن يتركه ».

 <sup>(</sup>٢) اللسان و التكملة والأساس.

أسماء (الدَّاهِيَة)، عن كُرَاع. قال: « يَسْأَلْنَ عَنْ دَارَةَ أَن تَذُورَا (١)

(والمُدَارَةُ)، بالضَّمَ : (جِلْدُ يُسدَارُ ويُخْرَزُ) على هَيْئَة الدَّلْوِ (ويُسْتَقَى به). وفي بعض الأصول: فيُسْتَقَى بِهَا قال الراجيز.

لا يَسْتَقِى فى النَّزَحِ المَضْفُوفِ إِلاَّ مُدَارَاتُ الغُرُوبِ الجُوفِ (٢)

يقول: لا يُمكِن أن يَسْتَقِي من الماء القلبل إلا بدلاً واسعَة الأَجدواف قصيدرة الجَوَانِد للأَجدواف قصيدرة الجَوانِد للأَخدواف قصيداً المَّذاراة لتَنْغَمِس في الماء وإن كان قليد للأَفتي منه . ويقال : هي من المُداراة في الأُمور . فمَنْ قال هذا فإنهيكسِ التاء في موضع النَّصب (٣) . أي المُداراة الدِّلاء ويقول : «الايُسْتَقَى » ممداراة الدِّلاء ويقول : «الايُسْتَقَى » على ما لم يُسَمَّ فاعله .

(و) السُدَارَةُ: (إِزَارٌ مُوَشِّي) ، كأَنَّ

فيهـــا دَارَاتِ وَشْسِي ، والجمـــع المُدَارَاتُ أَيضِاً . قال الراجــز :

« وَذُو مُدَارَاتٍ علىَّ خُضْرِ (١) \* ( وَدَوَّرَه ) تَدُويــــرًا : (جَعَلَــــه

(ودَوَّرَه) تَلْوِيـــرًا : (جَعَلَـــه مُدَوَّرًا). كأَدَارَه .

(والدَّوْدَرَى . كَضَوْطَرَى : الجَــارِيَةُ القَصِيــرَةُ) الدَّمِيمَةُ . قال :

\*إِذَا هي قامَتْ دَوْدَرَى جَيْدَرِيَّة (٢) ه

هذا مَحَلُّ ذِكْره : كأنَّه جعلَه من الدَّور . وسبق له في « درّ » الدَّودُرَّى . بتشدید الراء الثانیة المفتوحة ، وفسره بالآدر .

(والدُّوَيْرَة). مصَغَّرًا :(د:بالرِّيف). يَعــنِي به رِيفَ العِرَاق .

(و) الدُّويْرَةُ: (ع) ببغدادَ. (سَكَنه حَسُونُ). هَكُذا في النَّسِخ. والصَّواب حَسْنُون (بنُ الهَيْشَم) أَبو علي (الدُّويْرِيّ). علي (الدُّويْرِيّ). ووي عن مُحَمَّد بن كَثيسر الفِهْريّ ،

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>٢) النمان والصحاح ومادة (نزح) .

<sup>(</sup>٣) بهامش مطبوع التاج : «قوله : فانه يكسر . . إنخ كذا يخطه ، والصواب كما في اللسان فانه ينصبالناء في موضع السكسر .

 <sup>(</sup>١) التكملة ، وفي اللسان : على حصير » .

<sup>(</sup>۱) التكملة .

وعنسه أبو بسكرٍ يَحْيَى بن أَكُويْر .

وقال ابن الأثير: الدُّويْرة: مَوضعُ ببغداد . منه أبو مُحَمَّد حَمَّادُ بنُ ببغداد . منه أبو مُحَمَّد حَمَّادُ بن محمّد بن عَبْد الله الفَزَادِيّ الأَزْرَق . كُوفيٌ سكنَ بغداد . عن مُحَمَّد بن طُلْحَة بن مُصرِّف ، ومَقاتِل بن طَلْحَة بن مُصرِّف ، ومَقاتِل بن سليمان . وعنه عبّاسُ الدُّوريّ وصالِح جَزَرَة . وتُوفِّيي سنة ٢٣٠ .

(و) السدويسرة . (كصحيفة : ة بنيسابور) . على فرسخ منها . (منها ) أبو غالية (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بن يوسُفَ بنِ خُرْشِيدَ) (١) . سمع يوسُفَ بنِ خُرْشِيدَ (الله بن الله بن سعيد وابن راهويه . وعنه أبو حامد الشرق وغيره . قال ابن الأثير : ويقال لها أيضاً دَبيروانه . يقال لمحمّد بن عبد الله هذا لله بن عبد الله هذا الدّبيري أيضاً . وقد ذكره الصنف في محكلين من غير تنبيه عليه . محكلين من غير تنبيه عليه . فيظن الظّان ان أنهما قريتان وأنهما رجلان ، فتفطن لذلك .

( والدُّورُ ، بالضَّمِّ : قَرْيَتَانِ ، بينَ

سُرَّ مَنْ رَأَى وتَكْرِيتَ. عُلْيَا وسُمْلُكَى . ومنها)، أي من إحداهما أبُو الطَّيِّب (محمَّدُ بنُ الفَرُّخان (١) بن رُوزْبَةً)، يَرُوى عن أبي خَليفَةَ الجُمَحِيّ مَناكِيرَ لا يُتابَع عليها . مات قبْل الشلائمائة .

وقال الذَّهَبِيّ : قال الخَطِيب : غيرُ ثِقَةٍ .

وأبو البقاء نُوخ بن على بن رسن بن الحسن الدُّورِيّ نزيل رسن بن الحسن الدُّورِيّ نزيل بغيدادَ من شيوخ الدُّمْياطيّ ، كذا أورَدَه في مَعجمه .

(و) الدُّورُ : (نَاحِيَةٌ مَن دُجَيْسِل). نَهْر بالعسراق ، تُعسَرَف بدُورِ بَنِسْي أَوْقَسرَ .

(و) السدُّور: (مَحَلَّنةٌ) ببغادادَ (فَرْبَ مَشْهَد) الإِمام الأَعْظَمِ (أَبِسِي (فَرْبَ مَشْهَد) الإِمام الأَعْظَمِ (أَبِسِي الله حنيفةً) النَّعْمَانِ بن ثابت مرضى الله عند وأرضاه عندا (مِنْها أبسو عبد الله (مُحَمَّدُ بنْ مَخْلَدِ بن حَفْصُ)

 <sup>(</sup>۱) فى إحدى نسخ القاموس « خرشيد » بتشديد الراء.

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس: الفرحان ، وأما معجسم البلدان (الدور) ففيه كالمثبت .

العَطَّارِ البَغْدَادِيِّ عن يَعْفُرُ وعنه .
السَّوْرُقِيَّ ، والزَّبِيْرِ بنُ بكَكَّار ، وعنه .
الدَّارَ قُطْنِيِّ ، وأَبِو بكْرِ الآجُرِيِّ السَّمْعَانِي ، وأَبِو بكْرِ الآجُرِي وابْنُ الجِعَابِي ثِقَة ، تُوفِّي سَنه ٣٣١ ذكره ابن الأَثير . وزاد السَّمْعَاني : ومنها أَبُو عُمر حَفْص بنُ عُمَر بن عَبْد العزيز بن صُهْبَانَ الأَزدي عَبْد العزيز بن صُهْبَانَ الأَزدي المُقْرِئُ الفسرير . قال ابنُ أَبِي عَبْد العريز بن صَهْبَانَ الأَزدي حاتم عن أَبِيه : صَدُوق ، سَكَنَ المُمَّرِ وأَبي حاتم عن أَبِيه : صَدُوق ، سَكَنَ سَامُرًا ، عن إسماعيل بن جَعْفَرٍ وأَبي وعنه إلى المُؤدِّ والحَيائِي . والحَيائِي . وعنه أبو زُرْعَة والفَضْل بنُ شَاذَانَ . وعنه أبو زُرْعَة والفَضْل بنُ شَاذَانَ . ثُوفِّي سَنة ٢٤٦ .

(و) الدُّور: (مَحَلَّة بنيْسَابورَ. منها أَبُو عَبْدِ الله الدُّورِيِّ) ، يَروِي حكاياتٍ لأَحمد بنِ سَلَمة النَّيْسَابُورِيِّ . (و) لأَحمد بنِ سَلَمة النَّيْسَابُورِيِّ . (و) الدُّورُ: (د، بالأَهْوَازِ)، وهدو الدي عند دُجَيْل وقال فيه : إنه ناحية به . لأَن دُجَيْلاً هدو نَهر الأَهدوازِ بعَيْنه . لأَن دُجَيْلاً هدو نَهر الأَهدوازِ بعَيْنه . (و) الدُّور: (ع بِالبَادِيَدة)، وإليه تُنسب الدَّارة، وقد تَقسدًم بيانه .

(والدُّورَةُ ، بهاء : بينَ القُدْسس

والخَلِيلِ ، منها بنو الدُّورِيّ ، قَومٌ بِمِصْر ) .

(ودُورَانُ) ، بَالضّمّ : (ع) خَـلْفَ جِسْرِ الـكُوفة ، هناك قصرٌ لإِسْماعيلَ القَسْرَىّ أَخِـى خالد ،

(و) دَوَّرَانُ ، (بفَتْح الدَّالِ والواوُ مشدَّدَة : بالصَّلْح ِ) قُرْبَ واسِطِ العراق ِ .

(ودَارَيَّا) ، بفَتْ السَّاء واليَّا واليَّا واليَّا مُشَدَّدةً : (ق بالشَّأَم : والنَّسْبَةُ ) إليها (دَارَانِ فَيَ ، على غيرِ قياسٍ) . منها الإِمَام أَبُو سُلَيْمان الدَّارانِ عبدُ الرَّحْمن بنُ أَحْمَد بن عَطِيَّةَ الزَاهِ د. الرَّحْمن بنُ أَحْمَد بن عَطِيَّةَ الزَاهِ د. عن الرَّبِ عن صَبَيْع وأهسل عن الرَّبِ عن صَبَيْع وأهسل العراق ، وعنه أحمَدُ بنُ أَبِي الحُوَّارَى صاحِبُه ، ذكر ابنُ الأَثِيسِ .

وقال سيبويه: دَارَانُ: مَوضعٌ، وَإِنْمَا اعتَلَّتَ الواوُ فيه: لأَنَّهُم جَعلوا الزِّيَادَةَ في آخرِه بمنزلة مافي آخرِه اللهاءُ. وجَعَلُوه مُعتَللًا كاعْتِلله. ولا زِيسَادَةَ فيسه، وإلا فقد كان حُكْمُه أَن يَصِحٌ كَمَا صَحَّ الجَوَلانُ.

(وتَ لُورَةُ: دارَةٌ بين جِبَالِ) ، . ورجما قَعَدُوا فيها وشَرِبُوا ، وتقلدم شاهدُه من كلام ابنِ مُقْبِل .

(والمُدُّورَةُ من الإبسلِ)، بضم الميم وفتسح الواو: (التي يَدُورُ فيها الراعِسي ويَحْلُبُهَا)، همكذا (أُخْرِجَت على الأَصْلِ) ولم تُقلَب وَاوُهَا أَلِف على الأَصْلِ) ولم تُقلَب وَاوُهَا أَلِف مع وُجُودِ شُرُوطِ القلّب، ولها نظائرُ مع وُجُودِ شُرُوطِ القلّب، ولها نظائرُ تسأَتى.

[] ومما يُسْتَدُّرَك عليه :

قَمر مُسْتَدِيرٌ . أَى مُنِيلِرٌ .

والدُّوْر : دَوْرُ العِمَامَة وغَيْرِهَا .

والتَّدْوِرَة : المَجْلِس ، عن السِّيرَافي .

والدَّائِرة في العَرُوضِ هي التي حَصَرَ بها الخَليلِ الشَّطُور ، لأَنها على شَكُل الدَّائِرة التي هي الحَلْقة . وهي خَمْس دَوَائِرَ .

ودائسرةُ الحافسر : ما أَحَاطَ به . وقال أَبُو عُبَيْدة : دُوائِرُ الْخَيْل ثَمَانِي عَشرَة دائِرة ، يُحكره منها دائِسرة اللَّطَاة .

والدَّوَائِسِ : الدَّواهِبِي وصُــرُوفُ الزَّمان والمَوْتُ والقَتْل .

والدائرة: خَشَبةٌ تُرْكَز وَسْطَ الكُدْسِ تَدُور بها البَقَرُ .

وقال اللَّيْتِ : المَدَارُ مَفْعَلُ ، يكون مَوْضعاً ، ويكون مَصْدَرًا ، كالدَّورَان ويُجْعَل اسماً ، نحومَدَ ارِ الفَلَك في مَدَارِه. وتَدَيَّرَ المَكانَ : اتَّخَذَه دارًا .

واستدارَ بما فى قُلْبى : أَحَاطَ ، وهو مَجَازٌ .

وفُلان يَــدُور على أَربع نِسُـوة ويَطُـوف عليهـن ، أَى يَسُـوسُهـن ويَرْعاهُنَ ، وهــو مَجَاز أَيضاً .

والدَّارصِينيِّ معروفٌ عند الأَطباءِ، وكذا الدَّارفُلْفُل .

والدائــرة: الحــادِثة . قاله ابــن عَرَفَــة: .

وقوله تعالى ﴿ سَارُيكم دارَ الفاسِقِين ﴾ (١) قيل: مَصِير، (٢) قال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٥ :

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج مصر و المثبت يؤيده الشرح نعده .

مُجاهدٌ: أَى مَصِيرُهم في الآخرة.

والدَّوْرَة في المَكْرُوه ، كالدَّائِدرة . والإدارة : المُدَاوَلةُ والتَّعَاطِي من غير تَأْجِيسُل ، وبسه فُسِّر قولُه تعالى ﴿ تِجَارَةً حَاضِرةً تُدِيرُونها بينكم ﴾ (١)

ودَار الجَامُوس . قَرْيَــة بمِصْر من الدّنجــاويــة .

وزَیسدُ بن دَارَةً: مَوْلَی عُثْمَانَ بن عَفَّان . روَی عنه حدیث الوضوءِ. ذکرَه البُخَارِیُ فی التاریخ .

والدَّيَّارِ: الدَّيْــرانيّ .

ودُور حَبِيب: قَرْيَة من أعسالِ الدُّجَيْل.

ودَارَانُ: قَــرْية من أعمالِ إِرْبِلَ. فيها ماءُ يَتَلَوَّن (٢) في أُوَّلِ النَّهَارِ وآخِره أبيض . وفي وَسَطِه أسـودَ.

ودُورُ صُدَى قَريَــة بدُجَيْل .

وفى طَرفِ بَغْدَادَ قُرْبَ دَيسرِ الرُّوم

(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢ .

(٢) في مطبوع الناج ۽ يکون ۽ والمثبت من التکمله .

مُحَـلَّة يقـال لهـا الـنُّور ، وهـى الآنَ خـرابُّ .

والدُّورُ: قَرْيَــَةُ قُرْبَ سُمَيْسَـاطَ. وقــال ابن دُرَيد: تَدُوِرَةُ: مَوضع بعَيْنــه.

وسُمِّى نَوْعُ من العَصافير دُورِيًا. وهــى هٰذه التى تُعَشَّش فى البيــوت. والدُّوَّار كرُمَّان: المنــزِل. جمْعُــه دَوَاويــرُّ.

والدِّيـرَة. بالـكسر: الدَّارَة.

#### [دهر] ،

(السدَّهْرُ قسد يُعدُّ في الأسماء الحُسنَسي)، لِمَا وَرَدَ في الحَدِيسَثُ الصَّحِيتِ الذِي رَواه أَبو هُرَيْسِرَةَ يَرْفَعه . قال الله تعالى: « يُوذِيني ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ ، وإِنَّمَا أَنَا الدَّهْرُ ، أَقلَّ بِسُبُّ الدَّهْرُ ، وإِنَّمَا أَنَا الدَّهْرُ ، أَقلَّ بِسُبُّ الدَّهْرُ ، وإِنَّمَا أَنَا الدَّهْرُ ، وأَقلَّ بِسُبُّ الدَّهْرُ ، وإنَّمَا أَنَا الدَّهْرُ ، وأَقلَّ بِسُبُّوا الدَّهْ والنَّهُ اللهُ الله

وعَدُّه في الأسطاء الخُسنَى من الغَرابة بمكان مكيسن ، وقد ردَّه الحافظ بن حَجَر ، وتَعَقَبه في مواضع من فتع الباري ، وبسطه في مواضع من فتع الباري ، وبسطه في التفسير وفي الأدب وفي التوحيد ، وأجناد الكلام فيه شراع مسلم أيضا عياض والنَّووي والقرطيسي وغيرهم ، وجَمَع كلامهم الآيسي في الإكمنال . وقال عياض : القول في القود غلط في الإكمنال . وقال عياض : القول المنابة مرادود غلط المنابة به مرادود غلط المنابة به مرادود الدنيا .

وقال الجوهري في مَعنَسى لا تَسُبُّوا الدَّهْر، أي ما أصابك من الدَّهْر، فإذا الدَّهْر، فإذا الدَّهْر فالله فاعله لَيْس الدَّهْر، فإذا شتَمْت به الدَّهْر فكأنَّك أردْت به الله؛ لأنهم كانوا يُضيفون النَّوازِلَ إلى الدَّهْر، فقيل لهم : لا النَّوازِلَ إلى الدَّهْر، فقيل لهم : لا تُسُبُّوا فاعل ذلك بكم ، فإن ذلك مُو الله تعالى.

ونقلَ الأَزهـرِيِّ عن أَلِي عُبَيْـد في قـوله «فإن الله هـو الدَّهْـر » مِمَّــا

لا يَنْبَغِي لأَحَد من أَهْلِ الإِسْلامِ أَن يَجْهَلُ وَجْهَه ، وذلك أَن المُعطَّلة يَحتَجُون به على المُسْلِمِين ، قال : ورأَيتُ بعضَ مَنْ يُتَّهَسَم بالزَّنْدَقة والدَّهْرِيّة يَحْتَجُّ بهلذا الحديث ويقسول : أَلا تَراه يقسول «فلِنَّ الله هُوَ الدَّهْر ». قال : فقلت : وهل الله هُو الدَّهْر ». قال : فقلت : وهل كان أَحَدُ يَسُب الله في آباد الدَّهْر . وقد قال الأَعْشَى في الجَاهِلَيّة :

اسْتَأْثَــر اللهُ بالــوفــاء وبــالــــ ــــحَمْد ووَلَّى المَلامَةُ الرَّجُلاَ (١)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳۳ واللـــان .

وسلّم عن ذلك وقدال «لا تَسُبُوا اللّه حرر.. » على تأويسل لاتَسُبُوا اللّه على تأويسل لاتَسُبُوا اللّه يَعُمُ بسكُم هذه الأَشْبَاء ، فإنَّمَا يَقَم فإنَّمَا يَقَم الله ، لأَنْه الفاعلُ لها للسَّبُ على الله ، لأَنْه الفاعلُ لها لا الدَّهْر . فَهذا وَجْهُ الحَدِيثِ .

قال الأَزْهَرِى : وقسد فَسَّر الشَّافِعِيُّ الْمَلْوَةِ أَبُوهِ الْمَلْفِينِ السَّافِينِ الْمَلْوَةِ أَبُوهِ المَلْمَةِ الحديث بنَحْوِ ما فَسَّرَه أَبُو عُبَيْد حَكَى عُبَيْد حَكَى عُبَيْد حَكَى كلامَه .

وقدال المُصنّد في البَصَائس : والذي يُحَقِّق هٰذا الموضع ويَفْصِل بين الرَّوايَتَيْن هنو قدوله : «فإنَّ اللَّهْرَ هو الله » . حَقيقتُه : فإنَّ جالب الحوادث هُنو الله لا غَيْرُ . فوضَع اللَّهْرَ مَوْضِع جالِبِ الحَوَادِث ، كما الدَّهْرَ مَوْضِع جالِبِ الحَوَادِث ، كما تُريد أن الذَّهاية في الفقيه هنو أبو تُريد أن الذَّهاية في الفقيه هنو أبو يُوسف يُوسف لا غيره . فتضع أباحنيفة يُوسف يُوسف لا غيره . فتضع أباحنيفة مُوضع ذَلك لشهرته بالتناهي في فقيه ، كما شهر عندهم الدَّهْرُ بجلْبِ فقيه ، كما شهر عندهم الدَّهُرُ بجلْبِ الحوادث .

ومعنى الرواية الشانية «إنَّ الله هُو الجَّالِبُ للحوادثِ اللهُ هُو الجَالِبُ للحوادثِ لا غَيْرُ ، رَدًّا لاعتقادهِم أَنَّ جَالبَهَا الدَّهْرُ ، كما إذا قلت : إنَّ أبايُوسفَ الدَّهْرُ ، كما إذا قلت : إنَّ أبايُوسفَ أَبو حَنِيفَة ، كان المعنى أَنَّه النَّهَايَة فى الفقه . وقال بعضهم : الدَّهْر الشانِي فى الحَديث غيث الأول ، وإنما هو فى الحديث غيث الفاعل ، ومَعْنَاه إنَّ الله هو الدَّهْر ، أَى المُصرِّف المُدَبِّر المُفيض المُدَبِّر المُفيض لما يَحْدُث ، انتهى .

قلتُ : وما ذَكره من التَّفْصِيل وتاًويلِ الرَّوايَتَيْن فهو بعَيْنه نَصُّ كلام الأَزْهَرِيّ في التهاذيب، ما عَدا التَّمْشِل بأبِي يُوسفَ وأبِي حنيفة .

وأما القَوْلُ الأَخِيرُ الدَى عَزَاه لَبُعْضهم فقد صَرَّحوا به، واستَكَلُّوا بالآية ﴿ يُكَبِّرُ الأَمْرَ يُفصَّلُ الآياتِ ﴾ (١) . ونسبُوه للراغِب.

وقد عَدَّ المُدَبِّرَ في الأَسماءِ الحَسَنِسي الحَاكِمُ والفِرْيَابِسيّ مِن رِوَاية عَبَسد (١) مورة الرعد الآية ٢.

العسزيز بن الحُصَيْس، كما نقله شيخُنا عن الفَتْسج، ولنكن يخالِغُه ما في المُفْردات له بَعْد ذِكْسِر مَعْنَسى الدَّهْسِر تأويسل الحديست بنَحْو من كلام الشافعيّ وأبي عُبَاد مُ فليُتَأَمَّل ذلك.

قال شيخُنا: وكأنّ المُصنّف رَحمه الله قلّه قلّه في ذلك الشّيخ مُحْيِي الدّين الله قلل السّيخ مُحْيِي الدّين البن عربي قُدّس سِرْه، فإنّه قال المن عربي قُدّس سِرْه، فإنّه قال في الباب الثالب والسبعين من الأسماء الحُسْني. كما ورد في الصّحيخ، ولايتوَهم من هذا القول الزّمانُ المعروفُ الذي نعده من حركات الأفلاك ونتَخيّل من نعده من حركات الأفلاك ونتَخيّل من ذلك درجات الفلك التي تقطعها ذلك درجات الفلك التي تقطعها وكلامنا إنّما هو الزّمان، ذلك هو عنها الدّهر، ومقاماته التي ظهر عنها الزمانُ ، انتها .

ونَقَلَه الشيخُ إبراها الما الكُوراني شَيْسِخُ مَشايخنا، ومسالَ إلى تَصْخيحه . قال : فالمحقِّقون من أهلُ الله بهذا

المَعْنَى . ولا إشكال فيه . وتغليسط عياض القسائل بأنه وسن أسماء الله مبن على ما فَسَره به من كونه وأنه وأله أبها المعنى يُغلَط صاحبه . أما بالمعنى اللائق كما فسره الشيخ الأكبر. أوالمُلكبر كما فسره الشيخ الأكبر. أوالمُلكبر المنصرف . كما فسره الراغب على المنصرف . كما فسره الراغب على إطلاقه .

قال شيخنا: وكان الأشياخ التسوقة في هاذا الكلام بعض التوقف لمنا عرضته عليهم ويقولون: التوقف لمنا عرضته عليهم ويقولون: الإشارات الكشفية لا يطلق القول المقالمة المتعلق المتعلق

إِنَّ دَهْرًا يَلُفُّ حَبْلَى بِجُمْلُ لِيَّا لَهُ حَبْلِي بِجُمْلُ لِيَّا لِمُعْلَلِ الْمُلَا مُنْ الْإِحْسَلَانُ (١) تَ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح.

وقد عارضه خالد بسن يَزِيدة وخَطَّساًه فى قَدْولِه : الزَّمانُ والدَّهْرِ واحد، وقال : يَكُدُونَ الزَمَانُ شَهْرَيْنَ إلى ستَّة أَشَهُرٍ، والدَّهْرُ لا يَنْقَطَع . فهما يَفْتَرِقَانِ، ومثله قال الأَزهري .

(و) قيل : الدَّهْرُ هو (الزِّمانُ الطَّوِيلُ) ، قاله الزَّمَخْشَرِيّ . وإطلاقُه على القَلِيلِ مَجازٌ واتَّسَاعٌ . قاله الأَزهريّ .

(و) في المصباح: الدَّهْر: يُطلقُ على (الأَمَد) (١) . هـكذا بالميم في النسخ وفي الأصول الصّحيحة الأَبد بالمُوحَدة ومِثْله في البَصَائب والمصباح والمُحْكَم وزاد في المحكم والمصباح والمُحْكَم وزاد في المحكم (المَمْدُود). وفي البصائر: لاينتف . (و) قيل : الدَّهْر: (ألف سَنَة) . وقال الأَزْهَرِيُّ: الدَّهْر عناد انعَرَب وقال الأَزْهَرِيُّ: الدَّهْ اللَّهْ والأَصْلُول . يَعْض الدَّهْ والأَصْلُول . يَعْض الدَّهْ والأَصْلُول . ويقع على بَعْض الدَّهْ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ والدَّيْر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

وفى المفسردات للراغب : الدَّهْرُ فى الأَصْل اسمُّ لمُدَّة العَالَم ِ من ابتداءِ

وَجُوده إِلَى إِنقضائه . وعلى ذلك قولُه تعبالى: ﴿ هُلُ أَتَى عَلَى الإِنسانِ حِيثُ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ (١) يُعبَّر به عن كُلِّ مَدَّة كَنِيسرَة . بخلاف الزَّمَانِ . فإنه يَغُغُ على المُندَّةِ القليلة والكثيسرة .

ونقل الأزْهرِيّ عن الشّافعيّ: الحِينُ يَقَع على مُدَّة الدُّنْيَا ويَوْم. قال: ونحن لا نَعْلَم للحِينِ غَايَةً . وكذلك زَمَانُ لا نَعْلَم للحِينِ غَايَةً . وكذلك زَمَانُ لا نَعْلَم للحِينِ غَايَةً . وكذلك زَمَانُ وَدَهْرٌ وأحقابٌ. ذكر هذا في كتاب الأَّمان. حَكاه المُزَنِيُ في مُخْتَصَره عنه. الأَّمان. حَكاه المُزَنِيُ في مُخْتَصَره عنه. وقد حُكِمي ذلك . قيال ابن سيدة: في فتر خُكِمي ذلك . قياما أن يسكونا في في المتشريون في هذا النَّحْوِ. فيتُقْتَصَدر على ما سُمِع مند وإمّا أن يسكون ذلك لمكان مند وإمّا أن يسكون ذلك لمكان حرف الحَلْق، فيطّرد في كُلِّ شيءٍ . حَرْف الحَلْق، فيطّرد في كُلِّ شيءٍ . كما ذَهَبَ إليه الكُوفِيُون . قال أبو كما نَجْم: الله الكُوفِيُون . قال أبو النَّجْم:

وَجَبَالًا طَالَ مَعَدًا فاشْمَخُدُرُ وَجَبَالًا طَالَ مَعَدًا النَّاسُ الدَّهَرُ (٢)

<sup>(</sup>١) في تسخة من القاموس « الأبد » .

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية الأولى .

<sup>(</sup>۲) الله د

قال ابنُ سيده: و ( ج) الدَّهْر ( أَدْهُدُرُ ودُهُورٌ ) ، و كُذُلك جَمْع الدَّهُر ، لأَنَّا لم نَسمع أَدْهُارًا ولا سمِعْنا فيه جَمْعاً إلاً ما قدَّمناه من جَمْع دَهُر .

(و) الدّهْر: (النّازِلَةُ). وهٰذَا على اعتقادِهم على أنّه هـو الطّارِقُ بها، كما صَرَّحَ بـه الزَّمَخْشَرِيّ، ونَقَله عنه المُصَنَّف في البَصَائِر. قال: ولذلك اشتَقُوا من اسمه دَهَرَ فُلاناً خَطْبٌ، كما سياأْتي قريباً.

(و) الدَّهْ و (الهِ اللهِ اله

لَعَمْرِى وَمَا دَهْرِى بِتَأْبِيْنِ هَالِكِ ولا جَزِعاً مِمَّا أَصابُ فَأَوْجَعَا (١) (و) من المَجاز: الدَّهْر: (العَادَةُ)

البساقية مُدَّةَ الحَيَاةِ: تقول: مادَهْرِى بِكُذَا ومادَاكُ بِدَهْسِرِى ذَكْرَهَ الزَّمَخْشَرِيِّ في الأساس والمُصَنَّف في البَصَائِسِر.

(و) الدَّهْــر: (الغَلَبَــةُ) والدَّولَة، ذكرَه المصنَّف في البَصَائِــر. إ

(والدَّهارِيرُ: أَوَّلُ الدَّهرِ فَي الزَّمنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(و) الــدَّهَارِيــرُ : ( السَّــالِفُ ) . ويقـــال : كان ذَٰلِك في دَهْر الدَّهارِير .

وفى الأَساس: يقال: كان ذُلِك دَهْرَ النَّجْمِ: حينَ خلقَ اللهُ النَّجُومَ. يريد أَوَّلَ الزَّمَانِ وفي القديمِ.

(ودُهُـــورٌ دَهَارِيـــرُ : مُخْتَلِفَــةٌ )، على المبـــالغــة .

وقال السزَّمَخْشَرِيّ : الدَّهَارِيسُ : تَصَارِيكُ الدَّهَارِيسُ : تَصَارِيكُ الدَّهْرِ وَنَوَائِبُه . مُشْتَسَقُّ من لَفُظِ الدَّهْرِ ، ليس له وَاحِسدٌ من لَفُظه ، كَعَبَابِيدٌ ، انتهى .

وأَنشه أَبُوا عَمْرُو بنُ العَلاَء لرَجُل

<sup>(</sup>١) اللبان والصحاح .

من أَهْل نَجْد , وقال ابنُ بَرِّى ، هــو لعِثْيَر بنِ لَبِيــد (١) العُذْرِى , وقيل : هو لحُرَيْث بن جَبَّلَةَ العُذْرِى .

قلت : وفي البصائر للمُصنّفِ: لأَبي عُيننة المُهَلَّبيّ :

فاستَقْدرِ الله خَيْسرًا وارْضَيَسَنَّ به فَبَيْنَمَا العُسْسرُ إذا دَارَتْ مَيَاسِسرُ وَبَيْنَمَا المَرْءُ في الأحيساءِ مُغْتَبِسطُ وبَيْنَمَا المَرْءُ في الأحيساءِ مُغْتَبِسطُ إذَا همو الرَّمْسُ تَعْفُوه الأَعَاصِيرُ إِذَا همو الرَّمْسُ تَعْفُوه الأَعَاصِيرُ يَبْكِي عليمه غَرِيبٌ ليس يَعْرِفُهُ يَبْكِي عليمه غَرِيبٌ ليس يَعْرِفُهُ وَذُو قَرَابَتِهِ في الحَييِّ مَسْرُورُ حَتّى كَأَنْ لمْ يَسكُنْ إلا تَسذَكُرُهُ حَتّى كَأَنْ لمْ يَسكُنْ إلا تَسذَكُرُهُ والدَّهُرُ أَيْتَمَا حِيسنِ دَهَارِيسرُ (٢) والدَّهُرُ أَيْتَمَا حِيسنِ دَهَارِيسرُ (٢)

قال: وواحِدُ الدَّهارِيسِر: دَهْر، على غَيْر قيساس . كما قسالوا : ذَكَسرُ ومَذَاكِير ، وشِبْه ومَشَابِيسه وقيل (٣) : جَمْع دُهْرورِ أَو دَهْسَرَات . وقيسل :

دِهْرِير . وفي حديث سَطِيــح :

هِ فَإِنَّذَا الدَّهْرَ أَطُوارًا دَهَارِيرُ <sup>(١)</sup> ،

ويقال: دَهْرٌ دَهَارِيرُ، أَى شَدِيدٌ، كَفُولُهُم: كَفُولُهُم: كَفُولُهُم: لَيْلَةٌ لَيْلاَءُ، ونَهَارٌ أَنْهَ لَهُ وَيَولُهُم وَيَومٌ أَيْوَمُ ، وساعَةٌ سَوْعَاءُ .

(و) كسذا (دَهْرٌ دَهِيسرٌ، و) دَهْر (داهِرٌ، مُبَالغَةٌ)، أَى شَدِيدٌ، كقولهم أَبَدُ آبِدٌ، وأَبَدُ أَبِيسَدُ

(ودَهَرَهُم أَمرٌ) ، ودَهَرَ بهم ، ودَهَرَ بهم ، وكَنَسع : نزلَ بهم مَكْرُوهُ) ، وقال الزَّمَخْشَرِيّ : أَصابَهم به الدَّهْرُ . وقال وفي حديث مَوْت أبي طالب « لولا أَنَّ قُرَيْشاً تَقُول دَهَره الجَرعُ (٢) لفَعلتُ » ( وهم مَدْهورٌ بهم وأصابَهُم . ومَدْهُورُون) ، إذا نَزَل بهم وأصابَهُم .

(والدَّهْرِىّ) بالفتسح (ويُضمُّ): المُلحِدُ الذي لايُؤْمن بالآخِرة ( القَائِلُّ بِبقَاءِ الدَّهْرِ). وهو مُولَّد.

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « عبيه » والمثبت من اللسان ونبـــه جامش مطبوع التاج على ما في اللسان

 <sup>(</sup>۲) النسان وقى العسحاح الثانى والرابع ، وفى الجمهرة
 ۲۵۸/۲ البيت الأخير لحريث بن جبلة العذرى .

<sup>(</sup>٣) بهامش مطبوع التاج : قوله : وقيل: . . . الخ . عبارة اللسان كما قالوا : ذكر ومذاكر ، وشبه مشابه ، فكأنها جمسع مذكار ومشبه ، وكأن دهارير جمع دهرور أو دهرات » .

<sup>(</sup>١) اللسان .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل واللمان والنهاية في مادة ( دهر ) وهي
رواية النص ، أما التكملة ومادة خرع فإنها « الخرع»
والخرع الدهش والضعف وفي النهساية مادة (خرع)
ويروى بالحيم والزاى وهو الخوف قال ثعلب إنما هو
بالحاء والراء

قال ثَعْلَبُ: وهما جَمِيعًا مَنْسُوبانِ إلى الدَّهْر، وهم رُبَّمَا غَيَّرُوا في النَّسب، كما قالوا سُهْلِي للمَنْسُوب إلى الأَرضِ السَّهْلَة، واقْتَصَر الزَّمَخْشَرِي على الفَتْعَ ، كما سياني .

(وعَامَلَه مُدَاهِرَةً ودِهَارًا ، كَمُشَاهَرَة) الأَخيرَة عن اللَّحْيَاني ، وكَذَلِك التَّجْرَه مُدَاهَرةً ودِهَارًا ، عنه .

(ودَهُورَهُ) دَهُورَةً: (جَمَعَه وقَذَفَه)
به (فی مَهْواة)، وقال مُجَاهِد فی قَوْلِه
تَعالی: ﴿إِذَا الشَّمْس كُوِّرَتَ ﴾ (۱) قال:
دُهُوِرَت . وقال الرَّبِيع بنُ خُثَيم :(۱)
رَمَی بها .

ويقال: طَعَنَة فكوره، إِذَا أَلْقاه. وقال بعضُ أَهلِ اللَّغَة في تَفْسِيسر قوله تعالى: ﴿ فَكُبْكُبُوا فِيها هم والغَاوُونَ ﴾ (٣) أي دُهُ وِرُوا. وقال الزَّجاج أي طُرح بعضُهم على بَعْض.

وفى مجمع الأَمثال للمَيْدَانِيِّ :

يقال: « دَهْوَرَ السكَلْبُ » إِذَا فَرِقُ من الأَسَدَ فنَبَسحَ وضرِطَ (وسَلَحَ) .

(و) دَهْــوَرَ ( الــكلام : فخُــمَ (١) بعضَــه في إِثْرِ بَعْضِ

(و) دهْوَرَ (الحائطَ : دفَعَه فَسَقَطَ ، وتدَهْوَرَ اللَّيْلُ : أَدْبَرَ ) ووَلَّى .

( والدَّهْوَرِيُّ : الرَّجْلُ الصَّلْبُ ) الضَّرْبُ . وقال اللَّيْتِ : رَجُسِلُ دَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ ، وهو الصَّلْبِ .

قال الأَزهَــرِيّ: أَظُــنُّ هٰذَا خَطَأً، والصواب جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ، أَى رَفِيعُ الصَّوتِ

(ودَهْرٌ)، بفَتْسح فَسُكُون: (واد دُونَ حَضْرَمُوتَ). قال لَبِيد بنُّ رَبِيعة:

وأَصْبَتِ راسِياً برُضَام دَهْرٍ وأَصْبَتِ وسَالٌ بِهِ الخَمائِلُ فِي الرِّهَامِ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة التكوير . الآية الأولى

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج و خيثم و المثبت ملم ضبطه من اللسان ومنه النقل.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٩٤ .

 <sup>(</sup>١) ق هامش مطبوع التاج قوله: فخم كذا مخطه، والذي في
 اللسان: قحم « بالقاف والحاء المهملة، ولعله أولى».

<sup>(</sup>٢) كذا في اللسان والتاج ، وصواب قافية البيت كا في

وسال به الخمائل في الرّمال .
 والقصية لابية .

(و) قال الزَّمخْسَرِى في الأَسَاسِ والدُّهْرِى، بالضَّمَّ (:الرَّجلُ المُسِنّ) القَّدِيم، لكبَرِه. يقال: رَجُلُ المُسِنّ دُهُلِيم، لكبَرِه. يقال: رَجُلُ المُسِنّ نُسِب إلى دُهُلِيم، أَى قديم مُسِنَّ نُسِب إلى الدَّهْر، وهو نَادِر، وبالفَتْسَب : الدَّهْر، وقال بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَة: المُلْجِدُ. وقال بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَة: الحاذِقُ. والدَّهري أيضًا بالضَّمّ: الحاذِقُ.

والمصنّف مُشَى على قَلولِ ابنِ الأَنساريّ، وهُنا وفي الأوّل على

قــول ثَعْلَب. وفاتَه معنَـــى الحاذِقِ، فتـــأمَّلُ.

(ودَاهِرٌّ ، ودَهِيــرُّ ، كأَمِيـــر . من الأَعلام . و) يقال : (إِنّه لدَاهِرَةُ الطُّولِ : طويلُهُ) جِدًّا <sup>(۱)</sup> .

(ودَاهَرُ كهَاجَر: مَلِكَ للدَّيْبُكِلِ) قَصَبة السَّنْد. (قَتَلَه مُحَمَّدُ بنُ القاسِم الثَّقَفِيّ) ابن عم الحَجّاج بن يُوسفَ. واستباح الدَّيْبُل [وافتَنَح مِن الدَّيْبُل] (٢) إلى مُولَتَانَ وهو غَيْسر مُنْصرِف للعلميّة والعُجْمَة. ذَكَسرَه جَريسر فقال:

وأَرضَ هِرَقُلِ قد ذَكَرْتُ ودَاهَــرًا ويَسْعَى لَكُمُّ مِن آلِ كِسْرَى النَّواصِفُ (٣)

(و) في الصّحاح: (لا آتِيهِ دَهْرَ (الدَّاهِرِينَ)، أي (أَبدًا)، كقولهم: أبدَ الآبِدِين.

<sup>(</sup>١) هذا نصى نسخة من القاموس . وفى أصل القاموس وإنها لداهرة الطول : طويلة جداء .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من التكملة وبهامش مطبوع التاج و قوله إلى مولتان كذا بخطه وعبارة التكملة وافتتح من الديبل إلى مولتان .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في اللسان أما ديوانه ٣٨٤ والتكملة
 ففيهما ، وأرْضَ هرقل قد قَهَرَّتَ ، .

(و) أبو بكر (عب ألله بن حكم الدَّاهِرِيُّ، ضعيفٌ أ. وقال الدَّهَيِي : اتَّهموه بالوَضْع . وقال الدَّهَ عن أبيه قال : ترك ابن أبي حاتم عن أبيه قال : ترك أبو زُرْعَة حَديثة وقال : ضعيف . وقال مَرَّة : ذاهيب الحديث .

(وعبـــدُ السّـــلام) بــن بـــكرَانَ (الدَّاهِرِيُّ، حدَّثَ).

والدَّاهِرُ: بَطْنٌ من مَهْرَةَ من قَضَاعَةَ قَاله الهَمْدَانيّ.

وجُنيْد بنُ العَلاَء بن أبي دَهْرة . روى عنه محمّد بنُ بِشْر وغيره . ودُهَيْرٌ الأَقْطَعُ ، كزُبَيْر . عن النسيرين. وكأمير دَهِيرُ بنُ لُلؤَى بن وكأمير دَهِيرُ بنُ لُلؤَى بن

وكاميــر دهِيــر بن لـــؤى بــن تَعْلَبَةَ ، من أَجــداد المِقْدَادِ بِنِ الأَسودِ.

[] ومما يُسْتَدُّرَك عليــه:

دَهْرٌ دَهَارِيرُ ، أَى ذُو خَالَيْن من بُوْس ونُعْم .

والدَهَارِيسِرُ. تَصَارِيسِفُ الدَّهْــرِ وَقَعَ فِي الدَّهَارِيرِ :الدَّوَاهِي.

والدَّهْوَرَةُ : الضَّيْعَة وتَرْكُ التَّحَفُظِ والدَّهْوَرَةُ : الضَّيْعَة وتَرْكُ التَّحَفُظِ والتَّعَهُد . ومنه حَديثُ النَّجَاشيّ : «ولادهُورَةَ اليَومَ على حَزْبِ إِبراهِيم » (١) .

وَدَهُورَ اللَّقُمْـةَ : كَبَّرَها . وقَـالَ اللَّغُمَـةَ : كَبَّرَها . وقَـالَ اللَّزهرِيُّ . دَهُورَ الرَّجـلُ لُقُمَةً ، أَإِذَا أَدارَهَا ثُمَّ الْتَهَمَهَا .

وفى الأَسَاسِ: رأَيتُه يُدَهْوِرُ اللَّهَمَ. أَى يُعظِّمهِ ويَتَلَقَّمُها.

وفى نوادر الأَعْرَابِ أَنْ مَا عِنْدى فى هَذَا الأَمْرِ دَهْوَرِيَّةٌ ولا هَوْدَاءُ ولاهَبْدَاءُ ولا هَبْدَاءُ ولا مَوْدَاءُ ولاهَبْدَاءُ ولا رَخُودِيَّةٌ ، أَى ليس عِنْدَهُ فيه رِفْقٌ ولا مُهَاوَدَةٌ ولا رُوَيْدِيّة (٢) .

والدَّوَاهِر: رَكَايَا مَعْزُوفةٌ . قـــال الْفَرَزْدَق :

إِذًا لأَتَى الدَّواهِرَ عن قَرِيب إِذًا لأَتَى الدَّواهِرَ عن قَرِيب بخِزْي غَيْرِ مَصْرُوفِ العِقَالِ (٣)

ودَهْرَانُ . كَسَحْبَان : قُرية باليمن .

<sup>(</sup>١) جامش مطبوع التاج : قوله : ولا دغورة اليوم عسل حزب إبراهيم ؛ كأنه أراد لا ضيعة عليهم ولا يترك حفظهم وتعهدهم . ا ه لسان .

<sup>(</sup>٢) زاد في اللسان « ولا هُوَيَـدْيـةٌ » . :

<sup>(</sup>٣) اللسان ولم نقف عليه في ديوانه .

منها أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَد بنِ مُحَمَّدُ بنِ أَحْمَد بنِ مُحَمَّدُ بنَ أَحْمَد بنِ مُحمَّد المُقْرئِ ، حدَّثَ .

#### [ دهتر]

[] ومما يستدرك عليه :

دَهْتُورَة: قرْية بمصر من أعسالِ جَزِيــرة قُوَيْسنا، وقد رأيتُهَــا .

#### [دهدر].

قال أبو زيد: العَرب تَقُولُ: دُهْدُرُّانِ لا يُغْنِيانِ عنك شَيْسًا. دُهْدُرُّانِ لا يُغْنِيانِ عنك شَيْسًا. (كالدُّهْدُرُّ)، والدُّهْدُنُّ، فَجَعَله عَرَبِيًا. قال ابن بَرِّى: (و) الصَّحِيع في هذا المَشَل ما رَوَاهُ الأَصْمَعِي، وهيو المَشَل ما رَوَاهُ الأَصْمَعِي، وهيو (۱) في إحدى نسخ القاموس و لبَطْلًا ،

« ( دُهْدُرُيْنِ سَعْدُ (١) القَيْنُ ) ، من غيــر وَاو عطـف ، وكَــوْن دُهْدُرْيْن مُتَّصِلاً غِيرَ مُنْفَصِل ، (أَي بَطَـلَ سَعْدٌ الحَــدَّادُ بِـــأَن لا يُسْتَعمَــل) . وذلك (لتَشاغُلهم بالقَحْط) والشُّدَّة .ويقال : سَاعِــدُ القَيْــنُ ، ورَواه أَيْــو عُبَيْـــدةَ مَعْمَسُ بِنِ المُثَنِّى ﴿ دُهْدُرِيْنِ سَعْدَ القَين " ، بنَصْب سَعْد ، وذَكُر أَنَّ دُهْدُرُيْن منصوب على إضمار فِعْلِ ، وظاهِـرُ كــلامــه يَقْتَضِي أَن دُهْدُرِيْنِ اسم للباطِل تَثْنِية دُهْدُرٌ، ولم يجعله اسماً للفعّل كما جَعَلُه أبُو على ، فسكأنَّه قسال الطُّسرَحُوا البَاطِلَ وسَعْدَ القَيْن ، فليس قولُه بصحيع . (أو أنَّ قَيْنَا ادَّعَى أنَّ اسمَه سعدٌ زمانًا ، ثمّ تَبيَّن كَذَّبُه ، فقيلً له ذٰلك، أى جَمَعْتَ باطلاً إلى باطل ياسَعْدُ الحَلَّادُ) فيكون سَعْدُ القَيْنُ مُنَادَى مُفْرَدًا ، والقَيْنِ نَعْنُه . ودُهْلُرُيْن تَثْنِيَــة دُهْلُرٌ اسم للبِـاطِل،

<sup>(</sup>۱) ضبط اللسان و سعد ً القين ً ، وكذلك مجمع الأمثال حرف الدال قال ، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين .

(ويُسرُوك مُنفَصِلاً)، كما رواه الحَوْهَسِرِيّ وجماعة فقالوا: دُهْدُريْن، وفَسَرُوا بِأَنَّ (دُهْ) فغيل (أَمْسِر من اللّهَاء)، إلاّ أَنَّه (قُدَّمَتْ) وَاوُه السي هي (لامُهُ إلى موضع عينه فصار دُوهْ، ثم حُنفِت البواوُ للساكنين) فصار فصار: دُه ،كما فعلت في قُل . فصار (ودُريْنِ مِن دَرَّ) يَدُرّ، إذا (تَتَابَعَ) ويُسرَاد هنا بالتَّفْنِية التَّكْرَار، ويُسرَاد هنا بالتَّفْنِية التَّكْرَار، ويسكون سعند القين مُنَادًى مُفْردًا . والقين نعته . فيكون المعلى . (أَى والقين نعته . فيكون المعلى . (أَى بالسّغدُ) القين نعته . فيكون المعلى . (أَى بالسّغدُ) القين .

قال ابنُ بَرِّى: وهذا القَوْلُ حَسَنُ، إِلاَّ أَنَّه كان يَجب أَن يَفْتَ حِ الدَّال مَ مَ ذُرَّ يِكُرِّ، إِذَا مَ ضُرَّ يُكُرِّ، إِذَا تَسَابَعَ . قال : وقد يمكن أَن يَقُول إِن السَّالَ ضُمَّت إِنْباعاً لَضَمَّة الدَّالِ مِن دُه . (أَو كَان) سَعْدُ لَضَمَّة الدَّالِ مِن دُه . (أَو كَان) سَعْدُ (خَدَّادًا يَدُورُ في) مَخاليف (اليمنِ) (حَدَّادًا يَدُورُ في) مَخاليف (اليمنِ) يَعْمَلُه (في يُعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يُعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يُعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يُعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمُلُه (في يَعْمَلُه (في يَعْمُلُه (في يَعْمُلُه (في يَعْمُلُه (في يَعْمُلُه (في يُعْمَلُه (في يُعْمَلُه (في يَعْمُلُه (في يَعْمُلُه (في يُعْمُلُه (في يُعْ

مخلاف قال بالفارسيسة : دُهْ بَدْرُود)، هَ كَذا في النّسخ وفي بَعْضِها : دِه برود، (أَي بالسوداغ)، أَي كَانّه برود، (أَي بالسوداغ)، أَي كَانّه يؤدّع القريّة ، والقريّة بالفارسية ده ، وبسرود أَي يَاهْمِلْ ويُشيعُ في الحَيّ بخُروجه غلاً ) ويُشيعُ في الحَيّ السّعُمل ويُسادِر أَنّي عَنْده ما يَعْمَلُه ويُصلحه إليه مَنْ عِنْده ما يَعْمَلُه ويُصلحه له . (فعربُوه وضربُوا به المَشَل في الحَدْت في الحَدْت في الحَدْت في الحَدْد ما يَعْمَلُه ويُصلحه في الحَدْت في الحَدْد ما يَعْمَلُه ويُصلحه في الحَدْت في الحَدْت في الحَدْت في الحَدْت في الحَدْت في الحَدْت في المَدْت في الحَدْت وقالُ والله في المَدْت أَوي الله مَدْت في المَدْت أَوي الله المَدْت أَوي الله القَيْن في المَدْت القَيْن . وتأوي الله القين ال

### [] ومما يستَدُرُك عليــه :

الدَّهْدَورَ : تَحْدِيكُ الاسْتِ . والدُّهْدُورُ ، بالضَّمِّ : الْـكَذَّابُ .

### [دهشر] \*

(الدَّهْشَرَةُ)، أهمائه الجَوْهَــرِيّ. وقال أبــو عَمْرٍو: هي (الناقَةُ الكَبِيرَةُ) (و) الدَّهْشَرَةُ: (أَنْ تَعْمَلَ) العَمَلَ (بغَيْر رفْقِ)، وهي العَجَمْجَمَة .

(و) الدَّهْشَرَة: (سُرْعَـةُ الأَخْـذِ فَى الصَّـرَاعِ، و) كَذَا فَى (الجِمَاعِ)، كَالدَّعْشَرة.

### [] ومما يستَدْركَ عليه :

دَهْشُورُ ، بالفَتْح ، كما هو المشهور أو كجِرْدُخُول ، أو هو بالضَّمِّ : قَرْيَة بجِيرِزَةِ مِصْر ، منها أبو اللَّيْثِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَسَّد بنِ الْحَجَّاج الرُّعَينِيُّ ، عن يونسَ بنِ عبد الأَعلَى وغَيْره ، توفِّي سنة ٣٢٢ .

### [دهكر] ه

(تَدَهْكَــرَ) الرجـــلُ، أَهْمَلــه الجــوهرى، وقــال الصّغـــانى: إذا (تَدَخْرَجَ) في المِشْيَة .

(و) تَدَهْ كُر (عليه: تَنَزَّى).

(و) تَدَهْكَرَت (المَرأَةُ : تَرَجْرَجَت)

والدُّهْكُر ، كَجَعْفُر : القَصِير .

[د ه م ر] . (المُدَهْمَــرَةُ) ، أهمله الجَوْهَــرِيّ

والجَمَاعَةُ ، وهمى (المَــرْأَةُ المُكَتَّلَةُ المُكَتَّلَةُ المُكَتَّلَةُ المُكَتَّلَةُ المُجْتَمِعةُ ) :

[] ومما يستدرك عليــه ;

دَهْمَرُو: قَرْيَةٌ من حَوْف رَمْسِيسَ. من أعمال مصر .

#### [دیر] ه

(الدَّيْرُ: خَانُ النّصارَى): كذا في المُحْكَم، وأصلُه الواو: قاله الأَزْهرِى المُحْكَم، وأصلُه الواو: قاله الأَزْهرِى (ج أَديارٌ، وصاحبُه) الذي يَسْكُنه ويَعْمُره (دَيَّارٌ) ودَيْرَانيُّ (۱) على غَيْر قياس . قال ابنُ سيده: وإنّما قُلْنا إنَّه من الياء وإن كان دور أَكْثَرَ وأَوْسَعَ، لأَنَّ الياء قيد تَصَرَّفَت في وَأَوْسَعَ، لأَنَّ الياء قيالِ ولم نَقُل إنها مُعَاقَبِية ؛ لأَن ذلك لو كان لكان حَرِيًّا أَن يُسْمَع في وَجْه من وُجُوهِ مَصَارِيفه .

(و) من المَجَاز: (يقال لمَن رأَسَ أَصحابَه) هـو (رأْسُ الدَّيْسِرِ)، أَى مُقَدَّمهـم، عن ابن الأُعرابيّ.

(ودَیْسرُ الزَّعفَسرَانِ: مَوْضِعسانِ) . (ودَیْرُرَکِیّ)<sup>(۱)</sup> کعَلِیّ (بالرُّهَا) .

(و) دَيرُ رَكِي (٢) : (ة بدِلْمَشْقَ) .

(ودَيْرُ سَمْعَانَ). كَسَخْبَانَ: (ة بها). أَم بِدِمَشْقَ . (وبها دُفِنِ) أَم بِسِرُ المؤمنين (عُمَرُ بنُ عَبْدِ الغَزِينِ ) الأُمْسِوِيّ . وكان ابتداء مرضيه بخناصِرة . (وهمي مجهلولة الآنَ) لا يَعُرف لها أَثْسِرُ .

(و) دَيْرُ سَمْعَانَ : (ع بِأَنْطَاكِيةَ . و) دَيْرُ سَمْعَانَ : (ع بِالْمَعَارَةِ يِقَالُ في في في في الله العَارِينِ . في له قَبْرُ عُمَر) بن عبد العَريينِ . و) دَيْرُ سَمْعَانَ : (والأُوّلُ الصَّحِيتِ . و) دَيْرُ سَمْعَانَ : (ع بحَلَبَ) ويُضاف إليه الجَبَل .

(ودَيْرُ العَاقولِ ثلاثةً): أحدُها مُدينةُ النَّهْروانِ الأَوْسَطِ. بينها وبين المَدَائِن مَرْحَلَةً . منها مُجَاشِعً العابِدُ . وقَرْيَة بِبَغْدادَ . منها أَبْو

(۱) فی نسخة من القاموس : الرَّکِسَیّ ، وی معجم البکری ومعجم یاقوت : دیرزکیّی بفتح أوّله وتشدید السکاف مقصور اسم أعجمی ، وهو دیر بالرّها .

 (۲) فى معجم البلدان أيضا (دير زَكتَى قريـــة بغوطة دمشق معروفة .

يَحْيَى عَبْدُ الكَرِيمُ بنُ هِشَامُ بن زياد بنِ عِمْرَانَ . وأَبو الطَّيِّبِ يُوسُف بنُ أَحْمَدَ ابنِ أَحْمَدَ ابنِ سُلَيْمَان الصَّوفَ . سكَن نَسَيْا بورَ . ابنِ سُلَيْمَان الصَّوفَ . سكَن نَسَيْا بورَ .

(ودَيْرُ عَبْدُونَ مَوْضِعَانِ).

(ودَيــرُ العَذَارَى ثلاثة)

(ودَيهِرُ هِنْد تَسلانَةُ).

(ودَيْرُ نَجْرانَ ثلاثةٌ) .

ودَيْرُ مَرْجِشَ اثنانِ ) . (ودَيْرُ مَارِتَ مَرْيَمَ ثلاثَةً ) .

[] وبقـــى عليـــه:

دير فَثْيُسونَ (١) . بالمَلَّثَة . ذكره الشَّهُ إلى في الرَّوض .

ودَيْر الجَماجِم . قال أَبُو عُبَيْدة سُمِّى به لَعَمَلِ أَقدَاحِ الخَشَبِ به . ودَيْسُرُ قُرَّةً ، بالشَّام .

والدَّيْر : مَوضِع بالبَّصْرَة ، ويقال له نهْر الدَّيْر ، وهسى قَرْيعة كَبِيرة

ودَيْر الجَزِيبِرَةِ ، وَدَيْرٌ أَقَسْطَانَ . كِلاَهْمَا مِن أَعمالِ القُوضِيَّة .

وديْر بخمطهر من أعمال الشرقيّة.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « فيثمون » والمثبت من معجم ياقوت ومعجم البسكرى .

ودَيْر شَبْرًا بالغَرْبِيَّة .

ودَيْر بَادرس<sup>(١)</sup> : بالفَيّوم .

ودَيْر الفَخَّار ، ودَيْسَرُ أَبِي منصور ، ودَيْسَرُ أَبِي منصور ، ودَيْسَرُ الجُمَّيْسِزة ، الجُمَّيْسِزة ، الأَربعية ، من الجِيسِزيّة .

ودَيسرُ العَسَلِ ، ودَيْر نَجْم ، ودَيْرُ بَجْم ، ودَيْرُ بَهِسُور ، ودَيْرُ مَاواس ، ودَيْرُ مَاواس ، ودَيْرُ مَاسَت من أعسال أشمسونيسن .

ودَيْرَى (٢) طَرَفَة . ودَيْرَي الخادم ودَيْرَى أَبو نَمْلَة ، الشلائة من أعمال الفيسوم .

وديرين ، بالسكس : قرية عامرة بالغربية ، وقد دَخَلْتُهَا وزُرت بالغربية ، وقد دَخَلْتُها وزُرت صاحبها القطب أبا مُحَمّد عبد العزيز بن أحمد بن سعيسد بن عبد الله الدميسري المعروف بالديريني مؤلف كتاب وطهارة القلوب المفيسر في علم التفسير المنيسر في علم التفسير المنيسر في علم التفسير المنيسر في علم التفسير المنيسر المنيسر

و «نَظُم الوَجيز " في حمسة آلاف بيَت ، وغيرها ، أخد عن العنز بن عبد السلام وصحب أبا الفَتْع بن أبى الغَنائِم الرَّسعي الواسطي ، وبه تَخرَّج.

ودَيْسَرُ مُحَلَّسَى (١) : بنَوَاحَسَى المَصِيطة ، على ساحل جَيْحَانَ . إليه نُسِب الحُسَيْن بنُ محمَّد الهاشِمِيّ. ومن قَوْله فيه :

لسُّتُ أَنْسَى يَسُوماً بِدَيْرِ مُحَلَّى لم نَدَعْه يَسُوماً من الدَّهْسُرِ عُطْلاَ إلى آخرِ الأبيات .

ودَيرُ بولس : بانطأَكية : ودَيدر إسحاق ، وتجاهه دَيْر الزَّبيسبِ من الغرب في نُواحِي خُنَاصِرةً .

ودَيْرُ سَابَانَ. ومعناه بالسَّرِيانيَّة دَيْرُ الجَمَاعَة ، ودَيْرُعَمَانَ ، ومعنساه دَيْرُ الشَّيْسِخ (٢) : كلاهسا من أعمال حَلَبَ. وهما خَرِبَانِ ، وفيهما بناء عَجِيب وقُصُورٌ مُشرفة، وبينهما

<sup>(</sup>١) في كتاب قوانين الدراوين ١٤٠ : دير تادرس .

<sup>(</sup>۲) فى القاموس الجغرائى لرمزى / القسم الأول / ۲۹ : دير طرفة ، وقال : فى قوائين الدواوين لابن عاتى ورد باسم ديرى طرفه وابن هيسج .

<sup>(</sup>١) أن سجم البلدان ، دير اللحل ، .

 <sup>(</sup>٣) في معجم ياقوت عكس هذا التفسير فأنه فسر ه ديسر
 السابان ۽ بأنه دير الشيسخ وفسر ه ديرعمان ۽ بأنه
 دير الجماعة .

قَرية تَعرف بِتُرُمانِين مِن قُرَى جَبلِ سَمْعَان أَحد الدَّيْرَين مِن قَبْلِي القَرْية والآخر مِن شَماليّها ، وفيهما يقول حَمْدان الأَثاربِي :

دَیْسرُ عَمَانَ ودَیْسرُ سَابَانِ
هِجْنَ غَرَامِسی وزِدْنَ أَشْجَسانی
إِذَا تَذَكَّرتُ فِيهِما زَمَسَاً
قَضَّیتُه فی عُرَامِ رَبْعَسانِسی

يالَهُ فَ نَفْسِي مِمَّا أَكَابِده إِنْ لَاحَ بَرْقُ مِن دَيْرٍ حَشْيَانِ (١)

كذا ذكرة ابن العديم في تاريخ

قال شيخُنا: وقد أَوْصلها البَكْرِيّ في معجمه وصاحبُ المَراصِد وغَيْرُهما إلى مِائةٍ ونَيِّفٍ وثَمَانِين دَيْرًا، وفَصَّلُوها.

قلْت: وهنى غَيْر التى ذَكَرْنَاهَا من القُرى المصريَّة فإنهنم قد أَغفلوا ذلك. أوردْنَاهَا من كِتَاب القَوَانِينَ

للأَسْعَدِ بن مَمَّاتِسي ومُخْتَصِره لابن الجيعان فليُعْلَم ذلك .

وفى التهديب : الدَّيْز : الدَّارَات في السياكِنُ الدَّارَات في السياكِنُ الدَّيْر (١) . الدَّيْر (١) . الدَّيْر (١) . .

والدَّيْرَتانِ: رَوْضَتَانِ لَبَنِي أَسَد بِمَفْجَر وَادِى الرَّمِةِ مِنَ التَّنْعِيمِ ، عن يَسارِ طريقِ الحاجِّ المُصْعِد .

والدِّيْر : قَرْيَةٌ بِمَرْدَا مِن جَبَــلِ نِابُلُسَ ، ومنها أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد بِنُ عبدِ اللهِ بِنِ سَعْـد بِنِ أَبِسَى بِـكُـر ابن مُصلِـع بِن أَبِسَى بَكْر بِن سَعْـد القَــاضِي شَمْسِ الدِّين الدَّيْرِي ، وآلُ بَيتـه .

والنَّسْبة إلى دَيْر الْعَاقُول دَيْسِرِيّ، والنَّسْبة إلى دَيْر الْعَاقُولَ دَيْسِرِيّ، والعضهم يقول الدَّيْرَعَاقُولَيّ . قال الصَّغَانيّ : والأَول أَصَحُّ (٢)

ودَيْرَ الرُّومِ: قُرْبُ بَغْدَادَ .

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (دير عمان) فيه الأولان و (دير حشيان) فيسه ثمانيسة أبيات أولها الثالث هنسا وليس فيه الأولان وفي مطبوع التساج «غرام ريماني» .. ومن دير خشيان « والصواب من معجم البلدان.

<sup>(</sup>۱) فى اللسان « الديراني صاحب الدير » . وفيه أيضا « وصساحبه ؛ الذى يسكنه ويعمره دَيَّار ودَيْسُرَانِسِيَّ » .

 <sup>(</sup>٣) في التكملة مادة (دور) « والأول الوجه »

# (فصل الذَّالِ) المعجمــة مع الراءِ

### [ ذأر] ۽

(ذَئِر ، كَفَرِح: فَسَزِعَ وأَنِسَفَ) ونَفَرَ ، فهو ذائِسرٌ ، قال عَبِيسَدُ بنُ الأَبْرِص :

لَمَّا أَتَانِى عَنْ تَمِيمِ أَنَّهُمَ مُ لَكَّا لَكُونَا لَقَتْلَى عَامِرٍ وَتَغَضَّبُ وا<sup>(١)</sup>

يعمنى نَفَرُوا من ذَلِك وأَنكَ رُوه. ويقال: أَنِفُوا من ذَلِكَ

(و) ذَئِرَ عليه : (اجْتَرأَ.و)قيل : (غَضبَ) .

وقال اللَّيْثُ: ذَئِرَ إِذَا اغتساطَ على عَدُوَّه واستَعَدَّ لِمُواثَبَتَ . (فهسو ذَئِرٌ). كَتَبَفْ، (وذائِرٌ).

قال ابن الأعرابِـــيّ : الذَّائِـــر : الغَضْبانُ . والذائِرُ : النَّفورُ . والذائِرُ : الأَّنِفُ . الأَّنِفُ .

### (وأَذْأَرْتُه ): أَغْضَبْتُهُ :

(و) ذَنْرَ (الشَّيْ َ )، كَفَرِحَ : (كَرِهَهُ وانصرَفَ عَنْهِ) .

(و) ذَيْرَ (بالأَمْر : ضَرِيَبه وَاعتادَهُ.

(و) ذَنِسرَت (المرأةُ على بَعْلِهـا: نَشَزَت) وتَعَيَّر خُلُقُها . وفي الحديث : «أَنَّ النَّبِيِّ صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم لَمَا نَهَى عَنِ ضَرْبِ النَّسَاءِ ذَئِسِرْنَ على أَزُواجِهِنَّ . قالُ الأَصْمَعِيِّ : أَى نَفَرُن ونَشَرْنَ واجْتَرَأْن .

(وهى ذائيسرٌ وذَئيسرٌ) ، ككَتِف، وهذه عن الصَّغانيّ ، أَى نَاشِيزٌ ، وكذَلك الرَّجل ، عسلى الرَّجل ، عسلى فَاعَلْت ، (وهي مُذائيسرٌ) ، قاله أبو عُبَيْد ، ومنه قولُ الحُطَيْئية : ذَارَتُ بَانفها ، فخَفَّفَه ، وسيسأْتي في « ذرُ » تَمَامُ قولِه .

(وأَذَأَرَهُ: جَرَّأَهُ وأَغْسِراهُ) .

وأَذْأَرَه عليه: أَغْضَبَه، وقَلَبَه أَبُو عُبَيْد، ولسم يَكُفِه ذٰلِك حتى أَبُو عُبَيْد، ولسم يَكُفِه ذٰلِك حتى أَبْدَلَه فقال أَذْرَأَنِي . وهو خَطَأ .

وقال أَبو زَيد: أَذْأَرْتُ الرَّجــلَ

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٦ واللمان والصحح وفي الجمهرة ٢ (٢١٣/ تابير .

بصاحب إذْ آرًا ، أَى خُرَّ شُتُ .... وأَوْلُعْتُه بِـه .

(و) أَذْارَه الشيء و (إليه: ألجاه) واضطره. ومن التَّجَرِّى قَولُ أَكْثُم بن صَيْفِييَ : «سُوءُ حَمْل الفَاقة يُحْرِضُ الحَسَبَ ويُذْئِرُ العَدُوَّ ، يُحرِضُ أَي الحَسَبَ ويُذْئِرُ العَدُوَّ ، يُحرِضُ أَي يُسْقطُه .

(والذَّنار، ككتاب سرقيسن)، أى بعر رَطْب (مُختَلط بتُراب يُعلَى به على أطباء النّاقة لللّا تُرضَع)، أى يرضعها الفصيل ، ويُسمَّى قبل الخَلْط خُنَّة وذيسرة ، وسيأتى في ذي ربأبسط من هذا ، (وقد ذي ربأبسط من هذا ، (وقد

(و) قال أبو عُبَيْد : (ناقَةُ مُذَائِرٌ : تَنْفِر من الولد ساعة تَضَعُه )، وقد ذائرَت وقيل : هي التي ساء خُلقُها، (أو) هي التي (تَرْأُمُ بِأَنْفِها ولا يَصْدُقُ حُبّها) فهي تَنْفِر منه ، وسيأتي في « ذَرٌ » بِأَبْسَط من هذا

(و) يقال: (شُؤُونُك ذَيْرَاةً) ، والذي

ذَكَسرَه ابسنُ سيسدَه : إِنَّ شَوُونَكَ لَذَيْسرةٌ ، (أَى دُمُوعُكَ فِيهِا تَنَفُّسُ ، كَتَنَفُّسِ الْعَضْبِانِ ) .

[] ومما يستدرك عليمه :

ذَنرَ الرجلُ ، كَفَرِحَ ، إذا ضاقً صَدْرُه وسَاء خُلُقُه ، وهو ذَائرٌ ، هكدا أوردَه ابن السِّيد في الفَرْق ، وأنشد قول عَبِيد بن الأَبْرَص السَّابِق .

وذَيْرَ: نَفَسَرَ، وأنسكر، عن ابن الأَعرابي .

وَذَيْنِ : اسْتَعَدُّ للمُواثَبَة ، قاله اللَّيْثُ .

### « [ ذ ب ر ] «

(الذَّبْسِرُ: السَكِتَابَةُ)، كالسزَّبْر، وهسو مما خَلَفت فيسه الذَّالُ المُعْجَمَة الزَّايَ، ذَبْرَ السَكتَابِ (يَذْبُسِر) هُ، النَّامِّمِّ، (ويَذْبِرُ) هُ، بالسَكَسْر، ذَبْرًا، بالضَّمِّ ، (ويَذْبِرُ) هُ، بالسَكَسْر، ذَبْرًا، (كالتَّذْبيسِرِ). وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لأَبِي

عَرفْتُ الدِّيَارَ كَرَقْمِ السِدُّوَا ق يَذْبِرُهَا السَكَاتِبُ الحِمْيَرِيُّ (١)

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۸۸ واللسان والصحاح والحمهرة ۲۰۰/۱

(و) قيل : الذَّبرُ : (النَّقُطُ . و) قيل : هو (القِلَامُ الحَفِيَّةُ ) بَسُهُولَة ، (أو) القَلَامَة (السَّرِيعةُ) . يقال : ما أحسنَ ما يَذْبِسرُ الكِتَابَ ، أي يَقْرؤه ولا يَمْكُث فيه ، كلَّ ذلك بلُغة هُذَيْل .

(و) الذَّبْر: (الكِتَابُ بالحِمْيَسِرِيَّة يُكتَب في العُسُب)، جمع عَسِب، وهو خُوصُ النَّخْل.

(و) الذَّبْر: (العلْمُ بالشَّيْءوالفِقْهُ) به، كالذُّبُور، بالضَّمَّ .

(و) الذَّبْر: (الصَّحِيفَة، ج ذِبَارٌ) بالكَّشر، قاله الأَصْمَعِــيَّ . وأَنشــدَ قولَ ذِي الرُّمَّة:

أَقَـولُ لِنَفْسى وَاقِفاً عند مُشْرِفٍ على عَرَصَاتٍ كالذِّبار النَّوَاطِقِ (١)

(و) يقال: ( ذَبَر يَذْبِر) ، بالكُسْر، ذَبُر أَوْ وَ فَبَر يَذْبِر) ، بالكُسْرَ ذَبُرًا و(ذَبَــارَةً) ، بالفَتْــح: (نَظَــرَ فَأَحْسَنَ ) (٢) النَّظَر . قال الصَّغَانِـــيُّ :

هو راجعً إلى مَعْنَى الإِنْقَان.

(و) ذَبَرَ (الخَبَرَ: فَهِمَه). ومنه الحَديثُ: وأهـلُ الجَنّة خَمْسَةُ الْحَديثُ: وأهـلُ الجَنّة خَمْسَةُ أَصْنَافٍ: مَنهم الَّذِي لا ذَبْرَ له »، أي لا فَهْم له ، من ذَبَرْتُ الكِتَابُ إذا فَهِمْته وأَتْقَنْتَه .

(و) عن ابن الأغرابي : ذَبِر (كفَرِحَ: غَضِبَ) ، نَقَله الصَّغانِي . (وثَوبٌ مُذَبَّرٌ) . كمُعَظَّم : (مُنَنْنَمٌ) ، يَمانيَةٌ .

(و) يقال: (كتاب ذير ، ككتف: سهدل القراءة). همكذا ضبطسه الصَّخان وصَحَّحه، وهمكذا هو فى سائر الأصول، والذى فى المُحْكم: كتاب ذَبْر، بفَتْح فسُكُون. وأنشد قول صَحْر الغَى :

فيها كِتَابٌ ذَبْسِرٌ لَمُقْتَسِرِئُ يَعَسِرِفُه أَلْبُهُمْ ومَنْ حَشَسِدُوا(١) قال: ذَبْسِرٌ ، أَى بَيِّن . أَرادَ كِتَابِاً مَذْبُسُورًا ، فوضع المَصْلَدِ مَوضع

 <sup>(</sup>١) الديوان٤٠٤ واللسان والتكملة ، وفيها : ويروى :
 كالرسوم ، بدل كالذبار .

 <sup>(</sup>٢) فى القاموس : نظر فأحس ، أما الأصل فكالمسسسان والتكملة .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٥٦ واللـــان .

الْمَفْعُول: وأَلْبُ القَوْم: مَنْ كَان هَوَاهُ مَعَهِم.

(و) يُقَال: فُلكَانُ (مَا أَخْسَسَ مَا يَذْبِرُ الشَّعْرَ، أَى يُمِرُّه ويُنْشِدُهُ) ولا يَتَلَعْثَم فيه:

(و) قال ثَعْلَب: (الذَّابِرُ: المُتْقِنُ للعِلْم)، يقال: ذَبَرَه يَذْبُرُه ومنه الخَبَرُ: «كان مُعَادٌ يَذْبُرُه عن رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم » أَى يُتْقِنُه. ذَبْرًا وذَبَهارَةً . ويقال: ما أَرْصَسنَ ذَبْرًا وذَبَهارَةً .

#### [] ومما يستدرك عليه :

قال ابنُ الأَعْرَابِي: ذَبَرَ إِذَا أَتْقَن. والذَّابِرَ: المُتْقِنُ. ويُرْوَى بالدَّال ، وقد تَقَدَّم . وفي حَدِيثِ النَّجَاشِيّ وقد تَقَدَّم . وفي حَدِيثِ النَّجَاشِيّ «مَا أُحِبُ أَنَّ لَى ذَبْرًا مِنْ ذَهَبٍ » أَي جَبَلاً . بلُغَتِهِم ، ويُروَى بالدَّال . وقد تَقَدَّم .

وفی حَدیثِ ابْنِ جُدُعانَ : « أَنَا مُذَابِرٌ » . أَى ذَاهِبٌ .

قُلتُ : هـ كذا ذَكرَه ابنُ الأَثير

إِن لَم يَكُن تَصْحِيفاً . وف للان لاذَبْرَ له أَى لا نُطْقَ له مَن ضَعْفِه ، وقيل : لا لسان له يَتَسكَلَّم به من ضَعْفِه . فتقديرُه على هذا . فللان لا ذا ذَبْرٍ له أَى ، لا لسان له ذا نُطْق (١) . فحدَف أَى ، لا لسان له ذا نُطْق (١) . فحدَف المُضاف . وبه فَسَّر ابن الأعرابي المحديث المتقدم في أهسل الجنّة . الحديث المتقدم في أهسل الجنّة . والمنذبر : القلم . كالمزبر ، وسَيأتي .

## [ ذ اخ را] ۽

( ذُخَرَهِ . كَمَنَعَه ) يَذْخَرُه (٢) ( ذُخُرًا . بِالضَّمِّ . وَاذَّخَرَهُ ) اِذِّخَارًا : ( اخْتَارَه . أَو اتَّخَذَه ) .

وفي الأساس: خَباه لوقت حاجتِه وفي حَدِيث الضَّحِيَّة: "كُلُوا وَاذَّخِرُوا" أَصله اذْتَخَرَه فَتُقُلَّت التاء السَّي اللافْتعَال مع الذّال فقُلِبتُ ذَالاً. للافْتعَال مع الذّال الأصلى فصارَت وأدْغم فيهسا الذّال الأصلى فصارَت ذالاً مُشَدَّدة. ومثله الأذّكار من الذّكر.

وقال الزَّجَّـاج في قوله [تعالى]:

<sup>(</sup>۱) في تشكيسة برند منطق به ر

 <sup>(</sup>۲) ضبط السان أضبط قلم « يَكَدُّ حُرُهُ «وهنا نص أنه « كمنعه » .

﴿ تَدُّتُوون في بُيُوتِكِم ﴾ (١) أَصْلُمه تذُّتُخُرُون وَ لَأَنَّ الدَّالَ حَرِفٌ مجهور لا يُمْكِس النَّفَسِ أَن يَجْرِي معه لا يُمْكِس النَّفَسِ أَن يَجْرِي معه لشَدَّة اعتماده في مَكَانِه ، والتاء مَهْمُوسَة ، فَأَبْدِلَ من مَخْرَج التَّاء حَرْفُ اللَّالَ ، فصار تَدَّخِرون . وأَصل الدَّالَ ، فصار تَدَّخِرون . وأَصل الإدغام أَن تُدْغِم الأَوَّلَ في الشاني . قال: ومن العبرب مَنْ يقسول : قال: ومن العبرب مَنْ يقسول : تَذَّخُرُون . بذَالَ مُشَدَّدة ، وهو جائز ، والأَوَّل أَ كُثَر .

(١) سورة آل عمران الآية ٩٩ .

المُعْجَمَة اغتسرارًا بمُدَّكر . فــلا يُعْتَدُّ بشيْءٍ مِنْ ذَلك ، والله أعلم .

(والذَّخِيسرَة: ما ادُّخِرَ). جَمْعه النَّخَائِسرُ. قال الشاعِر:

لَعَمْرُكُ مَا مَالُ الفَتَى بِذَخِيسَرَةٍ وَلَا عَمْرُكُ مَا مَالُ الفَتَى بِذَخِيسَرَةٍ وَلَا يَعْرُ (١)

(كالذُّخْرِ). بالضَّمّ . (ج أَذْخارٌ). كَفُفْل وأَقْفَال .

(و) في الحَدِيث ذِكْرُ تَمْرِ ذَخِيرَةً. وهــو (ع يُنْسَبُ إليــهِ التَّمْرُ) الجَيِّدُ.

(و) عن أَبِي عَمْـرٍو: (الذَّاخِـرُ: السَّمِيــنُ.

(و) ذَاخِرٌ : (اسمُ ) رجُل .

(و) عن أبي عُبيْدَة : (المُدَّخَرُ). بإهمال الدُّالِ كما في النُّسخ. وبإعْجَامِهَا كما في نُسْخَة أُخْرى : (الفَرسُ المُبَقَّى لحُضْرِه) (٢) : بالضّم ، نَوْع من العَدْوِ، قال : ومن المُلَّخَر

<sup>(</sup>۱) المسائل

<sup>(</sup>٣) مكد الضبط في القموس والمسان أما ضبط التكملة فهو و وقال أبو عبيدة فترس مُذَّخبِرُوهو المُبُقيسي لحُنُضُوه ، والأنثى مُذَّخبِرَةً \*

المسواطُ ، وهو الذي لايُعطى ما عِنْده إِلاَ بِالسَّوط ، والأَنثَى مُذَّخَرَة .

(و) ثَنيَّةُ (أَذَاخِر بِالْفَتْح : ع قُرْبَ مَكَةً)، بينها وبين المدينة، وكأنَّها مُسَمَّاة بجَمْع الإِذْخر، وقد جاء ذكرُها في الحَلِيث،

(والإذْخِرُ) ، بالكسر (الحَشيشُ الأَخْضَرُ)، الواحدَة إِذْخِرَةً . (و) في حديث الفتع وتُحْرِيم مَكَّة « فقال العباس إلا الإ ذا العباس المالا لبُيوتنا وقُبُورنا ، وهو (حَشِيش طَيِّبُ الرِّيعِ ) يُسْقَف به البُيُوتُ فوق الخَشَب، والهَمْزَة زائدةً . قال أبو حَنيفَة : الإذْخِرُ : له أصل مُنْدَفنُ دَقَاقٌ دَفْرُ الرِّيــج ، وهو مُثــل أَسَلِ السكُولان إلاَّ أنَّـه أعـرضُ وأصغَـرُ كُعُوباً ، وله تُمرةً كأُنها مَكَاسحُ القَصَب إِلاَّ أَنَّهَا أَرَقُ وأَصْغُـر [وهو يُشْبِه في نَبَاته الغَرَزَ] (١) يُطْجَن فيكَنْخُل في الطِّيبِ، يَنْبُت في الحُزُونِ والسُّهُولِ وقَلَّمُ النَّبُتُ الإِذْخَرَةَ مُفْرَدَّةً ، ولذَّلك

(١) زيادة من السان يوريدها ما في كتاب النبات لأبي حنيفة

قال أَبُو كَبِيسر الهُذَلِسيُّ :

وأَخُو الأَبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُولَهُ كَالْإِذْخِرِ (١) تَلَى شُفَاعِماً حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ (١) قال : وإذا جَفَّ الإِذْخِرُ الْبَيْضُ.

ومن الغَرِيب ما في مَشَارِق القَاضِي عِيَاضِ أَنَّ الإِذْخِرِ هَمْزَتُهَا أَصْلِيَّة ، وأَن وَأَنْ وَزُنْسه فِعْلِلُ ، وليس بشبت وإن وافقه تِلْمِيده في المطالع ، قاله شَيخُدا .

(و) ذَخِرٌ ، (ككَتِفٍ: جَبَلٌ باليَمَنِ) (و) من المَجَاز قولهم : مَلاَّت الدَّابَّةُ مَذَاخِرَهَا . (المَذَاخِرُ : الأَجْوَافُ والأَمْعَاءُ والعُرُوقُ).

(و) قدال الأصمعي : المَذَاخِر : (أَسَافِلُ البطْنِ) . يقال : فُلانُ مسلاً مَذَاخِرَه ، إذا مَلاً أَسَافِلَ بَطْنِه . ويقال للدَّابَة إذا شَبِعَت : قد مَلاَّت مَذَاخِرَهَا : وهو مَجَازً . قال الرَّاعِي :

حَتَّى إِذَا قَتَلَتْ أَدْنَـٰنِي الغَلِيلِ وَلَمْ تَمْلاً مَذَاخِرَهَا للرِّيِّ وَالصَّــدَرِ (٢)

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٠٨٣ واللسان.

<sup>(</sup>٢) اللسآن والأساس.

وقال أيضاً:

فلمًّا سَقَيْنَاهَا الْعَكِيسَ تَمَذَّحَـتَ مَذَاخِرُهَا وَازْدَادَ رَشْحًا وَرِيادُهَا (١) ويُروَى: خَوَاصِرُهَا .

وقرأت في كتاب الحَمَاسَة لأبسى تَمَّام: : تَملَّاتْ ، بسدل تَمَذَّحَتْ . ومَذَاكِرُها ، بدل مَذاخِرُها ، وارفضً بدل ازداد ، وهسى قصيدة طويلة يُخَاطِب بها ابنَ عَمَّه خنزرَ بنأرْقَمَ .

وفى الأساس: مذَاخِــرْ الدَّابَّــة: المَواضِـع التَّى تَدَّخِــر فيهــا العَلَــفَ والمَاءَ من جَوْفِهــا. وتَمَلَّأَتْ مَذَاخِرْه: شَبِـعَ. وهــو مَجاز.

[] ومما يُسْتَدُرَك عليه :

ذَخَــرَ لنَفْسِه حَدِيثاً حَسَناً: أَبقاه. وهــو مَجــاز .

والمِذْخَر . كَمِنْبر (٢) : العَفِــج . وفُلاَنُ ما يَذَخِر نَصْحــاً .

وجعلَ مالَه ذُخْرًا عند الله وذَخِيرةً وأعمدالُ المؤمِن ذَخَائِد .

ومَلاَّ لنا في مَذاخِره عَدَاوَةً. وكلّ ذَلك مَجاز. كما في الأَساسِ وغَيْره.

وذخير بن شجنان: بطن من الصَّدِفِ.

وبَحِيسر بسن ذَاخِسرِ بسن عامِسر المَعَافِسريّ ، رَوَى عنسه ابنه على ، وابن أخيسه بَحِيسرُ بنْ يَسزِيد بن ذاخِر ، حَدَّت بمصر

وذاخِرْ بنْ بَهْشَم الأَصْبحى، شَهِد فتح مصر، وابنه الحدرث بن ذاخِر وَلِي شُرْطَة مِصْرَ لَعَبْد العَزِيدِ بن مَرْوَانَ .

ومُذَيْخِرَةُ. بالضَّمِّ: قَرْيَة باليَمَن من أعسسالَ الحَدِين ، وبها تُوفِّسيَ الأَمِيسرُ ضِياءُ الإِسلام إِسماعيسلُ بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن المَنْصُور بالله القاسِم الحَسَنيّ ، غُرّة اليمن .

[ذرر] •

(الذَّرُّ: صِغَارُ النَّمْلِ. و) قال

 <sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح ومنة (مدح) ومدة (مدح) وفي مادة (عكس) في اللمت نسب لأبي منصور الأمدى وصحح الزبيدي فيها نسبته إلى الراعي .
 (۲) في اللمان والمَدَّخَر العقج .

نَعْلَب: إِنَّ (مِائَةٌ منها زِنَةٌ حَبَّة) من (شَعِيرٍ)، فَكَأَنَّهَا جُزْءٌ من مِائَةٍ.

قال شَيْخُنَا: ورأيْت في فَتَاوى ابن حَجَر المَكِّيِّ نقلاً عن النَّلِسابُورِيّ : سَبْعُسون ذَرَّةً تَزنُ جَناحَ بُعُوضة، وسَبْعُسون جَناحَ بَعُوضة تُزِن حَبَّةً . انتهى . وقيل : الذُّرَّة ليس لها وَزُنَّ ، ويُسراد بها ما يُركى في شُعاع الشُّمْسِ الدَّاخلِ في النَّافِذة . ومنه سُمِّى الرجـلُ وكُنيَ . وفي حديـث جُبَيْر بنِ مُطْعِم: «رأيتُ يَهٰومَ خُنيْن شيئاً أسودَ يَنْزِل من السماء، فوقَـعَ على الأرض، فدرب مثل اللَّر ، وهَزَم اللهُ المُشْركين » قالو: الذَّرِّ : النَّمْــلُ الأَحْمَـرُ الصَّغيـر، (الواحلِـدَةُ ذَرَّةً) قلْت: فيه مُخَالَفه للصطلاحه ، وسُبْحَان من لا يَسْهُــو ، وقد تقــدمت الإشارة إليه مرارًا.

(و) الذَّرُّ: (تَفرِيقُ الحَبُّ والْملْحِ وَتَبْدِيدُها، ذَرَّ الشَّيَّ يَذُرُّه ذَرًّا : أَخذَهُ بِأَطْسرَاف أَصابِعه ثم نَثَرَه عسلى الشَّيْء ، وذَرَّه يَذُرُّه ، إذا بَدَّدَه . وذُرَّ : بُدِّدَ .

وفى الأساس: ذرَّ المِلْتَ على اللَّدِيد: فَرَّ قَهَ فيه ، اللَّحْم والفُلْفُلَ على التَّرِيد: فَرَّقه فيه ، وذرَّ الحَبَّ فى الأرض: بَذَرَه ، انتهى . وفي حَدِيث عُمَر رضي الله عنه: (فُرِّي أَحِرَّ لك » ، أَي ذُرِّي الدَّقيق في القيدِ لأَعمل لك حَرِيرةً . وقد تقدم القيدِ لأَعمل لك حَرِيرةً . وقد تقدم في «حرر» . (كالذَّرْذَرة) .

(و) الذَّرُّ: (طَرْحُ الذَّرُورِ فَ العَيْن)، يقال: ذَرَرْتُ عَيْنَه إِذَا دَاوِيْتَها بِـه. وذَرَّ عينَه بالذَّرورِ يَذُرُّها ذَرًّا: كَحَلَها.

(و) من المَجَازِ الذّرُ (النّسُرُ) . يقال : ذَرَّ اللهُ الخَلْقُ في الأَرْضِ ذَرًا أَى نَشَرُهم ، ومنه الذُّريَّة ، كَمَا سَيَأْتي . وَأَبُو ذَرِّ جُنْدَبُ بِنُ جُنَادَةً) الغِفَارِيّ ، وهو الأَصَحِ ، وقيل : الغِفَارِيّ ، وهو الأَصَحِ ، وقيل : يُزيد بنُ عَبْد الله ، أو يَزيد بنُ بَنَ سَكَن ، يُزيد بنُ سَكَن ، وقيل : جُنْدَبُ بنُ سَكن ، وقيل : خَلْف بنُ عَبْد الله ، من وقيل : خَلْف بنُ عَبْد الله ، من وقيل : خَلْف بنُ عَبْد الله ، من السّابِقيل : خَلْف بنُ عَبْد الله ، من السّابِقيل : خَلْف بنُ عَبْد الله ، من وكذا أَمْ ذَرً الله ، فَرَّ وأَخْتُه . وكذا أَمْ أَبِي ذَرُ وأَخْتُه .

(وأَبــو ذَرَّةَ الحـارِثُ بنُ مُعَـادٍ)

الحرْمَازِيّ، ذَكَره الدُّولابِيّ وغَيْرُه في الأَسْمَاءِ والسَكُنَسِيّ ، شَهِسَدَ أُحُدًا:

(صحابِيّونَ). (وأَبُوذَرَّةَ الهُذَلِيَّ : شَاعِرٌ) من بنى صَاهِلةً بنِ كَاهِلٍ، أَخُوو بَنِي مَازِنِ بن مُعاوِية بنِ تَمِيم بنِ سَعْد بن مُذَيْل . قال السُّكَرى : هَكذا بالمُعْجَمَة في شَرْح الدِّيوان ، (أَو هُوَ) أَبوودُرَّة ، في شَرْح الدِّيوان ، (أَو هُوَ) أَبودُرَّة ، (بضَمَّ الدَّالِ المهملةِ) ، حَكَاه الأَصمَعِيّ.

(والذَّرُورُ). كَصَبور: (مَا يُذَرُّ فِي العَيْنِ) وعلى القَرْحِ مِن دَوَاءٍ يابِسٍ. وفي الحديث «تَكْتَحِلِ المُحِدُّ بِالذَّرُ ور

(و) الذَّرُورُ: (عِطْرٌ) يُجَاءُ به من الهِنْد، (كالذَّرِيرَةِ)، وهـو ماانْتُحِت مَـن قَصَبِ الطِّيب، وقيل: هـو نَوْعٌ من الطِّيب مَجْمُوع من أَخْلاط. وبه فُسَّر حَدِيب مُجْمُوع من أَخْلاط. وبه فُسَّر حَدِيب مُ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عنها: « طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم لإخرامه بذريرة ». (ج) عليه وسلّم لإخرامه بذريرة ». (ج) أي جَمْع الذَّرُورِ (أَذِرَّةُ).

(والذُّرِيَّةُ)، فُعْلِيَّة من السذَّرِّ، وهسو النَّشْرِ أَو النَّمْسُلِ الصَّغَارِ، وهسو

بِالضَّمَّ ، وكان قِيساسُه الفَتْسِع ، للَّحِسَى إلاَّ لَكِنَّهُ نَسَبُ شَاذٌ لَم يَجِسَى إلاَّ مَضْمُومَ الأَوَّل ، ونَظَره شيخُنَابِدُهْرِيَّ وسُهْلِيَّ ، (ويُكْسَرُ) ، وأَجْمَع القُرَّاءُ على تَرْك الهَمْز فيها .

وقال بعضُ النَّحْوِييِّن: أَصْلُهَا ذُرُّورَة على فُعْلُولَة ولَكِن التَّضْعِيف للَّاكِثُر أَبْدِل مِن الرَّاءِ الأَّحِيسرَة ياءً. لا كَثُر أَبْدِل مِن الرَّاءِ الأَّحِيسرَة ياءً. فصارَت ذُرُّويَةً. ثم أُدغمت الواوُ في الياء فصارت ذُرِيَّة. قال الأَزْهَرِيّ: وقَوْلُ مَنْ قال إنه فُعْلِيّة أَقْيَسُ وأَجُودُ وقُولُ مَنْ قال إنه فُعْلِيّة أَقْيَسُ وأَجُودُ عِنْد النَّحْوِيِّين . وقال اللَّيْثُ: ذُرِيّة فُعُلِيّة ، والأَصلمن فُعُلِيّة ، والأَصلمن فُعُلِيّة ، والأَصلمن اللَّيْدُ ، وهو النَّكاح .

والذّريّة: (وَلَـدُ الرَّجُـلِ). قال شيخُنا: وقد يُطلقُ على الأصدول والوالدّين أيضاً، فهو من الأضداد، قالوا ومنه قولُه تَعَالَى: ﴿ وآيةٌ لهم أنّا حَمَلْنَا ذُرِيّتَهُم في الفُلْسِكِ المَشْحُونِ ﴾ (١) فتاًمَّل . (ج الذّريّاتُ والسذّرارِيُّ). وقال ابنُ الأَثِيسرِ:

<sup>(</sup>١) سورة آيس الآية ١١.

الذُّرِيَّة: اسمُ يَجمع نَسْلُ الإِنْسَانِ مِن ذَكَرٍ وأُنْثَسى، وأصلُها الهَمْز، للهَمْز، للهُمُوزة للهُمُ عَنْر مَهُمُوزة .

(و) في الحديث «أنسه رأى المسرأة مقتولة ، فقال الما كانت هذه تُقاتل المراد المحق خالدًا فقل له : لا تَقْتُل ذُريّة ولا عسيفاً » وقال ابن الأثيسر: المراد بها في هذا الحديث (النّساء) - لأجل المسرأة المقتولة . ومنه حديث عمر «حُجّوا بالذّرية لا تَأْكُلُوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعْنَاقها » أي حُجّوا بالنّساء . في أعْنَاقها » . أي حُجّوا بالنّساء . وضرب الأرباق وهي القُلائد مثلاً لمنا قُلدت أعناقها من وجُوب الحَج ، وقيل : كنى بها عن الأوزار - (للواحد والجميع ) .

(وِذَرَّ) يَنْرُ ، إِذَا (تَخَلَدَ . و) ذَرَّ البَقُلْ والشَّمْسُ : طَلَعَا) . وَفَ الأَساسِ فَرُ البَقُلُ والقَسْرُ نُ : طَلَعَ أَدْنَسَى شَيْءٍ ذَرَّ البَقْلُ والقَسْرُ نُ : طَلَعَ أَدْنَسَى شَيْءٍ من . وعن أبى زَيْد : ذَرَّ البَقْلُ إِذَا طلع من الأَرض . وذَرَّتِ الشمسُ تَذُرُ

ذُرُورًا : طَلَعَتْ وظَهَرَ تَ . وفي الأَساس : ذَرَّ قَـــرْنُ الشَّمْس . وهــو مَجاز .

وقيل: هسو أَوَّلُ طَلُوعِها: وشُرُوقُها على وشُرُوقُها: أَوَّلُ ما يَسقط أَصَوْوُهَا على الأَرض والشَّجَرِ وَكُذَّلكُ البَقْسَلُ والنَّبْتُ .

(و) ذَرَّت (الأَرْضُ النَّبُ سَتَ : أَطْلَعَتْ ، وقال السَّاجِعِ فَى مَطْرٍ : وَثَرْدُ يَذُرُّ بَقْلُهُ ولا يُقْرِح أَصلُ . يَعْنِى بِالثَّرْدِ المَطَرَ الضَّعِيفَ . قال ابنُ الأَعْرَانِيّ : يقال : أَصابَنا مَطَرُّ الْفَعِيفَ . قال ابنُ الأَعْرَانِيّ : يقال : أَصابَنا مَطَرُّ ذَرَّ بَقْلُهُ يَذُرُ . إِذَا طَلَعَ وظَهَر ، وذلك أَنه يَذُرُ مِن أَذْنَى مَطْرٍ قَدْزُ وَضَعِ الحَدْدُ ولا يُقرُّ مِن مَطَرٍ قَدْزُ وَضَعِ الحَدْدُ ولا يُقرَّ ولا يُقرِّ الذَّراع . المَقلُ إلا مِن قَدْرِ الذَّراع .

(و) يقال: ذرَّ (الرَّجلُ)، إِذَا (شابَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ، يَذَرُّ فِيهِ بِالفَتْسِح) كما نقلَه الصَّغَانَى، وهَنو (شَاذًّ)، وَوَجْهُ الشَّذُوذِ عَدَمْ حَرْفِ الحَلْقِ قِيسه، قال الشَّذُوذِ عَدَمْ حَرْفِ الحَلْقِ قِيسه، قال شيخنا: وإن صَحَ الفَتْسُحِ فِلا بُسدُ من السَّخِنا: وإن صَحَ الفَتْسُحِ فِلا بُسدُ من السَّخِنا وإن صَحَ الفَتْسُحِ فِلا بُسدَ من السَّخِنا وإن صَحَ الفَتْسُحِ فَلا بُسَالًا فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ فِي المَاضِي ، وقد المَاضِي ، وقد المَاضِي المَاضِي ، وقد المَاضِي المَاضِي المَاضِي ، وقد المَاضِي المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي ، وقد المَاضِي المَاضِي المُنْسِقِيقِ المَاضِي المُنْ المَاضِي ، وقد المَاضِي المُنْ المَاضِي ، وقد المَاضِي المَاضِي ، وقد المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي ، وقد المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي السَّلَمُ المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المُنْ المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي المَاضِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المَاضِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَاضِي المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْ

(والذَّرُّ ذَارُ) ، بِالفَتْـــِج : (المِكْثَارُ) . كالثَّرثَــار .

(و) ذَرْزَارٌ : ( لَقَبُّ رَجُّـل ) من العَــرَب .

(والذُّرَارَة ، بالضَّمّ : ما تَناثَـرَ من الذَّرُورِ ) .

قال الزَّمَخْشَرِيّ: ذُرَارَةُ الطِّيب: ما تَنَاثَر منه (۱) إذا ذَرَرْته، ومنه قيسل لِصغار النَّمْل وللمُنْبَثُ في الهَبَاءِ: النَّمْل وللمُنْبَثُ في الهَبَاءِ: النَّرْ، كأنها طاقاتُ الشيء المَنْرُور، وكَندا(۱) ذَرَّات الذَّهَا.

(والذَّرِّيُّ ). بالفَتح وياءِ النَّسْبَة فى آخره (: السَّيفُ الكَثِيرُ المَاءِ)، كَأَنَّه منْسوب إلى الذَّرِّ وهـو النَّمْل.

(و) من المَجَاز: مَا أَبْيَنَ ذَرِّيَّ فَرَّيَّ مَا أَبْيَنَ ذَرِّيً سَيْفِه، أَى (فِرنْدَه ومَاءَهُ) (٣) يُشَّبِهَان في

الصَّفاءِ بمَدَبِّ النَّمْلِ والذَّرِّ. وأَنشد أَبو سَعِيد :

وتُخْرِجُ منه ضَرَّةُ اليَوْمِ مَصْدَقاً وطُولُ السُّرَى ذَرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ<sup>(۱)</sup>

يقول: إذا أَضَدرَّت به شدَّة الْيَوْم أَخْرَجَتْ منه مَصْدَقً وصَبْرًا. وتَهَلَّلَ وَجُهُه كَأَنَّه ذَرِّيُّ سَيْفٍ.

وقال عبدُ الله بنُّ سَبْرَة :

كُلُّ يَنُوءُ عَاضِي الحَدِّ ذِي شُطَبِ جَلَّى الطَّبُعَا (٢) جَلَّى الطَّبُعَا (٢)

يعنى عن فِرِنْده ، ويُرْوَى بالـدَّالِ المَهْمَلَة ، وقَـد تَقَدَّم .

(والنَّرَارُ . بالكَسْر : الغَضَبُ والإِعْرَاضُ) والإِنسكَار ، عن تَعْلَسب . وأَنْشَدَ لَكُثَيِّسر :

وفِيهَا عـلى أَنَّ الفُؤَادَ يُحِبُّهَــا صُــدُودٌ إِذَا لاَقَيتُهُـا وذِرَارُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) في الأساس «وهذه ذرارة الطيب وغيره وهي ستناثر ... م

<sup>(</sup>٢) في الأساس ؛ وكذلك .

 <sup>(</sup>٣) سياق القاموس برفعهيسا ۾ وفيرنده وماره ۽ أما الشيارج فأدخل على الجملة صيغة التمحب فصمت .

<sup>(</sup>۱) اسدن و تتكمنة وفي الأصل به ضرَّة الشَّمْس به . وبهمش مطبوع التنج به قوله ، ضرة الشمس ، كذا بخفه ، والدى في اللمدن والتكملة ضرة اليوم ، وهو مناسب لما ذكره بعد ، زاد في اللمان : ويروى دُرِّي عَاضَالٍ .

<sup>. &</sup>lt;u>0\_f</u> (t)

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣١/١ واللسان .

وقال أَبو زَيْد: في فُلانٌ ذِرَارٌ ، أَي إِعـراضٌ غَضَبـاً كذِرَارٍ النَّاقَةِ .

(و) قال الفَرَّاءُ: (ذَارَّتِ النَّاقَةُ)

تَذَارُّ (مُذَارَّةً وذِرَارًا)، أَى (سَاءَ خُلُقُهَا
وهِلَ مُلْدَارَّةً وذِرَارًا)، أَى (سَاءَ خُلُقُهَا
وهِلَ مُلْدَارُّ). قال : ومنه قَلْوُلُ
الخُطَيئة :

وكُنْتُ كذَاتِ البَعْلِ ذَارَتْ بِأَنْفِهَا فَمِن ذَاكَ تَبْغِلَى غيرَهُ وتُهَاجِرُهُ (١) إلا أَنَّله خَفَّفُه للضَّلْورَة .

قال ابنُ بَرِّى: بَيْتُ الخُطَيْنَةُ شَاهِدُ عَلَى ذَارَتُ النَّاقَةُ بِأَنْفُهَا إِذَا عَطَفَتَ عَلَى ذَارَتُ النَّاقَةُ بِأَنْفُهَا إِذَا عَطَفَتَ على وَلِد غَيْرِهَا ، وأصلُه ذَارَّت فخفَّفَه ، وهمو ذَارَت بِأَنْفُها . والبَيْت :

وكنتُ كَذَاتِ البَوِّ ذَارِتُ بِأَنْفِهَا فَمِنْ ذَاكَ تَبْغِلَى بُعْدَهِ وَتُهَاجِلُه

قال ذلك يَهْجُو به الزِّبْرِقَانَ. ويَمْدح آل شَمَّاسِ بن لأَيْ . أَلاَ تراه يَقُول بعد هٰذا :

فدَعْ عنك شَمَّاسَ بنَ لأَيْ فإنَّهمْ مَنْ تُكَاثِرُه مَوَالِيك أَو كَاثِرْ بهمْ مَنْ تُكَاثِرُه

مبع نـ ١٠ والصحح واللسان وكذلك ما يأتى بعد ذلك

وقد قيل في ذَارَتْ غيرُ ما ذَكرَه الجَوْهَرِيّ، وهو أَن يكون أَصْلُه ذَاعَرَتْ ، ومنه قيسل لهذه المَرْأَةِ : فَاعَرَتْ ، وهنه قيسل لهذه المَرْأَةِ : مُنذَائِر ، وهن النَّتِي تَرْأَمُ بأَنفِهَا مُنذَائِر ، وهن النَّتِي تَرْأَمُ بأَنفِها ، فهن تَنفسرُ عَنْه ، ولا يَصْدُق حُبُّها ، فهن تَنفسرُ عَنْه ، والبَوَّ : جِلْد الحُوارِ يُحْشَى ثُمَاماً ويُقام حَوْل النَّاقَة لتَدرَّ عليه ، وقد ويُقام حَوْل النَّاقَة لتَدرَّ عليه ، وقد سبق الحكلام في ذلك ،

(والمِذَرَّةُ)، بالكَسْر: (آلةٌ بُلِذَرُّ بها الحَلِبُّ)، أَى يُبَلَدَّد ويُفَلِزَّق، كالمِبْذَرةِ آلةِ البَدْرِ.

[] ومما يستدرك عليه:

يُوسُف بن أَبِي ذَرَّة : مُحَدِّث رَوَى عن عَمْرِو بنِ أُمَيَّة في بلوغ التَّسْعِين، وَكَرَه ابن نُقُطَة .

وأُمُّ ذَرَّة التي رَوَى عنْهَا مُحَمَّد بنُ المُنْكَدِر: صَحَابِيّة . وذَرَّةُ: مَوْلاة ابن عبّاس ، وذَرَّة بنت مُعَاذ: مُحدِّثات .

### [ ذعر] \*

(الذُّعْــرُ، بالضَّمِّ: الْخَوْفُ)والفَزَّعُ، وهو الاسم . و(ذُعِرَ) فلانٌ، (كُعُنِيَ)،

ذَعْرًا (فهو مَذْعــورٌ)، أَى أَخِيــف، (و) الذَّعْر، (بالفَتْــح: التَّخْـويفْ. كالإِذعــارِ)، وهذه عن ابن بُــزُرْج. وأَنْشَد:

غَيْرَان شَمَّصَهُ الوُشَاةُ فأَذْعَسروا وَحْشاً علَيكَ وَجَدْتُهُنَّ سُكُونَا (١)

(والفعْلُ) ذَعَرَ، (كَجَعَل). يقال: ذَعَرَه يَذُعَره ذَعْراً فانْ أَعَرَ، وهو مُنْدعرٌ، وأَذْعَره كلاهما: أَفْزَعَه مُنْدعرٌ، وأَذْعَره كلاهما: أَفْزَعَه وصَيَّره إلى الذَّعْرِ، وأَنْشَد ابنُ الأَعْرَابيّ.

ومِثْل الدِّي لاقَيْتَ إِن كُنْتَ صادقاً من الشَّرُّ يَوماً من خَلِيلِكَ أَذْعَرَا (٢)

وفى حديث حُذَيْفة قال له لَيْلَة الأَّحْزَاب: "قم فَأْتِ القَوْمَ ولاتَذْ عَرْهُم عَلَى "، يَعْنَى قُرَيْشاً. أَى لاتُفزِعْهُم عَلَى "، يَعْنِى قُرَيْشاً. أَى لاتُفزِعْهُم يريد لا تُعْلِمْهُم بنَفْسك وامْشِ فى يريد لا تُعْلِمْهُم بنَفْسك وامْشِ فى خُفْيَة لِتَلَّ يَنْفُرُوا منك. وفى حديث نائل مَوْلَى عُثْمَانَ "ونحن نَتَرامَى نائل مَوْلَى عُثْمَانَ "ونحن نَتَرامَى بالحَنْظُل فما يَزِيدُنا عُمَرُ عَلى أَن بالحَنْظُل فما يَزِيدُنا عُمَرُ عَلى أَن يَقُول كَذَاك لا تَنْعُرُوا عَلَيْنَا "، أَى يَقُول كَذَاك لا تَنْعُرُوا عَلَيْنَا "، أَى

لا تُنَفِّرُوا علينا إِبِلَنا. وقوله: كَذَاك. أَى حَسْبُكم .

(و) الذَّعَرُ . (بالتَّحْرِيكِ : الدَّهَشُ) من الحَيَاءِ ، عن ابْن الأَعْرَابِيّ .

(و) الذَّعَرُ ، كَصُرَه : الأَمرُ اللَّمَخُوفُ) ، كذا في التَّكْمِلَة ، والذي في التَّكْمِلَة ، والذي في التَّهْذِيب : أَمْرٌ ذُعَرٌ : مَخُوف ، على التَّهْذِيب ، ومُقْتَضَاه أَن يَكُون كَتَيْفٍ . النَّسَب ، ومُقْتَضَاه أَن يَكُون كَتَيْفٍ . كما هـو ظَاهِرٌ .

(وَ) الذُّعَرَة . (كَتُؤَدَة : طائسرٌ). وفي التَّهْذِيسِب : طُوَيْئِسِرَةٌ (تسكونُ في الشَّجَرِ تَهُزُّ ذَنبَها دَائِماً) لا تَراهَا أَبدًا اللَّهَ مَذْعُورَةً .

(والذَّعُورُ). كَصَبُورِ: (المُتَذَّعُرِ). هَكَذَا فِي النَّسَخِ، وفي المحكم المُنْذَعِر. (و) الذَّعُورِ: (المرأةُ التي تُنْعَر من الرِّيبَةِ والسَّكَلامِ القَبِيسِجِ). قال: تنُولُ بمَعْرُوفِ الحَدِيثِ وإنْ تُرِدُ تَنُولُ بمَعْرُوفِ الحَدِيثِ وإنْ تُرِدُ سُوكَى ذَاكَ تُذْعَرْ مِنْكُ وهْيَ ذَعُورُ (۱) سُوكى ذَاكَ تُذْعَرْ مِنْكُ وهْيَ ذَعُورُ (۱) رَاقةٌ إذَا مُسَّ ضَرْعُها (و) الذَّعُورِ: (نَاقةٌ إذَا مُسَّ ضَرْعُها

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٢) الليان .

<sup>(</sup>١) السان والأساس ـ

غَارَّتْ) ، بتَشْدِيد الرَّاءِ ، هَكذا وَجَدْناه مَضْبُوطاً في الأُصدولِ الصَّحِيحَة

(وذو الأَّذْعارِ) لَقَبُ مَلِكِ من مُلُوك اليَمَن ، قيل: هو (تُبُّعُ) ، وقيل: هُــوَ عَمْــرُو بنُ أَبْرَهَـةً ذِي المَنَــارِ جَدّ تُبُّع ، كان على عَهْد سَيِّدنا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامِ أَو قَبْلَهُ بِقَليلِ ؛ وإنما لُقِّب به (لأَّنَّه) أَوْغَــِلَ في ديَار المغْرب و(سَبَى قوماً وَحشَةَ الأَشْكال) وُجُوهُها في صُدُورِهَا (فَذُاعِرَ مَنْهُـم الناس). فسُمِّى ذَا الأَّذْعَارِ . وبَعْدَه مُلَكت بِلْقيسِ صاحبَةُ إِسُلَيْمَانَ عليه السَّلامُ . وزَعَم ابنُ هشَّام أنها قَنَلَتْه بِحِيلَة . (أُو لأَنَّه حَمَلَ النَّسْنَاسَ إِلَى اليَّمَنِ فَذُعِرُوا منه )، وقال ابن هِشَام : سُمِّيَ به لـكَثْرَةِ ما ذُعرَ منه النَّــاسُ لَجَوْرِه ، وقــد ذِكَرَه ابنُ قُتُيْبَةً في المعارف وسَمَّاه العبد بن أَنْرُهُهُ .

(و) يقسال: (تَفَسرَّقُوا ذَعَارِيسرَ. كشَعَاريسرَ) وَزْنساً ومَعْنَى.

(والذُّعْرَة ، بالضَّم ) : الفُنْدُورة (١) ، وقيل : أُمَّ سُويْدٍ ، وهي (الإستُ ، كالذَّعْرَاءِ ) .

(و) يقال: (سَنَةٌ ذُعْرِيَّةٌ)، بالضَّمّ، أي (شَديدَةٌ).

(وذَعَارِيـــرُ الأَنْــفِ : مَا يَخْــرُ جُ منه كاللَّبَن) . نَقَلَه الصَّغَانيّ .

(والمَذْعُورةُ: الناقـةُ المَجْنُونةُ)، قال الصَّغَانِــي: هٰكذا تَقُولُه العرب، (كالمُذَعَّرةً)، يقال: نُوقٌ مُذَعَــرَةٌ، أَى بِهَا جُنُونٌ.

(ورجلٌ مُتَذَعِّرٌ: مُتَخَوِّفٌ)، وكذلك مُنْذَعِـر .

(ومالِكُ بنُ دُعْرٍ . بالدَّالِ المهملة) . وضَبَطَه ابنُ الجَـوَّانيّ النَّسَّابِة بالمُعْجَمَة . وقد سبق الكَلاَمُ عَلَيْه .

[] ومما يستدرك عليه :

الذُّعْرَة : الفَزْعة .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ( ذعر) : الفِنْسَلَدُوْرَةً . وَفَى ( فندر ) : ابن الأعراني : الغُنْدُورَةِ هَى أُم عَزِمْ وأُم سُوَيْدُ يَعَنْسِسَى السوأة .

ورجلٌ ذَاعِـرٌ وذُعَرَة وذُعْـرَة : ذو عُيُوبٍ . هُـكذا حَكاه كُرَاعٌ ، وذَكَرَه في هُـدا البـاب ، قال : وأما الـدَّاعِر فالخَبِيـثُ ، وقد تَقَدَم ذٰلك .

وأَبُو عَبْدِ الله مُحَسَّدُ بن عَمْرِو بنِ سُلِيْمَانَ ، يُعرَفُ بابْنِ أَبِسَى مَذْعُور . قال الدَّارقُطْنِسَى : ثِقَةً ، وروَى عنه المَحَامِلِيّ وغيرُه .

وسَنَةٌ ذُعْرِيّةٌ ، بالضَّمِّ ، أَى شَدِيدةٌ ، عن الصَّغَانِـي .

## [ ذغم ر] •

( الذُّغْمورُ ، بالغَيْن المعجمة ، كُعُصْفور) ، أهملَه الجوهريّ . وقال ابنُ الأَعرابِيّ : هو (الحَقُودُ الّذي لا يَنْحلُّ حِقْدُه) .

#### [] ومما يستدرك عليه :

الذَّغْمَرِيِّ بالفَتح: السَّيِّيُّ الخُلُقِ ، عن ابنِ الأَعْرابيِّ ، كذا في التَّهْذيب.

#### [ذفر] •

(الذَّفَـرُ ، مُحَـرَّكةً : شِـدَّةُ ذَكَاءِ

الرِّيح)، من طيب أو نَتْن، (كَالذَّفَرَةِ) مُحَرَّكَةً أَيضاً؛ (أَو يُخَصَّانِ برَائِحَة الإِبْطِ المُنْتِنِ)<sup>(۱)</sup>، عن اللَّحْيَانيَّ، وقد (ذَفِرَ، كَفَرِحَ)، يَذْفَرُ، (فهو ذَفِرُّ وأَذْفَرُ)، والأَنثَى ذَفِرَةً وذَفْرَاءً.

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيّ : الذَّفَسرُ : (النَّتْنُ) ، ولا يقال في شَيْءِ من الطِّيب إلاَّ في الْمِسْكِ وَحْدَه . قالت حُمَيْدَةُ بِنْتُ النَّعْمَان بنِ بَشِير الأَنْصَارِيّ :

له ذَفَرُ كَصُنَانِ التَّيُسِوِ سِ أَعْيَا على المِسْكِ والغَالِيَةُ (١) كذا قرأتُ في الحَمَاسة .

وقيل إِنَّ الذَّفَر يُطلَق على الطَّيِّب والسَّكرية ، ويُفَرَّق بينهما بِمَا يُضَافُ إليه ويُوصَف به ، وقال ابنُ سيده: الدَّفر ، بالدَّالِ المُهْمَلَة ، في النَّنْ خَاصَّةً ، والذَّفَسر: الصُّنَانُ وخُبْثُ الرِّيحِ ، رجل ذَفِرٌ وامرأَةً وَفُراء ، أَى لَهُم صُنَانُ وخُبْثُ رِيحٍ .

 <sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس ( النتنة ( ) .

 <sup>(</sup>٣) ثانى مقطوعة في باب الملح في الحدامة وم النسب إليها وإنما نسبت إليها في الأغانى في ترجمة أبيها النعداد ابن بشير .

(و) الذَّفَرُ: (مَاءُ الفَحْلِ)، نقله الصَّغَانِيِّ .

(ومِسْكُ أَذَفَرُ وذَفِرٌ): ذَكِيُّ الرِّيحِ (جَيِّدُ إِلَى الغَايَةِ)، وفي صِفَة الحَوْض: « وطِينُه مِسْكُ أَذْفَسرُ » وفي صِفـة الجَنَّة : « وتُرَابُها مِسْكُ أَذْفَرُ » . وقال ابن أَحْمَر:

بهَجْلٍ مِنْ قَسًا ذَفِرِ الخُزَامَى تَدَاعَى الجِرْبِياءُ به حَنْيِنَا (١)

أَى ذَكِيّ رِيعِ الخُزَامَى طَيِّبها.

(والذَّفْرَى ، بالحكسر) . من الناس و (من جميع الحيوان . ما من لدُن المَقَدُّ إلى نصف القَدَالُ ) . وقال القُتَيْبِيّ : هما ذِفْريانِ ، والمَقَدَّانِ القُتَيْبِيّ : هما ذِفْريانِ ، والمَقَدَّانِ وقيل : وهما أصولُ الأذنين : وقيل : الذِفْريان : الحيدان اللَّذَانِ عن يمين النَّقْرة وشِمالِها ، وقال : شَمِّ الذِّفْرَى : عن العنق من الإنسان ، عن عظم في أعلى العنق من الإنسان ، عن يمين النقرة وشِمالِها ، ( أو العَظم يمين النقرة وشِمالِها ، ( أو العَظم اللَّذُن ) . وقال اللَّيث : يمين النقرة وشِمالِها ، وقال اللَّيث : الشَّارِي من القَفَا هو المَوضع الذي الذَّوْرَى من القَفَا هو المَوضع الذي

(١) اللسان والمواد (قسأ ، فقأ ، جرب ، هجل ، قسو )

يَعْرَق من البَعِيسرخَلفَ الأَذن ، وهما ذِفْرَيانِ ، من كُلِّ شَيْءٍ ، (ج ذِفْرَيَاتُ ، وذُنْرَيَاتُ ، وذَفَرَيَاتُ ، وذَفَرَيَاتُ ، وذَفَارَى ) ، بفَتْسح الرَّاءِ ، وهذه الأَلف في تَقْديسرِ الانْقِلابِ عن اليَاءِ ، ومن في تَقْديسرِ الانْقِلابِ عن اليَاءِ ، ومن ثَمَّ قسال بعضُهم ذَفَارٍ ، مثل صَحَارٍ .

(و) في الصّحاح: (يقال: هٰدِهُ فَاسَرَى أَسِيلَةً)، يُؤنَّتُهَا، (غيرُ مُنوَّنَة ) وقد تُنَوق نُهُ في النَّكرة مُنوَّنة ، وقد تُنَوق نُه) في النَّكرة (وتُجْعَلُ الأَلِف للإِلْحاق بِدِرْهُم ) وهِجْرَع . قال سِيبَويه: وهي أَقلّهما.

(والذَّفِرُ، كَطِمِرُ: العَظِيمُ الذَّفْرَى مِن الإِيل، وهي) ذِفِرَةً، (بِهَاءٍ)، قاله من الإِيل، وهي) ذِفِرَةً، (بِهَاءٍ)، قاله أَبو زَيْد. واقْتَصَد أَبُ و عَمْرٍ وفقال : الذَّفِرُ : العَظيمُ مِن الإِيل. فقال : الذَّفِرُ من الإِيل. (و) قِيد أَن اللَّقِيد من الإِيل : اللَّقِيد من الإِيل : اللَّقِيد من الإِيل : اللَّقِيد أَن ، وتُفتيد (الصَّلْب الشَّدِيد أَن ، وتُفتيد الشَّدِيد أَن ، وتُفتيد اللَّهَ أَل : (و) قيل : الفَاء )، والحَش أَعْلَى . (و) قيل : النَّفِد أَن اللَّقِيد أَن النَّقِيد أَن الطَّوِيد أَن الطَّوِيد أَن التَّابُ الطَّوِيد أَنْ التَّابُ الطَّوِيد أَن التَّابُ الطَّود اللَّه المَا المَثْلُث ) .

(و)قيل: (اللَّـٰفِرَّةُ كَجِبِلَّة: النَّاقةُ

<sup>(</sup>١) في القاموس : الصلب والشديد :

النَّجِيبَة) الغَلِيظَةُ الرَّقَبَةِ . (و) الذَّفِرَةُ : (الحِمَارُ الغَلِيظُ) ، هَكذا في سَائِرِ الأُصول ، وهو خِلاف ما في أُمَّهات اللَّغَة . ناقة ذِفِرَّة ، وحمارٌ ذِفِرٌ وذِفَرُّ : صُلْبُ شديدٌ . وفي التَّكْملَة : الذِّفِسرُ كُفلِزٌ : الناقةُ النَّجِيبِيةُ ، والحِمَارِ الغَليِظُ ، وفي كلام المُصَنَّف مَحَالُ الغَليِظُ ، وفي كلام المُصَنَّف مَحَالُ تَأَمَّلُ .

(والذَّفْرَاءُ من السكتَانْبِ: السَّهِكَةُ) الرَّائِحَةِ (من الحَديدِ) والصَّدِئَةُ. وقال لَبِيدٌ يَصِف كَتيبةً ذاتَ دُرُوعٍ سَهِكَتْ من صَدَإِ الحَديدِ:

فَخْمَةً ذَفْراءً تُرْتَكِي بِالعُرَى قُرْدُمَانِيًا وتَرْكاً كالبَصَلْ (١)

ويُرْوَى بالدَّالِ المُهْمَلَة ، وقد تقدّم .

(و) الذَّفْرَاءُ: (بَقْلَةٌ رِبْعِيَّةٌ وَبُعِيَّةٌ وَاللَّفْرَاءُ : (بَقْلَةٌ رِبْعِيَّةٌ الْمَثِيَّةٌ البَرْدُ . واحِدَتها ذَفْراءَةُ . وفيل : هي عُشْبَةٌ خَبِيشَةُ الرِّيحِ لايكادُ المالُ يأْكُلُها . وقيل :

هي شَجَرة يقال لها عِطْرُ الأَمة . وقال أبو حَنيفة : هي ضَرْبُ من الحَمْضِ ، وقال مَرَّة : الذَّفْرَاءُ : عُشْبة خَضْراءُ تَرْتَفِع مِقْدَارَ الشِّبر ، مُدَوَّرَةُ الوَرَقِ ذَاتُ أَغْصَانِ ولا زَهْرَة لها ، وريحُها ريح الفُسَاء تُبخَّر الإبل ، وريحُها ريح الفُسَاء تُبخَّر الإبل ، وهي عليها حراص [ولا تَتَبيَّنُ تلك وهي عليها حراص [ولا تَتَبيَّنُ تلك الذَّفَرَةُ في اللَّبنِ] (١) وهي مُرَّةٌ ومنابِتُهَا الغَلْطُ ، وقد ذكرها أبو النَّجْم في الرِّياض فقال :

تَظَــلُّ حِفْــرَاهُ مِن التَّهْــدُّلِ فَى رَوْضِ ذَفْـراء ورُغْلِ مُخْجِـلِ(٢) فَى رَوْضَـةُ مَذْفُورَةٌ: كثيــرَتُهَـا أَى الذَّفْرَاء، ونَصُّ الصَّغَانِــيّ بخَطِّه، روضَةٌ مَذْفُوراء: كثيــرَةُ الذَّفْرَاء.

(والذَّفِرَةُ، كَزَنِخَة: نَبَاتُ) يَنْبُتُ وَسُطَ العُشْبِ، وهَ وَلَيسلُ لِيسس بشَيءِ، يَنْبُتُ في الجَلَدِ على عِرْق بشَيءِ، يَنْبُتُ في الجَلَدِ على عِرْق واحد، لها ثَمَرَةٌ (٣) صَفْسراءُ تُشَاكِلُ الجَعْدَة في ربحها.

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان ومنه النقل والسكلام متصل .

 <sup>(</sup>۲) الطرائف الأدبية ۷۱ واللسان . وفي الأصل واللسان
 هنا « ورعل » والصواب من الطرائف ومادة رغل .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « له أمرة » و المثبت من اللسان .

 <sup>(</sup>۱) ديران لبيد ۱۹۱ واللسان والصحاح ومادة (قردم)
 وفي الجمهرة ۲/۲۵۲ صدره.

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان ومنه النقل والسكلام متصل .

(وخُلَیْدُ بنُ ذَفَرَةً ، محرَّکةً ، رَوَى ) عنه سَیْفُ بنُ عُمَرَ فی الفُت وح .

(وذَفِرانُ، بكسر الفاء: وادِ قُرْبَ وادِى الصَّفراءِ)، وقد جاءً فَرْبَ وادِى الصَّفراءِ)، وقد جاءً ذِكْرُه في حَدِيث مَسِيرِه إلى بَدْر: «ثُمَّ صَبِّ في ذَفِرَانَ » هَكذا ضَبطوه وفَسَّرُوه، (أو هو تَصْحِيفُ) من ابن إسحاق (لِدَقْرَانَ)، بالدَّال والقاف، نبه عليه الصَّغانِي.

(وذُو الذُّفْرَيْنِ، بالكسر: أبسو شَمْرِ بنُ سَلاَمَةَ الحِمْيَرِيّ)، هموبفتح الشَّينِ وكَسْرِ المِيم (١) نَقَله الصَّغَانيّ.

[] ومما يُسْتَدُّرك عليه :
رَوْضَةُ ذَفْراةُ كَذَلِك عليه الرِّيح .
وفَأْرةٌ ذَفْراءُ كَذَلِك . قال الراعيي وذَكَر إبلاً رَعَيت العُشْب وزَهْر ه وورَدَت فصدرت عن الماء . فكلَّما صدرت عن الماء . فكلَّما وفاحت منها رائحة طيبة فقال : لها فأرة ذَفْراءُ كُلَّ عَشَيّه فقال :

كما فَتَقَ الكَافُورَبِالمِسْكِ فاتِقَّهُ (٢)

واسْتَذْفَر بالأَمْر: اسْتَدَّ عَزْمُه عليه وصَلُبَ له. قال عَدِى بنُ الرِّقَاع (!): وصَلُبَ له. قال عَدِى بنُ الرِّقَاع (!): واستَذْفَرُوا بنَوًى حَذَّاءَ تَقَدْفُهُم أَ أَوَاهِم ساعَةَ انْطَلَقُوا (")

واستَذْفَرَت المَرْأَةُ : استثْفَرتْ .

وذَفِرَ النَّبْتُ، كَفَرِحَ: كَشُـر ﴿ عَنَ أَلْكُ وَأَنشد :

\* في وَرِسٍ من النَّجِيل قد ذَفِرْ (٣) \*

وقال أبسو حنيفة : قال أعرابي : كانت امرأة من موالى تقيف تزوجت في غامد في بني كثير ، فكانت تصبغ ثياب أولادها أبسدًا صفسراة ، فسموا بنسي ذَفْرَاء ، يُريسدون بذلك صفسرة نور الذفراء ، فهم إلى اليسوم يُعرَفُون ببنسي ذَفْرَاء .

#### [ذكر]\*

(الذِّكْرُ بالكَسْر: الحِفْظُ للشَّيْء) يَذْكُورُ وَ كَالتَّذْكَارِ) ، بَالْفَتْسَخ، يَذْكُورُه، (كالتَّذْكارِ) ، بَالْفَتْسَخ،

<sup>(1)</sup> ضبط القاموس : أبو شمر « تحت الشين كسرة وفوق الميم مكون» . وضبط الشارح يتفق نهم ضبط التكمله .

<sup>(</sup>۲) اللــان ,

 <sup>(</sup>١) ضبط في اللساذ منا ضبط خطأ بفتح الراء وتشديدالقاف وانصواب ما أثبتناه انظر مادة (رقع)

<sup>(</sup>٢) إلليان .

<sup>(</sup>۴) أُللَّمَانَ وَمَادَةً (وَرَسَ) :.

وهذه عن الصَّغَانِي، وهو تَفْعَال من الذِّكر . (و) الذِّكر : (الشَّيُ عُبَجْرِي الذِّكر : (الشَّيْ عُبَجْرِي على اللَّسَانِ)، ومنه قولهم : ذَكَرْت لفُلان حَديث كذا وكذا، أي قُلْتُه له ، وليس من الذِّكر بعد النِّسيان .وبه فُسِّر حَديث عُمَر رضى الله عنه : فُسِّر حَديث عُمَر رضى الله عنه : «ما حَلَفْت بها ذَاكِرًا ولا آثِرًا » أي ما تَكلّمت بها حَالِفاً .

ذَكَرَه يَذْكُره ذِكْرًا وذُكْرًا. الأَخِيرَة عن سِيبَوَيْه .

وقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ ﴾ (١) قال أَبُو إِسحاق: معناه ادْرُسُوا مَا فَيه.

وقال الراغب في المُفْردات، وتبعه المُصَنَف في البَصَائدر: الذِّكْر تسارةً يُرادُ به هَيْنَةً لِلْنَفْس بها يُمْكِن الإِنْسَانَ أَن يَحْفَظَ ما يَقْتَنِيه (٢) من المَعْرِفة ، وهو كالحِفْظ إلاّ أَن المَعْرِفة ، وهو كالحِفْظ إلاّ أَن الحِفْظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذِّكْر ليقال اعتباراً باحرازه، وتارةً يقال لحُضُور الشَّيْءِ القلب أَو القول.

ولهٰذا (١) قِيل: الــذُّكُــر ذِكْــرَانِ: [ذِكر] بالقَلْب، و[ذكر] باللسان.

وأورد ابن غازى المسيلي فى تفسيسر قوله تعالى : ﴿ اذْ كُسرُوا الله ذَكُسر الله ذكُسر الله فَيْسَه كَثِيسِرًا ﴾ (٢) الذّكر : نقيضه النّسيان ، لقوله تعالى : ﴿ وما أنسانيه النّسيَان أنْ أَذْكُرَه ﴾ (٣) والنّسيَان مَحَلّه القَلْب أَنْ أَذْكُرَه ﴾ (٣) والنّسيَان الضّدَيْن يَجِب أنّحادُ مَحَلّهما . الضّدَيْن يَجِب أنّحادُ مَحَلّهما . وقيل : هو ضِدُ الصّمْت ، والصّمْت مَحَلّه اللّسانُ . فَكذا ضِدُه وهذه مُحَلّه اللّسانُ . فَكذا ضِدُه وهذه وابن عَبْد السّلام ذَكرها الغرائي في المسالك وغيسره ، وأورده شيخنا المسالك وغيسره ، وأورده شيخنا مفصّلاً .

(و) من المَجاز: الذِّكْر: (الصِّيتُ)، قال ابنُ سِيده: يحكون في الخَيْسرِ والشَّر، (كالذُّكْرَةِ، بالضَّمِّ)، أي في نقيض النَّسيان وفي الصِّيت، لافي الصَّيت، لافي الصَّيت، لافي الصَّيت، لافي الصَّيت، لافي الصَّيت، وحُددَه كما زَعَمَه المُصَنَّف،

\*\*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «يمتنيه» والصواب من مفردات الراعب.

 <sup>(</sup>۱) في المفردات للراغب « ولذلك » والزيادة ، بعد منها

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة السكهف الآية ٦٣ .

واعترض عليه . أما الأول ، ففى المُحْكَم : الذِّكر والذِّكْرى بالكَسْر : نَقِيضُ النِّسْيَانِ ، وكذلك الذَّكْرَةُ ، قال كَعْبُ بنُ زُهَيْر :

أنَّى أَلَمَ بِكُ الخَيَالُ يُطِيفُ وَأَنَّى أَلَمُ وَمُطَافُهِ لِكَ ذُكْرَةٌ وَشُعُوفُ (١)

الشُّعُـوفُ: الوَلُـوعُ بالشيْءِ حَتَّى لا يَعْدِلَ عَنْه .

وأمًّا الثانى فقال أبو زَيْد فى كتابه الهوشن والبوثن: يقال : إِنَّ فُلاناً لرَجَال : إِنَّ فُلاناً لرَجَال لو كان له ذُكْرة . ألى ذِكْر ، ألى مِيت ألى عبيدة .

(و) من المَجَاز : الذِّكْر : (الشَّنَاءُ)، وَيَكُون فِي الخَيْرِ فَقَط، فَهُو تَخْصِيصُّ بعد تَعْمِيمِ ورجلٌ مَذْكُور أَى يُثْنَى عَليه بخَيْر.

(و) من المَجَاز : الذِّكْر : (الشَّرَفُ). وبه فُسِّر قولُه تعالى : ﴿ وانه لَذَكْرُ لكَ ولقَوْمِك ﴾ (٢) أى القُرْآن شُـرَفُ لك ولَقَوْمِك ﴾ (٢) أى القُرْآن شُـرَفُ لك ولَقَامُهُ مَا لَكُ وَرَفَعْنَا لَكَ

ذِكْرَك ﴾ (١) أى شَرَفَك . وقيل . وقيل . معناه : إذا ذُكِرْت ُ ذُكِرْت مَعِي . (و) النِّحاء ) الذِّكْر : (الصلاةُ لِله تَعَالَى والسِدُّعاء) الذِّكْر : (الصلاةُ لِله تَعَالَى والسِدُّعاء) إليه والثَّنَاء عليه . وفي الحديث الأنبياء عليهم السلام إذا حَزبَهم أمرٌ فَزعوا إلى الذِّكْر » أى إلى الصلاة يقومون فيصلُون . وقيال إلى الصلاة يقومون فيصلُون . وقيال أبو العبّاس : الذَّكْر : الطَّاعَة والشُّكْر ، والدَّعَاء ، والتَّسْبِيح ، وقراءة القرآن والدَّعاء ، والتَّسْبِيح ، وقراءة القرآن والثَّناء عليه وتَسْبِيح ، وتهليك والثَّناء عليه بجميع محامده .

(و) الذِّكُو : (الكتابُ) الذي (فيه تَفْصِيبُ الدِّينِ ووَضْعِ الملَلِ)، وكُلُّ كِتابٍ مِن الأَنْبِيَاءِ ذِكْرٌ، ومَنه وكُلُّ كِتابٍ مِن الأَنْبِيَاءِ ذِكْرٌ، ومَنه قولُه تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢) قال شيخُنا : وحُمِل لهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢) قال شيخُنا : وحُمِل على خُصُوص القرآنِ وَحْدَه أيضًا وصُحَحَ .

(و) الذَّكْر (٣) (مِنَ الرَّجالِ : القَوِيُّ الشَّمِورِ الشَّجَاعُ) الشَّهْمِ المَاضِيٰ في الأُممور

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١٣ واللسان والصحاح والألمِّاس.

٠ (٢) سورة الزخرف الآية ٤٤.

<sup>(</sup>١) سورة الانشراح الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آلاًية ٩ .

<sup>(</sup>٣) هكذا عطف صاحب القاموس على المسكسور الذال الساكن السكاف فعلق عليه الشارح .

(الأبيعة) الأنف، وهو مَجازً. هكذا في سَائِر الأصول ، ولاأَدْرِى كيف يَكُونُ ذٰلك . ومُقْتَضى سِياق ما في أمّهاتِ اللَّغِة أنه في الرجال والمَطَرِ ، والقول الذَّكر مُحَرَّكة لا غير ، يقال : رَجُلُ ذَكرٌ ، ومَطَرٌ ذَكرٌ وقولٌ ذَكرٌ . ومَطَرٌ ذَكرٌ وقولٌ ذَكرٌ . فليحقق ذٰلك ولا إخال المُصَنّف إلا غيال فليحقق ذٰلك ولا إخال المُصَنّف إلا خالف أو سَها ، وسبحانَ من لا يَسْهُو ، ولم يُنبِّه عليه شيخُنا أيضاً وهو منه عجيب .

(و) الذَّكَر (١) : ( من المَطَر : الوابِلُ الشَّدِيدُ) . قال الفرزْدَقُ :

فرُبَّ رَبِيعِ بِالبَلالِيقِ قد رَعَتْ بُمُسْتَنَّ أَغْياثٍ بُعَاقٍ ذُكُورُها (٢) وفي الأَساس: أَصابِت الأَرضَ ذُكُورُ

وفى الاساس: اصابت الارض د دور الأسنية ؛ وهى التى تَجِىء بالبَرْد الشَّديد وبالسَّيْل . وهو مَجاز .

(و) الذُّكر (٣) (مِنَ القَولِ: الصَّلبُ

المَتِينُ)، وكذا شِـعْر ذَكَرٌ ، أَى فَحْلٌ وهو مَجَاز .

(و) من المجاز أيضاً: ليى على هذا الأمرِ ذِكْرُ حَقَّ ، (ذِكْرُ الحَقَّ) ، بالكشر: (الصَّلَّ ) ، والجَمْع ذُكُورُ حُقَّ ، وتيل : ذُكُورُ حَقَّ . وعلى الثانى اقْتَصَسر الزَّمخْشرِيّ ، أي الصَّكُوكُ .

(وادَّكَرهُ)، واذَّكَرَه، (واذْدَكَرَه)، قَلَبوا تاءَ افْتَعَل فى هٰذا مــع الذَّال بغير إِدْغام، قال:

تُنْحِى على الشَّوْكِ جُرَازًا مِقْضَبَا والهَّمُّ تُذْرِيهِ اذْدِكارًا عَجَبَا (١)

قال ابن سِيده: أَمَّا اذَّكَرَ وادَّكَرَ وادْكَرَ فَإِيدَالَ إِدغَامٍ ، وهمى الذِّكْرِ والدِّكر ، لا رَأُوهَا قد انقلبتْ في ادَّكَر الَّذي هو الفَعْلَ المَاضِي قَلَبُوها في الذِّكْر (٢)

 <sup>(</sup>۱) هو في اللسان بفتح الذال والكاف وهــو ماســـق
 الشارح تبيــانه .

 <sup>(</sup>۲) الديوان ۲۰۳ و اللسان و التكملة .

<sup>(</sup>٣) مقتضى عطف القاموس أن يكون بكسر الذال وسكون السكاف ولسكن فى السان والتكملة ضبطه بفتحالذال وفتح السكاف .

<sup>(</sup>۱) اللمانوجاه بهامشه، ما ملخصه: الذي في شرح الأشهوف. و الهُسَرُّم تُلُدُّرِيه الْمُدْرِاء عجباً. أَنَى به شاهدا على جواز الاظهار بعد قلب تاه الافتعال دالا بعد الذال ، والهرم : نبت وشجر أو البقلة الحمقاء والضمير في تذريه الناقة ؛ واذدراه مفعول مطلق لتذريه موافق لمه في الاشتقاق .

<sup>(</sup>٢) في اللهان وقد انقلبت في اذكر . . . في ألد كره .

الذي هــو جَمْـع ذِكْرة .

(واسْتَذْكَرَه) كَاذَّكَره ، حَكَى هذه الأَّخيرة أَبو عُبَيْد عن أَبِسَى زَيْد، أَي الأَّخيرة أَبو عُبَيْد عن أَبِسَى زَيْد، أَي (تَذَكَّرَه) . فقال أَبو زَيْسَد: أَرتَمْتُ إِذَا رَبَطْتَ في إصبَعِه خَيْطاً يَسْتَذْكِر به حاجَتَه .

(وأذْكره إيّاه وذكره) تذكيسرا، (تقول: (والاشم الذّكري)، بالكسر. (تقول: ذكرته) تسذكرة ، و ( ذكري غيسر مُجْسراة ، وقولُه تعالى: ﴿ وذكري السم اللّهُ وْمنين ﴾ (١) الذّكري: (اسسم اللّهُ وْمنين ﴾ (١) الذّكري: (اسسم تقول: اتّقينت تقوي . قال الفسرّاء: تقول: الدّكري بمعنسي الذّكر، ويسكون الذّكري بمعنسي الذّكر، ويسكون ععني التّذكيس . في قول تعالى : ﴿ وذكر فإنّ الذّكري تنفع المؤمنيسن ﴾ (١) (و) قولُه تعالى في المؤمنيسن ﴾ (١) (و) قولُه تعالى في قولسي المؤمنيسن ﴾ (١) (و) قولُه تعالى في قولسي المؤمنيسن ﴾ (١) (و) قولُه تعالى في قولسي المؤمنيسن ﴾ (١) أي و ( عبرة لهم . و) قولُه تعالى : ﴿ رحْمةً منّا ( وذكر كالمُؤنسانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه تعالى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه يَعَالَى : ﴿ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ و (أنّي لَه قولُه يَعَالَى : ﴿ يَتَذَكّرُ الْإِنْسَانُ و (أنّي لَه الله يَهْ يَهُ وَلَه الله يَهْ يَعْمَا الله يَهْ يَهُ الله يَهْ يَعْمَا الله وَلَهُ يَعْمَا الله يَهْ يَعْمَا الله يَهْ يَهُ الله يَهْ يَعْمَا اللهُ يَهْ يَعْمَا الله يَهْ يَعْمَا الله يَهْ يَعْمَا الله يَهْ يَعْمَا الله يَهْ يَكُمُ الْإِنْسَانُ و (أنّي لَه الله يَهْ يَعْمَا الله يَعْمَا الله الله يَهْ يَهُ الله يَعْمَا الله يَعْمَا الْهُ يَعْمَا الله يَعْمَا الله يَعْمَا الله يَعْمَا الْعَالَةُ الْمُعْمَا الله يَعْمَا الله يَعْمَا الْهُ يَعْمَا الْهُ يَعْمَا الله يَعْمَا الْهُ يَعْمَا الْهُ يَعْمَا الْهُ يَعْمَا الْهُولُهُ الْعَمَا الْهُ يَعْمَا الْهُ الْعَمَا الْهَا الْعَمَا الْعَمَا الْهُ الْعَالِي الْعَمَا الْعَمَا الْعَمَا الْعَمَا الْعَمَا

الذِّكْرَى ﴾ (١) أَى يَتُوب. و (من أَيْن له التَّوْبَدة. و) قَوْلُه تعالى: ( ﴿ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ (٢) أَى يُذَكَّرون بالدَّارِ الآخرة ويُزهَّدُون في الدِّنْيَا)، ويجوز أَن ويُرَهَّدُون في الدِّنْيَا)، ويجوز أَن يحكون المَعْنَى يُكْثِرُون ذِكْرَ الآخرة، كما قَالَه المُصَنَّف في البَصَائر. وقوله تعالى: ( ﴿ فَأَنَّى لَهُم إِذَا جَاءَتُهُم فَي البَصَائر وقوله ذِكْراهُم ﴾ (٣) أَى فَكَيفً لهم إِذَا جَاءَتُهُم السَّاعَةُ بِذِكْراهم ) والمراد بها جَاءَتُهُم السَّاعَةُ بِذِكْراهم ) والمراد بها تذكرهم واتعاظهم ، أَى لا يَنْفعُهم يَوم تَذَكَّرهم واتعاظهم ، أَى لا يَنْفعُهم يَوم القيامة عند مُشاهَدة الأَهوال .

(و) يقال: اجعَلْه منك على ذُكْرٍ ، وذِكْرٍ ، معنَّى عـلى وذِكْرٍ ، معنَّــى . و(مــازالَ مِنِّى عــلى ذُكْرٍ ) ، بالضّم ، (ويُكْسَر ) ؛ والصَّـم أَعْلَى (أَى تَذَكُّرٍ ) .

وقال الفَرَّاءُ: الذِّكُر: مَا ذَكُرْتَهُ بِلِسَانِكُ وأَظْهَرْتُهُ . والذُّكُر بِالقَلْبِ . يقسال: مَا زَال مِنْي عَلَىٰ ذُكْرٍ ، أَى لَمَ يَقَالُ : مَا زَال مِنْي عَلَىٰ ذُكْرٍ ، أَى لَمَ أَنْسَهُ . واقتصر ثَعْلَبٌ في الفَصِيحِ عَلَى الضَّمِّ . وروَى بعض شُرَّاحِهُ الفَتْح

<sup>(</sup>١) ُ سورة الأعراف الآية ٣

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات الآية ه ه .

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٣٤.

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٪ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ١٨.

أيضاً، وهو غَرِيب. قال شارِحُه أبو جَعْفر اللَّبْلِيّ : يقال : أنتَ مِنِّى على ذُكْرٍ ، بالضَّمّ ، أى عَلَى بَالٍ ، عن ابْنِ السِّيد في مُثَلَّنِه . قال : وربما كسروا أوَّلَه . قال الأخطال :

و كُنْتُمْ إِذَا تَنَأَوْنَ عَنَّا تَعَرَّضَتْ خَيَالاَتُكُمْ أَو بِتُّ منكمْ على ذِكْرِ (١)

قال أَبُو جَعْفَر: وحَكَسَى اللَّغَتَيْسَنِ أَيْ اللَّعْتَيْسِنِ أَيْ أَيْ الْإِصلاح، عَن أَبِي عُبَيْدة . وكذلك حَسكَاهُمَا يُونُس في نَوادره .

وقال ثابِت فى لَحْنه: زَعمَ الأَحْمَرُ اللَّحْمَرُ النَّمَ في ذِكْر همى لُغَة قريشقال: وذَكْر، بالفتح أيضاً، لُغَة .

وحكى ابنُ سِيدَه أَنَّ رَبِيعَةَ تقول : اجعَلْه منك على دِكُوسِ بالدال غير معجمة ، واستَضْعَفَها .

وتفسير المُصَنَّف الذِّكْر بالتَّذَكُّر هُوَ الذَّي جَزَمَ به ابنُ هِشَام اللَّخْمِي في شَرْح الفَصِيح . ومَن فَسَّره بالبالِ

(ورَجلُّ ذَكُرُّ)(۱) بِفَتْح فسكون كما هو مُقْتَضَهِ اصْطِلاحه ، (وذَكُرُّ) ، بفتح فَضَمٌّ ، (وذَكِيرُّ) ، كأمير ، (وذكيرٌّ) ، كسكيت : ( ذو ذُكُرَ) ، أى صيت وشُهْرة أو افتخار ، الثّالِثة عن أبى زَيْد ، ويقال : رَجُل ذكيرٌ ، أى جَيِّدُ الذّكرِ والحِفْظِ ،

(والذَّكر) ، مُحَسرَّكةً : (خِلافُ الأُنثَى ، ج ذُكُورُو ذُكُورَةً) ، بضَمَهما ، الأُنثَى ، ج ذُكُورُو ذُكُورَةً) ، وهٰذه عن الصّغاني ، (وذكارُ وذكارُ وذكارُ ق) ، بكَسْرِهما ، (وذُكْرَانُ ) ، بالضّم ، وذكرانُ ) ، بالضّم ، (وذكرانُ ) ، بالضّم ؛ ليس في الكلام فعلل يُكسَر على فعل يُكسَر على فعلو وفُعلانِ إلا الذَّكر .

(و) الذَّكَر. من الإنسان: عُضْوَّ معروفُ ، وهو (العَصوْفُ) ، وهُ كذا ذَكَرَه الجوهريّ وغيره . قال شيخُنا: وهو من شَصرْجِ الظَّاهِرِ بالغَريب ، (ج ذُكُورٌ ، تحت الكاف (۱) في القاموس: « ذَكِرٌ « تحت الكاف

فإِنَّما فَسَّرَه بِالَّلازم ، كما قاله شيخُنا .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۹ .

ومَذَاكِيرٌ)، على غَيْر قِياسْ كأَنهـم فَرَّقُوا بين الذَّكر الذي هو الْفَحْل وبين الذُّكُر الدِّي هـو العُضُور وقـال الأُخفش: هو من الجَمْع الذي لَيْس له وَاحِد، مثل العَبَابِيدِ والأَبَابِيل.

وفي التهذيب: وجَمُّعُه الذِّبُّكَارَة: ومنر أَجْله يُسمَّى مَا يَليه المَلْاَ كيسر ، ولا يُفْرَد ،وإِن أُفرد فمُذَكَّر ا مثل مُقَدَّم ومَقَادِيم . وقال ابنُ سيده : والمَذَاكير وهو من بابِ مَحَاسِنَ وَملاَمِٰ عَ.

(و) الذَّكَر: (أَيْبَسُ الحَديد وأَجْـوَدُه) وأَشَدُّه . (كالـنَدَّكيـر). كأمير ، وهو خلافُ الأنيت ، وبذلك يُسمَّى السَّيْفُ مُذَكَّرًا.

(وذَكَرَهُ ذَكْرًا، بالفَتْعِ : ضَرَبَه على ذَكرِه) ، على قياس ما جُاءَ في هٰذَا الكاب .

(و) ذَكَرَ (فُلاَنةَ ذَكْرًا، لِبالفَتْحِ: (خَطَبَهَا أَو تَعَرَّضَ لخطْبَتها) . وبــه فُسِّر حَديث عَلَى : " إِنَّ غُليًّا يَذْكُر

فَاطِمَةً » أَى يَخْطُبُها ، وقيل : يتَعَرَّض لخطبتها.

(و) ذَكَرَ (حَقَّه) ذَكُــرًا: (حَفظُه ولم يُضَيِّعُمه ) . وبنه فُسِّر قَنُولُه تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم ﴾ (١) ، أَى احْفَظُوهَا ولا تُضَيِّعُوا شُكْرَهَا كَما يقول العَرَبِيّ لصاحبه : اذْكُرْ حَقِّي علينك، أَى احفظهُ ولا تُضَيِّعُهُ .

(وامرأَةُ ذَكرَةُ)، كَفَرْحة، (ومُذَكَّرةٌ ومُتَذَكِّرَةً). أَي (مُتَشَبِّهَةٌ بِأَلَدُّكُور). قال بعضهم: «إِيَّاكم وكُلَّ ذَكَسرَة مُذَكَّرة ، شَوْهَاء فَوْهَاء ، تُبطل الحَقّ بِالبُكَاءِ، لا تَأْكُل من قلَّة ، ولا تَعْتَذِر من علَّة . إِن أَقْبَلَت أَعْصَفَت . وإن أَدْبَرَتْ أَغْبَــرَتْ \» . ولمن ذلك : ناقةً مُذَكِّرَة : مُشَبَّهُ فَ بِالجَمْلِ فِي الخَلْق والخُلُق . قال ذو الزُّمَّة :

مُذَكَّرَةٌ حَرْفُ سِنَادٌ نَشُلُهُ \_\_\_\_ا وَظِيفٌ أَرَحُ الخَطْو ظُمْآنُ سَهُوَقُ (٢) ونَقَل الصِّغَاني : يقال : امر أَةٌ مُذَكَّرةً ،

 <sup>(</sup>۱) سورة البقرة الآية (۲۳) .
 (۲) ديوانه ۴۹۵ برواية «جمالية حرف . . . . « والشاهد

إِذَا أَشْبَهَت في شَمَائِلها الرَّجُلَ لا في خِلْقَتِهَا ، بخلاف النَّاقَة المُذَكَّرة .

(وأَذْكَرَتُ ) المرأةُ وغَيرُهَا: (وَلَدَت ذَكَرًا) . وفي اللَّعاءِ للحُبْلَى: أَذْكَرَتْ وأَيْسَرَتْ ، أَى وَلدَت ذَكَرًا ويُسِّرَ عليها، (وهي مُذْكِرٌ) . إذا ولَدت ذَكَرًا، (و) إذا كان ذلك لها عادةً فهي (مِذْكارٌ)، وكذلك الرَّجلِ أيضاً مِذْكارٌ، قال رُوْبة:

إِنَّ تَمِيماً كَان قَهْباً مِنْ عَادُ أَرْأَسَ مِذْكَارًا كَثيرَ الأَوْلادُ (١)

وفى الحَديث: «إذا غَلَب ماءُ الرَّجل ماءُ الرَّجل ماء الرَّجل ماء المراَة أذْكرا »، أى ولَدَا ذَكرا »، أى ولَدَا ذَكرا ، وفى رواية «إذا سَبَقَ ماءُ الرجل ماء المرأة أذكرت بإذنالله » أى ولدَتْه ذَكرًا . وفى حديث عُمر: «هبِلَت أُمُّه (٢) . لقد أَذْكرَت به »، أى جاءت به « ذَكرًا جُلْدًا .

(والذُّكُـرَة، بالضَّمَّ: قِطْعَـةٌ مـن

الفُسولاذِ) تُسزَاد (في رأس الفَسأسِ وغيسرِه . و) يقال ذهبَستْ ذُكْرةً السّيف : الذُّكْرة (من الرَّجالِ والسيف : حِدَّتُهُما . وهو) مَجَاز . وفي الحَديث «أَنَّه كان يَطُوف في لَيْلَة على نِسَائه ويغتسل من كلِّ وَاحِدة منهن ، ويغتسل من كلِّ وَاحِدة منهن ، غُسْلاً فسُسْلِ عن ذٰلِك فقال : إنَّه غُسْلاً فسُسْلِ عن ذٰلِك فقال : إنَّه (أَذْكرُ » منه )(۱) أي (أَحَدُ) .

(وذُكُورَةُ الطِّيبِ) وذِكَارَتُه، بالكَسْر، وذُكُورَة: (ما) يَصْلُح للرِّجال دُونَ النِّسَاءِ، وهو الذي (ليس للرِّجال دُونَ النِّسَاءِ، وهو الذي (ليس له رَدْعٌ)، أي لَوْن يَنفُضُ، كالمِسْك والعُودِ والكَافُورِ والغَالِيَةِ والذَّرِيرَة . وفي حديث عائِشَةَ «أَنَّه كان يتَطَيَّب بذِكَارَةِ الطِّيبِ ، وفي حديث آخر بذكارةِ الطِّيب ، وفي حديث آخر «كانوا يَكْرَهُون المُؤنَّثُ من الطَّيب وهو ولا يَحرون بذكورتِه بَأْساً » وهو مجاز ، والمُؤنَّثُ من الطَّيب كالخَلُوق مَن الطَّيب كالخَلُوق والزَّعْفَرَان .

<sup>(</sup>١) الديوان مع واللسان.

 <sup>(</sup>۲) فى هامش مطبوع التاج : قوله. : هيلت أمه ، كذا مخطه ومثله فى النهاية . والذى فى اللــان : هيلت الوادعى - أمه .

<sup>(1)</sup> في هامش مطبوع التاج: « قوله : فقال : إنه أذكر منه ، مزجه يقتضي أن لفظ : منه ، من الحديث وهي ليست منه كما في النهاية واللسان ، وقد أسسقطه الشارح في خطه ، وجمسل قوله وهو أذكر أحسد شرحا لامتنا « .

قال الصَّغَانيِّ: والتَّاءُ في الذُّكُورة لتَأْنيث الجَمْع ، مثلها في الحُزُونَة والسَّهُولَة .

(و) من أمثالهم : (\* ما اسمُك أذكُره \* بقطع الهَمْزِ من أَذكُره \* بقطع الهَمْزِ من أَذكُره (1) ، هذا هو المشهور ، وفيه الوَضْل أيضاً في رِوايَة أُخْرَى ، قاله التَّلْمِيريّ في شَرْح الفَصِيح ومعناه (إِنْكُارٌ عَلَيْه).

وفي فصيح ثغلب: وتقول: ما اسمُك أذْكُر، ترفَع الاسم وتجزم أذْكُر. قال شارحه اللَّبْلِيّ: بقطع الهَمْزة من أذْكُر وفَتْحِها، لأَنَّها همزة المتكلّم من فعل شلائي ، وجَزْم الراء على جَوَابِ الاستِفْهَام. والمَعْنى: عَرِّفى بالشمِك أَذْكُره، ثم حُذِفت الجُمْلَة بالشمِك أَذْكُره، ثم حُذِفت الجُمْلَة الشرُّطِيّة استِغناءً عنها لكنسرة السّعمال، ولأن فيما أبقى دَلِيلاً السّعمال، ولأن فيما أبقى دَلِيلاً عليها. والمشلُ نقلَه ابن هشام في المعنى وأطال في إعسرابه وتوجيهه. ونقله شيخنا عنه وعن شراح ونقله شيخنا عنه وعن شراح الفصيح ما قدّمناه.

(ويَكْ كُر،كيَنْصُر: بَطْنٌ مَن رَبِيعةً)، وهو أخو يَقْدُم، ابْنَا عَنَزَةً بِنِ أَسد. (والتَّذْكِيرُ: خِلافُ التَّأْنِيثِ)

(و) التَّذْكِيـرُ : (الوَعْظُ)، قَـال الله تَعَالَى ﴿ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (١).

(و) التَّذْكِيرُ: (وَضْلَعُ الذُّكْرَةِ فَى رأْسِ الفَأْسِ وغيرِهِ) كالسَّيْف: أَنْشَد تُعْلَب:

صَمْصَامَــةً ذَكَّـرُه مُذَكِّـرُهُ يُطَبِّق العَظْمَ ولا يُكَسِّــرُهُ (٢)

( والمُذَكَّرُ من السيفِ ) كَمُعَظَّم : ( ذُو المناء ) ، وهو مَجَاز . ويقال : سَيْفُ مُذَكَّرٌ : شَفْرَتُه حَديدٌ ذَكَرٌ ، ومَتْنُه أَنِيتٌ ، يقول النَّاس : إنَّه من عَمَل الجِنّ . وقال الأَصمعيّ : المُذَكِّرةُ (٣) هي السَّيوف شَفَراتُها حَديدٌ ووَصْفُهَا كَذَلك .

(و) من المُجَــازِ : المُــذَكَّر ( من

<sup>(1)</sup> في القاموس « من أذكر ، إنكار عليه » .

<sup>(</sup>١) سورة الفاشية الآية ٢١ .

 <sup>(</sup>۲) فى السان ( ذكر ) بتحريف وخطأ فى الضبط والصواب
 من مادة ( صمم ) ومجالس ثطب ۲۳۷ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « المذكر » و المثبت من اللسان .

الأَيَّامِ: الشَّدِيدُ الصَّعْبُ). قَال لَبِيد: فإنْ كُنْتِ تَبْغِينَ السَّكِرَامَ فَأَعْوِلِي فإنْ كُنْتِ تَبْغِينَ السَّكِرَامَ فَأَعْوِلِي أَبَا حَازِمٍ فَي كُلِّ يَومٍ مُذَكَّرِ (1)

وقال الزمخشرى : يوم مُذَكَّر : قد اشتَدَّ فيه القِتَالُ ، (كالمُنْكِر كُمُحْسِن : كمُحْسِن ، وهو) أَى المُذْكِر كمُحْسِن : (المَخُوفُ من الطُّرُق) . يقال : طَرِيقٌ مُذْكِر ") أَى مَخُوفٌ صَعْبٌ .

(و) المُذْكِر (الشَّديدةُ من الدَّواهِي). ويقال: دَاهِيَةَ مُذْكِرٌ . لا يَقْوم لها إلاَّ ذُكْرَانُ الرِّجَالِ . قال الجَعْدى :

وداهِية عَمْيَاء صَمَّاء مُذكِ وَ وَمَ يَتَحَلَّبُ (٣) تَلَدُرٌ بِسَمُّ في دَم يتَحَلَّبُ (٣)

(كالمُذَكَّرَة، كمُعَظَّمة). نقله الصَّغَانِيّ .

قال الزُّمَخْشَرِيّ : والعَرب تَكْرَه أَن

تُنْتج النَّاقَةُ ذَكَـرًا. فضَربوا الإِذكارَ مَثَالًا لـكُلِّ مَكْرُوه .

(و) قال الأَصمَعِىّ : (فَالاَةٌ مِذْكارٌ : ذَاتُ أَهْوال) . وقال مَرَّةً : (لاَيَسلُكها إِلاّ ذْكُورُ الرِّجـالِ) .

(والتَّذْكِرَةُ: ما يُسْتَذُكُرُ بِهِ الحَاجَةُ). وهو من الدِّلالة والأَمارة. وقدوله تعالى: ﴿فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأَّخْرَى ﴾ (١) قيل : معناه تُعيد ذِكْرَه. وقيل: تَجعلها (١) ذَكَرًا في الحُكْم.

(والذُّكَّارَةُ . كَرُمَّانَةَ : فُحَّالُ النَّخْلِ ).

(والاستذكارُ: الدِّرَاسَةُ والحفْظُ). هَلَا النَّسِخِ. والذي في أُمَّهَاتِ اللَّهِ : الدِّرَاسِة للحِفظ . واستَذْكَرَ اللَّهِ : دَرَسَه للذَّكر . ومنه الحديث : الشَّيْءَ : دَرَسَه للذَّكر . ومنه الحديث : استَذْكِرُوا القرآنَ فلَهُو أَشَدُّ تَفَصَّياً من صُدُورِ الرجالِ من النَّعَم من عُقلِها » من صُدُورِ الرجالِ من النَّعَم من عُقلِها » من صُدُورِ الرجالِ من النَّعَم من عُقلِها » أي (عظيمةُ الرَّأْسِ) كرَأْسِ النَّغَمل . وإنما خصَّ الرَّأْسِ (لأَنْ رأسَها النَّخَمل . وإنما خصَّ الرَّأْسِ (لأَنْ رأسَها النَّعَم الرَّأْسِ (لأَنْ رأسَها المَجَمل . وإنما خصَّ الرَّأْسِ المَجَمل . وإنما خصَّ الرَّأْسِ المَحَمْل . وإنما خصَّ الرَّأْسِ المَحَمْل . وإنما خصَّ الرَّأْسِ المَنْ رأسَها المَّنْ رأسَها المَنْ الم

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل واللسان والأساس أما رواية التكمنة وهى الصواب فهسى «وإن كنت تنمين السكرام ...» يريدها فى ديوانه ٥٣ .. أولئسك فأبكى لا أبالك وانسسدن ه

اونستان قابلتی از ایامان و است. آبا حازم , , , , , و روایهٔ أخری فیه : . فإن کنت تبسکین السکرام , , .

<sup>(</sup>٢) هذا ضبطالتكمنة وهو مايؤيد عطفه وقوله وهوأى المذكر كحسن أما ضبط اللسان فهو : طريق مذكر . بالتشديد

 <sup>(</sup>٣) اللــان وق الأساس و التكملة « الداهية ».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) ق مطبوع التاج «جعلها» و الصواب من مقردات الراعب

مِمَّا يُسْتَثْنَى في القِمَارِ لبائِعِهَا).

(وسَمَّوْا ذَاكِرًا ومَذْكَرًا كَمَسْكُنٍ)، فمسن ذُلك، ذَاكِرُ بنُ كَامِّلِ بن أَبى غالبٍ الخُفاف الظَّفرِيّ، مُحَدِّث.

(و) في الحديث ( القُرْرَهُ مَا كُرُوهُ ، أَى جَليسلُ نَبِيهُ خَطيسرُ فَاجِلُّوه واعْرِفُوا له ذلك وصِفُوه به ) . هذا هو المَشْهُور في تَأْويله . (أَو إِذَا اخْتَلَفْتُ م في الياء والتَّاء فاكْتُبُوه باليّاء ، كما صرَّح به ) سيّدنا عبدالله باليّاء ، كما صرَّح به ) سيّدنا عبدالله (بنُ مَسْعُود ، رضي الله تعالى عَنْه ) . ومن ذلك أيضاً قولُ الإمام وعلى الوجه الأول اقتصر الصنّف في البَصَائِر . ومن ذلك أيضاً قولُ الإمام الشّافعي : « العِلْم ذكر لا يُحبُّه إلا الشّافعي : « العِلْم ذكر لا يُحبُّه إلا المَّافِي في اللهُ عَنْه ) . أورده الغَزَالِي في الإحبَّاء .

[] ومما يُسْتَدرك عليه : استَذْكَر الرَّجلُ : أَرْتَمَ .

ويقال: كَـم الذُّكْرة مِنْ وَلَـدك. بالضمّ أَى الذُّكور.

وفى حديث طارقٍ مَوْلَى عُثْمَان قال

لابن الزَّبيْرِ حِين صُرِع «والله ما وَلَدَت النِّسَاءُ أَذْكُرَ منْك » ، يعنى شَهْماً ماضياً في الأُمور ، وهمو مَجاز . ماضياً في الأُمور ، وهمو مَجاز . وذُكُورُ العُشْبِ : ما غَلُه طَ وخَشُنَ . وأرضٌ مِه كارٌ : تُنبِت ذُكُورَ العُشْبِ . وقيل : هي التي لا تُنبِت . والأَوّل أَكثرُ . قال كَعْب :

وعَرَفْتُ أَنِّى مُصِيعةً بمَضِيعةً عَبْسراءَ يَعسزِفْ جِنَّهَا مَذْكَارِ (١) غَبْسراءَ يَعسزِفْ جِنَّهَا مَذْكِرٌ: وقال الأَصمَعِى : فَللَّةُ مُذْكِرٌ: تُنْبِت ذُكورَ البَقْلِ . وذُكُورُ البَقْلِ : ما غَلُظَ منه وإلى المَسرَارَةُ هو . كما أَنَّ أَحرَارَها مارَقَ منه وظَابَ .

وقَولُه تعالى: ﴿ وَلَذَكُرُ الله أَكْبِرُ ﴾ (٢) فيه وَجُهسانِ: أَحدُهسا أَنَّ ذِكْرَ الله تعسالى إذا ذَكَرَهُ العَبْدُ خَيْرٌ للعَبْد من ذكر العَبْد للعَبْد .

والوَجْهُ الآخَرُ أَنَّ ذِكْرَ اللهِ يَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ أَكْثَرَ (٣) ممَا تَنْهَــى الصّـــلاة .

<sup>(</sup>١) ديوان كعب بن زهير ٣٦ و اللسان والأساس .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية اه ؛ .

 <sup>(</sup>٣) في التكلمة « أكبر » أما الأصل فكاللـــان .

وقال الفَرَّاءُ في قَوْله تعالى: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرِهُم ﴾ (١) . وفي قوله تعالى : ﴿ أَهٰذَا الَّذِي يَذْكُر آلِهَتَكُم ﴾ (١) قال : وأنت يُريد يَعيب آلِهتَكُم . قال : وأنت قائِل لرَجُل : لئن ذكرْ تُندى لتَنْدَمَنَ : وأنت تُريد : بسُوءِ . فيجوز ذلك . قال عنتورة .

لا تَذْكُرِى فَرَسِى ومَا أَطْعَمْتُـــه فيكون جِلْدُكِ مثْلَ جِلْدِ الأَجْرَبِ (٣)

أراد: لاتَعِيبِسى مُهْـرِى. فجعـلَ الذِّكُر عَيْبِـاً.

قال أبو منصور: أنكر أبو أبو الهَيْثُم أن يكون الذَّكُرُ عَيْباً. وقال في قول عَنْتَرة أي لا تُولَعيي بِذِكْره وذَكْرِ إِيثارِي إِيّاه باللَّبَن دُونَ العِيَال. وقال الزَّجَّاج نَحْوًا من قول الفَرَّاء ، قال: ويُقال: فلانٌ يَذْكُر النَّاسَ. أي قال: ويُقال: فلانٌ يَذْكُر النَّاسَ. أي يَغْتَابُهم ، ويَذْكُر عُيُوبَهم .

وفلانٌ يَذْكُر اللهَ . أَى يَصِفْ مِ بِالعَظَمَة ويُثْنِي عليه ويُوحِّده . وإنما

يْحِدَف مع الذِّكْرِ مَا غُقِلَ مَعْنَاه .

وقال ابنَ ذُرَيْد: وأَحسَب أَن بعضَ العَرَب يْسَمِّى السَّمَاكَ الرامِعَ : الذَّكَر. العَرَب يْسَمِّى السَّمَاكَ الرامِعَ : الذَّكَر. والخَصَّنُ : ذُكُورَةُ الخَيْلِ وذِكَارَتُها. وسَيف ذُو ذَكْرٍ. أَى صارِمٌ . ورجُلٌ ذَكِرٍ. أَى صارِمٌ . ورجُلٌ ذَكِرٍ . أَن صارِمٌ . ورجُلٌ .

وفى حديث عائشة رضى الله عنها الله عنها الله عنها الله جَلَسُوا عند المَذَاكرِ حتَّى بَدَا حاجِبُ الشَّمسِ الله المَذَاكِر: جمع مَذْكُر مَوضع الذِّكرِ (٢) مَانَّها أَرادَت : عِنْد الرَّكْن الأَسْدُودِ أَو الحجْر.

وقولُه تَعالى: ﴿ لَمْ يَكُنْ شَيْئَاً مَذْكُورًا ﴾ (٣) أَى مَوْجُودًا بِذَاتِهِ وَإِنْ كان مَوْجُودًا فِي عِلْمُ الله .

ورَجِلٌ ذَكَّارٌ، ككَتَّانٍ: كَثيرِ اللهُ تَعَالى .

# وسَمُّوا مَذْكُورًا .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤ واللمان والتكملة .

<sup>(</sup>١) في مطبوع الناج : سيف ذكير والصواب من المسان .

 <sup>(</sup>٣) في لنهاية واللمان : «ثم جلموا عند لمدكر حملي بدا حاجب الشمس ؛ المدكر : موضع الدكر . . النج

 <sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية الأولى .

#### [ذمر] .

(الذّمرُ ككيد وكبد) أى بكسر فَسُكُون، (و) الذَّمير، مثل (أمير، و) اللّمرُ ، مثل (فلزّ): الرَّجُلُ (الشَّجَاعُ) جَمْع السَّكُلِّ غَيْرَ الأَّحِيْرِ أَذْمَارٌ ، وجَمْع النِّمِرِ الذِّمِرُون ، (والاسم الذَّمَارُةُ) ، بالفتع ، (و) قيل : الذَّمرُ هو الشُّجَاع المُنْكَد . وقيل : هو المُنْكَر الشَّدِيدُ . وقيل : هو (الظَّرِيفُ اللَّبِيبُ المِعُوانُ) .

(و) الذَّمْر، (بالكَسْرِ: مِن أَسَمَاءِ الدَّواهِ مِن أَسَمَاءِ الدَّواهِ مِن أَسَمَّا )، وهو الشَّديد المُنْكر .

(والنَّمْرُ) بالفَتْحِ : (المَلامَـةُ والخَضَـب والحَضُّ) معـاً ، (والتَّهَدُّدُ) والغَضَـب والتَّشجيـع .

وفى حَديث عَلَى : « أَلاَ وإِن الشيطانَ قد ذَمَرَ (١) حِزْبَه » أَى حَضَّهم وشَجَّعَهم . ذَمَرَه يَذْمُ رُه ذَمْرًا : لامَه وحَضَّ وحَضَّ وحَثَّ وحَثَّ .

وفی حَدِیت آخر « وأُمُّ أَیْمَت تَذُمُر (۱) وتَصْخَب » أَی تغضب

وفی حدیث آخر : «جاء عُمر، دامراً » ، أى مُتَهَددًا .

(و) الذَّمْرُ: (زَأْرُ الأَسَـدِ). وقــد ذَمَرَ ، إِذَا زَأَرَ .

(والذِّمَارُ ، بالكَسْر) ، ذِمَارُ الرَّجُل ، وهو كُلُ (مَا يَلْزَمُكُ حِفْظُه ) وحِياطَتُه (وحِمَايَتُه) . وإن ضَيَّعه لَزِمَه اللَّوْمُ . ويقال : الذِّمَار : مَا وَرَاءَ الرَّجُلِ مَمَا يَحْمَيُه . لأَنهُم : يَحْمَيُه . لأَنهُم : يَحْمَيُه . لأَنهُم : يَحْمَيُه . لأَنهُم : قَالُوا : حَامِي الذِّمَارِ . كَمَا قَالُوا : حَامِي الذِّمَارِ . كَمَا قَالُوا : حَامِي الذِّمَارِ . كَمَا قَالُوا : عَامِي الدِّمَارُ له . وسُمَّى ذِمَارًا لأَنه يَجِب على أَهْله التَّذَمُّرُ له . وسُمَّي عنها . يَجْبِ على أَهْله التَّذَمُّرُ له . وسُمَّي عنها . حَقِيقَةً لأَنَّه يَجِقُ على أَهْلهَا الدَّفْعُ عنها .

(وتَذَمَّر) هو: (لاَمَ نَفْسَه على فَرْ الفِعْل، فائِت). جاء مُطاوِعُه على غَيْرِ الفِعْل، وهُو أَن يَفْعل الرَّجلْ فِعْلاً لاَ يُبَالِع فَيْ نِكَايَة العَدُوّ، فهو يتَذَمَّر أَى يَلُومُ نَفْسَه ويُعَاتِبُها كلى يجدَّ في الأَمْرِ. وفي الصّحاح: وأَقْبَل فلانٌ يَتَذَمَّر ،

<sup>(1)</sup> فبطت فى اللمان « ذمر » يتشدينما الدال . مسع أن السياق قبله و بعدها على ذمر التي بدون تشمديد .

<sup>(</sup>۱) في اللسان و النهاية ، ويروى تدمر بالبشديد .

كَأَنَّه يَسلُوم نفْسَه على فائت . وفي الحديث : « فخرَجَ يَتَذَمَّر » . أَى يُعاتِب نَفْسَه ويَلُومُها على فَوَاتِ الذِّمَارِ .

وفى الأَساس : وأَقْبَلَ يَتَلَمَّر : يَلُومُ نَفْسَه على التَّفْرِيط يُنَشَّطها لئلا تُفرَّطَ ثَانيةً . وفلانٌ يَتَذَمَّمُ ويَتَلَمَّر .

(و) تَذَمَّرَ. إِذَا (تَغَضَّب) . يقال : سَمعْت له تَذَمُّرًا . أَى تَغَضُّباً .

(و) ظُلَّ فُلانٌ يَتَذَمَّر (عَلَيْه). إذا (تَنَكَّرَ له وأَوْعَدَه). وأَمَّا ما جاء فى حَدِيثِ مُوسَى عليه السَّلام "أنه كان يَتَذَمَّر على رَبَّه ". فمعناه يَجْتَرِئ عليه ويَرْفَع صَوْنَه فى عِتَابه.

(والمُذَمَّر، كَمُعَظَّم، : القَفَا). وقيل : هما عَظْمَانِ في أَصْبِلِ القَفَا، وهو الذَّفْرَى، وقيل : الكاهل. القَفَا، وهو الذَّفْرَى، وقيل : الكاهل. قال ابن مَسْعُود : « انتهَيْتُ يومَ بَدْرٍ إلى أَبى جَهْل وهوصَرِيعٌ ، فوضَعْت بِدْرٍ إلى أَبى جَهْل وهوصَرِيعٌ ، فوضَعْت رَجْسلى في مُذَمَّرِه . فقال : يا رُويْعِي الغَنْم . لقد ارتقيث مُرتقى صَعْباً. الغَنْم . لقد ارتقيت مُرتقى صَعْباً. قال : فاحتززت رأسه ». قال الأصمعي المُذَمَّر هو الكاهل والعُنْق وما حَولَه المُذَمَّر هو الكاهل والعُنْق وما حَولَه

إِلَى الذِّفْرَى : (و) هـو الذي يُذَمِّره المُذَمِّرُ. (كَمُحَدِّثُ). وذَمَرَه يَذْمُرُه وذَمَّرَه لَمَسَ مُذَمَّرَه .

والمُنَمَّر: ( مَنْ يُلْخِلُ يَدَه في خياءِ النَّاقَةِ لِيَنْظُر أَذْكُرُ جَنِينُهَا أَم لا ) . شَمَّىَ بَذَلك لأَنه يَضَعُ يَدَه على ذَلِك المَّوْضِع فيعُرِفه . وفي المُحْكَم: المَوْضِع فيعُرِفه . وفي المُحْكَم: لأَنه يَلْمِس مُذَمَّرَه فيعرف ما هُوَ . وهو التَّذْميرُ . قال الكُميْت :

وقــال المُذَمِّـــرُ للنَّاتِجِيـــنَ مَتَى ذُمُّرَتْ قَبْلِــيَ الأَرجُــلُ (١)

يقول: إِنَّ التَّذَميرَ إِنَّمَا هـو فِـى الأَّعْنَاقِ لا فِي الأَرجـالِ. وهذا مَشَـلُ لاَّغْنَاقِ لا فِي الأَرجـالِ. وهذا مَشَـلُ لاَّنَّ التَّذَميـر لا يَكُونُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ. وذلك أَنه يَلمس لَحْيَي الجَنِينِ. فإِن كَانَا غَلِيظَيْنِ كَانَ فَحْلاً. وإِن كَانَا كَانَا غَلِيظَيْنِ كَانَ فَحْلاً. وإِن كَانَا وَقِيقَيْن كَانَ نَاقَةً : فإذا ذُمَّرَت الرَّجْلُ وَالأَمْر مُنْقَلبُ . وقال ذو الرُّمَّة : فالأَمْر مُنْقَلبُ . وقال ذو الرُّمَّة :

حَرَاجِيبِجُ قُودٌ ذَمَّرَتْ في نِتَاجِها بِنَاحِيةِ الشَّحْرِ الغُرَيْرُ وشَدْقَ مُ (٢)

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والجمهرة ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۳ و و السان و مادة (غرر)و فی السان هند.

يعى أنها من إبلِ هـ ولاء، فهـم يُذَمُّرُونَها .

(و) ذَمَار ( ، كَسَحاب ) فَتُعَـرَب . ( أَو قَطام ِ ) . فتُبْنَى . لأَن لإَمَها راءُ . أَو تَغْرَب إعسرابَ مالا يَنْصَرُف . وقال شيخُنَا نَقبلاً عن بَعْض الفُضَلاءِ: الأَشْهَر في ذَمَار فتح ذالها ، فتُبني كوبار، أو تُعْرَب بالصَّرف وتَرْكـه. وحَكَمَى بَغْضُ كَسْرَهَمَا ، فَتُعْمَرُون بِالْوَجْهَيْنِ، قُلتُ: وحَكَـى بعضُهُــم إِهْمَالَ الذَّالِ أَيضًا: (ة) باليَمَن: طريقِ المُتَوجِّه من زَبيدَ إلْيهما . وهي الآن مدينة عامرة كبيرة ذات قُصورِ وأَبْنية فاخِرَة ومَدَارِإِس عِلْم . وخَــرَ جَ منْهَــا فْقَهَــاءُ ومُحَدَّثــون. (سُمِّيتُ بِقَيْل) مِن أَقْيَالِ اليمنِ يقال

إِنَّهُ شَمِعُ بِنُ الْأُمْلِيُوكُ الذي بَنَسِي سَمَرْقَنْدَ . وقيل غيرُ ذلك . وقيل : إِن ذَمَار اسمُ صَنْعَاء . قاله ابنُ أَسُود ، قال: وصَنْعَاءُ كلمةٌ جَبَشيّـة معنـاه وَثِيقٌ حَصينٌ . ويَشْهَد له مَا فيي اللِّسَان وغَيْره: كَشْفَــت الرِّيــع عن مِنْبَرِ هُودِ عليه السلامُ وهو منَ الذَّهَب مُرَصّع بالدّر والياقُوت، وعن عينه من الجَزْع الأحمر مكتوب بالمُسنَد \_ وعبارة اللسان: هَدَمَتُهَا قُريْشٌ في الجاهليَّة فوُجِدَ في أساسهــا حَجَــــرُّ مكتوبٌ فيه بالمُسْنَدَ : لَمَن مُلْكُ ذَ مَار . لحمير الأُخْيار ، لمن مُلْك ذَمَار . للحَبَشَة الأَشْرَارِ ، لمَانْ مُلْك ذِمَار لفارسَ الأَحْرَارِ ، لِن مُلْكَ ذَمَارٍ . لقُرَيْش التَّجَّارِ.

(وذَمُورَانُ ودَالاَنُ)، وفي بعضس النَّسخ دَلاَنُ (١): (قريت الْ بِقُرْبِهَا ، لِنَّسخ دَلاَن (١): (قريت الْ بِقَرْبِهَا ، يقال) فيما نُقِل : (ليسَ بأَرْض اليَمَنِ أَخْسَنُ وُجُوها مَن نِسَائِهِماً)، قلت : والأَمْر كما ذُكِر ويُضاهيهما في الجَمَال وَادِي الحُصيب الذي هو الجَمَال وَادِي الحُصيب الذي هو

<sup>«</sup>الغرير وشدقم » بجرالقافية وانقصيدة مرفوعة وفي مادة (غرد) بدون ضبط القافية وضلط اللسان أيضا « حراجيه قود " ذُمرَت " ) أما الديوان ومادة (غرر) ففيهما « حراجيه مما ذَمرَت » وضيطنا « ذُمرت » منهما ويويد ذلك في اللسان (غرر) « يعني أنها من نتاج هذين الفحلين وجعل الفرير وشدقعا اسين مقيلتين » .

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس و ذلان ٥ .

وَادِى زَبِيدَ. حَرَسَه الله تعالى . وقد تقدّم للمُصَنَّف شيءٌ من ذلك فى حَرْفِ المُوحَّدة .

(وذَمَرْمَرْ). كَسَفَرْجَلَ: (حِشْنَةُ بَصَنْعَاء) اليَمَنِ، وفيه يَقُولُ السَّيِّد صلاحُ بِن أَحمَدَ الوَزِيسرِيِّ مِن شُعَرَاءِ اليَمَن :

لِلله أيّامِ على بسانِي مَرْمُ سَرِ وطيب أوقاتي برَبْع الغِرَاس (۱) والشَّمْ لُ مَجْمُ وعُ بِمِ نَ أَر تَضِي والسَّرْ فيه السَّرِ والنَّاسُ نَاسُ والجِنْس مَنْظومٌ إِنى جِنْسِ هِ وأفضَلُ النَّظُم ِ نِظَامُ الجِنَاسُ (والذَّميرُ. كأمير: الرّجلُ الحَسَنُ)

(والتَّذْمِيرُ: تَقَديرُ الأَّمرِ)وتَحْزِيرُه. (والتَّذَامُرُ: التَّحَاضُ على القِتَالِ). والقَــــوْمُ يَتذَامَـــرون، أَى يَحُضُ

الخلق .

بعضْهُم بَعْضاً على الجِدِّ في القِتَـــال. ومنـــه قوله :

» يَتَذَامَرُونَ كَرَرْتُ غَيرَ مُذَمَّم (١) »

وقد يَجِيءُ بِمَعْنَى التَّلاَوُم . ومنه حَدِيسَتْ صَلاَةِ الخَوْف " فَتَذامَرَ المُشْرِكُون وقَالُوا : هَلاَّ كُنَّا حَمَلْنا على عليهم وهم فى الصَّلاة " . أَى تَلاَ وَموا على تَرْكِ الفُرْصَة .

(والذَّمِرَةُ كَزَنِخَة : الصَّــوتُ) .

(والذَّيْشُرِيُّ)، بضَمَّ المِيمِ : (الرَّجُلُ الحَدِيدُ) الطَّبْعِ (العَلِقُ) . كَتَنِف. يتَعَلَّقُ بالأُمُورُ ويُعانِيهَا .

(و) من المَجَازِ (يُقَالُ للأَمْرِ . إذا اشْتَدَّ : بَلَغَ المُذَمَّرَ) (٢) . كَمُعَظَّم . كَمُعَظَّم كَعُولُهم بَلَغَ المُنْقَلُ المَّالَّقَ المَالِكُ المُلْقِلَقِ المَالِكُ المَالِقَ المَالِقُ المَالُولُ عليه :

عن أبي عَمْرٍو: الذِّمَار بالحَسْر: الحَرَمُ، والأَهْلُ، والحَوْزَة. والحَشَمُ والأَهْلُ، والحَوْزَة. والحَسْمُ والأَنسابُ، ويُفْتَح. وفي حديث

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أنه جمله به ذو مرسر به والصدغ في التكملة والفيروزيدي في القاموس وياقوت في معجم البلدان حملود برذمرمر به كما تقدم.

 <sup>(</sup>۱) عجز بیت لمنترة من ممنقته وصدره :
 ه لَمَنَّا رأیت القوم "أقْبُل جَمْعُهُم .

<sup>(</sup>٢) ضيفت في القاموس بالرفع والصواب من التكملة .

الفَتْ ع ﴿ حَبَّذَا يَومُ الذِّمارِ ﴾ ، يريد الحَرْب ، وقيل: الهَ لاك . وقيل : العَضب كذا في التَّوْشِيح

وذَمَار : اسمُ فِعْل كَنْ زَال . من ذَمَرْتُ الرَّجلَ ، إِذَا حَرَّضٌتُه على الحَرْب . استدركه شيخُنَا نَقلاً عن السَّهيْليّ في الرَّوْض .

وذَوْمَرٌ : اسم ، عن ابن دُرَيْد .

[ذُم قر] \*

(اذْ مَقَرَّ اللَّبَنُ) وامْذَقَرَّ ، إِذَا (تَفَلَّقَ وتَقَطَّع) . والأَوَّل أَعـرَفُ وكذلك الدَّمُ . كذا في اللِّسَان .

[ذور]

(الذُّورُ - بالضَّمِّ : التُّرابُ )

(و) النُّورَة ، (بهاءِ: قُلدًامُ (۱) حَوْصَلَة الطائرِ يَحْمِلُ فيها الماء ، حَوْصَلَة الطائرِ يَحْمِلُ فيها الماء ، حَوْرَ ) ، كَصُرَدِ .

(وذُرْتُه أَذُورُه)، متعدِّياً بِنَفْسِه، (وأَذَرْتُه)، بالهَمْزة، أَى (دُعَرْتُكه)

وخَوَّفته . قال الصغاني : والأُصــل الهَمْــز .

(و) يقال: (ما أعطاهُ ذَوَرُورًا). كَسَفَرْجَل، (أَى شَيْئًا) قليالاً. وكذلك حَوَرْوَرًا وحَبَرْبَرًا.

(وذَوْرَةُ :ع) بناحية حَرَّة بَنِنى سُلَيْم، وهنو جَبَلُ، وقينل : واد مُفْرِغٌ على نَخْلٍ .

[] ومما يستدرك عليه : رَجُلٌ مَذْوُرَ انِكِي . أَي مَذْعُورٌ .

[ ذهر] يَ

(ذَهِرَ فُسُوهُ، كَفَسُرِحَ : اسْسُودَّتُ أَسْنَانُهُ)، فهسُو ذَهِسُرٌ وكذلك نَسُورُ الحَوْدُانِ إِذَا اسُودٌ. قال :

\* كأنَّ فاهُ ذَهِرُ البَحَـوْذَانِ (١) \* إِ والحَوْذَانُ : نَبْتُ مَعْرُوفِ .

[ذير] \*

(اللَّيَارُ، ككِتَابِ: اللَّئَارُ)، أَي هما لُغَتَانِ ، بَاليَاءُ وبِالْهَمْزِ، وهمو

<sup>(</sup>۱) ضبطها فى التكملة بالنصب ، أما ضبط الرفع فهو ضبط القاموس .

<sup>(</sup>۱) المسان

البَعَرُ. وقيل: البَعرُ الرَّطْبُ يُضَمَّد به الإحْليـــلُ وأَخْلَافُ النَّاقَةِ ذاتِ اللَّبَنِ.

(وذَيَّرَ الأَطْبَاءَ) تَذْييرًا: (لَطَخَها بالذِّيارِ): البَعرِ الرَّطْبِ لكيلاً يَرْضَعَها الفَصيالْ. وأنشَدَ اللَّيْثُ:

فَرَاحَ الذِّيَارُ عليها صَحِيحًا (١)

(و) ذَيُّــرَ (النَّــاقَةَ : صَـــرَّها لئلاًّ يُؤُثِّر فيها التُّوادي). أي من الصِّرار. جمع تَوْدِيَة . وهي الخَشْبَة التِي يُشَـــُدُ بها خلْفُ النَّاقَة . أو لكَيْلا يَرْضَعَها الفَصِيلُ. حكاه اللَّحْيَانِيّ.

وأنشد الكسائك :

قَدْ غَاثَ رَبُّكُ هَذَا الخَلْقَ كُلَّهُمْ بِعَام ِ خِصْبِ فَعاشَ النَّاسُ والنَّعَم . وَأَبْهَلُوا سَرْحَهَمْ مِن غَيْرِ تُوْدِيَــةٍ ولا ذِيَارٍ وماتَ الفَقْرُ والعَدَمُ (٢)

(٢) الليان والصحاح.

( أَوِ السِّرْقِينُ قَبْلَ الخَلْطِ بِالتَّرابِ) يُسَمَّى (خُنَّة). بضم الخَاءِ المُعْجَمَة وتَشْديد المُثَلَّثَةَ . (فإذا خُلطَ فهو ذيرَةً . بالكشر . فإذا طلى به على الأَطْبِءِ فَهُــو ذَيَارٌ ﴾ . وهٰذا التَّفْصيل عن اللَّيْث .

و(ذَارَه يَذَارُهُ : كَرِهَه ) . والأَشْبِهُ أَن يكون هذا وَاوِيلًا. فالمُنَاسِب ذِكْرُه **نی ذ**ور .

(وذْيِّر فْـوهْ تَذْيِيـرًا: اسْـوَدَّت أسنانُه). قاله اللَّيْثُ .

(قصم الراء) مسع الراء

[رىر] پ

(الرَّيْرُ). بِفَتْسِحِ فِسُكُونَ : (المَسَاءُ يُخرُّجُ من فَم ِ الصَّبِــــَى ) .

(و) قال اللَّحْنَانيُّ: الرَّيْرِ: (الذي كان شَحْماً في العظّام ثمّ صارَ ماءً أُسـودَ رَقيقاً). قال الراجز:

\* والسَّاقُ منِّي باديَاتْ الرَّيْرِ \* <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) اللهائ هنا وقراخ الميار عليهــــ صحيد وأما مادة (حشك) فكالأصل وي بدة (ملق) في اللمان صدره ونسب لأبي ذوايب وفي التاج كذلك إلا أنه أكمله عن لصاعان كما هو هنا وعقب الصاغاني عليه بفوله ءالم أجد البيت في قصيدته النذكورة في ديوان الهذليين وهي اللائنوعشرون بيت « .

<sup>(</sup>١) الصحاح ، والنسان وقلمه فيه مشطورات.

أَى أَنا ظاهِرُ الهُزَالِ ، لأَنه دَقَّ عَظْمُهُ ورَقَّ جِلْدُه فظَهِرَ مُخَّه .

(أو) الرَّيْر: (الذَّائِبُ من المُخّ)، الفاسِدُ من الهُخان، الفاسِدُ من الهُزَال، (كالرَّيسِ)، بالسكَسْر، (والسرَّارِ). يقال : مُخُّ رارً وريسرٌ ، أى ذائب . وقال أبو عَمْرو: مُخُّ رِيرٌ ورَيْرٌ ، للرَّقيق . وفي حديث خُزيْمة وذكر السَّنة فقال «تَركت المُخَّ رَارًا»، أى ذائباً رَقِيقاً، للهزال وشِدَّة الجَدْب :

(ورِيرَ القَوْمُ: أَخْصَبُوا . كُرُيِّرُوا). بالتَّشْدِيد .

(و) رَارَ الرَّجُلُ و (أَرَّارَ اللهُ مُخَّه: رَقَّقَه)، وكذا أَرَارَه الهُزالُ .

(ورَيَّرُوا)، أَى القَوْمُ والمَالُ: (غَلَبَهُم السِّمَنُ) من الخصب. (كُرُيِّسرُوا)، بالضَّم ، (و) رُيِّرَت (البِللَّهُ: بالضَّم ، (و) رُيِّرَت (أولادُ المال: أخصبت، و) رَيَّرَت (أولادُ المال: سَمنُوا حتى عَجَزُوا عن الحَرَّكَةِ) وتَثاقَلُوا.

( والرَّائِرَةُ : الشَّحْمَةُ تَكُونُ في الرُّكْبَةِ طَيِّبَةً . كَالمُخً ) .

قالم الفَرَّاءُ . وأُنشــدُ :

كرَائسرَة النَّعَامَسة لو يُسدَاوَى بِرَيَّا نَشْرِهَا بَرَأَ السَّقِيمُ (١) (وَرَارَانُ) ، كَسَاسَانَ : ( ة بِأَصْفَهَانَ . منه ) ، كذا في النُّسِخ . والصُّواب منها (زید بین ثابت)، کندا فی النُّسَخ : والصُّواب بَدْرُ بنُ ثابت ابسن رُوْح بسن محمل الرّارانسيّ الأصبهانيّ الصّوق . كُنيتُه أبوالرَّجاء . عن جَدِّه ، مات سنة ٥٣٢ ُوجَدُّه هــو ا أَبُو طَاهِرِ رَوْحُ بِن محمّــــ بن عبــــــــ الواحد بن العَبَّاس الصُّوفي . عن أبي الحَسَن عَلِسيّ بن أَحْمَدَ الجُرْجَانِسيّ . الوارث الشِّيرازيّ وغيــره، مات سنة ٤٩١ (وابنُه خَلِيل) بنُ أَبِسي الرَّجاء بَــدر، سمـع الخــداد ، وعنــه ابن خَلَيْسُلُ ، وَابِنُهُ مُحَمَّدُ بِنُ خُلَيْسُلُ . (وابنَ أُخيه محمَّدُ بنُ محمَّدُ بن (المحدَّثون).

<sup>(</sup>۱) التكملةوفيها « بَرِيُّ السَّقيم » والمعنى واحد

[] ومما يستدرك عليه :

رَارَانُ (۱): مَحلّة ببرُوجِرْدَ منها أبو النَّجْم بَدرُ بن صالح الصَّيدلانيّ البُرُوجِرْدَ ، منها البُرُوجِرْدِيّ الرَّارَانِتِيّ ، تَفَقَّلِهُ البُرُوجِيرْدِيّ الرَّارَانِتِيّ ، تَفَقَّلِهُ البُرَاسِيّ ، وسَمع ببغداد على السكيا الهرّاسيّ ، وسَمع وحَدَّثَ ومات سنة ٧٤٥ قاله الذَّهَبِيّ.

[] وجما يُستَدُرك عليه : رَاوَرُ ، كَشَاوَر : مدينةٌ كَبِيرةٌ بالسَّند، فتَحها محسد بن القاسم الثقفي ابن أخى الحَجَّاج بن يوسف.

[رى ش هر]

(رِيشَهْرُ، بكَسْرِ الراءِ وفَتْحِ الشَّينِ المُعْجَمَة)، أَهمَلُه الجَمَاعَـة، وهـو (د، بخُوزِسْتَانَ)، جاء ذِكْرُه فى الفُتُوح

(فصل الزَّاي) مع الرَّاءِ

[زأر] •

(الزَّأْرُ والزَّيْدِ : صَدُّتُ الأَسَدِ مَن صَدْرِهِ ، كَالتَّزَ وَرِ) ، على تَفَعُّل .

قيل لابنة الخُس : أَيُّ الفِحَالِ أَحْمَدُ ؟ قالت : أَحْمَر (١) ضِرْغَامَة ، شَدِيدُ الزَّنيسر ، قَلِيسلُ الهَديسر . وف الحَديث : «فسمِع زَئيسرَ الأسدِ. قال ابنُ الأَثيسر : الزَّئيسر : صَدْتُ الأَسَد في صَدْره .

(وقد زَأَرَ كَضَرَب ومنَع وسَمِع)
يَزْئِس ويَسْزِأَرُ زَأْرًا وزَئِيسرًا: صاح
وغَضِب . وقد ذكر الجَوْهَرِيّ
الأُولَى والثّانية ، والثّالثة نَقلَها
الصّغَانِيّ ، وكذلك تَسْزَأٌ رَ الأسسدُ.
الصّغَانِيّ ، وكذلك تَسْزَأٌ رَ الأسسدُ.
(وأَزْأَرَ ، فهو زائِرٌ وزَئِسرٌ ) ، ككتف،
(ومُزْئِرٌ ) ، كمُحسن . قال الشاعر :

ما مُخْدِرٌ حَـرِبٌ مُسْتَأْسِبِدٌ أَسِـد ضُبَـارِمٌ خادِرٌ ذُو صَوْلَة زَئِرُ<sup>(1)</sup>

(و) من المجاز: زَأَرَ (الفَحْلُ: رَدَّدَ صَوْتَهُ فَي جَوْفِه ثَمَّ مَلَّه) ، وقيل زَأْرَ الفَحْلُ في هَدِيدِه يَزْئِر ، إذا أَوْعَدَ. قال رُوْبَةُ:

«يَجْمَعْنَ زَأْرًا وهَدِيرًا مَحْضَا<sup>(٣)</sup> «

 <sup>(</sup>۱) فی معجم البلدان (رازان) بعد الألف زای و آخره
نون . . . ورازان أيضا محلة ببروجورد ينسب
إليها أبو النجم زيد بن صالح بن عبد الله الرازانى من
أهل الفقه .

أق اللسان : (حمر ) ضر «غامة » .

<sup>(</sup>٢) اللبان رالمبحاح ،

<sup>(</sup>٣) الديوان ٨٠ واللسان .

(والزَّأْرَةُ: الأَّجَمَةُ). أَصلُهُ الهَمْزَة (١) يَقْبَالُ الهَمْزَة (١) يقبال: أبسو الحارث مَرْزُبانُ الزَّأْرَةِ، أَى رئيس الأَّجَمة ومُقَدَّمُها.

(و) الزَّأْرة : (ة بأَطْرَابُلُسِ الغَرْبِ)
(و) الزَّأْرة : (ة بأَطْرَابُلُسِ الغَرْبِ)
منها إبسراهيم السزَّارِي، هلكذا
ضَبَطَه السَّلفَسيّ . (و) الزَّأْرة : (ة)
كبيسرة (بالبَحْرينِ) لعَبْ لِهِ القَيْسِ كَبِيسرة (بالبَحْرينِ) لعَبْ لِهِ القَيْسِ (وبها عَينٌ مَعْرُوفَةٌ) يُقال لها عَيْنُ الزَّأْرة ، قاله أبو مَنْصُور . وقيل : الزَّأْرة ، قاله أبو مَنْصُور . وقيل : مَرْزُبَانُ الزَّأْرة كان منها . وله حديثٌ معروف .

[] ومما يستدرك عليـــه

زَأْرَةُ : حَيُّ من أَزْدِ السَّرَاة (٢) .

وقال ابنُ الأَعْرَابي : الزَّيْرُ من الرِّجال : الغَضْبانُ المُقاطِعُ لِصاحِبه .

(١) أقوله « أصله الهنزة » يدل عل أنه عِنْف فيصير بدون مسترة .

وقال أبسو مَنْصُسور: الزَّايِسرُ: (۱) الغَضْبان وأصلُه الهَمْز [يقال] (۲) زَّار الأَسَدُ فهو زَائِسر، ويقال للعدوِّ زائرٌ، وهم الزَّائِرون وقال عَنْتَرة :

حَلَّت بِأَرْضِ الزَّائِرِينِ فَأَصْبَحَتْ عَلَيْ الزَّائِمِينِ فَأَصْبَحَتْ عَسِرًا عَلَى طِلاَبُهَا ابْنَةُ مَخْرَم (٣)

قال بعضهم: أرادَ أنَّهَا حَلَّت بأرض الأعداء .

وقال ابنُ الأعسرائي : الزائس : الزائس : العَضِيب الغَضْبانُ ، بالهمز ، والزايرُ : الحَبِيب ، قال : وبيت عَنْتَرة يُرْوَى بالوَجْهَيْن ، فمَنْ هَمَز أَرادَ الأَعداء ، ومَنْ لم يهمز أَرادَ الأَعداء . ومَنْ لم يهمز أَرادَ الأَحباب .

وسَمِعَ زَئِيسرَ الحَرْبِ فَطَار إليها. وهو مَجاز .

ولفلان زَأْرَةٌ عامرَةٌ . وهو في زَأْرَته : في بُسْتَانِهُ .

وتَرَكتُه في زُأْرَةٍ من الإِبِل أو الغَنَم

 <sup>(</sup>٢) فى معجم البلدان : الزارة : كورة بالصعيد قرب قطط , والزارة أيضا من قرى طرابلس الغرب . والزارة قرية كبيرة بالبحرين . وهذه الأخيرة فى التكسلة مهموزة .

<sup>(</sup>٣) في الاشتقاق ٤٩١ ٪ زارة » بدون هنز وفي مطبوع لتاج » أزدسراة »

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج الزير. والمثبت منَّ اللسان.

<sup>(</sup>۲) زيادة من اللسان والـــكلام متصل فيـــه .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه من معلقته واللسان والصحاح .

[: في ] (١) جماعـــَة كَثِيفة منهـــا . كالأَجَمةِ ، وهو مَجاز .

#### [زأبر] •

(الزُّنْبِرُ ،كضنُّبل) (٢) أَىبكُسْرِ الأَوَّل والثَّالث، (وقد تُضمُّ الباءُ). وهٰذه عن ابْن جنِّسي، وقد ذكرَهما ابنْ سِيدَه . (أَو هُو لَحْنٌ) غيــرُ مَسْمُوع، أَى ضَمِّ البَاءِ، وفي نُسخَة شَيْخنا، أو هي أي الـكَلَّمَة أَو اللُّغَة . قال شيخُنا : وقد أَثْبَتَها في «ضبل» دون تعمُّب. وجعلهما من النَّظَائر والأَشْبَاه . وبَسَط الـكَلاَم فيــه العَلَمُ السَّخَاوِيِّ في سِفْرٍ السَّعَادَة : (ما يَظْهَرُ من دَرْز الثَّوْبِ) . وقال بعضُهُم : هــو ما يَعْلُــو الثَّوْبَ الجَديدَ مثل ما يَعْلُو الخَزِّ . وقال أبو زيد: زِنْبِرُ الثُّوبِ وزغْبِرُهِ. وقال اللَّيثُ: الزُّنْبُر بضَمَّ البَّاءِ: زِنْبِرُ الخَزُّ والقَطيفةِ والثُّوبِ ونَحْوِه . ومنه اشتُقُ ازيِسُرارُ الهِسَرِّ، إِذَا وَفَى شَعَرُه وكَثُرَ ، (كالزُّوْبَرِ ) ، كَجَوْهر . (والزُّوْبُرِ)، كَقُنْفُذِ، مهموزًا . (وقد

زَأْبَوَ) الثَّوْبُ : صارك وِئْبِوْ. (وزَأْبَوَهُ : أَخرجَ زِئْبِوَه ، فهو مُزَأْبِورٌ ومُزَأْبَرٌ) ، الرجل مُزَأْبِرٌ ، والثَّوبُ مُزَأْبَرٌ .

(و) يقال: (أَخَدْهُ بزَأْبَرِهِ. أَى أَجْمِعَ). وفي المحكم: أَى بَجَمِيعِه . وَكَذَلْكُ بِزَغْبَرِه وَبِزَبَرِهِ (١) وَبِزَوْبَرِه ، وَسَيَسَأْتَى قَرِيبًا :

وقال الصَّغَانَى : كَسَاءٌ مُزَيْبِسر ومُزَوْبِسر . لُغَتَانِ فى مُزَأْبر ومُزَأْبَر ، عن الفَرَّاءِ .

#### [ ز بر] ه

(الزَّبْرُ: القَوِىُّ الشَّدِيدُ) من الرجال. وهو مُكَبَّر الزُّبَيْر: وفي حَدِيثِ صَفِيَّة بنْتِ عَبْدِ المُطَّلِب:

كَيْفَ وَجَدَّتَ زَبْسَرَا أَقْطِسًا وتَمْسِسرًا أُو مُشْمَعِلًا صَقْسرًا (٢)

(كالزُّبِرِّ . كطِمِرٌّ ) . وهذه عن أبي

<sup>(</sup>١) زيادة من الأساس.

<sup>(</sup>۲) في إحدى نسخ القاموس وكزبرج » .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ﴿ وَبَرْيَبِرُهُ \* وَالظُّرُ مَدَّةً ﴿ زَبِّرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) اللـــان .

عَمْرٍو . وقال أَبو مُحَمَّد الفَقْعَسِيّ (١) : \* أكون ثُمَّ أَسَـدًا زَبْرًا \*

(و) من المَجاز: الزَّبْر (العَقْلُ) والرَّأْى والتَّمَاسُكُ. ومالَه زَبْسِرٌ، أَى مالَه رَأْى والتَّمَاسُكُ. مالَه عَقْلُ وتَمَاسُكُ. وهو في الأَصل مَصْدَر. وماله زَبْرٌ، وضَعُوه على المَثَل، كما قالوا: مالَه جُولٌ (٢) وفي الحَديث «الفَقير الني جُولٌ (٢) وفي الحَديث «الفَقير الني عَيْما عليه. لا زَبْرَ له» ، أَى عَقْل يَعتَما عليه.

(و) الزَّبْر: (الحِجَارَةُ. و) الزَّبْر: (طَى البِنْرِ بِها)، أَى بالحِجَارة. يقال: بِنْر مَزْبُورة.

وزَبَرَ البِئْرَ زَبْرًا : طَوَاهَا بِالحِجَارَة وقد ثَنَّاه بَعْضُ الأَغْفَال وإِنْ كَانَ جِنْسًا فقال :

حتَّى إِذَا حَبْلُ الدَّلاَءِ أَنْحَلاَّ وَانْقَاضَ زَبْرَا حَالِهِ فَابْتَلاً (٣) (و) الزَّبْر: (الكلامُ). هكذا

هو مَوجود في سائــر أصول الكتاب. ولم أجد له شاهدًا عليــه، فليُنظَر.

(و) الزَّبْر : (الصَّبْرُ) . يقال : ماله زَبْرٌ ولا صَبْرٌ . قال ابنُ سيده : هذه حكاية ابنُ الأَعْرَابِكِي . قال : وعندى أَنَّ الزَّبْرَ هنا العَقْل .

(و) الزَّبْر: (وَضْعُ البُنْيَانِ بعضِه على بَعْض).

والزَّبْر: (السكتابة) . يقال: زَبْرَ السكتابة ) . يقال: زَبْرَ السكتاب يَزبُره ويَزْبِرُه زَبْرًا: كَتَبَه . قال الأَزْهَ رِيِّ . وأَعْ رِفُه النَّقْش في الحِجَ ارَة ، وقال بعضُهُ م : زَبَرْت السكتاب إذا أتقنت كتابته .

( كالتَّزْبِرَة ) . قال يَعْقُوب : قال الفَرَّاءُ : ما أعرِف تَزْبِرَتِسَىٰ . فإما أن يَكُون مَصْدَرَ زَبَرَ أَى كَتَب . قال : ولا أعرِفُها مُشَدَّدةً . وإمَّا أَنْ يَكُون السَما كالتَّنْبِيسَة لمُنْتَهسَى الماء . والتَّوْدِية للخَسَبة التَّى يُشَدُّ بها خِلْفُ النَّاقَة ، حكاها سيبويه . وقال أعرابي . لا أعرِف تَزْبِرَتى ، أَى كِتَابَتِسَى وخَطِّى . لا أعرِف تَزْبِرَتى ، أَى كِتَابَتِسَى وخَطِّى . لا أعرِف تَزْبِرَتى ، أَى كِتَابَتِسَى وخَطِّى .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ، والتكملة والروأية فيها : هيجت منى أسدا . . والرجز للمرار بن سميد الفقعسي .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « حول » و المثبت من اللسان . و الجول
 المقل و يؤيده مابعده .

<sup>(</sup>٣) اقسان .

(و) الزَّبْر: (الانْتِهارُ). يقدال: زَبْرَه عن الأَمْدر زَبْرًا: انْتَهَده. وفي الحديث: «إذا رَدَدْتَ على السَّائلِ ثَلاثاً فلا عَلَيْك أَن تَزْبُرَه " أَى تَنْتَهِره (١) وتُغلِظ له في القَوْل والرَّدِّ.

(و) الزَّبْدر: الزَّجْدر و(المَنْدعُ والنَّهٰيُّ ) . يقال : زَبَــرَه عَن الأَمْـر زَبْرًا ، نَهَاه ومَنَعَه ، وهو مَجَاز . لأَنَّ مَنْ زَبَرْتُه عن الغَيّ فقــد أَحْكَمْتُه . كَزَبْر البير بالطَّبِيِّ . (يَزْبُسِر) ، بالضِّمِّ . (ويَزْبِــرُ ). بالكسر . ( في الثَّلاثَــة الأُخيرة)، الكُسْر عن الكسّائيّ في مَعْنَى المَنْع، أَى النَّهْي والمَنْع والانتِهَار. وهذا التَّخْصِيصُ يخْالِف ما في الأَمَّهات من أن الزُّبر بمعْنَى النَّهٰي والانتهار مُضارعه يَزْبُــر، بالضَّمَّ فقط، وبأنَّ الزَّبْر ععنَى الكتَابة يُسْتَعْمَل مُضَارِعه بالوَجْهَيْن ، كما تقدّم ، إلا أن يُجاب عن الأَخير بأنَّ المُرادَ بالنَّلاثة البكتَابَة والانْتهَار والمُنْع . وأمَّا النَّهْي فَفي مَعْنَى الأنْتِهار ليس بِزائد عَنْه ، وفيه تأمّل .

(١) في اللسان والنهاية : تنهره .

(و) الزِّبْرُ، (بالكسر: المَكْتوبُ جَ زُبُورٌ)، بالضّمِّ، كقيدٌ وقُدُور . ومنه قرأً بعضُهم : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا ﴾ (۱) . قلت: هو قِراءَة حَمْزة .

(و) في حَديت أيسى بَكْر رَضِي الله عنه «أنّه دَعَا في مَرضه بدَوَاة ومِزْبَر ، فكتب اسمَ الخَليفَة بَعْدَه ». (المَرْبَرُ) ، كَمِنْبَرٍ: (القَلَمُ ) ، لأنه يُكتب به .

(والزَّبُورُ). بالفتسج: (الكتَابُ ، بَضَّمَّتَيْنَ المَزْبُورِ ، ج زُبُرٌ ) ، بَضَّمَّتَيْنَ كَرَسُولَ ورُسُل ، وإنَّما مَثَلَّتُه به لأَن زَبُورًا ورَسُولاً في معنى مَفْعُول ، قسال لَبيد :

وجَلاَ السُّيُولُ عن الطُّلُولِ كَأَنَّها وَجَلاَ السُّيُولُ عن الطُّلُولِ كَأَنَّها وَأَلَّهُا وَأَلَّهُا أَفَ لا مُهاا (٢)

(و) قد غَلَب الزَّبُور على (كتَابِ دَاوودَ، عليه ) وعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلِ الصلاة و(السَّلام). وكُلُّ كِتَابِ زَبُورٌ. قال الله تعَالى ﴿ ولَقَد كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ

 <sup>(</sup>۱) مورة النسساء الآية ۱۹۳ ورواية حفص عن عاصم « زبورا a بفتح الزاى .

 <sup>(</sup>۲) اللهـان ، وفي الديوان ۲۹۹ : «تجد متونها » .

مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ (١) ، قالُ أَبو هُرَيْرَة . الزُّبُور : مَا أُنزِل على دَاوواد ، مِنْ بَعْد الذِّكر: من بعد التَّوْراة ! وفي البصائر للمُصَنَّف: وسُمِّي كَتَابُ دَاوُودَ زَبُورًا ، لأَنَّه نَزَلَ من السَّمَاءِ مَسْطُورًا .

والزَّبُور: الحكتَابُ المُسْطُور. وقيل هو كُلِّ كتَاب يَصْعُب الْوُقُوفُ عليه من الحُتُب الإلهيَّة . وقيل : هـو اسمٌ للكتاب المَقْصُورَ على الحكمة العَقْلَيَّة دُونَ الأَّحْكَامِ الشُّوعيَّة والكتاب لما يتَضَمَّن الأَحكامَ | وقرأ سَعِيد ابنُ جُبَيْسِ «في الزُّبُسُورُ » وقسال: الزُّبُور : التَّوراة والإِنْجِيــٰلُ والقُرآنُ . قال : والذُّكر : الذي في السَّمَاء . وقيل : الزَّبُور فَعُول بِمَعْنَى مَفْعُول ، كَأَنَّه زُبِرَ أَى كُتبَ .

(والزُّبْرَةُ ، بالضَّمَّ ) : هَٰٓنَةٌ ناتِئَّةٌ من الكاهل، وقيل : همو (الكاهل) نَفْسُه . يقال : شَدُّ للأَمْرِ زُبْرَتُه ، أَى كاهلَه وظَهْرَه . (وهو أَزِبَرُ وَمُزْبِرٌ) ، هُكذا كأَحْمَد ومُحسن في سائر الأُصول

وهو وَهُمُّ ، والصُّوابُ : وهو أَرْبِــرُ ومَزْبَرَانِيِيِّ (أَيْ عَظِيمُهِا) أَي الزَّبْرة زُبْرة الكاهل يقال: أَسَدُ أَرْبَرُ وَمَزْبُرَانِيٌّ ، وَالْأَنْثِي زَبْرَاءُ ، وَسِيأْتِي في المُستَدركات.

(و) الزُّبْرَةُ: (القَطْعَةُ مِن الحَدِيدِ) الضَّخْمَةُ، (ج زُبُّرُ)، كَصُرَد، (وزُبُرٌ ) ، بضَمَّتَيْن ! قال الله تعالى : ﴿ آتُونِي زُبُرَ الحَديد ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ فَتَقَطُّعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُم زُبُرًا ﴾ (١) أَى قطعاً . قال الفرَّاءُ في هذه الآية : مَنْ قرأها بفَتْح الباءِ أَراد قطَعاً . مثلَ قوله تعالى: ﴿ آتُونَىٰ زُبُّرُ الحَديد ﴾ ، قال : والمعنى في زُبُسِرُ وزُبُرِ واحــدٌ ، ومثْلُه قال الجَوْهَرِيّ . وقال ابن بَرِّيّ : مَن قرأً زُبُرًا فهو جمع زَبُور لازبرة لأَنَّ فُعْلَة لا تُجْمَع علىٰ فُعُل ، والمعنَى : جَعَلُوا دِينَهِم كُتُبأً مختلفةً . ومن قَرَأَ زُبُرًا ، وهي قراءة الأَعْمش، فهي جمع زُبْرَة ،فالمَعْنَى تَقَطُّعُوا قطُّعاً . قال : وقد يجوز أن يمكون جَسْعَ زَبُورٍ ، وقد

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>۱) هى رواية إحدى نسخ القاموس .

<sup>(</sup>٢) سورة السكهف الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون الآية ٣٥ .

تَقَدُّم . وأصله زُبُرٌ ثمم أبدل من الضَّمَّة الثَّانيــة فَتْحَة ، كما حَكَّــى بَعضُ أَهْلِ اللغة أَنَّ بعضَ العَرَب يقول في جمع جَدِيد: جُدَدً، وأَصْلُه وقياسه جُدُدٌ ، كما قالُوا : رُكبات وأصله رُكُبات ، مثل غُرُفات ، وقد أجازوا غُرَفَات أَيضاً، ويُقَـوِّى هٰذا أَنَّ ابنَ خالَوَيْه حَكَى عن أبسى عَمْر و أنسه أَجازَ أَن يقْرَأَ زُبُسِرًا وزُبْسِرًا وزُبُسِرًا ، فزُبْرًا بالإسكان هو مخفَّسف من زُبُسر كَعُنْق مُخفَّف من عُنُق . وزُبَر " بفتـــح البـــاءِ مخفّف أيضاً من زُبُـــر، برَدِّ الضَّمَّة فَتْحةً ، كَتَخْفيَ ف جُدد من جُدُد . هٰذا وقد فَاتَ المُصَنِّفَ جمعُ الزُّبْرَة بِمَعْنَى الكاهل، قالوا: يُجْمَع على الأزُّبار ، وأنشدوا قُولَ العَجَّاج :

« بِهَا وقَدْ شَدُّوا لِهَا الأَّزْبِارَا (١) «

وأنكره بَعْضُهُم وقالوا: لايُعرَف جَمْع فُعْلَة على أَفْعَال ، وإنما هو جَمْع الجَمْع كأنه جَمَع زُبْرة على زُبَرسر وجَمَع ، زُبَرًا على أَزْبدار، ويكون

جَمَع زُبْرَة (١) على إرادة حَذْف الهاء .
(و) الزُّبْرَة : (الشَّعْسِرُ المجتمعُ بينَ كَتفَى الأَسد وغيره)، كالفَحْل . وقال اللَّيْثُ : الزُّبْرة : شَعسرُ مُجْتَمِعً على مَوْضِع الكَاهِلِ من الأَسد وفي على مَوْضِع الكَاهِلِ من الأَسد وفي مرْفَقَيْه ، وكُلُّ شَعر يحون كذلك مُجْتَمِعاً فهو زُبْسِرةً .

(و) زُبْــرةُ الحَدَّادِ: (السَّنْدَانُ). (و) من المَجَازِ: الزُّبْرَةِ: (كَوْكَبُّ

(والأَزبَـرُ: المُـؤذِي)، نقلـه الصّاغانِـيّ.

( وزَبْرَاءُ (٣) : بُقْعَةٌ قُرْبَ : تَبْمَاءَ ) . نقله الصَّاغانِـــيّ .

<sup>(</sup>١) الديران ٢٤ والسان .

 <sup>(</sup>١) جامش مطبوع التاج : «قوله : ويكون جمع زبرة . .
 النغ : هـــكذا بخطه بالوار ، ومثله في اللسان ولمل
 الأنسب : أو فيكون ، جوابا ٢ خر » .

<sup>(</sup>٢) في اللمان : وهي كلها ثمانية .

<sup>(</sup>٣) في القاموس: «الزبرا» وفي نسخة منه «زبراً». 🛥

(و) زَبْرَاءُ: (جَارِيةٌ سَلِيطةٌ) كَانَت (للأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ) التَّمِيمُ عَيْ المشْهُور في الحِلْم، وكَانَت إِذَا غَضِبَت قال الأَحْنَفُ: «هاجَتْ زَبْراءُ » فصارت مَثَلًا لَكُلُ أَحِد حَتَّى يقال لِكُلً إنسان إذا هَاجَ غَضَبُه: هَاجَتْ زَبرَاوْهُ.

وفاته: زَبْراءُ: مَولاة بِنِي عَدِيّ. عن حَفْصة . وزَبْرَاءُ مَولاة عَلِيّ. عنه. والزَّبْرَاءُ بِنْتُ شَنَّ. في نَسَبَ قَضَاعَة .

(وزَبَرَانُ . محرَّكةً : ة . بالجَنَد) من اليَمَنِ . (منها زَيدُ بنُ عبدالله الفَقيهُ ) النَّبَرَانيُ . (وزِبَارُ بنُ مَيْسورٍ ) الفَتْحُ .

(والزَّبَيْر، بضم الزاى وفتدح الباء)، ولو قال: مُصغَراً. أو اقْتصر الباء)، ولو قال: مُصغَراً. أو اقْتصر على قَوْله بالضم كان أخصر كما هو عادَتُه — (ابن العَوَّام) أبو عَبْدِ الله القُرشِي الأَسدِي . حَوَارِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَتلَه عُمَيْر (ا) بن جُرمُوزِ بَغْياً وظُلْماً . وقد ألَّفْت في جُرمُوزِ بَغْياً وظُلْماً . وقد ألَّفْت في

نَسَب وَلدِه كُرَّاسة لطيفة . (و) الزُّبَيْر (بنُ عبدِ اللهِ) الكِلكِ للآن ، أدرك الجاهليَّة . ويقال: إنه رأى النَّبيّ الله عليه وسلَّم . (و) الزَّبيْر (بنُ عبيدَ دَةَ) الأسدى . من المهاجرين . عبيد الإسلام . ذَكَمْرَه ابن إسحاق . وو) الزَّبيْر (بنُ أبي هالدَّة ) . روى وانسلُ بن داوود عن البَهِ ي عنه ، وانسلُ بن داوود عن البَهِ ي عنه ، وصحابيون) .

(والزَّبِيسِرُ ، كأَمِيسِرٍ : الدَّاهِيَةُ ) . قاله الفَرَّاءِ ، كالزَّوْبَرِ ، وأَنْشَدَ لِعَبْدِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقَدْ جَــرَّبَ النَّاسُ آلَ الزُّبَيْسِ فَلَا أَبَيْسِ النَّبَيْسِ النَّبَيْسِ الزَّبَيْسِ (١٠) فَلَا قَوْا مِنَ الرِّ الزَّبَيْرِ الزَّبَيْرِ الزَّبَيْرِ الزَّبَيْرِ الزَّبَيْرِ الْأَبْيَرِ الْأَبْيَالِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيَالِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيِرِ الْأَبْيِرِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

(و) الزَّبِيسر: اسمُ (الجَبَل السذى كُلَّمَ اللهُ تَعسالى عليه) سيّدنا (مُوسَى عَلَيْه) وعلى نَبِيِّنا أفضلُ الصّسلاةِ و(السَّلام)، وقد أَجمعَ المُفَسِّرونعلى أَن جَبَلَ المُنَاجاةِ هو الطُّور. قال شيخُنا وقد يُقال: لامنافاةَ، فتأمَّلُ

قلْت : وقد جاء ذِكرُه في الحَدِيث ،

وفي معجم ياقوت (زبراء) موضع في بدية الشهم قرب تيماء له ذكر في الهتوج أيام أبن بكر .

<sup>(</sup>۱) فى الاشتقاق ۲۵۳ وجمهرة آنساب "مرب ۲۲۱ومادة ( جرمز ) «عمرو » .

<sup>(</sup>١) التكملة . والحمهرة ١/٥٥٧ وفي اللـــان ثم يــــــ .

وكأنّه اسمٌ لموضع مُعَيَّنٍ من الطَّور، وهو الذي وَقَع عليه التَّجَلِّي فاندَكَ ولم يَبْقَ له أَثْرُ . وأَما الطُّور فإنه اسْم للجَبَلِ كُلِّه ، وهه بَاقٍ هَائِلْ ، وحينئذِ لا منافاة ، ولا أدري ما وَجْهُ التأَمُّلِ في كلام شَيْخِنها ، فَلْيُنْظر .

(و) الزَّبِيرُ : (الحَمْاَةُ). نقله الصَّاغانِي .

(و) الزَّبِيرُ (بنْ عبدِ اللهِ الشَّاعرُ. وجَدُّهُ الزَّبِيرِ) أَيضاً. فهو الزَّبِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بن الزَّبِير. (وعبدُ اللهِ بن والدُّ هٰذا (هو القائِلُ لعبدِ اللهِ بن والدُّ هٰذا (هو القائِلُ لعبدِ اللهِ بن (الزُّبَيْر) بن العَوَّام (لَمَّا حَرَمه) من العَطَاء: (لَعَن اللهُ ناقَةً حَمَلَتْنِي إليك. اللهُ اللهُ ناقَةً حَمَلَتْنِي إليك. فقال له) سيّدنا عبدُالله : (إِنَّ ورَاكِبَها أَى إِن الله لعَن الناقية ورَاكِبَها أَى إِن الله لعَن الناقية ورَاكِبَها . فاكْتَفَى .

(و) الزَّبِيرُ: (ع) بالبادِيَة (قُــرْبَ الثَّعْلَبِيَّة)، نقله الصَّغَانِــيَّ .

(و) الزَّبِيــرُّ: (الشيْءُ المــكتوبُ)، فَعِيل بمعنَى المَفْعُول.

(وعبد الرحمن بن الزَّبِيسر). كأمير (بن باطلئ (۱): صحابي ). قال ابن عبد البَّر: هو ابن الزَّبِيسر ابن باطِيا القُرطَّي . واختلِف في الزُّبير بن عبد الرحمن . فقيل : هو بالفت ح كجده . وقيل : مُصَغِّر . وهو الذي جَزَم به البُخَارِي في التَّارِيخ . قاله شيخنا .

قلْت: وقد راجعت تاريسخ البُخَارى فوجَدُت فيه كما قالَه شيخنا مُضْبُوطاً بظَبُط القلَم قال: وروى عنه مِسْوَر بن رِفَاعة المُدنِي، ونَقسل شيخنا عن علاَّمة الدُّنْيَا الحَفِيدِ بن مَسرزُوق: الزَّبِيدِ، بالفَتْد مِن أَنواع العرب النَّهِود، وفي غيرهم من أنواع العرب بالضَّم . قال: ونقسل قريباً منه ابن التَّهُم . قال: ونقسل قريباً منه ابن

قلْت : ولم يُبيِّنَا وَجْهَ ذَلك ، ولعله تَبَرُّكاً باسم الجَبَل الذي وقع عليه الحكلام لنبيهم سيَّدنا موسى عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في القاموس : « باطَّي » .

(والزَّبِيرَتَان)، بالفَتْح: (ماءَتَانِ لطُهَيَّةً) من أَطْراف أَخازِم جُفَاف، لطُهَيَّةً) من أَفْرَى في الفُرْع، وهو أَرضَ مُسْتَوِية. وقال أَبو عُبَيْدَة مَعْمَرُ بن مُسْتَوِية. هما رَكِيتَان. ونقلَه عنه المُثنَّى: هما رَكِيتَان. ونقلَه عنه السيوطيّ في «المَزهر «في الأَسماءِ التي استُعملَت مُثنَّى.

(وزوبر) ، كجوهر : اسم (فرس مُطَيْرِ بنِ الأَشْيَمِ ) الأَسدى ، وهـــى لا تَذْصَرِف للعلمية والتَّأنيــث . (و) قال أبـو عُبَيْدة وأبو النَّذَى . هـــى النَّسخ والصواب أنَّ الجُميح هو النَّسنخ والصواب أنَّ الجُميح هو النَّسنخ والصواب أنَّ الجُميح هو (فرسُ أخيـه عُرْفُطة) بن الطَّمَاح ) الأَسدى . وقله الصّاغاني هنا هـكذا ، وفرسُ أخيـه عُرْفُطة ) بن الطَّمَاح الأَسدى ، نَقلَه الصّاغاني هنا هـكذا ، وسيــأتى له في زِرَة أن الجُميح هـو ابنُ مُنقـد . كما هنا للمصنف . ابنُ مُنقـد . كما هنا للمصنف . فانظُره .

(و) يقال: (أَخَادَه بِزُوْبَارِه) ، وزَأْبَرِه) ، بفَتْ ع المُوَحَادَةِ فِيهما (وزَبَرِه) ، مُحَرَّكَةً ، (وزَبَرِه) ، مُحَرَّكَةً ، (وزَبَرِه) ،

كصنوبر ، هكذا في سائر الأصول بباءين مُوحَّدَتَيْن ، والصَّواب : زَنَوْبَرِه (١) بالنُّون بعد الزَّاى ، كما سيانى . وكذا زَغْبَره ، (أَى أَجْمَعَ) . فلم يَدَع منه شَيْئًا . قال ابن أَحْمَر :

وإِن قَالَ غَاوِ مَن مَعَادً قَصِيادَةً بِوَانِ قَالَ عَالَ مَعَالًا قَصِيادَةً بِهِا جَرَبٌ عُدَّتْ عَلَى بَزَوْبَارًا (٢)

أَى نُسِبَتْ إِلَى بَكُمالها ولم أَقُلُها . قال ابنُ جنِّي : سأَلْتُ أَبَا علىٍّ عن

قال ابن جنى: سالت ابا على عن ترك صرف زوبر هنا فقال: علقه عن على على القصيدة ، فاجتمع فيه التعريف والتانيث ، كما اجتمع في سُبْحانَ التَّعْرِيفُ وزيادة الألفِ والنّون .

(ورَجَعَ بزَوْبَرِه (٣) ، إذا ) جاءَ خائباً (لم يُصِب شيئاً ) ولم يَقضِ حاجتَه .

(وزُوْبُرُ الشَّوبِ). كَجُوْهُر .(وزُوبُرُهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : وزنتوْبره أ.

 <sup>(</sup>۲) السان والصحاح، والتكملة وفيها .

وإن قال غَاو مِن تَنَوْخَ قَصِيدَةً - إِلَى الْمُؤْرِثِ عُسِدَّتُ عَلَى الرَّوْبُورَا وتَنَشَّحَلَهُ الفرزدق فقال !:

إذا قال غاو من معسد قصيدة الله الما الما معسرت كانت على بزوبرا

<sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس « بزَّ و برَّ » .

بضَمَّتَيْن : زِنْبِرُهُ) ، وهو ما يَعْلُو الثَّوْبَ الجَدِيدُ كما يَعْلُو الخَزَّ ، وقد تقدَّم .

(وازْبَأَرَّ الكَلَبُ: تَنَفَّشَ). قال المَّار بنُ مُنْقِدِ الحَنْظَلِيُّ يصف فرساً: المَّار بنُ مُنْقِدِ الحَنْظَلِيُّ يصف فرساً: فه وَرْدُ اللَّوْنِ في ازْبِسُرارِهِ في وَرُدُ اللَّوْنِ مَالمٌ يَزْبَسُرَ (١) وَكُمَيْتُ اللَّوْنِ مَالمٌ يَزْبَسُرَ (١)

(و) ازْبَـــأَرَّ (الشَّعــرُ : انْتَفَشَ) : قال امروُّ القَيْس :

لها ثُنَنُ كَخُوافِي العُقَصِا بِ سُودٌ يَفِينَ إِذَا تَزْبَسِرٌ (") (و) ازْبأرَّ (النَّبْتُ والوَبَرُ): طَلَعَا و(نَبَتَا).

(و) ازبَأَرَّ (الرجلُ للشَّرِّ: تَهَيَّأً). . وفي حديث شُرَيْح : وفي حديث شُرَيْح : « إِنْ هي هَرَّتُ وازْبِأَرَّتُ فَلَيْس لها » أي اقشَعَرَّت وانْتَفَشَت .

(وزَوْبَرَ الثَّوْبَ فهو مُزَوْبَرٌ ومُزَيْبَرٌ) إذا عَلاَهَ الزِّنْبرُ ، لُغتَان في مُزَأْبرومُزَأْبَر . عن الفَرَّاء ، نقله الصّاغاني<sup>(١)</sup> .

(وأبُو زَبْر) . بفتْسح فَسُكُون . (عبدُ الله بن العَلاَ عبن زَبْر) بن عطارف (۲) الرَّبعيّ العَبْديّ الدِّمشقيّ (مِن تابِعي التَّابِعِيبن) عن القاسِم بن مُحمّد التَّابِعِيبن) عن القاسِم بن مُحمّد وسالم بن عبد الله بن عُمَر ، وعنده ابنه إبراهيم والوليدُ بن مُسلِم ، وابن أخيمه القاضِي . وأبو مُحمَّد عبدُ الله بن أحمد بن رَبِيعَة بن سَلْمَانَ بن خَالِد أَحمد بن رَبِيعَة بن سَلْمَانَ بن خَالِد ابن عبد الرَّحْمٰنِ بن زَبْر ، ثِقَة ، عن يُونُس الحكيميّ وغيسره .

(وحَارِثَةُ وحِصْنُ ابنَا قَطَنِ بنِ زَابِرٍ، كَاتِبٍ، صَحَابِيّان) من بَنِسَى كَلْب، كَاتِبٍ، صَحَابِيّان) من بَنِسَى كُلْب، يقال : كتب النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كِتَاباً لحارِثَةً . ويقال في أُخِيسه حِصْنِ: حُصَينُ، مُصغَّرًا .

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح .

<sup>(</sup>٣) الديران ١٦٣ والسان.

<sup>(</sup>۱) الذي في التكملة « وكساء مُزَيْبِيرٌ ومُزَوَّبِيرٌ لغتسان في مُزَابِيرِ ومُزَّابِيرِ » . وفي مادة (زأبر) الزَّثْبرما يظهر مندَّرْز، الشَّوْب. وقد زأبِيرَ الشَّوْبُ ، وزأبِيرَه أخرجزِئبرَه وهو مُزَّا أبِيرٌ ومزَ أَ بْبَرٌ .

 <sup>(</sup>۲) كذا ولعلها «عطال » أو «عطارد».

(و) أبو عبد الله (محماً بنُ زِيَادِ بنِ زَبَّارِ، كَشَدَّادِ، الزَّبَّارِيُّ الكَلْبيّ، نِسْبة إلى جَدِّه المَذْكُور. (أَخْبَارِيُّ) بَعْدادِيّ، عن الشَّرْقِيي بن القُطَامِيّ (١) وعنه أحمد بنُ مَنْصُور الرَّمَادِيّ ، كثير الرِّمادِيّ ، قاله كثير الرِّواية للشِّعْر. غير ثقَة ، قاله ابنُ الأثير. ويقال في زَبَّار هذا : أبنُ الأثير. ويقال في زَبَّار هذا : زَبُورٌ أيضاً ، وهكذا نَسَبه بَعضهم .

[] ومما يُسْتَدْرَك عليــه

زَبَرْتُه وذَبَرْتُه : قَرَأْتُه ، قاله الأَصمَعِيُّ ، ونقلَه الفَاكِهِيُّ ف شَرْح المُعَلَّقَات .

وإذا انحرفَت الرِّيح ولم تَستَقِم على مَهَبُّ واحدٍ : قيل ليس لها زَبْرُ ، على التَّشْيِه . قال ابنُ أَحْمَر : ولَهَتْ عليه كُلُّ مُعْصفَهِ قَلَل ابنُ أَحْمَر : هُوجَاءَ ليس للبِّهَا زَبْرُ (٢) هُوجَاءِ التي كأنُ بها هُوجاءِ التي كأنُ بها هُوجاء التي كأنُ بها

والزَّبْرة . بالضَّمِّ : الصَّدْرَة مــن كُلِّ دَابَّــة .

والمَزْبَرَانِيُّ: الأَسَدِه، قاله اينُ سيده، وأَنْشَد قولَ أَوْسَ بن حَجَر. لَيْتُ عليه من البَرْدِيِّ هِبْرِيَدَةٌ كالمَزْبَراني عَيِّالٌ بأَوْصال (١)

هُكُذَا فَسَّره بِعَضُهُم ، وقال خالِدُ ابنُ كُلْثُدوم : المَزْبَرَانِي : صِفَّةٌ للأَّسَد . وقال ابنُ سِيدَه : وهٰذَا خَطَأْ. وإنَّما الرَّوايَة : كالمَرْزُبَانِي .

وكَبْشْ زَبِيرٌ ، كَأْمِير : عَظِيمُ الزُّبْرَةِ وقيل : مُكْتَنِزٌ . وقل اللَّيْثُ : أَى ضَخْمُ . وقد زَبُرَ كَبْشُك زَبَارَةً . أَى ضَخْمَ . وقد أَزبَرْتُه أَنا إِزْبارًا .

والزَّبِير، كأمير: الشَّدِيدُ من الرَّجَال، وهو أيضاً الظَّرِيفُ الكيِّس. والزُّبَارَة بالضَّمِّ: الخُوصَة حين تخرُّج من النَّواة، قاله الفَرَّاء.

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ، عن القطامي » .

<sup>(</sup>٢) اللمان والأساس.

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والجمهرة ١/٥٥٦ . وفي الديوان/ه ١٠: كشرزياني . وفي مألاة (رزب) : ورواه المقضسل كالمزيراني – بتقديم الزاي – عياريأوصال . بالراه . ذهسب إلى زيرة الأسد ، فقال له الأصسمعي : ياعجباه الشيء يشبه بنصه ، وإنما هو المرزياني .

وعن محمّد بن حَبِيب: الزَّوْبَر: الدَّاهِيَة ، وبها فَسَّرَ بعضُهم قسولَ الدَّاهِيَة ، وبها فَسَّرَ بعضُهم قسولَ ابنِ أَحْمَر:

وإِنْ قَالَ غَاوِ مِن تَنُوخَ قَصِيدَةً بها جَرَبٌ عُدَّت عَلَى بَزُوْبَرًا (١) وتَنَحَّلهَ الفرزدَقُ فقال :

إذا قسال غَاو من مَعَدُّ قَصِيدَة بِذَا قَالَ عَلَى بَرَوْبَرًا (٢)

وقال ابن بَرِّى : زَوْبرُ : اسمُ علم للسكَلْبَة مُؤَنَّت ، وأنشدَ قَوْلَ ابْنِ أَحْمَرُ السابق . قال : ولم يُسْمَع بزَوْبرهٰذا الاسم إلا في شِعْره ، كالمَامُوسَة عَلمُ على النار ، والبَابُوس لحُوارِ الناقَة ، والأَرنَة لمَا يُلَفُّ على الرَّأْس .

ومُزَبِّر ، كَمُحَدِّث : اسمُّ .

وزَوْبَرُ : قريةً بمصر ، وقد دَخلتُها .

ويقال : تَزَبُّرَ الرجل ، إذا انْتُسَب

(١) الصحاح والتكملة . وفي اللسان : وإن قال عاو من
 معد . الخ .

إلى الزُّبَيْر ، كَتَقَيَّس . قال مُقَاتِل بنُ الزُّبِير :

وتَزَبَّرَتْ قَيْسُ كَأَنَّ عُيُونَهِ الْمَالَانِ عَيُونَهِ الْمَالَانِ الْمَلَابِ وَأَظْهَرَتْ سِيمَاهَا (١) وتَزَبَّرَ الرجلُ: اقشعَرَّ من الغَضَب . وزَبَرُ الجَبَلِ ، مُحرَّكةً : حَيْدُه . وزَبَرُ الجَبَلِ ، مُحرَّكةً : حَيْدُه . وزَبَرَ القِرْبَة : مَلأَهَا .

وزَبَرْت المَتَاعَ: نَفَضْته. وجَــزَّ شَعْرَهُ فَزَبَرُه: لم يُسَوِّه، وكان بعضُــه أَطولَ من بَعْض.

وذَهَبَت الأَيَّامُ بطَرَاءَته . ونَقَضَتْ زِنْبِسرَه (٢) ، إذا تَقسادمَ عَهْدُه ، وهــو مَجَاز .

وزُبَارَةُ ، بَالضَّمِّ : لَقَب مُحَمَّد بن عَبْدِ الله بن الحَسَن بنِ عَلِيَّ بن الحُسَيْن العَلَويِّ ، لأَنه كان إذا غَضِبَ قيل : زَبَرَ الأَسدُ ، وهو بَطْنٌ كَبِيسَرٌ . منهم

<sup>(</sup>۲) التكملية . ولم يسود في السيان (زبسر) . وفي المقاييس ۴/۲ قطعة من البيت : و عُدَّت عسل بزوبرا » .

<sup>(</sup>۱) التكملة وجاء بعده فيها : ويروى: « إذا أقبلـــت قيس » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « ذهبت الأيام بطرارته ونقضت زبير « » .
 و المثبت من الأساس ، و أشار إلى ذلك بهامش مطبوع التاج
 وقال « قوله ونقضت زبير « » كذا عطه .

أَبو على مُحمَّد بن أَحْمَد بن محمَّد شَيْعَ العَلَوِيِّينِ بِخُرَاسَانَ ، وابن أَخِيه أَبو مُحمَّد بن أَحمد . أبو مُحَمَّد يَحْيَى بن محمَّد بن أحمد . قريدُ عَصْره .

وزبر كصرد: بطن من سى مسامة بن لؤى ، وهو ابن وهب بن وثاق ، وأبو أحمد محمد بن عبيد الله الربيسري إلى جده الزبيسر بن عمر بن عمر بن عمر بن عرف بن درهم الأسدى الكوفي ، عن مالك ابن مغول ، وعنه أبو خيثمة والقواريري .

وبأَصْبَهانَ زُبَيْرِيُّونَ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الزُّبَيْرِ بن مشكانَ جَلَّا يُونَسَ بنِ حسب

[ ز **ب** ت ر ] (۱) \*

(الزَّبَنْتَر، كَغَضَنْفَر). أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ. وقال ابنُ السُّكِيث: هو الرجل (القَصِيرُ)(٢). وأنشد:

تَمَهْجَرُوا وأَيَّما تَلْمَهْجُرِو وهم بَنُو العَبْد اللَّئِيمِ العُنْصُرِ

ما غَرَّهُم بالأَسد الغَضَنْف و بني ما غَرَّهُم بالأَسد الغَضَنْف و بني استِها والجُنْدُع الزَّبنَتر (١) وقيل أَ الزَّبنَتر : القصير المُلزَّذُ الخَلْقِ . ( والرَّجلُ المُنْكُرُ في قِصَرٍ ) . قاله ابن السَّكِيت .

(و)الزَّبَنْتَرُ : (الدَّاهِيَةُ . كالزَّبَنْتَرى) كَفَبَغْشَرَى . عن ابن دُرَيد .

(و) عنه أيضاً: يقال: (مَرَّ) في الأنَّ ( يَتَزَبُّتُرُ عَلَيْنَا ) . همكذا بالمُوَحَّدة بعد الزَّاى (أَى) مَرَّ (مُتَكَبِّرًا ) .

والزَّبَنْتَــرة: التَّبَخْتُــر . وذَكــرَهُ الأَزهريّ في التَّهْذِيبِ في الخُمَاسِيّ .

[ ز ب ط ر ] ه

(زِبَطْ رَةُ . كَفِمَطْ رَةَ )، أهمله الجَوْهَ رِي وَالصَّاعَانِ فَي وَصَاحِبُ اللَّسَانَ (٢) ، وهو اسم (د، بين مَلَطْيَةَ ،

<sup>(</sup>١) في اللسان (زينش) وجُءات بعد (زيفر) .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس « الرجل القصير » .

 <sup>(</sup>۱) اتتكمنة , والمشطوران الأول والرابسع في السسان (زينتر) , وفي مادة (هجر) المشطوران الأولوائدني , وجاء الرجز كمالا في هادة (جنسسه) وفي تهذيب الأنفاض ٢٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) مذكور في المسان , وبهامش مغيوع التاج «قوله :
 وصاحب اللسان كذا مخطه والأولى إسقاطه لأنه ذكره
 كما يعلم بمراجعته » .

وسُمَيْسَاطَ) من ثُغُور الروم . (و). هو اسم (بِنْت للرُّوم بنِ اليَقَنَ (١) هو اسم (بِنْت للرُّوم بنِ اليَقَن (١) ابنِ سام بنِ نوح )، جَدَّ الرُّوم ، وهي التي (بَنْتَهَا) ، هٰكذا في سائِر الأُصول ، والصواب بَنْتُه ، أَى فسُمَّى باسْمِها ، هٰكذا ذَكرَه ، ولسم يَذكر أَحَدُ من هُلَدًا ذَكرَه ، ولسم يَذكر أَحَدُ من أَنْسَب في ولد سام اليَقَن هُذَا ، وأمَّا الرُّوم فحِسن ولد يُونانَ بن يافث ، على ما ذكره النّمريّ النَّسَّابة ، فليُنظر .

#### [ ز ب ع ر ] <sub>•</sub>

(الزَّبَعْرَى، بكَسْرِ الزَّاى وفَتْحِ البَاءِ والرَّاء)، وضَبَطه الحَافِطُ بنُ البَاءِ والرَّاء)، وضَبَطه الحَافِطُ بنُ حَجَرِ في الإصابَة بحسر الموحَدة: (السَّيِّقُ الخُلُقِ) الشَّكسُه. قاله الفَرَّاءُ. قال الأَزهَرِيِّ : وبه سُمِّى ابنُ الزِّبَعْرَى الشَّعَدِ . الشَّعَدِ . الشَّعَدِ . الشَّعَدِ .

# (و) الزَّبَعْرَى: (الغَلِيظ) الضَّخْم،

(۱) فى معجم ياقىسوت (زبطرة) - سىت بزبطرة بنت الروم بن اليفز بن سسام بن نوح، ثم أورد قول أبي تمام يميح المتصم : لبيت صوتاً زبطريساً هرقات له كأس الكركى ورضاب الخرد العرب

(ويُفْتَــح)، وحِينَنْذِ فأَلِفُه مُلْحِقَةٌ له بسفَرْجَل، (وهي بهـَاهِ).

(وأَذُنَّ زِبَعْراةً) (١) وزَبَعْرَاةً : (عَلِيظةً كَثِيطةً كَثْيَاتُ الشَّعْرِ) . قال الأَّزهريّ : ومن آذَانِ الخَيْسُل زِبَعْرَاةً ، وهسى السي غَلُظَسَت وكَثُرَ شَعْرُها .

(و) فى الصّحاح: الزِّبَعْرَى (الكَثِيرُ شَعَرِ الوَجْهِ والحَاجِبَيْنِ واللَّحْيَيْنِ)، قاله أَبو عُبَيْدَة. وجَملٌ زِبَعْرَى كَذْلك.

وفى الرَّوْضِ الأَنْف للسُّهَيْلِيِّ: الزِّبَعْرَى: البَّعِيرُ الأَّذُنَيْنِ البَّعْدِ الأَّذُنَيْنِ مع قِصَدٍ، قاله الزُّبَيْر.

(و) الزَّبْعَرِىِّ والزَّبْعَرُ ، كَجَعْفَرِىِّ وجَعْفَر (٢) : (شَجَرةٌ حِجازِيَّة ) طَيِّبـــةُ الرَّائِحَةِ .

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس: زبعًرة . وفى هامشه عن نسخة ، زبعراة » .

 <sup>(</sup>٢) هذا الضبط و الوزن أخذه الشارح من التكملة . أما
 مقتضى عطف القاموس فهو كما قبله وما بعده .

(و) الزِّبَعْرَى بنُ قَيْسِ بنِ عَدِى: (واللهُ عبد الله الصحابِ الله هذا السَّهْمِيُ (الشَّاعِرِ)، أَمَّ عبد الله هذا عاتِكَ أُ الجُمَحِيَّة، وكان من أَشْعر قُريش، كضِرار بن الخَطَّاب، أَسلم بعدَ الفَتْح وحَسنَ إسلامُه وانقرض.

(و) الزَّبْعَر، (كَجَعْفُر وَدِرْهُم: نَبْتُ طَيِّبُ الرَّائِحةِ)، قاله ابن دُرَيْد وأَنْشَد:

\* كَالضَّيْمُرَانِ تَلُفُّهُ بِالزَّبْعَرِ (١) \*

(و) الزَّبْعَر والزَّبْعَـرِيُّ (كَجَعْفَـرِ وجَعْفَرِيُّ : ضَرْبٌ من المُرْوِ). وليسُّ بعَرِيض الوَرَقِ. ومَا عَرُضُ وَرَقُه منه فهو ماحُوزٌ.

(و) الزِّبَعْرِيّ ، (كهِرَقْلَسِيٍّ : ضَرْبٌ من السَّهَام) مَنْسُوب ، نقله الصَّاغانِيّ (٢) والمُزْبَعِبِرُّ ، مِنال مُزْمَهِبِرّ : والمُرَّبَعِبِرُّ ، مِنال مُزْمَهِبِرّ : المُتَغَضِّب ، نقله ابنُ دُريْد وقال : ليس بَثَبْت ، (٣)

### [ ز ب غ ر ] •

(الزَّبْغَرُ ، كدرُهُم) ، وضبطه غير واحد كجَعْفَر (١) ، (لُغةٌ في المهملة) . وهو المَرْوُ الدِّقَاقُ الوَرَقِ ، (أو هي الصَّوابُ) ، وإهمال العين خَطَاً . الصَّوابُ ) ، وإهمال العين خَطَاً . ويقال له مَرْوُ ماحُوز .

وأمسا أبو حنيفة فإنه قال: إنه الزَّغْبَر. بتقديم الغين على الباء. وقد أهمله الجوهري والصَّاغانيّ.

#### [زجر] \*

(زَجَرَه) عنه يَزْجُره زَجْرًا: (مَنَعَه وَنَهَاهُ) وانْتَهَره، (كَازْدَجَرَه). كَانَ وانْتَهَره، (كَازْدَجَرَه). كَانَ فَي الأَصْل ازْتَجَر، فقلبت التاء دَالاً لقُرْب مخرَجَيْهما. واخْتِيرت السدَّال، لأَنها أَلْيَقُ بالزَّاي من التاء. (فانْزَجَرَ وازْدَجَرَ). وَضَعَ الازْدَجَار مَوْضِع. وازْدَجَرَا. مَوْضِع. الازْدِجَار مَوْضِع. الانْرِجار، فيكون لازِماً.

وحيث وَقعَ الزَّجْر (٢) في الحَديث فإنما يُرَادُ به النَّهْي . وهو مَزْجُور ومُزْدَجِرْ .

<sup>(</sup>۱) التكملة ، والجمهرة ٣٠٤/٣ أ. وج، فيها : كان ا أبو حاتم يدفع هذا ويقول البيت مصنوع .

<sup>(</sup>٢) وكذلك جاء في اللسان .

<sup>(</sup>٣) فكذا تفسط في التكملة بسكون اللِّد.

 <sup>(</sup>١) في المسان ( الزيغر أغنج الزاي وتقديم الدوس بدين .

( و ) زُجَرَ ( السَكَلْبَ ) والسَّبْءَ . (و) زَجَرَ (بِهِ : نَهْنَهَـهُ ) .

(و) من المَجَاز: زَجَرَ (الطَّيْدَ) يَزْجُرُه زَجْدًا: (تَفَاءَلَ بِهِ فَتَطَيَّرَ. فَنَهَرَه) ونَهَاه. (كازْدَجَرَه). قيال الفرزْدَق:

ولَيْسَ ابنَ حَمْراء العِجَانِ بِمُفْلِتِ فَ وَلَمْ ابنَ حَمْراء العِجَانِ بِمُفْلِتِ فَ وَلَمْ يَزْ دُجِرْ طَيْرَ النَّخُوسِ الأَشَائِمِ (١) وقال اللَّيْتُ : الزَّجْرِ : أَن تَزْجُرَ طائِسًا أَو ظَبْياً سانِحاً أَو بارِحاً فَتَطَيَّرَ منه ، وقد نُهْلَى عن الطَّيَرَة .

(و) زَجَرَ (البَعِيرَ) حَتَّى ثَارَ ومَضَى - يَزْجُره زَجْرًا: (سَاقَه) وحَثَّه بِلفْظ يَكُون زَجْرًا له . وهو للإِنْسان كالرَّدْع . وقد زَجَرَه عن السَّوء فانْزَجَر.

(و)زَجَرَت (النَّاقَةُ بمــا في بَطْنِها) زَجْرًا: (رَمَتْ به) ودَفَعَتْه .

(و) من المَجَاز : (الزَّجْرُ : العِيَافَة ) ،

وهو يَزْجُر الطَّيْرَ: يَعِيفُهَا (۱) وأصله أَنْ يَرْمِيَ الطَّيْرَ بحصاةٍ ويَصِيح، فإن وَلَاّه في طَيَرَانه مَيامِنه تَفَاءَلَ به . وَلَاّه في طَيرَانه مَيامِنه تَفاءَلَ به . أو مَيساسِرَه تَطَيَّرَ. كذا في الأساس . (و) هو ضَرْبُ من (التَّكُهُن) . يَقُول إنه (۱) يحون كذا وكذا . وفي الحديث: «كان شُريْحُ زَاجِمرًا الحَديث: «كان شُريْحُ زَاجِمرًا شَاءَرًا .

وقال الزَّجَّاجُ: الزَّجْرِ للطَّيْرِ وغَيْرِهَا التَّيَمِّن بشُنُوحها. والتشاوَّم ببُرُوحها. وإنَّمَسا سُمِّي السكاهِنْ زَاجِرًا لأَنه إِذَا رَأِي مَا يَظْنُ أَنه يُتَشَاءَم به زَجَسرَ بالنَّهْسي عن المُضِيِّ في تِلْك الحَاجَة برفسع صَوْت وشِدة، وكذلك الزَّجْرُ للدَّوابُ والإبل والسِّباع.

(و) الزَّجْر . بالفَتْسِع كما هو مُقْتَضَى سِاقِه . وضَبَطَه الصَّغَانَ مُقْتَضَى سِاقِه . وضَبَطَه الصَّغَانُ بالتَّحْرِيسَك : (سَمَكُ عِظَامٌ) صِغَارُ الحَرْشَفِ . (ويُحَسرَّكُ ، ج زُجُسورٌ) . الحَرْشَف . (ويُحَسرَّكُ ، ج زُجُسورٌ) . هُكذا تتكلّم بسه أَهْلُ العِرَاق . قسال

<sup>(</sup>١) الديوان ١٦١ والسدل.

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ال يعامها الا والصواب ما أثبتده النظر مادة (عيم) .

 <sup>(</sup>٣) - به مش مطبوع عدم به قوله ؛ يقول إنه إلخ ، الدى ق النسان تقول ؛ زجرت أنه ، إبح .

ابن دُرَيْد : ولا أَحسَبُه عَرَبِيًّا .

(وبَعِيرٌ أَزْجَرُ) وأَرجَلُ ، وهـو الذي (في فَقَـارِهِ) ،أَى فَقَارِ ظُهْرِه (انْخِزالٌ من داءِ أَو دَبَرٍ )(١)

(و) فى البصائر للمُصَنِّف: الزَّجْر: طَرْدٌ بصَوْت ، ثم يُسْتَعْمَــل فى الطَّرْد تارةً وفى الصَّوت أُخْرَى

و (قولُه تَعَالَى ﴿ فالزَّاجِرَ اتَ زَجْرًا ﴾ (٢) أَى الملائكَة ) التي (تَزْجُرُ السَّحَابَ) ، أَى تَسُوقُه سَوْقاً ، وهو مَجاز .

وقولُه تعالى: ﴿ولقَادُ جَاءَهُم مِنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ (٣) أَى طَرْدٌ ومَنْعٌ من ارْتِكَابِ المُآثِم.

وقوله تعالى : ﴿ وقالُ وا مَجْنُ ونُ وازْدُجِ رَ ﴾ (٤) أَى طُرِدَ .

(و) فى الصّحاح (الزَّجُـورُ). كصَبُور : (النَّاقَةُ التي تَعْرِف بعَيْنِهـا

وتُنْكِر بِأَنْفِهَا). أَ (و) هي (السّبِي لا تَدِرُّ حَيِّى تُزْجَرً) وتُنْهَر، وهو مَجَاز، وقيل : هي التي تَدرُّ على الفَصيل إذا ضُرِبَتْ ، فإذا تُركَت الفَصيل إذا ضُرِبَتْ ، فإذا تُركَت مَنَعَتْه (و) قيال ابن الأعرابِيّ : الزَّجُور : (الناقة العَلُوق) قال الأَحطَلُ :

# « والحَرْبُ لاقِحَةٌ لَهُنَّ زَجُورُ (١) »

وهى التى تَرْأُم بِأَنْفِهَا وَتَمْنَع دَرَّها . ويُوجَد هنا فى بَعْضِ النَّسَخ: العَلُوف بالفَاء . والنَّدَى نَصَّ عليه ابن الأَعرابِيّ فى النَّوادِر العَلُوق . بالقَاف .

ذِكْرُ اللهِ مَزْجَرةٌ لِلشَّيْطَانِ ومَدْحَرَةٌ . وهو مَجَاز .

قال سيبويه : وقالوا هسو مِنَّى مَرْجَرَ السَكلْبِ أَى بِتِسَلْكُ المنسزلَة . فحسنَف وأوصل . قال الزَّمَخْشَرِي : وهومُجاز .

وكَرَّرْتُ على إسَمْعِهُ المواعِظَ والزَّواجِرَ.

<sup>(</sup>۱) فی القاموس : « دَبار له . وفی هامشه عن نسخهٔ أخرى : « دبر له .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية ٢

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية ؛

<sup>(؛)</sup> سورة القمر الآية ٩

 <sup>(</sup>۱) المساد والأساس والديوان ٢٤ وصدره:
 ه خُوصاً أَضَرَّ بها ابن يُبُو سفَ فانطَوَتْ

وقال الشاعر :

مَنْ كان لا يَزْعُم أنَّسى شاعِـرْ فَلْيَدُنْ مِنَّى تَنْهَهُ المَزَاجِـرْ (١)

عَنَى الأَسبابَ التي من شَأْنِهَا أَن تَزْجُرَ. كَقَوْلك: نَهَتْه النَّواهِم.

وكفى بالقُرْآنِ زَاجِرًا. وهو مُجَاز. وفي حَدِيث ابنِ مَسْعُودٍ «مَسَنْ قَسَرَأَ القُرْآنَ في أَقَلَّ من ثلاثً فهو زَاجِر ». القُرْآنَ في أَقَلَّ من ثلاثً فهو زَاجِر ». مِنْ زَجَرَ الإبِلَ يَزْجُرُهَا . إِذَا حَثَّهَاو حَملَها على السُّرْعَة . والمحفوظ راجيز. وسُيذُكُر في مَحَلّه .

وفى حَدِيسَتْ آخَرَ ﴿ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْرًا ﴾ ، أَى صِياحاً على الإبل وحَثًا . قال الأَزْهَرِى : وَزَجْرُ البَعِيرِ : أَن يقال له حَوْبٍ ، والناقة حَلْ .

وتزَاجَرُوا عن المُنْكُر .

وزُجَرَ الراعِي الغَنَمُ (٢) : صاح بها . وهو مَجَازٌ .

وزَاجِــرُ بــنُ الهَيْثُم . وزَاجِــرُ بن

(٢) في الأساس: النَّعْمَ .

الصَّلْت: مُحَدَّثانِ. تَرْجَم لهما البُخَارِي في التَّارِيـخ.

#### [زحر] ه

(الزّحسرُ)، كأميسر، (والزّحسارُةُ والزّحسارُةُ بضمهما) : إخْسرَاجُ والزّحسارَةُ وبضمهما) : إخْسرَاجُ (الصَّوْتِ) أو (النَّفَس بِأَنِين) عند عَمَلٍ أو شِدَّة وسَمِعْت له زَفِيسرًا وزَحِيسرًا . (أو) الزّحِير : (استِطْلاقُ) حَمَدا في الصَّحاح وفي الأساس : انْطِلاق – (البَطْسنِ بِشدةٍ) . وكذلك الزّحيسر : (تَقْطِيعُ الزّحيسر : (تَقْطِيعُ للسَّمِي دَماً) .

ورَجلُ مَزْخُورٌ : بــه زَحيــرٌ .

(والفِعْلُ) زَحَرَ، (كَجَعَلَ وضَرَبَ) يَزْحَــرُ وَيَزْحِر . زَحِيــرًا . (كالتَّزَحُــرِ والتَّزْحيــر).

(و) يقسال: (زَحَسرَت به أُمُّه. وتَزَحَّرَت به أُمُّه. وتَزَحَّرَت عنه). إذَا (وَلَدَتُه). قال الشاعب :

إِنَّسَى زَعِيمٌ لَكِ أَن تَزَحَّسِرِى عَنْ وَارِم اِلْجَبْهَةِ ضَخْم ِ الْمَنْخِسِرِ (١)

هٰكذا أنشدَه الليتُ . وقال ابنُ دُرَيد :

\* عن وَافرِ الهَامَةِ عَبْلِ المِشْفَرِ (١) \* (وزَحْرُ بنُ قَيْس)، قال : خَرجْتُ حين أصيب عَلى رضي الله عنه. إلى المَدَائن ، فكان أهلُه بلها ، قاله مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكُر اللهِ عَن أَلَى محْصين ، عن الشَّعْبِسَى ﴿ (وَ ) زَحْرُ (بنُ حِصْن)، سمعَ جَـدُّهُ خَمَيْدُ بن منْهَب . روَى عنه زكريًّا بنُّ يَحْنَى بْنِ عُمَر بن حصْن الطَّائسيُّ. (﴿) زَحْرِ (بنُّ الحَسن: محدِّثُون). [الأَخْلِر] سَجِع عبدَ العزيز بن حَكِيمٍ . سَلْعَ منهِ ابنُ المبسارك ووكيسع . همو الحَضْرمسيّ الــكُوفــيّ . وهُؤُلاءِ الثَّلاثة في تاريخ البُخاريّ ، ونَقلْت منه كما تَرَى. (و) زُحَــرُ . ( كَزُفَرَ . أُو ) . زُحْرَانَ مثل ( سَكْسُرَانَ: البَخيالُ ) يَئْسَنّ

عند السَّوَّال كالزَّحَّار ، بِالفَتْر (٢)

والتَّشْدِيد، وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ:

أَراكَ جَمَعْتَ مَسْأَلَةً وحِرْصَــاً وعنــد الفَقْر زَحَّارًا أَنَانَــا (١)

قَالَ ابن بَرِّى : أَنَانِاً مَصْدَرُ أَنَّ يَئِنَ أَنِيناً وَأَنَاناً، كَزَحَر يَزْحَر زَحِيرًا وزُحَارًا.

(وقد زُحِرَ ، كُعُنِسيَ ، فهومَزْحُورٌ ) ، حَسكاه اللَّحْيَانيّ .

(و) الزُّحَارُ ، (كُغُرَابِ : دَاءُ للبَعير) يَأْخَذُه فيزْحَر منه حَتَى يَنْقَلِب شُرْمُـه فلا يَخـر ج منـه شَيْءً .

(و) من المَجَازِ : (زَاْحَرَاه : عَادَاهُ) وانتَفَـخَ له .

(وزَحَرَه بالرُّمْـجِ : شَجَّـه بـه). قال ابن دريـد: ليس بثَبـتٍ .

(و) زَحَــرَ (البَخِيـلُ: سُــلِلَ فَاسَتُثَقَلَ السُّوْالَ) فأنَّ لِذَلِكِ .

(والتَّزْحِيرُ: أَن يَهْلِكُ وَلَدُ النَّاقَةَ فيما بين مَنْتَجِه وَبينَ شَهْر

<sup>(</sup>١) التكملة.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و بالفم و هو سهو خفالف ضبط اللسان والشاهد بعده .

 <sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح وفيه قال الفرام انشدن بعص
 بنی كلاب .

أقصاهُ فتَجْعَلَ كُرَةً في مِخْلاة وتَدْخِلَها في حَيائِهِا وتَتْرُكُها لَيلةً وقد سَدَدْتَ في حَيائِهِا وتَتْرُكُها لَيلةً وقد سَدَدْتَ أَنْفَها ثُمَّ تَسُلِّ السَكْرَةَ وقد أَعْدَدْتَ حُوارًا آخَرَ فَتْرِيهِا الحُوارَ والأَنْفُ مَسْدُودٌ بعدُ فتَحْسب أنه وَلَدُهَا وأَنّها فَتَجَنّه ساعَتَنْد فَتَحُلُّ أَنْفَها وتُدنيه فَتَرْأُمُه) وتَعطف عليه (وتَدُرُّ) اللَّبن . فَتَرْأُمُه) وتعطف عليه (وتَدُرُّ) اللَّبن . وقد زَحَرْتُها تَرْحِيسرًا) .

[] ومما يستدرك عليه :

هــو يَتَزَحَّر بِمالِهِ شُحَّـا ، كَأَنَّــه يَئِــنَّ ويَتشدَّد .

والزُّحْرَة كالزَّفْرَة .

### [زحمر]

(زُحْمَرَ القِرْبةَ : مَلاَّهَا) . أهمله الجَوْهَـرِيّ وصَاحِبُ اللسان . ونَقَلَـه الصَّغَانِـيّ .

#### [زخر] \*

(زَخَرَ البَخُرُ ، كَمَنَعَ) ، يَزْخَرُ البَخُرُ ، كَمَنَعَ ) ، يَزْخَرُ ا) . (زَخُرًا) ، بفَتَعِ فَسُكُونَ ، (وزُخُورًا) . بالضَّمَّ ، وزُخِيسرًا ، الأَخِيسرُ من

الأساس، (وتزَخَّر: طَمَا وتَمَلَّا). فيه لَفُ ونَشْر مُرَتَّب. (و) زَخَرَ (الوادِي) زَخْرًا: (مَدَّ جِدًّا وارْتَفَعَ)، فهسو زَخْرًا: (مَدَّ جِدًّا وارْتَفَعَ)، فهسو زَاخِرْ. وقال أَبُو عَمْرو: ويُقال لِلْوادِي إِذَا جَاش مَدُه وطَمَى سَيْلُه زَخَرَ يَزْخَر زَخْر أَخْر مَاوَّه وارْتَفَعَت زَخْرًا. وقيل إِذَا كَثْر مَاوَّه وارْتَفَعَت أَمُواجُه . وفي حديث جَابِر الْفَرَخَر الْمَوَّة وارْتَفَعَت البَحْرْ اللهُ وَكُثْرَ مَاوَّه وارْتَفَعَت البَحْرُ اللهُ مَا أَي مَدَّ وكُثْرَ مَاوَّه وارْتَفَعَت أَمُواجُه .

ويقال: فسلان بَحْرُ زَاخِرْ، وبَدْرُ وبَدْرُ وبَدْرُ وبَدْرُ وبَدْرُ ومن البُحُور أَزِخَرُهَا ، ومن البُحُور أَزِخَرُهَا ، ومن البُدُور أَزِهَرُهَا ، ورأيتُ البِحَارَ فسلم أَرَ أَعْلَبَ منه وَخْرةً ، والجِبال فسلم أَرَ أَصْلَبَ منه صَخْرةً .

(و) زَخَرَ (الشَّيْءَ) زَخْرًا( :مَلاَّه).

قُلْتُ: ويمسكن أَن يُؤخَسنَ منه قُولُ المُصَنَف السَّابِق: زَخْمَرالقِرْبة : ملاَّهَا، على أَنَّ الميم زائدة . والصَّواب ذِكْبرُه هنسا. فتأمَّل.

(و) زَخَرَ (القَوْمُ: جاشُوا: لِنَفيرٍ أو حَسرْب) ، قال أبو عَمسرو: وإِذا جاشَ القَوْمُ للنَّفِيسر قيل: زَخَرُوا. (و)

زَخَرَت ( القِدُّرُ والحَرْبُ ) نَفْسُهَا ( : جاشَتَا) ، تَزْخَرَانِ زَخْرًا أَمَا شَاهِدُ الأَوِّل :

ف قُدُورُهُ بِفِنَ الْ فَ الْ اللَّهُ مُثَرَعَةٌ زَوَاحِ رُ (۱) للضَّيْف مُثَرَعَةٌ زَوَاحِ رُ (۱) وأمّا شاهد الثاني :

إذا زَخَرَتْ حَرْبٌ ليَوْم عَظِيمَة رَأَيتَ بُحورًا مِن نُحورِهُمُ تَظُمُّو (٢) (و) زَخَرَ (النَّبَاتُ: طالَ )

(و) قال الأصمعي : رَخْرَ (الرَّجلُ عا عندَهُ) و (فَخْرَ )، واحدٌ، وعبَارَةُ الأَساسِ : مَا لَيْس عِنْدَه ، (كَتَرَخُورَ ) وقيل : تَرَخُورَ ، إذَا تَكَبَّر وتَوُعَد .

(و) زَخَرَ فَ لَانٌ (الرَّجَلَ: أَطْرَبُهُ). (و) زَخَرَ (العُشْبُ المالَ: سَمَّنَهُ

(و) زخر (العشب الممال: ا وزُيَّنَه ) .

(و) زَخَر (الدِّقَّ: أَذْراهُ في الرِّيح) بالمِذْرَاةِ (٣).

(٣) في مطبوع التاج «بالمذرة» ولعلهما محرفة أيضا من «بالمذرى»

(و) قدال أبو تُدرَاب ، سَمِعتُ مَنْتَكِرًا يقدول : (زَاخَرَه فَزَخَدَه) ، و(فَاخَرَه فَفَخَرَه) ، واحدُ .

(ونَبَاتُ زَخُورً )، كَجَعْفَ رَ، (وزَخْوَرِيُّ)، بياءِ النَّسْبَة ، (وزُخَارِيُّ)، بالضَّم: (تَامُّ رَيَّانُ مُلْتَفُّ) قَد خَرَجَ زَهْرُه.

(و) عن أبسى عَمْرِو: (الزَّاخِـرُ: الشَّرفُ العَالِــي).

(و) في الأَساس الزَّاخِرُ: (الجَذْلانُ) (والزُّخْرِيُّ، كَكُرْدِيُّ: الطَّوِيلُ) من النَّبَات وغيرِه.

(و) يقال: مَكَانُّ زُخَارِیُّ النَّبَاتِ. (رُخَارِیُّ النَّبَاتِ: زَهْرُه ونَّضَارَتُه). وأَخَارِیُّ النَّبَاتُ رُخَارِیَّه، أَی حَقَّه من النَّضَارةِ والحُسْن.

وفى الأساس: وأخذ الأرض للمنظم الأرض وفي الأساس: وأخداً وأخداً وأخداً الأبت وأخداً الله والمتحكم النَّبت رُخارِيَّه ، وكُلُّ أَمْرِتُمَّ والمتحكم فقد أَخَذَ رُخارِيَّه ، مَثَلٌ عندهم

<sup>(</sup>١) اللسان وهو لأمية بن أب الصلمة . في ديوانه ٣١ .

 <sup>(</sup>٢) الله ن والأساس . وفي مطبوع التاج والأساس « من نحورهم تطمو « والمثبت من اللهان » .

وتقول: النَّبتُ إذا أصابَ رِيَّه أَخَذَ زُخَارِيَّه .

وقال الأصمعيّ: إذا التَفَّ العُشْبُ. وأخْرَجَ زَهْرَه قبل : جُنَّ جُنُوناً وقسد أخسنَدَ زُخَارِيَّه . قال ابنُ مُقْبِل : ويَرْتَعِيَان لَيْلَهُمَا قَسَرَارًا ويَرْتَعِيَان لَيْلَهُمَا قَسَرَارًا سَقَتْه كُلُّ مُدجِنَة هَمُسَوعِ سَقَتْه كُلُّ مُدجِنَة هَمُسَوعِ رُخارِيَّ النَّبَاتِ كَأَنَّ فيسه رُخارِيَّ النَّبَاتِ كَأَنَّ فيسه رُخارِيَّ النَّبَاتِ كَأَنَّ فيسه والقُطُوعِ (۱) حَيْنَ فيسه والقُطُوعِ (۱) حَيْنَا فيسه والقُطُوعِ (۱)

(وعِرْقُه زاخِر، أَى) هو (كريم يَنْمِى)، قاله أَبو عُبَيْدَة . وقيل : عِرْقُ زَاخِرٌ : وَافِرٌ . قال الهُذَلِيَ صَنَاعٌ بإِشْفَاها حَصَدانٌ بشَكْرِهَا جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ والعِرْقُ زَاخِرُ (٢)

قال الجَوْهَرِيّ : معناه يقال إنها تَجُود بقُوتِهَا في حال الجُوعِ وهَيَجَانِ اللهِ والطَّبَائِسِع . ويقال : نَسِبُها مُرْتَفِع ، لأَن عِرْقَ الكَرِيم يَزْخَر بالكرم .

( وكَلامٌ زَخْــوَرِيُّ : فيــه تكَبُّرُ ) وتَوعُدُّ، وقــد تَزَخُورَ .

[] ومما يُسْتَدُّرَكَ عليــه :

زَخَرَت دِجْلَةُ (١) زَخْرًا: مَدَّت. عن كُرَاع.

وأَرْضُ زَاخِرَةً : أَخذَت زُخَارِبَّهَا . واكْتَهَلَتْ زَوَاخِرُ الوَادِى : أَعشابُه . وبَحْرُ زَخَّارٌ .

قال ابنُ دُرَيْد، زِخْرِيَدةً . مشال هِبْرِية : نَبْتُ تَامُّ، نِقَله الصَّغَانِديّ .

#### [ ز ځ ب ز ]

(زَخْبَرُ ،كجَعْفَر : اسْم ) رجل ، هٰكَذَا نَقَلَه الصَّغَانِـــيُّ وَحدَه .

[زدر] .

(أَزْدَرَهُ. لغةٌ في أَصْدَرَه). أَهمَلَــه الجَوْهَرِيّ .

(و) قال الأَزْهَرِيِّ : يقال : ( جَاءَ )

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ١٦١ – ١٦٢ واللسسان وثانيهما في الصحاح والمقاييس ٣/٠٥ .

 <sup>(</sup>۱) في الأصل والسبان هذا "رجله » والصواب من مادة
 (زغر) انظرهذا الحزاء ص ٣٠٠

ف الأن (يَضْرِب أَزْدَرَيْه ) وأَسْدَرَيْه وَأَصْدَرَيْه ، (أَى) جاء (فارِغاً) ، كذلك حكاه يعقوب بالزاى ، قال ابن سيده : وعِبْدى أَنَّ الزَّاى مُضَارِعة ، وإنما أصلها الصَّاد ، وسيأتى هناك ، لأن الأَصْدَرَيْن عِرْقانِ يَضْرِبَان تحْتَ الصَّدْغَيْن لا يُفرَد لهما واحدً . (وقرِئ : وسائِر القرَّاء قرَوُوا ﴿يَصْدُر ﴾ وهو وسائِر القرَّاء قرَوُوا ﴿يَصْدُر ﴾ وهو الحَقّ .

قال شيخُنا: أما إشمام صَادِه زاياً فهي قسراءة حَمْزَة والكسائسي. وأمّا قراءة الزّاى الخالصة فلا أعرفها وإن ثبَتت فهي شاذّة . كما أشار وإن ثبَتت فهي شاذّة . كما أشار إليه في النّامُوس . وعندى أنّ هذه المادة لا تكاد تَثْبُتُ على جِهة الأصالة . والله أعلم (٢) .

قلتُ : وقد أطال الصَّغَانيُّ في البَحْث نَقُلاً عن سِيبَوَيْه وغيسرِه في التَّكْمِلَة.

# وأنشد قولَ الشَّساعِرِ:

ودَعْ ذا الهَوَى قَبْلَ القِلَى تَرْكُذَا الهَوى مَتِينَ القُوَى خَيْرٌ مِن الصَّرْم مُزْدَرًا (١)

(١) إتماما للفائدة ننقل نص التكملة بتمامه في هذا الموضوع :

إذا وقعت السين قبل غين أوخاء أوقاف أو طاء جاز إبدالها صــــادًا . كقولك : صَالِعَ ، وأَصِغَ نِعَنَّه ، وصَخَر وصَلَخَ ، ومَسَ صَقَرَ ، ويُصَاقون وصَلَخَ ، وصَبَقَتُ ، والصَّدِيق والصبيم لتي والصراط والصاطيع والمصبطر وإذا وقعت قبل الدال ساكنة أبدلت زايــــا خالصة ً كقولك في يُسَدُّرُ ويَسَدُّل : يَزُدُرُ ويَزُدُلُ ، قال سيبويه : ولا يجوز المضــــازعة ، يعبى إشصراب صــوث الزاى . وفي لغة كَلُّبْ تبدل زايدًا مسع القاف خاصّةً يقسولون : مُسَّ زَّقَرَ . والصاد الشاكنة إذا وقعت قبل الدال جاز إيدالها زايا خالصــــة في لغة فصحاء من العرب، ومنه : لم يُحثَّرَم من فُزُّدَّ لهوقول. حاتم : هكذا فَزُد يَىٰ أَنَّه . وقال الشاعر : إذا النُمسَوْءُ لم يَبِينُدُ لَلكَ الوُدِّ مُقْسِلاً بِدَ اللهُ هُولِم بِبُدُ لُ لِكَ الوُدَّ مُدَّ بِرَا فلا تَطَلُّنْهَنَّ الإلْسَافَ بالوُّدِّ مُدَّ برًّا عَلَيْكُ وَخُذُهُمِن عَفُوه مَا تَيْسُرًا ودع ذااله وى قبل الفيلى ترك ذاالحوى مَّتينَ القُوِّي خيرٌ من الصَّرْم مُزْدَرًا وأن يضارع بها الزاي. فإن تحرَّكت لم تُبُدُّلُ ولسكنهم قد يضمسارعُون بها الزاي فيقولان: صندر وصد فقوالمقادر =

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة الآية ١

#### [زرر] پ

(الزّرُ بالسكسُ : الذي يُوضَعُ ف القَمِيص) . وقال ابن شُميْل : الزّرُ : القَمِيص العُرْوَة التي تُجعَل الحَبَّةُ فيها . وقال ابنُ الأَعْرَابِسيّ : يقال لزِرِ القَمِيص الزِّيسِ المَّعْرَابِسيّ : يقال لزِرِ القَمِيص الزِّيسِ . بقلْب أحد الحَرْفِينِ اللَّيْنِ اللَّمْخَمين ، وهو الدُّجة . ويقال لغروتِهِ الوَعْلَة . وقال اللَّيْثُ : الزِّرُ : الجُويْزة . التي تُجعَل في عُرُوة الجَيْب . قال ابن الأَزهريّ : والقولُ في الزِّرِ ما قال ابن اللَّن تُجعَل في عُرُوة والحَبَّة تُجعَل في عُرُوة والحَبَّة تُجعَل في عُرُوة والحَبَّة تُجعَل في عُرُوه والحَبَّة تُجعَل في المَرْوَة والحَبَّة تُجعَل في المَرْوَة والحَبَّة تُجعَل في المَرْوَة والحَبَّة تُجعَل في المَرْورُ وزُرُورٌ ) . قال في المَرْمِدي : والقَوْلُ في الزَّرُ وزُرُورٌ ) . قال في المَرْمِدي : والقَوْلُ في الزَّرُورُ وزُرُورٌ ) . قال ابن فيها . ( ج أَزْرارُ وزُرُورٌ ) . قال في مُلْحَدة الجَرْمِدي :

كَأَنَّ زُرُورَ القُبْطُرِيَّة عُلِّقَــَـــتْ عَلاَئِقُهـا منْـه بجِذْع مُقَوَّم ِ(١)

وعَزَاه أبو عُبَيْد إلى عَدِى بنِ الرَّقاع . قال شيخُنا: شمَّ ما ذَكرَه المُصنَف من كَسْره هـو المَعْرُوف. بل لا يكاد يعُرَف غَيْره . وما في آخِرِ الباب من يعْرَف غَيْره . وما في آخِرِ الباب من حاشِية المُطَوَّل أنه بالفَتْح كَثَوْب أو . كَفَرَّ ، فيه نَظَرٌ ظاهِرٌ .

قلْت: أما الفَتْ فلا يسكاد يُعسرُف، ولسكن نُقِسل عن ابن السَّكَيْسِة ضَمَّه . قال في باب فعسل وفُعْل باتفاق المَعْنَى خِلْسِبُ الرَّجُسِل وخُلْبِه ، والرِّجْز والرَّجْز ، والزَّرُ والزَّرِ والزَّرِ

قال الأزهريّ: حَسِبْت، أرادَ من الزّر زِرُّ القَميس .

قلت : ولو صَحَ ما نقله شيخنا من الفَتْع كان مُثلَّثاً كما لايخْفَى فتاًمَّالُ .

وفى حَدِيسَ السَّائِسِ بِنِ يَزِيسَدَ فَى وَصْفَ خَاتَمَ النُّبُوّةِ «أَنْسَه رأَى خَاتَمَ رَسُولَ الله صلى الله عليسه وسلم فى كَتْفِه مِسْلَ زِرِّ الحَجَلَة ». أراد بها جَوْزَةً تَضُمُ العُرُوةَ.

والصراط على كل صاد من هذه الكلمات زاى إشارة إلى أنها مشربة هذا الحرف على قال سيبويه: والمضارعة أكثر وأعرب من الإبدال والبيان أكثر ونحو الصاد في المضارعة الجيم والشين وتقول هو أجدر وأشدق ».

 <sup>(</sup>۱) اللسان وفي مادة (قيطر) نسب لعدى بن الرقع وروى
 « ينادكها » بدلعلائقها و انظر المواد ( بنق ) و ( بنك )
 ر( تنك ) \_.

وقال ابنُ الأَثيب : الزَّرُ: واحد الأَزْرَار التي تُشَدُّ بها الحكل للهُ والسُّتُ ورُا على ما يحون في حَجَلة والسُّتُ ورُ على ما يحون في حَجَلة العَرُوس ، وقيل : الرِّواية «مثل دِزِّ الحَجَلَة » بتَقْديم الراء على الـزاى . والحَجَلَة ، القَبْجَة .

قلَت: وبِقَوْل ابنِ الأَثْيرِ هذا يَظْهَر أَنَّ تَخْصِيصِ الزِّرِّ بالقَمِيصِ إِنَمَا هـو لَبَيَانِ الغَالِبِ، وقد أشار له شَيْخُنا.

(و) من المَجَاز: ضَرَبَه فأصاب زِرَّه الزِّرُ : (عُظَيْمٌ تَحْتَ الْقَلْبِ) ، وَمَّوْ قَوْامُه . و) كَأْنَه نِصْفُ جَوْزَة ، (وهو قوامُه . و) قيل : الزِّرُ : (النَّقُ رَةُ فيها تَاوُرُ وَالِلَةُ السَّكْتِفِ) ، وهي طَرَفُ العَضُدِ مِن الإنسان . وقيل : الزَّرُ الْ : الوَالِلَةُ السَّرَانِ : وقيل الوَالِلَةَ السَّرَانِ : وقيل الوَالِلَةَ (و) قيل الوَّرِكِ في النَّقْرَة) ، وهما ذِرَّانِ الوَركِ في النَّقْرَة) ، وهما ذِرَّانِ

(و) من المَجَاز: الزِّرُّ: (خَشَبَةُ من أَخْشَابِ الخِبَاء) في أَعْلَلْ ي العَمُ ود، جَمْع في أَرْرَارُ: وقيل لن الأَزْرَارُ: خَشَبَاتٌ يُخْرَزُن في أَعْلَى شُقَتِ الخِبَاء

وأصولها في الأرض، وزَرَّها : عَمِلَ بها ذٰلك .

(و) من المَجَاز: الرَّدُ: (حَدُّ السَّيْفِ)، عن ابن الأَعْرَابِينَ . وقال السَّيْفِ)، عن ابن الأَعْرَابِينَ . وقال هجرس (۱) بن كُلَيْب في كلام له: «أَمَا وسَيْفِي وزِرَّيْه، ورُمْحِي وزَرَّيْه، ورُمْحِي ونَصْلَيْه، وفَرَسِي وأَذُنَيْه، لا يَدَعُ الرَّجِلُ قاتِلَ أَبِيه وهو يَنْظُر إليه ». الرجلُ قاتِلَ أَبِيه وهو يَنْظُر إليه ».

(و) أبو مَرْيمَ (زِرُّ بنُ حُبَيْسُ) بن حُبَيْسُ) بن حُبَاشَةَ الأَسَارَى السَكُوفِي ثِقَة مَن قُرَّائهم مُخَضْرَمُ (تابِعِيُّ)، من قُرَّائهم مَن قُرَّائهم سَمِع عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، رَوَى عَنْه إبراهيمُ وعاصِمُ بن بَهْدَلة، قاله البخاري في التَّاريخ

وزِرُّ بن عبد الله بن كُلَيْب، الله الفُقَيْمي (٢) قال الطَّبري له صُحْبَة ، من أُهُ راء الجُيُوشِ .

(وَذُو الزُّرْيْنِ السُّفْيَانَ بِن مُلْجَـمٍ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل والسان «مجرس » والصواب من التكملة ومن كتب الأنساب .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «الفقسي» والصواب من الاصابة

أو) هـو سُفْيَانُ بن (مُلْحَـج (۱) القرْدِيُّ (۲) . بالكسر كما ضَبَطَـه الصَّاعَانيُّ .

(و) يقال: (إِنَّه لَزِرٌّ مَن أَزْرَارِهَا) أَى الإِبل (أَى حَسَنُ الرِّغْيَـةِ لَهَا). وقيل: إِنه لَزِرٌّ مال، إِذَا كَانَ يَسوقُ الإِبلَ سَوْقاً شديدًا. والأَوَّلُ الوَجْهُ.

(و) رأى على أباذر فقال أبوو ذر له: « هذا ( زر الدّيون) ». قال ذر له: « هذا ( زر الدّيون) ». قال أبو العبّاس: معناه (قوامه) كالزّر، وهو العُظيْم الذي تَحت القلّب ، وفي رواية أخرى في حديث أبي ذَر في على رضى الله عنهما « إنه لزر الأرض الذي تَسْكُن إليه ويَسْكُن إليها ، ولوفقد لأنكر تُم الأرض ولا نكر تم النّاس » ، فسّره تعلّب فقال: تشبت القميص بدالأرض كما يَثب ست القميص بدررة إذا شد به .

(و) الزَّرُّ، (بالفَتُسِحِ : شَـــلُّ الأَزْرَارِ ) . يقال : زَرَرْتُ القَمِيصَـــ

أَزْرُه ، بالضّم ، إذا شَكَدُت أَزْرارَه عليك مَعيصك عليك ، يقال : ازْرُرْ عليك مَعيصك وأَزْرَرْتُ القَمِيصَ ، إذَا جَعلْت له أَزْرَارًا فَتَرَرَّرُ .

(و) من المَجَازِ : السَّلُ : الشَّلُ وَ السَّلُ وَ السَّلِ السَّلِ وَ الطَّرْدُ) . يقال : هو يَزُرُّ السكتائِبَ بالسَّيْف. وأنشد :

\* يَزُرُّ الكَتَائِبَ بِالسَّيْفِ زَرَّا (١) . وزَرَّه زَرًّا : طَرَدَه .

(و) الزَّرُّ: (الطَّعْنُ)، يقسال: زَرَّه زَرًّا: طَعَنَه .

(و) السزَّرُّ: (النَّتْفُ)، يقال: زَرَّه زَرًّا: نَتَفَه.

(و) من المُجَاز : الزَّرُّ : (العَضُّ). يقال: زَرَّه زَرَّا: عَضَّه .

(و) الزَّرُّ: (تَضْيِيتُ العَيْنَيْسَ)، يقال: زَرَّ عَيْنَيْسِهُ (٢)، وزَرَّهمسا: ضَيَّقَهما.

(و) الزَّرِّ: (الجَمْـعُ الشديـنـدُ)،

<sup>(</sup>١) أن القاموس المطبوع « ملجح » أما الأصل فكالتكملة .

 <sup>(</sup>۲) ضبط في القاموس المطبوع « القردى » بفتح القاف وفتح الراء . والمثبت ضبط التكملة » .

<sup>(</sup>١) اللان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان :عينه .

يقال: زَرَّه زَرًّا ،إذا جَمَعه شَدِيدًا ، وهو مَجاز .

(و) الزَّرُّ : (نَفْضُ المتاغُ ِ) .

(وزَرُّ جَدُّ لَعَبْدِ اللهِ الخُوارِيِّ) منأهل خُوارِ الرِّيّ ، وهو عبدُ الله بنُ محمّد الله بنُ عَبدِ الله بن عَبدِ الله بن عَبدِ الله بن مُحَمَّد بن عَبدِ الله بن مُحَمَّد بن عَبدِ الله بن رُّرً .

(والـوازِمُ بنُ زَرُّ) الـكَلبِــيّ : (صحابيُّ)، له وِفَادة ، نقله الصَّغَانِــيُّ .

(وزَرُّ بنُ كَرْمَانَ الرَّازِيُّ : له ذِكْرٌ).

(وزَرَّ) يَزِرُّ : (زادَ عَقْلُه) وتَجَارِبُه.

(وزَرِرَ ، كَسَمِع ) ، إِذَا (تَعَدَّى على خَصْمه . و ) زَرِرَ ، أَيضاً ، إِذَا (عَقَـلَ بعْدَ خُمْقِ ) .

(والزَّرِيسُ ، كأُميسِ : الذَّكِيُ الخَفِيفُ) من الرِّجال ، وأنشد شَمِسُ : الخَفِيفُ من الرِّجال ، وأنشد شَمِسُ : يَبِيسِت العَبْدُ يَرْكَبِ أَجْنَبَيْسِهِ يَبِيسِت العَبْدُ يَرْكَبِ أَجْنَبَيْسِهِ يَبِيسِت العَبْدُ يَرْكَبِ أَجْنَبَيْسِهِ يَبِيسِتُ العَبْدُ يَرْكُبُ أَجْنَبَيْسِهِ يَبِيسِتُ العَبْدُ يَرْكُبُ أَجْنَبَيْسِهِ يَبِيسِتُ العَبْدُ يَرْكُبُ أَجْنَبَيْسِهِ يَبِيسِتُ العَبْدُ يَرْكُبُ أَنَّهُ كَعْسِ وَرِيسُ (١)

(كالزُّرَازِرِ)، كَعُلابِطٍ. يقال: رَجُلُّ

(١) السان ، والتكملة و فيها له أجينيه الله

زُرَازِرٌ ، ورِجَالٌ زَرَازِرُ . وأَنشِد :

وَوَكُرَى تَجْرِى عَلَى المَحَــاوِرِ خَرْسَاءَ مِن تَحْتِ الْمَرِيُّ زُرَازِرِ<sup>(۱)</sup>

(والزَّرْزَارِ)، كَصَرْصَار، وهـو الخَفِيهِ فَي السَّرِيهِ عَالَمُ السَّرِيهِ عَالْمُ السَّرِيهِ عَالَمُ السَّرِيهِ عَلَيْهِ عَالَمُ السَّرِيهِ عَالَمُ السَّرِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وقال الأصمعي : فللان كَيِّسُ

(و) الزَّريسرُ: (نَبَاتُ ) له نَسوْرُ الْمَاتُ ) له نَسوْرُ الْمُعَفَّرُ (يُصبَعُ بِهُ) . أمن كلام العَجَم.

(و) الزَّرِيرُ مصدرُ زَرَّت عَينُهُ تَسزِرُ بالسَّكُسُ : - (تَوَقُّدُ العَيْسنِ وَتَنَوَّرُهَا )(٢) . يقال : عَيْنَه تَزِرَّانِ وَتَالَ الفَرَّاء : زَرِيرًا . أَى تَوَقَّدُانِ . وقال الفَرَّاء : عَيناه تَزِرَّانِ في رأْسِه ، إذا تَوقَّدتَا .

(والزُّرْزُورُ) (٢) ، بالضَّمِّ: (المَرْكَبُ الضَّيِّقُ) .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>۲) في نسخة من الفسساموس : « ويُوقِنَّه العينَّ ويُنُوَّرِها كالرَّرْزِيراً» . ا ه وعل هذه الرواية تكون المبارة تكملة لتعريف الززير بمنى النبات ، ولا تكون معنى جديدا .

<sup>(</sup>٣) ضبطت في القاموس بفتح الزاي الأولى . أما ضلط =

(و) الزُّرْزُور: (طائِرٌ)(١) كالقُنْبَرة.

(وَزَرْزَرَ)، إِذَا (صَوَّتَ)، والزَّرازِيرِ تُـــزَرْزِرُ بأصـــواتهــــا زَرْزَرَةً شَديدةً.

(و)قسال ابنُ الأَعْرَابِسَيّ : زَرْزَرَ (الرَّجسلُ: دَامَ عسلى أَكلِسه). أَى الزُّرْزُورِ .

(و) زَرْزَرَ (بالمسكانِ: ثُبَتَ). (وتَزَرْزَرَ)،إذا (تَحَرَّكَ).

ولا يَخْفَى ما بَيْن ثَبَتَ وتَحَرَّك من حُسْنِ التَّصِيرُف في حُسْنِ التَّصِيرُف في الإيراد، فإن بعضاً منه من تَتِمَّة كلام ابن الأعرابِسيّ.

(والزّارَّةُ)، بتَشْدِيد الراءِ: (الذَّبَابَةُ الشَّعْسَرَاءُ). وفي بعض النَّسَسَخ: الذَّبَابُ، ومثلُه في التَّكْمِلَة، على أنه المُّ جِنْس جَمْعْسَى ، يجسوز تَذْكِيرُه وتَسَأُنِيثُه . والشَّعْرَاءُ: ذُبابٌ أَزرَقُ أَو

## أحمرُ . كما يسأنسي .

(والزِّرَّةُ ،بالـكَسْرِ : أَثَــرُ العَضَّـةِ ) . وقيــل : هــى العَضَّــة بنَفْسِهَا .

(و) زِرَّةُ: اسم (فَرَس العَبَّاسِ بنِ مِرْداسٍ) السُّلَمِسِيّ (الصحابِيّ) ، رضي الله عنسه ، (ويُفْتَسح . وكان يُقَالُ له في الجَاهِلِيَّة فارِسُ زِرَّةَ) . وهسى التي أخذَتُها منسه بَنُو نَصْر .

(و) زِرَّةُ: (فَسرَسُ الجُمَيْسِحِ بنِ مُنْقِسِدُ) بنِ طَرِيسِف الأَسَـدِيّ .

(وعبسدُ اللهِ بسنُ زُريْرٍ . كُزُبَيْرٍ ) . الغافقِسى ، (تابِعِسى ) يَروِى عن على . عِدادُه في أهلٍ مصر . روَى عنسه أبسو الخَيْر مَرْئَسدُ بنُ عَبْد الله الْيَزَنِسي ، قاله ابن حبَّان .

(والزَّرَازِرَةُ (۱): البَطَارِقَةُ)، كُبراءُ الرَّوم، (جَمْعُ زِرْزَار)(۲) بالـكَسْر، وفي التَّكْمِلَـة: الزَّرَاوِرَةُ: البطـارِقةُ الواحدَ زِرْوَارٌ.

اللسان والتكملة فهو بالضم للطاثر وأنهيقال لله أيضا: زُرْزُرٌ .

<sup>(</sup>۱) مقطت من التاج كلمة (كالزُّرْزُر) بعــــد قوله (وطائرٌّ).

<sup>(</sup>١) فى نسخة من القاموس : ﴿ وَالزُّرَاوِرِةُ ۗ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس: ﴿ جَمِعُ زُرُوارٍ ﴾ .

(وزَرِيسرانُ)، مثنى زَرِيسر (١): ( ة بِبَغْدَادَ)، وضَبَطه الصَّاغانِيُّ هٰكذا (٢).

(و) أبو يُونُس (سَلْمُ بِنُ زَرِيسٍ، كَجَسِرِير). وقال ابنُ مَهْدِيّ: سَلْمُ ابنُ مَهْدِيّ: سَلْمُ ابن مَهْدِيّ: سَلْمُ ابن رَزِينٍ (٣) ، والصحيح زَرِير: (من تابِعِين ، عُطَّارِدِيَّ بَصْرِيُّ) ، سمع أبا رَجَاءِ العُطَارِدِيّ وخَالِدَ بن باب ، رَوَى عنه عَبْدُ الصّمَد وأبُو باب الوليد هِشَامٌ ، كذا في تاريخ البخاريّ.

(وهـو زُرْزُورُ مـال) ، بالضّم ، (وزِرُه) ، بالكَسْر : (عالَم مَصْلَحته) وحَسَنُ القيام عليه . ونصّ الجَوْهَرِيّ . يقال للرَّجُلِ الحَسَنِ الرِّعْيَة للإِبل : إنّه لنَزِرُ من أَزْرَارِهَا .

(والسزُّرَارَةُ ، بالضَّمَّ ) : كُلُّ (ما رَمَيْتَ بِه في حائسط ) أَو غيسرِهِ (فلَزِقَ به) ، وبسه سُمَّى الرَّجلُ .

(وزُرَارَةُ بنُ أَوْفَى) النَّخْعِـيّ ، تُوفِّي زَمَنَ عُثْمَانَ ، قاله ابنُ عبــــدَ البَرِّ .

(و) زُرَارةُ (بنُ جُرَى )، هـكذا في النَّسخ بالجيم والراءِ مُصَغَرًا وفي تاريخ البُخَارِيّ : جزى (١) بالـزاى مُكبرًا ، روى عن المُغيررة بنِ شُعْبةً ، مُكبرًا ، روى عن المُغيررة بنِ شُعْبةً ، رَوَى عنه مَكْحُولً . وقال سَعْدَانُ بنُ يَخْيه يَ الله يَحْدِه . زُرَارةُ سَمِع النَّي صلى الله عليه وسلّم .

(و) زُرَارَةُ (بنُ عَمْرُو) النَّخَعِــيّ : قَدِمَ فِي وَفْدٍ سنــةَ تِسْـع ، له رِوايَةً .

(و) زُرَارَةُ (بنُ قَيْسُ بن الحارث) ابن فِهْدٍ الخَرْرَجِيّ النَّجْدارِيّ (٢)، قُتِلَ يَوْمُ اليمامَةِ ، قاله أبو عمدرٍو.

(و) زُرَارةُ: (أَيه عَمرو غير مُنْسوب). قيل: هو النَّخَعيّ. وقيل: غير ذُلك، (صحابيّون).

(و) زُرَارَةُ : (مَحَلَّةٌ بِالكُوفَةِ ) .

(و) زُرَارَةُ (بنُ يَزِيدَ بننِ عَسْرٍو البَكَّائِـيُّ).

(والمُسزَارَّةُ)، أَبِتَشْدِيسَدُ السرَّاءِ:

<sup>(</sup>والمسزارة)
(١) كذا ولمله يريد أنه على صورة المثنى المرفوع وإلا المسزارة)
نإن ضيطه في القاموس والتكملة يضم النون الأغيرة . (١) في تاريخ البد

<sup>(</sup>٢) ضيطه يضم النون ,

<sup>(</sup>r) في مطبوع التاج « زرين » صوابه من تاريخ البخاري .

<sup>(</sup>۱) فی تاریخ البخاری ج ۲ قسم ۱ ص ۴۰۰ هسکدا وی الإصابة «جزی أو جزء».

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « البخاري » رصوابه من الإصابة .

(المُعَاضَّةُ). قال أَبو الأَسُود الدُّولِيَّ ، وسأَل رَجِلً فقال : ما فَعلَت امرأَةُ وسأَل رَجِلًا فقال : ما فَعلَت امرأَةُ فلان التي كانَت تُشَارُّه وتُهَارُّه وتُزَارُّه ؟ أَى تُعَاضُّه .

(وقولُ الجَوْهَرِيِّ : إذا كانت الإِبلُ سِمَاناً قيل : بِهازِرَّةً ) .

قال الصَّغَانِكِ : وهذا (تَصْحِيفٌ قَبِيكٌ وتَحْرِيكٌ شَنِيك ، وإنماهى بَهَازِرَةٌ ، على وَزْن فَعَالِلَةٍ . ومَوْضِعُه فَصْلُ الباء) الموحدة ، وقد سبق التنبية عليه في بَهْزَر .

(وزُرْزُرُ بنُ صُهَبْب، بالضَّمُّ)، كُفُنْفُذ ، (مُحَدَّثُ) مِن أَهْل شَرْجَة ، مَوْلَى لآل جُبَيْر بنِ مُطْعِم ، سَمِع عَطَاءً ، روَى عنه ابنُ عُينْنَة عَطَاءً ، روَى عنه ابنُ عُينْنَة قسوله ، حِجازِيُّ . كذا في تاريخ البُخَارِيِّ . كذا في تاريخ

[] ومما يُسْتَدُرُك عليه :

الْمَزْرُورِ : زِمَامُ النَّاقَةِ ، لأَنَّه يُضْفَر

ويُشَدِّ . قال مَرَّار بنُ سَعِيدٍ الفَقْعَسِيِّ : تَدِينُ لمَزْرُورٍ إلى جَنْبِ حَلْقَــةٍ مِن الشَّبْهِ سَوَّاها برِفْقٍ طَبِيبُها (١)

أَى تُطِيع زِمَامَهَا فِي السَّيْرِ فِلا يَنَال رَاكِبَهَا مَشْقَةً ، قالهَ ابن بَرِّيّ .

ويقال للحَديدة التي تُجْعَل فيها الحَلْقَة التي تُجْعَل فيها الحَلْقَة التي تُضرَب على وَجْهِ البَابِ لإصفاقه: الزِّرَّة، قاله الجَاحِظ.

وأنشد ثَعْلَب :

كأنَّ صَفْسِاً حَسَنَ الزَّرْزِيسِ فَ كَأَنَّ صَفْسِاً حَسَنَ الزَّرْزِيسِ (٢) في رأْسِهَا الرَّاجِفِ والتَّدْمِيرِ (٢) فسّره وقال : عَنَى به أَنَّهَا شَدِيدةُ الخَلْق .

قال ابنُ سِيدَه: وعنْدى أَنه عَنَى طُولَ عُنُقِها . شَبَّهه بالصَّقْب : وهـو عُـودُ الخبَـاءِ .

وحِمَارٌ مِــزَرٌ ، بالــكَسْر : كَثِيــرُ العَضِّ .

<sup>(</sup>۱) أنفس بتمامه كما هو هنا موجود في تاريسخ البخاري الجزء الثاني القسم الأول / ٤١٣ .

<sup>(</sup>١) اللبان والصحاح

 <sup>(</sup>۲) اللمان . وفي هامشه : هقوله : حسن الزرزير كذا
 بالأصل ولمله التزرير أي الشد , ا ه » .

والزُّرَّة: الجِرَاحَةُ بِزِرِّ السَّيْفِ.

والزِّرَّة : العَقْل .

وزُرَارَةُ بنُ عُدَسَ التّميميّ أَبو حاجِبٍ صاحبِ القوس.

وفى المَثَل « أَلْزَمُ من زِرِّ لِعُرْوَةٍ » . وأَزَرَّ القَمِيصَ س : جعَل له زِرًا ، وأَزرَّه : لم يكن له زِرُّ فجعَله له . وقال أَبُو عُبَيْد : أَزْرَرْتُ القَمِيصَ ، إِذَا جَعَلْت له أَزْرَارًا ، وزَرَرْتُه ، إِذَا شَدَدْت جَعَلْت له أَزْرَارًا ، وزَرَرْتُه ، إِذَا شَدَدْت أَزْرارَه عليه ، حكاه عن اليَزيدي .

وزَرَّرَهُ: جعَلَــه ذَا أَزْرَارٍ، قَـاله الزَّمَخْشَرِيّ.

وأَعْطَانِيه بزِرِّه، أَى بِرُمَّته، وهــو مَجاز.

وزُرَارَةُ بنُ كَريم بن الحارث بن عَمْرو السَّهْمِي، وزُرَارَةُ بنُ مُصْعَب ابن عبد الرحمن بن عَوف الزُّهْري، وزُرَارَةُ بن مُصْعَب بن شَيْبَةَ ، وزُرَارَةُ ابن أبسى الحلل العَتَكِيّ ، وزُرَارَةُ ابن عبد الله بن أبي أسيد، مُحَدِّثون .

وزِرُّ بِنُ عَبْدِ الله السكُوفِي، بالسكس ، قَدِم بُخَارَى مع قُنَيْبَة بن مسلِم الباهلي ومن ولده بهاأبو مسلِم الباهلي ومن ولده بهاأبو الفوارس أحمد بن جُمْعَة بن السّكن بِن أُميّة بن زِرِّ النّسفِيي، السّكن بِن أُميّة بن زِرِّ النّسفِيي، تُوفِّيي سنة ٣٦٦ وحَدَّث ، وزُرَارة بن تُوفِّين القائِل بحُدُوثِ عِلْم الله وقد رته وحياته وسمْعه وبصره ، رئيس الزُرارية وحياته وسمْعه وبصره ، رئيس الزُرارية من غُلاة الشّيعة .

# [ زر ن ج ر ] : [] ومما يُشْتَدُرُكُ عليسه :

زَرَرَنْجَر ، كَسَفَرْجِل ، قَرْيَةُ بِبُخَارَى ، منها أَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُودُ بِن طَلْحَةَ بِن قَابُوسٍ ، عن محمّد بن سَلام البِيْكُنْدِيّ وغيسرِه .

#### [ زعر] \*

( زَعِرَ الشَّعَـرُ والرِّيشُ ) والوَبَـرُ ، ( كَفَـرِ حَ ، فهـو زَعِرٌ ) ، ككتـف ، ( وأَزعَـرُ ) ، وهي زَعْـرَاء ، والجَمْع زُعْـرَاء ، والجَمْع زُعْرٌ : ( قَلَّ وتفرَّق ) ورَق ، وذلك إذا

ذَهَبِت أُصُولُ الشَّعرِ وبَقِـــىَ شَكِيرُه . قال ذو الرُّمَّة :

كَأَنَّهَا خَاضِبُ زُعْرٌ قَوَادِمُ مِهُ أَجُنَّى لَهُ بِاللَّوَى آءٌ وَتَنَّسُومُ (١) أَجْنَى لَهُ بِاللَّوَى آءٌ وتَنَّسُومُ (١) (كَازْعَرَّ وَازْعَارً). كَاخْمَرَّ وَاخْمَارً. (ورجلٌ زَيْعَرٌ). كَصَيْقُل : (قليلُ المَالِ)، على التَّشْبِيه .

(و) من المَجَاز: رَجلٌ (زُعْرُورٌ). بالضَّمِّ: (سَيِّسَىُّ الخُلُقِ). والعامِّــة تقول: رجـــلٌ زَعِرٌّ.

(وهو) أَى الزُّعْرُور : (ثَمَرُ شَجَرٍ . م) أَى معروف ، الواحِدَة زُعْرُورَةٌ ، تكون حمسراة ، وربما كانست صفراة : لــه نَوَى صُلْبٌ مُشْتَديرٌ .

وقال أبو عمرو: النَّلْكُ: الزُّعْرُورُ. قال ابن دُرَيْد: لا تعرف العَرب. وفي التهذيب: الزُّعْرُور: شَجرَةُ الدُّبِّ، نقله ابن شُمَيل.

قال الصَّغَانِسى: وهو غير ما ذَكرَه الجوهَريّ .

( والزَّعسراءُ ) : الامسرأة القليلة الشَّعرِ . وفي جَدِيستْ ابْنِ مسعود « أَنَّ امرأَةً زَعْرَاءُ » . أي امرأَةً زَعْرَاءُ » . أي قليلة الشَّعسر .

والزَّعْرَاءُ: (ضَرْبُّ من الخَوْخِ )وهو المَــِليسيّ .

(و) الزُّعْرَاءُ : (ع) .

( والزَّعَارَة) ، بتَشْدِيد الرَّاءِ ، مثللُ عن حَمَارَّةِ الصَّيفِ ، ( وتُخَفَّف الرَّاءُ ) ، عن اللَّحْيَانِكِي : ( الشَّرَاسَةُ ) وسُوءُ الخُلُق . يقال : في خُلُقه زَعَرُ وزَعَارَّة . لا يتصرَّف يقال : في خُلُقه زَعَرُ وزَعَارَّة . لا يتصرَّف منه فعلُ ، ورُبَّمَا قالوا : زَعِرَ الخُلُقُ رَعَرًا . إذا ساء . وخُلُقُ زَعِرٌ مَعِلً ، وهو مَجاز .

(والزَّعْرُ: الجِمَاعُ، والفِعْلُ كَجَعَلَ) زَعَرَهَا يَزْعَرُهَا، إِذَا نَكَحَهَا .

(و) زَعْرٌ: (ع بالحِجَازِ)، نقــلهُ الصَّغَانِــيّ .

(و) الزُّعَرَة ، (كتُؤَدَة : طائـــرٌّ) في الشَّجَــر ، ( لا يُرَى إِلاَّ مَذْعُــورًا )(١)

<sup>(</sup>١) اللمان والأساس . وملحق الديوان ٩٧٣ .

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس « مزعور ا » أما الأصل فكائتكملة وتسخة من القاموس وتقدمت فى مادة ( ذعر) .

خائِفًا يَهُرُّ ذَنَبَه ويَدْخُل في الشَّجَر ، وهَـوْ الذُّعَـرَة التي تقدَّمت .

(وزَعْوَرٌ ، كَجَدُولَ : أَبُو بَطْن ) ، نقله ابن دُريْد .

(و) من المَجاز: (الأَزْعَرُ: المَوْضِع القليل النَّبات)، على التَشْيه: كقولهم: أكمة صلعاء، (كالزَّعر)، ككتف، وفي حديث على رضى الله عنه يَصِف الغَيْث: «أَخرَج به مِن زُعْرِ يصف الغَيْث: «أَخرَج به مِن زُعْرِ الجَبَال الأَعْشَابَ » يريد : القليلة النَّبات ، تَشْبِيها بقِلَة الشَّعرِ .

(وزَعَرَ بالجَحْشِ تَزْعيرًا: دَعـاهُ للسَّفادِ). وقال: زَعَرَّه، زَعَرَّه، وهــو مَجَاز .

[] ومما يُسْتَدُرك عليــه :

زَعِرَ الرجلُ زَعَرًا : قَلَّ خَيْدُه .

والزُّعْرَانِ، بالضَّمِّ: الأَلْحُدَاثُ.

وزَعُورَاءُ: جَدُّ أَبِى زَيْد قَيْس بن السَّكَن بن قَيْسِ الأَنْصَلَارِيَّ عَمَّ السَّدنا أَنَس.

والزُّعَيْرَةُ مُصَغَّـرًا: قَرِيةً بِمِصْر . ويقال لِجَبَلِ المُقَطَّمِ ، الأَزْعَرُ ، لِقِلَّة نَبَاتِــه وعُشْبِـه .

وأَبو الزَّعْرَاءِ: له صُحْبَةً ، رُوَى عنه أَبو عبد الرحم ن الجِيلِيّ في الأَئمّة المُضِلِّين .

#### [ زعبار] \*

(الزَّعْبَرِيُّ ، كَجَعْفَرِيٌّ : ضَربُّ من السِّهَامِ ) ، مَنْسُوب ، مَقْلُوبُ الزَّبْعَرِيّ ، وقد تقدّم .

### [ زع *ف*ر] \*

(الزَّعْفَرَانُ)، هذا الصِّبغُ، (م)، أى معروف وهو من الطِّيب. (و) مس خَواصّه المُجَرَّبة ما ذكره الأَطبَّاءُ في كُتُبِهم أنه (إذا كان في بَيْتَ لا يَدخُلُه سامٌ أَبْرُصَ)، كما صَرَّحَ به المتكلِّمون في الخَواصّ.

(و) الزَّعفَ رَانُ (من الحَديد : صَدَوَّه ، ج) وإن كان جنساً (زَعافِرُ). وفي الصّحاح : زَعَافِرُ ، مثْل تَرْجمان وصَحاصح .

(وزَعْفَرُه) أَى النَّوبَ : (صَبَغَهُ به). ثَوْبٌ مُزَعْفَرٌ .

(و) الزَّعْفَ رَانُ بنُ الزَّبِدِ: (فَرسٌ للحَوْفَزانِ الحَارِثِ بن شَرِيكِ )، وكذلك أبُوه الزَّبِدَ . (و) هو أَيضًا (فَرَسُ السَّلِيلِ بنِ قَيْس) أَخِيى بِسْطَام . وفَرَسُ عُمَيْرِ بن الحُبَابِ .

(والزَّعْفَرانِيَّة: ة بهَمَذَانَ) (١١) . على مَرْحَلَـة منها . وقيل: ثلاثة فراسـخ . كَثِيرَةُ الزَّعْفَرَان .

(منها) أبو أحمَّد (القاسِمُ) بنُ عبد الله (بن عَبْد الرَّحمٰن) بن زِياد الهَمَذَانِسَىّ (شَيْئُ السَّارَقُطْنِسَىّ) صاحب السُّنَسِن وأبي حَفْصِس بن شاهِينَ ، رَوَى عن أبِسى زُرْعَةَ الرَّازِيّ وغيره .

(و) الزَّعفرانيَّة: قرية (ببَغْدَادَ). (منها) أَبُو عَلِسَىّ (الحَسَنُ بنُ محمّد ابنِ الصَّبَّاحِ) أَحدُ أَئمَة المسلمين ابنِ الصَّبَّاحِ) أَحدُ أَئمَة المسلمين (صاحِبُ) سيّدنا الإمَام (الشافِعِيَّ

رضى الله تعالى عنه ) . رَوَى عن ابن عُيننة ، وعنه أبو دَاوود والتَّرمذي ، تُوفِّسي سنة ٢٤٩ (١) ( وإليه يُنْسَب دَرْبُ الزَّعْفَرانِسي ) ببَغْدَاد .

(والمُزَعْفَرُ: الفَالُوذُ)، ويقال له المُلَوَّص والمُزَعْزَعُ أَيضاً.

(و) المُزَعْفَر: ( الأَسَدُ الوَرْدُ). لأَنه وَرْدُ اللَّوْدِ. وقيل: لِمَا عَلَيْه من أَثَــرِ الــدَّمِرِ.

[] ومما يُسْتَدُرك عليه :

الزَّعْفَرَانِيَّة : قَريةٌ بمصر .

والزَّعَافِر: حَى من سَعْدِ العَشيرة، وهو عافِرُ بنُ حَرْب بنِ سَعْدِ بن مُنبَّه ابن أَدَدَ بن سَعْدِ العَشيبرَة. منهم أبو عبد الله إدريس بن يَزِيد الأُدَدِيّ الزَّعافِريّ الفَقيد .

ومُحَمَّدُ بن أَحمدَ بن يوسفَ القُرشِيّ المَخْرُومِيّ . الشَّهِير بابنِ الزُّعَيْفُرِينِينَ ، مُحدَّثُ .

والزَّعْفَرَانِيَّة : عَيْنٌ بها عِدَّةُ قُرَّى .

 <sup>(</sup>۱) ضبطت في التكملة هنسا يسكون الميم وبدال مهملة وهو سهو ، انظر معجم البلدان (الزعفرانية).

<sup>(</sup>١) أو معجم البلدان (الزعفرانية) مات في سنة ٢٩٠٠ .

والزَّعْفَرَانِيتَّة : فِرْقَةٌ مَن البُخَارِيَّة من أَهلِ البِدَعِ .

وأبو هاشم عَمَّارُ بنُ أَبِي عُمَارَةَ البَصْرِيّ الزَّعْفَرَانِيّ ، إلى بَيْعِ الزَّعْفران .

وتَزَعْفَرَ الرجلُ : تَطيَّبُ بِالزَّعْفَرانِ وَتَلَطَّخَ بِـه .

### [زغر] \*

(زَغَرَه، كَمَنَعَه)، أهمله الجَوْهرى . وقال ابن دُرَيْد : الزَّغُر : فعْل مُمات ، وهمو اغتصابك الشَّيْء . يقال : زَغَرَه يَزْغَره زَغْرًا، أَى (اغْتَصَبَه) . كارْدَغَره . وفي بعض النَّسَخ . كارْدَغَره . وفي بعض النَّسَخ . اقْتَضَبه (۱) وهو غَلَطٌ .

(و)زَغَرَت (دِجْلَةُ: زَخُرَت ومَدَّت) عن اللِّحْيَانيِّ .

(وزَغْرُ كُلِّ شَيْءٍ: كَثْرَاتُه وإِفْرَاطُه). وفي التَّهْذِيب: والإِفراطُ فيه. قال

الهُذَلَى أَبُو صَخْر :

بل قَدْ أَتَانِسِي ناصِحٌ عَنْ كَاشِحِ بِعَدَاوَةً ظَهَرَتْ وزَغْرِ أَقَاوِل (١)

أَراد أَقاوِيلَ ، حَذَفَ الياءَ للضرورة .

(و) زُغَدُ (كُرُفَدَ . أَبُو قَبِيلَةٍ كَنَائِنُهُم مِن أَدَم خُمْرٍ مُذْهَبَةٍ ). وبه فُسِّر قَدُولُ أَبِي دُواد :

كَنَانَهِ الزُّغَ رِيِّ غَشَ كَنَانَهِ الرُّغُ الرِّيِّ عَشَ الدُّلامِضُ (٢)

وقدال ابنُ دُرَيْد: لا أَدْرِى إِلَى أَىّ شَيْءٍ نَسَبَه ،قال: وأحسب أَبا قَدومٍ من العدرب .

(و) قيل زُغَر : (اسمُ ابنة لُوطِ عليه السلام : ومنه وُغَرَب : ق ، بالشام الأنها نَزَلتْ بِها) فسُمّيت بالشام وهي بمشارف الشام بالسمها وهي بمشارف الشام قال الأزهرى : وإيّاها عننى أبو دُوادِ في قوله الماضي . (وبها عَيْنٌ غُوُورُ مائيها في قوله الماضي . (وبها عَيْنٌ غُوُورُ مائيها

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان ؛ اقتضبه ، ولم ينبه على أنه غلط . أما
 التكملة ففيها الزغر . . اغتصابك الثي.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٩٢٨ واللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٣) اللسان وفيه «كسكتابة» النون الأول بدون نقسط والتكملة وفيها «الزغرى زينها . . . » والجمهسرة

+

وأُمَّا زُعْرٌ . بسكون العَيْن المهملة فموْضِعٌ بالحِجَاز . وقد تقدّم .

( وزُغْسِرِیُّ (۱) السوَادِی) ، بالضَّمِّ : (تَمْرُّ) ، أَی نوع منه .

وكَفْر الزَّغَارى بالضَّمِّ: مَحَلَّة بمصر. ويقال للحِمَارِ عند النَّهِيـــق: زَغَرَّه. [زغ بر] ه

(الزَّغْبَــر، كَجَعْفَـــر)، أهملــه الجوهريّ . وقال أبو عَمْرو . هـــو (الجَمِيــعُ من كلِّ شيْءٍ)، يقال: أخذَه

بزَغْبَره ، أَى أَحدَده كُلَّه ولسم يكنَعُ منه شيئاً ، وكذلك بزَوْبَره وبزَأْبَره . (و) عن أَبى حَنيفة : الزَّغْبَرُ : (المَسرُّوُ الرَّقِيسَقُ (۱) السوَرَقِ . وتُكُسُّرُ الزَّايُ ) ، والعَيْن المهملة لُغَةُ فيه ، كما الزَّايُ ) ، والعَيْن المهملة لُغَةُ فيه ، كما نقسدٌ م . ومنهم من يقول : هو الزَّبْغَر ، وقد تقدم أيضاً .

(وزِغْبِرْ الثَّوْبِ) كزِبْرِج (وزِغْبِرُهُ بضَمَّ الباء: زِئْبُرُه)، عن أَبِسَى زَيْدٍ، وقد تقدد [(وقد زَ ْبَرَ)] (٢)

(والزُّغْبُورُ). بالضَّمِّ: (سَبُعُ). والنَّمْ : (سَبُعُ). والسَّدَى حسكاه ابنُ دُرَيْد : زَغْبَسُرٌ : ضَرْبُ من السِّباع، قسال :ولاأَحُقُه .

#### [زفر] .

( زَفَرَ يَزْفِر ) . من حَدَّ ضَرَبَ ، ( زَفْسرًا ) ، بالفَتْسِح ، (وزَفِيسرًا ) ، كأَمِيسٍ : (أَخرَجَ نَفَسَه ) - مُحَرَّكَةً -كأَمِيسٍ : (أَخرَجَ نَفَسَه ) - مُحَرَّكَةً -(بعدَ مَدَّه إِياه ) . كبذا في المُحْكَسم . قال : وإِزْفِيسرُ ، إِفْعِيسلُ منه : ( و ) زَفَرَ ( الشَّيَ عَ ) يَزْفرُه ( زَفْرًا ) ،

<sup>(</sup>١) هذا ضبط القاموس أم صبط التكملة فهو بفتسح النين

 <sup>(</sup>۱) فى النبات ۲۰۱ رعبر برى مكسورة و لعين مهملة وفيه ، الدقيق الورق وفى اللسان ، الدقاق الورق .

<sup>(</sup>٧) - ساقطة من الاصل ثابتة في القاموس .

بالفَتْع: (حَمَلَه، كازْدَفَرَه)، كذا في الصّحاح.

(و) زَفَدرَ (الماء) يَزْفر: (اسْتَقَى) فَحَمَل . وفي الحَدِيث «أَنَّ امرأَةً كانت تَزْفِرُ القِرَبَ يَوْمَ خَيْبَرَ تَسْقِي النَّاسَ » أَنْ فَرُ القِرَبَ يَوْمَ خَيْبَرَ تَسْقِي النَّاسَ » أَي تَحمِل القِرَبَ المملوءة ماءً.

(و) زَفَرَت (النَّارُ: سُمِعَ لَتَوَقَّدِها صَوْتٌ)، وهو زَفِيـرُها.

(والمُزْدَفَرُ والمُسزُفَرُ ، والزَّفْرَةُ ) ، بالفتح (ويُضَمُّ : التَّنَفُّس كَذَلِكَ ) ، أى بعْدَ المَدِّ . وجمْعُ الزَّفْرَةَ الزَّفْرَاتَ مُحرَّكةً ، لأَنه اسمُ وليس بنعت . ورُبَّمَا مَكَّنها الشاعرُ للضَّرُورَة كما قال :

« فتَسْتَرِيحَ النَّفْسُ مِن زَفْرَ اتِهَا (١) «

(و) المُزْدَفَ والمُزْفَرُ والزَّفْرَةُ والزَّفْرَةُ والزَّفْرَةُ والزَّفْرَةُ والزَّفْرَةُ والزَّفْرَةُ والزُّفْرَةُ .

(وزَفْرَةُ الشيْءِ)، بالفَتْح ويُضَمُّ: (وَسَطُهُ). وفي بَعْضِ النُّسَخِ: والزَّفْرَةُ من الشَّيْءِ: وَسَطُه . ومنه

قَوْلُهم للفَرَس : إِنه لَعَظِيمِ الزَّفْرَة ، أَى الوَسَطِ . وقيل : عَظِيمُ الجَوْف. والجمع الزَّفرات . قال الرَّاعي :

حُـوزِيَّة طُـوِيَتْ على زَفَـرَاتِهَـا طَّىَّ القَنَاطِـرِ قد نَزَلْن نُزُولاً (١) قاله ابن السِّكِيت.

(والزَّفْرُ ، بالكُسْر : الحِمْلُ على الطَّهْرِ)، والجمْع أَزْفَارٌ . قَالَ :

طُوالُ أَنْضِيَة الأَعْنَاقِ لَمْ يَجِدُوا ريح الإماء إذا رَاحَتْ بأَرْفارِ (٢) ويقال: على رَأْسه زِفْرٌ من الأَزْفار، أَى حِمْلٌ ثَقِيلً يَرْفِر منه.

(وَفِي البَّارِعِ) لأَبِي عَلِيٍّ : الزِّفرْ : (الحَمَــلُ ، محَــرُّكـةً) ، وكلاهمــا صَحِيحانِ .

(و) الزِّفْر : (القرْبَةُ) والسِّقاءُ الذي يَحْمِل فيه الراعي ماءَه. والجمْع أَزْفارٌ. (و) الزِّفرْ: (جِهَازُ المُسَافِرِ)، يَعُمُّ السِّقاءَ وغيرَه:

<sup>(</sup>١) اللماذوالصحاح.

<sup>(</sup>٢) ضبط القاموس بكر الفاء ، ويبدو أنه اسم للمكان .

<sup>(</sup>۱) اللسان وفي مادة(حوز) نسب للأعشى . وفي الأساس (زفر) ، نسب للراعي

<sup>(</sup>٢) اللَّــانُ وفي الحمهرة ٢ /٣٢٢ للقتال الـــكلاني .

(و) الزِّفْر : (الجَمَاعَةُ) من النّاس (كالزَّافِرَة) .

(و) الزَّفَــر، (بالتَّحــريك: الذي يُدْعَم به الشَّجَرُ) ويُشْنَد.

(و) الزُّفَر، (كالصُّرَدِ: الأَسَدُ. و) الرَّجلُ (الشُّجـاعُ، و) هــو أيضاً: (البَحْرُ) يَزْفِر بتَمَوُّجِه.

(و) الزُّفَر (من العَطِيَّة : الــكَثِيرَةُ). على التشبيــه بالبَحْر.

(و) الزُّفَر: (الذي يَحْمِلُ الأَّثقالَ. أي (١) القَوِيُّ على حَمْلِ القِرَبِ).

وقال شَمِرٌ: الزُّفَر من الرَّجال: القَّسويُّ على الحَمَالاتِ . قال الحَمَالاتِ . قال الحَمَالاتِ . قال الحَمَالاتِ . قال الحَمَالاتِ .

رِئَابُ الصَّدُوعِ غِيَاثُ المَضُــو عَيَاثُ المَضُــو عَيَاثُ النَّوْفَــالُ (٣) عَ لَأَمْنُــكَ الزُّفَــرُ النَّوْفَـــلُ (٣)

وقيل الزُّفَر : السَّيِّد : قال أَعشَى باهِلَةَ :

أَخُو رَغَائِبَ يُعْطِيهِ ا ويُسْأَلُهِ الزَّفَرُ (١) يَأْبَى الظُّلامَةَ منه النَّوْفَلُ الزُّفَرُ (١)

لأَنه يَزْدَفِر بالأَمـوالِ في الحَمَالاَت مُطيقاً له .

وفى الأَساس: ومن المَجَاز: هــو نَوْفَلُّ زُفَرٌ: للجَوَادِ، شُبَّه بالبَحْر الذى يَزْفِر بِتَمَوَّجِه.

قلْت : فلو اقتصرَ المُصَنَّف على قوله : الذي يَحمِلُ الأَثْقَالَ .كان أَوْلَى .

(و) الزُّفَر : (الجَمَلُ الضَّخْمَ). لتَحَمُّلِه الأَّثْقالَ : نقله الصاغاني .

(و) الزُّفَر : (الـكَتِيبَةُ ،كالزَّافِرَةِ)، وهي الجَمَاعَة من النَّاس .وقد تقدَّم .

(و) زُفَر، (بلا لام: اسمُ جَماعَة). منهسم زُفَسرُ بنُ الهُسذَيلِ الفَقيسَهُ، تِلْمِيسَذُ إِمامنِا الأَعظمِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحمَه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) في إحدى تسخ القاموس : يـ أو يـ ـ

<sup>(</sup>٢) المساد .

 <sup>(</sup>۱) المسان و الصحح و الجمهرة ۲ (۳۳۴ وق المقاييس ۱۵/۳ عجزه بدون نسبة .

وزُفَرُ بنُ الحارث العامِرِيّ أبو مُزَاحِم، وزُفَرُ بنُ عَقِيل، وزُفَر بن يَزِيدبن صَعْصَعَة بن مالك، وزُفَر بن يَزِيدبن عبد الرحمن بن أَرْدَك ، وزُفَر بنُ أَبِي كَثِيدر، وزُفَر العجليّ، وزُفَر بنُ أَبِي عاصم. وسُهيْل بن أَبِي زُفَر، وهؤلاء في تَارِيدِخ البُخَارِيّ. وزُفَر بنُ وَثِيمَة ابدنِ مَالِك بدن أَوْس بن الحَدَثان البَصْرِيّ، مدن كتاب الشَّقَات لابن حبّان (١): محدّثون.

وفى الصّحابة ، زُفَر بن الحَدَثان ابن الحدادث النَّصْسرى ، وزُفُر بن عَدِيد حُذَيفة سَيِّد بنى أَسد ، وزُفَر بن يَزيد ابنِ هاشِم ، قاله ابن مَنْده .

(والزافرةُ من البِنَاءِ: رُكْنُه) الذي يَعْتَمِد عليه، والجَمْعِ الزَّوَافِر. (و) الزَّافِرة (من الرَّجٰلِ): أَنْصَارُه و(عَشِيرَتُه). قال الفَرَّاء: جاءنا ومعه زَافِرتُه، يَعنِي رَهْطَه وقَوْمَه. قال الزَّمَخْشَرِيّ: لأَنهِم يَرْفُرُون عنه الأَنْهَالَ.

وهـو زَافِرُ قَوْمِه وزَافِرَتُهم عنك السلطان : سَنَدُهم وحامِلُ أَعبائهم ، السلطان : سَنَدُهم وحامِلُ أَعبائهم ، وهو مَجازً . وفي حَديث عَلِي مَلِي رضي الله عنه «كان إذا خَلاَ مع صاغِيتِه وزَافِرتِه انْبَسَط » أَى أَنْصَاره وخَاصَّتُه .

(و) الزَّافِرَةُ : (الضَّخْمُ)، لأَنَّه حامِلُ الأَّثقالِ .

(و) زافرة الرمسح والسَّهم : نَحوُ النَّلْت ، وهو أيضاً ما دُونَ الرِّيش من السَّهم . وقال الأَضمَع : (ما دُونَ الرِّيش من السَّهم ) فهو الزَّافِ رَة ، الرِّيش من السَّهم ) فهو الزَّافِ رَة ، وما دُونَ ذلك إلى وسَطه هو المَثن ، وقال ابن ومثله قول الجوهري . وقال ابن شُميل : زَافِرة السَّهم : أَسفل من النَّصْل يقليل إلى النصل . (أو ما دُون بُلُثيه ممّا يلي النصل . (أو ما دُون بنُ عَمر . النَّصْل) ، قاله عيسى بنُ عَمر .

(و) الزَّافِرَة : (السَّيدُ الكَبِيرُ)، لأَنه يَحمِل الحَمَالاتِ، وهو الجَوَادُ، كَزُفَر. (و) من المُجَاز: وبأَيدِيهِم الزَّوافِر،

<sup>(</sup>١) ومو أيصا في تاريخ البخاري .

جمع زَافِرَة، وهسى (القَوْش)، على التَّشِيسة بالضُّلُوع.

(و) من المَجَاز قولهم : لِمَجْدهم وَوَافِر وَوَافِر المَجْدد وَافِر المَجْدد وَافِر وَافِر المَجْدد وَافِر وَأَسْبَابُه المُقَوِّيَةُ له ) . تَشْبِيها بَرَوَافِر السَكَرْم . وهمى خُشُبُ تُقَام ويُعرَّض عليها الدَّعَمُ لتَجْرِى عليها نوامِسى السكرم .

(والزَّفِير) كأُميسر: (الدَّاهيسة) كالزَّبِير بالباء: وأنشد أبوزيد:

ه والسدُّلُو والدُّيْلُمَ والزَّفِيرَا(١) ،

(و) الزَّفيسر والزَّفْسر: أَن يَملاً الرَّجلُ مَكْرَه غَمَّا ثُمَّ هو يَزْفِسرُ به. وقيلَ: هو إخراجُ النَّفَسِ مع صوتٍ مَمْدُود.

وقال الرَّاغِب: أَصْلُ الزَّفِي تَرديدُ النَّفَسِ حتَّى تَنْتَفِخ منه الضُّلوعُ. ويُستعملُ غالباً في (أَوَّلِ صَوْت الحِمَار)، وهو النَّهِيتِ . (والشَّهِيتُ آخِرُهُ)، أَى رَدِّ الصَّوْتِ في آخِرِه، أَى غالباً.

وقال اللَّبْتُ في تَفْسِيسر قولِه تعالى: ﴿ لَهُم فِيهَا زَفِيرٌ وشَهِيسَ الزَّفير: أَوَّلَ نَهِيسَقِ الْحِمَارِ وشِبْهِهِ. والشَّهِيتُ آخِرُه ، لأَن الزَّفيسرَ إِدَّحَالُ النَّفَسسِ والشَّهِيقَ إِحْراجُه ، والاسمُ الزَّفْسرَةُ. والجَسْع الزَّفْرَاتُ .

(والمَزْفُورُ من السَدُّوابُّ: الشَّدِيسَةُ تَلَاحُمِ المَفَاصِلِ) . يقال : بَعِيسَرُ مَزْفُورٌ . وما أَشَدَّ زُفْرَتَهَ . أَى همو مَزْفُورٌ الخَلْقِ .

(و) قال أَبِو عُبَيْدَةً: (المُزْدَفَرُقَ جُوْجُؤِ الفَرَسِ) هـو (المَوضِــعُ الذَى يَزْفر منه)، وأَنشــد:

ولَوْحَا ذِرَاعَيْسِن في بِرْكَسِةٍ إلى جُوْجُوْ حَسَنِ المُزْدَفَسِرْ (۱) ( والأَزْفَرُ : الفَرشُ العَظِيمُ ) أَضلاع ( الجَنْبَيْن ) ، أَو العَظِيمُ الجَوْفِ أَو الوَسَطِ ، ( ج زُفْرٌ ) . بضمٌ فسكون .

[] ومما يستدرك عليه:

الزُّوَافِرُ: الإِمَاءُ اللَّوَاتِــى يَحْمِلْــنَ

<sup>(</sup>١) المسان والصحاح .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) اللسان والتكملة ومنهسب ضيط «الوحا ذراعين»
 يالإضافة أما لمسان ففيه «الوحا» والتصب منونا.

الأَزْفَارَ . والزَّافِ : المُعِينِ نُ على حَمْلها .

وفَرَسُ شدِيدُ الزَّوَافِرِ، وهي أَضْلاعُ الجَّنْبَيْنِ . وعَظِيمُ الزَّفْرَةِ : الجَوْف .

والزَّفِيدُ (١) الدَّاهِيَةُ.

وقال أبو الهَيْثُم: الزَّافِرَةُ : الكَاهِلُ وما يكيه.

وزَفَرَت الأَرْضُ: ظَهَـراً نَبَاتُهـا.

وزَوْفَرُ ،كجَوْهَــر: الله . قال ابن دُرَيد: هــو من الازْدِفَار .

وإزفير كإزميل من الزَّفير.

وأَبُو سُلَيْمَانَ زافِرُ بِنُ سُليمانَ القُوهِسُتَانِي السِكُوفِي الإيسادي ، القُوهِسُتَانِي السِكُوفِي الإيسادي ، نَزَل بَغْدَادَ ووردَ الرّي حلات بمراسيل تَرجمه البُخَارِي في التازيم

ووَقَعَ في صَحِيهِ البُخَارِيّ. تَزَفَّر: تَخَبَّط. قال الجلاَلُ في التَّوشِيع: لا يُعْرَف هذا في اللَّغَة . هٰكذا نقله

شيخُنَا وسَكَت عنه . قُلتُ : ويَصِحّ أَن يَكُون بضَرْب من المَجَاز ، فتأَمَّل .

وزُفَرُ: اسمُ خازِنِ الجَنَّةِ ، ولقب رضُوانُ ، وقيل بالعَكْس .

#### [زقراً \*

(الزَّقْرُ)، أهمله الجوهرى، وهمو لُغَة في (الصَّقْر، وزَقَرُ لغة في سَقَر). وهي على قاعِدة الخَليل المَشْهُورة أن كُلَّ صاد تَجِسيءُ قبل القَاف فللْعرب فيه لُغَتَان، وقيل: ثَلاَث وهي أُنها تُقال بالصَّاد على الأَصْل، وتُبدل سينا وزاياً فيُقال: صَقْروسَقْر وزَقْر، وكذا صندوق ونحو ذلك.

[] ومما يستدرك عليه :

زَوْقَر ، كَجَوْهَر : جَبَـلُ باليَمَـن ، وَإِلَيه نُسِب مُحمَّدُ بن أَبي بَكْرِ بن أَبي

 <sup>(1)</sup> فى مطبوع التاج « الزفر الداهية » والمثبت من اللسان
 ولم ترد الزفر بهذا المعنى لا فى اللسان و لا فى التكملة .

الحَسَن الزَّوْقَرَىّ. عُرِف بابنِ الحَطَّاب. تُوفِّــيَ بزَبِيـــدَ سنة ٦٦٥ .

#### [ زكر] \*

(زَكَــرَهُ). أَى الإنــاءَ. زَكُــرًا: (مَلأَه، كَزَكَرَه فتَــزَكَّرَ) تَزْكِيــرًا. ومَلأَه، كَزَكَرَ السَّقاءَ وزَكَّتَه، إذا مَــلأَه. وهــو مَجازً.

(والزُّكْرَة ، بالضَّمِّ) : وعَاءُ من أَدَم . وقال أَبو حَنِيفَة : الزُّكْسرَة : السزِّقُّ السَّغِيسر . وفي المحكم : (زِقُّ) يُجْعَل (للخَمْر) أو (الخَلَّ) . وفي الصّحاح زُقَبْقٌ للشَّراب .

(وتَزَكَّـرَ الشَّـرابُّ: اجْتَمَـعَ) في الزُّكْرَةِ .

(و) تَزَكَّرَ (بَطْنُ الصَّبِيِّ). أَيَّ (عَظُمَ) وَامْتَلاًَ حَتَّى صَارَ كَالزُّكْسِرَةِ (وَحَشُنَتْ حَالُهُ). وهمو مَجَاز، (كَزَكَّرَ تَزْكيرًا).

(و) قال اللَّبْتُ : يقال : (عَنْرَّ ) زَكْرِيَّة)، بفَتْح فسُكُون، (وزَكَرِيَّة) مُحَرَّكَةً : ( شَهدِيدَةُ الحُمْرَةِ ) وهي

نَوْعٌ من العُنُوزِ الحُمْرِ .

(و) في السكتَابِ العَزيزِ : ﴿وَكُفُّلُهَا (زَكَريًاءُ)﴾ (١) . وفيه أَربِعُ لُغَات: مَمْدُودٌ مَهْمُوزٌ . وبه قَرَأَ ابنُ كَثِيبَسر ونافعة وأبسو عَسْرو وابنُ عَامـــر ويَعْفُ وبُ ، (ويُقُصَرُ) ، وبه قَراً حَمْازَةُ والسكسَائِيِّ وحَفْصِي. (و) زَكُرِيُّ . (كعرَبسيُّ ) . بحمدنْف الأَلف غَيْر مُنَوَّن أَيضاً. (ويُخَفَّفُ) \_ وهـــ اللُّغَةُ الرَّابِعَـة . قال الأَّزهـريّ : وهٰذا مَرْفُوض عند سيبَوَيْه . قُلْت : ولذا اقتصرَ الزَّجّاجُ وابنُ دُرَيْد والجَوْهَرِيّ على الثَّلاثَة الأُوَّل . وشذَّ بعضُ المفسِّرين فزادَ لُغَةً خَامِسَةً وقال : زَكَر . كَجَبَل . وقول شيخنا: وكلام الجوهريّ يقَتضيه. محلل تسأمل.: (عَلَمٌّ) على رَجلِ .

قال الجوهسرى : ( فإن مَسدَدْت أو قَصَسرْت لم تَصْسرِف، وإن شَسدَّدت صَرَفْت )، وعبسارَة الجسوهرى :

وإِن حَذَفْت الأَلفَ صَرَفْت . وقسال

 <sup>(</sup>۱) سمورة آل عمران الآية ۲۷ ورواية حفص بلون
 مد كما سياتي .

الزَّجَّاج : وأَمَّا تَرْكُ صَرْفَ له فإِنَّ ف آخره أَلِفَ عَيْنَ ف المَد، آخره أَلِفَ المَد، وأَلِفَ التَأْنيتِ في المَد، وأَلِفَ التَأْنيتِ في المَصْر.

وقال بعضُ النَّحْوِيِّين: لم يَنْصرف لأَنَّه أعجمي، وما كانت فيه ألف التَّأْنِيث فهو سواءٌ في العَربيّة والعُجْمة، ويَلْزَم صاحب هذا القول أن يقول: مَرَرْت بَزكَرِيَّاءَ وزكَرِيَّاءَ وزكَرِيَّاءَ وزكريَّاءَ وزكريَّاءَ وزكريَّاءَ وزكريَّاءَ مَرَرْت بَزكريَّاءَ وزكريَّاءَ وزكريَّاءَ يَنْصَرِف في النَّكِرة، ولا يجوز أن يَنْصَرِف في النَّكِرة، ولا يجوز أن تصرف الأسماءُ التي فيها ألف للما التأنيث في مَعْرِفة ولا نكرة، لأنّها فيها عَلامة تأنيث وأنها فيها عَلامة تأنيث وأنها فارقت هاء التَّأْنيث، فلذلك لم مُصوعَة مع الاسم صيغة واحدة فقد فارقت هاء التَّأْنيث، فلذلك لم فارقت هاء التَّأْنيث، فلذلك لم

قال الجوهرى: (وتَثْنِيَةُ المَمْذُودِ) المهدوزِ (زَكَرِيَّاوَانِ) . وزاد اللَّيْثُ زَكَرِيًّا آنِ .

(ج زَكَرِيّاوُونَ . وَف النَّصْبِ

(زَكَرِيَّاوِيُّ)، بالواو . (فإِذَا (١) أَضَفْتَ إليك) ،" وعبارةُ الجموهمريّ : وإذا أَضَفْتُه إِلَى نَفْسك (قُلْتَ: زَكَريَّائِسي بلا وَاوِ) . كما تقول : حَمْرائسي . (وفي التَّثْنيَة زَكَريَّاوَايَ) ، بالواو ، لأَنَّك تقول زَكَرِيُّاوَانِ . (وفي الجَمْع زَكَريّاويّ)، بكسر الواو . يستوى فيه الرَّفْعُ والخَفْضُ والنَّصْب، كما يَستوى في مُسلِميٌّ وزَيْديٌّ . ( وتَثْنيَة المَقْصُور زَكريَّيَان )(٢) ، تُحَرَّكُ أَلف زَكَرِيّا لاجتماع السَّاكنَيْن فصارت يَاءً. كما تقــول : مَدَنـــيُّ ومَدَنيَّان . (و) في النَّصْبِ (رأَيْتُ زَكَرِيُّشِ )(٣) (و) في الجَمْسع: ( هـم زَكَريْسون ) حَذَفْت الأَلف لاجْتماع السَّاكنَيْن ولم تُحَرِّكها، لأَنك لو حَرَّكتها ضَمَمْتُها، ولا تكون الياءُ مضمومةً ولا مُكْسُورةً وما قبلها مُتَحَرِّكُ ، ولذُلك خالَـف

<sup>-</sup>(١) في نسخة من القاموس «وإذا « .

رًا) (ع) هذا في نسخة مِن القاموس . وفي القاموس : «زكريات».

<sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس : « زكريتَبيَّن \* .

(و) قال الليثُ: و(تَثْنيَة زَكرِى. مُخَفَّفَةً، زَكَرِيَانِ)، مُخَفَّفَة، (ج زَكرُونَ)، بطَرْح الياء

[] ومما يُسْتُدرَك عليه :

الزُّواكِرَة: مَنْ يَتلَبَّس فَيُظْهِر النَّسُكَ والعَبَادَةَ ويُبْطِن الفِسْقَ والفَسَادَ. نقلَه المَقَرِيِّ في نَفح الطَّيب. قاله شَيْخُنا. وزُكْرَة بنُ عبد الله. بالضَّمِّ، أَوْرَدَه أَبو حَاتِم في الصَّحَابَة. وله حَدِيب ضعيف. وأبو حَفْص عُمَر بن زَكَار ضعيف. وأبو حَفْص عُمَر بن زَكَار ابن يَحيبي بن ابن أحمد بن زَكَار بن يَحيبي بن ميمون التَمَّار الزَّكَارِيِّ البغدادي . ميمون التَمَّار الزَّكَارِيِّ البغدادي . في المحاملي والصَّفار.

[ ز ل ب ر ] \*

(زَلَنْبورُ) (١) . أَهْملُه الجَوْهَرِيّ .

وقال مُجَاهِد: هو (أَحَدُ أُولادِ إِبليسَ الخَمْسَةِ الذين فَسَّرُوا بهم قولَه تعالَى : ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَه وذُرِّيتَه أَوْلِياء ) مِنْ دُونِسِي وَهُم لَكُم عَدُوَّ ﴾ (٢) وهكذا نَقَلَه عنه الأَزْهَرِيِّ في التَّهْذِيسِبِ في في التَّهْذِيسِبِ في

الخُمَاسِيّ ، والغَـزَالِيّ في الإحياءِ ، والصَّاعَانِيّ في التَّكْمِلَة . (وعَمَلُـه أَنْ يُفُـرِّ فَ السَّكْمِلَة . (وعَمَلُـه أَنْ يُفُـرِّ فَ السَّكْمِلَة ، ويُبَصِّرَ يُفُـرِ فَ السَّفِيان ، قاله سُفْيَان . ونقلَه عنه الأَزهريّ .

والذي في الإحيساء في آخِر باب الكُسْب والمَعاشِ، نَقُلاً عن جَمَاعة من الصَّحَابة : أَن زَلَنْبُورَ صاحِب من الصَّحَابة : أَن زَلَنْبُورَ صاحِب السُّوقِ، وبسببه لا يَزالون يَخْتَصمون. وأَنَّ اللّذي يَدْخُل مع الرَّجل إلى أَهد له يريد العَبَثُ بهم فاسْدُه دَاسِمُ . قال : يريد العَبَثُ بهم فاسْدُه دَاسِمُ . قال : ومنهم ثَبْر ، والأَعْور ، ومِسُوطُ . فأما فيرُّر فهو صاحب المصائب الدي يأمر بالتُبدور وشق الجُيُوب . وأمّا يأمر بالتُبدور وشق الجُيُوب . وأمّا الأَعدور فهدو صاحب الزنا يأمرُ به . الأعدور فهدو صاحب الزنا يأمرُ به . وأمّا مِسُوطٌ فهدو صاحب الزنا يأمرُ به . وأمّا مِسُوطٌ فهدو صاحب الزنا يأمرُ به . وأمّا مِسُوطٌ فهدو صاحب الزنا يأمرُ به . وأمّا الخمسة إخوة من أولاد إبنيس .

قلْت : وقد ذكر المصنَّفُ شَيْطَانَ الصلاةِ والوَّلْهَانُ . الصلاةِ والوضيوء : خَنْزَبُ والوَّلْهَانُ .

قال شيخنا: وهذا مبنى على أن إبليسَ له أولادٌ حقيقةً كما هو ظاهرُ الآيةِ ، والخلافُ في ذلك مشهورٌ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف الآية ، ه

[زمر] \* ا

(زَمَرَ يَزْمُر)، بالضَّم، لُغَة حكاها أَبُو زَيْد، (ويَزْمر ) ، بالكسر، ( زَمْـرًا ) ، بالفَتْـح ، ( وزَميـرًا ) ، كأُميس ، وزَمَرَاناً ، مُحَرَّكةً ، عن ابْن سيده ، (وَزَمَّرَ تَزْميرًا: غَنَّى في القَصَب) ونَفَ خَ فيه ، (وهي زامِرَةٌ) ، ولا يقال زُمَّــارةً ، ( وهو زَمَّــارٌ ، و ) لا يُقَـــالُ (زامرً ) ، وقد جاء عن الأَصْمَعي لكنَّه (قَليل) ولمَّا كان تَصْريفُ هذه الكلمة واردًا على خلاف الأصل خَالفَ قاعدَتُه في تقديم المُؤنَّث على المُذَكَّر، قاله شَيخُنا. قال الأَصْمَعِيُّ، يقال للَّذي يُغَنِّى: الزَّامِر والزَّمَّار. (وفعْلُهُمَا) ـ أَى زَمَر وزَمَّر ۚ ﴿ الزِّمَارَةِ ﴾ . بالكُسْر على القياس (كالكتَــابَةِ) والخيَاطَة ونَحْوِهما .

(و) من المجاز، في حديث أبي الله مُوسَى الأَشْعَرِيّ " سَمِعه النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلّم يَقَرَأُ فقال: « لقد أعطيت مزمارًا من مَزامِيرِ آلِ دَاوودَ » شَلّه حُسْنَ صَوْتِه وَ خَلاوةَ نَعْمته بصَوْتِه وَ خَلاوة نَعْمته بصَوْتِه المِزْمَار.

و (مَزامِيسرُ دَاوودَ ) ، عَليهِ السَّلام : (ماكان يَتَغَنَّى به من الزَّبُورِ)، وإليـــه المُنتَهَى في حُسن الصُّوتِ بالقراءة . والآلُ في قُوله « آل داوُود » مُقْحَمة ، قِيلَ: مَعْنَاه ها هنا الشَّخْص . (و) قيل: مَزاميرُ دَاوُودَ: (ضُرُوبُ الدُّعَاءِ، جَمْعٌ مِزْمَارٍ ومَزْمُورٍ)، الأُخيـرة عن كُراع، ونَظيره مَعْلُوق ومَغْرُود؛ وفي حَدِيثِ أَبِي بَكُر رضي الله عنه « أَبِمَرْ مُورِ الشَّيْطَانَ في بَيْت رَسُولِ الله » وفي رواية : «مِزْمَارَة الشَّيْطَانُ عندُ النَّبيّ صَــلَّى الله عليــه وسلَّم ». قال ابنُ الأَثير : المَــُزْمور ، بفتــح المــم وضَمُّها ، والمزُّمارُ سواءً . وهو الآلةُ التي ومرو يزمر بهنا .

(والزَّمَّارَةُ كَجَبَّانَةَ : مَا يُزْمَرُ بِهُ) وهي القَصَبَة ، كما يُقَالُ للأَرضِ التي يُزْرَع فِيهِا زَرَّاعَة ، (كالمِزْمَارِ). بالحَشر.

(و) من المَجَاز: الزَّمَّارة: (السَّاجُورُ) الذي يُجْعَل في عُنقِ السَكَلْب. قسال الزَّمَخْشَرِيِّ: واستُعِيد للجَامِعَة.

وكتبَ الحَجَّاجِ إلى بَعض عُمَّاله أَن البَّعثِ إلى فَعَلَّا أَى مُقَيَّدًا ابْعث إلىَّ فُلاناً مُسمَّعاً مُزَمَّرًا، أَى مُقَيَّدًا مُسَوْجَرًا. وأَنْشَدَ ثَعْلَبَ :

ولي مُسْمِعـــانِ وزَمَّـــارةً ولِي مُسْمِعــانَ وزَمَّــانَ (١) وظِلُّ مَدِيـــدُّ وحِصْنُ أَمَــــــَنَّ (١)

فسَّرَه فقال: الزَّمَّارة: السَّاجُور. والمُسْمِعَانِ: القَيْدَان، يَعَنِى قَيْدَيْن والمُسْمِعَانِ: القَيْدَان، يَعَنِى قَيْدَيْن وغُلَّيْن والحِصْن: السِّجْن، وكلَّ ذٰلك على التَّشْبِيه وهٰذا البَيْتُ لبعض على التَّشْبِيه وهٰذا البَيْتُ لبعض المُحَبَّسِينَ، كان مَحْبُوساً. فمُسْمِعَاه المُحَبَّسِينَ، كان مَحْبُوساً. فمُسْمِعَاه قَيْدَاه، لصَوْتِا إذا مَشَى. وزَمَّارَتُه السَّجْور قُلْمته: [والظل] (٢) والحِصْن: السِّجن وظُلْمته:

وفى حديث سَعِيد بْنِ جُبَيْر « أَنه أَنِه أَن أُرِسَى بِه الحَجَّاجُ وفي عُنقه زَمَّارةً » أَى الغُلِّ (٣) .

# (و) الزَّمَّــارة : ( الزَّانِيـَــةُ ) ، عن

ثَعْلَب . قال : لأَنَّهَا تُشِيعُ أَمْرَها . وفي حديث أبِسي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِسيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن كَسْبِ الزُّمَّارة. قال أَبُو عُبَيْد: قال الحَجَّاج: الزُّمَّارةُ: الزَّانيَةُ . قال : وقال غيره : إِنَّمَا هي الرَّمَّازة، بتَقْدِيم الرَّاءِ على الزَّاي، من الرَّمْسِزِ ، وهمى التي تُومِيُّ بشَفَّتَيْهَا وبِعَيْنَيها وحاجِبَيْهَا ، والزُّوانِي يَفْعَلْن ذُلك ، والأُوَّلُ الوَجْــهُ . وقال أبــو عُبيد: هي الزُّمَّارة ، كما جاء في الحديث . قال الأزهري : واعترض القُتَيْبِيُّ على أبسى عُبَيْد في قُوله: هي الزُّمَّارة ، كما جاء في الحَديــــث ، فقال : الصُّواب الرُّمَّازَة ، لأَنَّ من شَــأَن البَغــيّ أَن تُومضَ بعَينها وحاجبها ، وأنشد :

يُومِضْنَ بالأَعْيُنِ والحَوَاجِبِ إِيَّاضَ بَرْقٍ في عَمَاءِ ناصِبِ (١)

قال الأزهري : وقول أبي عبيد عنسدى الصواب . وسُسِل أبو العبّاس أحمد بن يَحْيَى عن مَعْنِسى

 <sup>(</sup>۱) الدسان والتكملة والأساس ومادة (مقق) والجمهرة
 ۲ / ۳۲۹ و مجالس ثعلب ۵۱۱ . و في مادة (سسم )
 « . . . وحصن أنيق » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان. وفي التكيلة : هذا بيت مسجون ألفز بالمسمعين عن القيدين لأنهما يفنيانه إذا تحركا وبالزمارة عن الجامعة وبالظل المديد عن ظلمة السجن وبالحمن الأمق وهسو الطويل في السماء الممرد عن حصانة السجن ووثاقة بنيانه » وأنه لاسبيسل الى المخلص منه .

<sup>(</sup>٣) في اللسان: يرزمارة » الزمارة: الفل.

<sup>(</sup>۱) السان.

الحَدِيثِ ﴿ أَنه نَهَى عَلَىٰ كَسُب الزِّمَّارة " فقال : الحَرْف الصَّحيـعُ زَمَّارة . ورَمَّازةٌ ها هنا خَطَأً ، والزَّمَّارة : البَغِينَ الحَسْنَاءُ . والزُّمِينُو : الغُلامُ . الجَمِيل ، وإنَّما كلان الزِّنَا مع المِلاَح ِ لامع القِبَاح ِ . قال الأَزْهَرِيِّ: لِلزُّمَّارَة في تفسيــرِ ما جاء في الحَدِيث وَجْهَان : أحدهما أن يَكُونَ النَّهْ يُ عن كَسُّب المُغَنِّيَة، كما رُوَى أَبُو حَاتم عِن الأَصمَعِيّ ، أو يَــكون النَّهْيُ عن كَسْبِ البَّغْيِّ، كما قال أبو عُبَيْدِ وأَجْمَدُ بنُ يحيى ، وإذا رَوَى الثِّقاتُ للحديث تَفْسيرًا له مَخْرَجٌ، لم يَجُرْ أَنْ يُرَدُّ عليهم، ولٰ كِن تُطلَب له المَخَارِجُ من كلام ِ العَرَبِ . أَلاَ تَرَى أَنَّ أَبِا عُبَيْدِ وأَبِ العَبَّاسِ لَمَّا وَجَلَا لَمَا قال الحَجَّاج وَجْهِاً فِي اللُّغَةِ لَم يَغْدُواه . وعَجِل القُتَيْبِسيّ ولم يَتَثَبَّت . ففسَّر الحَرْفَ على الخلاف. ولو فَعَلْ فِعْل أَبِي عُبَيل وأبي العَبُّاس كان أَوْلَى به ، قال : فإِيَّاك والإِسـراعَ إِلَى تُخْطِئهُ الرُّوَّسـاءِ ونِسْبَتهم إِلَى التَّصْحِيفَ ، وتأنَّ في مِثْل

هَٰذَا غَايَةَ التَّأَذِّي، فإنِّى قد عَثَرْت على حُروف كثيرة رُواها الثَّقَاتُ فَعَيْرها الثَّقَاتُ فَغَيَّرها مَنْ لا عِلَّم له بها ، وهمى ضحيحة .

قُلْتُ : والحَجَّاجِ هَذَا هُو رَاوِى الحَدِيثِ عن حَمَّاد بنِ سَلَمَة ، عن هِشَام ابْنِ حَسَّان وحَبِيب بن الشَّهِيد ، كلاهُمَا عن ابْنِ سِيرِين عن أبِي كلاهُمَا عن ابْنِ سِيرِين عن أبِي هُرَيْرَة . وهو شَيْعَ أبِي عُبَيْد ، ورواه ابن قُتيبة عن أحْمد بنِ سَعِيد عن أبي عُبيد عن أبي عُبيد عن أبي عُبيد عن أبي عُبيد عن أحْمد بنِ سَعيد عن أبي عُبيد ، كذا في «استدراك الغَلَط» وهو عندي .

(و) في الْمحكم: الزَّمَّارة: (عَمودُّ بين حَلْقَتَي ِ الغُل).

(و) الزِّمَار، (كَكِتَاب: صَـوْتُ النَّعَام)، كذا في الصّحاح، وفي غَيْره: صَوتُ النَّعَامَةِ، وهـو مجازً، وفي (وفِعْلُـه كَضَرب). يقال: زَمَرت النَّعَامـةُ تَزْمِر زِمَارًا: صَوَّتَت. وأمّا النَّعَامـةُ تَزْمِر زِمَارًا: صَوَّتَت. وأمّا الظَّلِيم فـلا يقال فيه إلا عَارً يَعَارُ، القَرْبَةَ ) يَزْمُرها زَمْرًا وزَنَرَها، (وزَمَرَ القِرْبَةَ ) يَزْمُرها زَمْرًا وزَنَرَها،

(كزَمَّرهـــا) تَزْميـــرًا: (مَلأَها). عن كُراع واللِّحْيانيّ.

(و) من المَجَازِ : زَمَرَ (بالحَدِيث : أَذَاعَــه) وأَفْشَاه . وفى الأَسَاسِ : بَثَّــه وأَفْشــاه .

(و) من المَجَاز: زَمَرَ (فُلاناً بِفُلاناً بِفُلاناً ونَصَّ الأَساس: فُلاناً فُلاناً فُلاناً فُلاناً فُلاناً فُلاناً وما ذَكرَه المصنَّف أَثْبَتُ (: أَغْرَاه بسه).

(و) زَمَرَ (الظَّبْىُ زَمَرَانــأَ). محرَّكَةً (نَفَــرَ).

(والزَّمِرُ ، كَكَتِف: القَلِيسِلُ الشَّعرِ والصَّوفِ) والرِّيشِ ، وقد زَمِرَ زَمَرًا . ويقال: صَبِسَى ذَمِرٌ زَعِرٌ ، (وهي بهاءٍ) يقال: شاة زَمِرَةٌ ، وغَنَسَمٌ زَوَامِرُ<sup>(٢)</sup> وشَعَسَرُ زَمِرٌ .

(و) من المُجَاز : الزَّمِر : (القَليــلُ المُرُوءَةِ)، يقــال : رَجــلُ زَمِرٌ بَيِّنُ الزَّمارَةِ والزَّمُورَةِ، أَى قَلِيلُهَا ، (وقــد

(٢) في الأساس : وغمّ زَمْرِ ات.

زَمِرَ، كَفَرِحَ)، زَمَارَةً وزُمُورَةً.

(و)قال تَعْلَب: الزَّمِرُ: (الحَسَنُ). وأَنشــد:

دَنَّانِ حَنَّانَانِ بَيْنَهُمـــا رَجْلٌ أَجَشُّ غِنَاوُهُ زَمِـرُ(١) أَى غَنَاوُهُ حَسَنٌ. وخَصَّه الهُصَنَّفُ بحَسَنِ (الوَجْهِ).

(و) الزِّمِــرُّ . (كطِمِــرُّ) وزِبِــرّ : (الشَّدِيدُ) من الرِّجال .

(و) الزَّمِيــرُّ، (كأَمِيــر : الْقَصِيرُ) منهــم. (ج زِمَارُّ). بالــكســر. عن كُراع:

(و) الزَّميسر: (الغُلامُ الجَميساُ). قاله ثَعْلَب. وقد تقدَّم. قال الأَزهرى: ويقسال: غِنَساءٌ زَمِيسرٌ. أَى حَسَنُ. وكالزَّوْمَسرِ). كَجَوْهُسر (والزَّمُسور).

كَصَبُور .

(والزَّمْــرَةُ، بالضَّمِّ: الفَــوْجُ) من النَّاسِ، والجَمَاعَــةُ مــن النَّاس، (و) ------

<sup>(</sup>١) الذي في الأساس : زمر فلان بفلان : أغراء به .

<sup>(</sup>۱) اللسان \_

قيل: (الجَمَاعَةُ في تَفْرِقَة ، ج زُمَرً ) ، كَصُرَد . يقال : جَاءُوا زُمَا الله الله جَمَاعَاتِ في تَفْرِقَة ، بعضها إنسر بعضها المعضه . قال شَيْخُنا : قال بعضهم : الزَّمْرَة مَأْخُوذ من الزَّمْرَ الذي هـو السَّوْت ، إذ الجماعة لا تَخْلُو عنه . الصَّوْت ، إذ الجماعة لا تَخْلُو عنه . وقيل : هي الجَمَاعَةُ القليلة ، من قولهم : شاة زَمِرة ، إذا كانت قليلة والشَّعر ، انتهى .

قلْتُ: والأوّلُ الوَجْهُ ويَعْضُدُه قَوْلُ المَسْدِ لَلْمَاهِ الْمَارِ الْمَارِ الْأَنها إِذَا المَسْدَ عَنْ كَان لها زِمَارٌ وجَلَبة والزِّمار بالكُسْر: صَوْتُ النَّعَامِ .

(و) من المَجَاز: (المُسْتَزْمِرُ: المُسْتَزْمِرُ: المُسْتَزْمِرُ: المُسْتَزْمِرُ : المُسْتَزْمِرُ اللهُ قَال: إِنَّ السَّرِيْرُ قَال : إِنَّ السَّرِ إِذَا يُشَافُ رَأَيْتَ لَهُ مُقَرَنْشِعاً وإِذَا يُهَانُ استَزْمُرَ اللهُ السَّرْمُرَ فُلانٌ عِنْد وفي الأساس: استَزْمُرَ فُلانٌ عِنْد الهَوَانِ :صارَ ذَلِيلاً ضَلَيلاً (۱).

(وبَنُوزُمَيْر ، كَزُبَيْر : بَطْنُ )من العَرَب.

(٢) في الأساس « صار قليلا ضئيلا » . `

(وزَيْمَرٌ) ، كَحَيْدُر ، (عَلَمٌ . و) الشَّمُ (ناقة الشَّمَّاخِ) ، وأنشدَ له ابنُ دريد في «عرش»:

ولمَّا رأَيتُ الأَّمْرَ عَرْشُ هَوِيَّــةِ تَسلَّيْت حاجَاتِ النُّفُوسِ بزَيْمَرًا (١) وهٰكذا فَسَّرَه .

(و) زَيْمَرُ : (بُقْعَةٌ بجِبَالِ طَيِّىُ ). قال امروُّ القَيْس :

و كُنْتُ إِذَا مَا خِفْتُ يَوْمَا ظُلاَمَةً فَإِنَّ لَهِمَا شِعْبًا بِبُلْطَةِ زَيْمَرَا (٢)

(وزَيْمُ ــرَانُ)، بضـــم المـــم، (كضَيْمُرَان: ع).

(وزَمَّارَاءُ) ، بالفتح (٣) (مُشَـدَّةً مَمْـدُودَةً : ع) . قال حَسَّانُ بن ثابِت رَضِيَ الله عنمه :

فَقَرَّب فَالْمَرُّوت فَالْخَبْت فَالْمُنَى إِلَى بَيْتِ زَمَّارَاء تَلْدًا عَلَى تَلْدِ (٤)

 <sup>(</sup>۱) اللمان والأساس, وفي الحميرة ٣/٥٥٤ للحارث بن التوأم اليشكرى ، وفيها: إذا يشار «وفسرها بقوله يشار أى يزين وهو من الشارة.

<sup>(</sup>١) التكلة والجمهـــرة: ٣٤٤/٣ وفي مادة [( عـــرش) النفوس يشمرا . . .

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٩٤ والتكملة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «بالضم» لسكن ضبط القاموس واللسان وضبط معجم البلدان بفتسح الزاي .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٨ (مطبعة الامام) و السان .

(و) الزِّمِيرُ، (كسِكِّيت : نَوعُ من السَّمكِ) له شَوْكُ ناتسَىُّ وَسطَ ظَهْره، وله صَخَبُّ وَقْتَ صَيْدِ الصَّيْساد إِيّاه وقَبْضِه عليه ، وأكثرُ ما يُصْطَاد في الأَوْحَالِ وأصُولِ الأَشْجَارِ في المِياه العَذْبِة

(وازْمَارُ : غَضِبَ واحْمَرُتْ عَنْ عَنْدَ الشِّدَّةِ وَالْغَضَبِ ، لغة في ازْمَهَرُ ، عن الفَرَّاءِ .

[] ومما يُسْتَدُرُك عليــه :

عَطِيَّةٌ زَمِرَةٌ ، أَى قليـــلة ، وهـــــو مَجاز .

والزُّمَارُ ، بالضمِّ : لغة فى زِمَارِ النَّعَامِ . والزَّوْمَرِ ، كجَوْهَرٍ : الجمَاعةُ .

والزِّمَــار، بالــكسر: الغِرْسُ عــلى رأس الولد.

وزَمْرَانُ ، كَسَخْبَانَ : مَدينةٌ بالمَغْرِب منها أبو عَبْدِ الله مُحمَّدُ بنُ عَلِسَى بنِ مَهْدِى بنِ عِيسَى بنِ أَحمدَ الهراوى (١) المعسروف بالطالب نوفى سنة ٩٦٤ وأخذ

عن القُطب أبي عبد الله محمّد بن عجال الغزوانيّ المرَّاكِشيّ وغيــره .

وإزميرُ ، كإزميل : مدينــةٌ بالرُّوم . والزمّارَة : قَريــة بمصر .

وكَفْرُ زَمَّارٍ .كشَدَّاد : ناحية واسعةً من أعْمال قَرْدَى بينها وبيسن بَرْقعِيد أربعـةُ فراسخَ أو خَمْسَة .

ووادِی الزَّمَّار: قُربَ المَوْصل بینها وبین دَیرمِیخَائِیل (۱) .وهو مُعشِب أَنِیق وعلیه رَابِیةً وعلیه رَابِیةً العُقاب . قال الخَالدی :

أَلْسُتَ تَرَى الرَّوضَ يُبْسِدِى لنا طَسَرَائِسِفَ مِنْ صُنْسِعِ آذَارِهِ طَسَرَائِسِفَ مِنْ صُنْسِعِ آذَارِهِ

تَلَبَّسَ مِنْ الْمَانَخَايَالِهِ الْ الْمُسَارِهِ (١) حُلِيَّا عَلَى تَلَّ زَمَّسارِهِ (١)

<sup>(</sup>۱) كذا ولعلها الهواري

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع الناج ه دير ميخاييل ه و انشبت من معجسم البلدان (ديرميخائيل)

<sup>(</sup>۲) ديوان الخلين ٦١ - ٦٢ عن مسالك الأبصدار ١ / ٢٩٥ و بعدهما أبيسات و في معجم البلدان (وادي الزمار) ورد البيتانة فيتهما راه وليس بعدها هساه و ف الأصل « من ما تخاباله . . • و بهامش مطبوع الساج قوله من ما تخاباله ، كذا يخطه و حرره ١ ه » والمثبت من ديوان الخسالدين هويلبس من ما تخاباله » . . و ما يذكر أن دير ميخائيل يقال فيه : دير ماتخابال .

وزَامِرَانُ: قريسة على أقسل منها فرسخ من مدينسة نسا منها منها أبسو جَعْفَر مُحمَّدُ بنُ جَعْفَر بن إبراهيم ابن عيسى الزَّامِرانِي ، سمع الطَّحاوِي والباغَنْدي ، تُوفِّي بها سنة ٣٦٠ قاله أبنُ عَسَاكِر في التَّارِيسخ .

## [زمجر] \* أ

(الزَّمْجَرُّ ، كَجَعْفَر : السَّهُمُّ الدَّقِيقُ) ، والصَّواب أنه الزَّمْخَر ،بالخَاءِ ، وسَيأْتي.

(و) الزَّمْجرة (بهاءِ : الزَّمَّارَةُ ، ج زمَاجِرُ وزَمَاجِيرُ). قال ابنُ الأَّعْرابيّ : الزَّمَاجِيرُ : زَمَّارَاتُ الرُّعْيَّانِ . (و) الزَّمْجُرُ : (صَوْتُهَا)، أَى الزَّمَّارةِ ، وهذا بنَاءً على قولهم : زَمْجَرَةُ كال شَيءٍ : صَوْتُه . وسَمِعَ أَعرابِييًّ هَدِيرَ طَائِر فقال : مَا يَعلَم زَمْجْرَتَه إلاّ اللهُ .

(و) الزَّمْجَرة: (كَثْرةٌ الصَّياحِ والصَّخبِ) والزَّجْر، كالغَنْمُرَة. و فُلانُّ فُو زَماجِرَ وزَمَاجِيرَ، حَكَاه يَعْقُوب.

(و) الزَّمْجَرة: (الصَّوْتُ). وخَصَّ بعضُهم به الصَّوتَ من البَجَوْف. وقال

أَبو حَنيفَة : الزَّمَاجِرُ من الصَّوْت نَجْوُ الزَّمَازِمَ الواحِدَة زَمْجَرَةً ، (كَالزِّمَجْسَر، كسبَطْر)، قاله بنُ الأَعْرَابِكَ وأَنْشد:

# \* لها زِمَجْرٌ فَوْقَهَا ذُو صَدْح (١) \*

وفَسَّره بالصَّوت، وقال ثَعْلَب: إنما أَرادَ زَمْجَرًا، فاحتاج فحوَّل البِناء إلى بِنَاءِ آخر. وقال ابنُ سِيدَه: إنَّمَا عَنَى الشَّاعِرُ بالزِّمَجْرِ المُزَمُّجِر، كأَنَّه رَجُّلٌ زِمَجْرٌ، كَسِبَطْر.

(وازْمَجَرَّ)، كاقْشَعَرَّ: (صَوَّتَ)، أُو سُمِّعَ في صوتِه غِلَظُ وجَفَاءً، كَزَمْجَوْرَ.

(وزَمْجَـرَ الأَسَـدُ وتَزَمْجَـرَ : رَدَّدَ الزَّبِـرَ) في نَحْرِه ولم يُفْصِـح .

(وزِمْجَارُ . بالـكُسْرِ : د) ، وضَبَطَه الصّـاغانــي بالفَتَــنـع .

#### [] ومما يستدرك عليه :

رجُل زِمَجْرٌ: مانِعَ حَوْزَتَه. أُورَدَه شيخُنَا وَنقل عن بعض أَئمّة الصَّرْف زِيدادَة مِيمِ هٰذه المادَّة

<sup>.</sup> ১৮৯ (১)

كالتى بعدَها ، وظاهرُ المُصنَّف وجماعة أصالَتُها فتأَمَّلُ . والمُزَمْجِر والمُتَزَمْجرُ : الأَسَدُ .

#### [زمخر]\*

(زَمْخَرَ الصَّوْتُ : اشْتدَّ. كَازْمَخَرَ الصَّوْتُ : اشْتدَّ . كَازْمَخَرَ ) كَاقْشَعَرَّ . وقيل غَلْظَ ، (و) زَمْخَل َ (النَّمِرُ) وتَزَمْخَرَ : (غَضِبَ فصلحَ . والاسمُ التَّزَمْخُرُ ) .

(و) زَمْخُرَ (العُشْبُ: بَرْعَمَ) وَطَالَ. (والزَّمْخُرُ): قَصَبُ (المِزْمَارِ) الكَبِيسِ الأَسْود: ومنه قول الجَعْدِيّ: حَنَاجِرُ كَالأَقْمَاعِ جَاءَ حَنِينُهَا حَنَاجِرُ كَالأَقْمَاعِ جَاءَ حَنِينُهَا كما صَبَّعَ الزَّمَّارُ في الصَّبْع زَمْخُرَا (١) كما صَبَّعَ الزَّمَّارُ في الصَّبْع زَمْخُرَا (١) هو الدَّقِيسِينُ الطُّوال منها. قال أَبُو الصَّلْت الثَّقفِييَ :

يَرْمُونَ عن عَنَلِ كَأَنها غُبُسطٌ بزَمْخَر يُعجِل المَرْمَى إعْجَالاً (٢) العَتَل: القِسِيّ الفارسيّة: والغُبُط:

خَشَبُ الرَّحَالِ. وقال أَبِي عَمرو (١): النَّاقِزُ. النَّاقِزُ. وقال النَّاقِرُ. وقال النَّاقِرُ. وقال الأَزهري : أَراد السِّهَامُ التي عِيدَانُهَا من قَصَبٍ .

هٰذا مَحَلَّ ذِكْرِه . وقدذَكَرَه المُصنَّف في التي قبلها وأشرنا إلى ذٰلك .

(و) الزَّمْخَر: ( الـكَثِيــرُ المُلْتَفُّ من الشَّـجرِ)، وزَمْخَــرَتُه: الْتِفَــافُه وكَثْرَتُه.

(و) الزَّمْخَر: (الأَجْرَفُ النَّاعِم رِبًا)
وَكُلُّ عَظْم أَجُوفَ لا مُخَ فيه زَمْخَرُ
وزَعُمُوا أَنَّ الهَكَرَى والنَّعام لا مُخَ لها. وقال الأَصْمَعِي : الظَّلِيم الْجُوفُ العِظَام لا مُخَ له . قال : ليس أَجُوفُ العِظَام لا مُخَ له . قال : ليس شَيْءُ من الطَّيْسِر إلا وفا مُسخُ غَيْر الظَّلِيم فإنه لا مُخَ له . وذَيْك لأَنَّه لا يَجِد النَّلِيم فإنه لا مُخَ له . وذَيْك لأَنَّه لا يَجِد النَّه اللهِ عَالَى النَّه المَخَ له . وذَيْك لأَنَّه لا يَجِد النَّه اللهُ عَلَى النَّه اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

( وزَمَاخِيــرُ ). كمَصابيـــعَ : ( ة غَربِـــيَّ النَّيـــلِ بالصَّعِيــــدِ الأَدْنَى ) من أعمـــال إِخْمِيمَ .

<sup>(</sup>۱) الليان.

<sup>(</sup>۲) هو في ديوان أمية بن أبي الصلت ٢٥ وهو لأبي الصلت هنا وفي اللسان والصحح وانعثر مددة (غيط) ومادة (عتل) .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع الناح «أبو عمر » والشبث من النسان .

( والزَّمْخَـرَةُ ) : الزَّمَـارة ، وهـى ( الزَّانِيَةُ ) .

(والزَّمْخُرِيِّ)، بالفَتْع : (الطَّوِيلُ) من النَّباتِ . قال الجَعْدِيِّ :

فتعَـــالَى زَمْخَـــرِيُّ وَارِمٌ مالَــتِ الأَعْرَافُ منه والْحُتَهَــلُ<sup>(١)</sup>

(و) الزَّمْخَرِيُّ: (الأَجْوَفُ) (٢) الذي لا مُسخَّ فيه كالقصب له وظلهم وَمُخَرِيُّ السَّواعِد، أَى طَوِيلُها أَو أَنها جُوفُ كالقصب . وبهما فُسَّر بيتُ الأَعْلَم يَصِف نَعَاماً :

على حَتِّ البُرَايَةِ زَمْخَرِيِّ السَّــ مَا عَلَى حَتِّ البُرَايَةِ زَمْخَرِيِّ السَّــ وَالِ<sup>(٣)</sup> فَي شَرْيٍ طِــوَالِ<sup>(٣)</sup> وأَراد بالسَّوَاعدِ هنا مَجَارِيَ المُــخِّ فِي العظَــام .

( كَالزُّمَاخِرِيِّ ، بِالضَّمِّ ) . وعُـودٌ زَمْخَرِيُّ وزُمَاخِرٌ : أَجْوَفُ . ويقسال للقَصَـب : زَمْخَرٌ وَزَمْخَرِيُّ .

## [] وثمَّا يُسْتَدْرَكُ عليمه :

زَمْخَرَةُ الشَّبَابِ : امتِلاوَّه واكْتِهالُه . وهُذا ورَجلُّ زَمْخَرُ : عَالِي الشَّأْنِ . وهُذا استدركه شيخُنا . وزعم أنه من زَخَرَ الوادِي ، والمِيم زَائِدة ، وفيه نَظَر . وزَمَاخِرُ ، كَخَضَاجِر : من الأَعْلام .

## [ زم خ ش ر]

(زَمَخْشَرُ، كَسَفَرْجَل: ة) صغيسرة (بنواحي خُوارَزْمَ)، وقال الزَّمَخْشَرِيّ فَي الرِّسَالة التي كَتَبها لأَبي طاهر السَّلَفِيّ جَواباً عن استدْعَائه له قال في آخرِه. وأما المَوْلِدُ فَقَرْيةٌ مَجهولةٌ من خُوارَزْمَ نُسمَّى زَمَخْشَر، قال: وسَمِعتُ أَبِسى – رحمه الله – يقول: (اجْتَازَ بِها)، أي مَرَّ بها، ووقع في نُسْخَة شَيْخِنا مَرَّ بها، ووقع في نُسْخَة شَيْخِنا المَوْلِدُ وَقَع في نُسْخَة شَيْخِنا المَوْلِدُ (أَعرابِسيّ فَسَأَلُ عن اسْمِها واسْم كبيرِها)، أي رئيسها (فقيل) الجتازها (أعرابِسيّ فَسَأَلُ عن اسْمِها واسْم كبيرِها)، أي رئيسها (فقيل) المَّرْية (زَمَخْشَرُ، و) الم كبيرِها (الرَّدَّادُ فَقال: لا جَيرَ في شَرُّ ورَدِّ)، ربحع (ولم يُلمِمْ بِها)، أي لم

<sup>(</sup>١) اللمان ومادة (ورم) .

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس : والأخراق .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين. ٣٢ واللسان والصحاح والجمهرة ٢ / ٣٩ ، ٣٩/٢ و٣٩٢ .

رسالتــه التي كتبهــا كالإجــازة لأبي طاهر السُّلَفِسِيُّ إِلَّا بِالشَّرِيسِفِ الأَجلّ ذى المُنَاقب ، وبالإمسام أبسى الحَسَن . ولم يَلِ مَكَّةَ هو ولا أبوه وإنما وَلِيهَا جَدّه حَمْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ بن وَهَّاسٍ ، وَلَمْ يُلِهَا مِنْ بَنِي سُلَيْمَانَ بْن عَبدِ الله سِــوَاه . وكانَت ولاَيتُه لهـــا بعددَ وَفاةِ الأَمِيدِ أَبِي المَعَالِي شُكْر بن أبِسى الفتوح ، وقامت الحَسرْبُ بين بَنِسَى مُوسِى الثَّانِسِي وبين بني سُلَيْمَان مُدَّةُ سَبْعِ سنوات ، حتى خَلَصت مَكَّـةُ للأَميــر مُحمَّد بن جَعْفُــر بْن مُحَمَّـد بنِ عبــدِ الله بن ِ أبى هاشِــم الحَسَى ، ومَلكَها بعده جماعةً من أولاده ، كما هو مُفَصَّل في كُتُب الأنساب . وأما الأمير عيسَى فكان أميرًا بالمخْلاف السُّلَيْمَانيُّ . قتلُه أخوه أَبُو غَانِم يَحْيَى ، وتأمَّر بالمخْللاف بَعْدَه وهسربَ ابنُه عَلِسيٌّ بنُ عيسَسي هٰذا إلى مَكَّة وأقام بهـا وكان عالِمــاً فاضلاً جَوَادًا مُمَدُّحاً، وفي أيَّام مُقَامِه وَرَدُ مَكَّةً الزَّمَخْشُرِيُّ وصَنَّف باسم كتابه الكُشَّاف ومدَحَه بقَصائدَ عدَّة (منهـــا) عَلاَّمة الدُّنْيا (جارُ الله) ، لُقِّب بـــه لطُوله في مُجَاوَرة مَكَّة المُشرَّفة . وكُنيتُه (أَبُو القاسم مَحْمُودُ بنُ عُمَرَ) بنِ مُحَمَّد بنِ أَحْمَد الخُوارَزْميّ النَّحويّ اللُّغُويِّ المتكلِّم المُفَسِّر ، وُلدَ سنــة ٤٦٧ في رجسب، وتُوفِّسي يومَ عرفةً سنة ٥٣٨ ، قَدِمَ بغدادَ ، فسمع من أبِسى الخَطَّاب بن البَطِر وابن مَنْصُورِ الحارِثيّ وغيرهما ، وحَــدَّث . وأخــذَ الأدب عن أبسى الحَسَن النَّيْسَابُوريّ وغيره . كان إمامَ الأَّدب ونُسَّابةً العَــرَب، وأجاز السُّلفــيّ وزَينــبَ الشعريّة . ( وفيــه يقول أميرُ مَكَّة ) الشريفُ الأَجلُ ذو المنساقب أبو عِيسَى ) بنِ حَمْزُة بن سُليْمَان ( بن وَهَّاسٍ) بنِ دَاوودَ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن عَبْدِ الله بنِ دَاوود بنِ سُلِيْمَانَ بن عَبْدِ الله بنُ مُوسَى الجَوْن بن عبد الله المَحْض بن الحَسَن المُثَنَّى بن الحَسَن السُّبط بن على بن أبي طالب السُّليْمَانيّ (الحَسَنِسَيُّ) وقوله : أميسر مَكَّة فيسه تُجَوِّزٌ ، ولم يَصِفْه الزَّمَخْشَرِيّ في

مَوْجُودَة في دِيوانه ، فمنها قَصِيدَته التي يَقُولُ فيها (١) :

وكم للإمام الفَرْدِ عِنْدِي مِن يَدِ وهَاتِيكَ مِمَّا قَدَ أَطَابُ وأَكْنَدَا أخِيى العَزْمَةِ البَيْضاءِ والهِمَّةِ التَّي أنافَتْ به عَلامة العَصْدِ والوَرَى

(جَمِيعُ قُرَى الدُّنْيا سِوَى القَرْيةِ التي تَبَوَّ أَهَا دَارًا فِدَاءٌ زَمَخْشَرَا تَبَوَّأُهُا وَارًا فِدَاءٌ زَمَخْشَرَا

وأَحْرِبِأَنْ تُزْهَــى زَمَخْشُرُ بِامْرِئَ إِلَا مُرْئَ الشَّرَا) إِذَا عُدَّ فِي أُسْــدِ الشَّرَا)

فلَوَلاه ماطن البلاد بِذَ كُرِهَا ولا طَارَ فِيهَا مُنْجِدًا ومُغَوِّرًا (٢)

فليس ثَنَاها بالعسرَاقِ وأَهله بأَعرَفَ منه في الحِجاز وأَشْهَرَا (٣)

فى أبيات غَيْرِهَا كَمَّا أُورِدَهَا الإِمامُ الْمُقَرِّيِّ فِي نَفْسِح ِ الطَّيْبِ نَقْلاً عِن

رِسَالَة الزَّمَخْشَرِيِّ التي أَرسلها لأَبي طَاهِر السَّلَفِ في

ومن أقواله فيه:

ولوْ وَزَنَ الدُّنْيَا تُرَابُ زَمَخْشُــر لإِنَّك منها زادَه اللهُ رُجْحَانَا قال شيخُنَا: وفي الْقَوْلَيْنِ جَراءَةٌ عظيمة وانتهَاكٌ ظاهرٌ ، كما لايَخْفَى . وقوله: سوَى القَرْيَة هـى مَكَّة المشرَّفة: وأحر ، بالحاء المهلة ، جيء به للتَّعَجُّب . كأنَّه يقول ما أخر بأن و من قولهم : هو حَسر ترهنسي الله عند من قولهم الله من الله عند الله من الله من الله عند الله من الله بكَذَا ، أَى حَقِيقٌ به وجَدير . وقد خَبَط وا فيه خَبْط عَشْواء، فمنهم من ضَبَطه بالجِيمِ وزاد يناءً تحتيّـة وبعضهم بالخاء . وفي بعض النَّسَخ وحَسْبُك أَن تُزْهَى ، وِتُزْهَى مَجْهــولاً من الزَّهْو وهــو الأُنهَة والنَّخْوة . كأنَّه القَرْيَةَ المُسَمَّاةَ زَمَخْشر بأَن تَتبخْتَر بنسبة هذا الشَّخْصَ إليها ،وهو إذا عُدَّ أَى عَــدُّهُ عَادُّ فِي أُسْــدِ الشُّرَى ، وهي

 <sup>(</sup>۱) القائل هو الأمير أبو الحسن على بن عيسى كما تقدم
 فى القاموس وكما فى معجم البلدان (زنخشر) .

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان « ماضن البلاد بذكره » .

<sup>(</sup>r) في معجم البلدان « فليس ثناء » .

<sup>(</sup>١) لطها : ما أحراها بأن تزهى .

مَأْسَدَةٌ مَشهورة ، زَمَخَ ، أَى تَكَبَّر وازْدَهَى ذَلك الشَّرَى ، وأظْهَر فى مَقَام الإضمار لإظهار الاعتناء ، أو التلندُّذ ، أو غير ذلك من نِكَاتِ الإظهار فى مَحَل الإضمار ، والله أعلم . كذا حَقَّفه شيخُنا وأطال فأطاب ، أحلَّه الله خير مآب .

### [زمزر]

(زَمْزَرَ الوِعَاءَ) زَمْزَرَةً: (حَرَّكَه بعْدَ المَلْءِ لِيتَأَبَّط).

(و) يقال: (لُحْمُه زَمَازِيرُ، أَي مُتَقَبِّضٌ) كالمُسْتَزْمِر.

وزَمْزُورُ ، بالفَتْــح : قَرْيَةٌ بمِصْــر ، وتُعْرَف الآن بجَمْزُور .

### -[زمهر] ه

(الزَّمْهَرِيرُ: شِــدَّةُ البَرْدِ). قال الأَّعْشَى:

مِنَ القَاصِراتِ سُجُنوفَ الحِجَا لِ لَمْ تَرَ شَنْسنًا ولا زَمْهَرِيرًا (١)

والزَّمْهَرِيسر ، هــو الَّذِي أَعَدَّه اللهُ تَعالى عَذَاباً للكُفَّارِ في الدَّارِ الآخرة .

(و) الزَّمْهَرِير: (القَمَرُّ)، في لُغــة طَيِّــئَ .

(وازمَهَرَّت الـكُواكِبُّ: لَمَعَت)(١) وزَهَرَت واشتَدَّ ضَوْءُها .

(و) ازْمَهَــرَّت (العَينُ : احمَــرَّت غَضَباً ، كَزَمْهَرَت) ، وذٰلك عند اشتداد اللَّمْر .

(و) ازْمهَرَّ (الوَجْهُ: كَلَحَ) ، يقال: وَجْهُه مُزْمَهِرٌّ . (و) ازْمَهرَّ (اليسومُ: اشْتَدَّ بَرْدُهُ) : عَنْدَ

(والمُزْمَهِرُّ: الغَضْبانُ)، وفي حَديث ابن عبد العزيز قال: «كان عُمَـرُ مُزْمَهِـرًّا عـلى السكافِـر» أي شدِيدَ الغَضَبِ عليـه ».

(و) المُزْمَهِرُّ ، أَيضاً : ( الضَّاحِكُ السِّنِّ) ، على التَّشْبِيه بازْمِهْ رَارِ السِّنِّ) .

<sup>(</sup>١) الديوان ه و والنسان والصحاح .

<sup>(</sup>١) في اللسان : جاءت مرة به لمحت ي ومرة بو لمعت يم .

[زنر] •

(زَنَـرهُ)، أَى الإناءَ وَالقِـرْبَةَ: (مَلاَّه).

(و) زَنَرَ (الرَّجُلَ) زَنْرًا: (أَلْبَسَهُ الزُّنَّارَ)، كُرُمَّان، (وهو ما عَلَى وَسَطِ النَّصارَى والمَجُوس). وفي التَّهْذِيب: ما يَلْبَسُه السَّدِّمِيُّ يَشُدُّه على وَسَطِه، ما يَلْبَسُه السَّدِّمِيُّ يَشُدُّه على وَسَطِه، (كَالسَزُنَّارَةِ والزُّنَّيْسِ) لُغُه فيسه (كَالسَزُنَّارَةِ والزُّنَّيْسِرِ) لَعُضُ الأَغْفَال :

تَحسرِم فَوقَ النَّوبِ بِالزُّنَّيْسِرِ (۱)
تَقْسِمُ إِسْتِيًّا لَهِا بِنَيْسِرِ (۱)
مَأْخُوذٌ (من تَسزَنَّرَ الشيُّمُ)، إذا
(دَقَّ)، وهنو مَجَازً

(والزَّنَانِيسُ: الحَصَى الصِّغارُ). وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: هلى الحَصَى ، فعَسمَّ بها الحَصَى كلَه من غير أَنْ فعَسمَّ بها الحَصَى كلَه من غير أَنْ يُعَيِّن صَغِيسرًا أَو كَبِسرًا. وأَنْشُد: تَحن للظَّمْء ممَّا قلْ أَلَمَّ بهَا

حِن لِلظَمِ مِما قد أَلَم بِهَا عَلَم بِهَا عَلَم اللهِ الزَّنَانِيرِ (٢) بِالهَجْلِ مِنْها كَأَصْوَاتِ الزَّنَانِيرِ (٢)

وقال ابنُ سيدَه : وعندى أَنَّهَا الصَّغَارُ منها ، لأَنه لا يُصَوَّت مِنْهَا إِلاَّ الصَّغار ، واحِدَتها زُنَّيْرَة وزُنَّارَة . وفى الصَّغار ، واحِدَتها زُنَّيْرَة وزُنَّارَة . وفى التهذيب : واحدُهَا زُنَّيْرٌ .

(و) الزَّنَانِيسُ : (ذُبابٌ صِغَسارٌ) تكون في الحُشُوشِ، واحِدَتُها زُنَّيْرَةُ وزُنَّارَةً

(و) الزَّنَانِيسِر: (بِسُّرٌ معسروفَةٌ) بأرض اليَمَن .

(و) زَنَانِيــرُ ، بغَيْر ٰلام : (رَمُلَــةُ بِينَ جُرَشَ وأَرْضِ بنى عُقَيْلٍ ) . قال ابنُ مُقْبِل : مُقْبِل :

تُهْدِى زَنَانِيرُأَرُّوَاحَ المَصِيفِ لَهَا وَمُورِ تَهْدِينَا (١) ومِنْ ثَنَايَا فُرُوجِ الغَوْدِ تَهْدِينَا (١)

ويقال: هي زَنَابِيْت ، بالمُوَخَدة يَعْدَ الأَلف.

# (وامرأةٌ مُزَنَّرَةٌ)، كَمُعظَّمة : (طَوِيلَةٌ

<sup>(</sup>۱) الله د

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۱۸ والسمان و نعجم البسلدان (زنائیر)
 ( کرر) وق المقایین ۳/۲ آکثر صدره.

جَسِيمَةً)، أي عَظِيمة الجِسْم.

(وزِنِّيسرَةُ، كَسكِينَة : مَمْلُوكَةُ رُومِيَّةٌ صَحَابِيَّةٌ كَانَت تُعَذَّبُ فِي الله ) لَهُ تَعَالَى، (فَاشْتَرَاهَا أَبُو بَكْسر رَضِي الله عنه نعالَى عنه فأَعْتَقَها) ، هكذا ذكره الأَمِيرُ ابنُ مَا كُولاً، ونَقلَه عنه الحسنافِظُ ابنُ حَجَسر في تَبْصِير المُنْتَبه .

(وزُنَيْسِر، كزُبَيْر، ابنُ عَمْسِرو: شاعسرٌ خَنْعَمِيُّ)، ونقله الحافِظُ في التَّنْصير.

[] ومما يستدرك عليه :

يقال زَنَّرَ فُللانُّ عَيْنَكُ إِلَىَّ ، إِذَا شَدَّ نَظَرَه إِلَي ، كِذَا فِي النَّوادِرِ.

وزُنَّارُ ذِمَارِ ، كرُمَّان : كُـــورة باليَمَن .

[ زنبر]<sup>(۱)</sup> پ

(الزُّنْبُورُ، بالضَّمِّ: ذُبَابُّ لَسَّاعُّ)، وهو الدَّبُّور .

وفى التَّهْذِيب: طائرٌ يَلْسَعُ. قال الجَوهريّ ، الزُّنْبُسور: الدَّبْر. وهى تُسؤَنَّث. (كالزُّنْبُسورَة والزِّنْبَارِ. بالسكَسْر)، وهمسذه حَكَاهَا ابسن السّكِيت، وجَمْعُه الزَّنَابِيسِرُ.

(و) الزُّنْبُورُ: (الخَفِيفُ الظَّرِيفُ) كما نَقَلَه أَبو الجَرَّاحِ عَن رَجُل مِن بَنِي كلاب، وزاد أَبو الجَرَّاحِ: الزَّنْبور: الخَفيفُ (السَّرِيسعُ الجَوَابِ كَالزَّنْبُرِ): كَقُنْفُذُ.

(و) الزُّنْبِـُور: (الجَحْشُ المُطِيـــقُ للحَمْلِ .

(و) الزُّنْبُور : (الغَارَةُ العَظِيمَة) (٢) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من اللسان وفيه اسص .

 <sup>(</sup>۱) أم يفرد الصفاف هذه المادة بل ذكرها في مدة ( زبر)
 أما اللمان فأفردها كالأصل.

 <sup>(</sup>٧) فى هامش مطبوع الناج : قوله : الغارة العظيمة :
 هكذا فى تسخ المئن ، والذى فى المسسان والتكملة:
 الفأرة بالغاء : ولعله الصواب , ا ه » ,

جَمُّعه زَنَابِرُ ، وقال جُبَيْهَاأُهُ (١)

فأَقْنَعَ كَفَّيْهِ وأَجْنَحَ صَدْرَهُ بجَرْع كأَنْبَاج ِ الزَّبَابِ الزَّنَابِرِ (٢) (و) الزُّنْبُور: (شَجْرَةٌ) عظيمةٌ

رُولُ الدُّلْبِ)، ولا عَرْض لَهَا، وَرَقُها مِثْلُ وَرَقِ الْجَوْزِ فِي مَنْظَرِهِ وَرِيحِهِ ، ولها نَوْرِ العُشَر أَبِيضُ مُشْرَبٌ ، ولها ولها حَمْلٌ مِثْلُ الزَّيت ون سَواءً ، فإذا ولها حَمْلٌ مِثْلُ الزَّيت ون سَواءً ، فإذا نَضِجَ اشتَد سَوادُه وحَلاً جِدًا يَضِبَعُ النَّاسُ كَالرَّطَبِ ، ولها عَجَمَةٌ يَأْكُله النَّاسُ كَالرَّطَبِ ، ولها عَجَمَةٌ يَأْكُله النَّاسُ كَالرَّطَبِ ، ولها عَجَمَةٌ الغُبيرَاءِ ، وهي تَصْبُعُ الفَمَ كَعْجَمَة الغُبيرَاءِ ، وهي تَصْبُعُ الفَمَ كَمَا يَصْبُعُ الفَمْ كَالرَّصَادُ ، تُغْرَس غَرْساً .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابيّ : من غَرِيب شَجَر البَرِّ الزَّنَابِير ، واحِدُها زنبور (٣) ، وهو ضَرْب من (التِّين) . وأَهْلُ الحَضْر يُسَمُّونه (الحُلُوانِيّ ، كالزِّنْبِيرِ والزِّنْبار ، فيهما) ، أَى في الشَّجَرِ والتِّين (مَكْسُورَتَيْن ) .

(۱) فى التاج واللسان هنا « جبيها » وصوابه من مادة (جبه) ومن التكملة (زبر)

(و) يقال: (أرضُ مَزْبَرَة)(١) ، أى (كَثيرةُ الزَّنابِير) كأَنَّهم رَدُّوه إلى (كَثيرةُ الزَّنابِير) كأَنَّهم رَدُّوه إلى ثلاثَة أَخْرُف وحَذَفُوا الزِّيادَات، ثمَّ ثلاثَة أَخْرُف وحَذَفُوا الزِّيادَات، ثمَّ تَعَلَّه بَكما قالوا أرض مَثْعَلَة ومَعْقَرة، أَى ذَاتُ ثَعالِبَ وعَقَارِبَ .

(والزُّنْبَرُ)، كَجَعْفَر: (الأَسْدُ).

(و) الزُّنْبُر، (كَقُنْفُذ: الصَّغِيرُ) الخَفِيف من الغِلْمان.

(و) يقال : (أَخذَه بزَنَوْبَره) ، أَى بَجَمِيعه ، (كَزَوْبَرِه) ، وقد تَقَدَّم في زَبَرِ أَنَّ قوله بزَبَوْبَرِه تصحيف عن هذا .

(وتَزَنْبَر) علينا : (تَكَبَّر) وقَطَّب. (وتَزَنْبَرِيُّ : الثَّقِيلُ من الرِّجالِ)(٢)

« كَالزَّنْبَرِيِّ يُقَادُ بِالأَجْلالِ (٣) «

(و) الزَّنْبَرِئُّ : (الضَّخْمُ من السُّفُن) ، يقال : سفينَةٌ زَنْبَرِيَّة ، أَى ضَخْمة ، وهُمكذا في مُخْتَصَر العَيْن .

<sup>(</sup>٢) اللَّان (زنبر) والتكملة (زبر) وفي اللَّمان و بجرع كانتاج . . و والأصل كالتكملة .

<sup>(</sup>٣) ف التكملة (زبر) والسيان (زنبر) : وأحدتها زِنْبِيرة وزِنْبَارَ ة وزُنْبُورة .

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس : لا مُنزَنْبيرَة المُناسِرَة المُناسِدِة الله اللهان فكالمثبت في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) ف اللسان : الثقيل من الرجال و السفن » .

<sup>(</sup>٣) الليان ،

[] وثمَّا يُسْتَدُرُك عليــه:

زَنَابِيرُ: أَرضٌ باليَمَن ، قيل : هي المَعْنِيَّة في قَوْلِ ابنِ مُقْبِل (١) .

وزَنْبَرُ : من أَسْمَاءِ الرِّجال .

وزَنْبَرَةُ بِنتُ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ البِي الرَّحْمٰنِ البِي الحَادِث بنِ هِشَام المخزومـــيّ . والزَّنَابِيرُ قُرْبَ جُرَشَ .

والزَّنْبَرِيِّ في قُضاعَةَ وفي طَيِّسَيٍّ . كذا قاله الحافِظ .

قلْت: أما الذي في قضاعة فهو كعب بن عامِر بن نهد بن ليث بن سُود بن أسلم، ولَقبُه زَنْبرة . والذي في طيّع فهو زَنْبَرة بن الحُهبُف بن الحكهبُف بن الحكهن بن الحكهن بن الحكهن بن الحكهن بن الحكهن بن مُرّ بن عَمْرو بن الغَوْث ابن طيّع .

#### [زنتر] **،**

( الزَّنْتَرَةُ ) ، أهمله الجَوْهَرِيّ ، وقال ابنُ دُرَيْد : هــو (الضَّيـــقُ والعُسْر ) . يقال : وَقَعُوا في زَنْتَرةٍ من أَمْرِهم .

(وتَزَنْتُـرَ: تَبَخْتَـر)، وقــد سَبق للمُصَنِّف أيضاً في زَبْتَر .

(ورِفاعَةُ بنُ زَنْتَ ، كَجَعْفَ : صَحابِسَيُّ)، قال شيخُنَا : هذا اللَّفْظ منه إلى قوله وأحمد بن سَعِيد الزَّنْتَرِيَّ قدْر سَطْرٍ وُجِدَ في نُسخَة من أُصُول المصنّف، وعلى لَفْظِ رفاعة دائِرةً ، كذا .

وعلى الزَّنْتَرِى الذي هو وَصْف سعيد دائسرة أُخسرى كذلك ، وكلاهما بالحُمْرة ، وعلى ما بينهما ضَرْب بخطً المَصَنَّف . وفي نُسْخَة أُخْسرَى بعد قسوله : والضَّخْسم من السَّفن ، وضَبِط بالمُوَحَّدة .

وقال الشيخ عبد الباسط البُلْقِين :
اعلم أنَّ ما بين الصَّفْريسن يعنى
الدَّائسرَتَين السابقتين مُلْحَق في خطّ
المصنف بالهامش ، وضَبطه فيه بالقلم
ابن زَنْبُسر والزَّنْبَرِي وبِشُرُّ الزَّنْبَسرِي الجامع ، بالموحَّدة وأخرج له تَخْرِيجةً علَّمَ لها آخر مادة زنبسر . وبعد السفن ، وتخريجة في مسادة «زنتر» بالفوقية بعد تبختر ، فلعله الحق . أو

<sup>(</sup>۱) انظره فی مادة ( زنر ) .

لأَن ذٰلك بالباء ، ثم عَدلَ عن ذٰلك وأَقرَّ الضَّبْطَ سَهُوًا ، والله أَعلم ، انتهى .

قلْت: والذي حَقَّف الحافِظُ ابن حَجَب في تَبْصِيس المُنْتَب هُ لَمْ الْأَسامي المذكورة من رفاعة إلى أحمد ابن مسعُود كلُّها بالموحَّدة قولاً واحدًا، فالظَّاهِ أَن المُصَنِّف ظَه رَ له بعد ذلك الصَّواب، فعمل بخطه الدَّائرتَيْن لايقاف والتَّنبيه على أنها بالمُوحَّدة دُون الفَوْقية، كما سنَذْ كُره.

(ومُبَشِّرُ بنُ عبد المُنْدَرِ بنِ زَنْتَر) . الصواب زَنْبَر ، بالموحَدَدة : (بَدْرِيُّ قُتِل الصواب يَوْمَتُدِي أَلَي وقيل : قُتِل قُتِل بأُحُد .

(وأَبُو زَنْتَر) ، الصوابُ أَبُو زَنَبْر ، بالموحدة : (جَهَدُ أَبِلْمَ عُنْهُ سَانَ بالموحدة : (جَهَدُ أَبِلْمَ عُنْهُ سَانَ (سَعِيد بِسَنِ دَاوودَ بِنِ أَبِهِ زَنْتَهِ الرَّنْتَرِيُّ) ، والصَّواب بالمُوَحَّدة ، قال الرَّنْتَرِيُّ) ، والصَّواب بالمُوَحَّدة ، قال الرَّنْتَرِيُّ) ، والصَّواب بالمُوَحَّدة ، قال الرَّنْتَرِيُّ ) ، والوَّد بن المُوَحَّدة ، قال الحافظ : وأَبُوه داوودُ بن سعيد بن أبى زَنْبَر ، يَرُوى هو وابْنه مَالك .

قلتُ : وقال ابنُ الأَثْيِرِ : لا يُحتَجُّ به. (و أَحمَدُ بْنُ مسعود) بن عَمْروبنِ

إدريس بن عِكْرِمة أبو بكر (الزَّنْتَرِيُّ) والصواب الزَّنْتَرِيُّ) ، والصواب الزَّنْبَرِيُّ : (مُحَدِّثُ) ، يَرْوِي عن الرَّبِيع وطَبَقَته ، وعنه الطَّبَرانِيي .

وأَما مُحمَّدُ بنُ بِشْرِ الزَّبِيْرِيُّ) (١) العَكَرِيِّ السَّرِ الزَّبِيْرِيُّ (١) العَكَرِيِّ السراوي عن بَحسر بسن نصير الخَوْلانِيِّ (فَوَهِمَ فَيه ابنُ نُقْطَةً ، والصوابُ بالباء المُوَحَّدة لأَنَّه من آلِ الزَّبِيْرِ).

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس: ﴿ الزُّنْسُرِيُّ ٩ .

<sup>(</sup>٢) في التبصير ٢٥٦ « نصر».

مُقَيَّدًا في أصول كتاب ابن يُونس وغيرها الزَّنْبَرِيّ ، بالفَتْح والنُّون . فيحتَمل أن يَكُون عَتيت المذكور وَنْبَرِيًّا بالخَلْف أو زَنْبَرِيًّا بالخَلْف أو النَّرول أو غير ذلك من المَعَانِي. والله أعلم . وما قاله المصنف لا يَخْلُو عن تأمَّل .

#### [زنجر] \*

(زِنْجَسارُ ، بالكَسْسر) ، أهمله الجَوْهَرِيّ ، وهو اسم (د) ، نَقلَه الصَّاعَانِيِّ .

(و) زُنْجُور، (كَعُصْفُورٍ: ضَرْبٌ من السَّمَكِ)، وهي الزَّجُور التي تقدّم عن ابن دُريد أَنَّه ليس بثَبتِ.

(والزِّنْجِيسُرُ والزِّنْجِيرَةُ - بِكَسْرِهِما : البَيَاضُ الَّذِي على أَظْفَارِ الأَّحْدَاثِ) ، ويُسَمَّى أيضًا الفُوفُ والوَبْشُ ، قِالَـه أبو زَيْد.

(وزَنْجَرَ: قَرَعَ بين ظُفُسرِ إِبهامِهِ وظُفِرِ سَبَّابَتِه). وقال اللَّيْثُ : زَنْجَرَ فُللانٌ لَكَ إِذا قلال بِظْفُسر إِبهامه

ووضَعَها على ظُفْر سَبَّابَته ثم قَرَعَ بينهما في قوله: ولا مِثْل هٰذا، واشمُ ذلك الزَّنْجِير، وأنشد:

فأَرْسَلْتُ إلى سَلْمَـــى بأَنَّ النَّفْسَ مَشْغُوفَــــة

وقال ابنُ الأَعْرَابِكَ : الزِّنْجِيرَةُ : ما يَأْخذ طَرَفُ الإِبهامِ مِن رأْسِ السِّنَّ إذا قال : مَالَك عِنْدى شَيْءٌ ولاذِه .

[] ومما يستدرك عليه:

الزِّنْجِير: قُلاَمةُ الظُّفْر، كالزِّنْقِير. وهما دَخِيلان. ذكره الأَزهريّ في التَّهْذِيب في الرُّباعيّ.

وزِنْجَارٌ ، بالكَسْر ، هـو المُتَولِّد في معادِن النَّحـاس ، وأقواه المُتَّخَــذ من التُّوبال ، وهو مُعَرَّب زَنْكار ، بالفَتْـع ، وغُيِّر إلى الـكَسْر حالَ التعريب . قاله الضَّاغانِيَّ . وتَفْصِيله في كُتُب الطَّبِّ.

<sup>(</sup>١) في التبصير « زيبريا بالنسب زنبريا بالحلف .

 <sup>(</sup>۱) اللسان (زنجر) والصحاح (زجر) وانظر مادة (نوف)
 و في التكملة مادة (زنقر) الثاني .

#### [زنج *ق*ر]

(الزُّنجُفْر، بالضَّمّ: صِبْغُ، م) ، أَى معروف، وهو أَحمرُ يُكتَب به ويُصْبَغ، قُوتُه كُفُوة الإسفيداج، وقيل: قُـوّة الشازنج، وهو مَعْدَني ومَصْنُوعٌ. الشازنج، وهو مَعْدَني ومَصْنُوعٌ. أَمَا المَعْدَني فهو استحالَة شَـى مِهُ مَن الزُّنبيق، وأَمَا المَصْنُوع فأنواعٌ، وليس هذا مَحَلّه. المَصْنُوع فأنواعٌ، وليس هذا مَحَلّه.

وأبو عَبْد الله مُحَمَّد بنُ عُبَيْد الله بن أَ عُبَيْد الله بن أَحمَـد البَغْدَادي الزُّنْجُفْرِي ، نُسِبَ إلى عَمَلِه : شَأْعَـرُ حَسَنُ القَوْلِ ، مات سنة ٣٤٢ .

#### [زنخر]

( زَنْخُرَ بِمِنْخُرِهِ : نَفَلْخُ فِيهِ ) ، قَيل : النُّون زَائِدةً ، وأَضِّلُه وَخُرَ الشَّيءَ ، إذا مَلاَّه .

### [ ز ن قر ] \*

(الزِّنقِيدُ، بالكَسْرِ)، أهملَه الجوهدريّ . وقال ابن دريد : هـو (قُلاَمَـةُ الظُّفُر، و) هـو (القِطْعـة

منها)، وهو دَخِيل، صَرَّح به الأَزْهَرِيّ.

(و) الزِّنقيس : (القِشْرَة على النَّواة . و) يقال من ذلك: (ما رَزَأْتُه وَنِيل : زِنْقيسرًا) ، أَى (شَيْسًا) . وقيل : الزَّنْقيسر: النَّقرُ على الأَسنانِ ، نقله الضَّاغانسيّ .

#### [زنهر] \*

( زَنْهَرَ إِلَىَّ بِعَيْنِهِ : اشْتَدَّ نَظَرُهُ وَأَخْرَجَ عَينِهِ ) ، وهو مُزَنْهِر ومُزَنِّر ومُزَنِّر ومُزَنِّهِ ومُحَلِّق ، بِمَعْنَى واحد ، نقله الأَّزْهَرِيِّ عن النَّوادِر .

#### [زور] \*

(الزَّوْرُ)، بالفَتْح: الصَّدْر، وبه فُسَّر قَوْل كَعْب بْنِ زُهَيْر :

«في حَلْقِهَا عن بَنَاتِ الزَّوْرِ تَفْضِيلُ (١) «

وبَنَاتُه: ما حَوالَيْه من الأَصْلاع وغَيْرِها. وقيل: (وَسَطُ الصَّدْرِ أَو) أغْله. وهـو (مـا ارْتَفَـع مِنْه إلى

 <sup>(</sup>۱) اللمان ، والديوان ١٠٩ وصدر، نيه :
 ه ضَخْم مُقَلَّدُ هَا فَعْمٌ مُقَيَّدُ هَا .

السكتفين، أو) هنو (مُلْتَقَى أَطْرَافِ عِظَامِ الصَّدْرِ حيثُ اجْتَمَعَت)، وقيل: هو جَمَاعةُ الصَّدْرِ من الخُفِّ، والجمع أزوارٌ. ويُستَحَبُّ في الفَرَس أَن يَكون في زَوْرِه ضِينَ ، وأَن يسكون رَحْبَ اللَّبَانِ ، كما قال عبدُ الله بن سُلَيْمَة:

ولقَدْ غَدَوْتُ علَى القَنيص بشَيْظُم كَالْجَنَّةِ المَعْسُرُوسِ كَالْجِذْعِ وَسُطَ الْجَنَّةِ المَعْسُرُوسِ مُتَقَسَارِبِ الثَّفِنساتِ ضَيْقٍ زَوْرُه رَحْبِ اللَّبَانِ شَدِيدِ طَى ضَرِيسِ (١) رَحْبِ اللَّبَانِ شَدِيدِ طَى ضَرِيسِ (١) أَراد بالضَّرِيسِ الفَقَارَ.

قال الجَوْهَرِيِّ ، وقد فَرَّقَ بين الزَّوْرِ واللَّبَانِ كما تَرَى .

(و) الزَّوْرُ: (الزَّائِرُ)، وهو الذي يَسزُورُك . يقال : رَجسلُ زَوْرٌ ، وفي الحديث «إنَّ لزَوْرِكَ عليك حَقًّا » وهو في الأَصْل مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضَعَ الاسم ، كصورم ونوم ، بمَعْنَىي صَائِم وَنَائِم .

(و) الزُّور: (الزَّائِسرُون)، اسم

للجَمْع ، وقيل : جَمْعُ زائر . رجلٌ زَوْر ، ونساءٌ زَوْرٌ . يكون لأور ، وامرأة زَوْرٌ ، ونساءٌ زَوْرٌ . يكون للواحد والجَمِيع والمُذَكَّر والمُؤنَّث بلَفْظ واحِد . لأنه مَصْدر ، قال :

حُبَّ بالزَّوْر الذي لا يُسسرَى منه إلا صَفْحَةً عن لِمَامُ (١)

وقال في نِسُوة ۚ زَوْرٍ :

ومَشْيُهُ لَنَّ بِالْكَثِيبِ مَـوْرُ كَالْكُورُ ٢٠) كما تَهَادَى الفَتْيَاتُ الزَّوْرُ ٢٠)

(كالزُّوَّارِ والزُّوَّرِ) ، كرُجَّازِ ورُكِّعِ . وقال الجـوهرى : ونِسْوةٌ زَوْرٌ وزُوَّرٌ ، مثـل نَوْح ٍ : زَائِرات .

(و) الزَّوْرُ: (عَسِيبُ النَّحْلِ)، هٰكَذَا بالحَاءِ المُهْمَلَةَ في غالب النَّسخ، والصواب بالمُعْجَمَة . وهٰكذا ضَبَطَه الصَّاغانِي وقال: هو بِلُغية أَهْل البَمَن .

(و) الزَّوْرُ: (العَقْلُ). ويُضَمَّ)،وقد كَــرَّرَه مَرَّتَيْن ، فإنه قــالَ بَعْدَ هـــدا

<sup>(</sup>۱) المفضليات القصيدة ١٩ ص ١٩٦ وفي اللــان والصحاح الدن منهما .

<sup>(</sup>١) السان وهو للطرماح ديوانه ٩٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ٢ /٨٧ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « نوم » و انمثيت من اللسان .

بأَسطُر: والرَّأْيُ والعَقْل: وسَيَأْتِي هُناك.

(و) الزَّوْر: (مصدر زَار) و پَرُورُه وَرَه رَوْرُه وَرَه أَو قَصَدَ زَوْرَه وَرَه أَو قَصَدَ زَوْرَه أَلَى وَجْهَنه ، كما في البَصائر ، أَي وِجْهَنه ، كما في البَصائر ، وكالزِّيارة) ، بالكَسْر ( والزُّوارِ ) ، بالضَّمِّ ، ( والمَزَارِ ) ، بالفَّنْ ع ، مصدر في ميميى ، وقد سَقَط من بغض النَّسَخ .

(و) الزَّوْرُ للقَوْم: (السَّيِّد) والرَّئيسُ (كَالزَّوِيرِ) ، كَأْمِيسِ ، (والزُّوَيْسِ ، كَرُبَيْر) . يقال هذا زُويْرُ القَوْم ، أَى رَئِيسُهم وزَعِيمُهم .

وقال ابْنُ الأَعرابيّ : الزُّويْر : صاحِبُ أَمــرِ القَوْمِ ، وأنشــد :

بأَيْدِى رِجالِ لا هُوادَةَ بَيْنَهِ مُ

(و) الزُّورِّ مشال (خِدُبٌّ) وهِجَفٌّ.

(و) الزُّورُ : (الخَيَالُ يُزِّي في النَّوْم).

(و) الزَّوْرُ: (قُوَّةُ العَزِّيمَةِ)، والذي وَقَدِّ : الزَّوْرُ: وَقَدِّ : الزَّوْرُ:

(١) اللمان والصحاح والمقاييس ٣ ل١٦ .

العَزِيمة ،ولا يُحْتَاج إلى ذِكْر القُـوَّة فإنها معنًى آخَرُ .

(و) الزَّوْرُ: (الحَجَرُ الَّذِي يَظْهَــرَ لِحَافِــرِ البِئْرِ فَيَعْجِزُ عَن كَسْرِهِ فَيَدَعُهُ فَلَاعُهُ فَالْمَــرًا). وقال بعضُهــم: الزَّوْرُ: صَخْرَةٌ، هــكذا أَطلَقَ ولم يُفَسِّر.

(و) الزَّوْر : (وَادِ قُرْبَ السَّوَارِقِيَّة ).

(ويَوْمُ الزَّوْرِ) ، وَيقال : يَوْمُ الزَّوْرَيْن ، وَيقال : يَوْمُ الزَّوْرَيْن ، وَيَقال : يَوْمُ الزَّوِيَرِيْنِ (لبَكْرِ على تَمِيم ) .

قال أبو عُبيدة : (لأنهم أخداوا بعيسرين) . ونص أبسى عُبيدة : بعيسرين) . ونص أبسى عُبيدة : بكرين مُجلَّلين (فعقلُوهُما) ، أى قيدُوهما ، (وقالوا : هذان زَوْرَانَا )(١) أَى إلهانا (لَنْ نَفسرٌ) . ونص أبسى عُبيدة فلا نَفرٌ (حتَّى يَفرًا) ، وهُرَمَت عُبيدة فلا نَفرٌ (حتَّى يَفرًا) ، وهُرَمَت تَمِيمٌ ذَلِكَ اليَوْم ، وأخذ البكران فنحر تَميمٌ ذَلِكَ اليَوْم ، وأخذ البكران فنحر أحسد أهما وتُرِكَ الآخَدُ يَضرِب في شَوْلِهم .

قال الأَغْلَبُ العِجْلِيِّ يَعِيبُهِم

(۱) فى القاموس: ﴿ زُوْرَانَا ﴾ بفتح الزاى. وفى اللسان : ﴿ زُورَانَا ﴾ بضمها .

بجَعْل البَعِيرَينِ رَبَّيْن لهم . \*جاءوا بِزَوْرَيْهم وجِئْنَا بالأَصَمْ (١) \* هُكذا في ديوان الأَغلَب .

وقال أبو عُبَيْدَة مَعْمَرُ بْنُ المُثَنَّى : إِن البَيْت لِيَحْيَى بن مَنْصُور وأَنشَدَقَبْلَه :

كانت تمسيم معشرًا ذوى كرم على عَلْصَمة من الغلاصيم العُظَلَم عَلْمَ الْعَلْمِ العُظَلَم ما جَبُنُوا ولا تَولَوْا مِنْ أَمَلِم قَدْ قَابَلُوا لو يَنْفُخُون في فَحَم قد قابلُوا لو يَنْفُخُون في فَحَم جاءُوا بزوريهم وجِئْنَا بالأَصَم م شيخ لنا كاللَّيث مِنْ باقي إرم (٢)

الأَصمُّ: هـو عَمْرُو بن قَيْسِ بن مَسْعُودِ بنِ عَامِر ، رَئِيسُ بَكْرِ بْنِ وَائِل في ذٰلك اليوم ِ .

(۱) فى اللسان والصحاح والمقاييس ٣٦/٣ بزُوريهم : بضم الزاى . وفى الجمهرة ٣٤٨/٣ اللهم المنتجها كما ضبطنا تبعا لعطف المصنف وضبطه . وسيأتى أنها تضم . (٢) اللسان . وفى الجمهرة ٣/ ٢٤٨ المشطوران الأخيران وضبط بزَوْريَهم المفتح الزاى اللهان بضمها .

لَّكُونْهُ قَوْلاً مَائِهِ عَنِ الْحَقِّ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاجْتَنْبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (١) وبه فُسَّر أَيضاً الْحَدِيث: « المُتَشَبِّع بما لَم يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَى ذُورٍ ».

(و) الزُّورُ: (الشَّرْكُ بِالله تَعَالَى). وقد عَدَلَت شَهَادَةُ الزُّورِ الشَّرْكَ بِالله ، كما جَاءَ في الحَدِيب لقَوْل به تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ ﴾ (٢) ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ لَمْ الله إِلْها آخَرَ ﴾ (٢) شم قال بعدها: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ (٣) وبسه فَسَر السَرَّجَّاج قول تعالى : ﴿ وَالسَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ (و) قيل إِن المرادَ به في الزُّورَ ﴾ . (و) قيل اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ) (٤) الرَّورَ ﴾ . (و) قيل اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ) (٤) عن الزَّجَاج أيضاً ، ونص قول ه : مَجَالِسُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ) (٤) مَجَالِسُ النَّمُودِ وَالنَّصَارَى ) مَجَالِسُ النَّمَارَى ) .

(و) الزُّورُ: (الرَّنِيسُ)، قاله شَمِر، وأَنْشَد:

إِذْ أُقْسِرِنَ السِزُّورَانِ زُورٌ رَازِحُ رَازِحُ رَازِحُ رَازِحُ رَارٌ وَزُورٌ نِقْيُسه طُلافِسِحُ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرّقان الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٧٣ .

 <sup>(</sup>٤) أي القاموس : وأعياد اليهود والتصاري .

 <sup>(</sup>a) اللسان، والتكملة، وفيها « إذا قُرْرِن» وفسر الطلافح بأنه المهزول .

وزَعِمُ القَوْمِ : لُغَة فِي الزَّوْرِ ، بِالفَتْحِ ، فلو قال هنا : ويُضَمَّ ، كان أَحْسَن . (و) والسَّيد والرَّبِس والزَّعِم بمَعْنَى . (و) قيل في تفسير قوله تعالَى ﴿ والذينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ إِنَّ المراد به (مَجْلِسُ الغَنَاءِ) ، قاله الزَّجَّاجُ أَيضاً . ونَصَّه مَجَالِسُ الغَنَاء . وقال ثَعْلَبُ : الزُّور هنا : مَجَالِسُ النَّهُو . قال ابنُ سِيدَه : ولا أَدْرِي كَيْفَ هٰ لَا الشَّرْك بالله . قال : مُجالِسُ اللَّهُو . قال ابنُ سِيدَه : مجالِسُ اللَّهُو . قال ابنُ سِيدَه : ولا أَدْرِي كَيْفَ هٰ السَّرْك بالله . قال : والنَّدي جاء في الرَّواية : الشَّرْك ، وهو والذِي جاء في الرَّواية : الشَّرْك ، وهو جاء عن الرَّواية النَّصَارَى وغير ها .

(و) من المَجَاز: مالَكُلُمْ تَعْبُدُونَ الزُّورَ؟ وهو كُلُّ (ما) يُتَّخَذُ رَبَّاو (يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ تَعالَى) ، كالزُّونِ بالنُّون. وقال أَبو سَعِيد: الزُّون: الصَّنَم وسَيَأْتِي. وقال أَبو عُبَيْدة: كلِّ ماعُبِد من دُونِ اللهِ فهو زُورُ .

قُلْتُ : ويقسال : إِنَّ الزُّور صَنَمُّ بعَيْنه كان مُرَصَّعً بالجَوْهَر في بلاد الدادر

(و) عن أبِي عُبَيْدَة : الرُّورُ:

(القُوّة). يقال: ليس لهم زُورٌ، أَى ليس لهم قُوّة . وحَبْلُ له زُورٌ، أَى ليس لهم قُوّة . وحَبْلُ له زُورٌ، أَى قُوّة : (وهذا (۱) وِفَاقٌ) وَقَعَ (بيس لَغَة العَرب والفُرس)، وصَرَّحَ الخَفَاجِيّ فَى شِفَاء الغليسل بأنَّه معرب . ونقل عن سيبويه وغيره من الأَنْهَ ذٰلِك، وظنَّ شَيخُنَا أَنَّ هٰذا للهَ من عنده فتمحل للرَّد عليه على عادته ، وإنَّما هو نص كلام أبي عُبَيْدة ، وإنَّما هو ثم إن الذي في اللَّغة الفارسية إنَّما هو زُور بالضَّمَّة المُمالة لا الخالصة هو زُور بالضَّمَّة المُمالة لا الخالصة ولم يُنبَّهُوا على ذٰلِك .

(و) الزُّورُ : (نَهرُّ يَصُبُّ في دِجْلَةً).

والزُّورُ: (الرَّأَى والعَقْلُ) ، يقال : مالهَ زُورٌ وزَوْرٌ ولا صَيُّور ، بمعنَّى ، أَى مالَه رَأَى وعَقْل يرْجع إليه ، بالضَّمِّ عن يعقوب ، والفَتْع عن أبيى عُبَيد. وقال أبو عُبَيْد: وأراه إنَّما أراد لا زَبْرَ له فعَيَّره إذ كَتَبه .

(و) الزُّورُ: التُّهُمَةُ و(الباطِلُ).

<sup>(</sup>١) يى القاموس : يا وهذه يه .

وقيل: شهادَةُ البَاطِل وقَسولُ السَكَدَب، ولم يُشْتَقُ منه تَزْوِيسر السَكَدَب، ولم يُشْتَقُ منه تَزْوِيسر السَكَلام ، وللسكنه اشتُقَ من تَزْوِيسر الصَّدْرِ، وقد تَسكرَّر ذِكْسر شَهادَة الزُّور في الحديث، وهي مِنَ الكَبَائِر.

(و)الزُّورُ: (جَمعُ الأَّزْورِ)، وهــو المَاثِل الزُّور، ومنــه شِعْر عمــر:

\* بالخَيْل عابِسَةً زُورًا مناكِبُها (١) . كما يـأتى .

(و) الزُّورُ : (لَذَّةُ الطَّعـام ِ وطِيبُهُ).

(و) الزُّورُ: (لِينُ النَّوبِ ونَقَاوُّه).

(و) زُورٌ : اسم (مَلِك بَنَى) مَدِينَــة (شَهْرَ زُورَ) ، ومَعْنـــاه مُّدِينَة زُور . . .

(و) الزَّورُ . (بالتَّحْرِيكِ: المَيْلُ)، وهـو مِثْل الصَّعَر . وقيل : الزَّورُ في غَيْر الحَكلاب : مَيَلُّ مَّا ، لاَ يسكون مُعْتَدِلَ التَّرْبِيعِ ، نحو الحرْكِرَ كَرة واللَّبْدَة . (و) قِيلَ : الزَّورُ : ( عَوجُ اللَّبْدَة . (و) قِيلَ : الزَّورُ : ( أو) هـو الزَّوْرِ)، أَى وَسطِ الصَّدْرِ . (أو) هـو

(إِشْرَافُ أَحَدِ جانِبَيْه على الآخَرِ)، وقد زُورَ زُورًا .

(والأَزْوَرُ: مَسنْ به ذَله فَل و: المائسلُ) . يقال : عُنُسَق أَزْوَرُ ، أَى مائِلٌ . (وكَلْبُ ) أَزْوَرُ: قد (اسْتَه دَقَ جَوْشَنُ صَدْرِه) وخَسر جَ كَلْكُلُه كَأَنَّه قد عُصِرَ جانِباه .

وقيل : الزَّورُ في الفَرَس : دُخُولُ إِحدَى الفَهْدَتَيْن وخُرُوجُ الأُخرَى .

(و) الأَزْوَر: (النَّاظِـرُ بِمُؤْخِـرِ عَيْنَيْهِ) لشِدَّته وحِدَّته . (أَو) الأَزْوَرُ: البَعِيــرُ (الذِي يُقْبِل على شِقَّ إِذَا اشْتَدَّ السَّيْرُ وإِن لَم يكُن في صَدْرِهِ مَيَلُ) .

(و) الزَّورُّ، (كهِجَــفُّ: السَّـــرُ الشَّدِيدُ). قال القُطَامــيّ:

يا نَاقُ خُبِّى خَبَباً زِوَرًا وقَلِّيِى مَنْسِمَـكِ المُغْبَـرًا(١)

(و) قيــل: الزَّورُّ: (الشَّدِيدُ)، فلم يُخَصَّ بــه شَيْءٌ ذون شَيْءٍ .

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>۱) الديوان ۳۰ واللمان والصحاح وفي اللمان والتاج
 « وقلمي منسمك » والصمواب من الصحاح .

(و) الزُّورُ أيضاً: (البَعِيرُ) الصَّلْبِ (المُهَيَّأُ للأَسْفارِ). يقالَ: ناقةً زِوَرَّةُ أَسْفارِ ، أَى مُهَيَّأَة للأَسفارِ مُعَدَّة. ويقال فيها ازْورارٌ من نَشَاطِها. وقال بَشِيرِ النِّ النِّكْتُ (۱):

عَجِّلُ لَهَا سُقَاتَهَا يَا ابْنَ الأَّغَـرُ وَرَّ وَأَعْلِي إِزِورٌ وَأَعْلِي إِزِورٌ وَالْمَالِ إِزِورٌ وَالْمَالِ إِزِورٌ وَالْمَالِ إِزِورٌ وَالْمُ

(والزِّوَارُ والزِّيَارُ) ، بالوَاوِ واليَاءِ (كَتَابُ وَالزِّيَارُ) ، بالوَاوِ واليَاءِ (كَتَابُ صَلاَحاً لَكُنَّ شَيْءِ كَانَ صَلاَحاً لَشَيْءَ وعِصْمَةً) ، وهو مَجاز. قال ابنُ الرِّقاع:

كَانُوا زِوَارًا لأَهْلِ الشَّامِ قد عَلَمُوا لَا الشَّامِ قد عَلَمُوا لَا الشَّامِ وَوَرًا وطُّغْيانَا (٢) قال أَوْا فيهم جَوْرًا وطُّغْيانَا (٢) قال ابن الأَعدرائي : زِوَارٌ وزِيدارٌ : عَصْمَةٌ ، كَزِيَارِ الدَّابَّة .

(و) الزَّوَارُ والزِّيَارُ: (حَبْلُ يُجْعَلَ بَيْنَ التَّصْدِيسِ والحَقَبِ) يُشَدُّ من التَّصْدِير إلى خَلْفِ الحَرَّكِرَّةِ حَتَّى التَّصْدِير إلى خَلْفِ الحَرَّكِرَّةِ حَتَّى يَثْبُتَ لئلاً يُصِيبِ الحَقَبُ التَّيلِ

فيحْتَبس بَوْلُه ، قاله أَبو غُمْرٍو .

وقال الفرزدق:

بأَركُلِنا يَجِدُّنَ وقد جَعَلْنَــــا لَـكلِّ نَجِيبَةٍ منها زِيَــارَا(١) (ج أَزْوِرَةٌ).

وفى حديثِ الدَّجَّالِ «رَآه مُكبَّللًا بالحَديد بأَزْوِرَة » .

قال ابنُ الأَثْيِر : هي جَمْع زِوَارِ وزِيَارٍ ، المعنَى أَنه جُمِعتْ يَدَاهُ إِلَىٰ صَدْرِه وشُدَّت .

(وزُرْتُ البَعِيـــرَ) أَزُورُه زِوَارًا: (شَدَدْتُه بِه)، من ذٰلك .

وأَبُو الحُسَيْن (عَلِي بَنُ عَبْدِ الله ابنِ بَهْرَامَ الزِّيارِيُّ) الأَسْتَرَابَاذِي : الله ابنِ بَهْرَامَ الزِّيارِيُّ) الأَسْتَرَابَاذِي : (مُحَدِّثُ) يَرْوِي عَن إبراهِيمَ بنِ زُهَيْر الحُلْواني ، مات سنة ٣٤٢ ، كذا في التَّبْصِير للحافظ ابن حَجَر .

<sup>(</sup>١) التكملة وبشير بن النَّكْث الكُلْليسي " .

 <sup>(</sup>۲) التكملة (زور) برواية « جَوْرًا وأضغانا »
 واللسان (زير) كرواية الأصل

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٣١ و اللــان (زير) .

(لأُحَيْحَةً) بن الجُلاَحِ الأَنْصَــادِيّ : وقــال : .

إنى أُقِيم على الزَّوْرَاءِ أَعمُـرُهــا إِنَّ الكَرِيمَ على الإِخوانِ ذُو المَالِ (١)

(و) من المَجَازِ : الزَّوْرَاءُ : (الْبِئْـرُ البَعِيدَةُ) القَعْرِ . قال الشَّاعِر :

إِذْ تَجْعَلِ الجَارَ فِي زَوْراءَ مُظْلِمَةٍ وَتَطُوِى دُونَهُ المَرَسَا(٢) زَلْخَ المُقَامِ وتَطُوِى دُونَهُ المَرَسَا(٢) وقيل: رَكِيَّةٌ زَوْرَاءُ: غيرُ مُسْتَقِيمَةِ الحَفْر .

(و) السزَّوْرَاءُ: (القَسدَحُ)، قسال النابِغَة:

وتُسْقَى إذا ما شِنْتَ غَيْرَ مُصَــرَّدِ بزَوْرَاء في حافَاتِهَا المِسْكُ كانِــعُ (٣)

(و) الزُّوْرائة: (إناءً)، وهو مِشْرَبَــةً

(من فِضَّة) مُسْتَطِيلَة مثل التَّلْتَلَة .

(و) من المَجَاز : رَمَى بالزَّوراءِ ، أَى ( القَـوْس ) . وقَـوْسٌ زَوْرَاءُ : مَعْطُوفةٌ .

(و) قال الجَـوْهَرِيِّ : و (دَجْلَـةُ) بغْدَادَ تُسَمَّى الزَّوْرَاءَ .

(و) الزَّوْراءُ: (بَغْدَادُ) أَو مَدينةً أُخْرَى بها في الجانِب الشَّرْقِيَّ ؟ (لأَنَّ أَبوابهَا الدَّاخِلَةَ جُعِلَتْ مُزْوَرَّةً). أَى مائلةً (عن) الأَبواب (الخارجَةِ) وقيل لازْورَار قِبْلَتِها.

(و) الزَّوْراءُ: (ع بالمدينية ِ قُرْبَ المَسْجِدِ) الشريفِ، وقد جاءَ ذِكرُه في حَدِيثُ الزَّهْرِيِّ عن السَّائِبِ<sup>(۱)</sup>.

(و) الزَّوْرائِح: (دارُّ كانت بالحِيرَةِ) بناها النُّعمانُ بنُ مُنْذِر ، هَدَمها أبو جَعْفَر المَنْصُورُ في أَيّامه .

<sup>(</sup>۱) السان والصحاح . ومعجم البلدان ( الزوراء) ضمن سبعة أبيات .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح .

<sup>(</sup>٣) الديوان ٤٦ واللسان والمسسحاح . وفي التكملة ه المسك كارع ه قال : ويروى كانع -- وقال . أبو عمرو : زوراه ها هنا مدوك من قضة فيسمطول وقوله : كارع ، أى كرع في نواحيها المسسك والكانع : الداني بعضه من بعض ه .

<sup>(</sup>۱) فى التكملة « قال السائب بن يزيد رضى الله عنه : كان النداء يوم الجمعة أوّلُه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء »

(و) الزَّورَاءُ: (البَعِيدَةُ مَن الأَراضِي) قال الأَّعْشَى:

يَسْقِى دِيَارًا لَهَا قَد أَصْبَحَتْ غَرَضاً زَوْراءَ أَجْنَفَ عنها القَوْدُ والرَّسَلُ<sup>(١)</sup>

(و) الزَّوْرَاءُ : (أَرْضَسُ عَسَدَ ذِي خِيم )، وهي أَوَّلُ الدَّهْنَاءُ وآخِرُهَا هُرَيْرَةُ .

(والـزَّارَةُ : الجَمَاعَـةُ) الضَّخْمَـةُ (مِنَ) الناسِ و(الإِبلِ) والغَنَمِ . وقيل هي من الإِبل والناسِ : ما بَيْن الجَمْسِين إلى السَّيِّين .

(و) الزَّارَة من الطَّائر: (الحَوْصَلَة)، عن أَبِسى زَيْد، (كَالزَّاوِرَةِ)، بِفَتْح (٢) السَّواو، (والسزَاوُورَة) (٣) وزاوَرَةُ السَواو، (والسزَاوُورَة) (٣) وزاوَرَةُ الفَطَاة (٤): ما حَمَلَتْ فيه المَساءَ لِفِراجِها.

(و) زَارَةُ : ( حَيُّ من أَزْدِ السَّرَاةِ ) ،

- (١) ديوانه ٥٩ ، قد أصبحت عزباً . . زوراً تجانف . . . » والشاهد في اللسان والصحاح .
- (٧) هذا تبعا لضبط التكملة أما ضبط القاموس واللمان فبكس الواو لمسكن الآتية زاورة القطة مضبسوطة في اللمان بالفتسح .
  - (٣) في التكملة : الزارُّورة .
  - (ع) في مطبوع التاج « القطأ » و المثبت من اللسان .

نَقَــلَه الصَّـاغانِيِّ.

(و) الزَّارَةُ : (ة) كَبِيرَةٌ (بالبَحْرَيْن) و(منها مَرْزُبَانُ الزَّارَةِ) ، وله حَدِيث معروف .

قال أَبو مَنْصُور : وعَيْنُ البِزَّارَةِ بِالبَحْرَيْنِ مِعْرُوفَةً .

(و) الزَّارَة: (ة بالصَّعيد). وسبقَ للمصنَّف في «زرِّ» أَنَّها الْكُورَة بها فلينظر (١).

(و) زَارَةُ: (ة، بِأَطْرابُلُسِ الغَرْبِ. مِنْهَا إِبراهِيمُ الزَّارِيُّ التاجِرُ المُتَمَوِّلُ)، كذا ضَبطه السَّلَفيُّ ووَصَفَه .

(و) زَارَة : (ة من أَعْمَالِ اشْتِيخَنَ . منهَا يَحْيَى بن خُرَيْمَةَ الزَّارِيُّ ) . منهَا يَحْيَى بن خُرَيْمَةَ الزَّارِيُّ ) . ويقال : هي بغير هاء ، رَوَى عن الدَّارِمِيّ . وعَنْه طيب بن محمّد السَّمَرْقَنْديّ ، قال النَحَافِطُ ابن حَجَر : السَّمَرْقَنْديّ ، قال النَحَافِطُ ابن حَجَر : ضبطه أبو سَعْد الإِدْريسيّ هٰكذا ، حكاه ابن نُقْطَة . وأمَّا السَّمْعانِيّ فَذَكَره بتكرير الزاي .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان : الزارة: كورة بالصعيد قربقفط .

( والزِّيرُ) ، بالكَسْرِ : (الزِّرُّ) . قال الأَّزُهْرِيِّ : ومن العَرب مَنْ يَقْلِب أَحَد الخَرْفَيْن المُدْغْمَين ياءً فَيَقُول في مَرُّ : مَيْرٌ ، وفي زِرِّ زِيرٌ وفي رِزِّ رِيزٌ .

(و) الزِّيرُ : ( السكتَّانُ ) . قـــال الحُطَنَّة :

وإِنْ غَضِبَتْ خِلْت بالمِشْفَرَين سَبَالًا(١) سَبَالًا نُسَالًا(١) (والقِطْعَةُ) منه زِيرةٌ. (بِهاء)، والجَمع أَزْوارٌ.

(و) الزِّيسر: (الدَّنُّ)، والجمع أَزْيَسار، أَعجمسى، (أَو) الزِّيسرُ: (الحُبُّ) النِّي النَّه الماء، الماء، المُعَة العراق. وفي حديث الشَّافِعِسى الله عنه «كُنتُ أَكتُب العِلْم وألقِيسه في زِيرٍ لنا».

(و) الزِّير: (العَادَةُ)، أَنْشَدَ يُونُس: تَقَــولُ الحارِثِبَّـة أُمُّ عَمْــرِو أَهْــذَا زِيــرُه أَبَــدًا وزِيرِي (٢)

قال : مَعْنساه أَهْسندا دَأْبُه أَبدًا ودَأْبي .

(و) الزِّير: (رَجُلُّ يُحِبُّ محادَثَةً النِّساءِ ويُحِبُ مُجالَسَتَهُنَّ) ومُخَالَطَتَهُنَّ، وسُحَسَى بذَلك لسكَثْرة زِيَارَتِه لَهُنّ. المُخَالِطُ لهن في البَاطِل، وقيل: الرَّيرُ: المُخَالِطُ لهن في البَاطِل، وقيل: هو الذي يُخَالِطُهن ويُرِيدُ حَدِيثَهُنَّ. الْأِيرُ المُخَالِطُهنَ ويُرِيدُ حَدِيثَهُنَّ. الواو، هو الذي يُخَالِطُهنَ ويُرِيدُ حَدِيثَهُنَّ. الواو، هو الذي يُخَالِطُهنَ ويُرِيدُ حَدِيثَهُنَّ الواو، وجعله شَيِّبَتْخُ الإسلام زكريّا في حواشيه وجعله شَيِّبَتْخُ الإسلام زكريّا في حواشيه ما عليه أَنْمَةُ اللَّغة . وفي الحديث: ما عليه أَنْمَةُ اللَّغة . وفي الحديث فعل الزير ". (ج أَزُوارٌ وزِيرَةٌ، وأَزْيَارٌ)، يَتَّكِسَ عليه ويأَخُذُ في الحديث فعل الزِّيرِ ". (ج أَزُوارٌ وزِيرَةٌ، وأَزْيَارٌ)، الأَخِيرَة من باب عيد وأَعْيَادِ.

(وهى زِيرٌ أَيضاً). تَقُولُ: امرأَةُ زِيرٌ رِجَالٍ. قاله السكسائي، وهو قُلِيل زِيرُ رِجَالٍ . قاله السكسائي، وهو قُلِيل (أو خاصَّ بهمم)، أى بالرِّجسال ولا يُوصَف به المُؤنَّث، قاله بَعضُهم، وهو الأكثر . ويأتسى في الميم أنَّ التي تُحسب مُحَادَثَة الرِّجالِ يُقال لها:

<sup>(</sup>۱) دیرانه ۳۳ . • سبائخ قُطْن وبرساً نُسالاً • والشاهد فی التکملة «وزیراً جفالا» ویروی « نسالا » . (۲) انگسان .

مَسرْيَمُ. قسال رُؤبةُ:

« قُلتُ لِزِيرٍ لم تَصِلْه مَرْٰيَكُهُ (١) «

(و) الزِّير: (الدَّقيقُ من الأُوتارِ، أَو أَحدُّها) وأَحْكَمُها فَتْلاً. وزِيرُ المِزْهَرِ مُشْتَقُّ منه.

(و) الزِّيسرَةُ ، (بهساءِ : هَيْسَةُ الزِّيسرَةُ ، اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيَّ اللهِ الله

(و) الزَّيِّر، (كسيِّد)، هكذا في النُّسَخ، والصَّواب ككَّيْف، كما ضَبَطَه الصَّاغانِدي (٢): (الغَضْبَانُ) المُقَاطِعُ لصاحِبه، عن ابن الأَعْرابيّ. قال الأَزْهَرِيّ أَرى أَصْلَه الهَمْدَرَ، من زَرَر الأَسْدُ، فخفّف.

(وزُورَةُ)، بالضَّمَّ (ويُفْتَـــحُ : ع قُرْبَ الــكُوفَةِ).

(و) الزَّوْرَة ، (بالفَتْح : البُعْدُ) ، وهو من الازْورَارِ . قال الشَّاعِر :

» وماءٍ وَرَدْتُ عــلى زُوْرَةٍ <sup>(٣)</sup> »

(۱) ديوانه ۱۶۹ واللسان .

(٢) ضبط التكملة كما نص غليه القاموس أى كسيتًد وكذلك ضبطه في اللسان .

(٣) اللسان وانظر الهامش التالي .

أى على بُعْد .

(و) الزَّورَةُ: النَّهَةُ الَّتِي تَنظُّرُ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِا لشِدَّتِهَا) وحِدَّتها، قال صَخْرُ الغَيِّ :

ومَــاءِ وَرَدْتُ عــلى زَوْرَةِ كَمَشِّي السَّنِتَى يَرَاحُ الشَّفِيفَا (١)

هُ كَذَا فَسَّرِهِ أَبُو عَمْسُرُو . وَلَا وَكُمْ وَاللَّوِّ لُ أَعْرَفُ . وَيَرُوى: زُورَة ، بِالضَّمِّ ، وَالأُوَّلُ أَعْرَفُ .

(ويوْمُ الزُّوَيْر)، كزُبَيْر: (م)، أَى معـروف. وكذا يــوم الزُّوَيْرَيْنِ .

(وأَزارَهُ : حَمَّلَه على الزِّيارِة) وأَزَارَهُ : حَمَّلَه على الزِّيارِة)

(وزَوَرَ) تَزْوِيرًا : (زَيَّنَ السَكَذِبَ)، وكَلامٌ مُزَوَّرٌ : مُمَوَّهٌ بِالسَكَذِبِ أَ

(و) من المجازِ زُوَّرَ (الشَّيْءَ : حَسَّنَه وقَوَّمه). وأَزالَ زَوَرَه : اعوِجَاجَه. وكَلامٌ مُزَوَّرٌ ، أَى مُحَسَّن . وقيل : هو المُثَقَّف قَبْلَ أَن يُتَكَلَّمَ به ، ومنه قَوْلُ عُمَر رَضِيَ اللهُ عنه : « ما زَوَّرْت كلاماً لأَقُولُه إلا سَبَقَني به أَبُو بَكْر ». أَي

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٣٠٠ واللسان والعمحاح والتكملة

هَيَّأْت وأَصْلَحْت . والتَّزْوِير : إِصلاحُ الشَّيْء . وسُمِعَ ابنُ الأَّعرابيّ يقول : كُلُّ إِصلاحٍ من خَيْرٍ أَو شَرُّ فهو تَزْوِير . وقال أَبو زَيْد : التَّزْوِير : التَّزْوِير : التَّزْوِير : التَّزْوِير : التَّزْوِير : تَهْيِبَة الْكَلام وتَقديدُه ، التَّزْوِير : تَهْيِبَة الْكَلام وتَقديدُه ، والإِنْسَان يُزَوِّر كَلاماً ، وهُو أَن يُقومَه ويُتُقِنَه قبل أَنْ يتكلم به .

(و)زَوَّرَ(الزَّائِرَ)تَزْوِيرًا:(أَكْرَمَه)(١) قال أَبو زيد: زَوَّروا فُلاناً، أَى اذْبَحُوا له وأَكْرِمُسوه. والتَّزْوِيرُ: أَن يُسكرِمَ المَزُورُ زَائِرَه.

(و)زَوَّرَ (الشَّهَادةَ : أَبْطَلهَا) ، وهو راجعٌ إِلَى تفسير قَوْل ِالقَتَّال :

ونَحْنُ أَناسٌ عُودُنَا عُودُ نَبْعَــة صَلِيبٌ وِفِينَا قَسْوَةٌ لا تُـرَوَّرُ (٢)

قال أبو عَدْنَانَ : أَى لا نُغْمَز لقَسُوتنا ولا نُستَضْعَف . فقوله : زَوَّرْت شَهَادَةَ فلانِ ، معناه أَنَّه استُضعِف فَغُمِزَ ، وغُمِزت شَهَادَتُه فَأُسقِطَت .

(و) في الخَبر عن الحَجَّاج قال: «رَحِم اللهُ امْراً زَوَّرَ (نَفْسَه) على نَفْسه » قيل: قَوَّمَها وحَسَّنَها. وقيل: اتَّهَمَها على نَفْسه. وقيل: (وَسَمَها بالزُّورِ) ، كفسَّقَه وجَهَّلَه . وتقول: أنا أَزَوِّرك على نَفْسك، أي أَتَّهِمُك عَلَيْها. وأنشد ابنُ الأَعرابي :

\* به زُورٌ لم يَسْتَطِعْه المُزَورُ (١) \*

(والمُزَوَّرُ من الإبل). كَمُعَظَّم : (الذي إذا سَلَّه المُذَمِّر) - كَمُحَدَّث وقد تقدّم - (من بَطْن أُمِّه اعْوَجَّ صَدرُه فَيَغْمِزُه لِيُقِيمَه فَيَبْقَى فِيه من غَمْزِهِ أَثَرُّ يُعلَم منه أَنَّه مُرزَوَّر) ، قالمه اللَّبْثُ .

(واسْتَزَارَهُ: سأَلَه أَن يَزُورَه، (فزَارَه وازَدَارَه .

(وتَزاوَرَ عنه) تَــزَاوُرًا (عَــدَلَ وانْحَــرَف) . وتُــرِئ ﴿تَــزَّاوَرُ عَــنْ كَهْفِهِم ﴾ (٢) ، وهــو مُدغَــمُ تَتَزَاوَرُ

<sup>(</sup>١) في القاموس: ﴿ ٱلْنُزَمَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في اللياذ

<sup>(</sup>۱) الليان .

 <sup>(</sup>۲) سورة الــكهف الآية ۱۷ ورواية حفص
 تَزَاوَرُ .

(كازْوَرَّ وَازْوارًّ) ، كَاحْمَرَّ وَاحْمَارً. وَاحْمَارً. وَقُرِئً «تَزْوَرُّ » ومعنى النكُلُّ : تَمِيل ، عن الأَخْفَشِ. وقد ازْوَرَّ عنه ازْوِرَاراً. وازْوَارً عنه ازْوِيرارًا .

(و) تَزاوَرَ (القَـوْمُ: زارَ بَعضُهُـم بَعضًا) ، وهـم يَتَزَاوَرُون ، وبينهـم تَزَاوُرُ

(وزُوْرَانُ)، بالفتح: (جَـدًّ) أَلَى بكر (مُحَمَّدِ بُنِ عِبلاً الرحمٰنِ) البَغْدَادي ، سَمِعَ يحيي بنن هاشِم السّمسار. وقول المصنّف: (التّابِعيّ) كذا في سائــر الأُصــول خُطَأً ، فإنَّ محمد بن عبد الرحمن هذا ليس بتابعيُّ كما عَرفت . والصواب أنه سقط من الكاتب، وَحَقَّه بعد عبد الرحمن: والوَلِيدُ بنُ زَوَّارَانَ . فإنّه تابعي يَرُوِي عن أنس . وَشَلَّ شيخُنَا فضَبَطه بالضَّم نَقلاً عن بعضهم عن الكاشف، والصُّواب أنَّه اللَّهُ عند ، كما صرَّحَ به الحافظُ ابن حَجَر والأُميــرُ وغيرُهمــا ، ثـــمُ إِنَّ قَــوْلَ المُصَدِّنُف إِن زَوْرَانَ جَدُّ مُحَمَّد وَهُمُّ ،

بل الصَّواب أنه لَقَبُ مُحَسَّد . ثم الختُلِف في السوليد بن زَوْرَانَ ، فَضَبَطه الأَمِيرُ بتقديم الرَّاء على الوَاوِ ، وجَزَمَ المِزِّيِّ في التَّهْذِيب أَنَّه بتقديم الواو كما هُنَا .

(وبالضَّمِّ عبدُ الله بنُ) عَلِسيّ بن (زُورَانَ الكارَرُونِسيُّ)، عن أَبي الصَّلْت المُجير، ووَقَلْعَ في التَّكْمِلة، عَلِسيّ بنُ عبد الله بن زُورَانَ. (وإسحاقُ ابسنُ زُورَانَ السِّرافِسيُّ) الشَّافعيّ، (مُحَدِّثُونَ).

#### [] ومما يستدرك عليــه:

مَنَارَةًزُوْرَاءُ مَائِلَةٌ عن السَّمْتِ وَالقَصْدِ. وَفَلاةً زَوْرَارٌ ، وَهُو وَفَلاةً زَوْرَارٌ ، وَهُو مَجَازِ . وَبَلَدٌ أَزْوَرُ ، وَجَيْشُ أَزْوَرُ .

قال الأَزْهَرِيُّ: سَمِعْتُ العَربَ تقول للبَعير المَاثِل السَّنَام : هٰذا البَعيرُ زُوْرٌ : قَوْرٌ للهُ عَلِيظَةً . وَنَاقَةٌ زَوْرَةٌ : قَوْرٌ للهُ عَلِيظَةً . وفَلاةٌ زَوْرَة : غَيرُ قاصِدَة .

وقسال أبو زَيد: زَوَّرَ الطَّائِرُتَزُويرًا: ارتفَعَتْ حَوْصَلَتُه، وقَسَال عَيسرُه: امتَسلاَّتْ.

ورَجلٌ زَوَّارٌ وزَوَّارَةٌ ، بالتشديد · فيهما : غَلِيظٌ إِلَى القِصَرِ .

قال الأَزْهَرِى : قرأْتُ فى كتاب اللَّيث فى كتاب اللَّجل اللَّيث فى هٰذا الباب : يقال للرَّجل إذا كان غَليظاً إلى القِصَر ما هـو: إنّه لَزُوارٌ وزُوَارِيَةٌ .

قال أبو مَنْصُور ؛ وهلذا تَصْحِيفٌ مُنْكر ، والصَّسواب : إنه لَزُوازٌ وزُوازِيةٌ «بزاءَيْن » . قال : قال ذلك أبو عَمْرٍو وابْنُ الأَعْرَابِكِي وغَيْرُهما .

وازْدَاره: زَارَه، افْتَعَلَ من الزَّيارة. قال أبو كَبِيسر:

فدَخَلْتُ بَيْتُ عَيْرَ بَيْتِ سِنَاخَةٍ وازْدَرْتُ مُزْدَارَالكَريم المِفْضَلِ(١) والزَّوْرَة: المَرَّةُ الواحدةُ.

وامرأةٌ زَائِرَةٌ من نِسُوةٍ زُورٍ ، عن سِيبَوَيه ، وكذُلك في المذكّبر ، كعائِذٍ

(۱) شرح أشعار الهذليين ١٠٧٩ ، السكريم السعنول ، واللسان والجمهرة ٢ /٢٢٢ ومادة (سنخ) وفي الصحاح عجزه .

وعُــوذ ، ورَجــلُ زَوَّارٌ وزَوَّورٌ (١) كَتَّـانُ وَصَبُور . قال :

إذا غَاب عنْها بَعْلُهَا لَم أَكُنْ لَهَا زَوُّورًا ولَمْ تَأْنَسُ إِلَّ كِلابُها (١) وقال بَعْضُهم: زارَ فُلانٌ فلاناً، أَى مَالَ إليه . ومنه تَزَاوَرَ عنه ، أَى مَالَ إليه . ومنه تَزَاوَرَ عنه ، أَى

وزَوَّرَ صاحِبَه تَزْوِيرًا : أَحْسَنَ إِلىـــه وعَرَفَ حَقَّ زِيَارَتهِ .

وفى حَدِيتْ طَلْحَةَ «أَزَرْتُه شَعُوبَ فَرَارَهَا أَى أَوْرَدْتُه المَنِيَّةَ ، وهو مَجاز. وأنا أُزِيرُكم ثَنَائِي ، وأَزَرْتُكم

والمَــزَارُ، بالفَتْــع: مَوْضِعُ الزِّيارةِ .

وزَوِرَ يَزُور ، إِذَا مَالَ .

قَصَائدي، وهو مُجاز.

ويقال للعَدُوِّ : الزَّايِرُ ، وهم الزَّايِرُون وأَصلُه الهَمْز ، ولم يَذكسره المُصَنَّف

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « زوور » وكذلك فى الشاهد والمثبت من اللسان ومن الأساس فى الشاهد .

<sup>(</sup>٢) اللَّانَ . وفي الأساس مأدة (أنس) .

هناك ، وبالوَجْهَايْن فُسُّرَ بيتُ عَنْتَرَةً :

حَلَّتْ بِأَرْضِ الزَّايِرِينَ فأَصْبَحَتْ عَسِرًا عَلَى طِلابُكِ ابْنَةَ مَخْرَم ِ (١)

وقد تقدّمت الإِشارة إليه إ

وزَارَةُ الأَسَدِ: أَجَمَتُه أَ قال ابن جِنِّى . وذُلك لاعْتياده إِيَّاها وزَوْرِه لها . وذَكرَه المصنَّف في زأر .

والـزَّارُ: الأَّجَمَـة ذاتُ الحَلْفـاءِ والقَصَبِ والماءِ .

وكلام مُتَزَوَّرُ (٢): مُحَسَّنَ. قال نَصْرُ بنُ سَيَّارٍ:

أَبلِعْ أَميرَ المؤمنينَ رِسَالَةً تَزَوَّرْتُهَا من مُحْكَمَاتِ الرَّسائِلِ<sup>(٣)</sup> أَى حَسَّنتُهَا وثَقَّفْتها.

وقال خالِدُ بنُ كُلْثُـوم : التَّزْوِيرُ : التَّزْوِيرُ : التَّشْبِيــهُ .

وزَارَةُ: مَوْضِع، قال الشاعر: وكَأَنَّ ظُعْنَ الحَـىِّ مُدْبِـــَـرَةً نَخْلُ بِزَارَةَ حَمْلُـهُ السُّعْدُ (١) وفي الأَسَـاس: تَزَوَّرَ: قال الزُّورَ. وتَزوَّرَه: زَوَّرَه لنَفْسِه.

وأَلقَى زَوْرَه : أَقامَ .

وكَلِمةٌ زَوْراءُ : دَنِيَّةٌ مُعْوَجَّةٌ .

وهو أَزْوَرُ عن مقام ِ الذَّلِّ : أَبْعَدُ .

واستدرك شيخبا: زَارَه : زوجُ ماسِخَةَ القَوَّاسِ، كما نقلَه السُّهَيليّ وغيره، وتقدَّمت الإِشارة إليه في «مسخ».

قلت: ونَهْرُ زَاوَرَ كَهَاجَــر، نَهــرُ متَّصــل بِعُكْبَرَاء، وزَاوَرُ: قرينةٌ عنده.

والـزَّوْرُ ، بالفَتْح : موضع بين أرض بَهِم ، أرض بَهِم بين أرض بَهِم ، على ثلاثة أيّام من طلَح . وجبل أخر في دِيَارِبي يُذْكُر مع مَنْوَرٍ ، وجبل آخرُ في دِيَارِبي سُلَيْم في الحجاز (٢) .

اللسان وهو من معلقته في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : ي مُزُوَّرُ ، لكن الشاهد يويد ما في الأصل .

<sup>(</sup>٣) اللمان والأساس.

<sup>(</sup>١) اللسان وفي مادة (سعد) « السُعَدُ » .

 <sup>(</sup>۲) في معجم ياقوت (الزور): والزور أيضا: جبل يذكر
 مع مَـنـُـور جبل في ديار سليم بالحجاز .

#### [ زهر] \*

(الزَّهْرَة، ويُحررَّك: النَّباتُ). عن تَعْلَب. قال ابنُ سيده: (و) أراه إنّما يُريد (نَوْره) الواحد زَهْرَةٌ مثل تَمْر، يُريد (نَوْره) الواحد زَهْرةٌ مثل تَمْر، مُمْ إِن الذي رُوي عن ثَعْلب في مَعْنَى النَّبات إِنما هو الزَّهْ مرة بالفَتْح وهو النَّوْر، فقى كلام المُصنَف بعده وهو النَّوْر، فقى كلام المُصنَف نظرٌ ، وأنكرَ شيخُنا ما صَدَر به المُصنَف، وادَّعَى أنه لا قائسلَ به أحدٌ مُطْلقاً ، ولا يُعرف في كَلامِهم . المُصنَف ، وقبعه المُصنَف ، ونسَبه إلى وهو موجود في المُحْكم ، ونسَبه إلى قائل به وتَبعه المُصنَف ، فتأمَّل .

(أو) النَّوْرُ الأَبيضُ. والزَّهرُ: (الأَصفَرُ منه)، وذلك لأَنَّه يَبْيَضُ ثمّ يَصْفَرُّ، قاله ابنُ الأَعرابيّ، ونقله ابن قُتَيْبَة في المَعارف: وقيل: لا يُسمَّى الزَّهرَ حتى يَتَفَتَّح، وقَبلَ التَّفْتِيحِ هو بُرْعومٌ، كما في المصباح. وخص بعضهم به الأبيضَ. كما في المُحْكَم . (ج زَهْرُ)، بإسقاط الهاء، (وأزهارٌ)، و (جج)، أي جمع الجمع (أزاهيرُ).

(و) الزَّهْرة (من الدُّنْيا: بَهْجَتُها ونَضَارَتُهنا) .

وفي المحكم: غَضَارَتُهَا ، بالغين ، وفي المصباح: زَهْرَةُ الدُّنْيا - مثل تَمْرَة لا غيــرـ : مَتَاعُهَا أَو زينَتُهــا . واغْتَرَّ به شيخُنَا فأنْكَرَ التَّحْرِيكَ فيهـا مُطْلَقاً ، وعَزَاه لأَكْنُسر أَنْمَّةِ الغَريب ، ولا أَدْرى كيف ذٰلك. ففي المُحْكم: زَهْرَةُ الدُّنيا (و) زَهَرَتُها: (حُسْنُها) وبَهْجَتُهـا وغَضَارَتُها . وفي التَّنْزيــل العَزِيزِ ﴿ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيِا ﴾ (١) قال أَبو حاتم : «زَهَرَة الحَيَاة الدُّنْيَا » بالفتـــح، وهي قراءة العَامّة بالبَصّرة، وقال : «وزَهْــرَة » هــى قِــرَاءَة أَهْل الحَرَمَين، وأكشرُ الآثار على ذٰلك. فَفيي الحَديث ﴿ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُم من زَهْرَة الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا \* أَى حُسْنها وبَهْجَتِهَا وكَثْرَةِ خَيْرها.

(و) الزُّهْرَة (بِالضَّمِّ: البَياضُ) (٢): عن يَعْقُوب . وزَاد غَيْرُه : النَّيِّرُ '، وهو أَحْسَنُ الأَّلُوان .

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ١٣١ .

إِ (٢) في القاموس : ﴿ البياض والحُسْنُ ﴾ .

(وقد زَهرَ ، كَفَرِحَ ) ، زَهرًا ، (و) زَهُرًا ، (و) زَهُرَ ، مثل (كَرُمَ ، وهو أَزْهَـرُ ) بَيّـنُ الزَّهْرَة ، وزَاهر . وهو بَياض عنى أَيــي ونَقَلَ السَّهَيْلِي في الرَّوْضِ عِن أَيــي حَنيفة : الزَّهْرَة : الإِشْراقُ في أَي لَوْنٍ كَان . وأنشد في لَوْن الحَـوْذَانِ وهـو أَصْفَرُ :

تُرَى زَهَرَ الحَوْذَانِ حَوْلَ رِيَاضِهِ يُضِيءُ كلونِ الأَتْحَمِيُّ المُورَّسِ (١)

(و) زُهْرَة (بنُ كِلاب) بنِ مُرَّة بنِ كُعْبِ بن لُؤَى بنِ غَالِب: (أَبوحيى كُعْبِ بن لُؤَى بنِ غَالِب: (أَبوحيى من قُريْش)، وهم أخوالُ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ومنهم أُمُّه، وهي عليه وسلَّم، ومنهم أُمُّه، وهي السَّيدة آمنة ابنة وَهْبِ بنِ عَبْد منافِ ابن زُهْرة : واختلف في زُهْرة هل هو ابن زُهْرة : واختلف في زُهْرة هل هو اسم رَجُل أو امرأة . فالذي ذَهَبِ البَّه للجَوْهُ رِي في الصَّحِاح وابن قُتَيْبَة في المعارف أنَّه اسم أَمْرأة ، عُرِف قَتَيْبَة في المعارف أنَّه اسم أَمْرأة ، عُرِف بها بنو زُهْرة . قال السَّهَيْلي : وهذا بها بنو زُهْرة . قال السَّهَيْلي : وهذا من يُعرف عَيْر مَعْرُوف ، إنها هو اسم جَدِّهم ، كما قال ه ابن إسحاق . قال هشام كما قال ه ابن إسحاق . قال هشام كما قال ه ابن إسحاق . قال هشام

السكَلْبِسَى واسمُ زُهْرَةً المُغِيرَةُ.

(و) زُهْرَة (اسمُ أُمِّ الحَيَاءِ الأَنْبَارِيَّة المُحَدِّثَة).

(وَبِنُو زُهْرَةَ: شِيعَةٌ بِحَلَبَ)، بِـل سادَةً نُقَبِ اء عُلَمَاء فُقَهَاء مُحَدِّث وْن ، كُثَّرَ اللهُ من أمثسالهم، وهو أَكْبَــرُ بَيْت من بُيُوت الحُسَيْن . وهم أبسو الحَسَن زُهْرَةُ بنُ أَبِسي المَوَاهِب عَلِسيًّ ابن أبِسى سَالِسم مُحَمَّد بن أبِسى إبراهيمَ مُحَمَّدِ الحَرَّانيُّ، وهـ والمُنْتَقِلُ إلى حَلَبَ، وهو ابنُ أَحمدَ الحجَازِيّ بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن \_ وهو الذي وَقَـعَ إلى حُرَّانَ - بن إسحاقَ بن محمّـد المُؤتَّمن بن الإمام جعفر الصادق الحُسينيّ الجَعْفَرِيّ . وجُمْهُورُ عَقِسب إسحاق بن جَعْف رِينَتِه ي إلى أبي إبراهيمَ المذكور . قال العُمَرِيُّ النَّسَّابة كان أبو إبراهيم عالماً فاضلاً لَبِيباً عاقلاً ، ولم تــكن حالُهُ واسعةً ، فزَوَّجهُ أَبُو عَبْد الله الحَسَنِيِّ الحَرَّانِيِّيُّ بن عبد الله بن الحُسَيْن بن عبد الله بن على الطُّبِيبِ العَلَوِيِّ العُمَرِيِّ بِنْتُه خَدِيجَةً ،

<sup>(</sup>١) الروض الأنف ١/٧٩ .

وكان الحُسَيْن العُمَرِيّ متقدِّماً بحَرَّانَ مُسْتَوْليًا عَلَيْهَا ، وقَوِي أَمر أَوْلادِهِ حتَّى استَوْلُوْا عَلَى حَرَّانَ وَمَلَسكُوهَا عَلَى آلِ وَتُسَابِ . قال : فأمل الحُسَيْنُ الْعُمَرِيُّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ بَمَالِهِ وَجَاهِهِ . وَخَلَّفَ أَوْلاَدًا سادَةً فُضَلاءً . هٰذا كلامه . وقال الشُّرِيسِفِ النَّجَفِيلَ فِي المُشَجَّرِ: وعَقِبُه من رَجُلَيْنِ : أَبِسَى عَبد الله جَعْفُسِرِ نقيب حَلَب، وأبي سالسم محمّد. قلُّت : وأعقبَ أَبُو سَالَــم ٍ من أَبِــى المَوَاهِبِ عَلِيٌّ ، وهبو من أَحْمَد وزُهْرَة . قال : أَحمَدُ هَٰذَا يَنْتُسِبُ إِلَيْــهُ الإِمَامُ الحَافظُ شَرَفُ الدِّينِ أَبُوالحُسَيْنِ عَلِمَ بن محمَّد بن أحمدَ بنعَبدِ الله ابن عيسي بن أحمد ، و آل بيته ، وأعقب زُهْرَةُ من أبي سالم على والحَسَنِ. فمِن وَلَد على الشريفُ أبو المكارم حَمْزَة بنُ علىُّ المعــروفُ بالشَّرِيــف الطاهـــر . قال ابنُ العَدِيم في تاريسخ حَلَب: كان فَقيهاً أُصُولِيًّا نَظَارًا على مَذْهب الشُّريفُ الطاهرُ عِزُّ الدِّينِ أَبِي المكارم ِ حَمْزَةُ ، وُلِدَ في رَمَضَانَ سنَّة ١١٥

وتُوفِّسَى بحلَسِبَ سنِهِ ٥٨٥. قلت: ومن وَلده الحافظ شَمْسُ الدِّين قلت: ومن وَلده الحافظ شَمْسُ الدِّين أَبُو المَحَاسِن مُحَمَّدُ بنُ عَلِي بِسِن الحَسَن بْنِ حَمْزَةَ تِلمِيلَدُ الذَّهَبِي، الحَسَن بْنِ حَمْزَةَ تِلميلَدُ الذَّهَبِي، توفي سنة ٧٦٥ ومن وَلده مُحَدِّثُ الشام الحافظ كمالُ الدِّين مُحَمَّدُ بنُ حَمْزَةَ البن أَحمدَ بنِعَلِيي بنِ مُحَمَّد تِلمِيذُ الحَافِظ ابن حَجَر العَسْقَلاني، وآل الحَافِظ ابن حَجَر العَسْقَلاني، وآل بَيتهم.

وأما الحَسَنُ بنُ زُهْرَةَ فمن وَلَدِهِ النَّقِيبُ الحَسَرُبنُ أَبُو عَلِي الحَسَرُبنُ لَهُرَةً . سمِعَ بحَلَبَ من النقيب زُهْرَةً . سمِعَ بحَلَبَ من النقيب الجسواني والقاضي أبي المملك الظاهر شدّاد . وكتب الإنشاء للملك الظاهر غازي بنِ النَّاصِر صَلاحِ الدين ، فَرَجمَه الصَّابُونِي غَازِي بنِ النَّاصِر صَلاحِ السَّابُونِي فَي تَتِمَّةً إكمال الإكمال . وَوَلدَاه أَبُو فَي تَتِمَّةً إكمال الإكمال . وَوَلدَاه أَبُو المَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّحمٰنِ وأَبُو الحَسنَعلِي المَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّحمٰنِ وأَبُو الحَسنَعلِي سَمِعَا الحَديثُ مع والدهما وحَدَّثُا المَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّحمٰنِ وأَبُو الحَسنَعلِي عَلَي المَحْسَنِ أَبُو القَاسِمِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد بنُ مُحَمَّد بنُ مُحَمَّد بنُ مُحَمَّد الرَّحمٰنِ نَقِيب عَلَبَ . وفي هذا القَلْرِيفُ هذا القَلْرِيقُ مَوْمَالِي الْمَنْ فَي فَي هذا القَلْرِيقُ مَوْمَا السَّيْسَ كَثَرَةً ، وفي هذا القَلْرِيقُ السَّيتِ كَثَرَةً ، وفي هذا القَلْر

كِفَايَةً . وأَوْدَعنا تَفْصِيل أَنسابِهم في المُشَجَّرَات ، فراجِعها .

(وأُمُّ زُهْرَةَ: امرأَةُ كِلاَبِ) بن مُرَّة ، كذا في النُّسَخ وهو غَلَطٌ . ووقع في الصّحاح : وزُهْرَة امرأَةُ كِلاب . قال البنُ الجَوَّانِينَ : هُكذا نَصَّ الجُوْهَرِيّ ابنُ الجَوَّانِينَ : هُكذا نَصَّ الجُوْهَرِيّ وهو غَلَطٌ . وامرأة كيلاب اسْمُها فاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بنِ سيل ، فتنبَه فاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ بنِ سيل ، فتنبَه لذلك .

(وبالفَتْ ع، زَهْرَةُ بنُ جُويَ قَالَ النّسيخ: التّميمِ ق، وفي بَعْضِ النّسيخ: حُويْرِيَة (١) ، وهو غَلَط ، ويقال فيه: زَهْرَةُ بنُ حَوِيّه ، بالحاء المهملة المفتوحة وكسر الواو ، قيل: إنه تَابِعِ ق، كما حَقَّق الحافِظُ ، وقيل: (صَحابِيّ) وقيل: (صَحابِيّ) وقيل وقيل: (صَحابِيّ) القادسيّة جالينوسَ الفارسِيّ وأَخَلَ يوم الفادسيّة جالينوسَ الفارسِيّ وأَخَلَ سَبِهُ الخَارِجِيّ أَيَّامَ الحَجَّاجِ ، قاله سَيْفٌ. الخَارِجِيّ أَيَّامَ الحَجَّاجِ ، قاله سَيْفُ. (وَ) الزَّهْرَة ، (كَتُؤْدَة: نَاجُمٌ )أبيضُ (و) الزَّهْرَة ، (كَتُؤْدَة: نَاجُمٌ )أبيضُ (و) الزَّهْرَة ، (كَتُؤْدَة: نَاجُمٌ )أبيضُ

مَضِيءٌ (م)، أي معــروف، (في السماء

(١) في القاموس : جويرية .

الثَّالِثُهُ ) قال الشـاعر :

\* وأَيقَظَتْنِي لِطُلُوعِ الزُّهَرَهُ \* (١) (و) الزُّهَــرَة: (ع بالمَدِينــةِ) الشَّريفة .

(وزَهَــرَ السِّرَاجُ والقَّمُرُ والوَجْـهُ) والنَّجْمُ ، (كَمَنَـعَ) ، يَزْهَرُ (زُهُورًا) ، بالضّمِّ : (تَلأُلأً) وأَشْرَقَ ، (كازْدَهَرَ) . قال الشاعر :

آلُ الزَّبَيْرِ نُجُومٌ يُسْتَضَاءُ بهم آلُ الزَّبَيْرِ نُجُومٌ يُسْتَضَاءُ بهم إِذَا دَجَا الَّلِيلُ مِن ظَلْمائِهِ زَهَرَا (٢)

وقال آخرُ :

عَمَّ النَّجُومَ ضَوْءُه حِينَ بَهَــرْ فَعَمَرَ النَّجُمَ الذِي كَانَ ازْدَهَرْ (٣)

(۱) السان والمحاح والجمهرة ۲۲۸/۲ والتكملة وفي الجميسيم. الجميسيم. قد و كلّلتنسي طلّتي بالسّمسرة، وأيقظتنسي اطساوع الزّهسرة، قال في التكملة: والرواية: وصبّحتي. وبعده:

عُسَيْن مِنْ جَرَّتِهَا الْمُخْمَرَة وكان ما أَصَبَّتُ وَمَسْطَ الْغَيْشَرَة وفي الزَّحام أَنْ وُضِعْتُ عَشَرَةُ وانظر مادة (سمر) ومادة (وضَم).

<sup>(</sup>۲) السان،

<sup>(</sup>۲) السان .

(و) زَهُـرَت (النَّـارُ) زُهُــورًا: (أضاءَت . وأزهَرْتُهـا) أنــا .

(و) من المَجَازِ: يقال : زَهَرَتْ (بِكَ زِنَادِی) (۱) ، أَی (قَوِیَت) بسك (وَکَثُرَت) ، مثل وَرِیَتْ (بِك) زِنَادِی. وقال الأَزهَرِیِّ : العَرَب تقول : زَهَرَتْ بك زِنَادِی. المَعْنَی : قُضِیَتْ بُك زِنَادِی. المَعْنَی : قُضِیَتْ بُك زِنَادِی. المَعْنَی : قُضِیَتْ بِك زِنَادِی. المَعْنَی : قُضِیَتْ بِك زِنَادِی . المَعْنَی : قُضِیَتْ بِك خِاجَیْسی .

وزَهَرَ الزَّنْدُ. إِذَا أَضَاءَتْ نَارُهِ، وهُو زَنْدٌ زَاهُرٌ .

(و) زَهَــرَت (الشَّمْسُ الإِبـلَ : غَيَّرَتْهَا).

(والأَزهَرُ: القَمرُ)، لاستنارَته. (و) الأَزهَر: (يومُ الجُمُعَة). وفي الحَديث «أَكْثِروا الصَّلاةَ عَلَى في اللَّيْلةِ الغَرَّاءِ واليوم الأَزْهَر» أي ليلَة الجُمُعَة ويوْمها، كذا جاءً مفسرًا في الحَديث.

(و) الأَزْهَرُ: النَّيِّرُ، ويُسَمَّى (النَّوْرُ الوَّحْشِيُّ) أَزْهَــر. (و) الأَزْهَرُ: (الأَسدُ الأَبيَضُ اللَّــوْنِ). قال أَبو عَمْــرو: الأَبيَضُ المُشرِقُ من الحيوانِ والنَّباتِ.

(و) قال شَمرٌ : الأَزْهــرُ من الرِّجال : الأَبيضُ العَتِيتُ البَيَاضِ . (النَّيِّرُ) الحَسَنُ. وهــو أَحسَنُ البَياض كــأَنَّ له بَريقاً ونُورًا يُزْهـرُ كمـا يُزْهـرُ النَّجْمُ والسِّراجُ . (و) قال غيرُه : الأَزْهَــرُ: هـو الأَبيضُ المُستَنيـرُ (المُشْرِقُ الوَجْه)، وفي صفَته صلَّى الله عليه وسلَّم «كان أَزهَرَ اللَّون لَيْسَ بِالأَبِيضِ الأَمهَٰقِ » . وقيل : الأَزهَلُ : هو المَشُوبِ بِالحُمْرَةِ . (و) الأَزْهَــرُ : (الجَمَلُ المُتَفاجُ المُتَنَاولُ من أطراف الشَّجرِ). وفي الحديثِ «سألوه عن جَدَّ بَنِي عامِرِ بنِ صَعْصَعَةً فقال: جَمَـلُ أَزْهُرُ مُتَفَاجٌ »، وقـد سبَقَت الإشارة إليه في «ف ج ج». (و) قَالَ أَبُو عَمَّرُو : الأَزْهَرِ : (اللَّبَنُّ سَاعَةَ يُحْلَبُ)، وهو الوَضَــحُ والنَّاهصُ(١) والصَّريسح . وبإحْسندَى المَعَانِسي المَذْكُورة لُقِّب جامعُ مصر بالأزهر، عَمَره اللهُ تعالى إلى يَوم ِ القِيَامَة .

(و) أَزْهَــرُ (بنُ مِنْقَرٍ) ، ويقــال

<sup>(</sup>١) في السان وزهرت بك تاري "

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والسان وبهامش اللسان وقوله وهو الناهس ، كذا بالأصل ولم تجده فحرره به .

مُنْقِذ: من أعراب البَصْرة ، أخْرَجَه الشَّلاثَة . (و) أزهَر (بن عَبْدِ عَوْف) بنِ الحَارِث بنِ زُهْرَة الزَّهْرِيّ . (و) أزهَر (بن قَيْس) (۱) ، روى عنه حرز (۱) بن عُثْمَانَ حَدِيثاً ذكرة ابن عبد البَرّ : (صَحابِيُّونَ . و) أزهَر (بن أبي بَكْدِ البَرّ : في خَمِيصَة : تابِعِيّ ) عن أبي بَكْدِ البَرّ : في الصَّدِيق . قال ابن عبد البَرّ : في صُحْبَته نَظَرٌ .

(والأَزْهَرَانِ: القَمَرَانِ)، وكلاهما على التَّغْلِيسِ، وهما الشَّمْس والقَمَر، لنُورِهِما، وقسد زَهَسرَ يَزْهَس زَهْرًا، وزَهُرَ ، فيهما، وكُلُّ ذَلك من البَيَاضِ.

(وأَحمَــرُ زاهِرٌ : شَدِيدُ الحُمْرَةِ) ، عن اللَّحْيَانيِّ .

(والازْدِهَارُ بالشَّيْءِ: الاحْتَفَاظُ به). وفي الحَدِيثِ: «أَنَّه أَوْصَى أَبا قَتَادَةَ بالإنَاءِ الذي تَوضَّأَ منه ، وقال: ازدَهِر بهٰذا فإن له شَأْناً » أَى احتَفظْ

به ولا تُضَيِّعُه واجْعَلْه في بالك . (و) قيل: الازدهارُ بالشَّيْء: (الفَرَحُ بِهِ) (١) وبه فَسَّرَ ابنُ الأَثيرِ الحَديثُ ، وقال: هو من ازْدهرَ ، إذا فَسرِحَ أَي. لِيُسْفِرْ . (و) قيل : الازدهارُ وهارُ بالشَّيْء: (أَن تَأْمُرَ صَاحِبَك أَن يَجِدَّ بالشَّيْء: (أَن تَأْمُرَ صَاحِبَك أَن يَجِدًّ فيمَا أَمْرْتَه) ، والدال ، منقلبةً عن فيما أَمْرْتَه) ، والدال ، منقلبةً عن تاءِ الافْتِعال . وأَصْل ذٰلك كله من الزُّهْرَة ، وهو الحُسْ والبَهْجَة . قال جَرير:

فإِنَّكَ قَيْنٌ وابَّنُ قَيْنَيْنَ فَازْدَهِ وَ بَكِيرِكَ إِنَّ الْكِيرَ لَلْقَيْنِ نَافِعُ (٢) قال أَبُو عُبَيْد: وأَظُنُّ ازْدَهَرَ كُلْمَةً ليست بعَرَبِيّة ، كأَنَّهَا نَبَطيّة أُوسُرْيانِيّة.

وقال أَبُوسَعِيد : هي كَلِمة عَرَبِيَّة . وأَنشَد بيتَ جَرِير السَّابِق ، وأَنشَد الأُمُوي :

كمَــا ازْدَهَــرَت قَيْنَــة بالشَّرَاعِ لِأَسُوارِهَا عَلَّ منها اصْطِباحًا (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر الاصابة حرف الهبزة القسلم الرابع وتحقيق أنه ليس من اسمه أزهر بن قيس صحافي . كما أن الاستيماب فيه روى عنه «حريز بن عثمان» أما الاصابة ففيه ووى عنه جرير بن عثمان .

<sup>(</sup>٢) انظر الهائش السابق .

 <sup>(</sup>۱) ق القاموس مبنى آخر بعد هذا الممنى ، وهو قوله :
 ر أو أن تَنجُعلَه من باللث » .

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٧٠ واللسان والأساس:

<sup>(ُ</sup>٣) اللسان ومادة (شرع) وفي المقاييس ٣١/٣ اقتصر على « كما ازدهرت » .

أى جَدَّت فى عَمَلِهَا لِتَحْظَى عند صاحبها، والشِّراعُ: الأَوْتارُ. وقال فَعُلب: الزَدَهِرُ بها أَى احتَمِلْها . قال : وهى كَلِمَة سُرْيَانِيّة .

(و) يقسال: فلان يَتَضَمَّخ بالسَّاهِرِيَّة. ويَمْشِي (الزَّاهِرِيَّة). وهي من سَجَعَات الأَساس. قال: السَّاهِرِيَّة: الغَالِيَةُ. وِالزَّاهِرِيَّة: (التَّبَخْتُر). قالأَبو صَخْر الهُذَاكِيَّة:

يَهُو خُ الدِسْكُ منسه حينَ يَغْدُو وَيَمْشِي الزَّاهِرِيَّةَ غَيْسِرَ خَسَالِ (١)

(و) الزَّاهِرِيَّة : (عَينٌ برَأْسِ عَينٍ) – وفى هٰذه الجُمْلَة من اللَّطَافَة مَالايُوصَف –(لا يُنَالُ قَعْرُهَا)، أَى بَعِيدةُ القَعْرِ.

(والزَّاهِ أُ مُسْتَقَدى بينَ مكّة والتَّنْعِيم )، وهو الذي يُسَمَّى الآنَ بالجوخى ، كما قاله القطبيّ في التاريخ . وقال السَّخَاوِيّ في شرح العراقيّة الاصطلاحية : إن الموضِعَ

الذي يقال له الفَخُّ هو وادِي الزَّاهِر ، نقلَه شيخُنَا .

(والزَّهْراء: د. بالمَعْرب) بالأَنْدَلُس قريباً من قُرْطُبة ، من أَعْجَب المُدُن وأَغْرَبِ المُتَنَزَّهاتِ، بنَاه الناصِرُ عبدُ الرَّحْمٰن بنُ الحَكَم بنِ هِشَام بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن الدَّاخِل المَرْوَانَى، وقد أَلَّف عالِمُ الأَندُلس الإِمامُ الرَّحَالة ابنُ سَعِيد فيه كِتَاباً سمّاه «الصَّبِيحَة الغَرَّاء في خُلَى حَضْرة الزَّهْرَاء».

(و) الزَّهْرَاءُ : (ع) .

(و) الزَّهْرَاءُ: (المرأَةُ المُشْرِقَةُ الوَجَهِ) والبَيْضَاءُ المُسْتَنِيرةُ المُشْرَبَةُ بِحُمْـرَةِ.

(و) الزَّهْرَاءُ: (البَقَرَةُ الوَحْشِيَّــةُ). قال قَيْسُ بنُ الخَطِيمِ:

(و) الزَّهْرَاءُ: (في قَوْلِ رُوْبةً) بن العَجَّاجِ الشَّاعِرِ: (سَحَابةٌ بيضاءُ بَرَقَتْ بالعَشِيّ)، لاستِنارَتها.

 <sup>(</sup>١) شرح أشدار الهذايين ٩٦٤ و المسان وفي الأصلو اللسان « غير حال » و الصواب من شرح أشعار الهذايين » غير خال ، غير مختال .

<sup>(</sup>١) اللمانار ديوانه .

(والزَّهْ راوانِ: البَقَ رَهُ وآلُ عِمْرَانَ)، أَى المُني رَبَان المُضِيئَان، وقد جَاءَ في الحديث (١).

(والزَّهْرُ ، بالكسر : الوَطَرُ ) . تقول : قَضَيْتُ منه زِهْرِى ، أَى وَطَرِى وحَاجَتِى . وعليه خَرَّج بعضُ أَئمَّة الغَرِيب حديثَ أَبِي قَتادَةَ السَّابِقَ .

(وبالضمّ): أَبُو العَلاءِ (زُهْرُ بنُ عبدِ المَلكِ بنِ زُهْرِ الأَندَلُسِيُّ وأَقاربُه، عبدِ المَلكِ بنِ زُهْرِ الأَندَلُسِيُّ وأقاربُه، فضلاءُ وأَطِبَاءُ). ومنهم مَنْ تَولَّى فضلاءُ وأَطِبَاءُ). ومنهم الوزارة ، وتراجِمُهم مَنْهُورة في مُصَنَّفات الوزارة ، وتراجِمُهم مَنْهُورة في مُصَنَّفات الفَدْه بنِ خاقان ، ولاسِيَّما «المَطْمح الفَدْه بنِ خاقان ، ولاسِيَّما «المَطْمح السَّمِيه ».

قال شيخُنا : وفي طَبِيبِ ماهِرٍ منهم قال بعضُ أُدَبِاءِ الأَندلس على جِهَة الأَدب المُبَاسَطَة ، على ما فيه من قِلَة الأَدب والجَرَاءة :

(وزُهَــرَةُ، كَهُمَــزَة، وزَهْــرَانُ)، كَسَحْبــان، (وزُهَيْــرُّ)، كَزُبَيْـــر: (أَسماءً)، وكذا زَاهِرٌّ وأَزْهَرُ.

(والزُّهَيْرِيَّةُ: ة ببَغْدَادَ)، والصَّوابِ أَنَّهما قَرْيَتَانَ بِها، إِحْدَاهما يُقَالُ لها: رَبَضُ (١) زُهَيْسِ بنِ النُسَيَّبِ في شارع بابِ السَّكُوفَة . والثانية قطيعَةُ زُهَيْرِ بابِ السَّكُوفَة . والثانية قطيعَةُ زُهَيْرِ ابنِ مُحَمَّد الأبيسورُديّ، إلى جانسب القطيعة المعروفة بأبِي النَّجْم القطيعة المعروفة بأبِي النَّجْم وكِلْتَاهُمَا اليوم خرابُ .

(والمزْهَرُ ، كمنْبَر: العُودُ) الذي (ريُضْرَبُ به) ، والجَمْسِع مَزَاهِرُ . وفي حَدِيسَتْ أُمِّ زَرْع «إذا سَمِعْن صَوْتَ المَرْهَرِ أَيْقَنَ أَنهُن هَوالِك » .

(و) المِزْهَر، أيضاً: (الذي يُزْهِر، أيضاً: (الذي يُزْهِر). النَّارَ) ويَرْفَعُها (ويُقَلَّبُها لِلضِّيفانِ).

(والمَزَاهِـرُ :ع)، أنشــدَ ابــنُ الأَعرابيّ للدُّبَيْرِيِّ :

أَلاَ يَا حَمَامَاتِ المَزَاهِرِ طَالَمِا المَزَاهِرِ طَالَمِا المَزَاهِرِ طَالَمِا المَرَاهِ المُؤَدِّمُ (٢) بكَيْتُنَّ لو يَرْشِي لَكُنَّ رَحِيمُ (٢)

<sup>(</sup>١) نصه عن اللسان a سورة البقرة و إلى عمرانالزهر او ان»

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التساج « ركف زهير » والمثبت من معجم البلدان ( الزهيرية ) و (ريض زهير ) .

<sup>(</sup>٢) اللان .

(وزاهِرُ بنُ حِزَام ) الأَشجَعِيّ . هٰكَذا ضُبِط في الأُصول التي بأَيْدِينا ، حِزَام ككتاب بالزَّاي ، قال الحَافِظ ابنُ حَجَر . وقال عَبْدُ الغَنِسي : وبِالرَّاءِ أَصَحَ (١) .

قلْت: وهكذا وجدتُه مَضْبُوطاً في تَارِيسِخ البُخَارِيّ . قال : قال هلاَل بن فَيَّاضِ : حدَّنسا رافِع بنُ سَلَمسة فيَّاضِ : حدَّنسا رافِع بنُ سَلَمسة البَصْرِيّ : سَمِع أَبَاه عن سَالِم عن زَاهِرِ بنِ حَرَام الأَسْجَعِيّ ، وكان بَدَوِيًّا يِنْ قَى النَّي صَلَّى الله عليه وسلَّم بَدَويًّا يِنْ قَى النَّي صَلَّى الله عليه وسلَّم بَدُويًّا يِنْ قَال النَّسِيّ صلى الله عليه وسلم : «إن لَكُلِّ حاضِرَة (٢) عليه وسلم : «إن لَكُلِّ حاضِرَة (٢) بادِيةً آلِ مُحَمَّد زاهِرُ بنُ حَرَام ».

(و) زاهر (بن الأَسْوَد) الأَسْمَى الأَسْمَى بايَسِعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يُعَدُّ فِى الكُوفِيّين كُنْيَتُه أَبو مَجْزَأَةَ ، (صحابِيّانِ) ، وهما في تاريسخ البُخَارِيّ ،

هو مَضْبُوط في سائِسِ الأصول، أي (نَوَّرَ) وأخرَجَ زَهرَه ويكل له المَعْدَه (كازْهارَّ) كاحْمارً : والذي ما بَعْدَه ، (كازْهارَّ) ، كاحْمارً : والذي في المُحْكَم والتَّهْذِيب والمِصْباح : وقد أزهرَ الشَّجرُ والنَّباتُ . وقال أبُو حَنيفة : أزهرَ النّباتُ - بالأَلف إذا نَوَّر وظَهَر زَهرُه ، وزَهُ ر - بغيبر إذا نَوَّر وظَهَر زَهرُه ، وزَهُ ر - بغيبر ألف - إذا حَسْن ، وازْهَارً النَّبتُ . كَازْهَرَ ، قال ابنُ سِيدَه : وجعَله ابنُ كَازْهَرٌ ، فليتأمّل ، وشَجَرةٌ مُزهِرَةً ، ونَباتُ مُزْهِرً ، فليتأمّل .

(و) أَبُو الفَضْل ( مُحمَّدُ بنُ أَحمدَ) ابنِ مُحَمَّدِ بنِ إِسحاقَ بنِ يُوسُفَ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ إِسحاقَ بنِ يُوسُفَ (الزاهِرِيُّ الدَّنْدَانِقَانِيٌّ، مُحَدَّتُّ)، رُوَى عَن زَاهِر السَّرْخَسِيَّ وعنه ابنه إسماعِيلُ وعن إسماعِيلُ أَبُو الفتوحِ الطَّائِينُ ، قاله الحافظُ .

قلت: وإنما قيل له الزَّاهِرِى لرِحْلته إلى أَيِسَى عَلِيٍّ زَاهِرِ بنِ أَحْمَد الفَقْيِهِ السَّرْخَسِيِّ وتَفَقَّه عليه، وسَمِعَ منه الحديث وحَـدَّث عنه، وعن أبــــى العبّاسِ المَعْدَانيِّ. وعنه ابنه أبــــو

 <sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس «/حترام ».

<sup>(</sup>۲) في تاريسخ البخارى القسم الأول من الجزء الشدق ع « حاضر » ويويده رواية مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ١٩٦ و ج ٩ ص ١٣٣ » إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه» .

القَـاسِم ، وأَبُو حامِدٍ الشَّجَاعِـيّ ، تُوفِّي سنة ٢٩ .

(و) أَبُو العَبَّاسِ (أَحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ ابنُ مُحَمَّدِ ابنِ مُفرِّجِ النَّبَاتِكُ الزَّهْرِيُّ)، بِفَتْحِ الزَّانِي، كَمَّا ضَبَطه الحافِظ، (حافِظٌ) تُوفِقًى سنة ١٣٧.

وأبو عَلِى الحَسَنُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ السَّكُن بن وَاهِر الزَّاهِرِيّ . إلى جَدِّه ، السُّكَن بن زاهِر الزَّاهِرِيّ . إلى جَدِّه البُخَارِيّ ، عن أبى بكرٍ الإِسْمَاعِيلِيّ وغَيْره .

[] ومما يستدرك عليه:

الزَّاهِرُ: الحَسَنُ من النَّبَات ، والمُشْرِق من أَنُوانِ الرِّجَالِ. والزَّاهِرُ كالأَزْهَرِ. من أَنُوانِ الرِّجَالِ. والزَّاهِرُ كالأَزْهَرِ: والأَزْهَر: بَيْضَاءُ صافِيتَةٌ ، وهو مَجازٌ. والزُّهْر: شلاَثُ ليالٍ من أَوَّلِ الشَّهْرِ. وقَوْلُ العَجَّاجِ: « وَلَي كمصْباحِ الدَّجَى المَزْهُورِ (١) \* « وَلَى كمصْباحِ الدَّجَى المَزْهُورِ (١) \*

قيل: هو من أزهَرَه الله ، كما يقال مَجْنُون، من أَجَنَّه ، وقيل : أراد به الزّاهِر.

وماءٌ أَزْهَرُ، ولفُلانٍ دَوْلَةٌ زاهِــرَةٌ، وهــو مَجاز.

وزَهْرَانُ: أَبُو قَبِيلةٍ: وهو ابْنُ كَعْبِ ابنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَالِكُ بننَصْرِبن الأَزْد.

منهم من الصحابة جُنَادَةُ بنُ أَبِي أُمَيَّة . وفي بَنِي سَعْدِ بنِ مَالِك : زُهَيْرَةُ بنُ قَيسَ بن ثَعْلَبة ، بَطْنُ ، وفي الرَّبابِ زُهَيْر بن أُقَيْش ، بَطْنُ ، وبَطْنُ آخَرُ من جُشَمَ بنِ معاوية بنِ بكْرٍ . وفي عَبْسٍ زُهَيْرُ بن جَذِيمة ، وفي طَيِّئ زُهَيْرُ بن خَذيمة ، وفي طَيِّئ زُهَيْرُ بن خَذيمة ، وفي طَيِّ

وزُهْرَةُ بنُ مَعْبَد أَبو عَقِيل القُرشِيّ ، سَمِعَ ابنَ المُسَيّب، وعَنه حَيْدَةُ وَوُهُرَةُ بن عَمْرِو التَّيْمِيّ ، حِجَارِيّ ، عن الوليد بن عَمْرٍو ، ذكرَهما البخاريّ في التاريخ.

وابن أبى أزَيْهِر الدَّوْسِيّ اسمُه حِنَّاءة ومحمّد بن شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، معسروفُ. وأَبو عبد اللهِ بنُ الزَّهِيرِيّ، بالفَتح، من طَبَقة ابنِ الوليد بن الدَّبّاغ، ذَكره ابنُ عبد الملك في التكملة.

الديوان ٣٠ واللمان والتكملة وأبعده فيها مشطوران .

وقال الزَّجَــاج: زَهَــرَت الأَرضْ. وأَزْهَرَت. إِذَا كَثُرَ زَهرُهَا .

والمُزْهِرُ، كَمُحْسَن: مَنْ يُوقد النَّارَ للأَضْيَاف. ذَكَره أَبو سَعِيد الضَّرِيرُ. للأَضْيَاف. ذَكَره أَبو سَعِيد الضَّرِيرُ. وبه فُسِّر قَوْلُ العَاشرةِ من حَدِيت أُمَّ زَرْع. وقد رَدَّ عليه عِيَاضٌ وغَيْرُه. والْمِزْهَر، كمنبر، أيضاً: الدُّفُّ المُربَّع، نقله عِياضٌ عن ابن حَبيب للمُربَّع، نقله عِياضٌ عن ابن حَبيب في الواضِحة. قال: وأنكرَه صاحِب لُهُ الواضِحة. قال: وأنكرَه صاحِب لُهُ العامَة.

#### [زیر]<sup>(۱)</sup> ،،

(الزِّيرُ . بالسكَسْر : الدَّنُ) أَو الخُبُّ . وقد تَقدَّم . (والزِّيسارُ) . بالسكَسْر : ما يُزَيَّرُ به البَيْطَارُ الدَّابَّةَ . وهوشِنَاقُ يَشُدُّ به البَيْطَارُ جَحْفَلَةَ الدَّابَةِ . أَى يَشُدُّ به البَيْطَارُ جَحْفَلَةَ الدَّابَةِ . أَى يَلُوى جَحْفَلَتَه .

وزَيَّر الدَّابَّةَ: جَعَل الزِّيارَ في حَنَكِهَا. وفي الحديث «أَنَّ اللهُ تعالى قال لأيُّوبَ عليه السلامُ. لا يَنْبَغنى أَن يُخاصِمَنى إلاَّ مَنْ يَجعَل الزِّيارَ في

فَمِ الأَسد "قال ابنُ الأَثير : وهو شَيْ يُجعَل في فم الدَّابَّة إذا استضْعَبَت لتَنْقَاد وتَذِلَّ . وقيل : الزِّيَار كاللَّبَ للدَّابَة ، وقد تقدَم (في زور) بناءً على أنَّ يَاءَها واوٌ .

# ( فصل السين ) المهملة مع الراء — — [ س أ ر ] ه

( السُّوَّرُ ، بالضَّمِّ : البَقِيَّةُ ) من كلَّ شَيْءٍ ، (والفَضْلَةُ ) ، ومنه : سُـوْرُ الفَضْلَةُ ) ، ومنه : سُـوْرُ الفَالْرةِ ، وغَيْرِها ، والجمع أسْلَرَ (١) . وأنشَد يَعْقُوب في المَقْلُوب :

إِنَّا لَنَضْرِب جَعْفَرًا بِسُيُوفِنَكَ الْآسَارَا(٢) ضَرْبَ الْغَرِيبَة تَرْكَبُ الْآسَارَا(٢) أَراد الأَسْآر فقلب . ونَظِيسرُه الآبارُ والآرامُ . في جمع بِشُر ورِئم .

وفى حديث الفَضْل بنِ عَبَّساس « لا أُوثِرُ بسُؤْرِك أَحَسدًا ، .

<sup>(</sup>١) انظر أيضًا مادة (زور) .

<sup>(1)</sup> فى الأصل ، آسار ، . وفى هامش مطبوع النساح : قوله : والجمع آسار، كه بخطه ، والأولى أسآر كما فى الصحاح . تأمل فى باتي عبارة مع الراجعة النسخة المطبوعة من اللسان . (٢) المسان .

أى لا أتركه لأحدد غيري.

(وأسار) منه شيئاً: (أيقاده) وأفضله، ويستعمل في الطّعام والشّراب (كسار، كمنع). وفي الحديث «إذا شربتُم فأستروا » أي أبقوا شيئاً من الشّراب في قعر الإناء. (والفاعل منهما سار ") كشداد، على غير قياس. وروى بعضهم بيت الأخطال هكذا:

وشارِبٍ مُرْبِحٍ بالكَأْسِ نَادَمَنِي لَا الكَأْسِ الدَّمَنِي لَا الحَصُورِ ولا فيها بسَار (١)

أَى أَنه لا يُسْئِرِ في الإِناءِ سُؤْرًا ، بل يَشْتَفُّه كُلَّه ، والرِّواية المشهورة : بسَوَّار ، أَى بمُعَرْبِدٍ وَثَّابٍ كَمَا سيأْتِي .

(والقياسُ مُسْئُرٌ)، قال الجوهَرِيُّ: ونظيره أَجبَرَه فهو جَبَّار. (ويَجُوزُ)، أَى القياسُ، بناءً على أَنه لا يُتُوقَّف على السَّمَاع.

قال شيخُناً: والصواب خلافُه ، لأن الأُصحِّ في غيرِ المَقيِس أَنه لا يُقَال ،

ويُقدِّم على القياس فيه إلا إذا لم يُسمَع فيه ما يَقُوم مَقَامَه، خلافاً لبعض الكوفييسن الذين يُجوِّزون مطلقاً، والله أعلم.

وفى التَّهْذيب: ويَجُوز أَن يكون سَا رَّ من سَأَرْت ومن أَسأَرْت ، كأَنَّه رُدَّ فى الأَصل ، كما قالوا: دَرَّاكُ من أَذْرَكْت ، وجَبَّار من أَجْبَرْت .

(و) من المَجَاز : (فيه سُوْرَة ، أَى بَقِيَّة من شَبَاب). في الأساس: يقال ذلك للمرْأة التي جاوزَت الشَّبَاب ولم يُهرِّمها الكِبَر. وفي كتاب اللَّيْث : يقال: ذلك للمرأة التي قد جَاوزَتْ عُنْفُوانَ ذُلك للمرأة التي قد جَاوزَتْ عُنْفُوانَ شَبَابِهِا. قال : ومنه قال : ومنه قال : حُمَيْد بن ثَوْرِ الهلائي :

إِزَاءُ مَعَاشٍ مَا يُحَالُ إِزَارُها مَا يُحَالُ إِزَارُها مَنَالَكُيْسَ فِيهَا سُؤْرَةٌ وَهُي قاعدُ (١)

أَراد بقوله: "قاعسد » تُعودها عن الحَبْض، لأَنّها أَسنَّتْ ، فقُول

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۲ والسان والصحاح .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦٦ واللمان . وفي الأساس والتكملة : «ماتحل ازارها » ورواية الديوان البيت . ازارها محساش لايتزال نيطاقه استال محساش لايتزال نيطاقه المساسلة وهي قاعد المساديد الله وفيها سورة " وهي قاعد المساديد الله وفيها سورة " وهي قاعد المساديد الله وفيها سورة " وهي قاعد الله الله وفيها وف

المصنّف فيه بتذُكِير الضمير مَحَلُّ تأمُّل .

(و) من المَجاز: هذه (سُؤْرَةٌ من الفَرْآنِ) وسُؤَرَةٌ من الفَرْآنِ) وسُؤَرٌ منه ، أَى بَقِيّة منه وقطْعَةٌ ، (لُغَةٌ في سُورَة) ، بالواو . وقيل: هو مأْخوذٌ من سُؤْرَة المال: جَيِّدُه ، تُرِكَ هَمْزُهَا لَمَّا كَثُرَ الاستِعْمَالُ .

وفى التَّهْذِيبِ : وأَمَّا قُوله : وسَائِرُ النَّاسِ هَمَجُ ، فإنَّ أَهِلَ اللَّغَةِ اتَّفَقُوا على أَن معنى سَائِر فى أَمْثَالَ هَلَا الموضع بمَعْنى الباقيى . من قُولك المؤرَّة إذا أَفْضلْتَهَا أَسَأَرتُ سُؤْرًا وسُؤْرَة إذا أَفْضلْتَهَا وأَبْقَيتَها . (والسائِرُ : الباقيى ) ، وألقيتها . (والسائِرُ : الباقيى ) ، وكأنّه من سَار يَسْأَر فهو سَائِس . فال ابنُ الأعرابِيّ فيما رَوَى عنه أَبُو العبّاس : يقال سَأَر وأَسْأَر . إذا أَفْضَلَ . فهو سائِر . جَعَلَ سَأَرُ وأَسْأَر . إذا أَفْضَلَ . فهو سائِر . جَعَلَ سَأَر وأَسْأَر . إذا واقِعَيْسِنِ ، ثم قال : وهو سائِسِ وأَسائِر المُسئِر . والله الجميع كما تَوهَمه (١) جماعات ) اعتمادًا على قولِ الحريري في : «درة اعتمادًا على قولِ الحريري في : «درة

(١) في القاموس : توهم .

الغــواص في أَوْهَام الخواصّ » .

وفى الحديث «فَضْلُ عائِشةَ على سائسِرِ النَّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيلِ على سائسِرِ الطَّعَامِ »، أَى بِاقيه . قالَ ابن الأَثير : الطَّعَامِ »، أَى بِاقيه . قالَ ابن الأَثير : والناسُ يَسْتَعملونه في معنى الجَمِيسع . وليس بصحيح ، وتكررَت هذه اللهظة في الحديث وكله بمعنى باقي اللهظة في الحديث وكله بمعنى باقي الشيء ، والباقي : الفاضلُ . وهذه العبارة مأخوذة من التَّكْمِلِة . ألعبارة مأخوذة من التَّكْمِلِة . ونصها : سائرُ النَّاس : بَقِيتُهُم ، وليس معناه جماعتهم (١) كما زَعَم من قصرت معرفته ، انتهى (أو قد يُسْتَعْمَل قَصُرت معرفته ، انتهى (أو قد يُسْتَعْمَل لَهُ) . إشارة إلى أن في السَّائِر قَوْلَيْن ِ :

الأُوّل وهو قول الجمهور من أَنمَة اللَّغَة وأَرباب الاشتقاق أَنه بمعنَى اللَّغَة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنَى الباقى ، ولا نزاع فيه بينهم ، واشتقاقه من السُّؤْر وهو البَقية .

والثانى أنه بمعنى الجَميع ، وقد أثبتَه جماعةٌ وصَوَّبوه ، وإليه ذَهَب الجوهري والجواليقي ، وحقَّقه ابن بَرِّي في حواشي الدُّرَة ، وأنشد عليه

<sup>(</sup>١) في التكمية : ، جدعة بدس .

شُواهِدَ كَثِيرةً وأَدِلَّة ظاهِراًةً ، وانتَصر لهم الشيخُ النَّووِيّ في مُواضِعٌ من مُصنَّفاته . وسَبَقَهم إمام العربيّة أبو عَلِي الفارسِيّ ، ونقلَه بعض عن تلميذه ابنِ جِنِّي .

واختلفوا في الاشتقاق فقيل: من السَّيْر، وهو مَذْهبُ الجوهريِّ والفارسيِّ ومَنْ وَافقهما ، أو من السُّور المحيط بالبلكد، كما قاله آخرون ولاتناقض في كلام المُصنف ولا تَنَافِي. كما زَعَمَه بعضُ المُحَشِّينَ ، وأَشار له شَيخُنا في شَرْحه ، وأوسعَ القَوْلَ فيه في شَرْحه على دُرَّة الغَوَّاص ، فَرَحِمه الله تعالى وجزاه عنّا خيرًا.

ثم إِنَّ المَصنَّف ذكر للقَوْل الثَّانِي شَاهِدًا وَمَثْلَيْن ، كَالمُنْتَصِر له ، فقال (ومنهُ قولُ الأَّحْوصِ) الشاعر: (فجَلَتْهَا لنا لُبَابَةُ لَمَّالِي الْمَائِيَةُ لَمَّالِي وَقَالَ النَّاوَمُ سائِسَرَ الحُرَّاسِ) وَقَالَ النَّاوَمُ سائِسَرَ الحُرَّاسِ) وكذا قول الشاعر: وكذا قول الشاعر: فأَنْ مَ العَالَمُونَ حُبَّكُ طُلِسَوَ الأَدْيانِ وَهُلَّو فَرْضٌ في سائِسَرَ الأَدْيانِ

فالسائر فيهما بمعنى الجميسع

ومن الغريب ما نقله شيخناعن السيّد في شرْح السقط أنه زعم أن النّحويين اشترطوا في سائير أنها لا تُضَاف إلا إلى شيْء قد تقدَّم ذكر بعضه ، نحو : رأيْتُ فَرَسَكَ وسائر الخيْل : دون رأيْت حمارك ، لعدم تقدَّم ما يَدُل على الخيْل .

(وضَافَ أَعرابِيٌّ قَوْماً فأَمَرُوا الجارِيَة بتطْيِيك، فقال «بَطْنِي عَطِّرِي، وسائِرِي ذَرِي») وهو من أمثالهم المشهورة ومعنى سائِري، أي جَميعي.

(و) من المَجَاز: (أُغِيرَ على قَوْمِ فَاسَعُسْرَخُوا بَنِي عَمَّهِ مِمَا أَى فَاسَتُصْرُوهِم (فَأَبْطَ وُوا عنهم حتَّى استَنْصَرُوهم (فَأَبْطَ وُوا عنهم ، ثم أُسرُوا) وأُخِذُوا (وذُهِبَ بِهِم ، ثم جَاوُوا) ، أَى بَنُو العَمِّ (يَسْأَلُونَ عَنْهُم ، فقال لهم المسؤول هذا القَسوُلَ الذي فقال لهم مشلاً: ( «أَسائِرَ اليَوْمِ وقد زالَ ذَهَبَ مشلاً: ( «أَسائِرَ اليَوْمِ وقد زالَ الظَّهْرُ) ». قال الزَّمَخْشَرِيُّ: يُضَرَبُ للمَا يُرْجَى نَيْلَه وفَاتَ وَقَتْه ، (أَى للمَا يُرْجَى نَيْلَه وفَاتَ وَقَتْه ، (أَى

أَتَطْمَعُون فيما بَعُدَ وقد تَبَيَّنَ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

وذَكُره الجَوْهَرِيّ مَبْسُوط في «س ى ر » .

(وسَنْدِرَ، كَفَدِرِحَ: بَقِدِيَ). وأَسْاَرَ: أَبُقَى.

( وسُوْرُ الأَسَدِ) هو ( أَبوخَبِيمَّةَ ) (١) مُحمَّدُ بِنُ خَمَالِدٍ (الكُوفِيَّ) . مُحمَّدُ بِنُ خَمالِدٍ (الكُوفِيَّ. (لأَنَّ عِمن أَنَسٍ ، وعنه الثَّوْرِيِّ ، (لأَنَّ الأَسَدَ افْتَرَسَه فَتَرَكَه حَيًّا) . فلُقَّب بذلك ، وهو مَجَاز . وكذلك قولهم : هذه سُؤْرَةُ الصَّقْرِ ، لِمَا يَبْقَى من لحمته .

(وتَسَاءَ ر) كَتَقَابِل - وفي التَّكْمِلة كَتَقَابِل - وفي التَّكْمِلة كَتَقَبَّلُ (٢٠ : (شَرِبَ سُوْرَ النَّبِيلَةِ) وبَقَايَاه ، عن اللِّحْيَانيّ .

[] وتمّا يستدرك عليه: سُؤْرَةُ المال : جَيِّدُه.

وأَسْأَرَ الحاسِبُ : أَفضَلَ ولم يَسْتَقْصِ وهو مَجاز :

وفى الصّحاح: يقال فى السّائرِ :سارٌ أَبِنَ . وَأَنشَدَ قَوْلُ أَبِنَى ذُوَيْسِبٍ يَضِفُ ظَبْيةً : يَضِفُ ظَبْيةً :

فَسَوَّدَ مَاءُ المَرْدِ فَاهَـا فَلَوْنُـــه كَلُوْنُـــه كَلُوْنِ النَّؤُورِ وَهْىَ أَدْمَاءُ سَارُها (١) قال : أَى سَائِرُهَا .

واستدرك شيخُنا : سُؤْر الذَّنْب . قال : وهو شاعرٌ مَشْهُورٌ .

# [س ب ر] ه

(السَّبْرُ) . بفت فسكون : (امْتِحَانُ غَوْرِ الجُرْحِ وغَيْرِه) . يقال : سَبَرَ الجُرْحَ وغَيْرِه ) . يقال : سَبَرَ الجُرْحَ يَسْبُرَهُ وَيَسْبِرُه سَبْسرًا : نَظَرَ مِقْدَارَه وقاسَه لْيَعْرِفَ غَوْرَه . هكذا بالوَجهين عند أَئِمَةِ اللَّغَة . وصَرَّح به غَيرُ واحد . وقَضِيَّة اصْطلاحِ المُصنَف أَنَّ مُضارِعَه إنما يقال بالضَّمِّ ، ككتب . وقدوله «وغيره» . يَشمَلُ الحَرْرُ .

 <sup>(</sup>۱) ضبط التكملة « أبو خبيشة » بالتصغير .
 (۲) ضبط القاموس أيضا « تسار » وبهامش علبوع التاج «وكذلك هو مضبوط في لسان العرب » .

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعر الهذليين ۸۴ والسدنا والصحح والتاج مادة (اسماير).

والتَّجْرِبَةَ والاختبارَ ، واستخراجَ كُنْهِ الأمرِ . ومنه حديث الغارِ «قال له أبو بكر : لاتدخُله حَتَّى أَسْبُرَهُ قَبْلُك » ، أَى أَختبِرَه وأَعْتَبِرَه ، وأَنْظُرَ هل فيه أَحد أَو شَيْء يُؤذِي .

وفرَّقَ في المِصْباحِ فقال: سَبَسرَ الْقَومَ ، إِذَا لَجُرْحَ ، كَنَصَر . وسَبَرَ الْقَومَ ، إِذَا تَأَمَّلُهم ، بالوَجْهَيَيْنِ ، كَقَتَل وضَرَب ، نقلَه شَيْخُنا .

قلْت: وهمو وَارِد على المُصَنَّف أمرٍ أيضاً، (كالاسْتِبَارِ)، وكلُّ أمرٍ رُزْتَه فقد سَبَرْتَه واستَبَرْتُه.

(و) السَّبْرُ: (الأَسَـدُ) قاله المُؤرِّج.

(و) السَّبُرُ: (الأَصْلُ واللَّونُ ، والرَّيُّ والجَمَالُ ، والهَيْنَةُ الحَسنَةُ ) ، والرَّيُّ والمَنظَرُ ، (ويُكْسَر في) هذه (الأَرْبَعَة). والمَنظَرُ ، (ويُكْسَر في) هذه (الأَرْبَعَة). قال أَبو زياد السكلابيّ : وَقَفْستُ على رَجل من أَهلِ البَادِية بعلدَ مُنْصَرَفِي من العراق فقال : أَمَّا اللِّسَانُ فبَدُويٌ ، وأَمَّا السِّبْر فحضَدِيّ . قال : السِّبْر ، وقالت بالسَّر : الرِّيُّ والهَيْنَة . قال : وقالت بالسَّر : الرِّيُّ والهَيْنَة . قال : وقالت

بَكُويَّةُ: أَعجَبَنا سِسرُ فُلان، أَى حُسْنُ حَالِهِ وَخَصْبُهُ فَى بَكَنِهِ. وقالت: رَأَيتُه سَيِّكَ السِّبرِ، إِذَا كَانَ شَاحِباً مَضْرُورًا في بَكَنِه ، فَجَعَلَت السَّبر بَمْعْنَيَيْن . ويقال : إِنه لحَسَنُ السِّبرِ بِمَعْنَيَيْن . ويقال : إِنه لحَسَنُ السِّبرِ إِذَا كَانَ حَسَنَ السَّبرِ السَّحْنَاءِ والهَيْئَةُ ، وفي إِذَا كَانَ حَسَنَ السَّحْنَاءِ والهَيْئَةُ ، وفي الحديث «يَخرُج رَجلٌ من النَّارِ وقد الحديث «يَخرُج رَجلٌ من النَّارِ وقد ذَهبَ حِبْرُه وسِبْرُه » ، أَى هَيْئَته . والسِّبرُ : حُسْنُ الهَيْئَةِ والجَمَالُ .

ويقال: فُلانٌ حَسَنُ الحِبْرِ والسَّبْرِ إِذَا كَانَ جَمِيلًا حَسَنَ الهَيْئَةِ. قالَ الشَّاعِدِ: الشَّاعِدِ:

أَنَا ابنُ أَبِي البَرَاءِ وكُلُ قَوْم لَ البَرَاءِ وكُلُ قَوْم لِهُمْ مِن سِبْرِ وَالدِهِمُ رِدَاءُ وسِبْرِ وَالدِهِمُ رِدَاءُ وسِبْرِي أَنَّى حُرْرٌ تَقِيمً وَالدَّهِمُ وَأَنَّى لا يُزايِلُني الحَيَدِماءُ(١)

وقال أَبو زَيْد السِّبْر : مَاعَرَفْتَ به لُؤْمَ الدَّابَّة أَو كَرَمَها (٢) من قِبَل أَبِيهَا والسِّبْر أَيضاً : مَعْرِفَتُك الدَّابَّة بخِصْب أَو بجَدْب .

<sup>(</sup>١) السان والصحاح .

 <sup>(</sup>Y) في اللسان : «ما عرفت به لئرم الدابة أو كرمها أو لوتها من قبل أبيها ».

(والمَسْبُورُ : الحَسَنُها) ، أَى الهَيْئَةِ .

(و) السَّبْر ، (بالكسر : العَـــــَــَاوَةً) . وبه فَسَّرَ المُؤَرِّ ج قَوْلَ الفَرزدق :

بجَنْبَىْ جُلاَلِ يَدْفَعُ الضَّيْمَ مِنْهِمُ لَجَنْبَى جُلاَلِ يَدْفَعُ الضَّيْمَ مِنْهُمُ لَا خَيَاسِ مَا بَيْنَهَا سِبْرُ (١)

أَى عَداوة قال الأَزهري : وهو غَرِيب.

وقال الصاغاني : وقرأت في النَّقائِض :

لِحَى حِلال يَدْفَع الضَّيْمَ عَنهِ مُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللِّهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلِهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلُهُ اللللْلِهُ اللللْلُهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلُولُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِمُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللللْلِمُ الللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللْلْلِمُ الللللْلِمُ الللْلِلْلْلِمُ اللْلْلِمُ اللللْلْلِمُ الللْلْلِمُ الللْلْلِمُ اللْلْلِمُ الللْلْلِمُ الللْلْلِمُ اللْلِمُ الللْلْلِمُ الللْلْلِمُ لِلْلْلِمُ لِلْلْلِلْلْلْلِمُ لِلْلْلِلْلْلِلْلْلِمُ لللْلْلِلْلْلْل

(و) السّبرُ: (الشّبَهُ) (٣)، وبه فُسِّر حديثُ الزُّبَيْر «أَنه قِيسل له . «مُرْ بَنيسك حتّى يَتَزوَّجُوا فى الغَرائِب، فقد غَلَسب عليهم سِبْرُ أَيِسى بَكْسر ونُحُولُه » . قال ابنُ الأَعْسرَابيّ : أَى شَبَهُ أَبِي بِكْسِر ، قال : وكان أبسو بَكْرٍ شَبَهُ أَبِي بِكْسِر ، قال : وكان أبسو بَكْرٍ دَقِيسَقَ المَحَساسِ نَحيسفَ البَسكنِ ، فأمرَهم الرَّجُلُ أَن يُزوَّجَهم الغَسرائِب فأمرَهم الرَّجُلُ أَن يُزوَّجَهم الغَسرائِب

ليَجْتَمِع لهم حُسْنُ أَبِى بَكْرِ وشِدَّةُ غَيْرِه . ويقال : عَرَفَه بسِبْر أَبِيلُه ، أَى بهَيْئَتِهِ وشبَهِه . وقال الشاعر وهو القَتَّال السكلابِيّ :

أَنَا ابِنُ المَضْرَحِيِّ أَبِي شَـلِيلِ وهَلْ يَخْفَـى علَى النَّاسِ النَّهـارُ

عَلَيْنَا سِبْرُه ولـكُلّ فَحْــلِ عَلَى أَوْلادهِ منــه نِجَــارُ (١)

(والسَّبْرَةُ ، بالفَتْحَ ) ، وذِكْرالفَتْحِ مُسْتَدُّرِك : (الغَدَاةُ البارِدَةُ ) . وقيل : هي ما بَيْن السَّحَر إلى الصَّباحِ . وقيل : ما بَيْن غُدْوَة إلى طُلُوعِ الشَّمس ، (ج سَبَرَاتُ ) ، مُحرَّكة . وفي الحديث سَبَرَاتُ ) ، مُحرَّكة . وفي الحديث الفيم يختصم المَلاُ الأَعْلَى يامُحَمَّد ، فسكت ، ثُمَّ وضع الرَّبُ تَعَالى يدَه بين فسكت ، ثُمَّ وضع الرَّبُ تَعَالى يدَه بين كَيْفَيه فأَلْهَمه إلى أَن قال : في المُضِي المَسْرَات ، وإسباغ الوُضوء في السَّبرَات ، وقال الحُطَيْنة :

عِظَامُ مَقِيلِ الهَامِ غُلْبٌ رِقَابُهِا يُخَامُ مُقِيلِ الهَامِ غُلْبٌ رِقَابُهِا أَنْ السَّبَراتِ (٢)

<sup>(</sup>۱) اللسانوالتكملة وفي ديوانه ٣١٧, بحي جلال »

<sup>(</sup>۲) التكملة وفي مطبوع التاج » ليس بهاسبر »والمثبت من التكملة .

<sup>(</sup>٣) فى القاموس المطبوع « السُّبَّةُ » ويبدو أنه تطبيــع أو تحريف .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥١ و اللمان والتكملة وضبط وشليل ٥ من التكملة أما اللمان فضيطها بالتصغير .

<sup>(</sup>۲) الديوان ٧٥ و اللمان والحمهرة ١ /٢٥٧ .

يعنى شِدَّةَ بَرْدِ الشِّتَاءِ والسَّنَةِ .
وفي حديث زواج فاطمة عَلَيْهَا السَّلام «فدَخَل عليها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَدَاةٍ سَبْرَةٍ ».

وسَبْرَةُ بنُ العَوَّال ، مشتقٌ منه ، (و) كذا (سَبْرَةُ بنُ أَبِى سَبْرَةً) الجُعْفِيّ ، رَوَى عنه عُمَيْرُ بنُ سَعْد ، وله وِفَادَة ، أخرجه الثَّلاثة

(و) سَبْرَةُ (بنُ عَمْرٍو) التَّميميّ، وَفَدَّ مع الأَقْرَع ِبنِ حَابِسٍ، وأَخْرِجَه أَبـو عَمْرِو .

(و) سَبْرَةُ (بنُ فاتك) الأَسَدِيّ . رَوَى عنه جُبَيْر بنَ نُفَيْر، وبُسْرُ بنُ عُبَيْد الله ، وهـو أَخُو خُرَيْم .

(و) سَبْرَةُ (بنُ الفاكِهِ) الأَسدِيّ، رَوَى عنه سالِمُ بن أَبي الجُعْد، ويقال اللهُ هو ابنُ أَبِسى الفاكِه، (صَحابِيُّون).

وكذا سَبْرة بن عَوْسَجة . قال مَرْوَان بن سَعِيد : له صُحْبة . وقيل : هو سَبْرة بن مَعْبَد البِجُهَى ، روَى عنه مِن وَلدِه الرَّبِيعُ بنُ سَبْرة وحَفِيداه :

عبد الملك وعبد العزير، ابناالربيع، سمعًا عن أبيهما عن جدهما. ومن وكُده سبرة بين عبد العزيز بن وكُده سبرة بسمع أباه. وعنه إسحاق الربيع، سمع أباه. وعنه إسحاق ابن يزيد، ويعقوب بن محمد، وأخوه ابن يزيد، ويعقوب بن محمد، وأخوه عمد عبد العزيز، حدّ عن عمد عبد الملك، وعنه الحُميدي، وذكر كذا في تاريخ البخاري. وذكر الحدافظ في التبصير عبد الله بن عبد العزيز، وحديثه في مستد الإمام أحمد في المتعدة.

(وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ السَّبْرِيّ). قال أَبو عُبَيْدِ الآجريّ: سألتُ أَبِ دَاوُودَ عن أَبي بَكْرٍ السَّبْرِيّ فقال: (مُفْتِينَةِ). قلْت : هو (مُفْتِينَةِ). قلْت : هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أبي محمّد بن أبي مُهم بن عبد العزيز بن أبي سَبْرَة بن أبي رُهُم بن عبد العزيز بن أبي قيس بن عبد وُدِّ بنِ نَصْر بن مالكبن قيس بن عبد وُدِّ بنِ نَصْر بن مالكبن حيل بن عامرٍ ، تَولَّى قَضاءً مكَّة لزيادِ بن عبيد الله ، وأفتى بالمدينة عن لزيادِ بن عبيد الله ، وأفتى بالمدينة عن شَرِيكٍ وابن أبي ذئيب ، وعنه ابن جُريّج وعبد الرَّزَّاق ، ونزلَ بغدادَ ومات بها . وقال ابن مُعِينٍ : ليس

حديث بشيء ، ول أخ اسم محمد أيضاء المدينة . محمد أيضا ، وكسى قضاء المدينة . عن هِشَام بِن عُرْوَة ، لا يُحتَجُّ به .

(وسِبْرِتُ. كَزِبْرِج : د. بالمَغْرِبِ) قُرْبَ أَطْرَابُلُسَ ، وقد تقدّم للمصنَّف أيضاً في الثَّاءِ الفَوْقيَّة .

وقال الصَّاغَانِييّ : سَبْرَةُ : من مُدُن إِفريقيّةً .

(والسَّابِرِيُّ: ثَوْبٌ رَقِيتٌ جَيِّادٌ). قال ذُو الرُّمَّة :

فجَاءَتْ بنَسْجِ العَنْكَبُوتِ كَأَنَّه علَى عَصَوَيْهَا سابِرِيٌّ مُشَبْرَقُ (١)

وكُلُّ رَقِيق سَابِرِيُّ . (ومِنْهُ) المثل : «(عَرْضُ سَابِرِيُّ) » أَى رَقِيتَ ليس «لمَحَقَّق . يقوله : من يُعرَض عليه الشيءُ عَرْضاً لا يُبَالَغُ فيه ؛ (لأِنَّه) أَى السَّابِرِيِّ من أَجْوَدِ الثِّيَابِ (يُرْغَبُ أَى السَّابِرِيِّ من أَجْوَدِ الثِّيَابِ (يُرْغَبُ فيه بِأَذْنَهِ عَرْضٍ) . قال الشاعر : فيه بِأَذْنَهِ لا يَشْكِهِ السِّلِّ أَهْلُهُ ا

وعَيْشِ كَمِثْلِ السَّابِرِيِّ رَقِيــقِ (٢)

(٢) اللسان ومادة (سنل) وانسبه اللسان فيها لابن أحمر ...

وفي حَدِيث حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتِ:

«رأَيْتُ عَلَى ابنِ عَبَّاسَ ثَوْباً سابِرِيًّا
أَستَشفُّ مَا وَرَاءَه ». كلُّ رقيسق عندهم
سَابِسَرِيُّ، والأصل فيه الدُّرُوع
السَّابِرِيَّة منسوبة إلى سابُورَ.

(و) السَّابِرِيُّ: (تَمْسُرُّ) جَيِّسَدُّ (طَيِّبُّ). يقال: أَجْوَدُ تَمْرِ السَّكُوفَةِ النَّرْسِيَانُ والسابِرِيُّ:

(و) السَّابِرِيُّ : (دِرْعٌ دَقِيقَةُ النَّسْجِ في إِحْكَام) صَنْعةٍ ، مَنْسُوبة إلى اللـك سابُـــورَ .

(وسابُوزُ) ذُو الأَكتافِ: (مَلِك) العَجَم. (مُعرَّبُ شَاهُ بور). مَعنَاهَ ابنُ السُّلطان.

(و) سابُورُ : (كُورَةٌ بفارِسَ ، مدينتُها نَوْبَنْدَجانُ) ، قريبة من شعْب بَوّانَ ، بينها وبين أَرَّجَانَ سِتَة وعشرون فَرْسخاً ، وبينها وبيس شيرازَ مِثلُ ذٰلك . وقد ذَكرَها المُتنبَى في شعْره .

(و) أَبُو العَبَّاسِ (أحمدُ بنُ عَبْدِ الله

ابْنِ سابور) الدَّقَاق ، بغد ادِيّ ، عن أَبي نُعَيم عُبَيدِ بن هِشَام الحَلَّنِيِّ وغيره ، (وعبد اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ سابرورَ الشِّيرازِيُّ ، محدِّثان ) ، قال الذَّهبِيّ : (وَى لنا عنه الأَبرقُوهِ في الثَّلاثِيّاتِ حُضُورًا .

(والسُّبْرُورُ)، بالضَّمِّ: (الفَقِيسرُ) الذي لا مال له ، كالسُّبْسروتِ، حكاه أَبُو علِيَّ: وأنشد:

تُطْعِم الْمُعْتَفِينَ مِمَّا لَدَيْهَا مِنْ جَنَاهَا والعَائِلَ السُّبْرُورَا(١)

قال ابنُ سِيده: فإذا صَـع هـذا فتـاءُ سُبْروتٍ زائِدةً .

(و) من المَجَاز: (أَرضُ ) سُبْرُورٌ: (لاَ نَباتَ بِهَا)، وكذَلك سُبْرُوتٌ.

(والسِّبَارُ، كَكِتَاب، والْمِسْبَارُ)، كَمِحْرَاب: (ما يُسْبَرُ بِله الجُرْحُ) ويُقَدَّرُ به غَوْرُه. قال الشاعر يَصِف جُرْحَها:

\* تَرُدُ السِّبَارَ علَى السَّابِرِ (١) \*

وفى التّهْذِيب: السّبَار: فَتيلَدةٌ تُجْعَل في الجُرْح، وأنشند:

\* تَرُدُّ على السَّابِرِيِّ السِّبَارَا (٢) \*

ومن أمثال الأَساس «لولا المِسْبَــار ما عُرِف غُورُ الجُرْحِ ».

(و) الإمامُ أبو مُحَمَّد (عبدُ المَلِك ابنُ عَبْدِ الرَّحْمَّ بنِ مُحَمَّد بنِ اللَّسِيَّ بنِ مُحَمَّد بن فَضَالَة الحُسَيِّ بنِ محمّد بن فَضَالَة الحُسَيِّ بنِ محمّد بن فَضَالَة (السِّبادِيُّ) البُخَارِيّ ، إلى سِبَارَى ، بِالكَسْر ، قَرْيعة ببُخارَى عن مُؤلِّفه ) أبيى بناريخ بُخَارَى عن مُؤلِّفه إ أبيى عبد الله مُحَمَّد بنِ أحمد بنِ محمّد بنِ عبد الله مُحَمَّد بنِ أحمد بنِ محمّد بنِ الفَضْل بَكُرُ (غُنْجَارَ) ، وعنه أبو الفَضْل بَكرُ الزَنجسويّ النَّ محمّد بنِ عليى الزَنجسويّ ابن محمّد بنِ عليى الزّنجسويّ وغيره .

(و) سُبَرٌ وسُبْرَةُ (كَصُرَدِ وَقُتْسَرَةٍ : طائرٌ) دونَ الصَّقْرِ ، كذا في المحكم

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>١) اللسان.

 <sup>(</sup>۲) اللسان وفي مطبوع التساج « علي السيارى » و المثبت من اللسان .

وأُنشه اللَّيث للأَخطل:

والحارِثَ بنَ أَبى عَوْف لَعِبْنَ بِه حَتَّى تَعَاوَرَه العِقْبَانُ والسُّبَرُ (١)

(و) سُبَر، (كصُرد، أوْ) سُبَدرة، مُثُلُ (زُبَيْر: مِثْلُ (زُبَيْر: بِيْر عادِيَّة لتَيْم الرِّبَابِ) في جَبَل يقال له السَّبْرَاة .

(و) سَبَّر (كَبَقَّم : كَثِيب بين بَدْرٍ والمَدِينة ) ، هناك قَسَم صَلَّى الله عليه وسَّلم الغَنائِم . قال شيخُنا يُزَاد على النَّظَائِر السابِقَة في «تَوج وبَذَر وجيسر » . قلت : وضبطه الصاغاني بكسر الموحدة المُشَدَّدة ، وهو الصواب .

(و) في الحديث «الابأس أن يُصَلِّي الرَّجلُ وفي كُمَّه سَبُّورة "، هي (كَتَنُّومَة: جَرِيكة من الأَلُواح) من ساج (يُكْتَبُ عَلَيْهَا) التَّذاكِيرُ، (فإذا استغْنَوْا عَنْهَا مَحَوْها)، كَسَفُّورة، كما سيأْتي، وهي مُعرَّبة، وجماعة من أهل

الحَدِيثُ يَرْوُونَهَا سَتُورة ، وهـوخَطَأً.

(والمُسْبَئِرُّ، كَمُقْشَعِرٌّ: الذَّاهِبُ تَحْتَ اللَّيْلِ).

[] وثمّا يُسْتَدُّرك عليه :

المَسْبَرَةُ: المَخْبَرَة . وحَمِدْت مَسْبَرَه ومَخْبَرَه .

والسَّبْر : مَا الْوَجْهِ . والجَسْع أَسْبَارٌ . والجَسْع أَسْبَارٌ . والجَسْع أَسْبَارٌ . والسَّبَارَى ، بالفَسْع (١) : أرضُ . قال لَبيد :

دَرَى بالسَّبَارَىٰ حَبَّةً إِثْرَ مَيَّـــةٍ مَّ مَسَطَّعَةَ الأَعْنَاقِ بُلْقَ القَوَادِمِ (٢)

وأَسْبَارُ. بالفَتْح : قَريةٌ بباب أَصْبَهانَ يقال لها :جَيُّ<sup>(٣)</sup> . منها

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۷ والتكملة ، وفي المسسمان عجزه بدون نسسة .

<sup>(</sup>١) في اللسان: « السُّباري « بكسر السين .

<sup>(</sup>۲) اللسان ، وفي الديوان ۲۹۰ : « درّى باليسارى جنّة عَبْقريته « وقال ابن الاعرابي : يعنى بالجنة إبلا كالبستان . وفي مادة (جنّن) درى بالسارى جنّة ... وقال ابن سيده : وعندى أنه جينة وانظر مادة (سطم) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل , وفي معجم ينقوت : أسبار ॥ بالفتح ثم السكون وباه موحدة وأنف وراه " : قرية عل باب « جكي " مدينة أصبهان ويقال لهاأسبار ديس وفي ( جي ) بالفتح ثم التشديد اسم مدينة ناحية أصبهان

أَبِو طَاهِ رِسَهُ لُ بن عبد الله بن الله بن الله بن الفَرُّ خَانَ (١) الزاهد، كان مُجابَ الدَّعوة .

وسَيِيسرَى، بفتح فكسْر: قَرْية بِبُخَارَى، قيل هي سِبَارَى المذكورة. منها أبو حَفْص عُمْر بنُ حَفْص بنِ عُمْر بنِ عُمْر بنِ الحَسَن عُمْر بنِ عُمْر بنِ الحَسَن الهَمْدَانيّ، عن عَلِي بنِ حجر ويوسف بن عيسى، وعنه محمّد بن صابر الرّباطيّ، تُوفِّي سَنَة ٢٩٤، ذكره الرّباطيّ، تُوفِّي سَنَة ٢٩٤، ذكره الأميسر، وأبو سعيد السّبيسريّ، ويَعنه إسحاقُ بنُ أحمد السّبيسريّ، ويَعنه إسحاقُ بنُ أحمد السّبيسريّ،

وسُبْرانُ ، كَعُثْمَانَ : مـوضعٌ بنواحِي البَامِيَانِ ، وهـو صُقْع بين بُسْت وكابُلَ ، وبيـن الجِبَـال عُيُونُ مـاءِ لا تَقْبَل النَّجَاسـة ، إذا أُلقِلَى فيها شيءٌ منها مَاجَ وغَـلاَ نحـو جِهـة المُلْقِي ، فإن أدركه أحاط به حتّـي يُغْرقه .

وسُليمانُ بن محمّد السُّبْرِيّ ، عن أبي بَكْرِ بنِ أَبِسِي سَبْرَةً . وعنه عبد

الجَبّار المُساحِقَى ، ذكرَه الحافظ ، ومحمّد بن محمّد بن الواحد بن محمّد بن الحَسن بن حَمدانَ الفَقيهُ السَّابُورِي ، رَوَى عنده هِبَةُ الله الشَّيدرازي .

والسَّابِرِيّ: نِسْبَةُ إِسماعيل بن سَمِيعِ الحَنفَيّ، لبيْعه الثيابَ السَّابِرِيّة ، من رِجالِ مُسْلم . ضبطَه ابن السَّمْعَانِكِيّ بفتْح الموحدة ، وتعقبه الرَّضيّ بفتْح الموحدة ، وتعقبه الرَّضيّ الشاطيّ فقال : الصّواب بالكسر ، كذا في تَبْصِير المُنْتَبِه للحافظ .

وسُبَارَى. بالضّمّ : قرية بمصر . وقد دَخَلتُهَا .

وأبُو سَبْرَةَ عبدُ الله بنُ عابِس النَّخَعي : مقبولٌ ، من الثالثة . وسَبْرَةُ بن المُسَيَّب بن نَجَبَة ، كلاهما عن ابنِ عَبَّاس . وسُليمان بن سَبْرَةَ ، عن مُعَاذِ ، وعنه أبو وائل

ومن المجاز: فيمه خَيْسرُ كَثِيرٌ لا يُسْبَر . وأمرٌ عظيم لا يُسْبَر . ومفارة لا تُسْبَسس ، أى لا يعسسو قَدْرُ سَعَتها .

<sup>(</sup>١) فى مطيوع التاج « الفرجان » و المثيثُ من معجم البلدان ( أسبار ) وذكر أنه توفي سنة ٢٩٦ أ.

وإِسْبَرْت ، بكسر فسكون ففتح : مدينة عظيمة بالروم ، خَرَجَ منها العلماء .

وسِبْرَاة ، بالحَسْر : ما التَّنْمِ السَّرَاة ، بالحَسْر : ما التَّنْمِ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ الْمُعْمَا اللَّمْ الْمُعْلَمُ اللَّمْ الْمُعْمَا اللَّمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ ال

#### [سب در]

(السّبادرة) ، أهملَه الجَوْهَرِيُّ والسّبادرة) ، أهملَه الجَوْهَرِيُّ والصاغانِيُ وصَاحِبُ اللّسان، وهم (الفُرَّاغُ) ، جمَع فارغ (وأصحابُ اللَّهُ والتَّبَطُّل) ، والغَالِب على أَحْوَالهم اللَّهُ وَ والتَّبَطُّل) ، والغَالِب على أَحْوَالهم اللَّهُ وَ التَّمَرُغُ ، لا يُعرَف له مُفرد ، والذي في النوادر السَّنال الله والذي السَّال الله والذي والذي والذي والذي أن النوادر السَّنال الله الله والنه والنه والذي والنه والنه والنه والنه والنه والنه والذي والنه والنه

#### [س ب طر] ه

(السَّبَطْرُ ، كَهِزَبْر : المَاضِي ) ، قال ه اللَّيث ، والسِّبَطْر : (الشَّهْمُ ) المِقْدَام . (و) السِّبطُ ر : (السَّبْطُ الطَّوِيلُ) المُمْنَدُ .

(و) السَّبَطْر: من نَعْت (الأَسَد) بالمَضَاءِ والشَّدَة . يقال : هو أَسَدُّ سِبَطْرٌ، أَى (يَمْتَدُّ عِنْدَ الوَثْبَةِ) .

(و) قال سِيبَوَيه: جَمَلٌ سَبَطْسُر، و (جمَالٌ سَبَطْرَاتٌ ) . سَريعَةٌ . ولا يُكَسَّر. قال الجَوْهَرِيّ :(وتَاوُّهُ) ليست للتأنيث، وإنما هي (كرجَالاَتِ) وحمَّاماتِ في جَمْع المذكّر . قال ابنُ بَرِّيّ : التاء في سَبَطْرات للتَّأْنِيتْ، لأَن سِبَطْرَات مِن صفَّة الجمال، والجمَّـالُ مُؤَنَّشـة تأنيث الجَمَاعة ، بدليل قولهم : الجمَالُ سارَت ورَعَتْ وأَكُلتْ وشَرِبتْ. قال: وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ إِنماهي كَحَمَّامات ورجَالات وَهَــمٌ . في خَلْطــه رِجَالات بحَمَّامات ؛ لأَن رجَالاً جماعةٌ مؤنَّثة . بدليم قمولك : الرَّجمال خمرجَتُ وسارَتْ . وأَما حمّامات فهـــى جمــع حَمَّام . والحمام مذكَّر ، وكيان قياسه أن لا يُجمَـع بالأَلف والتــاء. قال: قال سيبويه: وإنما قالوا حُمَّامات وإسطَبْ الات وسُرادقَ ات وسج الأت فجَمَعُ وها بالألك والتاء وهمي مُذَكِّرة ؛ لأَنهم لم يُكسِّروها . يريد أن الأَلَّفُ والتِّاءَ في هٰذه الأَسمَاءِ المذكَّرة جَعَلُوهُمَا عَوَضًا من جَمَعِيع التَّكْسيــر ، ولو كانت ممَّا يُكَسَّر لــم

تُجمَع بِالأَلف والتَّاءِ ، أَى (طوال على وَجْهِ الأَرْضِ) ، كذا قاله الجَوْهَرِيّ . (طائِرٌ فِي السَّيْطَوِر) ، كَعْمَيْثُ لَ : (طائِرٌ طَائِرٌ فَي طَوِيلٌ العُنُقِ جِدًّا) ، تَراه أَبدًا في الله الضَّحْضَاحِ ، يُكْنَى أَبَا العَيْزارِ . الله السَّبْطَرُ : (الطَّوِيلُ ، كالسَّباطِرِ) ، والضَّمّ ،

(والسَّبَطْرَى، كَعِرَضْنَى)، أَى بَكَسْر فَفَتْح فسُكُون وآخرها أَلِفٌ مَقْصُورة: (مِشْيَةٌ فِيهَا تَبَخْتُرُ). قال العَجَّاج:

\*يَمْشِي السَّبَطْرَى مِشْيَةَ التَّبَخْتُرِ (١) \*

رَواه شَمِرٌ : مِشْيةَ البِخْتِيبِرِ (٢) .

(و) في الصّحاح: (السُّبُطُّرُ: الصَّحَاحِ في الصَّحَاحِ الصَّمَاءُ مُسْبَطِرٌ.

(و) اسبطرَّت (الإِبِلُ) في سَيْرِهَــا: (أَسْرَعَت) وامتَدَّت.

وحاكست امرأة صاحبتها إلى شريدها فقال: شريسح في هيرة بيدها فقال: أدنوها من المدعية، فإن هي قيرت ودرّت واسبطرّت فهني لها، وإن فيرّت وازبأرّت فليست لها. معنى اسبكرّت: امتدّت واستقامت لها. وقال ابن الأثيب ، أي امتدّت للإرضاع (۱) ومالت إليه .

واسبطرَّت الذَّبِيحةُ ، إذا امتَدَّت لِلْمَوْتِ بعد الذَّبْعِج .

(و) قال الفَرَّاءُ: يقال: اسبَطرَّتْ له (البِلادُ: استَقامَتْ).

[] ومما يستدرك عليــه :

السَّبَطْر من الرِّجال: السَّبْطُ الطَّوِيل، قالَه شَمِرٌ.

والسُّبطُرَة: المرأَّةُ الجَسِيْمَةُ .

وشَعرُ سِبَطْرٌ: سَبْطٌ.

<sup>(</sup>١) اللبان ،

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج : «قوله : رأواه شمسر مشية البختير ، همكذا بخطه ، ومشله في التكملة. وقال صاحب اللمسان : رواه شنسمر : . . . مشية التّجيبُر أي التجبر " » .

<sup>(</sup>١) فى هامش مطبوع التاج: ﴿ قوله: أَى امتدت للإرضاع ، هذا يشعر بأن المدعية كان معها ولد للهيرَّة صغير . ، تأمَّل ، اه ﴾

# [ س ب عر] «

(السَّبْعَرَةُ)، بالفَتْح. (والسِّبْعَارُ)، بالفَتْح. (والسِّبْعَارُ)، بالسَّبْعَارَة والسِّبْعَارَة وأهْمَلَه الجوهريّ، وقال اللَّبْتُ: هو (نَشاطُ النَّاقَة وحِدَّتُها إذا رَفَعَت رأْسَها وخَطَرَتُ بذَنَبِهَا) وتَدافَعَت في سَيْرها، عن كُراع.

## [سبعطر]

(السَّبَعْطَ رَى ) . كَفَبَعْثَرَى . أهمله الجوهَ رَى . أهمله الجوهَ رَى . وقال ابنُ ذَرَيْد . هو (الطَّوِيلُ) من الرِّجال (جِدًّا) . أَى الذَّاهِ في الطُّول .

#### [س ب ك ر] \*

(اسْبَكَـرَّ: اسْبَطَـرَّ فى مَعانيـه). كالامْتِداد والطُّول والمُضِىِّ على الوَجْهِ. قال اللَّحْيَانِیّ: اسبَكَـرَّ الشَّبَابُ: طَالَ ومَضَى على وَجْهه . وكُـلُّ شَيْءٍ امتَدَّ وطالَ فهـو مُشبَكِرُّ . مثـل الشَّعَرِ

واسبَكُرُّ الرَّجُلُ: اضْطَجَعَ وامتَد

# مشل استبطراً . قال :

إِذَا الهِــدَانُ حَـــارَ واسْبَكَــرَّا وكان كالعدُّل يُجَرُّ جَـــرَّا (١)

( والمُسْبَكِ ــ رُّ : الشّـابُّ التَّـامُّ المُّعْتَ ــ دِلُ ) : قاله أَبُو زَيْد الــكِلابِيّ ، وأَنْشَدَ لأَمْرِئ القَيْس :

إِلَى مِثْلِهَا يَرْنُو الحَلِيمُ صَبابَــةً إِذَا مَااسْبَكَرَّتْ بِينِ دِرْعَ وَمِجْوَبِ (٢)

(و) المُسْبَكِ رَّ (من الشَّع بِ : المُسْتَرْسِل) . وقيل المُعْتَدِل. وقيل : المُنْتَصِب . أَى التَّامِّ البارِزُ . قسال ذُو الرُّمَة :

وأَسْدُودَ كَالأَساوِدِ مُسْبَكِدًا على المَتْنَيْنِ مُنْسَدِلاً جُفَالاً (٣)

<sup>(</sup>١) -اللمان والصحاح .

 <sup>(</sup>۲) كذا جه خط في الاصل واللهان وصواب قافيته .
 ه إذا ما اسبكرت ببن درع ومجول .
 وهو في ديوانه ١٨ وجاء صحيح في الصحاح ، وانظر مدة (جول) .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٥٤ واللمان والصحاح .

[] ومما يستدرك عليه :

اسبَكُرَّ النَّهُرُ: جَرَى.

وقال اللَّحْيَانِكِيّ: اسْبَكَرَّتْ عَيْنُه : دَمَعَتْ . قال ابنُ سِيدَه : وهُـدا غَيْر معروف في اللَّغَةِ .

واسبَكَرَّ النَّبْتُ: طَالَ وتَمَّ .

[س**ت**ر] \*

(السَّرْ، بالكَسْرِ)، معروف، وهو ما يُسْتَر به، (واحدُ السَّتُورِ)، بالضمّ، (والأَسْتَارِ)، بالفَتْسِح، والسَّتُسرِ، بضَمَّتُسِدِ، وهسو مُسْتَلْرُكُ على المُصَنِّف.

(و) السَّتْر: (الخَوْفُ)، يقال: فالله بستَّر، أَى فالله بستَّر، أَى لا يَسْتَقِر من الله بستَّر، أَى لا يَخْشَاه ولا يَتَّقِيه، وهو مَجاز.

(و) يقال: ما لفلان سِتْرُولا حِجْرٌ، فالسِّتْر: (الحَيَاءُ)، والحِجْدر: العَقْل.

(والعَمَلُ)، هُـكذا في سَائِرِالأُصولِ وأَظُنُّه تَصْحِيفًا، والصواب العَقْل وهــو من السَّتَارة والسَّتْـر.

(وعبدُ الرَّحمٰنِ بنُ يَوسفَ السَّنْرِيُّ) بالكَسْر، كان يَحْمل أَسْتَارَ الكَعْبَة من بَغْدَادَ إليها، (مُحَدِّثُ)، رَوَى عن يَخْيَى بنِ ثَابِتٍ، تُوفِّسَى سنة يَحْيَى بنِ ثَابِتٍ، تُوفِّسَى سنة سنة . 11٨

(ويَاقُوت) بنُ عَبْدِ الله (السِّتْدِيُّ الله (السِّتْدِيُّ الله السِّتْدِيُّ المُصدِّقين، الخُبَّدِدِ) المُصدِّقين، تُوفِّيَ سنة ٣٦٥.

(و) أَبُو الحَسِن (على بن الفَصْل ) ابن إدريس بن الحَسَن بن محمّد السامِريَّة ، محلّة (السامِريَّة ، محلّة ببغداد ، عن الحَسَن بن عَرَفة ، وعنه أبو نَصْر مُحَمَّدُ بن أَحْمَدُ بن حَسْنُون النَّرْسِيُّ . (وعبدُ العزين بن محمّد) النَّرْسِيُّ . (وعبدُ العزين بن محمّد) ابن نَصْر ، (السُّتُوريَّان) ، وهذه النَّسْبَة ابن يَحْفَظ السُّتُور بأبسوابِ المُلُوك ، ولمَنْ يَحْمل أستارَ الكَعْبَة ،

(مُحَدِّثَانِ)، حدَّث الأَخيرُ عن إِسماعيلَ . الصَّفَّارِ .

(و) السَّتَر، (بالتَّحْرِيك: التَّرْشُ)، لأَنَّه يُسْتَر به . قال كَثِيـــرُ بنَّهْزرَّدٍ: \* بَيْن يَدَيْه سَتَرٌّ كالغِرْبالُ<sup>(۱)</sup> \*

(والسَّتَارَةُ)، بالسكَسْر: (مَايُسْتَرُبهِ)، من شَيْءٍ كائِناً ما كانَ، (كالسُّتْرَة)، بالضَّمّ، (والمِسْتَرِ)، كمنْبَر، والسَّتَارِ، بالضَّمّ، (والإِستارة)، بالسكَسْر، والإِستارة)، بالسكَسْر، والإِستار، بغيرِهَاءٍ، والسَّتَرَة، محرّكةً، والإِستار، بغيرِهَاءٍ، والسَّتَارِ والسَّتَارة والسَّرة وفي الحديث وأينها ووالسَّارة والسَّارة والسَّرة و

الحَدِيــثِ . وقيل : لم تُسمَع إلاّ فيه . قال الأَزهَرِيُّ : ولو رُوِيَ ﴿ أَسْتَارَهُ ﴾ جمع سِتْرٍ لــكان حَسَناً .

(و) السِّتَارَةُ: (الجِلْدَةُ عــــلى الظُّفُرِ)، لــُكَوْنهـا تَسْتُره .

(و) السّتار، (بلا هَاءِ: السّتْرُ)، بالسّر، هو ما يُسْتَر به. وَلاَيَخْفَى بَالْكَ كُما أَنَّه لو ذَكَره عند أخواته كان أَلْبَقَ كما نَبَّهْنَا عليه قريبا، وآخذه شَيْخُنَا ونَسْزَلَ عليه، وغَفَسل عن طَريقَته المُقرَّرة. أَنَّه قد يُفرِق الأَلْفاظُ لأَجل تفريع ما بَعْدَهَا، وقد سَبَق مِثْلُهُ كثيرٌ لسّتَ اللّه تفريع ما بَعْدَهَا، وقد سَبَق مِثْلُهُ كثيرٌ وهُنَا كَذَلك . فلمّا رأى أَن السّتَار معانيه كثيسرة أفسرده وحده معانيه كثيسرة أفسرده وحده ليُفرِع ما بَعْدَه من المعاني عليه هربا من التّكرار، (ج سُتُرٌ)، ككتاب وكتب . وقد نبّهنا في أوّل المادّة أنّ وكتاب السّتر بالكسر أيضاً يُجْمَع على سُتُر وكما ذكرة ابن سيدة وغيْرة.

(و) السَّتَارُ: (جَبَلٌ بالعَالِيَــةِ) في ديار سُلَيْم ، حذاء صُفَيْنَــةَ (١) . (و)

<sup>(</sup>١) المان

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « اسوارة » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « لم يستممل . . لم يسمع . . » و المثبت من اللسمسان . و المراد بذلك أن كلمة « إستارة » لم تستممل إلا فى هذا الحديث . . . وجاء ذلك فى اللسان .

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التـــاج : «صغينة » والصواب من معجم البلدان (الـــتار) و (صغينة) .

السِّنَار: جبلُ (بأَجَاأً) في بِلاد طَيِّئِ . (و) جاء في شِعْبِرِ الْمُرِئُ القَيْسُ:

. . . على السِّتَار فيَذْبُ لِي (١) \*

قيل: هو جَبَلُ (بالحِمِّى) أَحمَرُ ، فيه تَذَايا تُسْلَك، بينه وبَيْن إِمَّرَةَ خمسة أَميالِ .

(و) السِّسَارُ: (ثَنَايَا) وأَنشارُ (فَوْقَ أَنْصابِ الحَرَمِ) بَمَكَّةَ ، (لأَنَّهَا سُتْرَةٌ بينه وبين الحِلِّ) .

(و) السِّتَارَانِ: (واديبانِ في ديبارِ في رَبِيعَةَ). وقال الأَزهري: السِّتارَانِ في ديبارِ بني سَعْد: وَاديانِ لَيقاللأَحدهما السِّتَارُ الأَعْبَرُ، والآخرِ : السِّتَارُ اللَّعْبَرِيّ. والآخر : السِّتَارُ الجَابِرِيّ. وفيهما عُيُونٌ فَوَّارَةٌ تسقيى الجَابِرِيّ. وفيهما عُيُونٌ فَوَّارَةٌ تسقيى نخيلًا كثيرة . منها عَيْسَنُ بَثَاءِ ، نخيلًا كثيرة . منها عَيْسَنُ بَثَاءِ ، وعَيْنُ بَثَاءِ ، وهيمن الأَحْساءِ على ثَلاثِ ليالِ .

(و) السِّتَار: (جَبَلُ بديَارِ سُلَيْسَم) بالعَاليَــة، وقد ذَكَــرَه أَوَّلاً، فهـــو تَــكُرار.

(و) السِّتَار: (ناحِيَةٌ بالبَحْرينِ)، ذاتُ قُرَّى تَزِيد على مِائة، لأمْرِئِ القيسِ بن زَيْدِ مَنَاةَ وأَفْنَاء سَعْدِ بن زَيْدٍ، ولا يَخْفَى أَنَّه بِعَيْنه الذي عَبَر عنه بوَادِيَيْنِ في دِيدارِ رَبِيعَة، فتَأَمَّل حَقَّ التَّأَمُّل تَجِدُه.

(و) من المَجَاز (السَّيِسَرُ)، كَأْمِير: (العَفِيفُ، كَالْمَسُّتُورِ، وهي السَّيِسِرَة، (بِهاءِ)، قال الـكُمَيْسَت:

ولقَدُ أَزُورُ بها السَّيابِ ولقَدُ ولقَدُ السَّتَائِرِ (١)

(و) من المَجَاز: (الإِسْتَارُ، بالكَسْرِ، في العَدَدِ أَرْبَعَةً). قال جَرِيـر:

إِن الفَرَزْدَقَ والبَعِيثُ وأُمَّــه وأبا البَعِيثِ لشَرُّ ما إِسْتارِ (٢)

<sup>(</sup>۱) اللهان والصحاح ، وهو جزء من بيت من معلقته في ديوانه ۲۹ ، وتمامه : عَلاَ قَطَنَا اللهِ اللهِ أَيْمَانُ صَوْبِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الليان والصحاح .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح ، وروى العجزق الأساس : • وأبا الفرزدق شر ما إستسار • •

أى شر أربعة ، ورابع القوم : استارهم قال أبو سعيد : سمعت العرب تقول للأربعة : استار ؛ لأنه بالفارسية : جهار ، فأغربوه وقالوا : استار ، ومثله قال الأزهري . وزاد : بعمه أساتير ، وقال أبو حاتم : يقال نكل أربعة : إستار : يقال : أكلت لحكل أربعة : إستار : يقال : أكلت إستارا من الخبز ، أى أربعة أرغفة .

(و) الإستَارُ (في الزَّنَــةِ: أَربَعَـةُ مَثَاقِيلَ ونِصْفُ)، قاله الجوهريّ. وهو مُعرّبٌ أيضًا، والجمـع الأَساتِيرُ .

(و) سَتَرَالشَّىءَ يَسْتُرهسَتْرا ، بالفَتْح ، وسَتَرا ، بالفَتْح ، وسَتَرا ، بالتَّحْرِيك : أَخْفَاهُ ، فانْسَتَسَرَ هسو و(نَسَتَّرَ واسْتَتَسَرَ) ، أَى (تَغَطَّى) ، الأَوْل عن ابْنِ الأَعْرَابِسَى ، أَى انْسَتَر .

وهو من قصيدة مطلعها :

ما هاج شوقك من رسسوم ديسار بيلوى عُنتين أو بصُلْب مَطار وفي المفايس ٣ / ١٣٢ .

قُرُّنَ الفُسرَزدق والبعيثُ وأُمَّه وأبو الفرزذق قُبُّسع الإستارُ وهو من قصيدة مطلعها :

لولا الحياء لهـــاجى اســـتعبارُ ولزُرْتُ قَبَوْكِ والحبيب يُـــزارُ

(وساتُورُ: أَحَدُ السَّحَرةِ الَّذِينَ آمنوا بمُوسَى عَلَيْهِ) وعلى نَبِيَّنا أَفضلُ الصَّلاة و(السَّلام)، قاله ابنُ إسْحَاق، وهم أربعة: ساتُورٌ وعَازُور وحَطْحَط ومُصَفَّى.

(وأستراباذ)، بالكسر (١)، معناه عمارة البغل ، فإن أستسر كأخمد بالفارسية البغل ، ويقال أيضا أستاراباذ، بزيادة الألف: (ة، بقرب جُرْجَانَ)، بينها وبيس سارية ، ولها تاريخ ، وقال الرشاطي : هي من عمل جُرْجان . يُنسب إليها عمار ابن رجاء ، وقال الرشاطي : هما ابن رجاء ، وقال ابن الأثير : ومن مشاهير أهلها أبو نُعم عَبْدُ الملك بن محمد بن عدى ، أحد أثمة المسلمين . محمد بن عدى ، أحد أثمة المسلمين . وأبو محمد الحسن البن مُحمد بن أحمد بن على الفقيم المنافقيم ، تفقه على أبى عبد الله المنافقية على أبى عبد الله الدامة المنافقية المنافقية على أبى عبد الله الدامة المنافقية المنافقية المنافقية على أبى عبد الله المنافقية المنافقي

<sup>(</sup>۱) كذا قال ولعله يمنى بذلك كسر التاه ، فهى المضبوطة بالسكسر فى القساموس ولم تضبط الهمزة فيسه : ولكن قوله بمسه ذلك أستركاً حمد يوريد ما جاء فى معجم ياقوت : أستر اباذ بالفتسع ثم السكون وفتح التاء المثناة من فوق وراء وألف وباء موحدة وألسف ه ذال معجمة

أَسْتَرَابِاذُ : (كُورَةُ بِالسَّوَادِ) مِن العراق.

(و) أَسْتَرَابَاذ: (ة بخُزَاسانَ)، وهــىٰ غَيــرُ التي بِقُرب جُزْجانَ .

[] ومما يستدرك عليه:

السَّتَر ، مُحَرَّكةً ، مَصْدَرُ ستَرْتُ الشَّيءَ أَستُره ، إذا غَطَّيْته أَ

وجاريسة مُسترة ، أي الله الله وهو مَجَاز ، وفي الحَديث « إِنَّ الله حَيِيُّ سَيِرٌ يَحِب [الحَيَاء] (١) والسَّتر » . السَّير : فعيسلُ معنى فاعل ، أي من شأنه وإرادته حُب السَّر والصَّوْن . وقسد يكون السَّير معنى المَسْتور ، ويُجْمَع على سُتَرَاء ، كَفَتَلاء وشُهَادا . وقد ذكره أبو حَيَّان في شرع التَّسهيل وعدوه غريبا.

وقولُه تَعَالَى ﴿حِجَاباً مَسْتُورًا ﴾ (٢) قال ابنُ سِيدَه أَى سَاتِرًا ، مثل قوله ﴿ كَانَ وَعُدُه مَأْتِيًا ﴾ (٣) أَى آتِياً قال

بعضهم: لا ثَالِثَ لَهُمَا. وقال ثَعْلَب: مَعْنَى «مَسْتُورًا » مَانِعاً ، وجاءَ على لَفْظ مَفْعُولِ لأَنه سُتِرَ عن الْعَبْد. وقيل حِجَاباً مَسْتُورًا: حِجَاباً على حِجَابً والأَوَّل مَسْتُورًا: حِجَاباً على حِجَابً والأَوَّل مَسْتُورًا: حِجَاباً على حِجَابً مَسْتُورًا: حِجَاباً على حِجَابً والأَوَّل مَسْتُورًا: حِجَاباً على حِجَابً مَسْتُورًا: حِجَاباً على حِجَابً . يُسرادُ بله كَثَافَةُ الحِجَابِ .

وسَتَّرَه ، كَسَنَرَه . أَنْشُد اللِّحْيَانِيَّ : لَهُ اللِّحْيَانِيَّ : لَهُ اللِّحْيَانِيِّ : لَهُ اللَّحْيَانِيِّ أَنْ مُجَبَّرة بِخُسِبٍ لَّهُ الْجَسَاحُ (۱) وأُخْرَى لا يُستَّرَها أَجَساحُ (۱) وامرأة ستيرة : ذات ستارة .

وامراة ستيرة: دات ستاره. وامراة ستيرة: دات ستاره. وشَجَرٌ سَتِيرُ الأَغْصَانِ . وسَاتَرة العَداوة مُسَاتَرة ، وهو مَدَاج مُسَاتِر.

وهتَـكَ اللهُ سِتْـرَه: أَطْلَـع عـلى مَعَايِبِه .

ومدَّ الليلُ أَسْتارَهُ (٢) . وأَمُدُّ إِلَى اللهُ يَدِى تَحْتَ سِتَارِ اللَّيْلِ . وكلّ ذَلِك مَجَازٌ .

<sup>(</sup>١) زيادة من النهــــاية ويؤيدها ما في سنن أبي داوود والنساق ومستد الإمام أحمد هذا وفي مطبوع التـــاج « يحب الستير » .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ه ؛ .

<sup>(</sup>٣) سورة مربم الآية ١١.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «أجاج » والعمواب من اللسان ومادة (خبب ) .

<sup>(</sup>٢) في الأساس : ﴿ ستاره ﴿ .

وسِتارَةُ: أَرْضٌ. قال:

سَلاَنِي عَنْ سِتَارَةً إِنَّ عِنْدى

بها عِلْماً فمَنْ يَبغ القِراضَا
يَجِدْ قَوْماً ذَوِى حَسَب وحَسال
كِرَاماً حَيْثُ مَا حَبْسُوا مَخَاضًا (١)

وسِتَارَةُ: مَدِينَةٌ بِالْهِنْد، عليها حِصْنُ عظِيمٌ هَائِلٌ مُستَصْعَبُ الفَتْــحِ .

## [س ج ر] \*

(سَجَرَ التَّنُّورَ) يَسْجُره سَجْرًا: أَوْقَدَه وَرَاً حُماهُ)، وقيل: أَشْبَعَ وَقُلودَه . وفي حَدِيت عَمْرِو بنِ العَاصِ «فَصَلَّ حَتَّى يَعْدلَ الرَّمْعَ ظِلَّه عُمْ اقْصُر فَانَّ عَمْرِو بنِ العَاصِ «فَصَلَّ فَانَّ جَهَنَّمَ نُسْجَرُ وتُفْتَمِعَ أَبْوالِهُهَا » . فإنّ جَهَنَّم نُسْجَرُ وتُفْتَمِع أَبْوالهُهَا » . فإن تُوقَد ، كأنَّه أرادَ الإِبْرادَ بالظَّهْ ، كما في حَدِيث آخَرَ . وقال الخطَّابِي : قوله : تُسْجَرجَهَنَّم ، وبين قرْنَى قوله : تُسْجَرجَهَنَّم ، وبين قرْنَى الشَّيْطان ، وأمثالُها ، من الأَلْفَاظ الشَّوعيَّة التي يَنْفَرِد الشارِع بمعانِيها ، الشَّرعيَّة التي يَنْفَرِد الشارِع بمعانِيها ، ويَجِب علينا التَّصْدِيقُ بها والوقوف عند الإقرار بصِحَتها والعَمَلُيمُوجِيها .

(و) سَجَرَ (النَّهْرَ) يَسَجُره سَجْــرًا وسُجُورًا: (مَلاَّه). كَسَجَّرَه تَسْجِيرًا.

(و)سَجَــرْت (المــاءَ في حَلْقِــه : صَبَبْتُه). قال مُزاحِــمٌ :

كما سَجَرَتْ في المَهْدِ أُمُّ حَفِيَةٌ

بِيُمْنَى يَدَيْهَا مِن قَدِيًّ مُعَسَّلِ (١)

ويُرْوَى سَحَرت (١) . والفَّلِي :

الطَّيْب الطَّعْمِ مِن الشَّرَابِ والطَّعَامِ .

(٥) مِن المَحَانِ سَحَرَت (النَّاقَةُ)

(و) من المَجَاز: سَجَرَت (النَّاقَةُ) تَسْجُر (سَجْرًا وسُجُورًا: مَدَّت حَنِينَها) فَطَربَتْ في إِثْر وَلَدِهَا. قاله الأَصمَعِيّ. قال أَبُو زُبَيْدٍ الطَّائِسِيُّ في الوَلِيد بنِ عُشْمَانَ بن عَفَّانَ، ويُروَى أَيضًا للحَزِينِ السَكِنَانِسِيِّ :

فإلى الوكيد اليوم حَنَّتُ ناقَتِسى تَهْوِى لِمُغْبَرِ المُتُسونِ سَمَالِئِقِ حَنَّتُ لِهَاقُدِي حَنَّتُ لِهَاقُدِي حَنَّتُ لِهاقُدِي حَنَّتُ لِهاقُدِي عَضَ الحَنِينِ فإنَّسَجْرَكُ شائِقِي بَعْضَ الحَنِينِ فإنَّسَجْرَكُ شائِقِي

 <sup>(</sup>١) اللسان وفيه وفي الأصل « فمن يبغي » .

<sup>(</sup>۱) النسانار لتكملنا

<sup>(ُ</sup>۲) قال فی النکملة « ویروی: سَحَرَتْ. أی عَلَلَتْ ، وهذه الروایة أصـــخُ » .

كَم عِنْدَه من نائِل وسَمَاحَة وشَمَائِلٍ مَيْمُونةٍ وخَلائِت ِ(١)

قوله: «قُرِى » من الوَقَارِ وَالسُّكُون. ونصب به «بعض الحَنيسَ » على معسى كُفِّسى عن بعض الحَنيسَ الحَنيسَ فإنَّ حَنينَك إلى وَطَنِك شائِقسى لأَنَّسه مُلَّكِر لِى أَهْلِسى ووَطَنِك شائِقسى لأَنَّسه مُلَّكِر لِى أَهْلِسى ووَطَنِسى لَوالسَّمالِق جَمْع سَمْلَسَق ، وهسى الأَرضُ التي لا نَبَاتَ بها ، ويُسرُوى : قِلْرِى ، من وقراً (٢).

(والسَّجُورُ)، كَصَبُور: (ما يُسْجَرُ به التَّنُّور)، أَى يُوقَد ويُحْمَى، فهو كَالوَقُود لَفْظاً ومعنَّى، (كَالْمِسْجَر)، بالكُسْر، والمِسْجَرة، وهي الخَشبَة التي يُسَاطُ بها السَّجُور في التَّنُّور، قاله الصاغانيّ.

(والمَسْجُورُ: المُوقَدُ) . ٠

والمَسْجُورُ: الفَارِغُ ، عن أَبِي علِيّ . (و) الساجِرُ والمَسْجُور : (السَّاكِنُ).

(٢) زيادة من اللسان .

وقال أَبُو عُبَيْدٍ: المَسْجُور: الساكِن، والمُمْتَلِعَ، معاً. وقال أَبو زَيْد: المَسْجَور المُمْتَلِعَ، ويحون المملوة، ويحون المملوة، ويحون المالية الذي ليس فيه شي الله (ضِدً).

(و) المَسْجُورُ: (البَحْرُ الذي ماوَهُ أكثرُ منه).

وقول تعليا : ﴿ وَإِذَا البِحَارُ الْمِحْرَت ﴾ (١) فَسَره تَعْلَب فقال : مُلِئت . قال ابنُ سيده : ولا وَجْه مُلِئت . قال ابنُ سيده : ولا وَجْه لَه إِلاَّ أَن تكون مُلِئت نَارًا ﴿ وجاءَ أَنَّ البحر يُسْجَر فيكُون نارَ جَهَنَّم ، أَنَّ البحر يُسْجَر فيكُون نارَ جَهَنَّم ، وكان على رضى الله عنه يقول : مَسْجُور في بالنَّار ، أَى مَمْلُوء . قال : والمَسْجُور في بالنَّار ، أَى مَمْلُوء . قال : والمَسْجُور في كلام العرب : المَمْلُوء . وقدسكر ثُنُ الإنكاء وسَجَرْتُه ، إذا مَلاً تَه . قال لَبيد :

\* مَسْجُورةً مُتَجاوِرًا قُلاَّمُهـــا (٢) \*

وقال في قولِه تعمالين : ﴿ وَإِذَا البِّحَار

<sup>(</sup>۱) اللسان وفی الصحاح و الأساس الثانی وكذلك هو فی معجم البلدان ( برق) ثلاثة أبيات منها الثانی منسوبة لابن أرطاة و الأول فی ( سملق) لأبی زاید .

<sup>(</sup>١) سورة النكوير الآية ١.

ومدره . \* فتوسيَّطاً عُرُّض السَّرِيُّ وصَدَّعاً = وفي الديوان « متجاوزًا » .

سُجِّرَت ﴾ (١) أَفْضَى بعضُها إلى بَعْض فصار بَحْسرًا واحِدًا . وقال الرّبِيسع : سُجِّرت ، أَى فاضَــتْ . وقــال قَتادَةُ . ذَهَبَ مَاوَّهَا . وقال كَعْـب : البَحْــرُ جَهَنَّم يُسْجَر . وقال الزَّجَّاج : جُعلَت مَسَانِيهَا نِيسَرانَها يُحَاطُ (٢) بِها أَهلُ النَّــار . وقال أَبُو سَعِيد : بَحْرٌ مَسْجُورٌ ومَفْجورٌ . وقال الحَسَن البَصْريّ ، أي أَضْرَمَت نارًا . وقيل : غِيضَت مِيَاهُهِا، وإنما يـكون ذٰلِك لِتَسْجِير النَّار فيهـا ، وهٰذا الأُخِيــرمن البصائر وقيل : لا يَبعُدُ الجميع ، تُخْلَط وتَفيض وتَصير نارًا، قاله الأبِّكيّ وغيرُه. قال شَيْخُنَا : وهذا مبنسيٌّ على جَواز استعمال المُشترك في معانيه . وهو مَذْهَب الجُمْهُــور . ثـــم إِنَّ قُولَ المصنّف: البحــرُ الذي ماوَّه أكثــرُ منه ، لم أجده في أمَّهات الأصول اللغَويَّة . وهُم صَرَّحُوا أَن المَسْجُــورَ المملوءُ أو المُوقَــدُ أو المفجـــورُ . أو غيــرُ ذٰلك ، وقد تقــدُّم . ولعلُّه أُخذَ

من قول الفَرَّاء؛ فإنّه قال: المَسْجُور (١) اللّبَن الذي ماوَّه أكثرُ من لَبَنِه، وهو يُشْيِس إلى مَعْنَى المُخَالَطَةِ، فَتَأَمَّل.

(و) في الصّحاح: المَسْجُور: (من اللَّوْلُؤ: المَنْظُـومُ المُسْتَرْسِلُ). قــال المُخَبَّلِ السَّعْدِيِّ (٢):

وإذَا أَلَّمَ خَبَالُهَا طَرَفَ تَ تُ وَإِذَا أَلَّمَ خَبَالُهَا طَرَفَ تَ تَ عَنْنِى فَمَاءُ شُؤُونِهَا سَجْمُ كَاللَّوْلُوْ المَسْجُورِ أَغْفِل في كَاللَّوْلُوْ المَسْجُورِ أَغْفِل في

سِلْكِ النَّظَامِ فَخَانَه النَّظْمُ (و) يُقال : مَرَدُّنا بَكُلِّ حَاجِرٍ وَسَاجِرٍ . (الساجِرُ : المَوْضِعُ الَّذِي وَسَاجِرٍ . (الساجِرُ : المَوْضِعُ الَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ السَّيْلُ ) ويَمُسرّ به يأتِي عَلَيْهِ السَّيْلُ ) ويَمُسرّ به (فيَمْلَؤُه) ، على النَّسَبِ أو يَكُونُ فاعِلاً معنى مَفْعُول . قال الشَّمَّاخ :

وأَحمَى عليها ابْنَا يَزِيدُ بْنِ مُسْهِرٍ ببَطْنِ المَرَاضِ كُلَّ حِسْى وساجِرِ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة التكوير الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة ليست في اللسان .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « فانه قال في المسجور » وحذفنا«في، لتكون كنص اللسان ومنما للإيهام .

 <sup>(</sup>۲) اللسان وقال إن المخبل اسمه ربيعة بن مالك ، و ق
 الصحاح الثانى من البيتين .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح ومعجم البلدان (ساجر) وفي مطبوع الناج: ببطن المراد، والمثبت ما سبق.

(و) ساجِرٌ: (مَاءُ باليَمَامَةِ) لضَبَّةَ. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: يَجْتَمِع مَن السَّيْل، وبِهِ فُسِّرَ قَـولُ السَّفَّـاحِ بنِ خَالِد التَّغْلَبِـيّ:

إِنَّ السَّكُلاَبِ مَاوَّنَا فِخَلُوهُ وسَاجِرًا واللهِ لَـنْ تَحُلُّـوهُ (١) (و)ساجِـرٌ: (ع) آخِـرُ. قـال الرَّاعــى:

ظَعَنَّ وُودَّعْنَ الجَمَادَ مَلاَمَةً جَمَادَ قَسَا لَمَّا دَعَاهُنَّ ساجِرِ (٢)

وقال سَلَمَةُ بنُ الخُرْشُب :

وأَمْسَوْا حِلاً مَا يُفَرَّقُ جَمْعُهُـمْ عَلَى كُلِّ مَا يُفرَّقُ جَمْعُهُـمْ عَلَى كُلِّ مَاءٍ بَينَ فَيْذُ وساجِرِ (٣)

(و) من المَجَاز: (السَّجِيرُ: الخَلِيلُ الصَّدِيقُ، المُخَالِط الصَّدِيقُ، المُخَالِط الصَّدِيقُ، من سَجَرَت النَّاقَةُ إِذَا حَنَّت، لأَنَّ كُلَّ من سَجَرَت النَّاقَةُ إِذَا حَنَّت، لأَنَّ كُلَّ واحِد منهما يَحِنَّ إِلَى صاحبه، كما في الأساس والبصائر، (ج سُجَرَاءُ)، كأمير وأمراء.

(والسّاجُورُ: خَشَبَةُ تُعَلَّق). وقال الزَّمخشري . طَوْقُ من حَدِيد . وقال الزَّمخشري . طَوْقُ من حَدِيد . وقال بعضهم: السَّاجُور : القلادةُ تُجْعَل (في عُنُق الحَلْب . و) قد (سَجَرَه) ، إذا عُنُق الحَلْب ، وكُلُّ مَسْجُورٍ في عُنُق هِ السَّجُورُ ، عن أبي زَيْد ، (كَسُوْجَلُره) ، ساجُورٌ ، عن أبي زَيْد ، (كَسُوْجَلُره) ، حكاه ابن جِنِّي ، فإنه قال : كَلْب مُسَوْجَرٌ ، فإن صَحَ ذلك فَشَاذٌ نادِرٌ . مُسَوْجَرٌ ، فإن صَحَ ذلك فَشَاذٌ نادِرٌ .

وقال أبو زيد . كتب الحجّاجُ إلى عامل له أن ابْعَثْ إلى فُلاناً مُسَمّعاً مُسَوّجَرًا ، أَى مُقَيَّدًا مَعْلُولًا . قلْت ، وزادَ الزمخشريّ : سَجَّرَه تَسْجِيرًا . وقال : كلّبُ مَسْجُورٌ ومُسَجِّرُ ومُسَجَّرُتُه وسَجَّرْتُه وسَجَرْتُه وسَجَرِيْتُه وسَجَرْتُه وسَجَرِيْتُه وسَجَرْتُه وسَجَرُتُه وسَجَرُتُه وسَجَرُتُه وسَجَرُتُه وسَجَرُتُه وسَجَرْتُه وسَجَرُتُه وسَدُونُ وسَعَه وسَجَرَتُه وسَجَرَاتُه وسَجَرَاتُه وسَجَرَاتُه وسَجَرُتُه وسَعَا وسَعُونُ وسَعُ وسَعُونُ و

(و) السَّاجُور: (نَهرُّ بمَنْبِعَ)، ضِفَّتَاه بَسَاتِينُ، ويقال لهما: السَّوَاجِرُ، أَيضاً.

(و) السِّجَارُ، (ككِتَاب: ق، قُربَ بُخَارَى)، وهي التي يقيال لها: ججَار، بجِيمَين، وقد ذكرها المُصنِّف هناك. ومنها أبو شُعَيْب الوَلِيّ

<sup>(</sup>١) اللمان.

<sup>(</sup>٣) اللمان

<sup>(</sup>٣) التكملة . ومعجم البلدان (ساجر ) .

العَابِد المذكور، فكان يَنبغِى أَن يُنبغِى أَن يُنبغِى أَن يُنبِّه على ذَلِك ، لئلا يَغْتَرُّ المُطَالِعُ بِأَنَّهُما اثْنَتَانَ .

(والسَّوْجَرُ: شَجَرُ، أو) هـو شَجَرُ (الخِلاَف)، يمانِيَـةً، (أو الصَّواب بالمهملَة)، كما سبِأْني.

(والسَّجْوَرِيُّ، كَجَوْهَرِيٌّ : الرَّجُــلِ الخَفِيــفُّ) ، حــكــاه يَعْقُـــوب . وأَنْشَد :

جَاءَ يَسُوقُ العَكَرَ الهُمْهُومَا السَّجْوَرِيُّ لارَعَى مُسِمَا وصَادَفَ الفَضَنْفَرَ السَّتِيمَا(١)

(أو) السَّجْوَرِيُّ: (الأَّحْمَقُ). لخِفَّة عَقْلِه .

(وعَيْنُ سَجْراءُ: خَالَطَت بَيَاضَهَا حُمْسرَةً) أَو زُرْقَةً، (وهي بَيِّنَةً السُّجْرَة، بالتَّحْرِيك) السُّجْرَة، بالقَّمِّ، والسَّجَرِ، بالتَّحْرِيك) وفي التَّهْذِيب : السَّجَسِرُ والسُّجْرَةُ: حُمْرَةً في العَيْن في بَيَاضِها والسُّجْرَةُ: حُمْرَةً في العَيْن في بَيَاضِها

وقسال بَعْضُهم : إذا خالَطَت الحُمْسرَةُ الزَّرقَةَ فهي أيضاً سَجْرًاءُ . وقال أُبِو العَبَّاسِ: اختلَفُوا في السَّجَرِ في العَيْن ، فقال بَعْضُهُ م : هي الحُمْرَة في سَـوَاد العَيْـن. وقيـل: البَيَاضُ الخَفين في سَوَاد العَيْن . وقبل : هي كُدْرَةً في باطن العَيْن من تَرْكِ الكُحْلِ. وفى صِفَةِ علِيٌّ رضى الله عَنْه ﴿ كَانَ أَسْجَــرَ العَيْنِ ، . وأصــلُ السَّجَـــرِ والسُّجْرَةِ الـكُدرَةُ . وفي المُحْكَمِ : السَّجَرُ والسُّجْرَة : أَن يُشْرَب سَوادُ العَيْنِ حُمْـرَةً . وقيـل: أَن يَضْـربَ سَوَادُهَا إِلَى الحُمْـرَة . وقيــل : هــي حُمْرَةً في بياض . وقيل : حُمْسرَةً في زُرْقَة . وقيل : حُمْسرَة يَسيرةٌ تُمازجُ السُّوَادَ . رَجِلٌ أَسْجَرُ وامرأَةٌ سَجْــرَاءُ، وكذُّلك العَيْن .

(وشَعرُ مُسَجَّرُ ومُنسَجِبِرٌ ومُسَوْجَرٌ: مُسْتَرْسِلٌ مُرْسَبِلٌ). وقالبوا: شَعسرٌ مُسْجِرٌ ومَسْجُبُورٌ: مُسْتَرسِلٌ: وشَعبرٌ مُسَجِرٌ: مُرجَّلٌ.

وسَجَرَ الشيءَ سَجْرًا : أَرْسَلُه .

<sup>(</sup>۱) اللَّمَان (سجر) رئيب في مُدّة (ميم) للحَمَكم الْحُنُضُرِيّ، وهو في تَهذيب الأَلفَـــاظ لابن السكيت ١٥٠ .

والمُسَجَّرُ: الشَّعبرُ المُرْسَل. قال الشَّاعبر:

\* إِذَا مَا انْتُنَى شَعْرُه المُنْسَجِرُ (1) \* وقال آخـر :

\* إِذَا ثُنِسَى فَرْعُها المُسْجُر (٢) \*

(والأَسْجَــرُ: الْغَدِيرُ الخُرُّ الطُّينِ). قال الحُوَيْدرَةُ:

بِغَرِيضِ سارِية أَدَرَّتُ الطَّبَا الْمُسْتَنْقَعِ (٣) من ماءِ أَسُّجَرَ طَيِّبِ الْمُسْتَنْقَعِ (٣)

ويقسال: غَدِيرٌ أَسْجَلُ ، إِذَا كَانَ يَضْرِب مَاوُهُ إِلَى الحُمْرِة ، وذَلك إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالسَمَّاءِ قَبْلُ أَن كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالسَمَّاءِ قَبْلُ أَن يَصْفُو .

(و) الأَسْجَرُ: (الأَسَـــُدُ)، إِمَّا للَوْنِهِ وإِمَّا لَحُمْرةِ عَيْنَيْه .

(وتَسْجِيدُ المَاءِ: تُفْجِيدُه) حَيثُ يريد، قاله أَبُوسَعِيدُ.

وقسال الزَّجّاج: قُرِيٌّ ﴿ سُجِرَت ﴾

﴿ وسُمجَّرَت ﴾ (١) فسُجرَت : مُلئَت . وسُجرَت : مُلئَت . وسُجِّرَت : فُجِّسرَت وأَفْضَى بَعْضُها إلى بعضٍ فصارت بَحْرًا واحِدًا ، نقله الصَّاغانِسي .

(و) من المَجاز: المُسَاجَرَةُ: المُخَالَةُ) والمُصَادَقَة والمُصَاحَبَة والمُصَافَاة ، من سَجَرَتِ النَّاقَة سَجْرًا ، إذا مَلاَّت فاهَا مَن الحَنين إلى وَلدها، قال من الحَنين إلى وَلدها، قال الزَّمَخْشَرِيّ ، ومثله في البصائسر ، قال أبو خراش:

وكُنْتَ إِذَا سَاجَرْتَ مِنْهُمْ مُسَاجِرًا صَبَحْتَ بِفَضْلٍ فِي المُروءَةِ والعِلْمِ (٢)

(وأَسْجَرَ في السَّيْرِ: تَتَابَعَ)، هُكُذَا في النُّسِخ، والذي في الأُمّهات اللَّغويَّة: انْسَجَرَتِ الإِبِلُ في السَّيْر: تَتَابَعَتْ .

والسَّجْرُ: ضَرْبٌ من السَّيْر للإبِل بين الخَبَبِ والهَمْلَجَةِ، وقال ابن دُرَيْد: شَبِيهٌ بخَبَبِ السَّدَوَابُّ.

<sup>(</sup>١) اللمانَ .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه في اللسان .

 <sup>(</sup>٣) اللسان والصنعاج والأساس.

<sup>(</sup>۱) أى قوله تعالى ﴿ وَإِذَا البِحَارِ سُجِّرِتَ ﴾ سورة التكوير الآية ؟

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين ۱۲۲٤ «صفحت بفضل . . »
 والشاهد في اللمان كالأصل .

وقيسل: الانْسِجَارُ: التَّقَدُّمُ في السَّيْرِ والنَّجَاءُ. ويقال أيضاً بالشِّين المعجمةِ. كما سَيَأْتي.

(والمُسْجَئِرُ ، كَمُقْشَعِرٌ : الصَّلْبُ) من كلّ شَيْءٍ ، عن ابن دُرَيْد .

> [] ومما يُسْتَدُرك عليه : انْسَجَر الإِناءُ: امْتَلاً .

وسَجَر البَحْرُ : فَاضَ أَو غَاضَ .

وسُجِـــرَت الشَّمَـادُ: مُلِئَتْ مــن المَطَر، وكذلك الماءُ شُجْــرَةً، والجمْع سُجَر.

والسَّاجِر: السَّيْلُ السَّدَى يَملاً كُلَّ مُلَّ كُلَّ مُنْءٍ .

وبِلْسِرٌ سَجْرٌ ، أَى مُمْتلِدً . أَ

والمَسْجُور : اللَّبَنُ الذِي مَاوَّهُ أَكْثُرُ مِن لَبَنِه ، عن الفَرَّاءِ .

والمُسَجَّر: الذي غاضَ ماوُّه.

ولُوْلُوُّ مَسْجُورٌ: انتَثَر من نظامه. وقيل : لُؤلُؤَة مَسْجُلُورة : كَثِيلُوةُ المَاء .

وسَجَّرَت النَّاقَةُ تَسْجِيــرًا: حَنَّتْ، قاله الزَّمَخْشَرِيّ . وقد يُستعمَل السَّجْرُ في صَــوْت الرَّعْدِ .

وغين مُسجَرة : مفعمة .

والسَّاجِر : الســاكِن .

وقَطْرَةٌ سَجْـرَاءُ: كَدِرَةٌ، وكذلك النُّطْفَةُ.

وفى أَعْنَاقِهِم سَـواجِـرُ (١) . أَى أَغلالٌ ، وهــو مَجَاز .

وسَجْــــرُّ، بالفتـــع: مــوضــــعُّ حِجَازِيٌّ.

[س ج ه ر] ه

(المُسْجَهِر . كَمُقَشَعِر : الأَبيضُ). قال لَبِيد :

وناجِيَة أَعْمَلْتُهَا وابْتَذَلْتُهَا وَابْتَذَلْتُهَا اللهِ أَعْمَلْتُهَا وَابْتَذَلْتُهَا اللهِ أَلَّالُ فَي كُلِّ سَبْسَبِ (٢)

(واسْجَهَرَّ النَّباتُ : طَالَ . (و) قال ابنُ الأَعْرَابِـــيَّ : اسجهَــــرَّ ، إِذَا ظَهَــر

<sup>(</sup>١) في الأساس « السواجير » .

<sup>(</sup>٢) ٍ ديوانه ١٨ واللمان والصحاح .

و(انْبُسُط) : قال عَدِي :

ومَجُــودٍ قــد اسْجَهَــرَّ تَنَاوِيـــ ـــرَ كلَوْنِ العُهُونِ فِي الأَعْلاَقِ<sup>(١)</sup>

وقال أبو حَنيفة : اسجَهرَّ هنا : تَوقَدَ حُسْنا بأَنْوَان الزَّهْرِ . قلْت : والمَآلُ واحِد ؛ ولأَنَّ النَّبَاتِ إِذَا طَالَ وظَهَروانْبَسَطَأَزْهَرُ وتَوَقَّدَبِحُسْنِ الأَّنُوانِ .

(و) قال ابنُ الأَعرابِيِّ: اسجَهَـرٌ (السَّرَابُ) إذا (تَرَيَّهَ) وجَرَى . وأَنشَدَ بَيْتَ لَبِيـد.

(و) اسجهَــرَّت (الرِّمَــِـاحُ)، إذا (أَقْبَلَتْ) إِلَيْك .

(و) يقال: (سَحابَةٌ مُشْجَهِرَّة)، إذا كانت (يَتَرَقُرَقُ فيها المَائِّ).

[] ومما يُسْتَدُّرك عليه :

اسجَهَرَّت النارُ ، إِذا اتَّقدَتْ والْتَهَبَتْ.

واسْجَهَرُّ اللَّيْلُ: طالُ .

وبناء مُسْجَهِرٌ : طَوِيلِلٌ .

[ س ح ر ] الله السَّحْر)، بِفَتُسِح فَسُكُّونَ (و) قد

(يُحَرِّكُ)، مشال نَهْر ونَهُر، لمكان حرَّف الحَلْقِ، (ويُضَمِّ) - فهسى ثَلاثُ لَغَات، وزادَ الخَفَاجِيُّ في العِنَايَة: لَغَات، وزادَ الخَفَاجِيُّ في العِنَايَة: بكَسْرٍ فسكون، فهسو إِذًا مُثَلَّث، ولم يَذْكُره أَحَدُّ من الجَمَاهِيسر، فليُتَفَبَّت لِنْ أَكُره أَحَدُّ من الجَمَاهِيسر، فليُتَفَبَّت لِنَّهُ عنها المات رَسُولُ اللهِ صلى الله عنها المات رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم بين سَحْرِي ونَحْرِي، الله عليه وسلَّم بين سَحْرِي ونَحْرِي، أي مات صلى الله عليه وسلَّم وهسو أي مات صلى الله عليه وسلَّم وهسو مُنْهُ أي مات صلى الله عليه وسلَّم وهسو مُنْهُ أي مات صلى الله عليه وما يُحَاذِي سَحْرَهَا وما يُحَاذِي سَحْرَهَا مِنْ بالشِّيسِ فيه أنَّه مِنْهُ والمَحْفُوظ الأَوْلُ .

وقيل: انسّحر بلُغَاته النّلاث (١) : ما الْتَزَق بالسُلْقُوم والمَرِىء من أَعْلَى البَطْنِ ، وقيل : هو كُلُّ ما تُعَلَّق بالحُلْقُوم من قَلْبٍ وكبيدٍ ورِئْتِ . بالحُلْقُوم من قَلْبٍ وكبيدٍ ورِئْتِ . وقيل (ج سُحُورٌ وأَسْحَارٌ) وسُحُرٌ . وقيل إن السُّحُور ، بالضَّم ، جمع سَحْر بالفَّم ، جمع سَحْر بالفَّت ع . وأمًّا الأَسْحَارُ والسُّحُسر بالفَّت ع . وأمًّا الأَسْحَارُ والسُّحُسر

<sup>(</sup>۱) السان.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الثلاثة » .

فجَمْعُ سَحَرٍ، مُحَرَّكةً.

(و) السَّحْرُ، (أَثَرُ دَبَسرَةِ البَعِيـــر) بَرَأَتْ وابْيَضٌ مَوْضِعُهَا .

(و) من أمثالهم: («انتفَخَسَخُرُه») (و) انتفَخَسَخُرُه») (و) انتفَخَت (مَسَاحِرُه») . وعلى الأُوّل اقتصر أَنْمَةُ الغَرِيب، والثانى ذَكَرَه الزَّمَخْشَرِيّ في الأُسَاس. وقالوا يقال ذَلِك للجَبَان. وأيضاً لمَنْ عَدَا طُوْرَه. قال اللَّيْثُ: إذا نَزَت يالرَّجُلِ البِطْنَةُ يَمَال اللَّيْثُ: إذا نَزَت يالرَّجُلِ البِطْنَةُ يَمَال اللَّيْثُ: إذا نَزَت يالرَّجُلِ البِطْنَةُ يَمَال اللَّيْثُ: إذا نَزَت يالرَّجُلِ (عَدَا طَوْرَه وجاوزَ قَدْرَه) .

قال الأزهري: هذا خَطَأْ، إنما يقال: انتفَخخ سَحْرُه، للجَبان الذي مَالاً الخُوفُ جَوْفَه فانتفَخ السَّحْرُ وهو الخَوْفُ جَوْفَه فانتفخخ السَّحْرُ وهو الرِّنَة، حتَّى رَفَعَ القَلْبَ إلى الحُلْقُوم. الرِّنَة ، حتَّى رَفَعَ القَلْبَ إلى الحُلْقُوم. ومنه قولُه تعالى ﴿وبَلَغَت القُلُوبُ الحَنَاجِرَ وتَظُنُّونَا﴾ (١) الحَنَاجِرَ وتَظُنُّونَا﴾ (١) وكذلك قوله: ﴿ وأَنْذِرْهُم يَوْمَ الآزِفَةِ وكذلك قوله: ﴿ وأَنْذِرْهُم يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ ﴾ (٢) ، كلَّ إِذَ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ ﴾ (٢) ، كلَّ هذا يَدلُ على انتِفاخ السَّحْرِ ، مَثَسلُ هَذَا يَدلُ على انتِفاخ السَّحْرِ ، مَثَسلُ

لشِدَّة الخَوْفِ وتَمكُّنِ الفَسزع وأنَّه لا يَكُون من البِطْنَة . وفي الأساس : انتفخ سَحْرُه ومَسَاحِرُه مِن وَجَلٍ وجُبْنٍ . وفي وتَبِعه المُصنَّف في البَصَائِس . وفي حَديث أبي جَهْل يسوم بَدْر قال لعُتْبة بنِ رَبِيعة : «انْتَفَسخ سَحْرُك » لعُتْبة بنِ رَبِيعة : «انْتَفَسخ سَحْرُك » أي رِئتُك ، يقال ذلك للجَبان .

(و) من أمثالِهم : ("انقطَع منه سَحْرِی") ،أی (یَدِّسْت منه) ، کما فی الأَساس . وزاد : وأنسا منه غیر صریم سَحْر ، أی غیر قانِط . وتبعه فی البصائر .

(و) من المتجاز: (المقطّعة السُّحُورِ)، (و) المُقطَّعة (الأَسْحَارِ)، وكذا المُقطَّعة الأَنْمَاطِ، (وقد تُكسَرُ الطَّاءُ)، ونسب الأَزهَرِيُّ لبَعْضِ الطَّاءُ)، ونسب الأَزهَرِيُّ لبَعْضِ المتأخِّرِينَ: (الأَرنَبُ)، وهو عسلى المتأخِّرِينَ: (الأَرنَبُ)، وهو عسلى التفاول، أي سَحْرُه يُقطَّع . وعلى اللَّغة الثَّانِية، أي من سُرْعتها وشِدَّة اللَّغة الثَّانِية، أي من سُرْعتها وشِدَّة ونياطَها كأنها تُقطِّع سَحْرَها ونياطها . وقال الصاغاني: لأنها تُقطِّع أسحار الكلاب، لِشدَّة تُقطِّع أسحار الكلاب، لِشدَّة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة غافرالآية ١٨.

عَدْوِهَا ، وتُقَطِّع أَسحارَ مَنْ يَطْلُبها ، قاله ابنُ شُمَيل .

(و) من المَجاز: (السَّحُورُ، كَصَبُورُ) هو (ما يُتَسَحَّرُ بِهِ) وَقْتَ السَّحَرِ من طَعام أو لبَن أو سَويتِ، وُضِعَ السَّما لمَا يُوْكَل ذَٰلِك الوقْاتَ . وقد تَسَحَّرُ الرَّجلُ ذَٰلكَ الطَّعَامَ أَي أَكلَه ، قاله الأَزهري .

وقال ابن الأَثِير: هنو بالفَتْح اشمُ ما يُتَسَحَّر به: وبالضَّمَّ المَصْدر والفِعْلُ نفْسُه، وقد تسكَرَّدَ ذكرُه في الحديث. وأكثرُ ما يُرْوَى بالفَتْح، وقيل: الصّوابُ بالضَّمِّ، لأَنه بالفَتْح الطَّعَامُ ، والبَرَكةُ والأَجْرُ والشَّوابُ في الفعْل لا في الطَّعَام.

(و) من المجاز (السَّحَرُ)، محرَّكَةً : (قُبَيْلَ الصَّبْحِ) آخِلَ الليسلِ وَ الليسلِ الصَّبْحِ ، بالفَتْح والجَبْع أَسْحَارُ الليسلِ (كالسَّحَرِيَّ والسَّحَرِيَّة) . محرَّكة فيهما ، يقال لقيتُه سَحَرِيَّة الليلة وسَحَرِيَّهَا . قال ابنُ قَيْشِ الرُّقَيَّات : وسَحَرِيَّتَهَا . قال ابنُ قَيْشِ الرُّقَيَّات : وَلَـدَتْ أَغَـرَ مُبَارَكِا اللَّقَيَّات : كَالبَدْر وَسُطَ سَمائه سَمائه اللَّقَيَّات : كَالبَدْر وَسُطَ سَمائه سَمائه اللَّقَيَّات :

فِی لَیْلَـةً لا نَحْسَ فِـــی سَحَرِیِّهَا وعِشَائِهَــا (۱)

وقال الأزهري: السَّحَر: قطْعَةُ من اللَّيْل. وقال الزَّمَخْشَرِيّ: وإَنِمَا سُمِّكَ اللَّيْل. وقال الزَّمَخْشَرِيّ: وإَنِمَا سُمِّكَ اللَّيْل. النَّمَارة لأنه وقَات إدبار اللَّيْل وإقْبَال النَّهَار ، فهذو مُتَنَفِّس اللَّيْل وإقْبَال النَّهَار ، فهذو مُتَنَفِّس الصَّبْح ،

(و) من المَجَاز: السَّحَرُ: (البَيَاضُ يَعْلُو السَّوَادَ)، يقسال بالسِّسِن وبالصّاد، إلا أن السِّينَ أَكثَرُما يُستَعْمَلُ في سَحَرِ الصَّبْح، والصَّاد في الأَّلُوان. يقال: حِمَار أَصْحَرُ وأَتَانٌ صَحْرَاءُ.

(و) من الهَجَاز: السَّحَر: (طَرَفُ مَنَ الهَبَعَارةُ من كُلِّ شَيْءٍ) وآخِرُه من السَّعارةُ من أَسْحار اللَّيَالِكِي مَنْ (جَ أَسْحار) قال ذُو الرِّمَّة يَصِف فَلاةً:

مَغَمَّضُ أَسْحَارِ الخُبُوتِ إِذَا اكْتَسَى مِنَ الآلِ جُلاً نازِجُ المَاءِ مُقَفِرُ (٢)

قال الأَزهريّ : أسحارُ الفلاةِ : أَطْرَافُهَا .

<sup>(</sup>١) الديوان ١١٩ والتكليمة وفي الليمان ثقاف منهما .

 <sup>(</sup>۲) الديوان ۲۲۸ و اللــان و التكملة .

(و) من المَجَازِ: (السَّحْرَةُ بِالضَّمِّ: السَّحْرُ)، وقيل: (الأَعْلَى) منه. وقيل: هو [من] (۱) ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ: إلى طُلوعِ الفَجْرِ. يقال: لَقِيتُه بِشُحْرَةً وسُحْرَةً يا هذا. بَسْحْرَةٍ ولَقيتُه سُحْرَةً وسُحْرَةً يا هذا. ولقيتُه بالسَّحَرِ الأَعْلَى، ولقيت بأعْلَى ولقيت بأعْلَى سَحَرَيْن، وأَعْلَى السَّحَرَيْن. وأَعْلَى السَّحَرَيْن. قالوا: وأمّا قَول العَجَّاجِ:

« غَدَا بِأَعْلَى سَحَرٍ وأَحْرَسَا (٢) «

فهو خَطَاً كَانَ يَنْبَغِلَى له أَن يَقُول: بأَعْلَى سَحَرَيْنِ ، لأَنه أَوَّلُ تَنَفَّسِ ، الصَّبْحِ ، كما قال الراجز: تَنَفَّسِ ، الصَّبْحِ ، كما قال الراجز: \* مَرَّتْ بأَعْلَى سَحَرَيْنِ تَدْأَلُ (٣) \*

وفى الأَسَاس: لَقِيتُه بِالسَّحَرِ . وفى أَعْلَى السَّحَرِ . وفى أَعْلَى السَّحَرَيْن . وهما سَحَرُ مع الصَّبح وسَحَــرُ قُبَيْلَــهُ (أ) . كمـا يقــال الفَجْرَانِ : الـكَاذِبُ والصَّادِقُ .

(و) يقال: (لقيتُه) سَحَرًا و(سَحَرَ يا هَذَا ، مَعْرِفَةً)، لم تَصْرِفه إذا كُنْتَ

(١) سورة القمر الآية ٣٤ ـ

(تُرِيدُ سَحَرَ لَيْلَتِك) ، لأَنَّه مَعْدُولٌ عن الألف واللام . وقد غَلَب عليـــه التَّعرِيــفُ بغَيْر إِضافَة ولا أَلفِولام كما غَلَب ابنُ الزُّبَيْرِ على واحـــد من بَنيه . (فإن أَرَدْتَ) سَحَـر (نَكِـرةً صَرَفْتُه وقلْتَ أَتَيْتُه بسَحَرٍ وبسُحْرَةٍ). كما قــال اللهُ تعــالى: ﴿ إِلَّا آلَ لُوط نَجُّيْنَاهُم بسَحَر ﴾ (١) أَجْراه لأنَّه نَكرةً ، كقولك: نَجَّيناهم بلَيْل . فإذا أَلْقَتَ الْعَرِبُ منه البَّاءَ لَمْ يُجْسَرُوهُ . فقالسوا: فعَلْتُ هُلناسَحَسرَ. يا فتَي. وكأنَّهُم في تَرْكِهم إجراءه أنَّ كلامَهم كان فيم بالألف واللام. فجَرَى على ذلك: فلَمَّا مَا فَتَ منه الأَلف واللام وفيسه نِيَّتُهما لم يُصْــرَف . كلامُ العَرَبُ أَن يقولوا: مازالَ عِنْدَنَا مُنْكِذُ السُّحَرِ ، لا يكادُون يقولون غيرَه . وقال الزُّجَّاج، وهمو قمول سيبويه: سَحَر إذا كان نَكرَةً يسراد سَحَسرٌ من الأسحارِ انصرفَ . تقول : أُتيتُ زَيْدًا سَحَرًا من الأُسحارِ . فإذا أردْت سَحَرَ يَوْمِكُ قلت : أَتيتُه سَحَرَ ، يا هذا .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان وفيه النص .

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢٣ واللسان .

 <sup>(</sup>٣) اللسان .
 (٤) فى الأساس «قبله»

وأتبته بسَحر ، يا هذا. قال الأزهري : والقياس ما قاله سيبويه . وتقول : سرعلى فرسك سَحر ، يا فتى فلاترفعه ، لأنه ظرف غيشر متمكن . وإن سميت بسَحر رَجُلاً أو صَغرته انصرف لأنه ليس على وزن المعدول كأخر تقول : سرعلى فرسك سُحيراً . وإنما لم تَرْفعه لأن التَصغير لم يُدْخله في الظروف المتمكنة . كما أدخله في الأسماء المتصرفة (1) .

(و) من المَجَاز: (أَسْخُرَ) الرَّجلُ: (سَارَ فِيهِ). أَى فِي السَّخُر، أُونَهَضَ لِيَسِير فِي ذَلِك الوقْت، كَاسْتَحَرَ. (و) أَسْخَرَ أَيضاً: (صَارَ فِيهِ). كَاسْتَحَرَ وَبِينِ سَارَ وصَارَ جَنَاسٌ مُجَرَّفٌ.

(والسُّحْسرة). بالضَّمْ. لُغَة في (الصُّحْرة). بالصَّاد، كالسَّحَسر الصَّاد، كالسَّحَسر محرَّكةً، وهو بياض يَعْلُسو السَّوَادَ.

(و) من المَجَاز (السِّحْشُ) بالسَّكْسُر: عَمَلٌ يُقسربُ (٢) فيه إلى الشيطان

وبمعدونة منه . و (كُلُّ منا لَطُف مأخُذُه ودَقَّ) فهو سخنر . والجمع مأخذُه ودَقَّ) فهو سخنر . والجمع أسحرة وسخرة وسخرة وسخرة وسخرة وسخرة وسحرة من قوم سحرة وسحرة وسحارين ، ولايكس وسحارين ، ولايكس وفي كتاب «لَيْسَ» لابن خالويه : ليسفى كلام العرب فعل يَفْعَل فِعْلاً إلا سحريسحر سحراً . وزاد أبو حَبَّان . فعل يَفْعَل فِعْلاً إلا سخريسحر سحراً . وزاد أبو حَبَّان . فعل يَفْعَل فِعْلاً الله سَحَريسحر سحراً . وزاد أبو حَبَّان . فعل يَفْعَل فِعْلاً الله سَعَرية على الله شيخنا .

(و) من المَجَازِ السِّحْرِ البَيانُ في فَطْنَهُ . كما جاء في الحديث فطْنَهُ وَيَسَ بِن عاصم المِنْقَرِيَ . وعَمْسَرُو بِن والسَّرِيْرِقَانَ بِنَ بَدْرٍ ، وعَمْسَرُو بِن الأَهْتَم قَدِهُ وَاللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلّم . فسأل النَّبِيُ صَلَّى الله عليه وسلّم عَمْرًا عن الزَّبْرِقان . فأثنى عليه خيرًا . فلم يَرْضَ الزَّبْرِقان . فأثنى عليه وقال : والله يا رَسُولَ الله إِنَّه ليعُلَم أَنْنِي وَقال . ولكنه حَسَدَ مَكانِي وقال : والله ما قال ، ولكنه حَسَدَ مَكانِي قال : والله ما كذَبْتُ عليه في الأولَى قال : والله ما كذَبْتُ عليه في الأولَى ولا في الآخِرة ، ولكنه أرضانيي ولا في الآخِرة ، ولكنه أرضانيي

<sup>(</sup>١) في اللمان الالمنصرفة ال

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : «تُقْرُبُ » .

فقلت بالرّضا. شم أسخطنى فقلت بالسّخط. فقال رسول الله صلى الله عيه وسلّم : (إنّ من البيسان لسخرا) ، قال أبو غييد: كأنّ لسخرا) ، قال أبو غييد: كأنّ المغنساه والله أعلم أنّه ) يَبلُه من الإنسان ثنائه (۱) أنه (يَسُدَحُ الإنسان فيصدُق فيه حتى يَصْرِف قلْه وب السّامعين إليه) ، أي إلى قوله أله وويدهم أيضائة فيصدد ق يصرف غلوب فلوب النّهم أيضاعنه ) إلى قوله الآخر. فيكانه سحسر السامعين بدالك.

قال شيخنا: زَعَم قسوم أن كالام المُصنف فيه تناقض ، فكان الأولى المُولى فيه تناقض ، فكان الأولى في الأولى : حتى يصبرف قلوب السامعين إليه ، وفي الثّانية : حتى يصرف قلوب يصرف قلوبكم عنه ، لَكن قوله أيضا يُحقِّق أنّ كُلاً منهما: حتى يصرف قلوب السَّامِين ، والمُرَاد أنه يصرف قلوب السَّامِين ، والمُرَاد أنه بفصاحته يصير النّاس يتعجّبُون منه مَدْحاً وذَمًا ، فتنصرف قلوب السامعين إليه في الحالتَيْن ، كما السامعين إليه في الحالتَيْن ، كما

قالبه المصنّف. ولا اعْتِدادَ بِدَلْكِ الزَّعْمِ . وهٰذا الَّذِي قاله المُصَنَّف ظاهِرٌ وإن كان فيه خَفاءٌ . انتهى .

قُلت: لفظة "أيضاً اليست في نصّ أبسى عُبَيْد، وإنما زادَهَا المُصنَّف من عنده، والمفهوم منها الاتحاد في الصَّرُف، غير أنّه في الأوّل: إليه وفي الثاني: عنه إلى قوله الآخر والعبارة ظاهرة لا تناقُضَ فيها . فتامًا .

وقال بعض أنِمَّة الغَرِيب. وقيل إنَّ معناه إنَّ مِنَ البَيَانِ ما يَكْتَسِب من الإِثْمِ ما يكتَسِبه الساحِرْ بسِخْرِه. الإِثْمِ ما يكتَسِبه الساحِرْ بسِخْرِه. فيكون في مَعْرض الذَّمِّ . وبه صَرِح أبو عُبَيْد البَكْري الأَنْدلُسِيّ في شَرْح أبو عُبَيْد البَكْري الأَنْدلُسِيّ في شَرْح أمثال أبسي عُبَيْد القاسِم بن سلام . ونقله أمثال أبسي عُبَيْد واحد من العُلماء . ونقله وصَحَحَه غَيْرُ واحد من العُلماء . ونقله السيوطيّ في مرقاة الصَّعود . فأقره . وقال : وهوظاهرُ صَنِب أبسي دُاوودَ. قال : وهوظاهرُ صَنِب أبيي دُاوودَ.

فيه ظَاهرَان. كما قال الجَمَاهيرُ من

أربابِ الغَرِيبِ وأَهْلِ الأَمْسَالِ .

<sup>(</sup>١) و التهذيب « من بيانه » أنه المسان فكالأصل.

وفى التَّهْذيب: وأَصْلُ السَّحْر : صَرْفُ الشَّيْءِ عن حَقِيقَتِه إِلَى غَيْرِه ، صَرْفُ الشَّيْءِ عن حَقِيقَتِه إِلَى غَيْرِه ، فَكَأَنَّ السَّاحِرَ لمَّا أَرَى الباطِلَ في صُورةِ الحَقِّ. وخَيَّل الشَّيْءَ على غير حَقِيقَته فقد سَحَرَ الشَّيْءَ عن وَجْهِه ، أَى صَرَفه .

ورَوَى شَمِرُ عِن ابْنِ أَبِسَى عَائِشَةَ قَالَ: العرب. إِنَّمَا سَمَّت عَائِشَةً قَالَ: العرب. إِنَّمَا سَمَّت السَّحْرَ سِحْرًا لأَنه يُزِيل الصِّحَة إلى المَرَض، وإنما يقال سَحَره أَ أَى أَزالهَ عَن البُغْض (1) إلى الحُبّ. وقال الكُمَيْت: عن البُغْض (1) إلى الحُبّ. وقال الكُمَيْت:

وقَادَ إِلَيْهَا الحُبِّ فانْقَادَ صَعْبُهُ بِحُبِّ من السَّحْرِ الحَلاَلِ التَّحَبُّبِ (٢)

يريد أنَّ غَلَبَة حُبِّها كالسَّحر وليس به؛ لأَنَّه حُبُّ حَلاَلُ والحَلال لا يكون سِحْرًا ، لأَن السَّحْر فيه كالخدَاع.

قال ابنُ سيدَه : وأَمَا قَــوْلُه صلَّى الله عليه وسلَّــم «مَــنْ تَعَلَّــمُ بابــاً من

النُّجُوم فقد تعلَّم بَاباً من السَّحر » فقد يكون على المعنى الأول . أى أن علم النُّجُوم مُحرَّم التَّعَلَّم ، وهو علم النُّجُوم مُحرَّم التَّعَلَّم ، وهو كُفُر . كما أَنَّ عِلْمَ السَّحْرِ كَذَلك . وقد يكون على المَعْنَى الثانى ، أى أنه فطنة وحكمة . وذلك ما أدرك منه يطريق الحساب كالكسوف ونحوه ، وبهَذا الحديث . وبه فذا الحديث .

(و) السَّحْرُ، بِالْفتخ أَيضاً: الكَبِد وسَوادُ القَلْبِ ونَوَاحِيه.

(وبالضَّم: القَلْبُ . عن الجَرْمِيُّ) . وهــو السُّحْرَةُ . أَيضــاً . قال :

وإِنِّى امرؤٌ لَم تَشْعُر الجُبْنَ سُحْرَتِي إِلَّا الْمُبْنَ سُحْرَتِي إِذَا مَا انْطَوَى مَنِّى الفُؤَادُ على حِقْدِ (١)

(وسَحَرَ ، كَمَنَعَ : خَدَعَ ) وعَلَّلَ . (كسَحَّرَ) تَسْجِيـرًا . قالَ امروُ القَيْس :

أَرَانِهَا مُوضِعِيهِ لَأَمْرِ غَيهُ بِ أَرَانِهَا مُوضِعِيهِ لَأَمْرِ غَيهُ بِ أَرَانِهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مَا الطَّعَهِ مِن الطَّعَهِ وَبِالشَّرَابُ (٢)

قوله : مُوضِعِين ؛ أَي مُسْرِعِين . وأراد

<sup>(</sup>١) في التهذيب: « أزاله من البغض » أما اللمان فكالأصل

 <sup>(</sup>۲) اللمان والقافيسة مجسرورة وفي التهذيب ، القافيسة مرفوعة . ولايوجدني الهاشميات مطبعة الموسوعات .

<sup>(</sup>١) اللسان وضبطت « الجبن » مرفوعة وضبطها منصوبة من المحسكم ٣ /١٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۷ واللسمان والعنجاح ، والجمهممرة ۱۳۱/۲

بأَمْرِ غَيْبِ الموتَ . ونُسْحَر أَى نُخْدَعَ أَو نُغَذَّى : يقال سَحَرَه بالطَّعَام والشَّرابِ سَخْرًا وسَحَّرَهُ : غَذَّاه وعَلَّلَه .

## وأما قَوْلُ لَبِيـــد :

فإِنْ تَسْأَلِينَا فِسِيمَ نَحْن فإِنَّنَــــا عَصَافِيرُ من هذا الأَنَامِ المُسَحَّرِ (١)

فإنه فُسِّرَ بَالْوَجْهَيْنَ . وكذا قول تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنِ المُسَحَّرِينِ ﴿ (٢) مِنِ التَّغْذِيةِ وَالْخَدِيعَةِ .

وقال الفَــرَّاءُ . أَى إِنّــك تَأْكُــل الطَّعَام والشَّرَاب فْتَعَلَّلْ به .

(و) فى التَّهْذِيب: سَحَر الرَّجلُ. إِذَا (تَمَاعَدَ).

(و) سَجِـرَ . (كسَمِـع: بَكَــرَ) تَبكيــرًا .

(والمَسْخُورُ: المُفْسَدُ مِن الطَّعَامِ). وهو الذي قد أُفسِدعَمَلُهُ. قال ثعلب طَعِامٌ مَسْخُورٌ: مَفْسُودٌ. قال ابنُ

سيدة: هلكذا حَكَاه: «مَفْسُود» لا أدرِى أهبو على طُرْح الزائد أم فَسُدْتُ لُغَةٌ أم هبو خَطَساً (۱). فَسَدْتُ لُغَةٌ أم هبو خَطَساً (۱). (و) المَسْخُور أيضاً ، المُفْسَد من (المَكَانِ لِكَثْرَةِ المَطَرِ). والذي قاله الأَزهريّ وغيسره: أرض مَسْخُورة: أرض مَسْخُورة: أصابَهَا من المَطَرِ أكثرُ مِمّا يَنْبَغِي أَصابَهَا من المَطَرِ أكثرُ مِمّا يَنْبَغِي فَأَفْسَدَها. (أو من قلّة الْكَلإِ). قال ابنُ فَافُسَدَها. (أو من قلّة الْكَلإِ). قال ابنُ شَمَيْل: يُقال ابنُ اللَّرض التي ليَسْس بها نَبْتُ هي قاع قرَقُوسُ.

وأَرْضُ مَسْخُورَةً: قَلْيلَةُ اللَّبَنِ. أَى لا كَلَّا فِيهَا (٢) . وقال الزَّمَخْشَرِيَّ : أَرضُ لا كَلَّا فِيهَا (٢) . وقال الزَّمَخْشَرِيَّ : أَرضُ مَسْخُورَةٌ لا تُنْبِست . وهو مَجَاز .

(والسَّحِيــــــرُ). كأُمِيـــرِ: (النَّشْتَكِي بَطْنَه) من وَجَعِ السَّحْرِ. أَي الرَّنَةِ . فإذا أصابَه منه السَّلُّ وذَهَبَ لحمُه فهـو بَحيــرُ.

(و) السَّحِيـــر: (الفَرَسُ العَظِـمُ البَطْــنِ). كــذا في التَّكْمِلَـــة . وفي

<sup>(</sup>١) اللمان والصحيحاج والجمهرة ١٣١/٢ والمقاييس ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٥٣ .

 <sup>(</sup>۱) فى انسان بعده : «ونبت مسجور مفسود هكد حكاه
 أيضًا الأزهرى ».

 <sup>(</sup>٧) هذا في الأصل والنسان والتهذيب أما الأساس ففيه.
 الا عنز مسجورة : قبية اللبن ، وأرض مستجورة :
 لا تنبت " .

غيرها: العَظِيمُ الجَوْف ِ.

(والسُّحَارَةُ ، بالضَّم ، من الشَّاةِ : ما يَقْتَلُعُه القَصَّاب ) ، فيَرْمِني به من الرُّئَة والحُلْقُوم ) وما تَعَلَّق بها ، جُعِلَ بناؤُه بناء السُّفَاطة وأخواتِها .

(و) السَّحْر ، بالفَت ، والسَّجَارة ، (كَجَبَّانة : شَيْءُ يَلعَبُ به الصَّبْيانُ) ، إذا مُدَّ من جانب خَرَجَ على لَوْن ، وإذَا مُدَّ من جانب آخَر خَرَجَ على لَوْن ، وإذَا مُدَّ من جانب آخَر خَرَجَ على لَوْن أَشْبَه لَوْن آخَرَ مُخالِف للأول ، وكلَّما أَشْبَه ذلك سَحَّارة ، قاله اللَّيْتُ ، وهو مُجاز .

(والإِسْحَارُ والإِسْحارَةُ). بالكسر فيهما. (ويُغْتَح ) والرَّاءُ مُشَدِّدَةُ. (و) قليهما. (ويُغْتَح ) والرَّاءُ مُشَدِّدَةُ. (و) قال أبو حنيفة : سَمِعتُ أعرائِيًّا يقول : (السَّحَارُ ، وهذه مُخَفَّفَةٌ ) ، أي ككتاب فطرَحَ الألفَ وخفَّفَ الرَّاءَ : (بَقلَةٌ تُسَمِّنُ المَالَ). وزَعَم هذا الأَّعْرابِيُّ أن نباتَه يُشْبِ هاللَّهُ وقال ابنُ الأَّعْرابِيُّ أن لا فُجْلَةً لَهُ. وقال ابنُ الأَعْرابِييّ : وهو خَشِنُ يَرْتفع في وسَطه قَصَبَةٌ في وسَطه قَصَبَةٌ في

رَأْسِهَا كُعْبُرَةٌ كَكُعْبُرَةِ الفُجْلَةِ ، فيهَا حَبُ له دُهْن يُؤْكَل ويُتَداوَى بِه ، وفي حَبُ له دُهْن يُؤْكَل ويُتَداوَى بِه ، وفي وَرَقه حُرُوفَةً لا يأْكُلُه النَّاس ولَكنه ناجِعٌ في الإبل .

ورَوَى الأَرهرِيُّ عن النَّضرِ : (الإِسْحَارَّة: بَقْلَةٌ حارَّةٌ تَنْبُت على سَاقَ ، لها وَرَقُ صِغَارٌ ، لها حَبَّةٌ سَوْدَاءُ كأنَّهَا شِهْنِيرَةٌ . (١)

(والسَّوْحَرُ: شَجَرُ الخلاَف)، والواحدةُ سَوْحَرَةٌ. (و) هو (الصَّفْصَاف) أيضاً عانية، وقيل بالجيم، وقد تقدَّم .

(وسَحَّارٌ ، ككَتَّان) ، وفي بعض النَّسخ : ككِتَاب ، (صَحابِتُّ)

(وعبادُ الله) بن محمد (السَّحْرِيُّ). بالسَّحْرِيُّ). بالسَّحْرِيُّ ، عن ابن عُيَيْنَة ، والسَّحْرِيُّ ، عن ابن عُيَيْنَة ، وعنه مُحَمَّد بن الحُصَيْب ، ولاأَدْرِي هٰذِه النِّسِة إلى أَيِّ شَيْءٍ ، ولم يُبَيِّنُوه .

(و) السُّحَّر (كمُعَظَّم المُجَوَّفُ) ، قاله الفَرَّاءُ في تَفْسِيسر قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَ المُسَحَرِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في اللسان «الشهنيزة».

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ١٥٣ . ا

كَأَنَّه أُخِذَ من قولهم: انتفَخَ سَخْرُكُ. أَى أَنَّكَ تُعَلَّلُ بِالطَّعَامِ والشَّرَابِ.

(واسْتَحَـرَ الدَّبِـكُ: صــاحَ فى السَّحَرِ)، والطَّائِرُ: غَرَّدَ فيــه . قــال المروُّ القَيْس :

كأنَّ المُسدَامَ وصَوْبَ الغَمَامِ ورَسِعَ الغُمَامِ وريسحَ الخُزَامَى ونَشْرَ القُطَّرِ القُطَّرِ القُطُّرِ المُعلَّ بسه بَسرْدُ أَنْيَسَابِهَ بسا يُعلُّ بسه بَسرْدُ أَنْيَسَابِهَ بسا إِذَا طَرَّبَ الطسائِرُ المُسْتَحِسرُ (١) إذا طَرَّبَ الطسائِرُ المُسْتَحِسرُ (١) [] ومما يُستدرك عليه :

سَحَرَه عن وَجْهِه : صَرَفَده لِم فَأَنَّسَى تُصْرَفُونَ . قالَه الفَسرَّاءُ ويقال : أفِلْ وسُحِرَ سَسوَاءُ . وقال يُونُس : تقول العَسربُ للرَّجل : ما سَحَسرَك عن وَجْهِ كذَا وَكَذَا ؟ أَى ما صَرِفَكَ عنه ؟

والمَسْحُور: ذاهِبُ العَقْلِ المُفْسَدُ ؛ روَاه شَمِرٌ عن ابن الأَعْرَابيّ.

وسَحَرَه بالطَّعَام والشَّرَابِ : غَــــــذَّاه ، ٣

(٢) المؤمنون الآية ٨٩ .

والسَّحْسر ، بالكَسْر : الغذَاءُ ، من حَيث إِنَّه يَدِقُ ويَلْطُف تأْثِيسِرُه .

والمُسَحَّر، كَمُعَظَّم: من سُحِرَ مَـرَّةُ بِعـدَ أُخْرَى حــتَّى تَخَبَّل عَقْلُه

والسَّاحِرُ : العالِمُ الفَطِنُ .

والسَّحْرُ: الفَسَادُ. وكَلَّا مُسحُسورٌ:

وغَيْثُ ذو سِحْرٍ ، إذا كان ماوُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْبَغِسَى .

وسَحَرَ المطـــرُ الطِّينَ والتّـــرَابَ سَحْرًا: أَفَسُدَه فلم يَضْلُــح للعَمَل .

وأرضٌ ساحِرةُ التّرابِ.

وعَنْزٌ مَسْحُورَةٌ : قليلةُ اللَّبَن . ويقال : إِنَّ البَسْقَ (١) يَسْحَرُ أَلبانَ الغَنَم ، وهو أَن . يَنزلَ اللَّبَنُ قَبْلَ الوِلاَدِ . واسْتَحَسرُوا : أَسْحَروا . قال زُهيسر :

ه بَكَرْنَابُكُورًا واستَحَرْنَ بِسُخْرَةٍ (١) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٧ – ١٥٨ واللسان والجمهرة ٢ /١٣٢ .

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل والمسيسان « المبق » والمثبت من التهذيب والتكملة وانظر مادة (بسق) فهسى توايد المعنى وليس ذلك فى مادة (لسق) .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه و اللمان وعجزه .
 ه فهن وواد ی الرس کالیک فی الفهم .

وسَحَرُ الوادِي: أَعْلَهُ .
وسَحَّره تَسْحِيرًا: أَطْعَمه السَّحُورَ .
ولمَّ عَيْنُ سَاحِرَةً ، وعُيُونُ سَوَاحِرُ ،
وهو مَجَازٌ .

# وکل ذِی سَخْرِ 'مُسَحَّر .

وسَحَرَه فهو مَسْحُور وسَحِيرٌ: أَصابَ سَحْرَه أَو سُحْرَتَه (١) . ورَجَلُ سَحِرٌ وسَحِيرٌ: انقطعَ سَحْرُه . وقَولُ الشَاعَر:

أَيَذْهَبُ مَا جَمَعْتَ صَرِيمَ شَحْرِ ظَلِيفًا إِنَّ ذَا لَهِوَ العَجِيبُ (٢)

مَعْنَاه مَصْرُوم الرِّئَـة : مَقْظُوعهـا . وَكُلُّ مَا يَبِسَـس منـه فهـو صَرِيـمُ سَحْرٍ . أَنشَدَ ثَعْلَب :

تَقُـولُ ظَعِينَى لَمَّا اسْتَقَلَّـتْ أَتَتُولُكُ مَا جَمَعْتَ صَرِيبُمَ سَحْرِ<sup>(1)</sup>

وصُرِمَ سَخْرُه : انقَطَعَ رَجَاوُه . وقد فُسَّر صَرِيمُ سَخْرٍ بِأَنَّه المَقْطُوعُ الرَّجَاء .

- (٢) السان.
- (٣) اللسان.

تَذْييل: قال الفخرُ الرَّازِيِّ في المُلَخُّص: السِّحْر والعَيْن لا يَكُونانِ من فَاضِل ولا يَقَعَانُ ولا يَصحَّانُ منه أبدًا، لأنَّ من شَرْطَ السَّحْرِ الجَزْمَ بصدُورِ الأُثُورِ ، وكذلِكُ أكشرُ الأعْمَال من المُمكنَات من شُرطها الجَزْمُ . والفَاضِل المُتَبَحِّر بالعُلُوم ، يَرَى وُقُوعَ ذٰلك من المُمكنات السي يَجُوزُ أَن تُوجَدَ وأَن لِا تُوجَد، فسلا يَصِحِ له عَمَلُ أصلاً . وأمَّا العَيْسَنُ فلأنه لا بُدَّ فيها من فَرط التَّعظيم للمَرْني ، والنَّفْسُ الفاضلَةُ لا تُصل في تعظيم ما تَرَاه إلى هٰذه الغَايَةِ ، فلذٰلك لا يُصِحَ السِّحْرِ إِلَّا مِن الْعَجَائِرِ. والتُّرْكمان. والسُّودان ونحُو ذلك من النَّفُ وس الجاهِديَّة . كذا في تاريخ شَيْخ مشايخنا الأَخْبارِيّ مُصْطَفى بن \_ فتْح الله الحَمُويّ .

## [سحطر] \*

( السُّحَنْطَ رَ الرَّجِ لُ ) ، أَهمك الجَوه وسرى . وقَ الْ اللَّهُ ثُنَّ أَى الجَوه وَ مَالَ ) ، نقلَه الأَّزْهَرِيَّ والصَّاعَانِيِّ.

<sup>(</sup>۱) في اللسان و أصاب ستحرّه أو ستحرّته ، أو ستحرّه .

(و) يقال: اسحَنْطَرَ إِذَا (عَرُضَ وطَالَ وَوَقَدَعَ على وَجْهِه)، مثل اسْلَنْطَحَ سَواءً.

[س ح ف ر] \*

(اسْحَنْفَرَ)الرَّجُلُ: (مَضَى مُشْرعاً.

(و) اسْحَنْفَـــرَ (الطَّرِيقُ : اسْتَقَامَ) وامتَدَّ. (و) اسحَنْفَر (المَطَرُّ : كَثُرَ).

وقال أبو حَنِيفَة : المُسْحَنْفِر: السُّحَنْفِر: السُّبِ الواسِعُ . قال : السُّعَ مَنْفَهِلًا رَبَابُه أَغَدُ مَنْفَهِلًا رَبَابُه له فُدرُقٌ مُسْحَنْفِرَاتً . صَوَادِرُ (۱)

(و) اسْحَنْفَ بَرَ (الخَطِيبُ) فى خُطْبَتِه . إِذَا مَضَى و (اتَّسَع فَى كَلامِه). ويقال : اسحَنْفَرَ الرجُلُ فى مَنْطِقه ، إِذَا مَضَى فيب ولم يَتَمكَّثُ .

(و) في الصّحاح : (المُسْحَنْفِرُ : البَلَدُ الواسِمُ) .

(و) المُسْحَنْفِ رُ : (الرَّجلُ الحاذِقُ) الماضِي في أُموره .

(و)المُسْحَنْفِر :(الطَّرِيقُ المُسْتَقِيمُ). والمَطَرِ الصَّبِّ.

قال الأزهري : اسحَنْفَر كما والجَرْنَفْز رُباعِيّانِ ، والنون زائدة ، كما لَحِقَت بالخُماسِيّ . وجملة قول النَّحْويِيِّن أن الخُماسِيّ الصَّحِيحَ الخُروف لا يكون إلا في الأسماء الحُروف لا يكون إلا في الأسماء مشل الجَحْمَرِش والجِرْدَحْل . وأمّا الأَفعال فليس فيها خماسيّ إلا بزيادة حَرْف أو حَرْفَيْسن ، فافْهَمه .

[] ومما يستدرك عليمه :

اسحَنْفَرَت الخَيْلُ في جَرْيها، إذا أَسْرَعَت.

#### [سخر] ه

<sup>(</sup>١) الليان .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٧٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة هود الآية ۳۸ .

لخَشيتُ أَن يَجُوزَ بي فِعْلُه: (و) قال الجَوْهَرِيّ : حكَى أَبُو زيد . سَخِرْت (به) ، وهنو أَردَأُ اللَّغَتَيْنَ ، ونقلَ الأَزهَرِيّ عن الفَرَّاءِ: يقال : سَخرْت منــه . ولا يقال : سَخرْت به . وكأن المصنّف تَبِعَ الأَخِفُّش. فإنه أَجازَهما . قال : سَخبرْت منه وسَخَــرْت بــه . كلاهما (كفَر ح) ــ وكذلك ضَحكت منه وضَلْحكت به . وهَزئْــت منه وهَزئْت به ال كُلُّ يقال . ونَقَل شيخُنَا عن النَّوَويّ : الأَّفصـحُ الأشهر : سَخر منه وإنما جاء سَخـــرَ به لتَضَمُّنه معنَــلي هَـــزيُّ-(سَخْرًا). بفتـح فسـكون . (وسَخَرًا) محرَّكةً . (وسُخْـرَةً) . بالنَّـمَّ . (ومَسْخُرًا). بالفَتْح. (وسْخْرًا). بضم فسكون. (وسُخْرًا)، بضَمَّتُن : (هَزِيُّ) بــه . ويُرْوَى بَيْــتُ أَعْشَى باهلَةَ بالوَجْهَيْن :

إنَّــى أَتَتْنِــى لِسَانٌ لا أَشِرُ بهــا من عَلْوَ لا عَجَبُ منها ولا شُخْرُ (١)

بضَمَّتُن وبالتَّحْرِيك (كاستَسْخَر) وفي الكِتَاب العَزِيز ﴿ وإِذَا رَأَوْا آيَـةً يَسْتَسْخَرُون ﴾ (١) قال ابن االرُّمَّانِيّ : يَسْتَسْخَرُون ﴾ (١) قال ابن االرُّمَّانِيّ : يَدعُو بَعضْهم بعضاً إِلَى أَن يَسْخَر . كَيَسْخُرون : كَعَلا قِرْنَهُ واستَعْلاه : قال غيسره : كما تقول : عَجِبَ وتَعجَّب واحد . واحد .

(والاسمُ السَّخْرِيَةُ والسَّخْرِيَّ والسَّخْرِيُّ). بالضَّمِّ . (ويُكْسَرُ) . قال الأَزهرِيِّ : هم لك وقد يسكون نَعْتَا . كَقُولك : هم لك سُخْرِيَّ وسُخْرِيَّ . مَنْ ذَكَرَ مَلْ قَال : شَحْرِيَّ . ومن أَنَّتُ قال : سُخْرِيَّ . ومن أَنَّتُ قال : سُخْرِيَّة . وقُرِئ بالضَّمِّ والكَسْر قوله تعالى النَّمَّ عَضْهُم بَعْضاً سُخْرِيًّا ؟ (٢) .

(وسَخَرَه، كَمَنَعَه) .يَسْخَره (سُـخْرِيًّا، بِالْكَسْرِ ويُضَمَّ) . وسَخَّره تَسْخِيرًا: بالْكَسْرِ ويُضَمَّ) . وسَخَّره تَسْخِيرًا: (كَلَّفَه مَا لا يُرِيد وقَهَ رَه) . وكُلُّ مَقْهُورٍ مُدَبَّرٍ لا يَملِكُ لَنَفْسَه مَا يُخَلِّصه مَنْ الْقَهْرِ فَذَلك مُسَخَّر . قال الله تعالى من القَهْرِ فَذَلك مُسَخَّر . قال الله تعالى فوسَخَر كُمْ الشَّمْسَ والْقَمَرَ ﴾ (٣) أي

<sup>(</sup>١) اللمان والعمد ج.

 <sup>(</sup>١) سورة الصافات الآيه ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزحرف الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ٣٣

ذَلَّلهما ﴿ وَالنُّجُومُ مُسخَّراتٌ بِأَمْرِهِ ﴾ (١).

قَالَ الأَزهريّ : جارياتٌ مَجَارِيهُنّ . (وهو سُخْرِيُّ لِي وسُخْرِيُّ وسِخْرِيُّ وسِخْرِيُّ السُخْسِيِّ السَّخْسِيِّ ، السَّخْسِيِّ ، السَّخْسِيِّ ، السَّخْرِيِّ ، وقد يقال في بالضَّمّ : من التَّسْخِيسِر : والسِّخْرِيِّ ، وقد يقال في بالسَّخْرة ، من الهُزْء ، وقد يقال في الهُزْء سُخْرِيّ ، وأمّا من السَّخْرة الهُزْء سُخْرِيّ ، وأمّا من السَّخْرة فواحِده مَضْمُسوم . وقوله تعالى فواحِده مَضْمُسوم . وقوله تعالى فواحِده مَضْمُسوم . وقوله تعالى والضَّمَ أَجْوَدُ .

(ورجُلُّسُخَرَةٌ) وضُحَكَةٌ ، (كهُمَزَةٍ) يَسْخَر بالنّاس .

وفى التهذيب : (يَسْخَــرُ مـن النَّاس) .

و) (كَبُسْرَةٍ : مَنْ يُسْخَر مِنْه) .

(و) السُّخْرَة أَيضاً: (مَنْ) يُسَخَّر فى الأَّعْمالِ و (يَتَسَخَّر كُلَّ مَنْ قَهَرَه) (٢) وذَلَّله مَــن دابَّة أو خادِم بلا أَجْــر وذَلَّله مَـن دابَّة أو خادِم بلا أَجْــر ولا ثَمَن .

(و) من المَجَاز (سَخَرَت السَّفِينَةُ ، كَمَنَعَ): أطاعَت وجَرَتْ و(طَابَ لها الرَّياتُ و(طَابَ لها الرَّياتُ والله سَخَّرَها الرَّياتُ والله سَخَّرَها ، والله سَخَيرًا ، والتَّسْخِيارُ : التَّذليالُ ، وسُفُنُ سَواخِيرُ مَوَاخِرُ ، من ذلك . وكُلُّ ما ذَلُ وانْقادَ أو تَهَيَّأً لَك على ما تُرِيد فقد سُخِّرَ لك .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون الآية ١١٠ ورواية حقص بكسر السين .

<sup>(</sup> ٣ ) في اللسان « ويتسخّره من قهره » .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٣٨ .

(و) سُخَّرُ، (كسُكَّرِ: بَقْلَةً بِخُرَاسَانَ)، ولم يَزِد الصَّاغَانِي على قوله: بَقْلَةً. وقال أَبو حَنيِفَةً: هـى السَّبْكَرَانُ.

(وسَخَّرَه تَسْخِيسرًا: ذَلَّله وكَلَّفَه ما لاَ يُرِيسَدُ وقَهَسرَه ، (عَمَلاً بِلا أَجْسرَة) ، ولا ثَمَن ، خادماً أو دَابَّةً ، (كَتَسَخَّرَه) ، يقال: تَسخَّرْتُ دابَّةً لفُلان ، أَى رَكِبْتها بغَير أَجْرٍ .

ويقال: هو مَسْخَرَةً مَن المَسَاخِسر. وتقول: رُبُّ مَسَاخِرَ يَعْدُّهَا النَّاسُ مَفَاخِرَ.

وأمًّا ما جَاء في الحَدِيث : «أَناأَقُولُ كَاللهُ مَا هُو كَذَا ولا أَسْخُرُ » أَى لا أَقُول إلا مَا هُو حَقَّ ، وتقلديره : ولا أَسْخَرُ منه . وعليمه قُولُ الراعسي :

تَغَيَّرِ مَ قَوْمِی ولا أَسْخَرُ رُا وَمَا حُرَّ مِن قَدَر يُقْدَرُ (١) وَمَا حُرَّ مِن قَدَر يُقْدَر (١) أَسْخَرُ منهم.

وسُخْرُورُ بِنُ مالِكُ الحَضْرَمِيَّ ، وَسُخْرُورُ بِنُ مَالِكُ الحَضْرَمِيَّ ، بِالضَّمِّ ، له صُحْبَاتُهُ ، شَهِدَ قَتْمَ

مِصْــر ، ذكـره ابنُ يُونُكُ .

## [س خ ب ر] \*

(السَّخْبَر: شَجَرً) ، إذا طَالَ تَلَكَّتُ ، وهو رُوسه وانْحَنَت ، واحدته سَخْبَرة ، وهو (يُشِيهُ الإذْخِرَ) . وقال (١) أبو حَنيفة : يُشْبِهُ الأَدْخِرَ) . وقال (١) أبو حَنيفة : يُشْبِهُ النَّمَامَ ، له جُرْنُومَةُ ، وعِبَدَانُه كَالَّكُرَّاثِ فَى الْحَثْرَةِ . كَأَنَّ نَمَرَه مَكَاسِحُ الْقَصَبِ أَو أَرقُ منها مَكَاسِحُ الْقَصَبِ أَو أَرقُ منها وانْحَنَتْ] . وفي مكاسِحُ القصبِ أَو أَرقُ منها وانْحَنَتْ] . وفي حديث ابنِ الزَّبَيْسِ قال لِمُعَاوِية : [إذا طالَ تَدَلَّتْ رُوُوسُه وانْحَنَتْ] . وفي حديث ابنِ الزَّبَيْسِ قال لِمُعَاوِية : السَّخْبَسِ هِ . قالوا : هنو شَجَر تَأْلُفُهُ السَّخْبَسِ هِ . قالوا : هنو شَجَر تَأْلُفُهُ المُحَاتِية نَالُوا : هنو شَجَر تَأْلُفُهُ اللَّهُ عُوانِ فِي أصول الحَيَّاتُ فَتَسْكُن في أصولِه ، أي لاتنغافلُ عما نَحن فيسه .

(و) سَخْبَرُ : (ع) ، سُمَّى باسم الشَّجَرِ . (والْسُخَيْبِرَة) مُصغَّرًا : (مَاءً) جامِعً فَسَخْمُ (لَبَنِسَى الأَضْبَط) بن كلاب . وَسَخْبَرَةُ الأَنْدِيِّ) ، رَوَى عنه ابنه عبد الله . وله حديث في سُنَن التَّرْمذِيِّ ، كذا قاله الذَّهَيِّ وابنُ فَهْد. الله . وله أَدْيثُ في سُنَن

<sup>(</sup>١) - اللسان والأساس .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « وقالوا » والصواب من اللسان ومنه الزيادة بما .

-قلت: والسذى رَوَى عنه أَبُو دَاوود الأَعمَى، عن عبد الله بن سَخْبَرَة ، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلّمه ، ليس بالأَزْدِيُّ ، فلا أَرْدِيٌّ هو أَبو مَعْمَر ، وليس لابنه رواية ولا لأبسى دَاوُود عنه - (و) سَخْبَرَةُ (بنُ عُبيه مَا أَوْر بعثه عنه - (و) سَخْبَرَةُ (بنُ عُبيه مَا أَقَارِب عَبْداللهِ ويقال عُبيد الأُسكى من أقارِب عَبْداللهِ ويقال عُبيد الأُسكى من أقارِب عَبْداللهِ ابن جُحْشٍ ، له هِجْرَةً ، (صحابِيًّانِ).

(و) سَخْبَرَةُ (بِنْتُ تَمِيم)، ويقال بِنْتُ تَمِيم)، ويقال بِنْتُ أَبِي تَمِيم، (صَحابِيَّةً): ذَكَرها ابنُ إسحاقَ فِيمَن هاجَرَ إلى المَدِينَة.

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

فُرُوعُ السَّخْبَرِ ، لَقَبُ بَنِسَى جَعْفَر ابنِ كِلابٍ . قال دُرَيْدُ بنُ الصَّــَة :

« مَّا يَجِيءُ به فُرُوعُ السَّخْبَرِ (١) «

ويقال: رَكِبَ فُلانٌ السَّخْبَـرَ، إذا غَدَرَ. قال حَسَّانُ بنُ ثابـتٍ :

إِنْ تَغْدِرُوا فالغَدْرُ منكمْ شِيمَةٌ والغَدْرُ يَنْبُتُ فِي أَصُولِ السَّخْبَرِ (٢)

أَرادَ قَــوماً مَنــازِلُهــم ومَحَالُهــم فى مَنَابِتِ السَّخْبَــرِ . قال : وأَظنَّهــم من هُذَيْل .

قال ابن بَرِّى : إِنَّمَا شَبَّهُ الغادِرَ بالسَّخْبَسِ . لأَنَّه شَجَسِرُ إِذَا انتَهَى استَرْخَى رأسه ولم يَبْقَ على انتصابِه . يقول :أنتم لا تَثْبتون على وفَاء كهذا السَّخْبرِ الذي لا يَثْبُت على خَال، بَيْنَا يُرَى مُعْتَدِلامُنْتَصِباً عادَ مُسْتَرْخِياً غَيْرً مُنْتَصِب .

وأَبُو مَعْمَر عَبْدُ اللهِ بنُ سَخْبَسرَةَ الأَّذِدِيُّ صَاحِبُ عِبِدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ، الأَّذِدِيُّ صَاحِبُ عِبِدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ، من وَلَدِه أَبُسُو القَاسِم يَحْيَى بنُ عَلِسَى ابْنِ يَحْيَى بنِ عَبُوفِ بْنِ الحَارِث بن النَّوبَي بنِ عَبُوفِ بْنِ الحَارِث بن الطَّفَيْلِ بن أَبِي مَعْمَسِر السَّخْبَدِي النَّالِ بن أَبِي مَعْمَسِر السَّخْبَدِي النَّالِ بن أَبِي مَعْمَسِر السَّخْبَدِي النَّالِ بن أَبِي مَعْمَسِر السَّخْبَدِي البَعْدوي البَعْدوي ، ثقة ، حدَّث عن البَعْدوي وابْنِ صَاعِد، وعنه أَبُو مُحَدِّد النَّالِ ، تُوفِي سنة ١٩٨٤ .

#### [س د ر] \*

(السِّدْر)، بالكُسْر: (شَجَرُ النَّبِقِ، الوَّاحِدَةُ بِهَاء، قال أَبو حَنِيفَة: قَالَ الوَّاحِدَةُ بِهَاء، قالَ البِّنْ زِياد: السِّدْرُ من العِضَاهِ، وهــو

<sup>(</sup>١) اللسان والجمهرة ٣٠٢/٣.

 <sup>(</sup>۲) ديرانه ه ه ر السان و الصحاح .

لَوْنَان : فمنْه عُبْرِيُّ ، ومنه ضَالٌ . فأُمّا العُبْسِرِيّ فمَا لا شَوْكَ فيه إِلاّ فأُمّا العُبْسِرِيّ فمَا لا شَوْكَ فيه إِلاّ ما لا يَضِيرُ . وأَما الضّالُ فذُو شَوْك . وللسّدْر وَرقَةٌ عَرِيضَةٌ مُدَوَّرةٌ ، وربّا كانت السّدْرةُ مِحْلاً . قال ذُو الرّمَّة :

قَطَعْتُ إِذَا تَجَوَّفَتِ الغَوَاطِي فَطَعْتُ إِذَا تَجَوَّفَتِ الغَوَاطِي ضَالاً (١) ضَالاً (١)

قال: ونبق الضّال صغّار . قال: وأجوْدُ نبِ يُعلَم بأَرْضِ العَرَب نبِق وأجودَ ، يُحْمَى (٢) هَجَرَ، في بُقْعَة واحدة ، يُحْمَى (٢) للسُّلْطَان . وهو أَشَدُّ نبِق يُعْلَم حَلاوة وأَطيبه رائِحة ، يَفُوحُ فَمُ آكِله وثيابُ مُلاَيسه كما يَفُوح العِطْرُ . وسيدرات ) ، بكشرتين ، (وسدرات ) ، بكشرتين ، (وسدرات ) ، بكسر ففتح ، (وسدرات ) ، مثل ، وسدرات ) ، بكسر ففتح ، (وسدرا ) ، مثل ، وسدرات ) ، بكسر ففتح ، (وسدرا ) ، مثل ، وسدرا فقت ، كفر فسكون ، وسدرات ) ، بكسر ففت ، الأخيرة

(وسِــدْرَةُ)، بالــكسر: (تابِعِيّ)،

وقيل : الله عنها . (وأبو سِارَة : ورَاتُ عن عائِشَة رضى الله عنها . (وأبو سِارَة : شُعِرُهُ : شَاعِرٌ ) ، وأبو سِدْرَة : سُلِكُ بنُ عَمْرٍو .

(و) قولُه تَعالى: "عنْد (سدْرة المُنْتَهَى ") عنْد هَا جَنّهُ المَأْوَى "(٢) المُنْتَهَى " الإستراء "ثم رُفِعْتُ إلى سِدْرة المُنْتَهَى " قال الليثُ: رَفِعْتُ إلى سِدْرة المُنْتَهَى " قال الليثُ: رَفِعَمَ أَنَّهَا سِدْرة (في السَّماء السَّابِعة) لا يُجَاوِزُها مَلَكُ ولا نَبِسيّ . وقد اللَّلَّت المَاء والجَنَّة . قال : ويُحْمَع على ما تقدم أيضاً أنَّها في السَّماء في الصَّحِيع أيضاً أنَّها في السَّماء في الصَّحِيع أيضاً أنَّها في السَّماء السَّادسة ، وجمع بَيْنَهما عياض باحْتَمَال أنَّ أصلها في السادسة وعلَت باحْتَمَال أنَّ أصولُها إلى السابعة .

قلْت : وقال ابنُ الأَثْيَار : سِدْرَةُ المُنْتَهَى فى أَقْصَى الجَنَّةِ ، إِلَيها يَنْتَهِى عِلْمُ الأَوَّلِين والآخِرِينَ ولا يَتَعدّاها .

<sup>(</sup>١) الديوان٠٤٤٠ر اللسان (سدر) .

<sup>(</sup>٢) أن اللبان : يسي ،

<sup>(</sup>۲) في نسخة من القاموس « سُلُـُور » وهي المتفقة مع ما في اللسان !

 <sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس « الهجيمي » .

<sup>(</sup>٢) سُورة النجّم الآيتانُ ١٤، ١٥.

مُنَنَّى سِدْرَة : (مَوَاضِعُ) . وقَــراَّت فى دِيوانِ الهُذَلِيِّين من شِعْر أَيِــى ذُوَيْب الهُذَلِيِّين من شِعْر أَيِــى ذُوَيْب الهُذَلِيِّين من شِعْر أَيِــى ذُوَيْب

أَصْبَحَ مِنْ أُمِّ عَمْرُو بَطْنُ مُرٍّ فَأَجَّ الْصَبَحَ مِنْ أُمِّ فَأَجَّ الْمُؤْمِرِ فَأَمْلاَحُ (١)

وأمًّا ذو سُدَيْرٍ فقَاعٌ بَيْنَ البَصْرةِ والسَّفَ البَصْرةِ والسَّفَ المَصنَّفَ والسَّفَ المَصنَّفَ قريباً .

(و) سَــــدِيرٌ، (كأمِيــر، نَهــرٌ بناحِية الحِيــرَةِ) من أرضِ العِرَاق. قــال عَدِيّ :

سَرَّهُ حَسَالُه وكَثَّرةُ مَا يَمْد لَكُوالبَحْرُ مُعْرِضاً والسَّدِيرُ (٢)

وقيل: السّديرُ: النّهْرِ مطلقاً. وقد غَلَب على هٰذا النّهْرِ. وقيل: سَديرٌ: قَصْرٌ في الحِيرَة من مَنَازلِ سَديرٌ: قَصْرٌ في الحِيرَة من مَنَازلِ آلِ المُنْدِدِ وأَبنيتهام، وهدو بالفارسية «سِد ُ دِلّى » أى شلاث بالفارسية «سِد ُ دِلّى » أى شلاث شُداخ للآت ، وفي الصّد عام : وأصله بالفارسية

« سه دله » أى فيه قبساب مُدَاخَلَهُ مِثْلُ الحارِيّ بكُمَّيْنِ . وقال الأَصمعِيُّ : السَّدِير فارِسَيَّة كأن أَصله «سِه دِل» أَى قَبَّة فَى ثَلَاثِ قِبَابِ مُدَاخَلَة ، وهي التي تُسَمِّيها اليومَ الناسُ سِدِلَّى . فأَعْرِبتُه (١) العرب فقالوا : سَدِيرٌ .

قلْت: وما ذَكره من أن السّبدلِّى عننى القباب المُتداخِلة فهو كَذَلِكُ فى العُسرُّف الآن، وهٰكذا يُكْتَب فى الصُّكُوك المستعملة. وأمّا كون أنّ السّبدير مُعرّب عنه فمحلُّ تأمّل ، لأن الذي يَقتضيه اللسانُ أن يكون مُعرَّباً عن «سه دره» أي ذا شلاشة مُعرَّباً عن «سه دره» أي ذا شلاشة أبسواب وهذا أقسرب من «سه دلَّى» كما لا يَخْفَى .

(و) سَدِيرٌ أَيضًا: (أَرضَّ باليَمَن) تُجلَب (مَنها البُرَودُ) المُثمَّنَة .

(و) سَدِيرٌ أَيضاً ( : ع بِمِصْر ) في الشَّرقِيَّة ( قُرِبَ العَبَّاسِيَّة ) .

(و) سَدِيرُ (بنُ حَكِيمٍ) الصَّيْرَفِيّ: (شَيْسَخُ لسُفْيَانَ التَّوْرِيّ)، سَمِسَعِ أَبا

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٦٤ وانظر مادة (مرر) .

<sup>(</sup>٢) السان وفي معجم البلدان (السدير) ؛ عدى بن زيد .

<sup>(1)</sup> في معجم البلدان يرفعريته يرأما اللمان فكالأصل وفي الأصار يرتسمه » .

جَعْفَ رِ محمَّدَ بن على بن الحُسَيْن، قاله البُخَارِيّ في التَّاريخ.

(و) فى نوادر الأَصْمَعِيِّ التى رواها عنف أَبُو عَمْرِو بنُ العَلاءِ : السَّديرُ : (العُشْب) .

(و) ذو سُدَيْر، (كُرُبَيْر: قاعٌ بينَ البَصْرَةِ والسَكُوفَةِ)، وهو السَدى تَقَدَّم ذَكْرُه في كلامه أُوَّلاً، فهو تَسكُرَارً، كما لا يَخْفَى

(و) السُّدَيْر : (ع بديارِ غَطَفَانَ)، قال الشاعر :

عَـزَّ عَلَـى لَيْلَى بِــذِي سُدَيْسِ سُوءُ مَبِيتِــى بَلَــدَ الْغُمَيْسِرِ (١)

قيل: يريد: بذي سِدُوْ ، فصَغْرَ .

(و) السُّدَيْر: (ماءُ بالْحِجَازِ)، وفي بعض النُّسَخ بدله: وقَرْيَةٌ بِسِنْجَارَ. (ويقال): سُدَيْرةُ: (بِهَاءٍ)، وصَوَّبه شيخُنَا.

وفى معجم البَكْرِيّ : سُدير ويقال سُديْسرَةُ : مَاءَةً بين جُراد

والمَرُّوت، أَقطعَهَا النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُصَيْنَ بنَ مُشمِّتِ الحِمَّانِيِّ (١) فليُنْظَر

(والسَّادِرُ: المُتَحَيِّر) من شِدَّة الْحَرَّ، (كالسَّدر)، ككَتِف.

وفي الأساس: سَدرَ بَصرُه واسمَدَرٌ:

<sup>(</sup>۱) اللان.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التساج « الحراق» ونسيه إنما ينتهسبي إلى حمان انظر جمهرة أنساب العرب ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) اللسان وفي المقاييس ٣ /١٤٨ لطرفة وهو في ديوانه ٧٥

تَحَيَّرَ فلم يُحسِن الإِدْراكَ . وفي بُصَرِه سَدَرٌ وسَمَادِيــرُ .

وعَينه سَدِرَةً . وإنه سادِرٌ في الغَيّ : تائِهٌ ، وتَكلَّم سـادِرًا : غيرَ مُتَثَبِّت (١) في كلامِه ، انتهــي .

وقال ابنُ الأَعْرَابِـــيّ : سَدِرَ : قَمِرَ ، وَسَدِرَ : قَمِرَ ، وَسَدِرَ من شدَّة الحَرِّ .

(و)سَدِرُّ (كَكَتِفِ: البَحْرُ). قاله الجوهريّ . قِيلَ: لم يُسمع به إلاَّ في شِعْر أُمَيَّةَ بنِ أَبِسى الصَّلْت: فكأنَّ بِرْقِعَ والمالانكَ حَوْلَهَا سَدِرُ تَوَاكَلَه القَوَائِمَ أَجْرَدُ(١) وقيله:

فأَتَمَّ سِتًا فاسْتَوَتْ أَطْبَاقُهَــا وَرُدُ

 (۱) جامش مطبوع الترج قوله غیر متثبت کذا بخطه و الذی فی الاساس غیر متشبث، هذا و الذی فی الاساس غیر متثبت
 کنا جاه بخط الزبیدی .

لا اللسان . والمستحاح وفيه: «حونه « بدل «حوف » ، « وأجرب» بدل « أجـــرد » . وفي التكملة ما يأتي البيت مختل ومغير من وجوه ، أحدها أن الرواية تحتها أى تحت السماء ، والثانى أنه سد ربالسكسر يمسنى شجر السدر لا البحر والثائث أن أجرب ، بالباء، تصحيف ، والرواية أجرد بالدال والقصيدة داليسة » وجاء فيها أيضا: « تواكله القوائم أى لا قوائم لسه قد تركه الناس ، والأجرد : الأملس » . والبيت في الديوان ٢٤ .

وأراد بالقوائسم هنا الريساء وتسواكلته : تركته . شبّه السماء بالبَحر عند سُكُونه وعدم تموجه . وقال ابن سيده . وأنشد تعلب : وكأنّبِرْق عوالملائك تختها سدر تواكله قوائسم أربع (۱) قال : سَدرٌ تواكله قوائسم أربع (۱) قال : سَدرٌ : يَسدُور . وقواله

كيفَ خَلْقُهم . قال : شَبّه الملائكة في خَوْفِها من الله تعالى بهذا الرَّجلِ السَّدِر . وقال الصَّاغانِي فيما رَدَّ به على الجهوهريّ : إن الصَّحييعَ في الجهوهريّ : إن الصَّحيع في الرّواية سِدْر ، بالكسر . وأَرادَ به الشَّجرَ لا البَحْر ، وتَبعَه صاحب النَّامُوس. وشَدَّ شَيْخُنَا فأنْ كَرَه عليه . النَّامُوس. وشَدَّ شَيْخُنَا فأنْ كَرَه عليه .

أربع . هم الملائكة لا يُسدري

ويَأْتِ للمصنّف في «وك ل» سِدْرٌ تَوَاكُلهُ القَوَائِمُ (١) : لا قوائِمَ له : فتماً مَّلَ .

(والسِّدَارُ، ككِتَاب: شِبْهُ الخِدْرِ)

<sup>(</sup>١) اللسان ومجالس ثعلب ٢ /٢٦٢ .

<sup>(</sup>۲) فی القاموس (وکل) «سدرٌ تَوَاکِلَةُ القَوَائم : لا قوائم ، له و وبهامشه عن نسخة أخرى و تَوَاکِلَه القَوَائمُ .

يُعَرُّض في الخِبَاءِ(١).

(والسِّيدارَةُ ، بالسكسْ : الوِقَايَسةُ ) على رَأْس المسرأَةِ تسكون (تَحْستَ المِقْنَعَةِ ، و) هسى (العِصَابَةُ ) أَيضاً . وقيل : هسى القَلَنْسُوة بسلا أَصْدَاغ ، عن الهَجَرِيّ .

(و) سُدَّر، (كَقُبَّر، لُعْبَانِ)، وهي التي تُسمَّتي الطَّبُن؛ وهي التي تُسمَّت الطَّبُن؛ وهي خَطُّ مُستديرً، يلعب بها الصَّبْيان. وفي حديث بعضهم «رأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَلْعَب السُّدَر». قال ابن الأثير: هيو لُعْبَة يُلْعَب بها وتُضَمَّ بها، وتُكْسَر سينها وتُضَمَّ وهي فارسية معرَّبة عن ثلاثة وهي فارسية معرَّبة عن ثلاثة أبواب. ومنه حديث يحيى بن أبيى أبواب. ومنه حديث يحيى بن أبيى كثير : «السُّدَّرُ هي الشيطانة ألواب. ومنه من أنها من أمْر الشيطان.

قلت: وسيانً للمُصَنِّف في «فرق». ونقل شيخنا عن أبي حَيَّان أنها بالفَتْح كَبَقَّم. قلت: فهو أنها بالفَتْح كَبَقَّم. قلت: فهو (١) في اللسان: شبه الكلِّه: تُعَرَّض في

مُثَلَّتْ ، وقد أَغفلُه المُصَنَّف.

(والأَسْدَران): المَنْكَبَانَ : وقيلُ : (عِرْقان في العَيْنَيْنِ) أَو تَحْتَ الصَّدْعَيْنِ. (و) في المثل: ( «جاءَ يَضْرِب أَسْدَرَيْه ») يُضرَب للفارغ الذي لا شُغْلَ له . وفي حديث الحَسَن: يُضْرِب أَسْدَرَيْكُه، (أَى عَطْفَيْهِ وَمَنْكَبَيْهِ)، يَضْرَب بيكيُّه عليهما ، وهــو بمَعْنــي الفاؤغ. قال أُبو زيـــد . يقال للرجل إذا جـــاء فارغاً : جاء يَنفُض أَسْدَرَيْــه . وقـــال بعضهم: جاء يَنْفُض أَصْدَرَيْه ، أَي عطْفَيْه . قال : وأَسْدَرَاه : مَنْكباه : وقال ابن السِّكِّيت: جاءَ يَنْفُض أَزْدَرَيْه . بالزَّاي . (أَي جِمَاءَ فارغَماً) ليس بيده شَّيُّ ، (ولم يَقْض طَلبَتُه) ، وقد تقدّم شيءٌ من ذلك في أزدَرَيْه .

(و) يقال: (سَكَرَ الشَّعرَ فَانْسَكَر)، وكذلك السِّنْسَر. لُغَنِّةً في (سَكَلَه فَانْسَدَل)، أي أَرْسَلَه وأَرْخساه. وأنْسَدَر): أَسْرَع بعضَ الإسراع. وقال أَبُو عُبَيْد: يقال: انْسَدَرفُ للأَرْ وَقَال أَبُو عُبَيْد: يقال: انْسَدَرفُ للأَرْ (يَعْدُو)، وانْصَلَتَ يَعْدُو، إذا (انْحَدَرَ

واسْتُمَرُّ) في عَدْوِهِ مُسْرِعاً.

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه :

سَدَرَ ثَوْبَه يَسْدِرُه سَدْرًا وسُدُورًا: شَقَّه عن يَعْتُوبَ .

وشَعــر مُــدُورٌ ، كَمَــدُول . أَى مُسْتَرْسِل .

وسَدَرَ ثَوبَه . سَدْرًا إِذَا أَرْسَلَه طُولاً . عن اللَّحْيَانيِّ .

وقال أبو عَمْــرو: تَسَدَّرَ بِثَوْبِــه. إذا تَجَلَّلَ به .

والسَّدِيرُ . كَأْمِير : مَزْبَعْ الماء . عنْ ابن سِيكه .

وسَدِيرُ النَّخْلِ : سَوَادُه ومُجْتَمَعُه .

وقال أبو عَمْرٍو: سَمِعْتُ بَعْضَ قَيْس يقول: سَدَلَ الرَّجلُ فَى البِلاد، وَسَكلَ الرَّجلُ فَى البِلاد، وسَكرَ، إِذَا ذَهَب فيها فلم يَثْنِك شَيْه .

وبنو سادِرَةَ : حَيُّ من العرب .

وسِدْرَةُ ، بالكسر : قَبِيلَةٌ . قال :

قد لَقِيَتُ سِدْرَةً جَمْعاً ذَا لُهَا وَعَدًا وَعَزًّا بَرَرَى (١)

ورَجلُ سَنْدَرَى : شَدِيدٌ . مقلوبٌ عن سَرَنْدَى .

وأَبو موسى السِّدْرَانِــيّ ، بالكَسْر : صُوفِــيٌّ مَشْهُور ، من المَغْرِب .

والسَّدْرَة ، بالكسر : من مَنَازِلَ حَاجً مِصْر .

والسَّدَّارِ . كَكَتَّانَ : الذي يَبِيــع وَرَقَ السَّدْرِ . وقد نُسِبَ إليــه جماعةٌ .

وسِدْرةُ بن عَمرٍو. فى قَيْس عَيْلانَ. وفى تلامذة الأصمعيّ رَجلُ يُعـرَفُ بالسَّدْرِيّ. بَصْريّ. وهـو نِسْبَةُ لمـن يطْحَنُ وَرَقَ السَّدْرِ ويَبيعُه .

وسَدُورٌ. كَصَبُور. ويقال سَدِيوَرُ. بفتـــح فكسر فسكون ففتـــح. قرية بمَرْو. فيها قَبْر الرَّبِيــع بنِ أَنَسٍس صاحِبِ أَبِي العَالِيَة الرَّبَاحِيُّ.

وبنُــو السدرى: قَومٌ من العَلَويّين.

(١) إلمان.